















and the contract of the contra







nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# دُرُوسُ لِلْفُ لَسَفَة - ١



فيالت

ج*مي لصليبا* عنهوالجسم الميثالي المسترك

الطبعة الثالثة

مكتبة المدرســة

دارالكتاباللبناني





#### جَيعُ المعتوق عَعَوْمُهُ لِلوُلَيْءِ وَالسَّايِسُ

# دار الكتاب اللبنان<mark>ب</mark> مكتبة المدرســة

طباعة منشر وتوزييع

#### الادارة العيامة

العستَانع . مُقابل مَنْ فل الإناعَة البِّنانيَة هُانت . ۱ ۵۰ - ۲۲۹ - ۲۲۹۰ - ۲۲۹۰ مُفاتت مُرهب ، ۲۷۱ - تلڪٽ، ۱۲۲۸ مَرْوِث مُوْفِيًا ، ڪَالْبَان . سَبِّيْرُوت - لَهِنَاكَ

المشتوبتيات

TAR T-L TOVEY -YTVOTY-TOL-OLICENS

طبعة ثانية 12.8هـ ١٩٨٤ م

## تبيه

لم نتبع في هذا الكتاب مذهباً فلسفياً معيناً ، ولا ملنا فيه إلى عصبية أو هوى ، ولا جرينا إلى غاية اعتقادية أو رببية ، بل جملنا مسائله مستندة إلى العلم ، مبنية على العقل والتجربة . لقد اقتبسناأ كثر مسائل هذا الكتاب بما انتهى إليه علم النفس في أيامناهذه ، وجمعنا فيه أكثر ما تضمنته الكتب الفلسفية المتداولة بين أيدي الفراء . وكثيراً ما كنا نقتبس المناصر من كتاب ، والمسائل من كتاب آخر ، فنرتب المواد ترتيباً جديداً ، أو نصوغها في قالب شخصي ، أو نستخرج منها نتائج متقاربة ، حتى جاءت — رغم اختلاف نزعاتها — مشتملة على شيء من الوحدة .

فينبغي إذن لقارى، كتابنا هذا أن يلم أولاً بما فيه من الوحدة ، وأر يعوض بعد ذلك جميع مسائله على حاكم العقل ، وأن لا تكون غايته حفظ ما فيه من الأقاويل ، بل الاشراف على ما تضمنه من الحوادث والأمثلة ، والوقوف عند كل مثال محسوس ، وإعمال الروية فيه ، فإن الاكثار من حفظ الأقاويل من غير إعمال الروية فيها قد يقلب العقل إلى الة صماء .

وليست الغاية من دراسة الفلسفة حفظ النظريات ، وبمارسة الجدل ، والظهور أمام الناس بمظهر العلماء الذين يحدثونك عن كل أمر وهم غير عالمين بشيء ، وإنحــا الغاية من ذلك تمويد العقل حرية النظر والتأمل والابداع ، وإبعاده عن الثقافة اللفظية والتقليد ، والاتباع . وقد أشار ابن خلدون إلى ذلك بقوله : و إن ثمرة الفلسفة هي شحذ الذهن في ترتيب الأدلة والحجاج لتحصيل ملكة الجودة والصواب في البراهين ، فمن درس الفلسفة ولم يفهم ما فيها من الرموز ، ولم يعلم غرضها ، لم ينتفع بما يبدو له من معافيها .

وينبغي لطالب الفلسفة أن يجمع دامًا بين المعقول المجرد والمثال المحسوس وأن يرجع دامًا إلى التجربة ، وأن يتجنب المفاهيم الفارغة ، وأن يثق بالمقل ، ويعلم أنه في وسع كل إنسان أن يكون فيلسوفاً. لأن الفلسفة ليست بعيدة عن الحياة بجوإنا هي مبنية على العلم ، قريبة من التجربة ، حتى لقد قال ( اوغوست كونت ) : « إن ط قضية لا قائدة في النهاية على التجربة ، ولا تنحل إلى مثال محسوس ، هي قضية فارغة لا فائدة

منها ». وكل من فعل غير ذلك ابتمد عن الحياة ، واستسلم للخيال ، وكان ضعيف النظر ، يخاف من العقل والتجربة ، ويحسب التأمل بدعة ، ومخالفة المشهور من أقوال الفلاسفة ضلالة .

إن الطالب الذي لا يتعود حرية البحث ، ولا يتعلم نقد الشبه الفلسفية والرد عليها ، يعجز عن تحصيل الثقافة الحقيقية . فعليه إذن ان يرجع كل أمر من الآمور إلى تجاربه النفسية والاجتاعية ، وأن يتعلم كيف تلقى المسائل على بساط البحث ، وكيف يمكن حلها بالرجوع إلى العلم . وخير طريقة للوصول إلى هذه الفاية هي أن يلخص مباحث هذا الكتاب بنفسه ، فلا يقتصر على قراءة الفصول ، وتكرار ما فيها كالببغاء ، فهي أوسع من أن تحيط بها الذاكرة ، ونحن لم نجمع هذا الكتاب ليحفظ، بل ليكون وسيلة من وسائل المراجعة ، وآلة من آلات العمل . وكل طالب يمرن نفسه على الحفظ دون الفهم ، وعلى التقليد دون المناقشة ، يميت في نفسه حرية الفكر . وغاية ما نرجوه أن بجد القراء في هذا الكتاب ما يجملهم على التأمل الشخصي ، ويعودهم النظر المجرد ، ويولد فيهم محبة الحكمة . فإن الحكمة جديرة بأن تحب ، وأن يقف الانسان حياته في سبيلها .

المَهُ خَلَ الْمُلْسَفَةِ وَتَعْرِبُهُا



# المتخسل

# مَوْضُوعُ الفلسَفةِ وَتَعَرِبهِ لِهَا

#### ١ – المعرفة العامية والمعرفة الفلسفية

إن الميل إلى الفلسفة طبيعي في الانسان ، وإن لكل شخص في الحياة فلسفة يسير عليها ، ومذهبا خاصا يؤثر في أفعاله وسلوكه . فهو إما أن يأخذ هذه الفلسفة عن غيره ، وإما أن يبدعها بنفسه ، فيفكر في مبدأ هذا الوجود ومعاده ، ويتأمل ما فيه من الخير والشر ، ويفكر في الانسان وغايته ، ويتخذ لنفسه في الحياة قاعدة عملية متناسبة مسع عقائده وآرائه . وهذه الفلسفة العامية قد يستمدها الانسان من تجاربه ومطالعاته ، وقد يوحي اليه بها القلب والضمير تحت تأثير العوامل الاجتاعية . وقد تقبلها نفسه صاغرة أو مختارة ، إلا أن شيئا واحداً لا ريب فيه وهو أن النفس الإنسانية لا تستطيع أن تبقى مجردة من الاعتقاد . نعم أن في الناس طبقة لا تتلسذذ بالتصور ، ولا تفكر في شيء ، كأن على سمعها حجابا ، أو على أبصارها غشاوة ، فلا تميل إلى هذه عدوة الفلسفة ، لأن أفرادها مصابون بالجمود الفكري ، والركسود الفلسفي ، إلا أنهم عدوة الفلسفة ، لأن أفرادها مصابون بالجمود الفكري ، والركسود الفلسفي ، إلا أنهم قليلون لا يعتد بهم ، ولا يلتفت اليهم . ولقد أصاب الذي قال: الانسان فيلسوفبالطبع، قليلون لا يعتد بهم ، ولا يلتفت اليهم . ولقد أصاب الذي قال: الانسان فيلسوفبالطبع، الجهل لم يمنمه في المصور المظلمة من أن يذهب مذاهب شق في الوجود ، وطبيعة النفس ، والبقاء بعد الموت .

ألا ترى الى الناس ، اذا قام حديث في مجلس حول وجود الإله، أو طبيعة النفس، أو حرية الاختيار ، كيف يشرئبون بأعناقهم ، ويتطاولون بآذانهم لسماع ما يدور على ألسنة المتحدثين من الأفكار ؟ قال ويليام جيمس (١١) ( W. James ) : « أينا يقم حسديث

<sup>(</sup>١) ويليام جيمس ، الفلسفة البرغمانية ص ـ • ( Pragmatisme . p . 5 ) هو ابنالفيلسوف هنري جيمس ، ولد في نيويورك ( ١٤٢ ـ - ١٩١٠ ) ودرس الفلسفة في جامعة هارفارد ، فكان له تأثير كبير في

حول حرية اختيار الإله ، وعلمه الأبدي ، أو حول الخير والشر ، تجد كل شخص قد أصاخ بسمعه اليه . ذلك لأن لنا في نتائج الفلسفة مصلحة حيوية ، ولأن حذاقتنا تستحسن أدق أدلة الفلاحة ، وعلى ذلك فان أكبر نظريات ما بعد الطبيعة تصل الى آذان العامة ، حتى لقد تجد في أغانيهم وأهازيجهم كثيراً من الأفكار الفلسفية التي لا يشعرون بها ، فيذكرون السعادة والحياة والموت والخلود، وتنتقل هذه الأفكار من واحد الى آخر ، كا ينتقل الدينار من يد إلى يد ، والناقل لا يبتكر لنفسه فلسفة خاصة ، بل يكتفي بثرب مستعار يأخذه عن غيره بالتقليد .

ومهما يكن من أمر ، فان هذه الفلسفة الفامضة تؤثر في حياتنا ، وتبدل من أعمالنا، قال أحد كتاب الانجليز (۱) : « هنالـك أناس - وأنا منهم - يعتقدون أن معرفة رأي الرجل في العالم . عند مقابلته ، أنفع لنا وألزم من أي شيء آخر . ونحن نرى أن معرفة فلسفة المعدو تهم فلسفة المستأجر تهم الملاك أكثر من معرفة وارده ونظن أيضا أن معرفة فلسفة العدو تهم القائد في ساحة الحرب أكثر من معرفة عدده » . على أن هذه الفلسفة العامية ، وإنكانت لا تخلو من علاقة بالفلسفة النظرية ، فهي أبعد من أن تجمع النامل الفلسفي كله الا بلهي درجة أولى في التفكير يمكن أن يطلق عليها أسم المعرفة العامية لخلوها من الوحدة .

وفي الحق أن المعرفة تنقسم الى ثلاثة أقسام : ١ – المعرفة العامية ٢ – المعرفة العلمية ٣ – المعرفة العلمية ٣ – المعرفة الفلسفية ؛ولا يمكن فهم المعرفة الفلسفية على حقيقتها إلا إذا نسبت إلى المعرفة العامية تارة أخرى !

## ١ ــ المعرفة العامية

#### Connaissance Vulgaire

المعرفة العامية ، وتسمى بالمعرفة العقوية أو المعرفة العملية، مركبة من أفكار وأحكام

الحركة الفكرية الحديثة ، وهو أحد مؤسسي الفلسفة البرغماتية ، وله في علم النفس كتاب كبير Principes de psychologie ( ١٨٩٠) جمع فيه الطريقة التجريبية إلى النزعة الروسية ، وله مؤلفات أخرى أهمها :

١ - ارادة الاعتقاد ٧ - فلسفة النجرية ٣ - التجرية الدينية ٤ - الأحاديث التربوية .

<sup>(</sup>۱) مو شنترتونChesterton راجع کتاب جیمس ( Pragmatisme p , 3 ) وکتاب روستان ( Roustan , Psychologic p. 3 )

واستدلالات تكسبنا إياها تجاربنا الفردية والاجتماعية ـ فنطبقها على المسائل العمليـة في الحياة بصور مختلفة .

لنلق على الطبيعة نظرة بسيطة ، ولنلاحظ ما يجرى فيها دون تفكير ولا تأمل، فإن ما يظهر أمام حواسنا من الحوادث المتغيرة يختلف كل الاختلاف عن النظام العلمي والتقيد الطبيعي . كأن العالم بالنسبة إلى حواسنا مجموع أعراض وكيفيات مختلفة من لؤن وصوت ورائحة لا رابطة بينها ، وهي مختلفة بالنسبة إلى كل شخص ، تتعاقب دون سبب ظاهر ، كأن تتابعها ناشىء عن مصادفة أو اتفاق . والمعرفة العامية شبيهة بهذه النظرة الأولى التي نلقيها على الطبيعة ولأن العالم في هذه المعرفة أيضاً يظهر كأنه مجموع حوادث متتابعة لا يربطها رابط منطقي ، ولا يمكن تعليلها بصورة معقولة ، بل تبقى مركبة مشتبكة ، لأنها مبنية على استفراء ناقص وتحليل غامض . وهي معرفة كيفية « Qualitative » تكتفي بذكر خواص الأشياء من غير أن تقيسها . وهي أيضاً جزئية « Particulière » لا تستطيع أن تجمع الحوادث بعضها إلى بعض ، فلا تقرب مثلا بين عوم الخشب في الماء وغرق الحجر فيه ، بل تشاهد كل حادثة على حدتها ، من غير أرب تجمعها إلى غيرها ، وتؤلف منها نظاماً خاصاً . وعلى ذلك فهي معرفة إمكانية لا ضرورة في مفاهيمها ، ولا تقيدني أحكامها ولا يقين في نتائجها ، والتنبؤ بواسطتها غير ثابت، والتأثير في الطبيعة محدود ، لانها معرفة عملية تهتم بالنتائج القريبة . وقصارى القول إن المعرفة العامية ذاتية « Subjective » مؤلفة من آراء وقتية وأحسكام فردية لا تخلو من الاضاليل والاوهــــام ، فهي نصف علم ، لانها تقتصر على الحوادث الجزئية ، مم أنه لا عــــلم إلا ً والكليات (١١).

# ب ــــ المعرفة العامية

#### Cnnnaissance sientifique

المعرفة العلمية أرقى من المعرفة العامية ، والإنسان يطلب العلم ليتجنب النقص الذي شاهدناه في آثار المعرفة العامية ، فهو إما أن يطلب العلم لذاته ، وإما أن يطلبه لنتائجه العملية أو الفنية ، فإن طلبه لذاته كان مجاً للحقيقة، وإن طلبه لنتائجه العملية كان ميالاً

<sup>(</sup>١) راجم كتاب ما بعد الطبيعة لآرسطو مقالة الالف ١٠٨٧ الطبيعة لآرسطو مقالة الالف

إلى الخير والعمل؛ وإن طلبه لنتائجه الفنية كان ميالًا إلى الجال ، لان في كشف الحقيقـة جمالًا ولذة وقوة .

قال أرسطو: « العلم هو معرفة العلل » ، والحوادث الطبيعية لا تصبح معقولة إلا إذا أدركنا أسبابها ونواميسها ؛ إلا أن العلم لا يبحث عن علل الاشياء فقط ، بل يبين لنسا كيفية تأثيرها بعضها في بعض ، فالرجل العامي يشاهد بعينه سقوط الاجسام ، أما العالم فيبين لنا كيفية سقوطها وفقاً لنظام ثابت . فالعلم إذن هو البحث عن القوانين الطبيعية .

إذا القيت على الطبيعة نظرة سطحية ، من غير أن تتعمق في إدراك حقائقها وجدت حوادثها كثيرة التغير دائمة التبدل: لانك لا تجد على شجرة واحدة ورقتين متساويتين ، ولا في نبات واحد حبتين متاثلتين ، حق انك لتجد الورقة الواحدة تتغير من وقت إلى آخر بتأثير المبادلات الكياوية التي تحدث فيها . ولكنك إذا تعمقت في درس الحوادث الطبيعية قليلا أدركت أن وراء هذه الكثرة وحدة ، وأن التحليل يكشف لك عن عناصر ثابتة وراء هذه المظاهر المتغيرة ، فمن ذلك أن في أوراق الشجر صفات واحدة مشتركة يكن تجريدها ، وأن التبادل الكياوي نفسه خاضع لقوانين ثابتة . فالعلم يجمع هذه المشابهات الثابتة « Ressemblances constantes » ، ويستنبط منها علاقات عامة يسمها العلماء بالقوانين الطبيعية .

فالقانون الطبيعي علاقة ثابتة وضرورية بين ظاهرتين طبيعيتين. والعلوم يختلف بعضها عن بعض بالظواهر التي تبحث فيها ، فعلم الفلك يبحث في الاجرام الساوية وحركاتها ، وعلم الفيزياء يبحث في التوازن والضوء ، والكهرباء ، والحرارة ، وعلم الكياء يبحث في المعادن والاجسام العضوية .

قال لاشليه (١) « القانون الطبيعي هو رد الجزئي إلى الكلي ، والمركب إلى البسيط ، والممكن إلى الضروري » .

ولنأت بمثال نبين فيه كيف ينتقل الإنسان من المعرفة العامية إلى المعرفة العلمية .

<sup>(</sup>۱) لاشليه [Jules Lachelier] ولد في فونتنيلو بالغرب من باريز ( ۱۹۱۸ - ۱۹۱۸ ) كان له تأثير عظيم في الفلسفة الفرنسية ، وهو فيلسوف خيالي روحاني فند آراء التجريبيين، وانتقد آراء الاثباتيين، اشهر كتبه ؛ ١ - أساس الاستقراء Fondement de l'induction لا السيكولوجيا وما بعد الطبيعة Le syllogisme - " - القياس Psychologie et métaphysique

قال لويس ليارد (١) :

« ألقي حجراً من بين أصابعي فيسقط، واترك ايضاً قطعة من المعدن أو من الخشب فتسقطان ، واقلب إناء مماوءاً ماء فيسيل المائع ، ويسقط بنسدق الرصاص وكرة الخشب بسرعتين متباينتين في الهواء وبسرعة واحدة في الخلاء ، ويكون الخط الذي تسير عليه هذه الأجسام الساقطة عمودياً على سطح الماء الواكد ، سواء كان ذلك في القطب ، أو على خط الاستواء ، أو ما بينها ، وإذا مد خط السقوط صادف مركز الأرض ... فهذه هي الظواهر أما القانون فهو : كل الأجسام تسقط نحو مركز الأرض بسرعة تزداد بصورة متناسبة مع الذمان الذي مضى منذ مبدأ السقوط .

فغي هذا القول إشارة إلى كيفية انتقال الفكر من الحوادث إلى القانون العلمي. ولا يبلغ العلم غايته ولا يصل إلى نهايته إلا إذا جمع الشروط الآتية :

١ - لا علم الا بالكليات ؛ المعاني التي تتناولها العاوم هي المعاني الكلية (٢) ، وما يجري بجراها ، ويدخل في حكمها ، إذ العلم كا يقول فلاسفة (السكولاستيك) لا يكون بالشخص الفرد ، ولا بالشيء الجزئي، لأن الشخص لا يوجد إلا مرة واحدة ، ولا يتكرر ، فلا يمكننا أن نقف منه إلا على معرفة شخصية ، ولذلك كانت معرفة الجزئي معرفة عامية . نعم انك تستطيع أن تصف الشخص المفرد وتعلله بأسباب ، إلا أن هذا الوصف وهذا التعليل لا يبلغان غاية العلم إلا إذا كانت الأسباب عامة ، تنطبق على الجزئيات الأخرى . ففي المثال السابق نجد أن الاجسام كلها تشترك في خاصة واحدة هي خاصة السقوط نحو مركز الأرض ، لاننا أجرينا التجربة على أجسام كثيرة وفي محلات مختلفة ، فرأينا أن النتيجة لا تختلف بالنسبة إلى الأجسام ، ولا بالنسبة إلى العرض الجغرافي أو الارتفاع عن سطح البحر ، بل الأجسام كلها تسقط في القطب كا تسقط في خط الاستواء ، وتسقط في الهواء كا تسقط في الخلاء . . ثم اننا نظرنا في هذه الصفة المشتركة ، وجردناها من جميع اللواحق والخواص الأخرى ، وجعلناها عامة شاملة لجميع الاجسام .

٧ ـ لا علم الا بارجاع المركب إلى البسيط ، فلا تقنع بمرف الأشياء المركبة .

<sup>(</sup>١) لويس ليارد ( Louise Liard ) كتاب العلم الوضعي. وما بعدالطبيعة Science positive et ) من المالية ال

<sup>(</sup>٧) ان سينا ، منطق المشرقين ص - ٠٣٠

فيلسوف عربي سمي بالشيخ الرئيس ـ ٩٨٠ ـ ١٠٣٧ ـ سلك طريقة كرسطو وأفلاطون وخالفها في بمض الأمور ، أشهر كتبه : ١ ـ كتاب الشفا ٧ ـ كتاب النجاة ـ كتاب الاشاوات.

وفي الحق أن حوادث الطبيعة كثيرة المناصر ، يشتبك بعضها ببعض ، وتخضع لشروط كثيرة ، فسقوط التفاحة مثلا حادثة طبيعية ، إلا أنها مركبة ، من عدة عوامل مثل مقاومة الهواء ، ورطوبة الجو ، وكهربائيته ، وفيهاأن الجسم الساقط تفاحة ، وفيهاأن الجسم الاستواء أن الارتفاع عن سطح البحر كذا ، وفيها أن الحادثة وقعت بالقرب من خط الاستواء مثلا. فنحن في قانون سقوط الإجسام نحلل الحادثة ، ونجردها من جميع هذه اللواحق ، ونقتصر على عامل واحد بسيط ، لانه مشترك بين جميع الحوادث الجزئية . وعلى ذلك فالعلم يرجع الحوادث المركبة إلى عناصرها البسيطة المجردة ، حتى لقد قيل : « غاية العلم تعليل الظاهر المركب بالحقى للبسيط (١١) » .

٣ ـ لا علم الا بالصروري : هذه الصغة أساسية في العلم وهي نتيجة لازمة للحقائق العامة البسيطة . فالقوافين العلمية ضرورية بمعنى أنها ثابتة لا اتفاق فيها . نعم أن الناظر إلى الطبيعة لأول وهلة ، يظن أنها خاضعة للمصادفات . ولكن التعميق في المشاهدة يكشف لنا عن نظام ثابت تخضع له الحوادث الطبيعية بالضرورة . ان العلم لا يقول بالمصادفة والاتفاق والشذوذ ، بل يقول أن الحوادث يجب أن تخضع لنظام ضرورى ثابت . وعلى ذلك فانني إذا عرفت قانون السقوط طبقت على الأجسام وقررت ضرورة سقوطها وفقاً له ، لأن وجود العلة يستازم حدوث الماول .

#### قال لويس ليارد <sup>(۲)</sup> :

« لا شك أن هذا الحجر الذي تركته يسقط إلى الأرض قد البها لحط العمودي ، ولا شك أن سرعة سقوطه تؤداد بالنسبة إلى الزمان ، غير أنه لا شيء كان يضمن لي أنه لم يكن باستطاعته أن يبقى معلقاً في الهواء ، أو أن يرسم في سقوطه هذا المنحنى أو ذاك ، أو أن يسقط بحركة منتظمة متزايدة أو منتظمة متناقصة . اما الآن ، وقد حصلت على قانون السقوط ، فان الحادثة وظروفها الاساسية المختلفة تظهر لي ضرورية ، ويتنع فكري هن تصور عكس ما وقع فإذا وقع حادث وكان قانونه معروفاً ، فعدرته ضروري بالنسبة إلى ذلك القانون» (٣) وعلى ذلك فلا بقاء للعلم إلا إذا بني على الاعتقاد أن بين طبائع الأشياء علاقات كلية ضرورية ثابتة . وهذه الضرورة يسميها العلماء بالحتمية « Déterminisme » فالعسل

<sup>(</sup>١) جان برين ، الجواهر الفردة ، ص • - ( Jean Perrin , les atomes p . 5 )

<sup>(</sup>٢) لويس ليارد ، ( Louis Liard ) فيلسوف فرنسي - ١٨٤٦ - ١٩١٧ -- ولد في فاليز ، ثم صار رئيساً لجامعة باريس ، الف كتبا كثيرة في المنطق وفلسفة العلوم

<sup>(</sup>٣) لويس لياود . كتاب العلم الوضمي وما بعد الطبيعة ص - ٣

إذن هو ربط المجهول بالمعلوم . قال هربرت سبنسر ؟ « انك تمجب لرؤيتك سنابل القمح تهتز في طرف الحقل ؟ فهذا حادث بجهول ، ثم يقول لك فلاح ان حيواناً قد مر" في عرض الحقل ؛ فيقف فكرك في الحال راضياً عن هذا الايضاح . ذلك لأن الحادثة الجديدة ، أي حركة السنابل ، قد ربطت بحادثة معلومة من قبل ، وهي حركة الحيوان » .

وربط الجمهول بالمعلوم ، كما ذكرنا ، لا يكون الا بقلب الجزئي الى كلي ، أي بارجاع الكثرة إلى الوحدة . انساً نربط حركة الآلة بانبساط البخار ، والحرارة باحتراق الفحم ، ونجمع الصوت على اختلاف أنواعه ، من صوت انسان ، وصوت قيثارة ، وصوت طبل ، وصوت ماء ، في تعليل و احد ، وهو ايضاح حدوث الصوت باهتزاز الهواء .

ولسنا نستطيع أن نأتي ها على ذكر بميزات العلم كلها، لأننا سنعود الى هذا البحث في المنطق . ولكننا نستطيع منذ الآن أن نحدد غاية العلم ؟ فغاية العسلم هي الكشف عن العلاقات الضرورية الموجودة بين طبائع الأشياء ، وهي غاية نظرية خالية من الفرض ، بخلاف المعرفة العامية التي تتقيد بالنتائج العملية ، فالعالم الحقيقي لا يطلب العلم الا لذات ، لأن الاشتغال بالنتائج العملية دون الحقائق النظرية يعوق العلم عن بلوغ هدفه ، ولا يتم للعلم ذلك إلا بتأليف المعاني ، وتنسيقها ، واستخراجها من مدافنها ، ونظمها ، وتنضيدها ، في نواميس جامعة ، وهذا من ثمرات العقل ونتاج السعي .

## ج ـ المعرفة الفلسفية

#### Connaissance philosophique

ما هي الفلسفة ـ ؟ لا يمكننا الجواب عن هذا السؤال إلا بعد الاطلاع على بعض المسائل الفلسفية ؛ ولولا أن العادة تقتضي الابتداء بالتعريفات ، لفضلنا ارجاء البحث في تعريف الفلسفة إلى آخر هذا الكتاب ، لأنه من الصعب تعريف الفلسفة للذين لم يألفوا مسائلها . وكيف يمكن تعريف الجبر العالي بوضوح للذين لم يلموا بجبادئه ، أو تعريف علم المثلثات للذي لم يدرس الهندسة .

تمثال في كنيسة ـ لاون ـ يمثل الفلسفة وما اختصت به من الأمور النهائية المالية ، فهي جالسة على الأرض، إلاأن وأسهامستور بالسحاب، والسلم التي على صدرها تمثل الدرجات التي لا بد لطالب الفلسفة من الصعود فيها حتى يبلغ تلك الناحية من البحث .

التمريفات التاريخية : لنلق الآن نظرة على التمريفات التي ذكرها الفلاسفة :

١ \_ فأول من استعمل كلمة فلسفة هو فيثاغورس (١) و Pythagore ) الحكيم اليوناني القديم . فقد كان يقول : الفلسفة ، بحسب اشتقاق الكلمة ، هي محبة الحكمة ( فيلا و سوفا ) وفيلا هو الحجب وسوفا هو الحكمة : ومن



شکل ۔۔ ۱ ۔۔ نقلا عن ۔ امیل مال ۔

الغرور أن يدعي الانسان الحكمة لنفسه ، لأن « اسم الحكيم لا يليتى بانسان قط بل يليق بالنسان شرفاً أن يكون محباً للحكمة ، وساعياً وراءها » .

٢ – وكان أفلاطون يقول: « الفلسفة هي العلم بالحقائق المطلقة المستترة تحت ظواهر الأشياء»، وهي علم العالم المعقول؛ لأن الذي يقتصر على العالم المحسوس لا يدرك إلا ظل الحقيقة؛ وكذلك آرسطو، فان تعريفه لا يختلف عن تعريف افلاطون إلا قليلا، فقدعر ف الفلسفة بقوله: « هي العلم بالاسباب القصوى للاشياء أو علم الموجود بما هو موجود» (٢) وكان ابن سينا أيضاً يقول: ان هذا العلم يبحث في الموجود المطلق، وينتهي في التفصيل وكان ابن سينا أيضاً يقول: ان هذا العلم يبحث في الموجود المطلق، وينتهي في التفصيل

<sup>(</sup>١) فيثاغوررس ــ (Pythagore ) ــ من أهـــل ساميا ــ ساموس ( Samos ) ــ ولد في القرن السادس قبل الميلاد وهو فيلسوف ورياضي معا قال : مبدأ الموجودات هو العدد ، وادعى انه شاهد العوالم بحسه وحدسه وبلغ في الرياضة إلى أن سمع حفيف الفلك ، وبما نقل عنه أنه أصلح نظرية الألحان ، وقال ان العالم انحا الفات من اللحون البسيطة الروحانية ، وأن الانسان الانسانية تأليفات عددية أو لحنية . وأن الانسان لا يصل إلى معرفة العالم إلا إذا أحسن تقويم نفسه وتهذيب أخلاقه بالزهد والنسك .

 <sup>(</sup>٢) كان القدماء لا يفرقون بين العلم والفلسفة، فكانت الفلسفة عندهم تدل على كل معرفة خالية من الغرض لا يطلبها الفيلسوف إلا لذاتها ، ولا يبحث عن نتائجها العملية ، فكانت إذن هي والعلم شيئًا واحدًا .

إلى حيث تبتدىء منه سائر الماوم ، وهو الحكمة التي هي أفضل علم بأفضل معاوم ،أي بالله تمالى وبالأسباب من بعده ، وهو أيضاً معرفة الاسباب القصوى للكل .

٣ - أما (كانت) فقد قال: والفلسفة هي العلم بالأنا وبعلائقه باللا أنا ، ؟ لأرب النفس في نظره مبدأ كل معرفة ، وأصل كل حقيقة ، حسق لقد قال الوضعيون « Positivistes » : الفلسفة هي علم العلوم ، فإليها تنتهي كل الحقائق، وبها يكون اتصال العلوم بعضها ببعض .

لا يمكن فهم هذه التعريفات إلا إذا نسبت إلى المذاهب الفلسفية القائلة بها ، ولايعقل توحيدها ، لان المذاهب الفلسفية مختلفة ، ومع ذلك فاننا نجد ان اختلاف هذه التعريفات ناشىء عن سمين .

. ١ – الفلاسفة لم يبحثوا دائمًا في المسائل نفسها ، بلكان كل فيلسوف يميل إلى البحث في بعض المسائل دون غيرها .

٧ - وإذا بحثوا في مسألة واحدة لم يعيروها درجة واحدة من الاهتمام ، لأن مسألة المعقولات عند افلاطون مثلا هي مركز المذهب وأساسه الذي ينتهي اليه كل شيء، وكذلك مسألة علائق الأنا باللاأنا عند (كانت) ، ومسألة الحدس عند ( برغسون ) .

على أننا نمسك الآن عن الاسترسال في هذه المذاهب ونطلب من القارىء إرجاءالبحث فيها إلى ما بعد ، ونقتصر على القول: إن أمراً واحداً من هذه الأمور لا شك فيه أبداً ، وهو أن الفلسفة أعم المعارف ، لا بل هي المعرفة الكلية التي لا معرفة فوقها .

قال هربرت سبنسر : « تجد ذلك مضمراً في قولنا ان حظيرتها تشمل الآله والطبيعة والانسان » ، حتى لقد قسموها في العصور السابقة إلى الهيات ، وطبيعيات ، وأخلاق . العلم كما يقولون مؤلف من حقائق منفصلة ، أما الفلسفة فانها تجمع هذه الحقائق وتتممها . والمعرفة الوطنيئة هي المعرفة التي لا توحيد فيها ، والمعرفة العلمية موحدة بعض التوحيد، أما المعرفة الفلسفية فهي المعرفة الموحدة تماماً . » (١)

# ٢\_ مفهوم الفلسفة

لا عكننا أن نظهر علاقة الفلسفة بالعلم إلا إذا قابلنا مفهوم الفلسفة القديم بالفهوم الحديث.

<sup>(</sup>١) هربر ت سبنسر ، كتاب المبادى، الاولى ( Premiers Principes ) ص - ١١١ -

# آ- المفهوم القديم

رأيت عند كلامنا على تعريفات الفلسفة أن القدماء يتوخون الكشف عن الأسباب القصوى للاشياء ولان الفلسفة في نظرهم معرفة أرقى من المعرفة العلمية و مجتاج فيها الفيلسوف إلى ملكات عقلية لا يحتاج إليها رجال الكهف ( Hommes dc la caverne ) (١١).



أفلاطون \_ PLATON ( ما ۱۳۹۰ م )

هو افلاطون بن اريسطوقليس وقد سمي افلاطون ـ العريض ـ لاقه كان عربض الجبهة واسع ما بين المنكبين . اخد العلم عن سقر اط. ثم مارس الادب ، وضم اليه الفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضية ، ولما تجرع سقر اط السم ذهب من آثينا إلى ايطاليا ، واتصل هناك بالفيثاغوريين ، ثم سافر إلى مصر ، وكان لهذه السياحات أثر عظم في فلسفته .

شكل ـ ٢ ـ

يزعم افلاطون ان الفيلسوف يتصل مباشرة بعد رياضة خاصة بعالم المعقولات ، وهذا العالم هو العالم الحقيقي ، عالم المثال ، ولا يتم للفيلسوف ذلك إلا بحدس عقلي ووحي خاص ، وهذا الحدس ضروري لإدراك ماهية الرجود والكليات من جنس ونوع وعلائقها . ليس الفيلسوف شبيها برجال الكهف الذين يكتفون بالمعرفة الحسية ، ويقتصرون على ظواهر الأشياء ، ويجهلون عالم المثل الحقيقية ، انما الفيلسوف رجل سام لا يعتنع بهذه الظواهر ، بل يتوخى بعقله الإلهي وحدسه الخاص الاتصال المباشر بعالم المثل . كل الذين سارواعلى أثر أفلاطون قرروا وجودهذا الحدس ، حق لقد تجد القول به في القرن التاسع عشر عند فيخت أثر أفلاطون قرروا وجودهذا الحدس ، حق لقد تجد القول به في القرن التاسع عشر عند فيخت (Fichte ) وشوبنها و ( Schopenhauer ) الذين زعموا أن هذا الحدس العقلي ملكة خاصة بالفيلسوف ، وهوضروري للاتصال بالمطلق و اللانهاية .

<sup>(</sup>١) اكثر الناس يشبهون رجالا مقيمين في كهف لا يعرفون من الاشياء الا ظلالها المنمكسة امالمهم

وعلى ذلك فإن الفلسفة تمتاز على العلم ببحثها في الكليات العالية ، وتتعمق في البحث عنها حتى تصل إلى إدراك الحقيقة والجوهر ، ولذلك كان القدماء يفرقون بين الفلسفة والعلم بالصفات الآتية :

١ — الوحدة والتعميم: المعرفة الفلسفية أكثر وحدة من المعرفة العلمية. وهذه الوحدة لا تتم للمعرفه الفلسفية إلا إذا كانت عامة وكلية. ومها يرتق التعميم في العلم فإنه يبقى في بعض نواحيه خاصاً. الفلسفة وحدها تشتمل على مبادىء كلية يمكن النزول منها إلى قوانين العلم ٤ حق لقد قال افلاطون: الفيلسوف يجمع كل شيء في نظرة واحدة (١) Rép. a 537 c)

٢ – التعمق في الايضاح والتعليل: من الخطأ أن يظن ان الفرق بين العلم والفلسفة مقصور على الوحدة والتعميم فقط ، لأن الفلسفة تتكلف مقاماً أبعد من هذا. وهو أنها تتوخى تعليل الأشياء تعليلاً أعمق وأتم من تعليل العلم ، وهذا التعليل مخالف لطريقة العلم ، لأن الفلسفة تبتغي به الوصول إلى الحقائق المطلقة .

ولنأت بمثال نوضح به هاتين الصفتين: هبني اضطررت إلى الدفاع عن نفسي، فأخذت حجراً، ورميت به كلباً يحاول الهجوم على . انك تجد في هذه الحادثة عدة وجوه تتناوب في ايضاحها علوم مختلفة: فالطبيعي لا ينظر إلا إلى المنحني الذي رسمه الحجر في أثناء سقوطه، مع بيان جهة حركته، وسرعته الابتدائية، وشدة الجاذبية، ومقاومة الهواء . والفسيولوجي يهتم بحركات العضلات التي اشتركت في القاء الحجر، فيذكر اتصالها بالمراكز العصبية الحركة، وكيفية صدور الفعل عنها . والسيكولوجي يلاحظ الحوف الذي اعتراني والصفرة التي علت وجهي، ويبحث عن أسباب الخوف، فيقول في مثل هذا المقام: ان ادراك الخطر يولد الخوف، فاما أن يلتجيء الانسان إلى الهرب، واما ان يدافع عن نفسه، فيشترك في فعل الدفاع أو الهرب أمور نفسية كثيره كالذاكرة، وتداعي الأفكار، والخيال، وغير ذلك . ولكن الفلسفة تتكلف في

على الجدار . وقد عمد افلاطون إلى هذه الاسطورة ليوضع بها حدود المعرفة الحسية التي تقتصر على ظواهر الأشياء. أشهر كتبه ؛ ١ – الجمهورية ٢ – الفيدون ٣ – الكريتون ٤ – القوانين ٥ – الاتيفرون ٣ – حلياوس ٧ – مينون ٠

<sup>(</sup>١) افلاطون . كتاب الجمهورية مقالة الالف ٧٣٠ .

الايضاح درجة أعم وأعمق من هذه ، لأنها تبحث عن أسباب هذا الادراك ونتائجه ، وتسعى لفهم حقيقة الأفعال النفسية وبيان تأثيرها في البدن . ألا ترى أن الادراك ولد خوفا ، وأن الخرف بعث على تنفيذ فعل إرادي ، فكيف تحرك الارادة البدن ، وكيف يكون اتصال الأمور النفسية بالأمور العضوية ، أو بعبارة أخرى ما هي علاقة النفس بالجسد ؟

٣ - الحقيقة بذاتها: فأنت ترى أن الفلسقة لا تقتصر على الأمور الحسية الظاهرة التي هي موضوع العلوم ، بل تغوص على الحقائق العميقة ، فتبحث في الوجود و الجوهر ، وتتحرى الحقيقة الوجودية بذاتها ( Réalité en soi ) .

إن العلوم تبحث في ظواهر الأشباء التي تقع تحت حواسنا لمسرفة قوانينها ، أما الفلسفة فتريد إدراك الحقيقة المطلقة . فعلم الطبيعة يقتصر على البحث في الضوء والصوت والحرارة، وعلم الكيمياء يكتفي بذكر خواص الأجسام وقوانين اتحادها، ولكن الفلسفة تريد أن تفهم ما هي حقيقة القوة والمادة ، وعلم منافع الأعضاء يدرس ظواهر الهضم والتنفس ودوران الدم ، والفلسفة تتوخى ادراك حقيقة الحياة ، وعلم النفس يهتم بظواهر النفس من إدراك وذاكرة وعاطفة وإرادة ، والفلسفة تتوخى إدراك جوهر النفس ومعرفة حقيقة المقل .

و الأسباب المهاب القصوى: وفرقوا بين العلم والفلسفة بقولهم: إن العلم يقتصر على ذكر الأسباب المباشرة ، وان الفلسفة تبحث في الأسباب القصوى والمبادى، الأولى. هذا ما كان يقصده أرسطو بقوله ان الفلسفة هي علم الموجود بما هو موجود. وهذا ما عناه ديكارت بقوله: والفلسفة هي البحث عن الأسباب الأولى والمبادى، الصحيحة التي يمكننا أن نستنتج منها أسباب كل شيء نستطيع معرفته. ويطلق اسم الفيلسوف خاصة على الذين يعنون بمثل هذه الأمور، اولئك الذين يرجعون في تعليل الأشياء إلى مبدإ الموجودات كلها ، إلى واجب الوجود ، أي إلى الاله . وقد شبه ( ريبو ) العلم بنهر كبير ، ضافي الجوانب ، يجري تحت سماء ساطعة النور ، إلا أنه بجهول المنبع والمصب ، فالفلسفة تتوخى معرفة هذا المسبع وهذا المصب ليحصل لها علم تام بالكون .

ه - غاية الوجود: والعلم يطلب معرفة نظام الاشياء من غير أن يبحث في غاية

هذا النظام . ولكن الفلسفة تبتغي الكشف عن غاية الوجود ، وبيان أسباب هذا النظام بفرضه تابعاً لغاية أو لخطة يحققها بسيره ، وتتصل من هــــذه الطريق أيضاًبالإله الذي هو واجب الوجود ، وغاية الغايات .

٣ - العلريقة: والفلسفة تختلف عن العلم بطريقتها، لأنها لا تستطيع أن تصل إلى حل المسائل العويصة ، مثل مسألة ، المادة، والحياة، والنفس والإله، إذا هي اكتفت بالمرفة الحسية والتجربة العلمية. ولذلك تجد الفيلسوف يستخدم ملكات عقلية عالية كالحدس العقلي والعاطفة، ليصل الى ما وراء العالم المحسوس، ويخترق بنفسه حجب التجربة الكثيفة، حق لقد قال أفلاطون: يجبأن فتفلسف بكل نفوسنا. وللقلب دواع لا يدركها العقل، والقصد من هذه الدواعي القلبية أن الفلسفة لا تتجرد في أحصامها العقلية عن الغايات الإنسانية العملية. فهي بأحكامها المجردة ، وابتعادها عن الحسوسات والتجربة، أشبه شي مبعلم عقلي عض . ألا ترى أن أفلاطون يقول إن موضوع الفلسفة هو البحث في الحقائق المقولة التي لا تقع تحت الحواس ، ولا يدركها إلا المقل وحده! ألا ترى أن الفلاسفة كلهم يرغبون إلى طالب الفلسفة أن يكون قوي التجريد، قادراً على الارتقاء إلى ما وراء المحسوسات؟ حق لقد بلغ الأمر ببرغسون (١) (Bergson) أن قال: على طالب الفلسفة أن ينسى المرفة العامية، ويجمل العلم ظهريا ، اذا أراد الرصول إلى حقائق ما بعد الطبيعة.

ولكن هليمكننا أن نقلب للملم ظهرالجن، وهل تستطيع الفلسفة أن تدرك الأسباب القصوى والمبادىء الأولى ؟ أفلا يعجز العقل البشري عن إدراك الحقائق المطلقة ؟ذلك ما زعمه الوضعيون ( Positivistes ) أصحاب فلسفة الاثبات الذين أنكروا وجـــود هذه الملكات السامية في الانسان ، وقرروا عجزه عن إدراك الغايات التي تتوخاها الفلسفة .

<sup>(</sup>١) ولد هنري برغسون في باريس « ١ ٥ ه ١ ، وتوفي عام ١٩٤١ ». وهو من أكبر فلاسفة العصر الحاضر، جعل همه تجديد علم ما بعد الطبيعة، فجعله مرتكزاً على التجربة الداخلية والحدس النفسي . أشهر مؤلفاته:

<sup>(1)</sup> Données immédiates de la conscience 1889 (2) Matière et mémoire (3) Evolution créatrice (4) L'énergie spirituelle (5) Durée et simultanéité.

## ب\_رأي الوضعيين

زعم اوغست كونت (١) مؤسس الفلسفة الوضمية أن الفكر البشري يخضع في تطوره لقانون الأحوال الثلاث، ومنطوق هذا القانون أن الفكر البشري يمر بأدوار ثلاثة ،أحدها دور ما بعد الطبيعة ،فينتقل منه إلى دور الاثبات والتجربة .وهو آخر ما ينتهي اليه العقل، فكأن حال ما بعد الطبيعة حال انتقالية لا بقاء لها ، لم توجد الا لتزول ويحل العلم محلها.

#### اوغوست كونت Auguste Comte

كان حليق اللحية والشاربين يحفيل بملابسه كثيراً ، فينتقي اللون الأسود ، ويجمعه إلى رباط رقبة ناصع البياض ، فاذا صح أن الملابس تترجم هما في النفس، فان ملابس ـ كونت ـ لتفصيح عن تدقيقه وتخقيقه وانتظامه في مباحثه ، كان يعتقد أنه مرسل لاصلاح البشرية فأسس سياسة سهاما بالسياسة الوضعية ، ولا يزال له اليوم في بارين وغيرها اتباع اثباتيون ،

۱ — قانون الأحوال الثلاث Loi des trois états

المالحالة اللاهو تية (Etat ilicclogique)



شکل ۔ ۴ ۔

اتجه الفكر البشري في الأصل إلى الطبائع الباطنية للموجودات ، أي إلى الأسباب الأولى والأسباب الغائية ، ليدرك حقائقها المطلقة ، فكان ايضاحه للأشياء في الدور اللاهوتي ايضاحاً الهيا سحرياً . العالم باسره خاضع في هذا الدور لإرادات إلهية مفسارقة للطبيعة

<sup>(</sup>١) اوغوست كونت Auguste Comte [ ١٧٩٨ ] دلد في مونبليه، كان بميزاً المحص ـ الرياضيات في مدرسة البوليتكنيك ( Ecole Polytechnique ) أسس علم الاجتماع( Sociologie ) ولكن رأيه في حدود العلم كان ضيقاً ، اشهر مؤلفاته بز

<sup>(1)</sup> Cours de philosophie positive (2) Discours sur l'esprit positif (3) Système de politique positive.

تدّبر الامور بحسب اهوائها المشابهة لرغائب الانسان وتصوراته . والقوانين الطبيعية تابعة لميول هذه الآلهة المتغيرة ، فإذا هي ارادت أن تلعب بها غيرت مجراها ، وقضت بالسعادة أو بالشقاء على بني الانسان . فالدور اللاهوتي إذن هو الدور الذي لا اثر فيه للحتمية بالمعنى العلمي الصحيح .

٢ ـ حال ما بعد الطبيعة ؛ ( Etat Métaphysique ). - ان القدرة قدهبطت في هذا الدور من الآلهة إلى الطبيعة ؛ فصار الفكر البشري يعلل الاشياء بمجردات مشخصة ؛ أي بقوى خفية وخواص كامنة في الاشياء نفسها . إذا صعد الماء في أنبوب المضخة كان الباعث على ذلك خوف الطبيعة من الحلاء ؛ وإذا نوم الافيون الانسان كان الباعث على ذلك قوة التنويم الكامنة فيه ، فالنار لا تحرق إلا بقوة الاحراق ، والأجسام لا تسقط إلا بقوة السقوط ، والنور لا يضيء إلا بقوة الاضاءة ، كأن لكل شيء قوة سحرية ، إلا أنها غير مفارقة له ، وهي كامنة فيه كمون الغريزة في الجسد .

سي الحالة الوضعية او الاثباتية: ( Etat positif ). - اضطر العقل في هذا الدور إلى الاعتراف بان ادراك المطلق محال ، فاقتصر على مشاهدة الحوادث والبحث عن علائقها . قال اوغست كونت و لما عرف الفكر البشري اخيراً في هذا الدور الوضعي انه ليس بامكانه الحصول على حقائق مطلقة عدل عن البحث عن أصل العالم وغايته ، وعن معرفة الاسباب الباطنية للحوادث، وانصرف ، باستخدام الاستدلال والمشاهدة معاً على وجهدن إلى كشف قوانينها الحقيقية ، أي علائقها الثابتة التي لا تتغير ه(١) فالفكر البشري في الدور الوضعي لا يبحث عن الاسباب القصوى للأشياء ، بل يبحث عن علائقها الظاهرة ، ويتوخى تعليل الحوادث بالحوادث .

هذه الحالة الوضعية هي الحالة التي ينتهي اليها الفكر البشري بعد الانتقال من الحالة اللاهوتية إلى الحالة المتافيزيكية . وهي الحالة النهائية ، حالة العسلم الصحيح المستند إلى العقل والتجربة . فالحوادث خاضعة لنواميس طبيعية لا تتغير ، والعلم يكتفي بالبحث عنها ، أما البحث في علم ما بعد الطبيعة عن الاسباب القصوى للاشياء والحقائق المطلقة

<sup>(</sup>١) الفلسفة الرضعية Cours de Philos . Positive الدرس الأول -

من بعدها ، فهذا ما لا طاقة للانسان به ، وهو خال من كل معنى ، لأن العقل البشري لا يستطيع أن يدرك مسائل ما بعد الطبيعة ، ولا أن يطلع على حقائقها .

# ٢ - ضم الفلسفة إلى العلم

وعلى ذلك فان الصفات التي تفرق بين الفلسفة والعلم غير صحيحة تماماً . لأن علم ما بعد الطبيعة في نظر الوضعيين لا حقيقة له ، ولأن الفلسفة يجب أن تقتصر على البحث في مجموع العلوم . قال ( اوغست كونت ) « الفلسفة هي المجموعة العامة للمدارك البشرية ، أو هي دراسة كليات العلوم المختلفة ، واعتبارها خاضعة لطريقة واحدة ، على أن تكون كلما اجزاء صورةواحدة عامة،، فلا فرق إذن بين الفلسفة والعلم إلا بالنسبة إلى اختصاص العلم وتجزئة موضوعاته . ولكننا إذا نظرنا إلىالعلم نظرة كلية تركيبية ، فإن الفلسفة لا تختلف عنه، لأن الفرق بين الفلسفة والعلوم يكون إذ ذاك كالفرق بين علم وآخر . والفلاسفة أيضاً علماء يبحثون في الأمور العامة المشتركة بين سائر العلوم. قال ( اوغست كونت) : 'يعنى الفلاسفة بتحديد غاية كل علم من العاوم ،مع الكشف عن علائقه بالعاوم الأخرى وترتيبه، ويهتمون على قدر الامكان باختصار مبادىء العلوم ، وارجاعها إلى عدد قليل من المبادىء العامة المشتركة . ولا يتم ذلك إلا باتباع القواعد الأساسية للطريقة الوضعية ١٠٠٠. فالفلسفة لا تتوخى الايضاحات العميقة ،ولا ترغب في الذهاب إلى ما بعد الايضاح العلمي، ولافرق بينها وبين العلم إلا بدرجة شمولها . وقد رأينا كيف فرق ( سبنسر ) بين المعرفة العلمية والعامية برالفلسفية ،فجعل المعرفة الفلسفية أعمالمعارف وأكثرها وحدة، إلا أن غوبلو(٢) (Goblot )أحد فلاسفة الاثبات المتأخرين ؟ زعم في كتاب المنطق انه لا يوجد معرفة فلسفية فوق المعرفة العلمية؛ وانه لا فرق بين موضوع الفلسفة وموضوع العلم ، لأن العلوم تتناول كل الموجودات ، فلا يبقى للفلسفة ما تتحدث عنه إلا الأمور المختلف فيها ،حتى إذا صارت هذه الأمور يقينية دخلت حظيرة العلم ، ولم يبق للفلسفة شيء ، فاذا قيل ان

<sup>(</sup>١) اوغست كونت ، الفلسفة الوضعية \_ الدرس الأول ص \_ ٣٨٣

<sup>(</sup>١) غوبلو كتاب النطق - Traité de Logique

الفلسفة تبحث في مبادىء العاوم وفرضياتها واحتمالاتها، قلنا ان العاوم نفسها تبحث في هذه الأمور ،وتحلها مكانا خاضاً .

قال غوباو: « لقد عملت الفلسفة على تكوين سائر العاوم ، فغذتها في حجرها حتى تكاملت وتحررت ، فليست هي إلا الأثر الباقي منها، وهي المعرفة البشرية التي لم تتوصل بعد إلى الاتصاف بصفات العلم » (١).

وصفوة القول سيؤدي تطور الفلسفة نفسها إلى زوالها وانضامها التام إلى العلم .

# ج ـ مناقشة رأي الوضعيين

تلك هي الآراء التي يدور حولها اوغست كونت ، ويفتخر بها وبقانون الأحوال الثلاث . فهل وصل فيها صاحبها إلى قول فصل ، أم ترك العقل البشري حيث كان من البحث عن أشياء لا يستطيع العلم أن يجيء لها بجل ؟ ذلك ما نريد أن نبيّنه في مناقشة رأى الوضعيين .

١ -- مما لا شك فيه أن العقل البشري لم يتجه إلى إدراك قوانين الطبيعة إلا بالتدريج. فقد كانت عقلية الانسان الأول ابتدائية لا أثر المتقيد العلمي فيها . وكانت علائق الأشياء في نظره غير ثابتة ، فارتقى بعد ذلك شيئًا فشيئًا إلى إيضاح الأشياء بصورة علمية، وذلك بالكشف عن قوانينها الثابتة الضرورية .

٢ ـــ و بما لا شك فيه أيضا أن الفلسفة كانت عند القدماء مشتملة على جميع العلوم ،
 فكان العالم يدعى فيلسوفا ، وكانت الفلسفة لا تختلف عن العلم .

٣ - فقد كان تاليس (٢) وفيثاغوروس رياضيين ، ويقال ان افلاطون أسس فظرية المحل الهندسي ، حتى لفد كتب على باب مدرسته : « من لم يكن مهندساً فلا يدخـــل علىنا » (٣) وكان أرسطو محيطاً بملوم زمانه كلها ، فكان معنى الفلسفة عنده دالاً على

<sup>• (</sup> Système des Sciences ) ۲۱۲ ص ـ ۲۱۲ ( Système des Sciences

<sup>(</sup>٢) تاليس (Thales) فيلسوف يوناني من المدرسة الايونية ، رهو أول من تفلسف من الملطية (Milet) ( . ٤ - ٨ ٤ ه ق م ) قال : من جمود الماء تكونت الأرض، ومن انحلاله تكون الهواء ، ومن صفوة الماء تكونت النار ، فجعل الماء مبدأ المركبات الجسمانية . وكان يقول : ان فوق السماء عوالم لا يقدر المنطق أن يصف أنوارها ، ولا يقدر العقل أن يدرك حسنها .

<sup>(</sup>٣) الفارابي ، ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة ، ف -

41

معنى العلم ، وأكثر فلاسفة العرب كانوا علماء وأطباء ، وكان فلاسفة القرن السابسع عشر من أكابر العلماء ، حتى لقد اخترع ديكارت الهندسة التحليلية ، وكشفعن قوانين انكسار النور ، وكان ( ليبنز ) جامعاً لعلوم زمانه كلها ، فكان رياضياً ، ولغوياً ، ومؤرخاً ، وحقوقياً ، ولاهوتياً ، وهو الذي اخترعمع ( نيوتن ) حساب اللانهايات .

ب - إلا أن تقدم الفلسفة نفسها قد أدى الى انفصال العلوم عنها ، فصارت الفروع مستقلة ، بعد أن كانت مند بحة في أصل واحد (١١) ، لقد استقلت الرياضيات في القرون الأولى على عهد أقليدس ( ٢٠٠٠ ق م ) لا على عهد الفيثاغوريين الذين كانوا يضمونها الى الفلسفة ، وتحرر علم الميكانيك على عهد أر خيدس ( القرن الثالث ق.م ) ، ثم انفصل علم الفيزياء بعد ظهور المباحث التجريبية في عصر النهضة بتأثير غاليسله ، واستقلت الكيمياء في أواخر القرن الثامن عشر بتأثيب ( لافوازيه - Lavoisier (٢١) ) الذي وضع قوانينها الأساسية . وأسس ( لامارك - Lamark و ( كاود برنار ) و ضع قوانينها الأساسية . وأسس ( لامارك - Lamark و احد منها بطريقة مختلفة عنطريقه الآخر أن ظواهر الحياة في القرن التاسع عشر، وقرر كل واحد منها بطريقة مختلفة عنطريقه الآخر أن ظواهر الحياة خاضعة كغيرها من الظواهر لقوانين طبيعية خاصة ، عناصل هذا الأمر في أيامنا هذه بعلم النفس وعلم الاجتماع فصار علم النفس علما تجريبيا ، وصار علم الاجتماع شبيها بغيره من العلوم الطبيعية ، وكان لأوغست كونت في تأسيس علم الاجتماع الحديث الفضل الأول .

٣ ونضيف إلى ما تقدم ان حظيرة العلم لا تزال في اتساع مستمر ، فكم مسألة كان يعدها العلماء مستمصية على العلم، حتى إذا سلك العقل فيها طريقة تجريبية منظمة انكشفت له عن حقائق يقينية جديدة . ألم تكن مسألة تركيب المادة مسألة فلسفية غامضة ، تحيير فيها العقل البشري منذ القدم ، وتواردت على حلها انظار الفلاسفة من أهل الشرق والغرب قدياً وحديثاً ؟ لقد جاء العلم الحديث لها بحل جديد . وكل الاتجاهات الحاضرة

<sup>(</sup>١) كان ديكارت Descartes يشبه الفلسفة بشجرة جذورها علم ما بعد الطبيعة ، وجذعها علمـــم الطبيعة ، وجذعها علمـــم الطبيعة ، وأغصانها العاوم الآخرى من طب وميكانيكوأخلاق.

<sup>(</sup>٢) انطوان ــ لوران ــ لافوازيه ، ( ١٧٤٣ ـ ١٧٩٤ ) ولد في باريس ، وهو أحد مبدعي الكيمياء الحديثة وموجد قانون حفظ المادة وبقائها ـ مات على المقصلة في زمان الثورة الفرنسية.

<sup>(</sup>٣؛ هو جان باتيست شوفاليه دولامارك ، ( ١٧٤٤ - ١٨٢٩ ) ولد في بازآنتن ، وهو مؤسس مذهب التطور والتبدل ومذهب التولد العفوي ، واجع المجلد الثاني ، كتاب المنطق : النظريات والمذاهب الطبيعية .

تدل على أن العلم سيرفع هذه الحجب الكثيفة التي تستر حقيقة المادة عن أعيننا ، وانه قد يتوصل إلى ادراك حقيقة الحياة والنفس .

وكل حقيقة جديدة كما قال (غوبلو) (١) لا بد من أن يهيء لها العلم في داخله مكاناً خاصاً ، تنضم فيه الحقائق الجديدة إلى الحقائق السابقة . وقد أخذت العلوم تتقارب اليوم بعضها من بعض حتى صارت كأنها علم واحد . وما الباعث على انقسام العلوم على هذه الصورة إذا كان الكون الذي تريد تعليله واحداً ؟

ان انقسام العلوم يدل على نقص قبيح في معارف الانسان . وسيؤدي تكاملها بالضرورة إلى تقاربها واتصالها ، لا بل واتحادها ، وعلى ذلك فانه من الخطأ أن نجعل موضوع الفلسفة شيئًا موقتًا . فلا مسائل ما بعد الطبيعة التي ذكرناها بمستعصبة على المسلم في المستقبل ، ولا المسائل العامة المشتركة بين العلوم بمستقلة عن العلوم نفسها . ولو فرضنا ان هذه المسائل ستبقى مستمصية على العلم في المستقبل ، فهل يجوز أن تقتصر الفلسفة عسلى البحث في أشياء سيبقى العقل البشري حيث كان من الحيرة بها ، والشك في أمرها .

٤ - وأما قانون الاحوال الثلاث فليس له تلك القيمة التي حباء اياها (أوغست كونت). وقد انتقد (بيار لرو -Pierre Leroux) هذا القانون فقال: لو كانت البشرية تنتقل كما زعم اوغست كونت من دور لاهوتي إلى دور متافيزيكي ثم إلى دور وضعي ، لما ازدهرت القرون الاولى بفلاسفة الهيين (كافلاطون) ، ومتافيزيكيين (كارسطو) ، ووضعيين (كابيقوروس) .

ألا نجد اليوم في الحالة النهائية أي في الدور الوضعي فلاسفة لاهوتين ؟ثم ألم يعترف (أوغست كونت) نفسه بأن كل انسان لا بد من أن يمر بهذه الأحوال الثلاث ، فيكون لاهوتيا في طفولته ، ومتافيزيكيا في شبابه ، وطبيعيا في كهولته (٢) وقد يكون الانسان جامعاً لهذه النزعات الثلاث بدرجات مختلفة في كل دور من أدوار حياته ، فيميل في بعض الامور إلى التصوف ويحشو ذهنه بالخرافات والاضاليل ، بينا هو في الوقت نفسه

<sup>(</sup>١) غرباو Goblot فيلسوف فرنسي ولدسنة ١٨٥٨ ، كان استاذ الفلسفة العلمية في جامعة ليون : اشهر مؤلفاته ١ ــ تصنيف العاوم ٧ ــ كتاب المنطق ٣ ــ منظومة العلوم.

<sup>(</sup> Cours, I ére Leçon ) العلمة الوضعية ـ الدرس الأول ( Tours, I ére Leçon )

المدخل ٣٠

وضمي في المسائل العلمية لا يصدق الاما يؤيده العقل والتجربة. وفي الحق ان هذه النزعات الثلاث موجودة مما في كل انسان ، تتغلب الواحدة منها على الثانية بحسب الأحو الوالظروف.

# تحديد موضوع الفلسفة

ينتج مما تقدم أن الحدود التي قيد الوضعيون بها العلم ضيقة جداً ، فقد يتوصل العقل البشري إلى ايجاد حل لكثير من المسائل التي استعصت على العلم في الماضي . ولكن هل يؤدي ارتقاء العلم إلى زوال الفلسفة ؟ لا يزال هنالك مسائل لا يوصل فيها إلى يقين ، لأن حقائقها غامضة ، لا سبيل الآن إلى الوقوف عليها ، ولكن هل ينبغي لنا ان نكتفي بهذا الظن ، ونعدل عن التعب والنصب الموصلين إلى اليقين ؟ ان تقدم العلوم لايكون إلا بهذا العناء . ولو أقر الانسان منذ القدم بعجزه عن حل المسائل المستعصية عليه لما وصلت العلوم إلى ما هي عليه الآن من الرقي .

ولكن هب العلم ظل سائراً إلى الأمام حتى وصل إلى غايته ونهايته ، فهل يمكننا ان نكتفي بالعلم، وهل يمكن أن يكتفي العلم بنفسه ؟ أفلا يبقى هناك مسائل لا يوصل فيها إلى يقين علمي ، ولا يستطيع العلم ان يجيء لها بحسل ؟ ليس في وسع الانسان ان ينبذ هذه المسائل ، أو يجعلها ظهريا ، لأن العلم نفسه يؤدي إلى طرحها على بساط البحث ، فلا هي وهمية كما زعم الوضعيون ، ولا البحث فيها اختياري، وانما هي ضرورية يقود اليها العلم نفسه . وأكثر هذه المسائل خطورة مسألة العلم والعمل ، وهي قديمة يصعب الاهتداء إلى أوائلها التاريخية ؛ فقد دارت حولها مباحث الفلاسفة اليونانيين ، وشغلت أذهان فلاسفة القرون الوسطى ، وعصر النهضة ، ولا تزال محور الدائرة في الفلسفة الحديثة (١) .

ان أقدم ما نمرف من تاريخ الانسان يدلنا على انه نشأ تحت تأثير عاملين : عامل الفرورات الحيوية، وعامل الحياة الاجتاعية . قوله فيه العامل الاول حاجة استطلاع أمر الوجود وإدراك اسراره ، وولد فيه العامل الثاني حاجة تنظيم علائقه بغيره ، ففكر في

<sup>(</sup>١) الفارابي ، كتاب ما ينبغي ان يقدم قبل تعام الفلسفة ، ف .. ه « السبيل التي يسلكها من أراد الفلسفة ، وأما السبيل التي ينبغي ان يسلكها من أراد تعلم الفلسفة . فهي القصد الى الاعمال وبلوغ الفاية .. والقصد الى الاعمال يكون الا بمعرقة الطبائع والقصد الى الاعمال يكون الا بمعرقة الطبائع لانها أقرب إلى فهمنا ٠٠٠ أما بلوغ الفاية في العمل فيكون اولاً باصلاح الانسان نفسه ، ثم باصلاح غيره من في ، فزله أو في مدينته » .

تحديد موضوع الفلسفة

اعماله وجملهاموافقة لاحكام العقل. تلك هي الفلسفة منذ القدم: ١ ــادراك اسرارالوجود ٢ ــ تنظيم سلوك الانسان في الحياة. فالمسألة الاولى نظرية والثانية عملية. وانك لتجد هاتين

معبد الفلسفة شكل (؛) LE TEMPLE DE LA PHILOSOPHIE ـ نقلا عن كوفيلليه ـ

Manuel de philos . - t . l , psych . p , xxxv انشأ الماركيز ـ دوجيراردن ـ هذا المبد في القرن الثامن عشر في حديقة ـ ارمنوفيل ـ بالقرب من ضريح جان جاك روسو وقد ابقى احد اجنحته ناقصاً ليستدل به على أن عمل الفلسفة لم يتم بعد ولكن ليت شمري هل تصل الفلسفة إلى نهايتها وهل هي قادرة على بلاغ غايتها ؟

المسألتين فيآثار الحكياء البونانين السبعة (القرن السابعق.م)، وتجدهما في آثار الطبيعيين والفشاغوريين وتجدهما في فلسفة سقراط الذي قال فيه ششرون انه أنزل الفلسفة دمن السماء إلى الارض، ١١١ أي وجه الانظار إلى المحث في المسائل الخلقية اوتجدهما في فاسفة افلاطوري وآرسطو والابتقوريين والرواقىين ، حق ان الفلسفة الافلاطونسة الجديدة لم تخل منها .وكذلك فلسفة العرب (٢) وفلسفية

القرون الوسطى والفلسفة الحديثة . وبمن ذهب إلى ذلك ايضاً (كانت ١٧٢٤ ـ ١٨٠٤)

<sup>(</sup>١) شيشرون Cicéron ، كتاب ( ١)

<sup>(</sup>٧) الف الفارابي كتاب المدينة الفاضلة وابن رشد فصل المقال فيا بين المكمة والشريعة من الاتصال ، ولابن سينا رسائل ايضاً في السياسة، حتى انك لتجد في آخر كتاب الشفاء مقالة عاشرة تنقسم إلى خمسة فصول منها فصل في عقد المدينة وعقد البيت وفصل في الحليفة والامام ووجوب طاهتهـــــا والاشارة الى السياسات والماملات والاخلاق .

المدخل ۳۲

الذي جعل همه البحث في هاتين المسألتين: ١- ماذا يمكننا أن نعلم؟ ٢- وماذا يجبأن نعمل؟ فالمسألة الاولى نظرية تأملية الما الثانية فعملية ــcritique de la raison pure ,ll ,cha) . وتدور مباحث الفلاسفة في أيامنا أيضـــا حول هاتين المسألتين المسالتين: المسألة الاولى مسألة انتقادية تحدد فيها قيمة العلم، والمسألة الثانية خلقية تبين فيها قيمة العلم، والمسألة الثانية خلقية تبين فيها قيمة القواعد التي يجب أن يسير عليها الانسان في حياته .

## ١ - قيمة العلم

رأيت أن الوضعيين يزعمون أن كل ما لا يتناوله العلم بالبحث لا يمكن الوصول فيه إلى حل أبداً ، بل يبقى خليطاً من الحدس والظن ، من غير أن يوصل فيه إلى معرفة صحيحة ، ولكن هذا الزعم لا يستند إلى دليل ، ولا يمكن الاكتفاء بقانون الاحوال الثلاث للبرهان على امتناع كل معرفة سوى المعرفة العلمية ؛ ان هذا الامتناع يحتاج إلى برهان ، ولماذا تنفرد المعرفة العلمية وحدها بالامكان ؟

ليس من غرضنا الآن أن نقيم لك البرهانعلى امكان هذه المعرفة العلمية مع معدم امتناع غيرها ، كل ذلك يحتاج إلى انتقاد الطرائق العقلية التي نتوصل بها إلى اليقين. فاذا انتقدنا هذه الطرائق وبينا منشأها المكننا ، عند ذلك ، أن تعرف قيمة العلم العقل في كشف الحقائق العلمية يتبع طرائق عامة وطرائق خاصة فما هي قيمة هذه الطرائق ، وما هي قيمة العلم الذي نحصل عليه بعد هذا البحث الطويل ؟ تلك هي المسألة الاولى التي سميناها فلمسألة الانتقادية ، وهي مسألة حق لا مسألة إمكان ، بل ان وجود العلم نفسه ليكسبها وجوبا. الانتقادية ، وهي مسألة حق لا مسألة إمكان ، بل ان وجود العلم نفسه ليكسبها وجوبا. عكن الوصول إلى اليقين في العلم . القوانين العلمية موضوعة في قالب عقلي ، فلهاذا ينطبق عكن الوصول إلى اليقين في العلم . القوانين العلمية موضوعة في قالب عقلي ، فلهاذا ينطبق هذا القالب العقلي على التجربة . والعلم لا ينجح في انطباقه على التجربة إلا إذا كان صحيحاً ، فما هر معنى صحة العلم ، وماهي الحقيقة ؟ حل يمكن الوصول في العلم إلى حقائق مطلقة أم هل يجب الاكتفاء فيه بحقائق نسبية تقريبية . وبعبارة مختصرة ، ما هي قيمة مبادى ءالعلم ؟ حوالعلم لا يكتسب إلا بطرائق عقلية خاصة يستند اليها العلماء في البحث عن الحقيقة . وهم يتبعون هذه الطرائق اتباعاً عفوياً بتأثير الغريزة والعادة من غير أن يسألوا ما هي قيمة ، السائل البرهانية التي يسألوا ما هي قيمة ، المسائل البرهانية التي يسألوا ما هي قيمة ، وما هو معناها ، فها هي قيمة الاستنتاج في المسائل البرهانية التي يسألوا ما هي قيمة ، وما هو معناها ، فها هي قيمة الاستنتاج في المسائل البرهانية التي يسألوا ما هي قيمة الاستنتاج في المسائل البرهانية التي

قيمة العلم

٣٣

ينظر فيها الرياضيون؟وما هي قيمة الاستقراء الذي يوصل العالم الطبيعي إلى التعميم ؟ هل يكسب الاستقراء علماً كلياً ، وما هو عمل العقل في كل هذه المسائل ، بل ما هي قيمته ؟ ٣ ــ ثم ان نتائج العلم أيضاً توصل إلى هذه المسائل الانتقادية ، لأنها تولد روح الانتقاد والشك في الحواس .

وقد بين هنري بوانكاره في كتاب قيمة العلم (١) ( Valeur de la science ) ان علم الفلك عودنا الشك في الظواهر أكثر من أي علم آخر ، ولما اثبت ( كوبرنيك )



<sup>(</sup>١) نواذكاره ، قيمة العلم ، ص - ١٦

حركة الارض ، بعد أن كنا نحسبها ثابتة ، وبرهن على ثبوت بعض الكواكب التي كانت تبدو متحركة ، أظهر لنا بذلك سخف الأحكام الصبيانية ، وفساد الاعتقادات المتولدة من وراسنا ، فكيف نثق بجواسنا وهي في كل لحظة تخدعنا ؟ ان الالوان مثلاً ناشئة عن الهتزازات تؤثر في الشبكة العينية ، وهي تختلف باختلاف تلك الاهتزازات . فحقيقتها اذن بعيدة عن ظاهر ما يبدو منها لأعيننا ؟ وكثيراً ما تكون المعرفة العلمية في الابتعاد عن المحسوسات ، إلا أن الاحساس أساس العلم . فما هي قيمة هذا الأساس ؟

فأنت ترى أن العلم بمبادئه ، وطرائقه ، ونتائجه يؤدي إلى مسألة فلسفية لا بد من البحث فيها ، وهي مسألة منطقية انتقادية سنعود إليها في المنطق، وعلم ما بعد الطبيعة : ما هي قيمة العلم - وما هي حقيقة المعرفة ؟

#### ب ــ قيمة العمل

ما هي قيمة العمل ؟ تلك مسألة فلسفية لا يجيء العلم لها بحل سميناها بالمسألة الحلقية (Probléme moral). وهي مسألة حق أيضاً لا يمكننا الامتناع عن البحث فيها وليس في مقدورنا أن نمتنع عن السير ولاننا أبحرنا على سفينة الحياة ، وليس لنا إلاالسمي والصبر ، فهل نقف عن الفعل ؟ الحياة تقتضي العمل وكل عمل لا بد من أن يخضع لفلسفة خلقية نقبلها عفواً أو اختياراً وفها أن تكون أفعالنا خاضعة لمبد اللذة وإما أن نحترم بسلوكنا حقوق الآخرين ومصالحهم ، واما أن ننظر في مصالحنا فقط وقد تكون حقوق الآخرين معادلة فقد تكون قيمة اللذة في أعيننا أعظم من قيمة الفضيلة وقد تكون حقوق الآخرين معادلة لخوقنا أو أقل منها قيمة . ولكل فعل من أفعالنا غاية يستند إليها ، فهل يجب أن فنقاد للغريزة والعادة ، أم يجب أن نحكم العقل والارادة في التفريق بين الفضيلة والرذيلة ؟

والعلم الحديث يقود إلى هذه المسألة من غير أن يجد لها حلا ؟ لأن العلم بالشيء لا يقتضي العمل به الا ترى ان الحياة الاجتاعية قد أصبحت مركبة العناصر > ختلفة العدور ؟ وان تطبيق العلم في الصناعة قد أدى إلى تكاثر الحاجات وازدياد قوة الانسان وسيطرته على الطبيعة ؟ ان هذا الأمر يحتمل الخير والشر معا > فقد نتذرع بالعلم في سبيل الفضيلة > وقد نستخدمه لغاية وطيئة . فلا يمكننا أن نعين صفة عمل من أعمالنا إلا إذا نسبناه إلى الغاية التي نتبعها . والعلم يهيء لنا واسطة العمل > ونحن ننتخب غايته .

وها هنا يمكننا الإشارة إلى رأي (كانت) الذي قدمنا ذكر. فقد رأيت أن فيلسوف (كونيسبرغ) حدد موضوع الفلسفة بهاتين المسألتين: ١ ـ ماذا يمكننا أن نعلم؟ ٢ ـ ماذا يجب أن نعمل ؟ وهما مسألتان فلسفيتان أساسيتان: الأولى مسألة المعرفة ، والثانية مسألة العمل ، ولكن النظر في المسألة الأولى قد تغير اليوم كثيراً وأصبحت الغاية منها في الفلسفة الحديثة غاية انتقادية بحضة يراد بها معرفة قيمة العلم مع بيان مبادئه وحدوده ، لا البحث عن أسرار العالم ومعرفة كنهه .

هذا أساس ما تبحث فيه الفلسفة الحديثة : ما هي قيمة العلم ، وما هي قيمة العمل؟ ولكن الفلاسفة لا يقنعون ، حتى في العصر الحاضر ، بما دون الحقائق النهائية والأسباب القصوى . وتطلعهم إلى هذا المثل الاعلى عاد على العلم بنفع عظيم . وعلىذلك فانه يكنناأن نعرف الفلسفة بقولنا : إنها نظرية القيم التي تدرس المسائل الانتقادية المتعلقة بطرائق العقل والمعرفة ، وتحدد قيمة العلم والعمل ، وتبحث عن الأسباب القصوى والحقائق النهائية الوجود.

## ٤ ـ الفارق الحقيقي بين العلم والفلسفة

وسنذكر الآن ما انتهينا اليه في هذا الموضع من صفات هاتين المسألتين الفلسفيتين ، لنبين الفارق الأساسي بين الفلسفة والعلم .

ليس الفرق الأساسي بين الفلسفة والعلم فرقاً في الموضوع ، لأن كلا منها قد يبحث في الأمر نفسه ، ولكنها يختلفان في كيفية البحث ، وغاية النظر .

قال دور كهايم (١): ، عندما نقول إن الأجسام وازنة دوان حجم الفازات متناسب عكسا مع الضغط الذي تتحمله ، فإننا نؤلف أحكاماً نقتصر بها على التعبير عن ظواهر معلومة ، أو عن علاقات معلومة بين ظواهر معلومة أيضاً ، فهي توضح ما هو كائن ، ولهذا السبب أيضاً تدعى بأحكام الوجود أو أحكام الحقيقة .

وهنالك أحكام أخرى لا يقصد بها ذكر ما هي عليه الأشياء ، بل ما هي قيمتها
 بالنسبة إلى الشخص العاقل ، وما هو ثمنها في نظره وتسمى هذه الأحكام أحكام القيم »

<sup>(</sup>١) دور كهايم Durkheim : علم الاجتماع والفلسفة (Sociologie et philos.) ص١١٨-١١)

فأحكام الوجود توضح ماهو كائن ، وأحكام القيم تبين ما يجب أن يكون. إن قولك: الأجسام تسقط نحو مركز الأرض حكم وجود ، وقولك : الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابًا، حكم قيمة . والعلوم كلها مؤلفة من أحكام وجودية ، لانها توضح قوانين الطبيعة بحقيقتها وماهيتها على الوجه الخارجي المستقل عن الاعتبارات الانسانية ، فلا يدخل فيها تقدير للاشياءولا تثمين على الحقائق كاهي بالفعل. أما الفلسفة فانها مركبة من أحكام قيم وتقدير نقايس بها بين الأمور • فالمنطق مثلًا هو الصناعة النظرية التي تعرفنا من أي الصور والمواد يكون القياس الصحيح، فكل أحكام هذه الصناعة أحكام قيم يفرق بها بين الخطأ والصواب. وكذلك انتقادالعلم في نظرية المعرفة ، فانه يقادر بين العلوم ، ويبين لنا قيمة العلم بصورة عامة .

وفلسفة الاخلاق تقايس بين أفعالنا، وتقدر بعضها ببعض، وتنسبها إلى ما فيها من اعتبار الخير والشر ، فكل هذه الفروع الفلسفية من منطق وانتقاد وأخلاق تنجل إلى أحكام قيم . ولذلك فرقوا بينها وبين أحكام الوجود بقولهم: إن أحكام الوجود تعبر عن قوانين الطبيعة كما هي ، أما أحكام القيم فتعبر عن القواعد المؤدية إلى تحقيق غاية من الغايات . وهذه الغاية في المنطق هي الحقيقة؛ وفي الاخلاق هي الخير، أما في (الاستتبكا) أو فلسفة الفن فهي الجمال . فالفلسفة هي إذن نظرية القيم ( Théoric des valcurs ) . ويمكننا ان نصفها بالصفات الآتية :

١ – تمتاز الفلسفة عنالعلم بصفاتها الانسانية . المعرفة العلمية خالية من الأغراض والغايات. والمثل الأعلى لها ان تكون نظرية محضة ، فلاتطلب الالذاتها ، لالنتائج باالبشرية العملية . أما المعرفة الفلسفية فلا تتبرأ من الغايات البشرية ، لانها أكمل من المعرفة العلمية ، تجمع إلى وجهة النظر العلمية وجهة النظر العملية ، فهي نظرية وعملية معاً .الفيلسوف يصبو كالعالم إلى الحقائق النظرية(''ولكنه لا يستطيع أن يتجرد منتأثير هذه الحقائق في حياة الانسان. أنديهتم بحاجاتالبشر وامانيهم كايهتم بأعمالهم ،ويعبر عن ذلك كله بأحكام قيم وتقدير . ٢ ــ وهذا يدعو إلى بقاء الفلسفة شخصية تابعة لدخيلة الفيلسوف ومزاجه ، لاجرمأن

<sup>(</sup>١) قال كويو Cuyau في كتاب اشعار فيلسوف Vers d'un philosophe و الما اعلم ان الحقيقة مؤلمة ، وان رؤيتها قد تؤدي إلى الموت ، ولكنني لا أبالي بذلك ، فانظري يا عيني ولا تجزعي ، .

أحكام القيم ترمي إلى الاستقلال عن الشخص ، ولكنها لا بد من أن تبقى لابسة حـــــلة شخصية تدل على صاحبها .

٣- وهذا يدعو أيضاً إلى تطور الفلسفة وتبدلها الدائم ، لأن لكل زمان مثلاً أعلى ختلفاً عن المثل العليا السابقة ، وأحكام القيم هذه تتبدل بتبدل المثل الأعلى في خل زمان ومكان بتأثير الكشوف العلمية ، وهي لا تستطيع أن تنقلب إلى أحكام وجود إلا إذا كان المثل الأعلى المتصل بها حقيقة وجودية. وهذا يناقض تعريف المثل الأعلى إفالعلم لا يستطيع اذن بنفسه أن يجيء لهذه الأحكام بحل نظري نهائي. إلا أن الفلسفة تتوخى أن تجمل هذه الأحكام في كل زمان ومكان متفقة مع ارتقاء العلم . اننا لا نتصور غاية الانسان بعد ارتقاء علم الفلك وعلم الطبيعة وعلم الحياة على المثال الذي كان يتصوره القدماء ، لأن لحياة الانسان وعمله وغايته في نظرنا معنى جديداً مختلفاً عن نظر القدماء الذين كانوا يعتقدون أن الأرض مركز العالم وأن الكواكب تدور حولها. فالفلسفة اذن في تبدل دائم وكل فلسفة لا تساير الزمان فهي فلسفة بالية .

إلى الفلسفة من ذلك أن الفلسفة تابعة للعلم ، نعم قد تكون الفلسفة متقدمة على العلم في ظهورها ، لأن الإنسان كا قال شوبتهاور وحيوان فيلسوف». إلا أن هذه الفلسفة الأولى فلسفة عامية غامضة ، يستنبطها الانسان من تجاربه الشخصية ، ولا قيمة لها إذا نسبت الى الفلسفة النظرية المستندة إلى العلم . لقد غير العلم مفاهيم الانسان ، وبدل اعتقادات القدماء: كانت فلسفة الأقدمين ضعيفة الأساس ، علوءة من الخيالات والأساطير والأوهام ، فاستبدل بها الانسان الحديث فلسفة عقلية مؤسسة على العلم والتجربة ، كان القدماء يستسهلون تعليل الأشياء بنظريات خيالية لا تؤيدها التجربة ، فاصبح الانسان الحديث لا يضم نظرية الا بعدالبحث والتمحيص ، فيجعل فظريته تابعة للتجربة ، لاالتجربة تابعة لنظريته لا لاشكان العلم قدخدم الفلسفة عالم من هذه بالعقلية الحديثة التي ولدها ، فصارت الفلسفة تتبع أثر العلم وتحذو حذوه ، وصار الفيلسوف يلتزم الحديثة التي ولدها ، فصارت الفلسفة تتبع أثر العلم وتحذو حذوه ، وصار الفيلسوف يلتزم ولكن ما هي الخدمات التي تقدمها الفلسفة للعلم يوجه الفلسفة ويهديها سواء السبيل . ولكن ما هي الخدمات التي تقدمها الفلسفة للعلم ؟ الفلسفة تنفع العلم عا توحي به من الأفكار المبتكرة والمباحث الجديدة ؛ حتى لقد قال كلود برنار : و ان الفلسفة تبعث على الأفكار المبتكرة والمباحث الجديدة ؛ حتى لقد قال كلود برنار : و ان الفلسفة تبعث على إيقاظ الحركة النافعة للعلم واستبقائها » .

وقال أيضاً: ﴿ الروحُ الفلسفية الحقيقية هي التي تحيي العاوم بتوقائها إلى العلاء > فتجعلها

المخل ٣٨

خصيبة ، وتحملها على تحري الحقائق الخارجة عن نطاقها . . الفلسفة ترتقي بالعلسم الى منبع الأشياء أو عليتها ». وقيسال ايضا و ان الاتحاد القوي بين العلم والفلسفة يعود على كليها بالنفع (١) » . وفي الحق اذا انقطعت حلقة الاتصال بين العلم والفلسفة حلق الفيلسوف بخياله في سماء الأحلام ، وابتعد عن العلم والتجربة ، وصار العالم ضالاً لا يتوق الى غاية سامية . فخير لهما اذن أن يتصلا ويتعاونا . وهذا لا يقتضي أن تكون العلوم مندبجة كلها في الفلسفة ، لأن الاتصال لا ينافي الاستقلال .

وكثيراً ما تبعث الفلسفة على الكشف العلمي .

لقد كان ديكارت يعلق قوانين الطبيعة وقوانين الحركة بارادة الاله ، لأن الاله ميداً كل شيء ، وارادتــه تضمن وجود العالم ، وتعليق قوانين الحركة بارادة الاله أدى الى النظرية الميكافيكيــة والتطور ، والنظرية الميكانيكية هذه هي أساس فظرية انتشار الضوء بالاهتزاز، وقد أصاب ديكارت من قوانين الطبيعة بسهموافر بتأثير الغايات الفلسفيةالسامية ،

فالعالم الذي لا يتوق الى غاية سامية قد تضيق التجربة افكاره؛ وتمنعه من الابداع . والفيلسوف الذي لا يستند الى العلم والتجربة يهيم في بيداء الوهم والضلال .

### ه ـ أقسام دروس الفلسفة

لقد مضى قولنا في تمريف الفلسفة وذكر صفاتها وعلائقها بالعلم، ونحن ذاكرون الآن أقسام دروس الفلسفة ، لأنه لا بد للطالب من أن يطلع في أول هذا الكتاب على ما جرينا عليه في تبويبه .

1 - علم النفس وعلم الاجتماع - كان علم النفس في نظر الأقدمين علماً عقلياً عضاً ، يبحث في الروح ، وكان جديراً بأن يسمى فلسفة النفس ، الا أنه قد أصبح الآن شبيها يجميع العلوم الأخرى لاتباعه الطريقة التجريبية ، وصار مؤلفاً من أحكام وجود لا من أحكام قيم. فهو كعلم الاجتماع (٢) علم وضعي مستقل عن الفلسفة ؛ ولكننا سنبتدى وفي هذا

Introduction à l'ètude ) مقدمة الطب التجريبي (Claude Bernard مقدمة الطب التجريبي (de la médecine experimentale

<sup>(</sup>٢) راجع طريقة علم الاجتماع في كتاب المنطق .

الكتاب بدراسة علم النفس لانه الاساس الذي تستند اليه المباحث الفلسفية الانتقادية من نقد طرائق العقل ، ومعرفة قيمة العمل الانساني ، فنحن ندرس علم النفس لا لأندا نمده قسما من الفلسفة ، بل لأننا نمتبره أساساً ضرورياً لها . وهو أكثر العلوم قرابة بها ؟ لأنه يبحث عن قوانين النفس التي تنطوي على كل شيء .

٧ — المنطق والاخلاق والاستتيكا — وهي دراسات معيارية Normatives من المنطق البحث عن الصور التي يعرف بها القياس الصحيح من الفاسد ، مع انتقاد المعرفة وبيان الطرائق التي يتبعها المقل للوصول إلى الحقيقة في مختلف المسلوم ، ويسمى هذا البحث بفلسفة العلوم، والغاية من الأخلاق البحث عن القواعد والسبل التي ينبغي للانسان سلوكها في حياته . ومعنى قولنا معيارية أن هذه المباحث مؤلفة من أحكام قيم لا من أحكام وجود ، فهي لا تكتفي بإيضاح حقيقة القانون ، بل تبين لنا القواعد التي يجب علينا اتباعها لتحقيق الفايات التي نتوخاها ، وما يقال على الاخلاق يقال أيضاً على الاستتيكا .

٣ - علم ما بعد الطبيعة - ولا تصل المباحث الفلسفية إلى نهايتها إلا إذا توجت بعلمما بعد الطبيعة ، وهذا العلم هو القطب الذي تتجه اليه أنظار كل فيلسوف. أضف إلى ذلك أن انتقاد المعرفة يؤدي بالضرورة إلى البحث في امكان هذا العلم أو عدم إمكانه .

<sup>(</sup>١) نورماتيف Normative هذه الكلمة مشتقة من كلمة نورما Norma وممناها في اللاتينية قاعدة أو معمار.

المدخل د

#### ۱ ــ مصادر عربية

١ - الفارابي: ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة - عيون المسائل - الجمع بين وايي الحكيمين العلاماون وأرسطو ، ٢ - ابن سينا : منطق المشرقيين ـ كتاب الاشارات ـ الرسائل في الحكة والطبيعيات ـ طبع مصو ، ١٩٠٨ - الشفاء - النجاة مختصر الشفاء ـ جامع البدائع ، ٣ ـ الفزالي: مقاصد الفلاسفة ـ تهافت الفلاسفة ـ ٤ - ابن رشد : فصل المقال فيها بين الحكة والشريعة من الاتصال ـ مختصر ما بعد الطبيعة ـ تهافت التهافت ـ الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة .
 ٥ - ابن طفيل: حي بن يقظان ، ٦ - ابن خلدون: المقدمة ٧ ـ الشهرستاني: الملل والنحل ، ٨ - أمين واصف بك : كتاب أصول الفلسفة « القاهرة مطبعة المسارف ١٩٢١ ـ يتضمن مفردات فلسفية في آخره » ، ٩ - أحمد أمين : مبادىء الفلسفة ـ مطبعة دار الكتب ، القامرة ١٩١٨ ، ١٩١١ محمد بدر : تاريخ الفلسفة في المنطق وما بعد الطبيعة .

#### ٢ ــ مصادر أجنبية

1 - Baudin: Introduction générale à la philosophie 2 - Cuvillier Manuel de philosophie t. 1, 3 - Roustan: Leçons de philosophie 4 - A. Rey: Psychologie (Manuel), 5 - Dunan: Philosophie générale, 6 - Thomas: Cours de philosophie, 7 - Brunschvicg, Intord. à la vie de l'esprit : Le Progrés de la Conscience . Introduction, 8 - Abel Rey, La philosophic moderne, chp. 1 et VIII philosephie aux sciences la rapport de 9 - Boutroux, Dα ( IN REVUE DE METAPHYSIQUE et DE MORALE, juillet 1911, p. 417 - 435), 10 - Bergson, L'intuition philosophique (IBIDÉM, MÊME No.) 11 - Gilson, Le rôle de la philosophie dans l'histoire de la civilisation (IBIDEM, AVR. 1927, p. 169 - 176), 12 - Cresson, Les courants de la pensée philosophique ( COLLECTION A. COLIN ). de philosophie positive. 1 re leçon Comte, Cours 14 - Goblot, Système des sciences. CHAP. XVIII, 15 - Durkheim, Les jug. de valeur et les jug. de réalité ( IN REVUE DE MÈTAPH. JUIL. 1911, p. 437 - 453), 16 - Bouglé, Leçons de sociologie sur l'évolution des valeurs. chap. 1, 17 - Essertier, Formes inf. de l'explication, conclusion.

#### ٣ ـ تمارين ومناقشات شفاهية

١ - ما معنى تقدم الفلسفة ؟ ٢ - مناقشة رأي الوضعيين ٣ - علاقة الفلسفة بالعلم .

#### الانشاء الفلسفي

١ \_ اوضح وناقش هاتين القاعدتين: آ إذا أردت الحقيقة فاسلك طريقها بكل نفسك

ب ــ تجنب في المسائل العقلية كل المشاغل الحلقية ( فرق بين أحكام الوجود وأحكام القيم ) ٢ ــ هل للفلسفة موضوع وطريقة خاصة بها ؟

٣ - ما هي الفلسفة في نظرك وما هي منفعتها ؟

٤ - ما هو الفكر العلمي وما هي نسبته إلى الفكر الفلسفي ؟

ه – هل يحق للمالم ان يجهل ما يجري حوله في المعاوم الاخرى ؟

٢ - ارضح وناقش قول افلاطون ، ﴿ الفيلسوف يجمع كل شيء في نظرة واحدة ، ؟



الحِتابُ الأوّل المسَائِل لعسَامّهٔ



# الفَصِ لِ الأول

# مُوخودًع عِلم لِنفيِس وَتعربفِ

#### ١ - نظرة في تاريخ علم النفس

قال هو فدينغ (١): يمكن الاستدلال على حقيقة العلم بتاريخه كما يستدل على الشخص الرجمة حياته ــ Histoire de la philosophie moderne trad. française t. 1 ــ ولذلك رأينا ان نذكر في أول هــــذا الكتاب نبذة من تاريخ علم النفس لنرى كيف استطاع هذا العلم أن يستقل عن الفلسفة بالتدريج .

## ١ ـــ بعض الموانع التي أخرت استقلال علم النفس

إن علم النفس لا يزال اليوم في أول نشأته . فما هي الأسباب التي عاقته حتى الآت عن الاتصاف بصفات الملوم الوضعية ؟

لقد لفتت المباحث النفسية أنظار الفلاسفة منذ القدم ، وقلما وجد فيلسوف لم يكن له في البحث عن النفس وطبيعتها أثر ، وما حمل الفلاسفة على البحث في ذلك إلا رغبتهم في بيان القواعد الخلقية التي ينبغي للانسان اتباعها في حياته . لقد كانت مباحثهم خاضمة لغايات فلسفية ، وكان تحليلهم للامور النفسية عميقاً ، وكان لآثارهم سحر وجمال ، الا انهم مع ذلك كله لم يتوصلوا إلى تأسيس علمالنفس على دعائم وضعية ثابتة ، لأن أفكارهم كانت خليطاً من الخيال والحقيقة . فلا مباحث ( افلاطون )

<sup>(</sup>١) هارالد هو فدينغ « Hôf fding » « ١٩٣١ ـ ١٩٣١ » فيلسوف دانيهاركي ، أشهر مؤلفاته ؛

<sup>1 -</sup> Psychologie fondée sur l'expérience 2 - Morale 3 - Philosophie de la religion 4 - Histoire de la philosophie moderne 5 - La pensée humaine 6 - La philosophie de Bergson 7 - La relativité philosophique.

و (أرسططاليس ) ولا نظرات ( افاوطن ) و ( ماركوريل ) — بالرغم من اصابتها الهدف ــ بمجردة من الاغراض الفلسفية البعيدة .

فياحث علم النفس كما ترى قديمة يصعب الاهتداء الى أولهـــا ، الا" أن اليونان أنفسهم والعرب والأوربيين ، حتى القرن التاسع عشر ، لم يدركوا ما لاتباع الطريقة العلمية التجريبية والاساوب الوضعي ، من الأثر في معالجة المسائل النفسية .

ألف أريسطو ، في القرن الثالث قبل الميلاد ، كتاب النفس ( Traité de l'âme ) وكان هذا الكتاب يشتمل على تحليل عميق لكثير من الأفاعيل النفسية ؛ إلا أن فيلسوف اسطاجيرا (١٠) لم يخل باباً من أبوابه من غرض فلسفي ، فإذا بحث في الأدر الطبق فيه طريقته الفلسفية المعروفة . فقسم الموجودات إلى موجود بالقوة وموجود بالفعل ، وفرق بين المادة والصورة ، فكانت مباحثه بعيدة عن العلم الوضعي ، وكان كل باب من أبواب كتابه متصلا بغرض فلسفي . ومما نقل عن (ديكارت) انه كان يشك في الذاكرة ، لا لأن التجربة عودته ذلك ، بل لأن هذا الشك مستند إلى رأيه في طبيعة الزمان ، و (ليبنيز) ينكر تأثير النفوس بعضها في بعض ، لأنه يعتقد أن الجواهر الفردة التي يسميها بالموناد ( Monade ) لا يكن تداخلها .

فأنت ترى أن الفلاسفة لم يحرروا علم النفس من التصورات الخيالية والمبادى الفلسفية، فلا غرو إذا تســاً خر استقلاله عن الفلسفة، ولا يمكن انفصاله عنها إلا إذا تقيد بالواقع وصارت مسائله خاضعة للمشاهدة واللحظة والتجربة.

إن وصف الجنة وأنهار العسل في رسالة الغفران ليس حقيقياً وإنماهو خيالي، و بكذلك وصف الساء في كتاب الملهاة الالهية لدانته (٢) فهو لا يصف ما شاهد بحسه بل ما أبدع بمخيلته . ويذهب بنا الظن إلى أن وصف الفلاسفة لأحوال النفس كان شبيها بوصف (دانته) للساء ، لأنهم لا يشاهدون الحوادث كاهي في الواقع ، بل يشاهدونها كما يجب أن تكون بالنسبة إلى غاياتهم الفلسفية .

<sup>(</sup>١) لقب اريسطو الاسطاجيري لأنه من أهل اسطاجيرا وهي مدينة في مكدونيا .

<sup>(</sup>٣) هو دانته ( Dante ) « ١٣٢١ – ١٣٢١ » الشاعر الايطالي ( ولد في فاورنسا والف الملهاي الالهذة « Divine Comédie » .

وجما عاق علم النفس عن التكامل منذ القهدم اتجاه نظر الانسان بتأثير ضرورات الحياة إلى الأشياء المادية قبل الاشياء المعنوية . والحياة تقتضي العمل قبل النظر (۱) قال هوفدينغ : تنقضي حياتنا الأولى الطبيعية في الادراك الحسي والتخيلي لا في الادراك التأملي، ذلك لان الانسان كان عملياً قبل ان صار نظريا . ويشترط في خيره وشره أن ينسى نفسه وينصرف بكليته ، إلى العالم الخارجي (۲) فلا يترفع عن المحسوس، ولا يتجرد عن المادة، وأي ولا يدرك جمال الصور العقلية إلا بعد بلوغه درجة عالية من المحسرفة والرياضة . وأي منفعة للانسان الابتدائي في النظر إلى نفسه ونسيان العالم الخارجي . وهل يستطيع اتقاء أخطار الطبيعة والحيوانات الضارية والحسوادث المفاجئة إذا استغرق في تأمل حياته الداخلية . ان حياة التأمل لتستلزم درجة عالية من الحضارة .

#### ٢ \_ منشأ السيكولوجيا العامية

ونحن ذاكرون الآن كيف توصل العلمـــاء فى العصر الحاضر إلى تصيير علم النفس مستكملا شروط العلم الوضعي .

#### ا -- وجهة النظر الذاتي

١ -- الذين انتهى اليهم فصل علم النفس عن علم ما بعد الطبيعة من فلاحفة الانكليز طائفة يدعون بفلاسفة التجربة ( Empiristes )، فقد قرروا تأسيس علم النفس على الملاحظة، إلا أن طريقتهم كانت ذاتية يرجع فيها العالم إلى نفسه فيصف ما يجري فيها من الأحوال الداخلية. وقد اعتمدوا في طريقتهم هذه على التحليل ليرجعوا به الحياة النفسية إلى عناصرها الأولى

والمشهورون من هذه الطائفة هم ( جوهن لوك ) John Locke (۳) و ( داويدهيوم )

<sup>(</sup>١) اضطر الانسان إلى الحياة قبل اضطراره إلى الفلسفة ، هذا ما يعبرون عنه بقولهم :

<sup>(</sup>L'homme a dû vivre avant de philosopher)

<sup>(</sup>١) هو قدينغ ، راجع كتاب علم النفس المبنى على التجربة Esquisse d'une Psychologie ص ـ ٣ fondée sur l'expérience

<sup>(</sup>٣) ولد جوهن لوك في انكلترا قرب مدينة بريستول « ١٦٣٢ - ١٧٠٤ » ثم درس الطبيعيات

David Hume و ( جيمس ميل ) James Mill و ( ستوارت ميل ) David Hume و ( طوماس براوفــــن ) Thomas Brown و ( للكساندر بن ) Herbert Spencer و ( هربرت سبنسر ) Herbert Spencer

إلا ان السابق منهم ( جو عن لوك)، وهو القائل باستقلال علم النفس عن علم ما بعد الطبيعة ، زعم في كتاب الذهن المشري Essai concernant l'entendement humain ( ١٦٩٠ ) أنه سيتبع في دراسة النفس مبدأين : الأول أن يجعل نفسه موضوعاً لمشاهدته، والثاني أن تكون حاله في المشاهدة كحال المشاهد الطبيعي البسيط. ولم يكن هدفه البحث في حقيقة النفس وماهيتها بل كان يريد أن يوضح كيف تتولد التصورات العقلية المركبة من الصور النفسة المسطة .

ونما قاله (داويدهيوم) (١) في كتابه المعروف بعنوان مباحث في الذهن البشري البشري Recherches sur l'entendement humain : أن علم النفس أشبه شيء بجفرافية العقل، وأنه يمكن تعليل جميع الأحوال النفسية بظاهرة تداعي الأفكار .

وقد حذا ( توماس براوفن ) و ( جيمس ميل ) و ( ستوارت ميل ) وجميه فلاسفة التداعي حذو ( داويدهيوم ) ، واتبعوا المبادىء التي وضعها ( لوك ) قبلهم ، وزادوا عليها من غير أن يبتمدوا عن هذه الفكرة التجريبية الأولى ، ولكنهم اتبموا جميعاً كما رأيت طريقة ذاتية في الملاحظة والبحث والتحليل .

فبرز فيها وانتقل إلى فرنسا فأقام فيها من ١٦٧٥ وكانت مونبيليه عمل اقامته في الفالب، ثمانتقل إلى هولاندة هوبا من الستوارتيين فعينه غليوم أورانج مفوضاً ملكياً للتجارة والمستمرات فوضع كتاباً في الحكومة الدنية Pensées sur l'éducation وكتاباً في التربية Traité du Gouvernement Civil وكتاباً في الذهن البشري Essai concernant l'entendement humain وكتاباً في الذهن البشري الفطرية وزعم ان كل التعمورات تنشأ عن الحس وانتقد نظرية المماني الفطرية وزعم ان كل التعمورات تنشأ عن الحس وانتقد نظرية المماني الفطرية وزعم ان كل التعمورات تنشأ عن الحس

<sup>(</sup>١) داريدهيوم ( David Hume ) ـ ( ١٧١٠ ـ ١٧٧١ ) ولد في اديبرغ ، كانت آراؤ ، تجريبية، طبق في النفس انتقاد بركلي المسادة ، وكان يزعم ان النفوس البشرية متساوية ، أشهر مؤلفاته :

Recherches sur l'entendement humain (2) Traité de la nature Humaine (1)

والفلاسفة الاسكوتلنديين رأي في طريقة علم النفس وموضوعه يمكن ضمه إلى الرأي الأول ، فان مؤلاء الفلاسفة ومنهم (ريد Reid )و (دوغالدستورات Dugald Stewart) اتبعوا طريقة المشاهدة الداخلية ، وفصلوا علم النفس عن علم ما بعد الطبيعة .

قال توماس ريد (۱) ، ﴿ إِن حقيقة الأرواح والأجسام مجهولة لدينا ؛ فنحن نعرف بعض أفاعيل الأولى وبعض خواص الشانية ، وبذلك وحده نستطيع أن نعرفها ونصفها » (۲) وقال دوغالدستوارت (۳): ﴿ لِيس لآراء ما بعد الطبيعة الباحثة في حقيقة الجسد والنفس صلة طبيعية بالبحث عن القوانين التي تخضع لها ظواهرهسما، فقد يختلف طبيعيان في علة الجاذبية ، ويتفقان تماماً في قوانين الطبيعة ، وكذلك فان النتائج التي يوصل اليها في درس الروح البشرية بمشاهدة ظواهرها لاعلاقة لها أبداً بالآراء الناظرة في حقيقة الروح وماهيتها » (١)

٧) وقد اتبع كوندياك (٥) Condillac في قرنسا طريقة حسية سار على آثارها (ثين)

<sup>(</sup>١) هو توماس ريد( Thomas Reid )رئيس المدرسة الاسكوتلندية ولد في سترخان Thomas Reid ) بالقرب من ابردين Aberdeen انتقد مذهب \_ لوك \_ ر \_ داريدهيوم \_ ربنى فلسفته على المرف المدام . Recherches sur l'entendement humain أشهر مؤلفاته ، ١ \_ مباحث في الذهن البشري Essai sur les facultés intellectuelles.

<sup>(</sup>٧) راجع كتاب الملكات المقلية ، جزء ١ ، ص ـ ١

<sup>(</sup>٣) هو درغالد ستوارت ( Dugald Stewart ) الفيلسوف الاسكوتاندي ولدني اديبرغ « ٣ ٥ ٥ الفيلسوف الاسكوتاندي ولدني اديبرغ « ٣ ٥ الفيلسوف البشرية Eléments de la د ١٧٥٣ التبير مثله المناسبة الرخلانية للمناسبة الاخلاقية و philosopdie de l'esprit humain sophie morale

<sup>(</sup>٤) راجع فلسفة الروح البشرية ، ص ـ ه

<sup>(</sup>ه) كوندياك ريسدي ( Etienne Bonnot , abbé de Condillac ) ولد في غرفريسل (ه) كوندياك ريسدي ( Etienne Bonnot , abbé de Condillac ) ولد في غرفريسل ( ١٧٨٠ ـ ١٧٨٠ ) ونظريته في علم النفس حسية ولكنه كان في علم ما بعد الطبيعة روحانيا. وقدبين في المنطق خطورة الاشارات. أشهر مؤلفاته (١) كتاب في منشأ المعارف البشرية ـ Traité des systêmes (ع) كتاب الاحساسات (ع) كتاب المحساسات (ه) كتاب الحساسات (ه) كتاب (ه) كتاب الحساسات (ه) كتاب (ه) ك

من بعده في القرن التاسع عشر .

قال كوندياك في كتاب منشأ الممارف البشرية : إنه يريد أن يبحث في أفاعيـــل النفس ليبين لنا تاريخ المعرفة ومنشأها لا طبيعتها وماهيتها ثم ذكر في كتاب الاحساسات (Traité des sensations) نظرية التمثال (۱) التي تخيلها ليوضح بها كيف تتكون الملكات العقلية من الاحساسات، وتدعى نظريته هذه بالنظرية الحسية Sensu alism أي النظرية التي تولد الملكات العقلية كلها من الاحساس .

وكان تين (٢) Taine على رأي كوندياك ، فزعم في كتاب العقل المعلم ( L'intelligence ) أن الملكات العقلية تتولد من أمتزاج الاحساسات كما تتولد الأجسام المبيطة وزاد على ذلك أن الاحساسات نفسها مركبة يمكن تحليلها الى عناصر أبسط منها .

وعلى ذلك فان طريقة هذين الفيلسوفين هي طريقة التحليل الا انها ذاتية اصطناعية لا يؤدي التحليل فيها الى كشف المناصر الحقيقية التي تتركب منها افاعيل النفس ، بل يؤدي إلى تأسيس كيمياء ذهنية ، تنحل فيها النفس إلى ذرات روحية (جواهر فردة) شبيهة بالذرات المادية التي تنحل اليها المادة .

ولم ترق طريقة كوندياك هذه جميع الفلاسفة الفرنسيين فصار ( روايه كوللار Royer - collard ) ( وغارنية Carnier ) إلى أن نظريتـــه اصطناعية وأنه يكفينا أن نتبع طريقة الملاحظة الداخليــة في وصف أحوال النفس كا

<sup>(</sup>١) نظرية التمثال Statuc هي نظرية تخيلها كوندياك ليوضح بها تشكل الملكسات المقلية ، فتصور تمثالاً منحوة على صورة انسان ، الا انه معدوم الحواس ، ثم قال : اعط هذا التمثال حاسة البصر ، ثم حاسة السمع ، ثم حاسة اللمس النع ... تباعاً ، وامزج هذه الاحساسات بعضها ببعض تصل في النهاية إلى تشكيل الملكات المقلية كلها .

<sup>(</sup>٢) هيبوليت تين ( Hippolyte Taine ) ولد في فوزيسه Wouziers (٢) هيبوليت تين ( Hippolyte Taine ) ولد في فوزيسه عمر دفعه عمر ما معدد مذهب كوندياك الحسي وألف في الفلسفة كتباً قيمة أشهرها : (١) الفلاسفة الفرنسيون في القرن التاسع عشر . philsophes francais du XIX siécle ) المقل . L'intelligence

نتبع في وصف الموجودات الحية طريقة الملاحظة الخارجية .

وقد ذهبوا إلى ما ذهب اليه الاسكوتلنديون ، ونقلوا فلسفتهم إلى فرنسا . قسال جوفروا (١) في مقدمته على كتاب ( دوغالداستوارت ) Dugald Stewart في الفلسفة الأخلاقية ؟ و إن انفراد دراسة العلوم الطبيعية وحدها بالنجاح في هذه السنوات الخسين الأخيرة جعلنا نعتمد على الرأي القائل إنه لا صحة للحوادث إلا إذا وقعت تحت حواسنا أو أمكننا على الأقل مشاهدتها بوضوح . فنحن نقبسل تماماً أن يكون كل ما نستطيع معرفته من الحقيقة منحلا إلى حوادث نشاهدها واستدلالات نستنبطها منها ؟ إلا اننا مع ذلك لا نعتقد أبداً أنه لا حقيقة إلا الحوادث التي تقع تحت حواسنا ، بل نعتقد أن هنالك حوادث من طبيعة أخرى ، لا نراها بالمين ، ولا نلمسها باليد ، ولا نسمها بالأذن ، بسل ندر كها بالشعور ، وهذه الحوادث هي الحوادث النفسية . وقد قرر ( جوفروا ) أنه ينبغي ندر كها بالشعور ، وهذه الحوادث عن كل الاعتبارات الفلسفية ، إلا أنه لم يحافظ على هذا المبدأ ، بل ظل يعتقد كفيكتور كوزن (٢) ( Victor Cousin ) وجميع التوفيقيين (٣) المبدأ ، بل ظل يعتقد كفيكتور كوزن (٢) ( Victor Cousin ) وجميع التوفيقيين (٣)

( Eclectiques )أن علم النفس مقدمة لعلم ما بعد الطبيعة .

و يمن نسج على منوال التوفيقيين ( مين دو بيران Maine de Biran - ١٧٦٢ ( الشاهدة ١٨٢٤ فقال بوجوب استقلال علم النفس عن غيره من الماء واستناده إلى المشاهدة الصادقة ، وهو أول فيلسوف كان له أثر عظيم في تحرير علم النفس (٤).

<sup>(</sup>۱) جوفروا Théodore Jouffroy (۱۸۱۲ – ۱۸۹۲) امتازعلاستاذه فیکتور کوزن بکارة Mélanges philosophiques – اهتمامه بعلم النفس حتی جعله أساس الفلسفة . اشهر مؤلفاتة ۱ – Cours du droit naturel – ۲

<sup>(</sup>۲) فيكتور كوزن ( Victor Cousin )ولد في باريز . ( ۱۷۹۲ - ۱۸۴۲ ) فيلسوف وسياسي معاً ، مؤسس مسنعب التوفيق ، اشهر مؤلفاته ؛ كتاب الحقيقية والجال والخير ، Le vrai , le beau et le bien

<sup>(</sup>٣) مذهب الترفيق « Eclectisme » أصله في اليونانية أكليكتيسموس Eklektismos ويقال له أيضاً مذهب الاصطفائيين ، وهو المذهب الذي يجمع بين الآراء ، فينتقي من كل مذهب خيار آرائه ويضمها إلى أفضل ما في المذاهب الآخرى .

<sup>(1)</sup> مين دوببران ( Maine de birau )فيلسوف فرنسي ولدني برجراك Bergerac ( 1 ١٧٦٦ - ١٧٦٦ ) مذهبه روحاني إلا أنه في طليمة القائلين بالسكولوجيا التجريبية ، له في الارادة والجهد النفسي مباحث جيدة .

#### ب - وجهة النظر الموضوعي

بيناكان الفلاسفة الروحيون يؤسسون علم النفس على المشاهدة الداخلية كان الفلاسفة الطبيعيون من أطباء وعلماء يستندون في مباحثهم النفسية إلى طريقة المشاهدة الخارجية ، لأن المحوادث النفسية آثاراً خارجية يكننا مشاهدة الموادث الطبيعية . وقد انقسموا في هذه الطريقة شيعاً ، فنهم من اكتفى ببيان علاقة الحوادث النفسية بالحوادث الفيسيويولوجية ، ومنهم من بحث في علاقة هذه الحوادث بالمؤثرات الطبيعية الخارجية ، وقد وسعوا البحث في دراسة هذه الآثار حق تناولوا الأطفال والحيوانات والأقوام الابتدائية ، ودرسوا أمراض النفس ، وتأثير الحياة الاجتاعية في الحياة الفردية .

١ - الأطباء يبحثون غالباً في علاقــة النفس بالجسد هذا ما يسمونه بالسيكو - فيسيولوجيا ( Psycho · physiologie ) وأول من أشار إلى ذلــك من فلاسفة العصر الحاضر ( ديكارت ) و ( مالبرانش ) والطبيب الانكليزي ( هارتــلي ) عام ١٧٤٩ ( Hartley ). ولكن المؤسس الحقيقي لعلم السيكوفيسيولوجيا هو ( كابانيس Cadanis ) الذي كان لكتابه المسمى علاقة الجسد بالنفس أثر عظيم في علم النفس الحديث، ومنهم (لافاتر) لعمود على النفس الحديث، ومنهم (لافاتر) Brown Séquar ( بروفن سيكار ) Broca و فيرهم من المتأخرين .

٧ - أما عاماء الطبيعة فقد أرادوا أن يطبقوا في علم النفس طريقة العلوم الطبيعية في التجريب والقياس، فأسسوا لهذه الغاية مخابر نفسية، واستبدلوا في مباحثهم بالطريقة الكيفية الطريقة الكمية. وويلهلم وندت (١) أول من أسس مخبراً نفسيا في اوروبا عام ١٨٧٩ ثم ازدادت هذه المخابر بعد ذلك في المانيا والولايات المتحدة، ويمكن ضم طريقة الروائز أو الاختبارات المتعملة اليوم بكثرة) إلى هذه الطريقة التجريبية، المعقلية ( Méthode des tests ) ( المستعملة اليوم بكثرة ) إلى هذه الطريقة التجريبية،

<sup>(</sup>١) ويلملم وفدت Wilhelm Wundt ولد في فيكارو Neckarau من أعمال ( باد ) في المانيب! ١٩٣٧ - ١٩٣٥ وهوعلامة القوم فيالسيكولوجيا العلمية، كان فيلسوفاً وعالماً، بعيد النظر ، دقيق المعاني. وكان ذا نزعة رضعية اثباتية ، إلا أنه لم يتقيد بقيودها ، فانتهى به الأمر إلى بناء فلسفته مل الارادة .

وهي طريقة يوصل بها إلى معرفة قوة الملكات العقلية في الأفراد بالنسبة الى سلم معين أو مقاييس معنة .

وأول من فكر في تأسيس علم نفسى كمى (هربارت Herbart) . فقد زعم أن ظواهر الحياة الداخلية خاضعة لقوانين النفس كخضوع ظواهر السباء لقوانين الفلك ، وأنه ينبغي أن تنطبق على دراستها طريقة العلوم الطبيعية ، وذلك بقياس مقاديرها وكمياتها . وقد نسج على هذا المنوال من بعده (ويبر — Weber ) و (فيشنر — Fecbner ) فوضع هذا الأخير طريقة لقياس الاحساس، وكان (لهيمولتز — Helmoltz ) أيضاً تأثير كبير في البحث عن حقيقة الاحساسات .

وأول من فكر في تأسيس مخبر نفسي في فرنسا ( بونيس ــ Beaunis ) فأنشيء هذا الخبر في جامعة الصوربون ، وكان لالفرد بينه (٢٠) Alfred Binet فيه شأن عظيم جمع إلى طريقة المخابر التجريبية طريقة التأمل الباطني ، وسميت طريقته هـــنده بطريقة التأمل الباطني التجريبية ، وهي تقوم على اهتام الباحث النفسي بوصف الشخص لحالته النفسية اكثر من اهتامه برد فعله أو جوابه عن سؤال من الأسئلة . فإذا طلب من الشخص أن يقارن بين وزنين مبسلا انصرف إلى ما يجري في بنفس هذا الشخص أكثر من اهتامه بصحة مقارنته . وإذا بحث في تداعي الأفكار اهتم بكيفية حدوث التداعي اكثر من اهتامه بالالفاظ المتداعية . فهذه الطريقة ترمي إذن إلى سبر الحياة الداخلية وهي في حالة النشاط . وقد طبقها ( الفردبينه ) في مباحث التربية . وحذا حذوه فيها علماء مدرسة فيرزبورغ Wùrzbourg الالمانية ( Külp. Bübler. Marbe ) ثم وضع

<sup>(</sup>١) جان فريدريك هربارت ( ١٧٧٦ ـ ١٨٤١ ) ولد في اولدنبورغ ، فيلسوف عقلي سلك طويقة فيخته ــ وكانت ــ وخالفها ، كان له في علم النفس والتربية رما بعد الطبيعة اثر عظيم .

<sup>(</sup>٢) ولد الفردبينه في نيس ( ١٨٥٧ ـ ١٩١١ ) وعين في غبر علم النفس في الصوربون على اثر وفاة بونيس وأسس مجلة الحولية النفسية سنة ١٨٩٣. وهو زميل ( شاركو ) ومعاونه . أما أشهر مؤلفاته فهي :

<sup>(</sup>١) اختلال الشخصية Altération de la personnalité ، (١) مدخل السيكولوجيا التجريبية Etude ex ، (٣) دراسة الذكاء التجريبية -٣)، Introduction â la psychologie expérimentale Psychologie du raisonne ، (١) الأفكار الحديثة عن الأطفال (١) بسيكولوجيا الاستدلال -Idèes modernes sur les enfants ، (٥) الأفكار الحديثة عن الأطفال

سنة ١٩٠٥ مع الدكتور سيمون (Dr. Simon) سلما متريا لقياس الذكاء ماعتم أن انتشر في المعالم كله، حتى لقدزاد الأميركيون عليه تحسينات كثيرة فطبقوا أساليب الاختبار في الجيش خلال الحرب العالمية الأولى، وصار العلماء في أوربا وأمريكا يختارون لكل شخص عملا متناسباً مع استعداداته، وينتخبون لكل عمل شخصاً مستكملاً شروط الاستعداد النفسى له (١١).

٣ - ولم يكتف علياء النفس بدراسة الأحوال النفسية في الانسان الراشد المتمدن ، بل وسعوا دائرة بحثهم ، وتناولوا دراسة الطفل ، ودراسة الأجناس البشرية ، فوجدوا أن الأحوال النفسية تختلف باختلاف السن والجنس والجماعات ، حتى لقد فرقوا بين الرجل والمرأة في ذلك ، ودرسوا جميع الصور النفسية فاستنبطوا منها أموراً عامة . وكان لهذه الطريقة في علم النفس أحسن تأثير .

فالذين درسوا نفس الطفل كثيرون نخص بالذكر منهم : بريه ر<sup>(۲)</sup> و ( بالدفين ) و ( ستانلي هال ) و ( الفردبينه ) و ( دوى ) <sup>(۳)</sup> و ( كلابارد ) <sup>(۱)</sup> و ( بياجه ) و ( سوللي ) و ( دكرولي ) . وخلاصة ما انتهى اليه هؤلاء العلماء أن نفس الطفل تمر بجراحل مختلفة وأن لكل مرحلة صفات خاصة .

<sup>(</sup>١) طريقة الاختبار العقلي Méthode des tests • كلمة (تيست) انكليزية تدل ط كيفية اختبار الصفات الجسدية أو العقلية في شخص ما ، كتقدير طوله ، وقياس قوة حواسه ، ومعرفة استعداده للحساب الذهني ، مع تعيين درجة خياله وذاكرته وغير ذلك . اذا قلت لتلميذ اشطب حرف الكاف من هذا النص الذي تقرؤه ، استطعت ان تعين درجة انتباهه وسرعة حركته ، لفد انتقد الفلاسفة هذه الطريقة ، الا ان نتاجها العملية لا تخاو من الفائدة .

<sup>(</sup>٢) ( بريه ر Preyer ، ١٨٤١ - ١٨٩٧ ) • عالم الماني اله في السيكولوجيا وعلم منافع الأعضاء كتب قيمة ، اختص بالبحث في نفس الطفل . أشهر مؤلفاته : نفس الطفل تفسر الطفل . أشهر مؤلفاته : نفس الطفل نفس الطفل . أشهر مؤلفاته :

<sup>(</sup>٣) دوى Dewey ولد في بورلينفتون Burlington كان استاذًا في جامعة كولومبيا في نيويورك ٥ دى المجاه المبياني نيويورك ١٨٥ رهو فيلسوف العصر في التربية والتعليم ، وأحد أساطين الفلسفة البرغماتية . اشهر مؤلفاته : المدرسة والاجتاع تعريب ( ديمتري قندلفت ) . ومدرسة الغد . وكيف نفكر ، والديمقراطية والتربية .

<sup>(</sup>٤) كلابارد ( Claparède ) عالم سويسري • جعل همه البحث في حالات الأطفال النفسية ، وهو مدير معهد جان جاك روسو في جنيف وصاحب مجلة Archives de psychologie ، أشهر مؤلفاته : روح الطفل Psychologie de l'enfan ، طبع في جنيف للمرة الثانية سنة . ١٩٧٠ .

وقد بين علماء الاجتاع ما للبيئة الاجتماعية من تاثير في نفس الفرد ، فبحثوا في التأثيرات المتبادلة بين الافراد ، وأورد (جبريل تارد ) G. Tarde ( بين في التلقين والتقليد ، حتى لقد ألف كتابا في قوانين التقليد ( Les lois de l'imitation ) بين فيه كيف يتم تأثير النفوس بعضها في بعض . أضف إلى ذلك أن علماء الاجتماع قد ضربوا من المباحث النفسية بسهم وافسر فقرروا أن الجهاعة روحاً مشتركة بين أفرادها وقالوا إن هذه الروح تختلف باختلاف الجماعات حق انتهى الأمر بالمدرسة الألمانية إلى تأسيس فرع لعلم النفس سموه سيكولوجيا الأقوام ( Psychologie des peuples )وكان الفيلسوف الافرنسي ( له في برول Lévy - Bruhl ) مباحث هامة في سيكولوجيا الجاعات الابتدائية بمقلية الابتدائية ، أدت الى القول بوجود عقلية ابتدائية خاصة بالانسان الابتدائي شبيهة بعقلية الأطفال .

٤ ــ ثم ان القدماء من علماء النفس أهملوا دراسة الحيوان فانبرى لهذا البحت طائفة من علماء التاريخ الطبيعي، فوصفوا طبائع الحيوانات وغرائزها وقابلوها بعـــادات الانسان وأخلاقه وأسسوافر عالملم النفس سموه بالبسيكولوجيا المقارنة (Pcychologie Comparée)

وطريقتهم في هذا البحت طريقة موضوعية خارجية لأن اتباع الطريقة الذاتية الداخلية قد يؤدي إلى نسبة بعض الصفات الانسانية الى الحيوان مع أن شعور الحيوان غير معلوم بماهيته وحقيقته ، والنفوذ اليه غير ممكن ، ولذلك فان علماء الطبيعة يتحاشون البحت في أحوال الحيوان الداخلية ، ويقتصرون على ظاهر ما يبدو من خصاله وغرائزه وسلوكه ( Comportement ) ويسمون ذلك ( بسيكولوجيا السلوك ) وهي طريقة يوصل بها الى معرفة سلوك الحيوان وردود فعله الناشئة عن تأثير العوامل الخارجية .

أول من قال بهـــذه الطريقة (هو كسلي) Iluxley ثم نسج على منواله (وطسون) J. B. Watson ومدرسته التي سميت بالمدرسة السلوكية (Behaviouriste). وللمالم الروسي (بكتره ف Bechterev) كتـــاب عنوانه السيكولوجيا الموضوعية (ج Psy المرسي (بكتره ف chologie objective) كتــاب عنوانه السيكولوجيا المنفكسة أما في فرانسة فان أشهر القائلين بهذا المذهب هم: (هنري بيرون) و (جورج بوهن) و (بوفيه) و (رابو).

٥ - ثم ان. اهتمام الاطباء بالامراض النفسية (١) أدى الى تأسيس فرع نفسي سماه العلماء بعلم الأمراض النفسية ، وصار هاذا الفرع من الأصول الثابتة التي عادت على السيكولوجيا العامة بالنفع العظيم. أضف إلى ذلك أن طرائق التنويم المغنطيسي والتحليل النفسي ( Psychanalyse ) قد أظهرت وجوها جديدة للمباحث النفسية .

وقد سلك شاركو ( Charcot ) ١٨٩٥ – ١٨٩٥ طريقة التنويم المفنطيسي في دراسة الامراض العصبية . وهو رئيس مدرسة ( سالبه تريه ر Salpêtrière ) وكذلك الدكتور ( به رنهايم – Bernheim ) رئيس مدرسة نانسي ، ثم الدكتور شارل ريشه والدكتور جانه . الا ان مباحثهم في التنويم المفنطيسي لم تعد على علم النفس بنفع كبير ، حق صار اطباء الامراض العقلية اليوم يشكون في نفع هذه الطريقة .

أما طريقة التحليل النفسي فقد أبدعها الدكتور (سيغمون فرويد) النمساوي أحد تلاميذ شاركو، وهي طريقة تتوخى النفوذ الى أعماق اللاشعور بدراسة الأمراض العقلية، ودراسة الاحلام، ودراسة الافعال الخاطئة، والافعال اللاارادية (١) الا ان هذا التحليل النفسى شبيه بالطريقة الذاتية القديمة هذا فضلاً عن ان تطبيقه لا يخلو من الصعوبات.

<sup>(</sup>١) فرقوا بين الأمراض المقلية [ Ptahologie mentale ] ربين السيكولوجيها المرضية (١) فرقوا بين السيكولوجيها المرضية ( psychologie pathologique ). فعلم الأمراض المقلية فرعمن علم الطبيوصل به الهمعرفة اعراض الامراض العقلية واسبابها وتطورها مع بيان طرق علاجها. أما السيكولوجيا المرضية فهي علم نظري مجرد يحلل الحوادث المرضية ويبعث في علائم الاضطرابات النفسية ويستخرج قوانينها العامة وهذه القوانين تنطبق على الاحوال المرضية ، والمبدأ الذي يستند اليه هذا العلم هو المبدأ القائل ان القوانين النفسية لا تختلف في حال المرض عنها في حال الصحة .

<sup>(</sup>٧) يوصل بهذه الطريقة الى ممرفــة الاحوال النفسية الخفية التي تحـــدث الاضطرابات النفسية أد...

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

44

#### نظرة في تاريخ علم النفس

٣ - ويمكننا في النهاية أن نختص ريبو(١) بإشارة في هذا الكتاب لأنه جمع في طريقته بين هذه الوجوه التي ذكرناها ، فكان اسلوبه عند جماعـــة علماء النفس أدق ، ونظره في الحقائق اغوص .

ألف كتاب علم النفس عند الانكليز ، وكتاب علم النفس عند الالمان أورد فيها رأيه في ضرورة استقلال علم النفس عن علم ما بعد الطبيعة ، حق لقـــد قال في مقدمة

#### تؤدول ريبو Théodule Ribot

\_ نقلا عن كوفيلليه \_

كان حكم المصر ومرجع علماء النفس ، اسس المجلة الفلسفية سنة ١٨٧٦ فجمع إلى التدقيق العلمي قوة التفكير الفلسفي وسمة الاطلاع، وكان لتدريسه السيكولوجيا التجريبية في كلية فوانسا أنر عظيم في اتجاه علم النفس الحديث . كان متواضعاً بسيطاً ، فلم ينسل في حياته ما يستحقه من الاجلال . حق لقد كان لمرته في خلال الحرب العالمية الأولى وقع اليم في الماناوغيرها اكار من فونسة .



شکل (۱)

= الجسدية . فاما أن يلقي على المريض اسئلة، وأما أن يكتفي بتأويل احاديثه العفوية وحركاته واحلامـــه للوصول إلى الحالة النفسية الكانمة تحت شعوره من ذكرى ورغبة وعاطفةالنفاذا انتقلت هذه العالة من الباطن إلى الظاهر انقطمت الاضطرابات الصادرة عنها .

(١) ربو Théodule Ribot - ١٩٣٦ - ١٩٣٦ - ١٩٣٥ ، علامــة النفسيين الفرنسيين وشيخ النزعة التجريبية الحديثة، له في علم النفس عدة تآليف اشهرها :

1 - L'hérédité psychologique, 2 - Psychologie anglaise Contemporaine, 3 - Psychologie allemende Contemporaine, 4 - Maladies de la mémoire, 5 - Maladies de la volonté, 6 - Maladies de la personnalité, 7 - Psychologie de l'attention, 8 - Psychologie des sentiments, 9 - Evolution des idées générales, 10 - L'imagination créatrice, 11-Logique des sentiments, 12 - La vie inconciente et les mouvements.

المطول في علم النفس (١٠) الذي صنفه ( دوماس ): لا فرق بين العالم النفسي والعالمالطبيعي لأن العالمالنفسي يتبع في مباحثه طريقةالعلوم الطبيعية فيلاحظ الظواهر الداخلية ويصفها ويصنفها ويتحرى أسبابها وشروطها .

وهذه النزعة تجدها أيضاً في كتاب(دوماس) تلميذ ريبو، ونحنذا كرون في هذا الكتاب آخر ما وصل اليه البحت في الأمور النفسية جرياً على هذه الطريقة التجريبية التي لا بقاء لعلم النفس إلا بها .

#### ٧ – تحديد موضوع علم النفس وتعريفه

أما وقد نظرنا في تاريخ علم النفس ، ورأينا كيف تأخر استقلاله عن الفلسفة ، وفرقنا بين وجهتي النظر المختلفتين في دراسة حوادثه ، فلنمض الآن في تحديد موضوعه ؛ لأنه لا يمكن معرفة حقيقة علم من العلوم الا اذا حدد موضوعه . فهذا علم الكيمياء يبحت في خواص الاجسام وتركيبها ، وهذا علم الفلك يدرس حركات الاجرام الساوية ؛ فها هي الظواهر التي يتناولها علم النفس ؟

#### ا ـ الظواهر النفسية

الظواهر التي يتناولها علم النفس هي الظواهرالنفسية ،ولنأت الآن بمثال نستدل به على هذه الظواهر .

ملاحظة : إذا نظرت الى نفسي وجدتها شبيهة بمسرح تتنازع فيه الحالات النفسية المختلفة ، وهي كثيرة التبدل دائمة التغير ، فتارة تكون نفسي بملوءة بالأمل ، وأخرى يحيط بها اليأس ، فمن لذة الى ألم ، ومن رغبة الى عاطفة ، وسرعان ما تتحول لذة الأمل الى ألم اليأس . فالذكريات تدخل في الادراك ، والمواطف تؤثر في الاعتقاد . ونحن نشعر بالمواطف

<sup>(</sup>۱) المطول في علم النفس Traité de psychologie تأليف الاستاذ جورج درماس استا ذعلمالنفس في الصوربون ، اشترك معه في تصنيف هذا الكتاب خمسة وعشرون عالماً منهم :.. كلابارد ... و .. دولاكروا ... و . جانه .. و .. لالاند .. و .. ري .. و .. فاللون .. وغيرهم .

وندرك المعاني ، ونحكم ، ونفكر ، ونريد ، وفي كل يوم نشعر بدبيب المنى في القلب، نستسلم ليسورة الهوى فنرغب ونحب ، وننقاد للهيجان فنخجل ونخاف ونغضب ، وقد نحلق في سماء الأحلام ، أو نعيش في الماضي، ونتلذذ بذكرياته ونحس في الوقت نفسه بما يحيط بنا من الأشياء، فتختلط الاحساسات بالذكريات، وتتغذى النفس بها كما تتغذى الزهرة بالماء والهواء، ونور الشمس، وينشأ عن ذلك كله انسجام واتساق شبيه باتساق الأفلاك في دور انها.

إن جميع هـــذه الظواهر ظواهر نفسية ، وهي تختلف تمام الاختلاف عن الظواهر الطبيعية الاخرى و اننا نرى حولنا ظـــواهر طبيعية كثيرة، فنشاهد الحيوان يتحرك والنبات ينمو ، والكواكب تدور في الافلاك ، والمعادن تذوب في النار، والماء ينقلب إلى جليد أو بخار، ونرى الدم يجري في الأوردة والشرايين، والقلب ينبض والعضلات تتقلص، والأجسام تسقط ، والحرارة تمدد المعادن والسوائل والغازات ، فهذه الظواهر الحيطة بنا تملأ عالم الطبيعة كما تملأ الظواهر النفسية عالمنا الداخلي . فمن الضروري إذن في أول هذا الكتاب أن نفرق بين الظواهر النفسية والظواهر الطبيعية ، إن هذا التفريق سيعيننا على تحديد موضوع علم النفس .

#### ب ـ صفات الظواهر النفسية

١ ــ الحادث النفسي حادث داخلي ذاتي لا يدركه مباشرة إلا شخص واحد .

وهذا على عكس الظواهر الطبيعية ، فامتداد الحديد بتأثير الحرارة (فيزياء) ، واختلاط حمض الكبريت بالنحاس (كيمياء) ، وتقلص عضلات اليد (منافع الاعضاء) ، وظهور أزمة اقتصادية (اجتاع) ، كل ذلك يمكن ان يشترك في ادراكه عدة أشخاص ؛ لانه موجود في العالم الخارجي الذي يختلف فيه الشخص المشاهد عن الشيء المشاهد، أما الظواهر النفسية فهي على عكس ذلك ، لأنها داخلية شخصية وذاتية ندركها بالحدس النفسي. وهل يستطيع الانسان أن يسمع ألم، وأن يلمس ذكرياته، ويذوق طعم أحكامه؛ نعم ان هذه الاصطلاحات قد تستعمل مجازاً فيقال: اسمع في قلبي دبيب المنى ، وأرى انشبهة في خاطرى ؛ الا ان المجاز غير الحقيقة .

الشخص المشاهد لا يختلف في إدراك الحوادث النفسية عن الشيء المشاهد؛ لان المشاهد النفسي انما يشاهد نفسه لا نفس غيره ، والراثي هو عين المرثي . وعلى ذلك فان الحادثة النفسية الواحدة لا توجد إلا في نفس واحدة ، ولا يدركها مباشرة بالحدس النفسي إلا شخص واحد . وكيف يكون خوفي مساوياً للخوف الذي حصل عند غيري ، وهل يستطيع أحد غيري أن يعرف حقيقة الحب الذي أشعر به في داخلي ؟

قال ماخ '١٠ ( Mach) « الحادث النفسي هو الحادث الذي لا يدركه مباشرة إلا شخص واحد ، (٢ كأن عالم النفس عالم مغلق لا ينفذ إلى داخله ناظر خارجي، وكأن كل إنسان عالم قائم بنفسه . لا استطيع ان أعرف ما يجري في نفس غيري إلا ببعض الاشارات الخارجية التي أفسرها بالماثلة ، فأقابل ما أراه من الملائم الظاهرة على غيري بما أشعر به خلال حدوث مثل هذه الظواهر في ، فلا أدرك ما عند غيري من الحوادث النفسية إلا إذا كان في به سابق علم .

ملاحظة : أحسن مثال يدل على ذلك حالة الاكمه وانه لا يدرك الألوان بل يتصورها بالنسبة إلى معلومات الحواس الاخرى والدليل على ذلك قول (لور ابرينهان ــ Laura Brigh وانسبة إلى معلومات الحواس الاخرى والدليل على ذلك قول (لور ابرينهان ــ man ) (۱۲) انها تود لو أن لهما عينين ورديتين وشعراً أزرق ، وقول (هيلن كيلا ــ Hêlêne Keller ) (۱۶) وأنا أفهم كيف يختلف الارجواني عن القرمزي لاني أعلم أررائحة البرتقال ليست كرائحة الليمون واستطيع أيضاً أن أتصور للالوان أنواعاً مختلفة ، لان للشم أو الذوق اختلافات كتيرة ليست ظاهرة تماماً و وهذا القول يدل على ان الأعمى لا يدرك اختلاف الالوان الا بالنسبة إلى اختلاف الروائح والطعوم وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) ارنست ماخ ( ١٩٣٨ ـ ١٩١٦ ) عالم وفيلسوف نمساري ، له آثار كثيرة في الحكمة الطبيعية ، وله في الفلسفة كتابالمرفة والخطأ (Connaissance et erreur )زعم فيه أن للممرفة اصلابيولوجيا. (٢) المرفة والخطأ ، ص ـ ١٨

<sup>(</sup>٣) اميركية ولدت سنة ١٨٧٩ صياء بكياء فقدت بصرها في السنة الثانية من عمرها ، ثم اضاعت حاسة الشم والذوق ، ولم تعدم من يهتم بأمر تربيتها ، فتملمت بواسطة حاسة اللمس ، وبلغت درجة عقلية سامية. (١) اميركية ايضاً ، ولدت سنة ١٨٨٠ تامة الحواس ، الا انها فقدت سممها وبصرها ونطقها ط أثر احتقان دماغي انتابها وهي في السنة الثانية من عرها . ولم يمنمها ذلك من التملم ، فتلقت العلم بحاسة اللمس، واتقنت الانكليزية والفرنسية والالمانية واللاتينية واليونانية والرياضيات وبلغت درجة عالية من الثقافة .

وقصارى القول أن الظواهر النفسية ظواهر داخلية لا يدركها النساس جيماً ، بل يدركها يدركها صاحبها فقط، فكما أن البيوت من الداخل لا يراها المارة بالطريق ، بل يدركها أصحابها ، كذلك ادراك الإنسان لظواهر نفسه وقف عليه . قد اجهل دوران الدم كا جهله الناس زماناً طويلاً ، وقد أجهل حركات الأعصاب وتأثير أشعة الشمس في الطبقة الشبكية ، ولكن انى " في انكار الألم الذي أشعر به في داخلي . فالدليل على وجود الألم هو الشمور به وما دمت أشعر به فهو موجود لا بل أن وجوده وشعوري به هما شيء واحد.

#### ٢ - الظواهر النفسية زمانية لا مكانية :

ومعنى ذلك أنه لا محل للمواطف والأفكار والذكريات ، أي ليس لها حجم ، ولا يكن ارجاعها إلى نقاط وأشكال هندسية . فأين توجد عاطفة الحب ، همل هي على يمين اليأس ، أم على يسار الأمل ؟ هل هي فوق الرغائب أم تحتها ؟ ليس ثمة مكان تقيم به الظواهر النفسية لأنها تجري في الزمان ، فإذا قبل إن الظواهر متصلة بالجسد قلنا إن العلم لا يسمح لنا اليوم بوضع قانون دقيق للمقارنة بينالظواهر النفسية والظواهر الفيسيولوجية ، وسيتضح لك ذلك عند البحث في علاقة الفكر بالدماغ ، ومع ذلك فاننا لا ننكر أن بين الدماغ والفكر علاقة أساسية. بل نقول كا قال ليبنز و يوجد في نفس قيصر شيء مطابق الدماغ والفكر علاقة أساسية . بل نقول كا قال ليبنز و يوجد في نفس قيصر شيء مطابق النفسية مرصوفة في الخلايا الدماغية ، كالحروف في علب المطابع . وإذا كنا نضطر في بعض الأحيان إلى استعال الفاظ تدل على المكان كأن نقول أن الفرح موجود في النفس فلفظة (في) لا تدل هنا على المكان . وقولنا كذلك أن الحوادث النفسية داخلية لا يدل على أن لها موضعا .

#### ٣ - الظواهر النفسية كيفيات لاكميات.

ومعنى ذلك أنها لا تقاس مباشرة . لا معنى القياس المباشر إلا بالمطابقة بين شيئين . فقياس طول الخط ( ب ) يكون بالطابقة بينه وبين الواحد القياسي ( ق ) فيكون طوله

عند ذلك بالنسبة إلى ق: مساويال ق

فالظواهر النفسية لا تقاس كما تقاس الخطوطأو السطوح أو الحركات ، لأنها تجرري

الزمان لا في المكان ؟ ولكن قد يقال : أفلا نقيس الحرارة وشدة التيار الكهربائي ؟ أفلا نقيس الزمان ؟ فنجيب عن ذلك إن الحرارة لا تقاس مباشرة ،بل يقاس ارتفاع الزئبق في ميزان الحرارة ولا تقاس شدة التيار الكهربائي مباشرة ،بل تقاس حركة عقرب الغالفانومتر ، فولا نفالي إذا قلنا إن الزمان لا يقاس أيضاً بل تقاس المسافة التي قطعها المتحرك ، فإذا اردنا أن نقيس الزمان اعتمدناني قياسه على حركة عقرب الساعة ، حيث تكون المسافات المتساوية مقطوعة في أزمنة متساوية ، فنحن في هذه القياس نستميض عن الزمان بالمكان ؟ إلا أن هذا الزمان الذي نقيسه على هذه الصورة ليس الزمان الحقيقي وانما هو الزمان الميكانيكي. إن الزمان الحقيقي الذي نشعر به في داخلنا لا يمكن قياسه ؛ لأنه ملازم لأنفام حياتنا الداخلية وانسجامها ، فتارة تجده طويلا ، وأخرى تجده قصير آ الأنه جريان داخلي يختلف انسجامه باختلاف جريان الشعور ، فها أطول ساعات الإنتظار ، وما أقصر ساعات الفرح! السعيد يتمجب من سرعة الزمان فيرغب في إيقافه ، والتعس يستبطىء جريان الحوادث فيستعجل بامه .

فقد يكون جريان الظواهر النفسية سريماً ، وقد يكون بطيئاً ، ولكنك إذا نظرت اليها نظراً ذاتياً داخلياً امتنع عليك قياسها .

#### ٣ ـ تعريف علم النفس أو السيكولوجيا

كلمة سيكولوجيا حديثة لم يتفق العلماء عليها إلا في القرن الثامن عشر ، ويرجح أن الفيلسوف الألماني وولف (۱) « Wolf » أول من استعمل هذه الكلمة في كتب به ثم استعملها بعده (كانت) فادى ذلك إلى انتشارها في جميع اللغات الأوروبية والباعث على استعمال هذه الكلمة رغبة العلماء في فصل علم النفس عن علم ما بعد الطبيعة .كان القدماء يسمون هذا العلم علم الروح ( Science de lâme ) ، وكان علماء القرون الوسطى يسمونه ( بنوماتولوجيا Pneumatologie ) أي علم الأرواح وهو علم يبحث في يسمونه ( بنوماتولوجيا بعد الإله ، فكان يشتم من كل هذه الاسماء رائحة ما بعد الطبيعة . اما كلمة سيكولوجيافانها لا تنطوي على شيء من ذلك ؛ لأنها تدل علم علم جديد وضعي يوصل به إلى معرفة قوانين الظواهر النفسية .

<sup>(</sup>١) وولف ، فيلسوف الماني. ولد في(برسلو) ١٦٧٩ -- ١٥٧١،سلك طريقة (ليبنيتز) ونظم فلسفته. كان له في فلنفة (كانت) تأثير كبير .

عكننا الآن أن نضع تعريفاً لعلم النفس فنقول: ان علم النفس ( السيكولوجيا ) هو العلم الذي يبحت في الظواهر النفسية ،ويكن تصور هذا العلم على وجهين .

١ - الوجه الأول: هو أن ندرس الظواهر النفسية فنستخرج منها بعض الناذج العامة ، كا يفعل علماء النبات والحيوان الذين يقسمون الحيوانات والنباتات إلى أجناس وأنواع محدودة، ونحن في علم النفس نستطيع ان ننسج على منوالهم فنجمع الظواهر النفسية المتشابهة ونصنفها زمراً ، ثم نؤلف منها نماذج نفسية وأنواعاً خلقية وطبائع وسجايا كلية ونبحت في منشأ هدنه الطبائع والسجايا . ويسمى هذا الوجه بسيكولوجيا الأخلاق والسجايا أو (اتولوجيا) ، (١)

٧ — الوجه الثاني ـ لا يكتفي العلم هذا بتأليف السجايا العامة والأنواع الخلقية والناذج والصور الكلية التي تتميز بها النفس الانسانية بل يتوخى كشف القوانين العامة التي تخضع لها الظواهر النفسية. فكما أن الفيسيولوجيا علم عام يشمل النبات والحيوانات لبحثه في وظائف الحياة العامة ، كذلك السيكولوجيا تشمل جميع الأنواع الخلقية والسجايا العامة ، لانها تبحت في الوظائف النفسية والأفاعيل الذهنية وتتوخى كشف قوانينها العامة . وهذا الوجه أرقى من الأول لأن غايته للوصول في علم النفس إلى علاقات ثابتة تربط الأفاعيل النفسية بعضها بعض. ونحن ندعو في هذا الكتاب الى سلوك الوجه الثاني لاعتقادنا أن الظواهر النفسية خاضعة لقوانين كالظواهر الطبيعية . وعلى ذلك فان خير تعريف يحدد به موضوع السيكولوجيا هي العلم الذي يبحث في الظواهر النفسية وقوانينها .

والاتولوجيا نفسها تحتاج إلى هذه السيكولوجيا العامة لانه لا يكن تحديد الانواع النفسية بدقة الا إذا عرفت قوانين الظواهر النفسية ، ولم يتوصل علماء الحيوان والنبات إلى تصنيف الموجودات الحية بصورة طبيعية معقولة إلا بعد ان تقدموا في معرفة وظائف الحاة ومنافع الاعضاء.

#### ٤ .. علم النفس والروح والقوى النفسية

وإذا وقفنا هذا الموقف لم يكنشيء أنفع لنا وأدل على استقلالعلم النفسمنفصلهعن

<sup>(</sup>١) اثولوجيا « Etholpgie » وهو علم الاخلاق والعادات كلمة اشتقها ( ستوارت ميل ) من اليونانية أي من « أثوس » و « لوغوس » •

البحت في الروح والقوى النفسية. لقد كان الفلاسفة يقولون ان الفلسفة تبغى في هذا الملم بيان حقيقة النفس وماهيتها ،فيذكرون أنها جوهر روحاني بسيط بجرد عن المادة قائم بنفسه غير متحيز متملق بالبدن للتدبير والتحريك ؛ إلا انه مفارق له لا يفنى بفنائه ولا ينعل بانحلاله ، بل يبقى بعد انحلال البدن خالداً . وهو الباعت على حدوث الاحساس والعاطفة والتفكير ، لا يتغير بتغير الظواهر النفسية ، ولا يتبدل بتبدلها . لكن هل يمكن الوصول بالطريقة العلمية إلى ادراك هذا الجوهر البسيط ، وهل نستطيع بالمشاهدة والاستقراء والتجربة أن نقف على كنهه ؟ نحن في علم النفس لا نبحت في النفس بل نكتفي بدراسة آثارها وأعراضها الظاهرة ، ولا نلتفت إلى الجوهر الخفي الذي لا يدرك . فاذا نظرنا إلى داخلنا مثلا شاهدنا بالتأمل الباطني جريانا نفسيا تنسجم فيه الذكريات والرغائب والأفكار والعواطف ، وهذا الجريان النفسي يمكن ملاحظته ووصفه وتصنيف أحواله ، واستنباط والنيه ، وهذا الجريان النفسي يمكن ملاحظته ووصفه وتصنيف أحواله ، واستنباط قوانينه ، وهذا الجريان النفسي عمل الفلاسفة القدماء أن السيكولوجيا ليست علما يبحت في النفس ، وانما هي علم بريء من النفس (۱) .

لقد أصبح من المؤكد في أيامنا هذه بعد انتقادات (كانت) و (اوغوست كونت) أن اتباع الطريقة الفلسفية في المباحث النفسية لا يجيء لها مجل ، اننا نرى مع كثير منالفلاسفة ان المذهب المادي أكثر شراً على علم النفس من المذهب الروحاني . ذلك لأن هذين المذهبين لا يكتفيان بدراسة الظواهر النفسية ، بل يريدان أن يذهبا إلى ما بعدها ، الروحانيون ينسبونها إلى جوهر المادة .

وليس من شكفي أن الطريقة العلمية الحديثة تقتضي الإبتماد عن هذه الطريقة الفلسفية ، كما تقتضي الإبتعاد عن فرضية القوى النفسية التي كان يقول بها القدماء ، وذلك أن الأقدمين كانوا يعتقدون أرب النفس مركبة من قوى كثيرة ، كقوة الذاكرة ، وقوة الإرادة ، وقوة التخيل ، وقوة الاستدلال ، وغير ذلك . فقسال ( ويليام جيمس ) في الذين يستحسنون هذا النمط ، أنهم يقررون لكل حادثة نفسية قوة نفسية تبعث على حدوثها. وهذا يذكرنابدورمابعد الطبيعة الذي وصفه (اوغست كونت). إلا أن العلوم الطبيعية لم تصل

<sup>(</sup>١) هذا الرأي بريء من كل نزعة مادية لأن غرض السيكولوجيا الاستقلال عن علم ما بعد الطبيعـــة والوصول إلى منهج واضح كسائر العلوم .

إلى الدور الوضعي الا بعد أن اعرضت عن هذه القوى الحقية المستنزة تحت ظواهر الاشياء ، فالطبيعي إذا أراد اليوم أن يعلل اشتعال الاجسام لا يورد في تعليله قوة الاحتراق ، وكذلك علياء الحياة ، فانهم لا يستندون إلى قوة الحياة في تعليل وظائف الأعضاء ومنافعها ، بـــل يكتفون بتعليل الحوادث بعضها ببعض ، فيربطون اللاحق بالسابق ، ويتخذون من هذه العلاقة الدائمة قانوناً يسيطرون به على الحوادث .

"ان هذه القوى النفسية لا تدرك بالمشاهدة والاستقراء والتجربة ولا تصلحاً ف تكون موضوعاً للعلم ، على أن كثيرين من علماء النفس يسلمون بمسألة القوى النفسية ، لا لأنهم يمتقدون ان وراء كل حادثة نفسية قوة تبعت على حدوثها ، بل لأن هذه الأسهاء من ذاكرة ، وإرادة ، وعادة ، هي عناوين صالحة لتصنيف الظواهر النفسية المختلفة ، فيدخل كل ما يتعلق بالحفظ والتذكر ، تحت عنوان الذاكرة ، ويدخل كل ما ينسب إلى الرغائب والعزائم ، تحت عنوان الارادة .

وما كنا لنعترض على هؤلاء الفلاسفة ، لولا ان استعال هذه العناوين يدعو في الأغلب إلى عدم المحافظة على معناها الأول ، فينتقل الانسان ، من حيت لا يشعر ، إلى الظن ان هذه الأسهاء تدل على قوى خفية تصدر عنها الظواهر النفسية المختلفة .

ثم ان القول بهذه القوى يدعو إلى تضييق ميدان علم النفس، فنكتفي مئلاً في ايضاح التذكر بقولنا انه صادرعن قوة التذكر، وهو أمر طبيعي لا ضرورة البحت عن أسبابه الا إذا قصرت هذه القوى الكامنة في النفس عن القيام بوظائفها . وعلى ذلك فإن البحت في الذاكرة يقتصر على موضوع النسيان ، وهذا تضييق المباحث النفسية ، لان التذكر نفسه يحتاج إلى ايضاح أيضا ، كايضاح شروطه النفسية والفسيولوجية ، وتأثير التكوار والاستمال ، وعلاقة الفساد الذي يصيب بعض خلايا المخ بزوال بعض الذكريات مسع بيان أنواع التذكر وقوانينه ، فهل تكفي نظرية القوى النفسية لايضاح ذلك كله ؟

أضف إلى ذلك أن تقسيم النفس إلى عدد محدود من القوى دليل على سخف الرأي وضعف النظر، ومن دقق في الأحوال النفسية وجدها أبعد من أن تجمع في قوى بسيطة ، فالذاكرة مثلاً قوة مركبة ، لأن الانسان قد ينسى الألفاظ ، ولا ينسى كتابتها، وقد ينسى معناها ، ولا ينسى أصوات حروفها ، وقد ينسى القراءة ، ولا ينسى الانشاد والتلاوة عن ظير القلب .

وقد انتقد صموئيل بايلي ( Samuel Baily ) أحد علماء الانكليز هذه النظرية ، فقال فيها : ﴿ إِنْ المُوجِودُ المَاقَلُ يَظْهُرُ فِي هَذَا الرَّأَي كَمَلُكُ دَسْتُورِي يَدْيُرُ حَكُومَتُهُ وزراءً ٢ الذهنوزير الداخلية ، وقوة الحكوزير المدلية ، والمقل رئيس الوزراء ، (١) وهذا امتعما قيل في نتقاد هذه النظرية للسخر منها والهروبها . إن الادلة التي سقناها اليك في هذه الفقرة تكفّى للبرهات على وجوب الاعراض عن السيكولوجيا العقلية أو النظرية (Psychologic rationnelle) الق هي فرعمن علم ما بعدالطبيعة. والسيكولوجياالعلمية كا رأيت لاتنظر إلا في الظو اهر النفسية ، فتنبذكل نزعة ميتافيزيقية ، وتتقيد بالطريقة التي كانت سببًا في تقدم العلوم. تلك الطريقة هي الطريقة التجريبية التي لا تطلب معرفة الحقائق النهائية للأشياء عبل تكتفي بالايضاح الوضمي، هل نبدأ في علم الطبيعة بالبحث عن ماهية المادة وحقيقتها، وفي علم البيولوجياً بالمحث عن حقيقة الحماة ؟ لا لعمري ، إن البحث المباشر في حقيقة المادة قد ينعنا من الكشف عن قوانين الظواهر الطبيعية . نحن لا نقول أن معرفة حقيقة المادة مسألة ممتنعة لا يأتينا العلم لها بحل بل نؤمنأن العلم سيوصلنا في المستقبل إلى كثير من الأشياء التي نتوهم أنه لا طاقة لنا بها ، وكذلك الحال في علم النفس . إننا لا نقرر الآن أن إدراك حقيقة ـ النفس محال ؟ ولكننا نعتقد أن البحت في طبيعة القوى النفسية وحقيقة النفس قديمنع هذا العلم من الثقدم ٬ وأن الطـــريقة التجريبية المقصورة على دراسة الظواهر النفسية أفضل الطرق وأنفعها .

قال ريبو <sup>(۲)</sup> :

و ستكون السيكولوجيا التي نبحت فيها هنا تجريبية محضة ، وسيكون موضوعها المظواهر النفسية وقوانينها وعللها المباشرة ، لا جوهــــر النفس ولا ماهيتها . ولما كانت هذه المسألة فوق التجربة والتحقيق أحلناها على علم ما بعد الطبيعة » .

#### ه – الفرق بين علم النفس والعلوم الاخرى

فها أنت ترى أن البحت في القوى النفسية وجوهر النفس ، لا ينفع السيكولوجيســــا

<sup>(</sup>١) صموثيل بايلي ( Lettres on Philosophy of human mind ) جزء .. ١ كتاب .. ٣ ٠ نقلا عن ريبو ، السيكولوجيا الانكليزية المعاصرة ص . ٣٨ .

<sup>(</sup>٧) ريبو ، السيكولوجيا الانكليزية المعاصرة طبيع ـ ٢ ، ص - ٣٤

العلمية ، بل قد يضرها ، وليس المهم ان نستخرج معرفتنا بالنفسمن مذهب فلسفي معين ، أو عقيدة معينة ، وانما المهم أن نتبع الطريقة العلمية في ملاحظة الظواهر النفسية وتصنيفها وكشف قوانينها . وقد رأيت أن الظواهر النفسية ، وإن كانت لا تلمس باليد ولا ترى بالمين ، فهي موجودة بالفعل ، وليس من يشك في أن وجودها حقيقي كوجود الأشياء الخارجية ، إلا انها لا تدرك بالحواس ، بل تدرك بالشعور، ونحن قائلون الآن في التغريق بين علم النفس والعلوم الأخرى .

١ -- الفرق بين الحقيقة الداخلية والحقيقة الخارجية

ونبدأ الآن بهذا الغرض الأخير فنقول · إن هناك أمراً لا بد من الإشارة اليه في أول هذا البحث › وهو أمر الإحساس الذي نطلع به على العالم الخارجي. فما هي طبيعته ، وما هي حدود علم النفس بالنسبة إليه .

لا شك في أن الإحساس ظاهرة نفسية ، ولا شك أيضا في أننا لا نطلع على الأشياء الخارجية إلا به ، ولكن هل يمكننا أن نحدد موضوع علم النفس بالاستناد إليه ؟ أفلا تنحل الأشياء الخارجية كلها إلى إحساسات ؟ وهل ندركها إذا فقدنا الحواس ؟ هذا الحجتاب له شكل ولون ، فهل أدركها بآلة غير البصر ؟ وله وزن وملمس ، فهل أدركها إلا مجاسة اللمس ؟ كأن الأشياء الخارجية بالنسبة إلى شعوري إحساسات ، وكأنها أشياء موجودة في النفس . فكيف يمكن التفريق بين الانا واللا أنا ؛ إذا كان كل واحد من هذين المالما ينحل إلى إحساسات مختلفة ، ذلك ما سنعود إليه عند البحث في إدراك العالم الخارجي ، ولكننا نقول الآن : لولا التفريق بين الأشياء الداخلية والأشياء الخارجية لاختلط علينا موضوع علم النفس بموضوع العلوم الطبيعية ، لإنشا إذا أدخلنا الإحساس في علم النفس شمل موضوع هذا العلم جميع العلوم الأخرى .

والذي نشاهده ونحققه بالتجربة الآن ان التفريق بين الحوادت الخارجية والحوادث الداخلية كالرغائب والعواطف والذكريات سهل جدا اولا صعوبة هناك إلا في الإحساس، فالعالم الطبيعي الذي لا يستند بعلمه إلى المحسوسات تصير مباحثه مفارقة للطبيعة اوالعالم النفسي الذي لا يتصل بالإحساس بعجز عن إيضاح التصور والمعرفة والتهيجات والرغائب على أن كل واحد من هذين العالمين ينظر في الإحساس من وجه خاص؛ فإذا بحث الطبيعى في الإحساس نظر إليه من حيث انتظامه في هيئة خارجية يسميها بالطبيعة اوإذا بحث النفساني في الاحساس نظر إليه من جهة دخوله في منظومة ثانية تسمى النفس.

وإذا قيل أن هذه الصور التي تنطوي عليها النفس ليست إلا آثاراً للاشياء الخارجية ، وإنه لا قيمة لها بالنسبة إلى العالم المادي. وإن العالم الطبيعي يدرس الحقيقة ، والعالم النفسى لا يدرس إلا ظل الحقيقة . قلنا إن العالم النفسي أقرب إلى الحقيقة من العالم الطبيعي ، لأنه يتناول الإحساسات مباشرة. ومن هذه الجهة تجد علم النفس اكثر تقيداً بالتجربة الحسية المباشرة من العلوم الأخرى ، لأنه لا يبدل طبيعة الصور التي تجري في النفس بل يشاهدها بثوبها الطبيعي الأول ، فأى علم يحافظ على الاتصال المباشر بالواقع أكثر من علم النفس ، وضوع هو أقرب إلى منبع الحقيقة من موضوع هذا العلم ؟

إن الظواهر النفسية الإبتدائية تدرك بالحدس وتلاحظ في منبعها مجردة من جميع المواحق . وهل يدرك الإنسان ظواهر العالم المادي إلا من زاوية نفسه وهل يقتصر العالم الطبيعي في مباحثه على مشاهداته الحسية الالممري إنه يبتعد عن المحسوس ويألف المجرد ، فينتقل من رمز إلى رمز ومن اصطلاح إلى اصطلاح ، حتى يبتعد عن الحقيقة الحسيسة الأولى ، أما العالم النفسي فلا وسط بينه وبين نفسه عند اعتاده على الطريقة الذاتيسة ، فهو أفرب رواد الحقيقة إلى المنبع الذي منه يستقون .

#### الفرق بين السيكولوجيا العلمية والسيكولوجيا العامية

بعد أن بينا الغرض من الإشارة إلى مسألة الإحساس والتباس أمره و نقول: إن هناك سيكولوجيا عامية ، عفوية ، يعتمد عليها الناس في حياتهم ، وعلاقاتهم ، وهي مزيج من التجربة والنظرلا يحجمون عن الإستناد اليها في أهمالهم اليومية . وحسبك نظرة الىرجال الإدارة والسياسة والتجار والقواد لتعلم أن في بعض الناس قدرة عالية على ادراك الحالات النفسية (۱)، وهذا سر نجاحهم في أعمالهم ، لأن معرفتهم بإحوال الناس تسهل لهم أمر قيادتهم والحياة نفسها تقتضي أن يكون عند كل انسان إلمام بشيء من هذه السيكولوجيا العملية ، وما من انسان إلا عليه أن يضع شيئاً من نفسه في هذه المعرفة ، وهذا ناتج عن التجربة ، والمسادة ، والمشاهدة الشخصية ، والتأويل الحدسي لأحوال الأخرين . ولربما كانت هذه السيكولوجيا العملية سر نجاح معاوية بن ابي سفيان ، وعروب العاص ، و قابليون بونابرت هذه السيكولوجيا العملية سر نجاح معاوية بن ابي سفيان ، وعروب العاص ، و قابليون بونابرت وغيرهم من العظاء في أعمالهم ، لأنهم كانوا يعرفون من أين تؤكل الكتف ، فيخاطبون

<sup>(</sup>١) بودن Baudin ، علم النفس ، طبع .. ه ، ص - ٧

الناس على قدر عقولهم . وهذا نوع من الدهاء العملي ، أو هو كما يقول (باسكال) نوع من الفكر المرهف(١) ، فلا يحتاج إلى درس منظم وتنقيح ، ولا إلى طريقة في البحث ، ولا علاقة له بالسيكولوجيا العلمية التي قدمنا ذكرها .

#### قال دوغاس :

وقد نجد عالماً نفسيا عميق النظر ، حاد الذكاء ، مؤكدالحكم ، ما دام ينظر في الاشياء المجردة ، ولكنه أعمى البصيرة عند اختلاطه بالناس ، وحكمه على أمورهم . وعكس ذلك صحيح أيضا ، فان الذي يعرف بدقة أحوال الناس في الحياة ، قد يعجز ، لا عن إيضاح مبادىء تجربته فحسب ، بل عن فهم تلك المبادىء التي لا اهتام له بها والتي يطبقها من غير أن يدركها ، (٢) .

و لهذه السيكولوجيا العفوية جميع صفات المعرفة العامية ، فهي شخصية جزئية متشخصة نوازن فيها بين الاشخاص ، ونقادر بين أعمارهم ، ونحكم النظر في سلوكهم ، كأن لكل شخص في نظرنا صورة نفسية وخطأ بيانيا يدل عليه ، ونحن نعرف سلوكه به . إلا أن هذه المعرفة الجزئية هي كما ذكرنا نوع من المعرفة العامية ، وهي خاضعة لمعيار المنفعة والنجاح في العمل ، بعيدة كل البعد عن العلم النظري الذي يطلب الحقيقة لذاتها .

#### ج – علم النفس والادب

والتحليل النفسي الذي نجده في آثار الأدباء والشعراء وعلماء الأخلاق شبيه بهده السيكولوجيا العامية . وهو تحليل مفعم بالملاحظات الصحيحة والايضاحات الدقيقة الله أنه لا يمكن الاستناد اليه وحده في البرهان على القوانين النفسية ابل ينبغي أن يعد غوذجا اصطناعيا قثل به الأحوال المراد اثباتها (٣). فكل أثر أدبي من هذا النوع هو مصور جميل لحالة نفسة الا بل هو مصور شخصي تظهر فيه دخيلة الكاتب .

وعلى ذلك فانك تجد في هذه السيكولوجيا الأدبية جميع صفات السيكولوجياالعامية . فهي عملية ، لأن غاية التحليل الخيالي الذي تستند اليه ليست استخراج العناصر البسيطة

<sup>(</sup>١) كان باسكال يفرق بين الفكر المرهف والفكر الهندسي • انظر كتاب المنطق ممبحث الحدس .

<sup>(</sup>٢) دوغاس ، السيكولوجيا والحياة ، ص - ٦

<sup>(</sup>٣) لالاند ، المطول في علم النفس لدرماس ، مج - ١ ، ص - ١٧

المجردة التي تتألف منها النفس ، وانما هي اظهار حالاتها المتشخصة الكثيرة العدد (١٠، وهي أيضاً جزئية شخصية ، لأن الأديب الذي يحلل الظواهر النفسية في روايته لا يستطيع أن يبتعد عن الحياة ، ولا قيمة لتحليله النفسي من الوجهة الأدبية ، إلا إذا نسب هذه الحالات النفسية العامة إلى شخص يدور حوله في وصفه واستقرائه ، فأبطال الروايات يمثلون أمام أعيننا بثوب الحياة المختلف الألوان ، وجمسال الرواية هو في المحافظة على هذه الألوان المتشخصة .

فأنت ترى أن غاية الأديب هي تحقيق الجال لا تحليل الظواهر النفسية ، كا أن غاية القائد هي النجاح في العمل ، لا البحث عن الحقيقة . وكل من هذين الرجلين لا يطلب الحقائق النفسية لذاتها ، بل يطلبها لغاية أخرى ، وقد يصيب الغرض بتحليله . أما علم النفس فانه لا يكتفي بهسندا الحدس الشخصي ، الذي هو أساس السيكولوجيا العملية والأدبية ، بل يعتمد على التحليل الحقيقي الموصول إلى العناصر البسيطة المجردة .

#### د ــ الغرق بين علم النفس والمنطق والأخلاق

رأيت عند تقسيمنا دروس الفلسفة أن المنطق والأخلاق وفلسفة الفن دراسات معيارية وهي مؤلفة من احكام قيم ، لا من أحكام وجود ، فالفاية من المنطق ، البحث عن القواعد التي يجب أن يتقيد بها العقل للوصول إلى الحقيقة ، والفياية من علم الأخلاق ، البحث عن القواعد التي ينبغي للانسان سلوكها في الحياة ، وهذا كله يتعلق بما يجب أن يكون لا بما هو كائن . أما علم السيكولوجيا فيطلب أن يعرف ما هي أفاعيل النفس في الواقع ، أي كيف نشعر ونفكر ونريد ، وكيف تقع هذه الأمور ، لا كيف يجب أن تكون ، فعلم النفس مؤلف إذن من أحكام وجود ، لا من أحكام قيم ، موضوعه الوجود الضروري ، لا النفس مؤلف إذن من أحكام وجود ، لا من أحكام قيم ، موضوعه الوجود الضروري ، لا الوجوب التصوري . ولذلك كان لا بد لعلم النفس من أن يلقي بهذه الاعتبارات المنطقية والغايات الخلقية ظهريا ، أي ان ينبذ البحث في كل دراسة معيارية ، لأن غايته معرفة ماهو واقع بالفعل ، لامعرفة ما يجب أن يكون ، وليس من يشك اليوم في أن انصراف علماء النفس إلى

<sup>(</sup>١) كوفيلليه ، علم النفس ، ص ، ٣

المسائل المنطقية والقواعد الخلقية التي تؤدي إليها مباحثهم النفسية يعوقهم عن إدراك الحقيقة التي يطلبونها ، حتى لقد قال ريبو(١): إن نظرهم إلى ما يجب أن يكون يخفي عنهم ما هو كائن .

وقال ميلينان: كثيراً ما يظن الانسان أن ما يشتغل به هو من موضوعات علم النفس، فاذا أنعم النظر في الامر وجد ان ما يشتغل به هو من موضوعات الاخلاق والمنطق، قال : « كثيراً ما تكون تلك السيكولوجيا الظاهرة أحكاماً منطقية فتصف الحوادث، لا كما هي في الواقع، بل كما يجب أن تكون، بكلام جزل بليغ قريب من الحقيقة، إلا أنه ليس صحيحاً تماماً ، وكثيراً ما تكون هذه السيكولوجيا الظاهرة أحكاماً اخلاقية، فبدلاً من أن تصف الحوادث كما هي في حقارتها ووطاءتها وقربها من الحيوانية تصورها كما يجب أن تكون ، عاقلة ، حرة شريفة ، فتريك الانسان ناظراً في أعماله دائماً ، وساعياً وراه الأفضل منها » (٢).

وليس من المنطق أن نستعين به على غيره فنستبدل بمباحث السيكولوجيا مباحث الأخلاق والمنطق. كل هذه الدلالات السابقة توضح لك أن لعلم النفس موضوعا مستقلا وطريقة علمية خاصة ، وسنذكر في الفصل الآتي علاقة الجسد بالنفس، وضرورة استقلال السيكولوجيا عن الفيزياء والفيسيولوجيا .

#### المصادر

- 1 Dumas, Traité de Psychologie en 2 volumes.
- 2 Hôffding, Esquisse d'une Psychologie fondée sur l'expérience.
- 3 Dwelshauvers, a) La psychologie française contemporaine.
  b) Traité de psychologie.
- 4 Ribot, a) Introduction à la psychologie anglaise Comtemp. et à la psychologie allemande Comtemp. b) Chapitre sur la psychologie dans «De la méthode dans les Sciences.» c) Préface au Traité de Dumas.

<sup>(</sup>١) ريبو ، السيكولوجيا الانكليزية ، ص ٣٩ – ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) ملينان Mélinand ، كتاب السيكولوجيا طبيع - ٢ ، ص - ١٢ -

- 5 Mélinand, Notions de psychologie appliquées à l'éducation.
- 6 Ebbinghaus, Précis de psychologie.
- 7 W. James, Précis de psychologie.
- 8 D. Roustan, Psychologie.
- 9 Cuvillier, Psychologie.
- 10 Lalande, Introduction au Traité de Dumas.
- 11 Janet et Séailles, Histoire de la philosophie.
- 12 Parodi, La philosophie Contemporaine en France'ch, VI.
- 13 Foucault, Cours de Psychologie.
- 14 Baudin, Cours de psychologie.
- 15 Larguier des Bancels, Introduction à la psychologie.
- 16 Stuart Mill, La logique des sciences morales.
- 17 Malapert, Les éléments du caractère et leurs lois de combinaison
- 18 Titchener, Manuel de psychologie.
- 19 Sanford, Cours de psychologie expérimentale.
- 20 Warren, Précis de psychologie.
- 21 Piéron, psychologie expérimentale.
- 22 Bechterew, psychologie objective.

# ۲ ۔ تماریں ومنا قشات شفاھیۃ

١ - ما هي قيمة التحليل النفسي الذي نجده في ٢ ثار الأدباء ( تحليل مثال ) .

٢ - ذكر بعض الحوادث النفسية ومناقشتها .

٣ - كيف استقل علم النفس عن علم ما بعد الطبيعة .

٤ - بين معانى كلمة نفس.

# ۳ – الإنساء الفلسفي

١ - هل السيكولوجيا مستقلة عن علم ما بعد الطبيعة .

٢ - السيكولوجيا والفلسفة ( لا يمكن ايفاء هذا الموضوع حقه من البحث إلا بعد التقدم قليلاً في مباحث علم النفس )

٣ ــ ما هي صفات الظواهر النفسية ( اوضحها بأمثلة من عندك )

٤ ــ ما الفرق بين الطريقة الداخلية والطريقة الخارجية ؟

هل يحكن دراسة الظواهر النفسية بأساوب على .

٣ ــ هل علم النفس ضروري لدراسة المنطق والاخلاق .

٧ ــ ما معنى حياة النفس ( لا يمكن ايفاء هذا الموضوع حقمه إلا بعد قراءة الفصل الثاني ) .

الانشاء الفلسفي ١٤

# ٣ ـ تمارين ومناقشات شفاهية

١ - ما معنى تقدم الفلسفة ؟ ٢ - مناقشة رأي الوضعيين ٣ - علاقة الفلسفة بالعلم .

#### الانشاء الغلسقي

١ ــ اوضح وناقش هاتين القاعدتين: آــ إذا أردت الحقيقة فاسلك طريقها بكل نفسك

ب ــ تجنب في المسائل العقلية كل المشاغل الحلقية ( فرق بين أحكام الوجود وأحكام القيم ) ٢ ــ هـل للفلسفة موضوع وطريقة خاصة بها ؟

٣ - ما هي الفلسفة في نظرك وما هي منفعتها ؟

٤ - ما هو الفكر العلمي وما هي نسبته إلى الفكر الفلسفي ؟

٥ – هل يحق للمالم ان يجهل ما يجري حوله في المعلوم الاخرى ؟

٣ – ارضح وناقش قول افلاطون ، ﴿ الفيلسوف يجمع كل شيء في نظرة واحدة ، ؟

# الفصل المشكاين

# الظواهِ النفسيّة والظواه الفيسيولوجيّ

لسنا نريد في أول هذا البحث أن نبين كيفية اتصال النفس بالجسد ؟ لأننا لا نعسلم ماهي النفس، ولا ما هي المادة، ولا ماهو الخيال، ولا ما هي الحقيقة ، فقد يكون ما نراه ونشعر به وهما باطلا، وقد يكون حقيقة ثابتة ، فنحن لا نريد أن نقول في هسذه الأمور شيئا الا في علم ما بعد الطبيعة . ونكتفي الآن بتحديد علاقة الظواهر النفسية بالظواهر الفيسيولوجية .

ما هي علاقة الظواهر النفسية بالظواهر الفيسيولوجية ؟ ـــ هل حوادث النفس مستقلة عن الجسد، أم هي تابعة له ، وإذا كانت تابعة للجسد فما هي درجة تعلقها به ؟

لا جرم أن الظواهر النفسية متصلة بالظواهر الفيسيولوجية ، فهل يكون تعلقها بها كتعلق المعلول بالعلة ، وما هي الطريقة التي ينبغي انتهاجها في المباحث النفسية ، هل نستطيع أن نطابق بينها وبين الطريقة الفيسيولوجية ، وبعبارة أوضح ، هل تنحل الظواهر النفسية إلى ظواهر فيسيولوجية ؟ حدلك ما نريد معالجته في هذا الفصل .

ولولا ارتباك بعض العلماء في تحديد علاقة النفس بالجسد ، لما تكلمنا على هذه العلاقة في أول هذا الكتاب . ولعله اذا ثبت لدينا أن الدماغ يولد الفكر كا يفرز الكبد الصفراء يصبح من السهل علينا تعليل الظو اهر النفسية بالظو اهر الفيسيولوجية ، فلستطيع عند ذلك أن نكشف قوانين النفس باطلاعنا على ناقلية الاعصاب وفاعلية المراكز العصبية ، كالنخاع الشوكي والمخيخ والمخ وفسبتها بعضها إلى بعض ؛ إلا أننا لا نعلم الآن ما هي علاقة النفس بالمادة ، فقد يكون للدماغ تأثير في العقل ، وقد يكون العقل تأثير في الجسد . وغرضنا الآن من هذا البحث أن نبين حدود هذه العلاقة وقصور التعليل الفيسيولوجي اليوم عن بلوغ الهدف العلمي المقصود . على أن كثيرين من العلماء يقولون أن الحياة النفس موكل إلى الفيسيولوجيين .

فكل كشف جديد يقوم به الفيسولوجيون يضمن لعلم النفس اندفاعة جديدة عمق لقد عرف العلماء منذ بضع سنوات ، باتباعهم الطرائق العلمية الحديثة ، حقيقة تشكل الجسلة المصبية ، فتوصلوا إلى تحديد أسباب بعض الأمراض العقلية ، وكشفوا عن وظائف جديدة للجملة العصبية ، وقد دعتهم هذه الكشوف العلمية إلى القول أن العلم بالظواهر النفسية متعلق تماماً بالعلم بالظواهر الفسيولوجية ، وانه يكفي لمعرفة ما يجري في نفس قيصر - كا قال ليبنز - أن نطلع على تبدلات جملته العصبية .

فإذا صحت هذه النظرية صارت المباحث النفسية جزءاً من المباحث الفسيولوجية ، وأضاع علم النفس استقلاله ، وأشهر القائلين بهذه الطريقة هم (هودغسرن) و (هوكسلي) و (مودسلي) من الانكليز ، و (أوغست كونت) و (لودانتك) من الفرنسيين ، وسنأتي على ذكر آرائهم بعد أن نتكلم على الجلة العصبية وتشريحها . على أن النفس ليست متصلة بالجسد فقط، وإنماهي والجسد متصلان بالعالم الخارجي، ومعنى ذلك أن الانسان يعيش في وسط طبيعي ، وبيئة اجتماعية ، فها هو تأثير هذا الوسط وهذه البيئة في أحواله النفسية ؟ ذلك ما سنأتي على ذكره في نهاية هذا البحث . ولنمض الآن في تحديد علاقة الطواهر النفسية بالمظواهر الفسيولوجية .

### ١ – تشريح الجملة العصبية ووظانفها

لقد فرقنا في الفصل الأول من هذا الكتاب بين الظواهر النفسية والظواهر الطبيعية وقلنا أن الظواهر النفسية داخلية وأن الظواهر الطبيعية خارجية . ونحن قائلون الآن في جزء من هذه الظواهر الطبيعية . وهذا الجزء الذي اختصصناه بالبحث هو الجسد، لأنه متصل بالظواهر النفسية مباشرة ، وهو أكثر الظواهر الطبيعية تأثيراً في النفس .

قال ماخ ( Mach ): • إن الظواهر التي يتركب منهـــا جسدي دوراً خاصاً بين الأجسام التي تؤثر في من (١) ؛ لأن حركة جسدي تبدل أوضاع الأشياء الخارجيه بالنسبة إلى ، فلا أرى العالم إلا من وراء حجاب الجسد ، ولذلك فنحن مقدمون البحث في

١ ماخ : الحولية النفسية ( Année psychologique ) مج - ١٢ : ص - ٣٠٨

الجسد على البحث في المؤثرات الخارجية ، ويمكننا أن نقسم الجملة المصبية في الانسان إلى الأقسام الآتية :

١ -- النخاع الشوكي والبصلة والمخيخ والمنح ، ومجموع هذه الاقسام كلها يسمى بالمجموع الدماغى النخاعى .

٢ الجهاز الودي ، وهو مجموع الخلايا والأعصاب والعقه المنتشرة في الأعضاء والنسج ، وله أثر كبير في الغدد ، والانفعالات ، وفي اعضاء الجسم التي ليس للارادة عليها سلطان .

٣ - الاعصاب الموردة والاعصاب المصدرة.

٤ -- أعضاء الحواس.

ولنأت الآن على ذكر وظائف المراكز الرئيسة بالنسبة إلى ما يهمنا منها في علمالنفس.

## ا ـ المراكز الرئيسة

١ - وظائف النخاع الشوكي عصدرة للأفعال المنمكسة . والفعل المنمكس هو الفعل الشوكي من سلسلة مراكز عصبية مصدرة للأفعال المنمكسة . والفعل المنمكس هو الفعل الآي الذي يتلو المؤثر الخارجي ، ولذلك فانك إذا قطعت الاتصال بين النخاع الشوكي والمؤثرات الخارجية امتنع النخاع الشوكي عن اصدار أفعاله المنمكسة . وإذا قطعت القسم العلوي منه ازدادت شدة الأفعال المنمكسة المقابلة للقسم السفلي ، ولذلك قيل : إن فعالية المراكز العلوية تعدل فعالية المركز السفلية ، وأن النخاع الشوكي يودي بتأثير العوامل الخارجية ، إلا أنه لا يبدع الحركة بنفسه . واتلاف النخاع الشوكي يودي بأطساسية ، والحركات الارادية ، ويبعت على حدوث تشويش عظيم في وظائف بأطساسية ، والحركات الارادية ، ويبعت على حدوث تشويش عظيم في وظائف وأن النخاع الشوكي ضروري لبقاء الحياة ، وأحد دعا ذلك كثيرين إلى القول أن النخاع الشوكي ضروري لبقاء الحياة ، وأن الحياة لا تدوم إلا به ؛ غير أن تجارب (غولتز Goltz) و ( اوالد Evald ) اثبتت كذب هذا الرأي . فقد توصل هذان العالمان إلى حذف قسم كبير من النخاع الشوكي في تجريبهم على الكلاب فلم يود ذلك بحياتها . ذلك لأن اتلاف النخاع الشوكي يكسب المجموع الودي ( السمباتي ) مكانة جديدة ، وفقاً لقانون الاستعاضة ، فيصبع يكسب المجموع الودي ( السمباتي ) مكانة جديدة ، وفقاً لقانون الاستعاضة ، فيصبع

هذا المجموع الوديمدبراً للوظائف التي كان يظن أنه لا يضمن القيام بها إلا النخاع الشوكي .

٧ - وظائف البصاة والخيخ ( Fonctions du bulbe et du Cervelet ) - إن للبصلة ( النخاع المستطيل ) علاقة : ١ - بالجهاز الهضمي . لأن الأعصاب الموردة المتصلة بالجهاز الهضمي تنتهي كلها اليها . ٢ - بحركات القلب . لأن فيها مركزاً يسمى بالمركز القلبي تنتهي اليه الاعصاب الواردة من القلب . ٣ - بجهاز التنفس . لأن أعصاب هـــذا الجهاز تنشأ عن البصلة ، فلا تنتظم حركات التنفس إلا بها ، أضف الى ذلك ما لحالة الدم من التأثير في مركز التنفس . ٤ - بالنطق والتلفظ . لانها مركز الاعصاب التي تحــرك عضلات الصوت . فعم إن إدراك معاني الالفاظ لا يتم إلا باهتزاز قشرة المخ ، إلا أن حركات اللسان والشفتين وغيرهما ناشئة عن البصلة .

أما وظائف المخيخ فانه لا يزال فيها شيء من الغموض ، غير أن تجارب ( فلورانس Flourens ) دلت على أن المخيخ هو العضو الذي ينظه الحركات الارادية ، فإذا أتلفت طبقة صغيرة منه أخذ الحيوان يرتبك في حركاته الارادية ، ويزداد هذا الخلسل فازدياد القسم المتلف ، فترى الحيوان يسمى لاسترجاع نظام حركاته المتراخية المضطربة من غير أن يبلغ هذه الغاية ، يدل ذلك على أن المخيخ هو مركز المجموع العضلي ، فالمصاب بخلل فيه يتردد في حركاته ، ويغير وضع ساعديه وساقيه ، ويستولي عليه دوار يحس على أثره أنه منبعث على السير الى جهة خاصة ، وترى الفعل الارادي في أوله محكما ، إلا أن المريض لا يحسن تنفيذه في نهايته . إذر المخيخ هو مركز التوازن ، وهو يكسب الافعسال المنعكسة ، والغريزية ، والارادية ، ضبطاً واحكاماً ووزناً وقوة . وله عسل هام في ميكانيكية الهيجان والاضطراب ؛ إلا أننا لا نستطيع أن نصفه في هذا المختصر .

٣ - وظائف المنح Fonctions du cerveau - يغلب على الظن أن المنح عضو التفكير ، كما أن المدة عضو الهضم . والمنح أعظم المراكز العصبية قيمة . الا أن استئصاله من الضفدعة مثلاً لا يبعث على موتها ، بل يسمح لها بالحياة مدة من غير أن تستطيع القيام بالافعال الطبيعية التي كانت تقوم يها . فلا تستطيع أن تأكل ، ولا يسمع

Y۸

#### الحوادث النفسية والحوادث الفيسيولوجية

لها نقيق ، ولا تسبح في الماء إلا إذا دفعت فيه ، ولا تحرك أطرافها إلا بعد تنبيهها المحوامض الكيماوية ، فالجسد يصبح بعد فقدان المنح آلة ميكانيكية لا أثر للارادة فيها ، لان كل حركاته أفعال منعكسة ، ولذلك قيل أن المنح يشترك في حركات الجسد ، ويغير شروط تنفيذها ، وأن الافعال المنعكسة تزداد شدة عند فقدان المنح ، وإنها عند النائم اقوى منها عند المستيقظ .

وإذا تعمقنا في تحليل أقسام المنح وجدناها كثيرة الاشتباك يصعب على الناظر تحديدها. ومن تذكر إن التأثير في الخلية يدعو الى نشر الطاقة الكامنة فيها اعتراه من التفكير في علائق خلايا المنح بعضها ببعض ذهول ؟ لأن كل خلية تولد قوة خاصة > فتنضم هذه القوة إلى غيرها > ويحدث من جراء ذلك مزيج مركب ليس من السهل تحديد عناصره الاولى (شكل - ٧)



شكل - ٧ - سطح المنح الحارجي

يبين هذا الشكل خـــط – رولاندر – وشق – سيلفيوس ـ مع التلافيف القذالية ( Occipitale ) والجدارية ( Pariétale ) وتلافيف الصدغ ( Temporale ) والجبهة ( Frontale )

ولو قارنا بين الانسان وغيره من الحيوانات لالفينا جملته العصبية تزيد على غيرها في الاشتباك والتركيب . ونحن ذاكرون هنا شيئًا من هذه المقارنة ليتضح لك مبلغ ما وصل اليه منح الانسان من النمو بالنسبة إلى سائر الحيوانات .

١ ــ نسبة وزنَّ المنح إلى وزن الجسد أعظم عند الانسان منها عند الحيوان (١) .

٧ \_ كلما ارتقى الحيوان ازداد نمو محه بالنسبة إلى أقسام الدماغ الاخرى .

٣ - ناحية الجبهة في مخ الانسان العصري أكثر نمواً من حبهة الانسان القديم .

٤ - كلما ارتقيت من حيوان أدنى إلى حيوان أعلى ازداد نمو قشرة المسخ واتسع مطحها (٢).

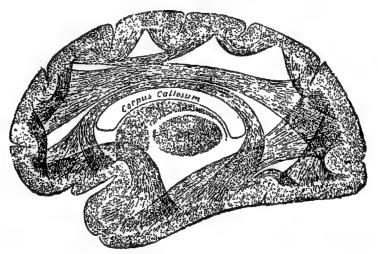

شكل (٨) اختلاف النسيع في ألياف المخ

الدماغي ، يستخرج القسيم الدماغي من تقسيم وزن المنع على و من وهو مختلف بالنسبة إلى الانواع الحيوانية فالقسيم الدماغي في الانسان ٢٠،٧، وفي البيغاء ٢٠،٠ ،أما في الفيران فهر ٢٠٠٥، وأبيران الطول في علم النفس مج ، ١، ٠ ص ، ٢٧

(٢) قشرة المنّع مكونة من الجوهر السنجابي ، وهو مؤلف من النورونات « أي الخسلام المصبية » ويقال أن عدد نورونات مخ الانسان أكثر من ٩ ملبارات ، أما الطفل فلا يصطب عنه بلون سنجابي الا في الثالثة من سنه .

بتركيبها ونسيجها . واختلاف هذه النواحي بالنسيج والتركيب أكثر قيمة في نظر علماء العصر من ازدياد تلافيف المخ .

٣ - يمتاز منح الانسان أيضاً بكثرة الألياف التي تربط التلافيف والنواحي بمضها ببعض. فمن هذه الألياف ما هو طويل ومنها ما هو قصير ؟ الا انها تؤلف شبكة دقيقة النسج لا مثيل لها ( شكل - ٨ ) .

فها أنت ترى أن لنمو المسنح علاقة كبيرة بنمو الفكر ، وان الشمور تابع للجملة المصبية . فاذا زالت الجملة المصبية والغدد الداخلية زال الشمور والتفكير كما يزول النور بزوال المصباح .

ونما يزيد هذا الأمر وضوحاً أن الفاعلية النفسية مصحوبة بالأعراض الآتية :

١ - تزداد الدورة الدموية في المنح خلال التفكير ، دلت على ذلك تجـــارب العالم الايطالي (موسو) ، فقد شاهد أدمغة أشخاص اصيبوا بمرض في الجمعة ؛ فرأى من وراء القحف أن العمل الذهني ، والاضطراب النفسي ، والأحلام ، كل ذلك يبعث على ازدياد ضغط الدم في المنح ، حتى لقد فكر في اثبات ذلك بتجربة محسوسة ، فصنع ميزانا كبيراً على صورة منضدة يمكن للشخص أن ينام عليها ، فكلــــا اجهد الشخص النائم فيها .

٢ - وقد أثبت ( Schiff ) بواسطة أبر كهربائية لقياس الحرارة أدخلها في أدمغة الحكاب أن هيجان الحيوان يزيد في درجة حرارة يخه .

٣ - وقد دلت مباحث العلماء في الأمراض النفسية على أن لبعض هذه الأمراض علاقة بفساد بعض الخلايا العصبية ، فشاهدوا في منسرض الخبل العسام وفي بعض حالات العبّ (Idiotie) خللا عصبيا ظاهراً. نعم ان دراسة أمراض الذاكرة والآفازيا (Aphaaie) لم يوصل فيها إلى نتيجة فيسيولوجية نهائية ، إلا أن العلاقة المشتركة بين الاضطرابات النفسية والاختلالات العصبية صارت أمراً بديهياً. وليس من المنطق أن يستنتج من عدم معرفة أسباب بعض الأمراض انه لا يوجد لهذه الأمراض سبب فسيولوجي ، لأنه قد يكون لحد الأمراض علل مجهولة ، وقد يكون لكل خلل عصبي تأثير في النفس ، وهذا ما يرجعه علماء زماننا .

وقد فسر العلماء وظائف المخ بصور مختلفة ، فمنهم من قال :ان المخ يعمل بمجموعه في كل فعل نفسي (فلورنس). ومنهم منقال :ان أجزاء المخ قد توزعت الأفعال النفسية ، فكل جزء له عمل خاص. وتسمى هذه النظرية الأخيرة بنظرية الاختصاص.

١ النظرية الأولى فانها لا تعين لكل جزء من المنح فعلا خاصاً به ، بل تقول : إن الإنسان إذا أراد أو فكر فهو إنما يريد أو يفكر بمخه كله لا يجزء منه .

 ٢ - وأما النظرية الثانية فهي تحل الأفعال الذهنية بأجزاء المنح وتجمل لكل حالة أو ظاهرة نفسية حالا خاصاً بها.

فمها ذهب إليه الطبيب الألماني ( غـــال ) منذ عام ١٨٠٨ أن بين نمو بعض الملكات المقلية ، ونمو بعض تلافيف، المعلية ، ونمو بعض تلافيف، وأنه يمكن معرفة مزايا الأشخاص واستعداداتهم بسبر حدبات جماجمهم ونتوئها . وسمى تلميذه ( سبرزهايم Phrénologie ) هذا العلم بعلم الفرينولوجيا ( Phrénologie ) .

ومها يكن من أمر هذا العلم الذي فقد قيمته في أيامنا هذه ، فإن رأي (غسال) الأساسي ليس باطلا ، لأننا لا نزال اليوم نعتقد أن بين تلافيف المخ والملكات الذهنيسة علاقة ؛ إلا أن (غال) لم يصب الهدف بملاحظاته الإبتدائية الناقصة ، حق لقد أبعدته قلة إلمامه بحقيقة الظواهر النفسية عن الفرض المقصود. فجاءت ملاحظاته مشوهة مغلوطة . مثال ذلك أنه يجعل للعزم ، والصلاح ، وحب التملك ، والنبوغ الشعري ، مواضع خاصة ، وظواهر قحفية تدل عليها ، وهذا منتهى السخف في تحليل الظواهر النفسية .

ولكن إحلال الظواهر النفسية بأمكنة خاصة من الدماغ شغل (بروكا) و ( شاركو) أيضاً فأثبت بروكا في عام ١٨٦١أن مرض الآفازيا ناشىء عن خلل في التلفيف الثالث من ناحية الجبهة الشالية . وسمي هذا التلفيف بعد ذلك بتلفيف ( بروكا ) وهو مركز النطق والتلفظ . ( شكل – ٩ ) .

وقد دلت تجارب العلماء الأخيرةعلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر في شخصية الإنسان وذكائه ، فمنها ما هو إنبعائي كالنزعات

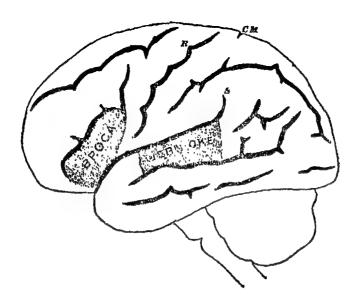

« شکل - ۹ »

والفرائز . وليس لهذه العوامل إتصال بقشرة المخ وانما هي متصلة بقاعدته . فهناك إذن دائرة إنفعالية في قلب الدماغ تخضع لها المجموعة الودية ، وهي مركز وحدة الجسد ونواة شخصته .

أضف إلى ذلك أن مباحث العلماء أدت في السنوات الأخيرة إلى حرمان المخ سلطانه وسيطرته. وما دفعهم إلى ذلك إلا ما كشفوه من وظائف الجسد عامة ووظائف المغدد خاصة .

## ب-عمل الجسد

ما من حركة في الجسد إلا لها أثر في النفس ، وما من تبدل خارجياً كان أو داخلياً إلا له عمل في سلوكنا . قال جان جاك روسو: « تبدلنا حواسنا وأعضاؤنا دائماً ، فنحمل من غير أن نشمر آثار هذه التبدلات في أفكارنا وعواطفنا وأفعالنا . فالاقليم ، والفصول والأصوات، والألوان، والظلام، والنور، والأغذية، والضجة ، والحركة، والسكون ، كل ذلك يؤثر في إحساسنا كما يؤثر في نفوسنا » .

فمن شرب قليلا من الخمر أو القهوة تبدلت حالته النفسية ، ومن اصطدم رأسه بصخرة اغمي عليه ، ومن أكثر من أكل الطعام فلم يهضمه تثاقل تفكيره . فالدورة الدمويسة والتنفس والافراز كل ذلك يؤثر في نفوسنا . وسترى في بحث الانتباه والهيجان ما لهذه التبدلات من خطورة ، حتى لقد اثبت (ريبو) إن التعب العقلي ثاشيء في الغالب عن التعب الفيسيولوجي ؟ لأنه مصحوب بتبدل حركات القلب والتنفس ، وازدياد الحرارة ، وتناقص القوة العضلية ، وضعف مقاومة الجسد ، وهبوط الحساسية اللهسية ، وارتفاع الحدة ، وقابلة الهيجان، والغضب .

ونريد هذا أن نعرض لمسألة جديدة كشفت عنها بحوث العلماء في همده السنوات الأخبرة ، وكان لهما في الاتجاهات العلمية الحديثه تأثير عظيم . ونعني بها مسألة الافرازات الداخلية التي تنحدر من الفدد الدرقية Thyrordes والنخامية Pinéales وغيرها . فان هذه الافرازات المساة (هورمونات) تنصب في الدم والصنوبرية Pinéales وغيرها . فان هذه الافرازات المساة (هورمونات) تنصب في الدم وتعمل على تنظيم الجسد وتنسيق أفعاله ، وتؤثر في شخصية الانسان ونزعاته وانفعالاته . ويسمى حتى لقد شاهد العلماء أن ضمور الفدد الدرقية يوقف النمو المقلي ويسبب البلاهة . ويسمى المصاب بانتفاخ المغدد الدرقية و ميكزودم Myxoedéme (۱) ، فيكون قصير القامة قامي الشعر ، غليظ الشفتين ، طويل الخدين ، خشن الجلد ، ضعيف نمو العقل . قال الدكتور كلود (۲) : و يمكننا أن نشاهد في هذا المرض جميع الدرجات من تأخر الفاعلية العقلية فبطء كلود (۲) : و يمكننا أن نشاهد في هذا المرض جميع الدرقية بعد نمو العقل أورثت صاحبهاقلة أن فا بالمناه الحقيقية » . وإذا ضعفت الفدد الدرقية بعد نمو العقل أورثت صاحبهاقلة انتباه ، وضعف ذا كرة وخيال ، وفساد حكم واستدلال ، وأفقدته حب الاطلاع .

وقد كثرت بعوث العلماء في وظائف الغدد والافرازات الداخلية، وفي علاقتها بمجموع شخصية الانسان . وليس هنا محل البحث في وظيفة كل غدة من هذه الغدد على حدتها ، فيكفينا إذن ما فعلناه من الاشارة الى وظيفة الفدد الدرقية فقط .

ولعلنا ، بعد هذه الأمثلة القليلة التي أتينا بها لايضاح وظائف المنح ، ووظائف الجسد،

Précis de Psychiatrie رجيس (١)

<sup>(</sup>٧) كلود ، اختلال توازن الافراز الداخلي ، ص ٦٨١

الظواهر النفسية والظواهر الفيسيولوجية

قد أفلحنا في غرضنا القريب، وهو بيان تأثير الجسد في النفس، وليس يعدمنا من الظواهر ما نبين به أيضاً تأثير النفس في الجسد ، الا اننا نقتصر الآن على الغرض الأول، ونتساءل هل يمكن اعتبار الظواهر النفسية معلولة الظواهر الفيسيولوجية ؟ وليعلم القارىء اننا الا نبحث الآن في هذه المسألة من الرجهة المتافيزيقية. ان غرضنا ليس بالسطامح والإبالبميد؛ الاننا إنما نهدف الى بيان الطريقة التي ينبغي الباعها في علم النفس، فهل ينبغي سلوك طريقة فيسيولوجية عضة ، أم يجب اختصاص علم النفس بطرائق علمية مستقلة . وسنسوق الآن في القارىء أمثلة من النظريات العلمية التي ترجح سلوك الطريقة الفيسيولوجية في علم النفس الظواهر الفواهر النفسية عرض من أعراض الظواهر الفيسيولوجية في علم النفس

#### ٢ - حقيقة علاقة النفس بالجسد

لم نستشهد بوظائف الجملة العصبية لنستدل بها على صحة المذهب المسادي أو المذهب الروحاني ، لاننا ننبذ في علم النفس كل غاية متافيزيقية . وانما جثنا بهذه الأمثلة لنوضح الطريقة التي ينبغي اتباعها في السيكولوجيا العلمية . ولا يمكننا معرفة هذه الطريقة إلا إذا تحققنا علاقة الظواهر النفسية بالظواهر الفيسيولوجية ، فها هي حقيقة هذه الملاقة ؟ هل تسمح لنا بارجاع الأحوال النفسية الى أسباب فيسيولوجية ، وهل يمكن اعتبار علم النفس بابا من أبواب الفيسيولوجيا ؟

## ا - رأي الأثنينين

وهو رأي عام مشترك بين الناس ، ويسمى بنظرية العرف العام . يقولون أن طبيعة النفس ختلفة تماماً عن طبيعة الجسد ، لذلك كان من المحال أن تنحل الظواهر النفسية إلى ظواهر فيسيولوجية ، النفس من طبيعة روحانية لا علاقة لها بالمكان ، والجسد من طبيعة مادية تنحل الى جواهر فردة مكانية . وبالرغم من اختلاف هاتين الطبيعتين فان النفس تؤو في الجسد ، والجسد يؤثر في النفس .

مندقشة : - قليل من التفكير يظهر لنا ضعف هذا الرأي . إذا سلمنا بأنالنفس من طبيعة روحانية فكيف يؤثر هذا الجوهر الروحاني في الكيان الجسماني؟ وكيف يتأتى لهذه

المادة ان تؤثر في شيء ليست طبيعتها من طبيعته ؟ إن تعليسل الاثنينيين تعليل لفظي لا يظهر لنا سر العلاقة بين النفس والجسد، أضف إلى ذلك أن فيه خطراً على علم النفس وعلم الفيسيولوجيا مما ، ذلك لأنه يخلط الظواهر النفسية بآثار الظواهر الفيسيولوجية ، ويمزج المظواهر الثانية بآثار الأولى عرضاً واتفاقاً ، من غير أن يقيد علائقها بنظام ثابت . فلا يبقى للأولى نظام ، ولا للثانية قانون خاص ، بل تتشوش علائقها بالأولى ، ويمتنع تقيدها بالأسباب والشروط ، ويصبح العلم بقوانينها محالاً . ولنبحث الآن في النظرية الثانية التي أطلق علما العلماء اسم :

### ب - نظرية الموازاة بين الظواهر النفسية والظواهر الفيسيولوجية

هدف أصحاب هذه النظرية تجنب الصعوبات التي لقيتها نظرية الاثنينين؟ قالوا: لا شك أن هناك مطابقة بين الظواهر النفسية والظواهر الفيديولوجية ، فلنسلم إذن بوجود هذه المطابقة من غير أن نتمرض المكلام على تأثير النفس في الجسد ، وتأثيب الجسد في النفس . فنظرية الموازاة تلخص إذن بهاتين الفقرتين : (١) هناك مطابقة بين الظواهر النفسية والظواهر الفيسيولوجية . (٢) هذه المطابقة تامة ،أي أن كل ظاهرةنفسية توازي ظاهرةفيسيولوجية والمكس ومعنى ذلك أن الظواهر النفسية والظواهر الفيسيولوجية تولفان سلسلتين مختلفتين كل واحدة منها موازية للاخرى ، فكل ظاهرة من سلسلة الظواهر النفسية علة لما بعدها ومعلولة لما قبلها . وكذلك ظواهر السلسة الفيسيولوجية ، إلا أنه لا يحدث هناك انتقال من سلسلة إلى أخرى . النفسي علة النفسي ، والفيسيولوجي عسلة الفيسيولوجي ولا يمكن للفيسيولوجي أو النفسي أن يكون عاة الخاهرة من السلسلة الثانية .

قيمة هذه النظرية: - يرجع القول بهذه النظرية إلى ( ليبنز ) ، إلا أن الكثيرين من علماء العصر الحاضريا خدون بها. فنهم من يقول أن الموازاة بين السلسلتين حقيقية ، ومنهم من يسلم بها ، لا لاعتقاده أنها حقيقية ، بل لظنه أنها طريقة نافعة تسهل لنا البحث عن أسباب الظواهر النفسية والظواهر الفيسيولوجية ، ونحن نظن أن هذا الرأي الأخير أقرب إلى

<sup>-</sup> Essai sur les données immédiates ) منري برغسون : معطيات الشعور المباشرة ( de la conscieace ) ص - ۱۱۳

المقيقة من الرأي الأول. ونعتقد أن القول بالموازاة التامة أدعى إلى الخطأ من نفيها. لأن التجربة لم تطلعنا بعد على تعقق هذه الموازاة (١١) تحققا تاماً ولانزال حق الآن نجهل كثير أمن حدود المتلتين ونحن لا نعم المتقابلة ونحيف نستطيع أن نقول بموازاة مطلقة بين حدود السلسلتين ونحن لا نعم منها إلا بجوعها وقد يكون في هذه الأقسام الجهولة حدود لا تتوازى ولا يطابق بعضها بعضا. ونحن لا نعلق في علم النفس خطورة كبرى على حقيقة هذه الموازاة وبل نحم عليها من حيث هي طريقة ونعتقد أن القول بها يعود على علمي السبكولوجيا والفيسيولوجيا بنفع عظيم ولانها تمنع الفيسيولوجي من إدخال المبادىء الروحانية في تعليله العلمي وتقيد السيكولوجي بالبحث في الأمور النفسية من الوجهة النفسية لا غير وعلى ذلك فهي وسيلة لتوكيد استقلال السيكولوجيا والفيسيولوجيا معا فلا يعلل العالم النفسي ظاهرة نفسية إلا بظاهرة أخرى من السلسلة النفسية . أما الظواهر الفيسيولوجية فيرمي بها ظهريا ولا يهتم بها وكذلك الفيسيولوجي فإنه لا يهتم بالمسائل الداخلية التي يطلعنا عليها الشعور ولا يهتم بها و كذلك الفيسيولوجي فإنه لا يهتم بالمسائل الداخلية التي يطلعنا عليها الشعور ولم يعلم يعلل الظاهر بالظاهر وينبذكل تعليل روحاني .

ما أكثر العلماء الذين ينتقلون من العلمالوضعي إلى علم ما بعدالطبيعة ، وهم لا يعلمون! انهم أكثر خطراً على العلم من المتافيزيقين أنفسهم ، لأن هؤلاء يعلمون نصيب نظرياتهم من الصحة ، فلا يعدمهم من التجربة تصحيح لما يتصورون ، وأولئك يجهدن أنهم في أرض لم يسبروا غورها ، ولم يختبروا مفازاتها . وبينا نحن نجدالعالم يحتاط لنفسه عندالبحث في خواص الأجسام ، فلا يقول بخاصة من خواص الآميب مثلاً إلا بعد الفحص والتنفيب ، نجده عند الكلام على علاقة الجملة العصبية بالشعور سريع التصور والتصديق ، يحدثك عن مراكز الظواهر النفسية وعن أعصاب التداعي والارتباط ، كأنه على بينة من أمره ، أو كأنه شاهد هذه الطواهر من وراء تلك المراكز وتلك الأسلاك البرقية . فيبني لك دماغيا خياليا صوره بنفسه ، ويظن بعد ذلك أن هذه الصورة حقيقية . فيبني لك دماغيا على وجود المراكز النفسية في المخ ، بل نعترض على طريقة الفيسيولوجيين الذين يستمعلون طريقة المشاهدة الداخلية عند البحث في وظائف المراكز العصبية . وكثيراً ما أوقعتهم هذه الطريقة في الداخلية عند البحث في وظائف المراكز العصبية . وكثيراً ما أوقعتهم هذه الطريقة في مهاوي الزلل والغلال . فلا الفيسيولوجيا تعترف بصحة ما كشفوه ، ولا عبلم النفس يقر لهم به ، فخير إذن لكل علم أن يحافظ على استقلاله وينهج نهجا خاصاً به .

رقصارى القول اننا لا نسلم بنظرية الموازاة الا من حيث هي طريقة بحث لا غير ونقيدها مع ذلك بهذين التنبيهين :

التنبيه الاول: - لا مجال في هذه النظرية للكلام على تأثير النفس في الجسد، ولاللكلام على تأثير النفس في الجسد، ولاللكلام على تأثير الجسد في النفس، لأن هناك سلسلتين مستقلتين: سلسلة الظواهر النفسيولوجية ، وكل سلسلة من هاتين السلسلتين مطابقة للأخرى . وعلى ذلك فإن هذه النظرية لا تختلف من هذه الوجهة عن نظرية الأثينيين ، بل هي أيضاً نظرية ثنائية .

ولقد رغب بعض العلماء في التوحيد بين هاتين السلسلتين ، فقالوا: إن كلا السلسلتين ظاهرة لحقيقة واحدة. أيأن هناك مبدأ واحداً يتصلان به ، وهما وجهان مختلفات له ، ولا أن حقيقتها واحدة . وهذا الرأي يرجع إلى (سبينوزا) كما سترى في علم ما بعد الطبيعة . إلا أنه لم يفلح في التوحيد بين السلسلتين لأن اتصالحها عبدإ واحد لا يمنع اختلافها. فكلواحدة منها شبه أختها و توازيها من غير أن تؤثر فيها وهذا اكتفاء بمشاهدة سطحية ، واقرار بالمعجز عن تعليل علاقة النفس بالجسد .

التنبيه الثانية : سـ لا يكتفي أصحاب هذه النظرية بالقول بمطابقة بجوع السلسلة الأولى السلسلة الثانية ، بل يقولون بموازاة تامة بين حدود السلسلتين. فاذا عرفنا حداً من حدود السلسلة الثانية ، فيؤدي ذلك بالضرورة إلى السلسلة الأولى بحثنا عن الحد المقابل له في السلسلة الثانية ، فيؤدي ذلك بالضرورة إلى اختراع حدود اصطناعية لتحقيق المطابقة التامة بين السلسلتين . ولطالما بعث هذا الاعتقاد على الخطأ في المطابقة والتمليل . أحسن مثال نوضح به ذلك مسألة احلال الذكريات بالخلايا الدماغية ، وما أدت اليه من الخطأ في معرفة وظيفة المنع . أضف إلى ذلك أن التجربة تمنعنا من القول بالمطابقة التامة بين حدود السلسلتين ، لأن الحدود التي تشملها كل سلسلة تختلف عن الآخرى. مثال ذلك: ليس كل تأثير عصبي متبوعاً باحساس ، لأن الشمور حداً (عتبة) (١٠) لا يحس الانسان بما دونه ، فإذا لم يبلغ المؤثر الخارجي درجة معينة من الشدة اقتصر تأثير معلى الجلة المعبية وحدها ، فالتأثير متصل ، والاحساس منقطع ومنفصل ، لانه إذا تضاءل

<sup>(</sup>١) عتبة الشمور Seuil de la conscience يستعمل هذا التعبير مجازاً بمتى بدء الشمور .

التأثير امتنع الاحساس به فيبقى هناك مؤثرات وآثار فيسيولوجية من غير أن تكون مصحوبة بالشعور، وهي آثار فيسيولوجية ابتدائية خارجة عن حدود المطابقة.

وقصارى القولان نظرية الموازاة لاتشفي غليلنا إلا إذاقيدناها بهذه الشروط ، فهي في نظرنا طريقة بحث لا مذهب فلسفي · واتصال السلسلتين هو اتصال تماس بين بجموع وبجموع لا اتصال مطابقة بين جميع حدود السلسلتين .

#### ج - هل الشمور ظاهرة ثانوية

كل ما اسلفنا من القول أوضح لك أنه لا يمكن ارجاع الطريقة النفسية إلى طريقة الفيسيولوجيا . وانه خير لهذين العلمين ان ينهج كل واحد منها نهجا خاصاً به . على أن فريقاً من العلماء ، وأكثرهم من الفيسيولوجيين ، يغارون على الفيسيولوجيا من علم النفس ، فلا يألون جهداً في ابطال الظواهر النفسية ؛ حق لقد أدى بهم الأمر إلى اعتبار الشهور ظاهرة ثانوية زائدة لا تنفع ولا تضر .

قال مودسلي : « الشعور نور منعكس ، لا بل هو أثر فان سريع الزوال ، فلا يملأ حضور ، فراغا ، ولا يحدث غيابه ثغرة . يظن الانسان أن اعماله كلها مسبوقة بالتصور ، فلا ينهب إلى المسرح أو إلى الصيد ألا بعد تصور اللذات التي سيلاقيها ، ولا يشتري الأوراق المالية إلا بعد حساب الربح الذي سيناله منها . والحق عن ذلك بعيد . لأن هذه التصورات لا تؤثر في سلوكنا ، ولا تبدل شيئا من أعمالنا . بل الجملة العصبية وحدها هي الفاعلة ، ولا تؤثر في سلوكنا ، ولا تبدل شيئا من أعمالنا . بل الجملة العصبية تضمن لنا القيام بجميع الأعمال الشعور لما كان لفقدانه أثر في الحياة . لأن جملتنا العصبية تضمن لنا القيام بجميع الأعمال التي كنا نقوم بها في الضياء ، فنحن إذ ذاك نذهب إلى الصيد أو إلى المسرح مسوقين اليه بتأثير الجملة العصبية لاغير ، حتى لقد نرسل برقية ، وذكتب رسالة ، أو نخترع آلة من غير أن يكون للشعور أثر في ذلك . فالشعور طاهرة ثانوية زائدة ، ونحن آلات متحركة مزدانة بالشعور (هو كسلي) ، إلا أن هذا الشعور ليس عصلة فاعلة ، وانما هو شاهد على مزدانة بالشعور (هو كسلي) ، وهو من الظواهر الفيسيولوجية بمنزلة الظل من الجسم ، أوالنور أعمالنا فقط (مودسلي) ، وهو من الظواهر الفيسيولوجية بمنزلة الظل من الجسم ، أوالنور

من المصباح . وهل للنور المنبعث عن موقد القاطرة تأثير في حركتها ؟ وهـــل لظل المأشي تأثير في شيره ؟ الشمور حادثة ثانوية ملحقة تصلح للتبرج والزينة لا للعمل والحركة .

# قال ويليام جيمس هازاً بأصحاب هذا الرأي: (١)

« لو كنا نعرف جملة شكسبير العصبية معرفة نامة ، ونعلم ما هي شروط البيئة التي نشأت فيها تلك الجملة العصبية لأمكننا أن نفهم لماذا خطت يداه في وقت من أوقات حياته على بعض أوراقه هذه الاشارات السوداه الصغيرة المشوشة التي نستطيسم أن نسميها باختصار مخطوط - هملت - . ولاستطمنا ادراك كل سبب منأسباب الطلس والحمو والتصليح من غسير أن نحتاج إلى الأعتراف بأن في شكسبير نفساً مفكرة . فاذا أردنا كتابة ترجمة حياة لوثيروس بطريقة مشابهة لهذه درسنا حالة المأتى ليبرة من الالبيمينوئيد التي يتركب منها جسده من غير أن نفرض أنه كان متصفأ بالحس» .

على أن فكرة (جيمس) هذه على ما فيها من غرابة لا تكفي للدحض نظرية مودسلي. فقد غالى أصحابه في القول حتى صاروا على رأي (كابانيس) القائل: والمنح يفرز الفكركا يفرز الكبد الصفراء ». وقد تخيل لودانتك (٢) حديثاً دار بين أحد الفيسولوجيين وخصمه حول هذا الرأي قال فيه الخصم: إذا كان الناس كلهم آلات متحركة لا حس فيهم ، فهل تظن أنهم يخترعون المخدرات ، وهل تمتقد أن الجراحين محتاجون عند ذلك إلى تنويم المريض بالكلورو فورم ؟ فأجابه الفسيولوجي . و لا تشك في ذلك أبداً » . إذن الناس ، وإن كانوا فاقدي الحس والشعور ، فلا بد لهم من اختراع المخدرات واختراع الفونوغراف والراديو والسينم الناطقة . ولو فقد ديكارت شعوره وحافظ على جملته العصبية لقال أيضاً قاعدته المشهورة : و أفكر فأنا موجود » ؟ فكأنه لا أثر المحس والتصور والرغبة في كل ما يفعله المرء ؟ و كأن السيكولوجيا فرع من فروع الفيسيولوجيا .

يستند أصحاب هذه النظرية في اثبات نظريتهم إلى دليلين :

الدليل الأول: - تدل التجربة على أن النفس متعلقة بالجسد . أم تر إلى الانسان

<sup>(</sup>١) ريليام جيمس ، مبادىء علم النفس ( Princ . of psych . ) مج - ١ ،ص - ١٣٢

<sup>(</sup>٧) لودانتك العلم والشعور (Science et Conscience) ، ص ٩٩ ،

كيف يضيع صوابه إذا ضرب على رأسه ، وكيف يشوش نزيف دماغي بسيط عمل قواه العقلية. إن بعض المواد الكيارية تقوى الانتباه ، وبعضها يزيد في جريان الصور على مسرح النفس . وكثيراً ما استسلم الانسان للاحلام ، واستغرق في الهذيان بتأثير بعض المواد ، وليس من يشك اليوم في تأثير القهوة والكحول ، والأفيون ، والحشيش ، وبروتوكسيد الآزوت ، والكلوروفورم ، والاتير في التفكير وفاعلية النفس . (١)

الدليل الثاني: \_ هذا الدليل مستند إلى مبدإ حفظ الطاقة وبقائها (de l'énergie في لا تخلق ولا تفقد ، بل تتبدل من حال إلى حال. والانسان خاضع لهذا المبدأ ، وكل حركة من حركاته قاشئة عن حركات سابقة . الحركة لا تخلق من العدم ، بل هي مسبوقة بأسباب ميكانيكية ، وكل ظاهرة من ظواهر الطاقة متعلقة بما قبلها ، ومتصلة بما بعدها ، فلا ابداع ولا افناء ، بل كل شيء خاضع لمبدأ العلة والمعلول ، يستمد الجسدطاقته من الخارج بالتفذي والتنفس فيتولد فيه طاقة كياوية . ثم تتبدل هذه الطاقة الكياوية إلى حرارة أو حركة أو نور وكهرباء ، كما في بعض حيوانات البحار وأسماك التوربيل . فيمكن اذن تعليل أفعال الانسان كلها بتبدل الطاقة المدخرة في جسده . ولا عمل للشعور في ذلك لانه لا يعد صورة من صور الطاقة ، ولا يصدر عنه عمل حقيقي (١٠) ، بل هو زينة زائدة كالنور يضيء الخط الحديدي من غير أن يكون له تأثير في حركة القطار . ومعنى ذلك كله انه لا عمل للتصور والارادة في حركة الانسان ، بل هي صادرة عن أسباب ميكانيكية .

مناقشة هذين الدليلين : - كلمة حق أريد بها باطل . تلك هي حقيقة هذين الدليلين.

1 — فالدليل الأول يبين تاثير الجسد في النفس ، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان. كان (اوغست كونت) إذا خاطب الروحيين يقول لهم: وخبروني فدتكم نفسي ماذا يستطيع أن ينتجه دماغ انسان رجلاه متجهتان إلى فوق ، ورأسه إلى تحت ، ومن لم يقبل بتعلق النفس بالجسد فماله من عذر سوى انه يتعامى عن ذلك ، اني أشعر بتأثير القهوة في جسدي وفي جريان افكاري ، فكيف انكر تأثير العوامل الفسيولوجية في الأمور النفسية ، ولكن

<sup>(</sup>١) مودسلي ، فيسيولوجيا النفس ، ص – ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) لودانتك ، العلم والشعور ص -- ٦٤ .

هل يدل هذا التأثير على أن الظواهر الفيسيولوجية علة للظواهر النفسيةوان هذه الظواهر الأخيرة عرض زائد وزننة ملحقة ولممان فوسفوري لا عملله ، هل يدل على أن الشمور نور منعكس لا حرارة فيه ؟ لا لعمري ! إن في هذه النتيجة خروجاً عن حدود المقدمات ، وابتماداً عن الطريقة العلمية .

ثم كيف ولماذا يتولد هذا الشعور الذي لا عمل له ؟ إن هذا الأمر لا يشبه فعلا من أفعال الطبيعة ، لأنك لا تجد في الطبيعة معلولاً لا تأثير له في غيره . فكأن الشعور في زعهم ليس علة لشيء ولا معلولاً لشيء ، وكأنه من طبيعة ثانية مخالفة لطبيعة الظواهر الفيسيولوجية. وهذا يسوقنا إلى رأي الاثنينيين الذي فندناه سابقاً .

ر - قلناعند تفنيد رأي الاثنينيين اننا لا نفهم كيف يؤثر الجوهر الروحاني في الكيان الجسماني ، ولا كيف يؤثر الجسد في نفس ليست طبيعتها من طبيعته ، فنظرية الشعور الملحق تسلم بتأثير الجسد في النفس ، إلا أنها تحرم النفس كل تأثير في الجسد ، لأنهها لا تستطيع أن تفهم كيف تؤثر الإرادة في المادة .

لقد كان الفلاسفة إذا عجزوا عن إدراك أمر توقفوا عن الحكم فيه . ونحن لا ندرك كيف تؤثر العلة في المعلول ، ولا لماذا تمتد الأجسام بتأثير الحرارة ، فهـــل ننكر هذه الطواهر ؟ لا لعمري ! إننا نشاهدها بأعيننا ونفسها بأيدينا ، وإذا كنا لا نفهم حقيقتها اليوم فلنتوقف فيها عن الحكم ، لأن العلم قد يجيء لها مجل في المستقبل .

يقولون: لا يمكن اعتبار الشعور صورة من صور الطاقة ، لأنه ليس مصدراً لعمل حقيقي . وهذا بجازفة في القول ؛ لأن التجربة قدل على أن للشعور عملاً في الحياة . نعم إن علماء العصر لم يتوصلوا إلى تقدير طاقة الشعور ، ولكن قد يجيء لنا العلم في المستقبل بواسطة نقدر بها هذه الطاقة . وحرمان الشعور من كل عمل ، مخالف للتجربة والعلم ، أفيعةل وجود ظاهرة في الطبيعة لا تؤثر في شيء ؟

قال هانكن (١١):

و ما من ظاهرة في الطبيعة كلها إلا كانت متولدة من الماضي ؛ وكانت في الوقت نفسه

<sup>(</sup>١) هانكن Hanneqiun ، مقدمة علم النفس ، ص - ٣٤

عاملا مقوماً وعلة مقيدة للمستقبل » . فلو كان الشعور ظاهرة ثانوية أو حادثة ملحقة لما كان له أثر في الحياة ، ولا نقرض وزال ، لأن العضوالذي لا فائدة منه يضمر ويتلاشى . غير ان الناظر إلى تطور الشعور يجد انه ارتقى وتكامل على الزمان ، فلولا الحاجة اليه لما بقي ، ولولا منفعته وتأثيره لما تكامل ، أفيعقل ارتقاء عضو لا أثر له ، وتكامل وظيفة لا فائدة منها . ان ارتقاء الشعور وتكامله لدليل على فساد هذه النظرية .

#### د - النظرية السلوكية

قلنا ان علماء الحيوان يتحاشون البحث في أحوال الحيوان الداخلية ، ويقتصرون على وصف سلوكه وغرائزه وتصرفه في الامور داخل البيئة ، فما استعصى من سلوك الحيوان على المشاهده الخارجية يرفضون البحث فيه ويعدونه حديث خرافة واسطورة .

قال هوكسلي: « سؤالك عن السرطان هل له عقل أم لا ؟ مسألة لا فائدة منهاأبداً هذا فضلاً عن انها لا تقبل الحل » فخير لنا ان ننصرف إذن إلى البحث عن نظام اقتران أفعال الحيوان بالظواهر الطبيعية الخارجية › وان نلاحظ ما يبدو من أفعاله بتأثير هذه العوامل ، وان ننبذكل الامور التي لا تقع تحت الحس والمشاهدة .

ولقد سلك طريقة هوكسلي هذه (بافلوف Pavlov) الرومي و (وطسون Watson) الاميركي وغيرها فطبقوها بادىء بدء في دراسة الحيوان ،ثم اطلقوها على الانسان ،وسلك طريقتهم أيضاً طائفة من العلماء الفرنسيين ، وكان العالم الروسي ( بكترف ) إذا أراد دراسة الظواهر النفسية لا يستعمل إلا طريقة المشاهدة الخسارجية ، حتى لقد أسس كا رأيت سابقاً سيكولوجيا موضوعية خارجية ، وقال انه ينبذ كل ما لا يقع تحت حس الباحث النفسي ومشاهدته الخارجية .

والمدرسة الامسيركية تعسرف السلوكية أي البهافيوريه ( Behaviourisme ) بقولها انها ٢ دراسة سلوك الانسان ورفض المبحث في أحواله النفسية بطريقة الملاحظة الداخلية ».

أما في فرنسا فقد وسع ( هنري بيرون ) و ( بيير جانه ) وغيرهما من العلماء دائرة

النظرية الساوكية وسموها نظرية الساوك أو التصرف (١٠). فعمت عادات الانسان وأخلاقه حتى شملت كل الآثار البشرية وكل ظواهر المعرفة . فصارت اللغة مثلاً ظاهرة من ظواهر السلوك ، وصار موضوع عسم النفس البحث عن مجموع فاعلية الجسد وعلائقه بالمحيط (بيرون ) . وصارت طريقته وصف سلوك الانسان وايضاحه علمياً (جانه ) .

مناقشة هذه النظرية : \_ يخيل الينا ان في هذه النظرية أمرين ينبغي الاشارة اليها ، فالأمر الأول \_ هو أن السلوكية تريد أن تكون مذهباً فلسفيا يشمل سائسر الموجودات ، ويجمع علوم الكون في نظرة واحدة ، فتنكر ما يطلمنا عليه الحدس النفسي ، وتممن في المنت ضد الفلسفة القديمة ، فلا تقر بوجود المقل والشمور واللاشمور . بل ترى آن كل ذلك غرط من السلوك الذي يمكن مشاهدته ، أما التفكير فلا وجود له إلا في حركات ذرات المنح .

وهذاعندهم ما يمكن البرهان عليه بالحسوس ، حق لقد شبهوا التفكير بكلام خفي . فالكلام ينشأ عن اهتزاز الأوتار الصوتية . أما التفكير فيتولد من اهتزاز الخلايا الدماغية . ذاك يلامس الهواء فيسمع ، أما هـذا فخفي لا صوت له . إلى هنا تقودنا مباحث السلوكية . فلست شعرى ما الفرق بسنها وبين نظرية الشمور الملحق التي فندناها آنفا؟

ونقول في السلوكية اننا لا نريد ان نتوغل في انتقاد مذهبها الفلسفي لأن هذا الانتقاد خاص بالفلسفة العامة . ولكنا نقول منذ الآن: ان مذهب السلوكية لا يضمن لنا استقلال علم النفس . وهذا مناف لكل ما نحسن بصدده من بيان ضرورة استقلال هذا العلم .

والأمر الثاني - هو أن السلوكية طريقة علمية يملق عليها علماء العصراعظم الاماني، لأنها ثورة على الطرائق القديمة البالية ، فنحن نقبلها على أنها طريقة بحث علمي ، ونقيد استخدامها بتنبهين :

١ - ينبغي استخدام هذه الطريقة بهوادة وذلك بتحديد معنى السلوك ، لانه إذا بقي معنى السلوك غامضاً اختلطت حدود علم النفس بجدود الفيسولوجيا .

Comportement (1)

كان بعض العلماء إذا أرادوا تحديد معنى السلوك يعرفونه تعريفاً ضيقاً ، فكانت المدرسة الروسية ( بافلوف ) إذا أرادت تعيين قوانين الأعمال المنعكسة الشرطية تنظر في الحركات العصبية المتوسطة بين المؤثر ورد الفعل ، فلا تخرج في مباحثها عن الحسدوه الفيسيولوجية ، وكانت السلوكية الانكليزية تطلق معنى السلوك على ما يمكن مشاهدته من الظواهر الحارجية والحركات المحسوسة . فتضيق أيضاً ساحة البحث ، لان كثيراً من الأحوال النفسية تبقى خفية ، فلا يترجم عنها الجسد بحركات ظاهرة .

ولذلك حدد هنري بيرون (١) معنى السلوك بقوله: « هو مجموع ما يقوم به الجسد من الحركات الكلية تحت تأثير البيئة . وهذا كاف لفصل علمالنفس عن علم الفيسيولوجيا الان الفيسيولوجيا لا تبحث الا في الحركات الجزئية المحدودة مثل دوران الدم ، والتنفس والهضم أما علم النفس فيبحث في مجموع حركات الجسد الكلية التي تضمن تكيفه ومو الفته لشروط الحيط . ولا تقتصر السيكولوجيا على البحث في مجموع هذه الأعمال الفيسيولوجية على الوجه الكلي ، بل تتناول أيضا تصرفات الانسان في البيئة الاجتماعية ، وسلوكه الناشى من تأثير الجماعة فيه . فاللغة نمط من السلوك الاجتماعي لأن التكيف الاجتماعي لا يتم الابها . والتفكير أيضاً أسلوب من السلوك يهيء للانسان أسباب التكيف . ولولا أنه تصوري خفي لما كان بينه وبين التجربة والعمل المحسوس فرق أبداً .

٧- لا ينبغي الأخذ بالطريقة السلوكية إلا في حدود معقولة ، لانهسا طريقة ملاحظة خارجية نستطيع بها أن ندرس أحوال الانسان ، وتصرفاته في الامور من دون أن نتدخل في خوالج نفسه ، ولكن هذه الطريقة طريقة ناقصة ، لأنها تكتفي بالظاهر ، وتعرض عن الباطن ، وسيتضح لك عند البحث في طرائق علم النفس أن الطريقة الخارجية غير مستكملة أسباب العلم كلها ، فينبغي للعالم إذا أراد أن يكون بحثه تاما أن يلتجى ، أيضا إلى الملاحظة الذاتية الداخلية ، وأن يطابق بينها وبين الملاحظة الموضوعية الخارجية حتى يستخرج من ذلك قوانين عامة تنطبق على جميم الحالات .

<sup>(</sup>١) هنري بيرون ، السيكرلوجيا التجريبية ( Psychologic expérimentale ص - ١٦

## ٣ - النفس والعالم الخارجي

لنخرج الآن من الجسد ولننظر إلى علاقة الظواهر النفسية بالظواهر الطبيعيسة الخارجية . فالنفس في مجاهل هذا العالم الشاخص تتغير من حال إلى حال ، لا تقف على مشهد إلا لتستقر في غيره ، فهي كسائر الموجودات في تغير دائم ، لا حياة لها إلا بالتبدل والحركة ، كأنها كاثن حي يتغذى وينمو ويتسق في نظام الوجود ، وهي تتصل بالعالم الخارجي بواسطة الجسد الذي يجساورها ، فكأن الجسد سغينتها التي تبحر عليها في هذا الوجود المشخص المحسوس .

وطى ذلك فاننا نستطيع أن ندرس النفس من الرجهة الخسارجية لا كما فعل السلوكيون بل على طريقة علماء الحياة أو علماء الفيزياء . فننظر في شروط حياتها ونموها ومؤالفتها للمحيط . ثم نبحث في تأثير الموامل الخارجية في الظواهر النفسية ونسبتها إليها .

الظواهر النفسية والبيولوجيا - يقول علماه البيولوجيا ان كل جسم حي لا بدله إذا عاش من اس يؤالف شروط البيئة . والحياة في نظر سبنسر تنشأ عن مؤالفة الداخل المخارج . والاجسام الحية كلها تنمو بتمثيل العناصر التي تمتمها ، فتلبدل هذه المواد المنتصة إلى نسج واعضاء ، فكأن الجسد غبر تركيب كياوي ، إلا أن طبيعة مركباته غتلفة عن طبيعة المركبات المعدنية . فبينا انت تجد الاجسام الهامدة التي لا حياة فيها تميل إلى التوازن والسكون تجد الأجسام الحية في حركة مستمرة تتغير تحت تأثير العوامل الخارجية ، فتصطفيها و ترد الفمل على آثارها ، و تكون بهذا الاصطفاء صورة نوعية خاصة كأن هنالك خطة مرسومة من قبل تحققها الحياة بتبدل صورة النوع و تكاملها . أقول . إذا كانت الأجسام الجامدة تشكون من المناصر البسيطة التي تنحل إليها ، فإن الأجسام الحية دائمة الحركة والنمو ، كأن هنالك فكراً مدبراً يصطفي المناصر اللازمة لبقاء الحياة وغوها . و يكننا جمع كل هذه الخواص بقولنا : الحياة هي التكيف ، والتمثيل ، ورد الفعل ، والتنظيم ، والاصطفاء .

والشعور كما قدمنا شبيه بالأجسام الحية ، نجد فيه جميع خواص الحياة على صورة أتم

#### الظواهر النفسية والظواهر الفيسيولوجية

من صور الحياة المآلوفة. فأولى خواص للشعور تأثيره في التكيف أي في مؤالفة البيئة ، ولا بقاء لهدون هذه المؤالفة. ولكن المؤالفة التامة تؤدي إلى اللاشعور. لانه لا وجود للشعور في الأعضاء التي آلفت المحيط ولا في الحركات المستقرة الثابتة. مثال ذلك ان راكب الدراجة لا ينتبه لحركات وجليه ، ولا يشعر بدقائقها ، كأن التصور كما قال ( هنري برغسون ) مسدود بالعمل ، فلا احساس في حالة التوازن التام ، بل الشعور هوال للمحركة والتبدل ، وهو لا يظهر إلا عندانقطاع المؤالفة.

وثانية خواص الشعور تمثيله المناصر الخارجية. فالنفس تجمع الاحساسات وتصهرها وتبدلها ، وتكون منها معاني الأشياء ، فكأن إدراك العالم الخارجي ومعرفته شبيهات بتمثيل الجسد للمواد الغذائية .

وكذلك الحركات والأفمال المنمكسة والفرائز والنزعات. فهي أشبه شيء بأعمال تمكس بهاالنفس آثار المحيط الخارجي. وسترى في المباحث الآتية كيف تقوم النفس بالاصطفاء في الاحساس، والادر الك، والمشاهدة، والتفكير، والتقرير، وفقاً لقانون الاهتام، وكيف ينظم الشعور هذه المواد المنتخبة وينسقها . ومما يقرب وجه الشبه بين الشعور والأجسام الحية خضوعه لقانون التطور والتكامل، حتى لقد قال (ري): « يتطور الشعور وينمو بتأثير الاحتياجات العملية ، وهو ذو علاقة تامة بتطور صور الحياة » .

وقد سمى العلماء هذه الطريقة بالسيكولوجيا الحيوية .

وهي تبحث في تكيف الشمور وتبدله وفقاً لشرائط الحياة ، وبحسب الحاجات المملية، والمنفعة ، والاهتام.

علم النفس الفيزيائي : \_ قدمنا أن الاحساس ظاهرة نفسية ، وقلنا أنه واسطة للاطلاع على العالم الخارجي ، وقد فرقنا بين الاحساس الذي يتناوله علم النفس وبين الاحساسات التي يبحث فيها علياء الطبيعة . فالاحساس من الوجهة النفسية أول المعرفة ، اليه تنحل كل أفاعيلنا العقلية ، ومعارفنا المجردة ، وهو ناشىء عن المؤثرات الخيارجية . فلولا المرثيات الرؤية ، ولولا المسموعات لما حدث السمع ، وهذه المرثيات و المسموعات فدرسها في علم الفيزياء . فنبحث في ظواهر الضوء والصوت مثلا ، ونتحرى قوانينها .

فهنالك اذن عوامل خارجية باعثة على حدوث الاحساس يمكن دراستها وتحقيقها ،معبيان العلاقات التي بينهـــا وبين الظواهر النفسية. تلك هي الغاية التي من أجلها أسس (فيشنر) علم النفس الفيزيائي . وهو علم يوصل به إلى معرفة نسبة الاحساس إلى المؤثر. ونحن سنوضح هذه الطريقة وننتقدها في ابعد. وما أور دناذكرها هنا الالنبين علاقة الشعور بالعالم الخارجي.

مطمع بعض العلماء عند نسبتهم الظواهر النفسية إلى الظواهر الفيسيولوجية ، وفندناطريقتهم رغبة في المحافظة على استقلال علم النفس . ثم ذكرنا علاقة النفس بالعالم الخارجي ،وأوردنا رأي علماء البيولوجيا ، وطريقتهم التي يسيرون عليها في دراسة تكيف الشعور ،وشروط تبدله وفقاً لشرائط الحياة . ولولا أن هناك عاملًا خارجياً آخر أكثر خطورة من العوامل التي ذكرها علما، البيولوجيا لوقفنا عند آرائهم ، واضطررنا إلى دراسة الظواهر النفسية لا من جهة علاقاتها بالجسد فقط ، بل من وجهة انسجامها في عالم أوسع وأتم وأكمل ، هذا مع المحافظة على طريقتها الخاصة التي سنبينها فيا بعد . ولكن الانسان كما نعلم لا يعيش منفرداً ٤ بل يميش في وسط اجتماعي. ولهذه البيئة الاجتماعية تأثير عظيم في حياتهالنفسية. نعم ان الحياة النفسية متعلقة بالحياة العضوية ؛ إلا ان تعلقها بالحياة الاجتماعية أشد وأقوى ، أضف إلى ذلك ان ارتكاز الحياة النفسية على الأسسالحيوية وحدها يجعل التفكير خاضماً للعمل ، ويمنع من الاتصال بالغايات المجسردة السامية. ان هناك تفكيراً خالياً من الغرض ، بجرداً من المنفعة ، لا توصلنا اليه تلك الأسس الحيوية التي يبنون هليها أفاعيل النفس. ولا نتصل بهذه الغايات الجردة الا إذا خرجنا من نفوسنا ، وممــــا تنطوي عليه انانيتنا ، ونظرنا إلى الناس الذين يشاطروننا الحباة ويفترفون ماءها مهالحوض المشترك الذينفترف منه . تلك هي الهيئة الاجتماعية التي ينبغي لنا البحث عن تأثيرها في الحياة النفسية . قال دور كهايم : وهناك قسم من وجودنا ليس متعلقًا مباشرة بالعامل العضوي ؛ وهو كل ما يمثل الهيئة الاجتاعية في نفوسنا » . ولذلك فنحن قائلون في علائق الحياة النفسية بالحماة الاجتاعية .

#### المصبادر

- 1 Titchener, Manuel, 1-19.
- 2 Wallon, Le problème biologique de la conscience (un Traité de Dumas).
- 3 Hannequin, Introduction à la psychologie, Eh II.
- 4 Dumas, Traité de psychologie : articles de Rabaud, Lapicque, Langlois.
- 5 Piéron, Le cerveau et la pensée.
- 6 Ebbinghaus, Précis 53 63.
- 7 Höffding, Psychologie, ch II.
- 8 Godfernaux, Le parall. psycho-physique et ses conséquences (in Rev. philosophique, 1904).
- 9 Le Dantec, science et Conscience.
- 10 Maudsley, Physiologie de l'esprit
- 11 Bergson, L'énergie spirituelle ch. VII.
- 12 Bechterev, La psychologie objective.
- 13 Piéron, La psychologie expérimentale.

# ۲ \_ تماری ومنا قسّات شفاهیة

١ ــ ما هي آراء ( اغوست كونت ) في علم النفس

٢ - ما معنى رد الفعل والساوك في السبكولوجما التجريسة لبدون ؟

# ٣ - الإنساء الفلسفي

١ ــ هل يمكننا دراسة الحباة النفسية دون الالتفات إلى الجسد

٢ ـ ما هي قيمة المعطيات النفسية التي يمكن استنباطها من تشريح الجميلة العصبية ومعرفة وظائفها

٣ ـ علاقة السيكولوجيا بالفيسيولوجيا ، ما هي منفعة كل منها للأخرى

# الفصلالثالث

# عيلمالنفيس وعيلما لاحتجاع

أشرنا في القصل السابق إلى اختلاف علم النفس عن علم الفيسيولوجيا وقلنا: إن ارجاع الظواهر النفسية إلى الظواهر الفيسيولوجية أمر غير مرغوب فيه . وتساءلنا هل يمكن تحديد علاقة النفس بالجسد ؟ ولم نقطع برأي في ذلك إلا من وجهة الطريقة التي ينيغي لنا ساوكها في علم النفس. ثم قلنا في آخر الفصل السابق: ان النفس متصلة بالعالم الخارجي فأوجزنا في بيان علاقتها به ؟ لأننا سنعود إلى هذا البحث غير مرة ؟ ونحن ذاكرون الآن علاقة الحياة الاجتاعية .

### ۱ – تمهیدعام

يميش الانسان في بيئة اجتماعية تحيط به آثارها من كل جانب ولأنه حيوان اجتماعي (١) لم يمش منفرداً في وقت من الأوقات وبل كان ولا يزال محتاجاً إلى الألفة والانس بغيره.

يولد الانسان ضميفاً عاجزاً فتزوده الهيئة الاجتاعية بوسائل حفظ البقاء . فهو إذن مدين لها ببقائه كما هو مدين الطبيعة بوجوده ، ألم تجده الهيئة الاجتاعية ضعيفاً فقوته ، ومعدماً فأغنته ؟ ان استقلال الانسان عن الهيئة الاجتاعية مسألة نظرية لا أساس لها في الواقع ، حتى ان (روبنصون كروزي) في جزيرته لم يقطع جميع صلاته بالحياة الاجتاعية ، بل كانت الهيئة الاجتاعية موجودة معه في عزلته ، وكذلك حي بن يقطان ، فإن ابن طفيل لم يوفق لتجريده من آثار المجتمع تجريداً تاماً . وفي الحق اينا يذهب الانسان يجد الهيئة الاجتاعية في طريقه . فإن لم يلقها بالفعل أحدقت بسه بالوارثة أو بالتصور ،

<sup>(</sup>١) يرجع القول بذلك إلى آ رسطو .

ولذلك كان مجث علم النفس في الانسان المنفرد مسألة بجردة غير مطابقة للحقيقة ؟ لأنها تعرض عن النظر في علاقة الفرد بغيره ، وعن البحث في تأثير الاجتاع فيه ، فتجرده من اللواحق الحسية والشروط الاجتاعية المشخصة ، وتجعله موجوداً خيالياً . ولو كان علم النفس علماً عقلياً بحضاً لصح تجرده عن الشرائط الحسية التجزيبية ؟ إلا أنه علم تجريبي مستند إلى الواقع . ولذلك كان لا بسد له من البحث في تأثير الحياة الاجتاعية في نفوس الافراد .

والحياة الاجتماعية ليست موجوداً مادياً مؤلفاً من أجسام الأفراد وآثارهم وإنما هي فضلاً عن ذلك موجود معنوي مؤلف من الأفكار والآراء ، والاعتقادات والمواطف المشتركة ؟ فهي إذن مجموع ظواهر نفسية إلا أنها مشتركة بين الافراد ، يميش الانسان في وسطها فيستنشق ريحها ، ويتغذى بها كما يتغذى جسده بالوسط المادي ـ فلا حياة للنفس الفردية إلا داخل هذه البيئة المعنوية ، كما أنه لا حياة للجسد إلا داخل البيئة الطبيعية .

ولو كافت هذه البيئة المعنوية خارجية بالنسبة إلى الفرد لأعرضنا عن البحث فيها الآن ، الا انها تحدق به من الخارج وتملاً نفسه من الداخل ، حتى لقد قبل ان في كل فرد منا موجودين : أحدهما اجتاعي يأتينا بطريق البيئة ، والآخر فردي يرجع إلى عناصر حياتنا الذاتية . ففي كل واحد منا أثر اجتاعي ، ولا معنى لوجود الفرد إلا إذا نسب إلى الجاعة ، كما انه لا معنى لجهاز التنفس إلا إذا نسب إلى الهواء الخارجي . وعلى ذلك فإن علاقة الفرد بالجاعة ليست علاقة جواروانما هي علاقة تداخل ١١١، ونحن وان كنا لا نشعر في الحالة الطبيعية بتأثير البيئة الاجتاعية في نفرسنا، ولا بتأثير ضغط الهواء في أجسامنا . في الحالة الطبيعية بتأثير البيئة الاجتاعية في بعض الاوقات . ومتى تم لنا هذا الشعور أدركنا أن هناك موجوداً اجتاعياً أغنى من الموجود الفردي يستقي الأفراد من حوضه المشترك عناصر الحياة البشرية الني تنتقل من الأجداد إلى الأحفاد ويتم بها دوام الحضارة . ولله در ( جان جاك روسو ) حيث قال : لو حذفنا من الانسان كل ما اتصل إليه من آثار البيئة الاجتاعية لرجم إلى صف الحيوان .

ولنذكر الآن بعض هذه الآثار الاجتاعية :

<sup>(</sup>١) جورج درماس ، المطول في علم النفس مج - ٢ ، ص - ٧٦٦ .

## ٢ - تأثير الهيئة الاجتاعية في حياة الافراد

تأثير التربية : — قاتما إن الانسان يولد ضعيفاعاجزاً فتهيء له الهيئة الاجتاعية بطريق التربية أسباب حفظ بقائه ونموه . إذا كان في كل فرد منا موجودان أحده الشخصي والآخر اجتماعي ، فان هذا الموجود الاجتماعي لا يمكن أن يجيء الينا إلا بطريق التربية . فالتربية وسيلة لأعداد الطفل للحياة . وهي طريقة اجتماعية بالذات ، بها يبلغ الطفل أشده ومنها تتألف شخصيته ، وغايتها تكوين إنسان اجتماعي قادر على مؤالفة البيئة . وهي اتباع وابداع مما ، لأنها تنشقيء الطفل على أساس الوراثة والاستعداد الطبيعي ، كا أنها تخلق فيه كائناً جديداً (١) لا تولده طبيعته الفردية . ولولا الحياة الاجتماعية لاكتفى الانسان بالاحساس والفريزة ، الا أن الحياة الاجتماعية تقتضي ما لا تقتضيه الحياة الفردية . وكلما تطورت هذه الحياة واختلفت عناصرها استازمت صفات جديده لا يتم للأفراد اكتسابها إلا بالتربية .

فانت ترى أن التربية تلقائية كانت أو ارادية لا بد من أن تنقل الى الاطفال انماطالحس والتفكير والفعل التي تقتضيها الحياة الاجتماعية . وكل تربية لا تحقق هذة الشروط فهي تربية ناقصة .

ما هي الوسائل التي تستخدمها التربية لاعداد الطفل الحياة؟ . التربية جسمية كانت و عقلية ، أو أخلاقية ، تستخدم طرائق كثيرة متناسبة مع شروط الحياة الاجتماعية . ولما كانت اللغة وسيلة لانتقال الافكار من شخص إلى آخر كان لها في طرق التربية تأثير عظيم . قال ( دولا كروا ) : اللغة ظاهرة اجتماعية ترتسم على نفس كل فرد . فكل كلمة تدل على معنى ، وكل لغة معجم فكري يشتمل على مقولات العقل وتصنيف الأشياء . كأن لكل لغة مذهبا في الوجود والعالم ، وطريقة تقتضيها البيئة الاجتماعية . فالطفل يكتسب أفكار البيئة بطريق اللغة التي يتعلمها ، فتتحد الالفاظ عنده بالمعاني ويتقيد تفكيره بها ، حق لقد قبل إن بقط التفكير يختلف باختلاف اللغات .

<sup>(</sup>١) دور كهايم ، النربية والاجتاع Education et Sociologie ، ص ـ ه

وما ذاك إلا لأن الالفاظ ظروف المعاني، ولأن المعاني تتبدل بتبدل الالفاظ، كما يتغير شكل السائل بتغير شكل الوعاء .

تأثير الحياة الاجتماعية في المقل : - سنتكلم في الفصول الآتية على تأثير الحياة الاجتماعية في كل فعل من أفاعيلنا النفسية كالذاكرة ، والانتباه ، والادراك ، والحكم ، والاستدلال والاختراع ، فلنقتصر هناعلى القول أن الانسان لا يستطيع أن يتجرد عن تأثير البيئة الاجتماعية ، لأن هناك تصورات عامة ، وآراء مشتركة بين الناس ، تؤثر في تفكيره فلا يفرق بين الخير والشر ، أو بين المستحب والمكروه ، أو بين الجميل والقبيح ، أو بين الممكن والحال ، إلا في اطار الحياة الاجتماعية ، وقد قيل ان هذه المعاني تختلف باختلاف الجماعات والاجبال والتربية ، فليس الخير في نظر الرجل الابتدائي كالخير في نظر المعلى كلمكن في نظر الرجل الابتدائي كالخير في نظر المعلى على طريقة الممكن في نظر الطفل كالمكن في نظر الراشد ، ولطالما بدلت التربية مفاهيم الجمال ، فالفتر والحيمة والعمل على طريقة عالمة جداً لطريقة أخيه . وسوف نذكر في المنطق تأثير الهيئسة الاجتماعية في التصور والحكم ، والقياس ، وعملها في تولد الفكر العلمي لقد درس ( لفي برول ) عقلية الأمم والحكم ، والقياس ، وعملها في تولد الفكر العلمي لقد درس ( لفي برول ) عقلية الأمم منطق غير هذا . ولعلنا إذ ذاك لا نحتاج إلى المنطق أبداً .

تأثير الحياة الاجتماعية في الافعال: — ان صور افعالنا تختلف وتتبدل بتبدل الحياة الاجتماعية، حتى لقد أثبت (موس) و (لفي برول) ان الانسان الابتدائي مصهور في البيئة الإجتماعية، وأن بوادر هيجانه وأفعاله مختلفة عن بوادر الانسان المتمدن، ذلك لأن البيئة الاجتماعية تضيق عليه الخناق وتقيده باعتبارات الدين والاخلاق والآداب والازياء، وهذا جار في كل عصر. إلا أن الانسان الابتدائي لما كان اضعف شخصية من المتمدن كان تضييق البيئة عليه أظهر وأقوى، وكانت أفعاله أقل تعلقاً به. ينتج من ذلك أن أفعالنا متعلقة بالارضاع الاجتماعية المحيطة بنا وأن، لكل زمان أغاطاً من الفعل وضروبا من السلوك متناسبة مع شروط حياته.

تأثير الحياة الاجتماعية في المواطف – ان للحياة الاجتماعية تــــاثيراً في المواطف، وإذا كان الانسان الحديث لا يشمر بالمواطف التي كان يشمر بها الانسان

القديم فمرد ذلك إلى ان العواطف تتبدل بتبدل الزمان . فلا العواطف الوطنية ، ولا العواطف المواطف الله و المدوق المواطف المنزلية أو الحلقية ، بمستقرة على حال و احدة ، وكذلك صورة الحب والذوق وشروط الصداقة وعاطفة الشرف . فهي في تبدل دائم .

#### ٣ \_ تعليل هذا التأثمر

لا يكتفي العالم بملاحظة الظواهر بل يريد تعليلها ، ولما كان الايضاح العلمي يقوم على ربط الظواهر بعضها ببعض كان هم علياء النفس في ايضاح هذه الآثار الاجتاعية ربطها ببيادىء بسيطة وعلائتى عامة . وهم في ذلك على مذهبين ، فعنهم من يقول إن الأمور الاجتاعية تنحل إلى عناصر نفسية ، و انه يمكن تعليل كل ظاهرة اجتاعية بانتقال الأثر النفسي من شخص إلى آخر بالتقليد والايحاء ، وان قوانين الحياة النفسية الفردية كافية لايضاح الامور الاجتاعية ، وتسمى همذه النظرية بالنظرية النفسية الفردية كافية ومنهم من يقول ان هناك حياة اجتاعية ذات صفات خاصة ، وان الاحوال الاجتاعية لا تنحل إلى عناصر نفسية فردية ، بل تخضع لنواميس جديد لاتوضعها قوانين السيكولوجيا الفردية ، وهي تؤثر في حياة الافراد كما تؤثر الطبيعة في الجسد ، وعلى ذلك فان السيكولوجيا تابعة لعلم الاجتاع ، لأنه لا يمكن ايضاح حقيقة الفرد إلا إذا نسب إلى تأثير الحياة الاجتاعية فيه ، وتسمى هذه النظرية بالنظرية الاجتاعية المورد إلا إذا نسب إلى تأثير الحياة الاجتاعية فيه ، وتسمى هذه النظرية بالنظرية الاجتاعية المهرد إلا إذا نسب إلى تأثير الحياة الاجتاعة فيه ، وتسمى هذه النظرية بالنظرية الاجتاعية المهرد الإيناد نسب الى تأثير الحياة الاجتاعة وتسمى هذه النظرية الاجتاعة العربية العربية وتسمى هذه النظرية الاجتاعة العربية وتسمى هذه النظرية الاجتاعة العربية الله وتسمى هذه النظرية النظرية الاجتاعة العربية وتسمى هذه النظرية الاجتاع الله المهربة التوربة النظرية الاجتاع اللهربة الاجتاء وتسمى هذه النظرية الاجتاء اللهربة الاجتاء النظرية الاجتاء المناس المناس المورد المورد المورد المورد النظرية الاجتاء المورد المور

ولنيحث الآن في كل من هذين المذهبين :

#### أ ـ المذهب النفسى

هو مذهب الفيلسوف و تارد ــ Gabriel Tard الذي زعم أن التقليد ظاهرة كلية تشمل جميع الكائنات ، فالأحوال النفسية تنتقل من شخص إلى آخر بالتقليد ، كما ينتقل المضوء أو الصوت من وسط إلى آخر بالاهتزاز . الفرد يقلد قبل كل شيء نفسه ، كما في العادة والذاكرة ، ثم يقلد غيره ، والناثم يقلد المنوم ، والصغير يقلد الكبير ، والفقير يقلد الغني ، والضميف يقلد القوي ، والأحفاد يقلدون الأجداد ، وتقليد الناثم للمنوم أولى الظواهر الاجتاع، علم النفس وعلم الاجتاع، أما

تقليد الأحفاد للاجداد فهو ظاهرة مركبة لا تنحل إلى الغريزة بل يدخل فيها كثير من المناصر الذهنية ومن هذا التقليد بين الأجيال تتولد العادات الاجتماعية كلانهامير اث الماضي، ومن تقليد الناس بعضهم لبعض في الحاضر تتولد الأزياء وينتشر الاختراع ، ولولا التقليد لما صارت هذه الأشياء اجتماعية . والتقليد قانونان ذكرهما ( تارد ) :

القانون الأول: ان تقليد الباطن متقدم على تقليد الظاهر. أي اننا نبدأ بتقليدالناس في أضارهم وعواطفهم قبل تقليدنا اياهم في ازيائهم وأعمالهم ، ومعنى ذلك أيضاً أن تقليد الأفكار يسبق تقليد الألفاظوالآثار ،وان تقليد المقاصد والغايات متقدم على تقليدالوسائل المؤدية اليها .

إذا دققنا في هذا القانون وجدناه لا ينطبق على جميع الأحـــوال . اذ كثيراً ما يقلد الانسان ظاهر الحياة قبل أن يقلد باطنها . وهناك أمثلة كثيرة تدل على انتقال التقليد من الظاهر إلى الباطن حيناً ومن الباطن إلى الظاهر حيناً آخر .

فالظواهر الاجتماعية اذن ظواهر نفسية تنتشر بين الافراد بالتقليد فلا وجود في الحياة الاجتماعية لحادثة لا أساس لها في الأفراد بل الكل مؤلف من الأجزاء . وما يصح بالنسبة إلى الفرد يصح بالنسبة إلى غيره ، وليس علم الاجتماع سوى باب من أبواب علم النفس .

وهناك وسائل أخرى لانتقال الظواهر النفسية من شخص إلى آخر وهي :

 البرهان هي طريقة العلم والتعلم ، أما طريقة الاقناع فهي منهج رؤساء الأحزاب والخطباء والرسل ، اولئك يعلمون الحقائق بالبراهين العقلية ، وهولاء ينشرون آراءهم السياسية والدينية بكل وسائل الاقناع .

٢ - الكشف \_ إذا تهيأت النفوس واستمدت لقبول الأفكار الجديدة كان انتقالها من شخص إلى آخر أسرع وأقوى ، حتى لقد يشبه الوحي المفاجيء والالهام ، ويسمى هذا الانتقال كشفا ، ويكون عقلياً أو انفعالياً . ولنأت بأمثلة نوضح بها هذين النوعين.

الكشف المقلى : أحسن مثال يدل على ذلك حكاية الشيخ الرئيس أبي على ابن سينا وكشفه عن أغراض ارسطو في كتاب ما بعد الطبيعة .

قال الشيخ الرئيس.

و قرأت كتاب ما بعد الطبيعة فما كنت أفهم ما فيه والتبس على غرضواضعه حتى اعدت قراءته اربعين مرة ، وصار لي محفوظاً وانا مع ذلك لا افهمه ، ولا اعرف المقصود به ، وأيست من نفسي ، وقلت هذا الكتاب لا سبيل إلى فهمه وإذ أنا في يوم من الايام وضرت وقت العصر في الوراقين وبيد دلال مجلد ينادي عليه وفعرضه على فرددته رد متبرم ممتقداً أن لا فائدة لي في هذا العلم ، فقال لي: اشتر هذا ، فانه رخيص ابيعك اياه بثلاثة دراهم وصاحبه محتاج إلى ثمنه فاشتريته ، فإذا هو كتاب و ابي نصر الفارابي ، في اغراض كتاب ما بعد الطبيعة ورجعت إلى بيتي وأسرعت قراءته ، فانفتح على في الوقت أغراض ذلك الكتاب ، بسبب انه كان لي محفوظاً على ظهر القلب ، وفرحت بذلك وتصدقت في ثاني يوم بشيء كثير على الفقراء شكراً لله تعالى » (١).

وشبيه بذلك ايضاً كشف (مالبرانش) عن اغراض ديكارت في كتاب الانسان. فإنه لما قرأه انفتحت عليه أبوابه كأنه يعرفها ، وأصيب بخففان في قلب منعه من متابعة القراءة ٠

الكشف الانفعالي: أحسن مثال يدل على ذلك اسلام عمر بن الخطاب، قال: كنت من الشد الناس على رسول الله (صلعم)، فبينا انا يوماً في بعض طرق مكة، اذ لقيني رجل من

<sup>(</sup>١) نقلا عن ابن ابي أصيبعه ، ابن خلكان ٠

قريش التا: بن تذهب يا ابن الخطاب انت تزعم انك هكذا وقد دخل عليك هذا الامر في بيتك . قلت: وما ذاك اقال: اختك قد صبأت . فجئت حتى قرعت الباب وكان القوم جلوساً يقرأون القرآن في صحيفة مهم ، فلها سمعوا صوتي تبادروا ، واختفوا ، وتركوا ، أو نسوا الصحيفة من أيديهم افقامت المرأة ففتحت لي افقلت: يا عدوة نفسها اقد بلغني انك صبوت ، فأرفع شيئاً في يدي فأضربها فسال الدم ، فلها رأت المرأة الدم بكت المحمقالت: يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل ، فقد اسلمت . فدخلت وانا مغضب ، فبجلست على السرير ، فنظرت فإذا بكتاب في ناحية البيت ، فقلت: ماهذا الكتاب أعطينيه ، فقالت: لا اعطيكه السرير ، منظرت من اهله ، فلم ازل بها حتى اعطتنيه ، فإذا فيه وبسم الله الرحمن الرحيم ، لا اعطيكه السحيفة من يدي ، ثم رجعت إلى نفسي ، فلم مردت بالرحمن الرحيم ذعرت ، ورميت بالصحيفة من يدي ، ثم رجعت إلى نفسي ، قال : فكلها مردت باسم من اسماء الله عز وجل ذعرت ، ثم ترجع إلي نفسي حتى بلغت و آمنوا بالله ورسوله وانفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه » ، حتى بلغت إلى قوله و ان كنتم مؤمنين » فقلت : وانفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه » ، حتى بلغت إلى قوله و ان كنتم مؤمنين » فقلت :

وسبب هذا الكشف ان العوامل اللاشمورية في حياة النفس الشاعرة الشأن الأول ، وهي بواعث خفية غامضة تدفع الانسان إلى الحركة من غير أن يفقه شيئًا من أسباب ظهورها.

٣- الايحاء: \_\_ ومن الظواهر التي تدل على انتقال الحالات النفسية من شخص إلى آخر ظاهرة الايحاء، وهي اشبه شيء بظاهرة التقليد، إلا أنها مع ذلك يختلفة عنها ، لأن المقلد قد يقلد بارادته من غير أن يكون الشخص الذي يقلده علم به ، أما الايحاء فيكون دائماً بارادة الفاعل ، ولا يكون المنفعل علم أو رغبة في انتقال تلك الأحوال اليه . وقد عرفوه بقولهم انسه ضغط أدبي يضيق به الفاعل الخناق على نفس المنفعل ليكرهها على اعتناق بعض الحالات (٢٠) ، وأحسن مثال يدل على الضغط الأدبي حالة الايحاء المغنطيسي،

<sup>(</sup>١) رفيق المظم ، أشهر مشاهير الاسلام ، مج ١ ، جزء ٧ ، ص - ١٠٨ . ابن الاثير ، الكامل جزء ٧ ، ص - ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الفرد بينة ، قابلية الايحاء ، مقال نشر في المجلة النفسية ١٩٦٩ ، واجع ( دوماس ) المطول ، مج - ٢ ص - ٧٤١ .

فالمنوم يحدث في نفس النائم جميع الحالات التي يريدها ، حتى لقسد يؤثر في إحساسه وإدراكه ، فيخيل للنائم نوما مغنطيسبا أن ط ما يقوله المنوم حتى ، فيتوهم الموجود معدوما ، والمعدوم موجودا ، وتتوقف فيه ملكة الانتقاد والاعتراض. وهذه القدرة على الايحاء لا يتصف بها كل انسان ، بل هي خاصة سحرية تبعث على اكتساب السلطان ، ألا لا يحاء لا يصيخون بسمهم ، إلاللذي ترى أن الناس لا يصغون في المجالس إلى كل متكلم ، وانهم لا يصيخون بسمهم ، إلاللذي له سلطان مبين ، فلا يسير دفة الكلام إلا من له قدرة على تلقين سامعيه ، وليس عمل قوة الذكاء وسعة الاطلاع كافيا ، بل قد يكون الانسان عالما ذكيا من غير أن يكسبه ذلك سلطانا مبينا . وهذا السلطان لا يكون للانسان إلا إذا كان قوي الارادة ، حاد النظر ، فاهر الصوت ، حسن الاشارة ، غير منقوص البيان . وكلما كان اختيار الألفاظ أشرف وأكرم ، كان السلطان في الدلالة أبين وأنور . ومق كان المتكلم ثابت الجنان رابطالجأش و أكرم ، كان السلمان في الدلالة أبين وأنور . ومق كان المتكلم ثابت الجنان رابطالجأش ونقاوة المهجة ، وطول الصمت ، وتقدم السن ، وجمال الصورة تأثير أيضا ، ولكن قسد تؤدي هذه الصفات الأخيرة إلى الزهد في كلام الخطيب، إذا كان كلامه بعيداً عن الصواب قليل البلاغة .

قال سهل بن هرون : (۱)

« لو أن رجلين خطبا أو تحدثا أو احتجا أو وصفا ، وكان أحدهما جميلاً جليلاً بهيا ذا لباس نبيلاً ، وذا حسب شريفاً ، وكان الآخر قليلاً قميئاً ، وباذ الهيئة ذميماً ، وخامل الذكر بجهولاً ، ثم كان كلاهما في مقدار واحد من البلاغة ، وفي وزن واحد من الصواب ، لتصدع عنهما الجمع . وعامتهم تقضي للقليل الذميم على النبيل الجسيم ، وللباذ الهيئة على ذي الهيئة ، ولشغلهم التعجب منه عن مساواة صاحبه ، ولصار التعجب منه سبباللمجب به ، ولكان الاكثار في شأنه علة للاكثار في مدحه ، لأن النفوس كانت له أحقر ، ومنه أيئس ، ومن حسده أبعد » .

وكلما ازداد عدد الملقنين صار تأثيرهم في سامعهم أقوى ، فـــاذا تضاعفت العيون الشاخصة اليك كانت ابعد في الاصابة منك .

<sup>(</sup>١) الجاحظ ، البيان والتبيين جزء - ١ ، ص - ٧٦ .

لصاحب السلطان في نفسه ولهجته ونبرات صوته وكبريائه ارادة قوية، وعاطفة غلابة وإيمان شديد ، وخيال واسع . ومعظم الناس لا يركنون إلا إلى الخيسال ، لأن نفوسهم الضعيفة مقيدة بسلاسلُ الأوهام .

ولسنا الآن بصدد تحليل السلطة إلى عناصرها النفسية ، فلنقتصر اذن على القول انهانسبية لا تتملق بالملقن وحده بل تتبع حالة المتلقن. ولطالما لقن الانسان نفسه ، وكان خضوعه لتلقين نفسه أقوى من خضوعه لتلقين غيره . ولربما اختلف التلقين باختلاف السن ايضا ، فاذا الكبار كانوا أقوى تلقيناً من الصغار . كان الصغار اقوى منهم تلقناً ولربما اختلف ذلك أيضاً بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، فتنال أوهام النساء من الرجال ما لا تناله اوهام الرجال من النساء . ومن نشأ على الطاعة العمياء كان إلى التلقن أقرب . فالجهل والشباب و الخجل والضعف والركود الذهني ، كل ذلك يقوي قابلية التلقن . ولذلك كان أرباب الوظائف أقرب إلى التأثر بالتنويم المناطيسي من النساء العصبيات ، لأنهم تعودوا الطاعة العمياء والنظام الميكانيكي .

فها أنت ترى أن الحالات النفسية لا تبقى محصورة في شخص واحد ، بل تنتقل من شخص إلى آخر . فإذا اشترك فيها جماعة من الناس صارت حالات اجتاعية . وقد ذكرنا بعض الأمثلة الدالة على هذا الانتقال ، ولولا ضيق المجال لاكثرنا منها ؛ إلا أننا نقتصرعلى هذا المقدار ، ونستنتج مما تقدم أن ( تارد ) يلحق علم الاجتاع بعلم النفس ، لأنه يجد لكل ظاهرة اجتماعية علة نفسية فردية ، ويبين لنا كيف تنتقل هذه الأحوال الفردية من شخص إلى آخر بالاقناع والكشف والتقليد والايحاء والتلقين وغير ذلك. فما من أمر اجتماعي الا أمكن تعايله بقوانين الحياة النفسية ، ولذلك كانت طريقة علم النفس خير مسا يسلكه الاجتماعيون في مباحثهم ، وهي طريقة الملاحظة الداخلية التي يتوصل بها إلى الحقائق الاجتماعية ، ولما كانت هذه الحقائق أموراً ذهنية مشتركة جارية في نفوسنا أو نفوس الناس ، كانت النفس خير مرآة نشاهد فيها ظواهر الاجتماع .

# ب ـ المذهب الاجتماعي (١)

رأيت أن المذهب النفسي يعلل الظواهر الاجتماعية بالظواهر النفسية ، ويرى أن انتقال

<sup>(</sup>١) رئيس المذهب الاجتماعي الفرنسي هو دور كهاي Durkheim

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

1.9

### تأثير الهيئة الاجتماعية في حياة الافراد

الأحوال النفسية من شخص إلى آخـــركاف لاشتراك لفيف من الناس في صفة واحدة . وقد مجثنا في كيفية انتقال الظواهر النفسية وذيوعها ، وظهر لها أثناء البحث ان هناك ناحية جديدة لا بد للباحث النفسي من الرجوع اليها .

شكل - ١٠ - اميل دور كهايم اميل دور كهايم Emile Durkheim [ ١٩١٧ – ١٨٥٨] كان ايمانه يسبخ على فكره هليما ، كان يخيسل إلى ماميه انه يخاطبهم بلغة الرحي. وكان نحوله كنحول الزهاد ، فاذا نظر اليك بمينيه المتقدتين الميانا خلته نبيا من أنبياء الديانات الجديدة .

ولكن هل يؤدي البحث في هذه الناحية الى الاحاطة بجميع ظواهر النفس. الا يبقى هناك عناصر اجتاعية مكتسبة لا يظهرها التحليل النفسي ؟ ذلك ما صار اليه الاجتاعيون. فقد اثبتوا موجوداً اجتاعياً أعلى من الموجود الفردي وزعموا ان هذا الموجود الاجتاعي يتألف من اتحاد الافراد ، لا من تراكمهم بمضهم فوق بمض. ونريد الآن ان نبحث في هذه الموجود الاجتاعي ، هل له جوهر مستقل ، وعقل مشترك اعلى من عقول الأفراد ، وحياة نفسية أغنى من حياتهم .

قال جوستاف لوبون :

« ففي بعض الظروف يتولد في الجمع من الناس صفات تخالف كثيراً صفات الافراد المؤلف هو منها ، حيث تختفي الذات الشاعرة ، وتتوجه مشاعر جميع الافراد نحو صوب واحبه

فتتولد من ذلك روح عامة وقتية بالضرورة ، إلا انها ذات صفات بميزة واضحة تمام الوضوح. وحيننذ يصير ذلك الجمع لفيفًا مخصوصًا لم اجد لتسميته كلمة اليق من لفسط الجماعة المنظمة أو الجماعة النفسية ، فكأن ذلك اللفيف ذات واحدة ، وبذلك يصير خاضمًا لقانون الوحدة الفكرية الذي تخضع الجماعات لحكمه » (١).

تمتاز الجماعة بالروح العامة التي تتولد فيها مناتحاد الأفراد واتجاههم نحو غاية واحدة، وهذه الروح العامة تؤثر في نمط الشعور والتفكير والعمل الفردي .

وأهم ما تمثاز به الجماعة اتصافها بروح عامة تجعل جميع أفرادها يشمرون ويفكرون ويعملون بكيفية تخالف تمام المحالفة الكيفية التي يشمر ويفكر ويعمل بهاكل واحد منهم على انفراده .وذلك كيفها كأن أولئك الأفراد،وكيفها تباينوا واتفقوا في أحوال معىشتهم، وفي أعمالهم اليومية ، وفي أخلاقهم ومداركهم . وعلة ذلك مجرد انضامهم إلى بعضهم وصيرورتهم جماعة واحدة . ومن الأفكار والمشاعر مالا يتولد أو يتحول ؛ فيتخرج منعالم القوة إلى عالم الفعل إلا عند الفرد في الجماعة . فالجماعة ذات متألفة من عناصر تختلفة ، اتصل بعضها ببعض إلى أجل ، كخليات الجسم الحي التي ولدت باتصالها ذاتا اخرى لها صفات غير صفات كل خلية منها. الا ترى انك إذا جمعت جوهر بن مثل القواعد والأحماض تولد من اجتماعها جسم جديد ذو خواص تخالف تماماً خواص كل واحد من الجوهرين؟ ٥٢١، وكلها ولدت المناصر باتحادها ظواهر جديدة ، كانت هذه الظواهر موجودة في الكل المؤلف من تلك المناصر على المناصر على انفر ادها. وقد اطلق (دور كهايم) هذا المبدأ على الجاعات فقال (٣) : إذا ولد الاجتماع ظواهر جديدة تخالف ما يجري في مشاعر الأفراد ارتكزت هذه الظواهر الجديدة على الاجتماع نفسه الاعلى الأفراد المؤلف هو منهم افالظواهر الاجتماعية لا تخالف الظواهر النفسية بالكيفية فحسب ، بل تخالفها بالأساس الذي ترتكز عليه ، والجم من الناس موجود خاص له روحه العامة ، وصفاته الميزة، وعاداته، وتقاليده ، وقد سمى علماء الاجتماع هذه الروح العامة بالشعور الجـــاعي ( Conscience collective )

<sup>(</sup>١) جوستاف لوبون ، روح الاجتماع ، تعريب احمد فتحي زغلول ، الطبعة الثانية ، ص ـ ٧٤

<sup>(</sup>٢) جوستاف لوبون ، روح الاجتماع ، ص ـ ٨٧

<sup>(</sup>٣) دوركهايم،قواعدالطريقةالاجتماعية،Régles de la méthode sociologique ص: ه ١٦-١

وهو أغنى من الشعور الفردي، ولماكان هذا الشعور الفردي مغموساً في البيئة الاجتاعية كان البحث فيه على الطريقة الاجتاعية أتم وأبين، وهذا يدعونا إلى اظهار الاثر الاجتاعي في كل حالة نفسية مركبة.

فها أنت ترى أن الجماعة مؤلفة من الافراد ، ويتشابه الأفراد في كثير من العناصر الشمورية واللاشمورية . ولكن ما هي أسباب تولد هذه الصفات الخاصة بالجماعات .

لقد جمع ، ( جوستاف لو بون ) بعض هذه الأسباب . فقال :

السبب الأول أن الفرد يكتسب من وجوده مع الجماعـــة قوة جديدة تشجعه على الاسترسال في ميوله ، لأن الجماعة لا تسأل عن أفعالها ، حتى لقــــد قال المثل اللاتيني و الشيوخ رجال صالحون ، أما بجلس الشيوخ فهو بهيمة رديئة ،

والسبب الثاني هو العدوى النفسية وهي نوع من التأثير المنطيسي، فكل عمل يصدر عن الجاعة فهو معد بما فيه ، حتى لقد يدفع الفرد إلى التضحية بمصلحته الخاصة في سبيل المصلحة العامة ، وهذه قابلية فردية يزيد سحر الجماعة في قوتها .

والسبب الثالث قابلية التأثر، فلا يلبث الفرد أن يصير في حالة خاصة تقربه كثيراً من حالة الشخص النائم نوماً مغنطيسياً بين يدي المنوم، وذلك بتأثير السيالات التي تصل اليه من الجماعة .

كل ذلك يدلنا على أن الفرد يكتسب من البيئة الاجتماعية صفات جديدة تخلقه بأخلاق جديدة ، وتجمله موجوداً جديداً بتأثير الروح العامة التي تنتقل اليه .

ولسنا نتصور هذه الروح العامة على طريقة بعضالفلاسفة مفارقة للأرواح الفردية ، بل نعتقدانها مجموع تصورات ، وأحكام ، وعقائد ، وعواطف مشتركة ، وهي موجودة خارج الافراد وقبلهم ، فلا تزول بزوالهم ، بل تنتقل منهم إلى الأحفاد ، كما انتقلت اليهم من الأجداد . إن الاعتقادات الدينية ، والقواعد الخلقية ، ومقولات العقل ، كلها موجودة في الحوض الاجتاعي المشترك ، يغترفها الفرد بنفسه ، ويكيفها بحسب طبيعته الشخصية الاترى أن الاعتقادات تختلف باختلاف الجماعات ، وأنه لا يمكن ايضاح بعض الاعتقادات والمواطف الا بأظهار الشروط الاجتاعية التي أحاطت بها ، لأن الفرد مغموس في البيئة

الاجتهاعية ؛ وعواطفه العائلية ؛ والدينية ؛ والوطنية تابعة لصورة البيئة المحيطة بها ؛ حتى لقد زعم ( دور كهايم ) أن العقل واللغة والمنطق والعلم والفن والديانة قد تولدت من الهيئه الاجتهاعية ؛ فليس علم الاجتهاع كما زعم ( تارد ) علماً ملحقاً بعلم النفس ، ولكن علم النفس يجب أن يكون تابعاً لعلم الاجتهاع .

# ج \_ مناقشة هذين المذهبين

إن الغاية التي نتوخاها هنا من مناقشة هذين المذهبين هي بيان الطريقة التي ينبغي المباحث النفسي اتباعها ، وسنعود إلى مناقشتها من الوجهة الفلسفية في المنطق وعلم ما بعد الطبيعة .

فلنقل الآن في المذهب النفسي أن طريقته واضحة ، وقد عادت على علم النفس بنفع عظيم . ولولا أنه يركب في ايضاح الظواهر الاجتماعية مركباً صعباً ، لكانت طريقته خير ما يمكن سلوكه . لأنه يبين لنا كيف تؤثر النفس في النفس بالتقليد والتلقين والايحاء والاقناع والكشف ، ولكنه يقصر عن ايضاح جميع الظواهر النفسية . الا ترى أن هنالك حالات نفسية لا يمكن ايضاحها الا بتأثير الهيئة الاجتماعية في الافراد ؟ وقد ذكرنا أن الهيئة الاجتماعية موجود خاص له روحه العامة وشعوره الجماعي ، فهل يعدو الفرد أن يكون ذا حلية اجتماعية على اختلاف احواله النفسية ؟ وبين (تارد) و ( دور كهايم ) في يكون ذا حلية اجتماعية على اختلاف احواله النفسية ؟ وبين (تارد) و ( دور كهايم ) في ذلك اختلاف ؟ فقد قال تارد : الانسان موجود اجتماعي ملقح بالموجود الحيوي ، وقال دور كهايم : الانسان موجودان احدهما شخصي اساسه الجسد، والآخر اجتماعي مكتسب. ولما كانت طبيعة الشخص الفردية لا تدرك إلا بعد الاحاطة بالمناصر الاجتماعية ولما كانت طريقة دور كهايم الاجتماعية أوفى بالقصد ، لأنها تبين لنا ما هي الأحوال النفسية التي أكسبنا إياها المجتمع ، فتضمها إلى المناصر الفردية ، وتؤلف منها الأحوال النفسية التي أكسبنا إياها المجتمع ، فتضمها إلى المناصر الفردية ، وتؤلف منها الأحواد النفسية للنسان اتم من صورته الفردية .

على اننا نقيد الطريقة الاجتماعية بتنبيهين :

١ - لقد غالى(دوركهايم) في وصف تأثيرات الهيئة الاجتماعية ؛ حتى جعلها أم العقل والذكاء والارادة والدين والاخلاق والعلم والفن . فإن هذه الصفات الإنسانيه المتولدة

من الاجتاع تنضم في نظره إلى الطبيعة الحيوية ، وتكون معها في شخص واحد موجودين عتلفين ، أحدهما اجتماعي ، والآخر فردي . وهذا لا يخلو من المبالغة لأنه يجرد الفرد المنفصل عن الهيئة الاجتماعية من كل عناصر الانسانية . ولولا الاستعداد الطبيعي الموجود في الأفراد ، لما ولدت الهيئة الاجتماعية كل هذه الآثار ، ولربما كان لأفاعيل الذهن المركبة ولأوضاع المجتمع نفسه أساس حيوي مرتكز على طبيعة الفرد واستعداده . فالتداخل بين الآثار الحيوية والآثار الاجتماعية تام ولا يكنك أن تعرف حقيقة الاجتماعي الا اذا فسبته الى الحيوى ، والعكس .

ونقول أيضا أن تأثير الهيئة الاجتهاعية لا يبطل عمل الفرد ، فتسارة يكون الفرد مضهوراً في البيئة ، فتضيق الهيئة الاجتهاعية عليه الخناق ، وتبعثه على التحليعن غيرارادة ، بأخلاقها وعاداتها وعقائدها. وتارة يشعر الفرد بكيانه الشخصي ، فيناهض البيئة بارادته ، ولا يقبل ما يصل اليه من العادات والعقائد الا بعد اعمال الفكر والروية فيها ، فاما أن يقبلها ، بالرجوع الى العقل والتجربة . وهناك شروط اجتهاعية لظهورهذا الشعور وهذا الفكر الانتقادي ينتقل الفرد فيها من حالة الانفعال الى حالة الفعل ، فيصبح مالكا قياد نفسه لا تمر به حادثة اجتهاعية الا فكر فيها ، وهذا يقتضي درجة عمالية من التطور الاجتهاعي .

وقصارى القول لا يمكن ايضاح حياة النفس الا اذا نسبت الى العامل الحيوي تارةوالى العامل الحيوية، كذلك العامل الاجتماعية أخرى ، فكما أن الظواهر النفسية لا تنحل الى العوامل الحيوية، كذلك لا يمكن ايضاحها بالعوامل الاجتماعية وحدها .

وربما كان لهذا الشعور المنبثق داخل هذه الشرائط الاجتماعية ذات مفارقة ، إلا أننا لا نريد الآن أن نبحث فيها ، بـل نكتفي بالاشارة إلى أن لظهور الشخصية الشاعرة واستقلالها عن الجماعة أثراً كبيراً في الحياة ، ولولا شعور الانسان باستقلاله ، وبمقاومته للبيئة الاجتماعية ، وبظهور شخصيته لكان العامل الاجتماعي كافيا لإيضاح طبيعته النفسية ، إلا أن انبثاق الشعور ، واثبات الذات ، وتكون الشخصية ، واستقلالها عن العوامل الاجتماعية ، لا بل ومقاومتها لها ؛ كل ذلك بدل على أن هنالك عاملا نفسيا العوامل الاجتماعية ، به بطرائق خاصة وأساليب متنوعة ، وسناتي في الفصل التالي على مستقلاً ينبغي البحث فيه بطرائق خاصة وأساليب متنوعة ، وسناتي في الفصل التالي على

#### المصادر

- 1 G. Tarde : a) Etude de psychologie. b) Logique sociale. c) Lois de l'imitation. d) Les lois sociales. e) L'opinion et la foule.
- 2 Durkheim: a) De la division du travail social. b) Les règles de la méthode sociologique. c) Le suicide. d) sociologie et philosophie.
- 3 G. Dumas, Traité de psychologie t. 11, p. 765-810.
- 4 Marcel Mauss, Rapports réels et pratiques de la psychologie et de la sociologie (in. journal de psych. 15 déc. 1924).
- 5 Lacombe, La thèse sociologique en psychologie (in. Revue métaphysique 1926).
- 6 Essertier, Psychologie et sociologie.
- 7 Ch. Blondel, Introduction à la psycho. collective (coll. A. Colin).
- 8 R. Hubert, La psycho-sociologie et le problème de la conscience (in. Revue méta. 1922).
- 9 Piaget; Logique génétique et sociologie (Ibid.).

## راجع ايضًا :

١ – لوبون ، روح الاجتماع ، تعريب احمد فتحي زغلول .

٢ - الجاحظ ، البيان والتبيين .

٣ - رفيق العظم ٤ أشهر مشاهير الاسلام .

٤ – ابن سينا ، منطق المشرقيين .

# > \_ تمارین ومنا قشات شفاهیة

١ - صف ما تشعر به من الاحوال النفسية عند الانتقال من بيئة اجتماعية الى أخرى.

٢ - صف ما تمانيه من الصعوبات عند ترجمة نص عربي إلى لغة أجنبية .

٣ - ناقش رأي دور كهايم في ثنائية الطبيعة الانسانية .

110 3

تأثير الهيئة الاجتماعية في حياة الأفراد

# ۳ ـ ا برنساء الفلسفي

١ ـــ ما هو تأثير الاجتاع في الأفراد ٢

٢ - أوضح وناقش رأي ( لفي برول ) : كل ما لا ينجل من حياة النفس إلى امور
 فيسيولوجية فهو من طبيعة اجتاعية .

٣ \_ كيف يمكن اكتساب السلطان ؟

# الفص لالربع

# طربقة عيم النفث

اردنا من البحث في طريقة علم النفسأننبين المناهج التي يسير عليها العلماء في مباحثهم المعرفة قيمتها العلمية . فقددلت مباحثناالسابقة على أن خير طريقة يمكن اتباعها في علم النفس هي الطريقة التجريبية مؤلفة من الملاحظة والتجريب وتحقيق القوانين وامتحانها ، فهل يمكن انطباق ذلك كله على علم النفس ، وما هي قيمة القوانين النفسية ، وما هو نسيبها من اليقين ؟ ذلك ما نريد بيانه في هذا الفسل.

#### ٧ ـ الملاحظة في علم النفس

السيكولوجيا علم تجريبي تبنى قوانينه على ملاحظة الظواهر النفسية، إلا أن الظواهر النفسية ولا أن الظواهر النفسية ليست خارجية كسائر الظواهر الطبيعية ، وإنما هي داخلية نطلع عليها بالشعور. وقد نطلع أيضاً على الظواهر النفسية التي يشعر بها غيرنا ؟ إلا أن هذا الاطلاع ليس مباشراً ، لأننا لا ندرك ما يجري في نفوس الاخرين إلا إذا استطعنا أن نفسر الإشارات والأمارات التي تظهر عليهم .

فاذا اعتمدنا على شعورنا في ادراك الظواهر النفسية، كانت طريقة اطلاعنا ذاتيسة ومباشرة، وإذا عمدنا إلى تفسير بوادر الأفعال وظواهر الحركات وما يرافقها من الإشارات كانت ، طريقة اطلاعنا موضوعية وغير مباشرة . ولذلك انقسمت الملاحظة النفسية إلى قسمين : (١) ملاحظة ذاتية داخلية ، (٢) وملاحظة موضوعية خارجية .

### سر ـ الملاحظة الداخلية أو الداتية

الملاحظة الذاتية هي ملاحظة الإنسان نفسه، وشعوره بأحوالهالداخلية، واطلاعه على

احساسه وادراكه وافكاره واراداته المنسجمة في تيار نفسه. فإما أن يلاحظ هذه الأحوال الداخلية بالشعور التلقائي ، واما ان يلاحظها بالشعور التأملي .

## س ــ الملاحظة التلقائية

الملاحظة التلقائية هي الملاحظة التي نطلع بها هلى الأشياء اطلاعاً طبيعياً بلا اكراه من الخارج ومن غير أن يكون في ذلك أثر للتأمل . فنشمر بما يجري في نفوسنا من الظواهر دفعة ، ولا نحتاج في هذا الشعور إلى تأمل أو انتباه إرادي .

ليست ملاحظة الظواهر النفسية شبيهة بملاحظة الظواهر الطبيعية ، لأن الراثي في ملاحظة المالم المادي مختلف عن المرثي ؛ والعارف غير المعروف ، اما في الملاحظة النفسية فإن الراثي لا يختلف عن المرثي ، ولا العارف عن المعروف. بل الشخص المشاهد والشيء المساهد كلاهما عين الآخرار. انا الحزين ، انا المفكر ، انا المريد ، انا وحدي أستطيع أن أدرك عواطفي ، وأفكاري ، ورغائبي إدراكا مباشراً ، وأشعر بما يجري في نفسي بلا وسط، وكيف يستطيع غيري أن يشعر بما أشعر به: ان معرفة الآخرين بأحوالي النفسية معرفة غير مباشرة ، لأنهم لا يدركون ما بي إلا بالكلام والاشارات التي أبديها ، وكيف يعرفون حقيقة ما أشعر به ، وانا مختلف عنهم ! ان الرجل الذي لم يشعر في حياته كلها بالخوف أو بالغضب لا يستطيع أبداً أن يفسر الاشارات البادية على وجه الخائف أو المغضبان ، فلولا الشعور لكانت الحياة النفسية بالنسبة الينا غير ظاهرة . ولنأت الآن ببعض الأمثلة :

١ -- ان ادراك صوت من الأصوات أو لون من الألوان انما يحصل لنا بالإطلاع الشخصي المباشر ، فندرك على هذه الصورة صوت المزمار ، ولون السياء الأزرق، ويكون إدراكنا هذا إدراكا حسياً مستنداً إلى التجربة الشخصية . اما الاكمه فإنه لا يستطيع أن يحصل بتجربته الشخصية على ادراك الالوان ، كا ان الأصم لا يستطيع أن يحصل على إدراك الأصوات .

٧ - نستطيع أيضاً بتجربتنا الشخصية التلقائية ان نطلع على تهيجاتنا وانفعالاتنا

كالخوف ، والغضب والخجل . فنحن لا نفهم معنى الخوف إلا إذا شعرنا به ، ولا نطلع عليه إلا بتجربتنا الشخصية المباشرة .

٣ ـ عندما أتذكر أمراً من الأمور أو حادثة من الحوادث أعلم أني أفكر في ماضي، وأعود اليب بنفسي، وأعيش في إحدى نواحيه، وأنفرد وحدي بالإطلاع المباشر عليه.

ان هذه الأمثلة تدل على أن إدراكي وانفعالي وتذكري هي أحوال شعورية تلقائية خاصة بي . وهي تؤلف عالمًا مغلقاً ، لا يطلع عليه مباشرة الا شخص واحد ، وهو أنا .

على ان هذه الأحوال الثابتة بالنسبة إلى شعوري ليست صادقة بالنسبة إلى حقيقة الوجود الخارجي . فقد احس واريد واعتقد ، من غير أن يكون ذلك مطابقاً لما في الخسارج ، ولا شيء يضمن لي ان هذه العاطفة التي أشعر بها مستندة إلى أساس حقيقي . فكم رجل حسب نفسه شجاعاً ، حتى إذا لقي شيئاً من المخاوف انكشف عيبه للناس ، وانقلبت شجاعته الوهمية إلى جبن (١١) ، وكم عاشق ظن نفسه متيماً ، فإذا هو عند الامتحان أبعد الناس عن الحب . فالملاحظة الداخلية تدل على وجود الحادث النفسي بالنسبة إلى الشعور ، ولكنها لا تثبت موضوعية هذا الحادث ، ووجوده في الحارج .

ومها تظهر لك الحوادث النفسية بسيطة تجدها بمسد النظر اليها مؤلفة من عناصر ختلفة ، فيخالط الادراكات الحاضرة ذكريات ، ويمازج المواطف افكار وخيالات . ألم تر أن أحوالنا النفسية متصلة بعضها ببعض ، وان آثار الاحوال السابقة موجودة في الأحوال اللاحقة . الحاضر مثقل بالماضي ، والزمان يسجل آثاره على نفوسنا ، والمادة والذاكرة تغيران حقيقة الشيء المدرك ، ونحن نظن أن إدراكنا حدس مباشر ، مع أن الذاكرة والخيال وتداعي الأفكار والمادة تهب الشيء الحاضر صورة خاصة . فبينا أنت تراني لا ادرك العالم الخارجي إلا على هذه الصورة المنحرفة ، تجدني أحسب ادراكي ادراكا مباشراً . واعتقد اني انهيت هذا العمل أو ذاك ، ولا يكون اعتقادي إلا خيالا ووهما باطلاً . وكثيراً ما نظن أن فكرة من الفكر أو عاطفة من المواطف ، أو عادة من العادات ، هي سبب أحد الافعال . فيتبين لنا بالتجربة والاختبار والتحليل ان هذا

<sup>(</sup>١) چورج دوماس ، Traité ، مج \_ ١ ، ص \_ ١ ، ٠

الفعل ناشىء عن أسباب أخرى ، وان ما توهمناه كان بعيداً كل البعد عن الحقيقة . وفي الحياة الطبيعية والروإيات والأمراض العقلية أمثلة كثيرة تدل على ذلك .

اضف إلى ذلك ان كل حالة نفسية تحتوي على عناصر محتلفة ( من انفعالية ، وعقلية وارادية ) لا يكشف الشعور التلقائي عنها ، بل يرينا اياها مبهمة مركبة ، فلا تستبين لنا عناصرها الا بعد التأمل والتحليل .

وجلة القول ان الشعور التلقائي لا يفي بشروط الملاحظة العلمية ، لأنه لا يضيء مسرح النفس بدرجة واحدة من النور ، ولا يؤدي إلى اتصاف الظواهر النفسية كلهسا بدرجة واحدة من الوضوح ، وهذاما يتفاوت بالكم والكيف ويبعث على الاهتام بالعناصر المنبرة الموجودة على السطح دون العناصر المظلمة البعيدة ؛ مع أنه قد يكون لهذه العناصر البعيدة أثر عظم في تبديل الأحوال النفسية .

فيها أنت ترى أنه لا يمكن الاعتماد على الشعور التلقائي في تحليل الظواهر النفسية. وانه لا بد للباحث النفسي من أن يضم إلى هذه الملاحظة الثلقائية ملاحظة الشعورالتأملي.

# ج ــ التأمل الباطني أو الاستبطان

يستنتج من عيوب الملاحظة التلقائية ان الرجوع إلى التأمل الباطني ضروري جداً . والتأمل الباطني ( Introspection ) هو المعان النظر في ظواهر الشعور ؟ وتحديد صفاتها ، مع تقريبها بعضها من بعض ، للكشف عن قوانينها .

ولكن هل يمكن اتباع هذه الطريقة في علم النفس ، وهل تستطيع النفس أن تلاحظ ذاتها ؟ أليس الرائي هنا هو عين المرثي ، والعارف نفس المعروف؟ وكيف يتأمل الانسان أحواله الداخلية، وهو إن تأملها بدل من صفاتها . وكيف يثق في ملاحظته برأي نفسه وهي في كل وقت عرضه للخطأ والضلال ؟ وللفلاسفة اعتراضات على طريقة التأمل الباطنى ، يمكننا أن نلخصها في هاتين الفقرتين .

## ١ ـ الاعتراض الأول

قال (بيه رلرو): التأمل الباطني متناقض وعقيم، والدليل على ذلك انه يستازم اتحاد

المدرك بما يدركه ، ونحن لا نستطيع أن نفكر اننا لا نفكر في شيء ، لأننا إذا فكرنا في شيء شهلنا به ، ولم نلاحظ انفسنا في حالة التفكير ، وقال أيضاً : ان انتباهنا لملاحظة أنفسنا يهدم في الوقت نفسه انتباهنا لموضوع الشيء ، والمكس بالمكس .

وكان رأي ( اوغست كونت ) شبيها برأي ( بيه رلرو ) الا انه لم يثبت امتناع الملاحظة الداخلية ، بل قال انها غير علمية ، وهو القائل أيضاً : الرائي لا يستطيع أن رى نفسه ، غير أن كلامه لا يحول دون إمكان الملاحظة الداخلية (١١).

وفي الحتى ان اعتراض (بيه رلرو) لا يبطل الملاحظة الداخلية ابطالاً نهائياً ، لأن . التجربة تثبت لنا امكانها ، وان كانت محفي بالصعوبات ، ان الظواهر النفسية معقدة مركبة ، كثيرة الاشتباك ، عظيمة التداخل بعضها في بعض ، يصعب تحليلها وملاحظتها وتعيين أسبابها الحقيقية . انظر إلى الخوف والغضب مثلاً ، تجد فيها دليلاً على ما نقول . من ذا الذي يستطيع ان يدرك جميع شروط خوفه وغضبه ، ويبين لنا درجة ارتباطها بالأحوال النفسية الأخرى ؟ هبك اقترفت ذنباً ، ان فكرة الذنب تولد فيك عاطفة الندم ، وعاطفة الندم هذه تنمكس فتؤثر في فكرك ، وتحيي ذكرى الذنب الذي اقترفته ، وتجعله شديد الوقع ، كثير القسوة ، كأن كل واحد من هذين الأمرين علة للاخر :

فالتأمل الباطني بمكن إلا انه صعب جداً ، ولتذكر الآن بعض هذه الصعوبات:

1 — الصعوبات الناشئة عن المشاهد ...: يقتضي التأمل الباطني دقة في المسلاحظة ومهارة في التحليل ، فلا يستطيع أن يقوم به الا من كان مؤيد النفس بشدة الانتباه ، ولكن أكثر الناس لا يستطيعون ذلك لانصوافهم إلى الأشياء المادية دون الأشياء المعنوية . قال هوفدينغ : وكان الانسان عملياً قبل ان صار نظرياً ، فمشاهدة حياة الحيوان والانسان ، وملاحظة صور النبات ، وأنواع الثمر مع حركات الاجرام السهاوية ، أكثر قيمة من ملاحظة النفس في ضروب تنازع البقاء . إن اتخاذ قاعدة وأعرف نفسك » مبدءاً فلسفياً و يقتضي درجة عالية من الثقافة » (٢)

<sup>(</sup>۱) دوماس <sup>،</sup> ص .. ه ۱

<sup>(</sup>٧) هوفدينغ ، السيكولوجيا المؤسسة على التجربة ، ص ٣

ان الطفل كالرجل الابتدائي متجه إلى العالم الخارجي ، عاجز عن ملاحظة نفسه ، وتأمل ذاته، ومن منا يستطيع ان يتأمل ذاته مرة واحدة في النهار ؟ اننا نفضل العمل على النظر . وإذا تأملنا حياتنا الداخلية انكشفت عن مركبات لا يمكننا اظهار عناصرها الا بالتحليل الدقيق .

على ان هناك طائفة من الناس اوتوا من التحليل النفسي ملكة دقيقة . فهم نفسيون بالفطرة (١١) ، يستطيعون ان يتعمقوا في التحليل ، ويشاهدوا ذواتهم ، ويصفوها، وهي في الحالة الطبيعية ، غير مشوبة بشيء .

٧- الصعوبات الناشئة عن الشيء المشاهد: - ان احوال الشعور كثيرة الحسركة سريعة التبدل غير واضحة الاطراف، ولذلك كان تحليلها صعباً، وفحصها دقيقاً. كان النفس (لوحة) تصوير شمسي إذا مرت بها الأشياء سراعاً لم ترسم عليها إلا اشكالا مبهمة، ولو كانت الأحوال النفسية تعود بذاتها إلى مسرح الشعور لامكن تكرار المشاهدة، ولسهل توضيح الملاحظات الاولى بالملاحظات الثانية . ولكننا نعلم ان الحسالة النفسية الواحدة لا تمر بالنفس مرتين، وإذا عادت اليها كانت صفاتها الثانية غير صفاتها الأولى . اننا لا نبقى على حال واحدة أبداً ، بل نتبدل في كل لحظة .

س - الصعوبات الناشئة عن أداة المشاهدة : - لا نستطيع أن نتأمل ذواتنا إلا إذا استعنا بالانتباه والذاكرة ، أما الانتباه فيبدل الواقع النفسي الملاحظ شيئًا فشيئًا ، وأما الذاكرة فغير صادقة ؟ لانها تبدل من حقيقة الواقع ، وتغير الشيء المشاهد عندالنظر اليه والتفكير فيه . مثال ذلك اننا إذا تأملنا نفوسنا وهي في حالة الحنجل بدلنا صفة الحجل الذي نشعر به وخففنا من شدته .

## ٤ - بعض الصعوبات الاخرى

آ - اضف إلى ذلك ان الانسان لا يستطيع أن يتأمل ذاته وهو في حالات الفعل أو الانفمال الشديدة ؟ كالهوى ، والهيجان ، والجهد ، والانتباه . ان الأحزان الشديدة ، إذا ساورت النفس ، ضيفت عليها الحناق ، وعكرت صفوها . فمثل هذه الحالات تأخذ على الانسان مشاعره ، وتستفرق كل نشاطه العقلي ، فلا يستطيع أن يوجه اليها ملاحظته .

ب ــ ان التأمل الباطني يضيق دائرة الشمور ، فيجمل مركزه واضحاً ويترك أطرافه (psychologues - nés)

مظلمة . لذلك كانت ملاحظة الأحوال الواضحة المنيرة اقرب إلى تأملنا من الأحسوال المظلمة ، وما أكثر ما ننتبه لمركز الدائرة ونهمل ما يحيط بها من أحوال النفس الفاعلة . ج – ان الانسان لا يستطيع أن يتجرد من كل تصور سابق ، ولو استطاع ذلك لتأمل أحواله الداخلية وهي خالصة من كل شوب ، إلا انه لا يرى نفسه الا من خلال هذه التصورات ، فيختلط عنده الحاضر بالماضي ، ويخطىء في ملاحظة ذاته .

## ٢ ـ الاعتراض الثاني

ان التأمل الباطني لا يطلعنا إلا على الأحوال الجزئية ، مع انه لا علم الا بالكليات . والسبب في ذلك ان هذا التأمل محدود ، لا ينطبق الا على الشخص المشاهد ، ولايكشف الا عن الأحوال الشخصية الجزئية التي لا يمكن تعميمها .

قال (جوفروا): إذا قابلنا بين ماضينا وحاضرنا امكننا ان نميز المتغير الزائل عن . الثابت الدائم . الانسانية موجودة في كل انسان ، وصورة النوع موجودة في كل فرد ، ولكن كيف نميز الكلي المقوم للانسانية عن الجزئي الخاص بالفرد وحده ، أفلا نخطىء إذا صدقنا ما يقوله كل فرد عن نفسه ؟ الا يختلف تعريف الانسانية باختلاف الاشخاص؟ انها عند الكريم والعالم غير ما هي عليه عند البخيل والجاهل ، ولشد ما يكون الاختلاف عظيا بين رجل عاش وحيداً منفرداً ، ورجل خالط الناس وعرف أهواه م ومطامعهم ، عظيا بين رجل عاش وحيداً منفرداً ، ورجل خالط الناس وعرف أهواه م ومطامعهم ، فأي تعريف نفضل وأي رجل نصدق ؟ - كل ذلك يبمثنا على القول ان الطريقة الشخصية غير كافية ، وانه لا يمكننا الاطلاع على حقيقة الشعور الا إذ خرجنا من دائرة الملاحظة الداخلية ، ونظرنا الى الآخرين .

# ٣ ـ بعض الاحتياطات

ينتج من ذلك انه ينبغي لنا ان نأخذ في الملاحظة الداخلية بالاحوط والأوثق للوصول إلى الدقة والضبط. ولنذكر الآن بعض هذه الاحتماطات :

١ - يجب تدوين الظواهر بأسرع وقت حتى لا يصيبها التغير. وكذلك بجب الشك في كل ملاحظة داخلية لم تدون بسرعة. مثالذلك ان تذكر الحوادث عرضة

٢ - يجب نقد الملاحظات الداخلية التي يأتينا بها غيرنا نقداً علمياً دقيقاً . شبيهاً بنقد المؤرخين للوائق والشهادات ( كنقد الأصالة ، ونقد التأويل ، ونقد الروايات ) .

٣ ــ وينبغي لنا إذا اردنا دراسة الظواهر النفسيــة التي تجري في نفوس الآخرين أن لا نعتمد على ما يصفونبه أنفسهم ، بل يجب علينا أن نحاول ملاحظة ذلك في نفوسنا أيضاً.

إلى وأخيراً يجب على الباحث النفسي أن يتجنب الإيحاء الذاتي عند ملاحظة نفسه كا يجب عليه عند ملاحظة الآخرين أن يتجنب الايحاء اليهم . وقد دلت التجربة على أن الوقوع في الايحاء الذاتي عند تحقيق إحدى الفرضيات سهل جداً . فمن الضروري إذن لتجنب الايحاء أن يجري التحقيق في شروط يكون الملاحظ فيها جاهلاً بالنتائج المنتظرة . وسواء ألاحظ العالم نفسه أم استعان بملاحظة شخص آخر فإن هذا الشرط ضروري . ان الطرق التي يجب اتباعها لتجنب الايحاء كثيرة . فاذا اجريت التجربة في مخبر نفسي وجب اتباع الارشادات التي ذكرها (بيرون) و (طولوز) في كتابها Technique de ابيرون) و واذا أجريت خارج المخابر النفسية أو كمسا يقول علماء الحياة في الهواء الطلق اختلفت الاحتياطات التي يجب اتخاذها باختلاف عبقرية كل مجرب علماء الحياة في الهواء الطلق اختلاف عبقرية كل مجرب .

#### ٢ - الطريقة الوضوعية

إذا كانت طريقة التأمل الباطني توصلنا إلى معرفة الجانب الداخلي من حياتنا النفسية فإن الطريقة الموضوعية توصلنا إلى معرفة سلوك الناس ذلك لأن الملاحظة في هذه الطريقة تكون خارجية ظاهرة بمعنى أن المشاهد يكون فيها غير المشاهد ، والرائي غير المرثي . والشيء المشاهد هنا حادثة طبيعية خارجية كالمواقف التي يوجد فيها الكائن الحي منجهة ، وتصرفه وسلوكه في هذه المواقف من جهة أخرى . ونحن نسجل سلوك النساس في هذه

المواقف المختلفة ، ونسجل المؤثرات التي تحدوهم على العمــــل دون النظر إلى ما يجري في نفوسهم

والملاحظة الخارجية أسهل من الملاحظة الداخلية ، حق أنك لتجد الطفسل شغوفًا بما يحيط به ، يستهويه حب الاطلاع ، ويريد أن يعرف آراء الناس فيه .

وتنقسم الملاحظة الخارجية إلى قسمين : الملاحظة الخارجية المباشرة ، والملاحظـــة الخارجية غير المباشرة .

الملاحظة الخارحية المباشرة: - اننا نستطيع أن نلاحظ الناس مباشرة فندرس ماوكهم و فعالهم ، وهذه الملاحظة بمكنة في كل وقت ، لأن الأنسان لا يعيش وحده ، بل يعيش مع الناس، فهو يستطيع إذن أن ينظر اليهم ويسمع كلامهم ويشاهد أفعالهم . وقد جمع الروائيون وعلماء الأخلاق كثيراً من هذه الملاحظات . وجدير بالعالم النفسي أن يحذو حذوهم في ملاحظة أحوال الناس . نعم أن الأقوال والأفعال لا تدل دائماً على حقيقة ما يعتقده الانسان ، إلا أن التجربة تعودنا تفسير مقاصد الناس وتحليل أفعالهم ، هكذا تهيء لنا تجربتنا الداخلية ومعرفتنا باحوال أنفسنا سبيل الاطلاع على حقيقة ما يشعر به الآخرون . ولنذكر أولا بعض الأمثلة .

إذا أردنا أن ندرس الاحساس دراسة موضوعية خارجية بحثنا أولاً في العوامـــل الخارجية المؤثرة في شخص من الأشخاص ، ثم لاحظنا ثانياً ردود فعله على هذه المؤثرات دون النظر إلى ما يجري في باطنه .

ان الدراسة الموضوعية للانفسالات التي تصيب شخصاً من الاشخاص في موقف من المواقف هي ملاحظة هذا الموقف أولاً ، ثم تسجيل الظواهر التي تبدو على هــذا الشخص ثانياً . فاذا كان الموقف موقف خطر شاهدنا اصفراراً على وجه الشخص وارتجافاً في يديه واصطكاكاً في ركبتيه : وقد نجده يهرب من الخطر الذي أحدق به ، أو يختبيء ، أو يقف ثابتاً في عله مشدوهاً .

ان دراسة الذاكرة على الطريقة الموضوعية هي البحث عن آثار حادثة من حوادث الماضي في سلوك شخص من الأشخاص .

فملاحظة سلوك الناس تطلعنا على كثير من الأشياء الهامة ، إلا أنها لا تدخلنــــــا في باطنهم لمشاركتهم في شعورهم .

وقد نشأ عن اتباع هذه الطريقة في علم النفس فرع من الدراسات النفسية الجديدة يسمى بعلم النفس السلوكي . وذلك ان للحيوان وعلى الاخص للانسان طريقة خاصة في السلوك ، ونهجا خاصاً يتبعه في مجالات الحياة المتباينة وفي ردود الفعل على المسؤثرات التي يتلقاها .

فالاتجاه الحديث في علم النفس يوجب ان يكون هذا السلوك موضوع البحث ؛ وقد لجأ العلماء إلى هذه الطريقة ليتجنبوا كثيراً من المسائل المقدة التي لم يصلوا إلى حلها .

لا شك ان هذا الاتجاه الجديد في دراسة الظواهر النفسية يؤدي لعلم النفس خدمات جليلة من حيث الدقة والوضوح ، ومن حيث التقريب بينه وبين غيره من العلوم.

ولكن هذه الطريقة لا تستطيع ان تحيط بجميع نواحي العلم . وإذا كانت صالحة للاحاطة ببعض المسائل الأخرى . اذ كيف يكن دراسة الالم واللذة والرغبة دون رجوع أصحابها إلى أنفسهم . فالظاهرة النفسية في طريقة التأمل الباطني حالة شمورية جربها الانسان في داخله ، أما في الطريقة الموضوعية فهي عبارة عن سلوك الانسان في موقف من مواقف الحياة .

اننا لا نستطيع أن نضرب صفحاً عن الناحية الوجدانية الداخلية في دراسة الحياة النفسية ، ويكفي لاثبات ذلك ان نتصور دمية ميكانيكية تشبه امرأة حقيقية ، فتبتسم وتتكلم ، وتحمر خجلا ، وتهتم بك لارضائك ، وتعنى بأمسرك ، وتجيبك اذا حدثتها ، وتودعك إذا انصرفت عنك . أفتظن انك تنزل هذه الدمية الآلية اللطيفة منزلة المرأة اذا كنت تعرف انها آلة متحركة (١٠ ؟ اضف إلى ذلك أن حركات السلوك لا تعلل بوضوح الا اذا فرضت الشعور متوسطاً بينها وبين الأسباب المادية المحدثة لها. فاذا فرضت القوانين النفسية مؤلفة من العلاقات الطبيعية الموجودة بين الارثرات وردود الفعل فقط ساقلك

<sup>(</sup>١) دوماس . كتاب علم النفس ، جزء ١ ، ص

هذا الفرض الى انكار تأثير الشعور والى اعتباره ظاهرة ثانوية ملحقة . وهذا الرأيالأخير باطل لأن كثيراً من افعالنا لا تعلل إلا بالشعور .

وقصارى القول ان طريقة السلوكيين تصلح قبل كل شيء لدراسة نفسية الحيوان .أما دراسة نفسية الانسان فانك لا تستطيع أن تضرب فيها عن الشعور صفحاً .

الملاحظة الخارجية غير المباشرة : - ان هذه الطريقة تعتمد على تأويل العالم لملاحظات الناس لأنفسهم ، وعلى تحليله لآثارهم . هناك طريقتان للحصول على ملاحظـــات الناس لأنفسهم ، أولاهما طريقة السؤال وثانيتها طريقة الاختبار الشخصي .

وطريقة السؤال أو طريقة الاستقصاء هي توجيه سؤال أو عدة أسئلة مطبوعة تنشر في بجلة أو ترسل إلى الأشخاص بطريق البريد ، ليجيب عنها عدد كبير من الناس . وبذلك يحصل العالم على عدد كبير من الأجوبة المختلفة ، فيجمعها ويدقق فيها ويحللها ويصنفها . استعمل العلماء هذه الطريقة في دراسة الاستعدادات النفسية ، ودراسة أنواع التذكر . والوهم ، والتفكير مع علائقها بالصور الذهنية ، حق لقد قال (ريبو) ان هذه الطريقة شبيهة بطريقة التصويت العام . وهي قليلة الضبط لا يجوز الاعتباد عليها وحدها في الوصول إلى اليقين .

وأماطريقة الاختبار الشخصي فهي أن يلقي العالم نفسه على شخص أو عدة أشخاص في شروط معينة اسئلة خاصة محدودة يجيبون عنها . وطريقة الاختبار الشخصي هذه دقيقة جداً ، فقد نخطى، في وضع السؤال ، وقد نؤثر في المسؤول ، وقد نبدل الأجوبة ونبتمد عن معناها الحقيقي . ولكن طريقة الاختبار الشخصي أفضل من طريقة السؤال ، فاذا استطاع العالم أن يحافظ فيها على الروح الانتقادية ، وعلى شروط الأمانة العلمية ، أمكنه أن يسلم من الوقوع في الخطأ .

ومما يلحق بطريقة الاختبار الشخصي طريقة الاستبطان التجريبي :

الاستبطان التجريي Introspection expérimentale

كان العلماء يعدون طريقة الملاحظة الداخلية مناقضة الطريقة التجريبية ، لأن الملاحظة الداخلية عندم تدل على الملاحظات النفسية العادية التي يقوم بها الناس في حياتهم أو

يصفها الأدباء في رواياتهم . أما الطريقة التجريبية فتطلق على تجارب رد الفعل أو تجارب المقاييس المددية . الا أنهم قربوا بعد ذلك هاتين الطريقة بين المتضادتين بعضهما من بعض المتصوروا طريقة جديدة سموها بطريقة الاستبطان التجريبي. وقد أطلق عليها في فرنسة في المانيا أسم طريقة ( ورزبورغ ) وهو أسم الجامعة التي طبقتها الوطلق عليها في فرنسة أسم طريقة (باريز ) الان الفضل الأول في استعمالها يرجع الى ( الغرد بينه ) الذي كان استاذاً لعلم النفس في الصوربون . وتقوم هذه الطريقة على اهتمام الباحث النفسي بوصف الشخص المائة النفسية أكثر من اهتمامه برد فعله الوبجوابه عن سؤال من الأسئلة . فاذا طلب المنفس أكثر من اهتمامه بصحة مقارنته وضبطها . واذا بحث في تداعي الأفكار اهتم بكيفية حدوث التداعي أكثر من اهتمامه بالالفاظ المتداعية . وكذلك اذا التي سؤالا على الطريقة ترمي اذن إلى سبر الحياة الداخلية اوهي في جوابه عن السؤال . فهده الطريقة ترمي اذن إلى سبر الحياة الداخلية اوهي في حسالة النشاط . وقد أدت إلى الكشف عن كثير من الحقائق النفسية الخيات المعام، أن الاحساسات والصور لا تقوم بالدور الذي كان يعزى اليها. وأن هناك احوالاً نفسية أخرى تؤثر في حياة النفسكالشمور بالمعارف المعارفة الفكرية اوالاوضاع الذهنية والذعات .

وبما يمين على اكال هذه الملاحظات الخارجية دراسة الجماعات ، فقد رأينا في الفصل السابق أن للمجتمع تأثيراً في نفوس الأفراد . حتى لقد قال ( نيتشه ) إن ملاحظة الجماعات أكثر فائدة من ملاحظة الفرد . لأن الفرد ضميف ، لا يستطيع أن يسترسل في رغائبه وميوله كالجماعات ، ولذلك كانت الجماعات أصدى من الأفراد في اظهار رغائبها لأنها أكثر منهم تلقائبة وأقل خوفا وتقية .

لم نبحث حتى الآن إلا في نفسية الراشد ، ولم نبين شيئًا من صور الحياة الفكرية الابتدائية ، إلا أننا نعلم أن حياتنا الفكرية الحاضرة قد تولدت من الحياة الفكرية الابتدائية . ولذلك كانت ملاحظة الأطفال والحيوانات متممة للملاحظة الخارجية ، لأنها توضح شروط

الحياة النفسية البسيطة ، وتبين كيف تولدت الحركات الارادية من الحركات اللاارادية التلقائية وكيف اكتسبت اللغة ، ونمت الحواس ، وارتقت المواطف . فما بالك إذا كانت دراسة الحيوان تدل على أنه يمكن تفضيله على الانسان ببعض قواه الخاصة .

دراسة آثار الفكر البشري : \_ الآثار تدل على الأفكار ، وآثار الفكر البشري من اللغة والأدب والفنون الجيلة .

فاللغة أحسن آثار الفكر دلالة على أحوال النفس ، لأنها كا قال ليبنتز ، و مرآة النفس » دغ أن تحليل معاني الألفاظ أبين وأفضل من أي شيء آخر في إيضاح أفاعيل العبارة ، المعقل . لأن دراسة بناء الكلام ، واشتقاقه ، مع اعراب صوره المختلفة ، وتحليل العبارة ، وما تتضمنه من احكام منطقية مع بيان تطور المعاني والألفاط كل ذلك يوصلنا إلى دراسة الأحوال النفسية ، فكأن الألفاظ صور نفسية محسوسة تدل على تصورات العقل ، وكأن تطور اللغة يسير جنباً إلى جنب مع تطور الفكر . فاللفة أذن مرآة العقل البشري . والمقارنة بين اللغات المختلفة تكشف عما بلغه أصحابها من أنماط التصور وتؤدي بالضرورة إلى تحليل الآداب . والآداب والفنون والعلوم حياة الأفكار والعواطف ، ولذلك كانت صورها ادل على طبيعة العقل من الآثار الانسانية الأخرى .

ومن الآثار التي تمثل حياة الفكر البشري وفاعليته وقائع الأمم في الماضي وتبدلها وانقلابها في الحاضر. فالحروب والثورات والأوضاع الاجتماعية ترجع صدى الأفكار والمواطف ، ولما كان لكل زمان أوضاع اجتماعية وحالات نفسية خاصة ، كان التاريخ خير مساهد لعلم النفس ، لأنه يوسع مجال البحث بما يجمعه من الوقائع والأحوال الكثيرة فيسهل علينا كشف قوانينها ويعيننا على تحديد الخط البياني الذي رسمته خلال تطورها.

#### ٣ - تعاون الطريقتين الداخلية والخارجية

لنأخذ مربعات من الورق لا تختلف بعضها عن بعض إلا بألوانها. ولنفحص عن كيفية ادراك الأشخاص لها. اننا نستطيع أن نصل إلى معرفة ذلك باتباع الطريقة الذاتية والطريقة الموضوعية.

1 - فغي الطريقة الذاتية نسأل الشخص أولا ما هي الألوان التي يدركها ، وغرضنا من هذا السؤال هو الحضول على مشاهدته الشخصية . ان الاسوياء يجيبون عن هذا السؤال دون خطأ ، فيسمون الألوان باسمائها . أما غير الاسوياء فانهم يستعملون كلمة أحمر مثلا للدلالة على الأحمر والأخضر ، أو يستعملون كلا من كلمتي أحمر وأخضر دون تفريق للدلالة على أحد هذين اللونين . ثم نتأكد بعد ذلك بتجارب خاصة أن الخطأ في هذه الأجوبة غير ناشيء عن فقر معاجم الأشخاص أو عن ضعف انتباههم . لا شك أنهم يخلطون بين اللون الأحمر واللون الاخضر ، ولكن كيف يرون هذين اللونين . ما هي صفتها المشتركة بالنسبة إلى شعورهم . ان الالفاظ التي يستعملونها لا تطلعنا على شيء من ذلك . دع أن الاجوبة الصحيحة التي اعطانا إياها الاسوياء لا تضمن لنا أنهم يرون الالوان كا نراها نحن ، بسل تشمرنا بأنهم ييزون بعضها عن بعض لا غير .

٧ - ويكننا الحصول على النتائج نفسها بالطريقة المرضوعية ؛ فاذا طلبنا من الاشخاص الاسوياء أن يصنفوا هذه الالوان بدلا من أن يسموها وجدناهم يصنفونها تصنيفاً صحيحاً واذا طلبنا من الاشخاص غير الاسوياء أن يصنفوها وجدناهم يخلطون بين الاحمروالاخضر ويضمون المربعات الخضراء في مجموعة المربعات الحمراء . ينتج من ذلك أن التصنيف الذي قام به الشخص في هذه التجربة يوصلنا إلى النتائج التي يدل عليها سلوكه .

والسبب في ذلك ان الانسان قد تعلم اللغة في طفولته ، وسمع الناس يطلقون على ورق الشجر لفظ الاخضر ، وعلى حب الرمان لفظ الاحمر ، فقلدهم في اطلاق هذين اللفظين على هذه الاشياء أو على أشياء أخرى شبيهة بها . وسواء أرأى هذه الالوان كا يراها الناس ، أم لم يرها ، فان الالفاظ التي يستعملها لا تصلح لنقل الحالة الشعورية الفردية من عقل إلى آخر ، فالالفاظ لا تدل إذن إلا على أشياء خارجية . نعم ، انها تصلح كا رأينا للكشفعن الاختلافات النفسية الفردية ، إلا أنها لا تكشف عنها إلا من حيث دلالتها على الاعسال والمواقف ، أو أقل إذا شئت من حيث دلالتها على السلوك الخارجي . انني لا أستطيع أن أقول مثلا ان تجربتي . ولكني أشاهد فقط أن سلوكنا نحن

الاثنين يخضع لقانون واحد ، وهذا ينطبق على الالفاظ التي نستعملها، كما ينطبق أيضاعلى حركات اليد وغيرها .

- ۱۱ - شکل

لنفرض أننا نريد أن نتعلم الأرقام المرتبة في هذه المربعات( أفظر الشكل ١١) حتى نحفظها عن ظهر القلب. إن بعضنا سيجد بعد حفظ هذه الأرقام انه يقرؤها في لوح خيالي ، كأنما هي مكتوبة أمــــام عينيه ، وبعضنا الآخر يعيدها كأنها أصوات متتابعة حفظتها ذاكرته السمعية . فالبصري يراها كلها معاً ، ويرى كل رقم من الأرقام 🚽 في الحل الذي وضع فيــــه . والسمعي يسمع في نفسه أصوات | ألفاظها المتتابعة وفقاً للترتب الذي اتبعه في تعلمها .

إن هذه النتائج التي وصلنا اليها بالطريقة الشخصية لا تختلف عن النتائج التي توصلنا اليها الطريقة الموضوعية .

لنطلب من الأشخاص الذين حفظوا هذه الأرقام أن يميدوها على مسامعنا بدلاً منأن يلاحظوا أنفسهم ويصفوا لنا ما يشعرون به . فإذا طلبنا منهم أن يميدوها وفقاًللخطوط الأفقمة ، أو الخطوط الممودية ، من اليمين إلى اليسار ، أو من اليسار إلى اليمين ، من فوق إلى تحت ، أو من تحت إلى فوق ، وجدنا البصري يعيدها كما نشاء. أما السمعي فلا يستطيع أن يعبدها إلا وفق الترتيب الذي تعلمها به .

فأنت ترى أن هذه التجارب تظهر لنا نوع التصور الذي يغلب على الشخص ، وهي تعطينا ذات النتائج التي حصلنا عليها بالطريقة الشخصية .

وهذا يدلنا على أن الطريقة الذاتية إذا اقتصرت على التميير اللفظي ، لم تختلف عن الطريقة الموضوعية اختلافاً أساسياً ، بل إن كلتيهما جديرتان بأن تتبعا في علم واحسد . وسنرى في بحوثنا القادمة أن هاتين الطريقتين قد عملتا مماً على ارتقاء علم النفس ، وإذا كانت الطريقة الموضوعية تفلب على بعض فروع علم النفس؛ كملم نفس الحيوان؛ أو علم نفس الطفل ، أو علم الأمراض العقلمة ، فإن كلتا الطريقتين تصلحان لمعالجة أكثر المسائل في علم النفس السوي . فينبغي لنا إذر في دراسة المسائل النفسية أن نوضح التجارب الموضوعية بالرجوع إلى التأمل الباطني ، لأن التأمل الباطني يمين على تفهم النتائسج الموضوعية ، ويغني عن كثير من تجارب التحقيق الطويلة. دع أن الاستبطان لا يزال، حق الآن ، الينبوع الاساسي لمعرفتنا ببعض المسائل النفسية كمسالة الاحلام وغيرها. إن غاية ما يصبو اليه علماء النفس أن يكثروا من اظهار ردود الفعل المميزة للحيساة النفسية وأن يدققوا في الطرق المساعدة على ابرازها وتأويلها ، وما الألفاظ التي يستعملها الاشخاص في وصف حياتهم الباطنة، إلا أحد هذه الردود ، وربما كانت احسنها تخصصاً وأصحها دلالة.

## ٤ - التجريب في علم النفس

التجريب يكمل الملاحظة ، ونعم العون هو لها في الفحص عن الفرضيات العلميـــة وتحقيقها ، وقلبها إلى قوانين طبيعية .

فالملاحظة توحي بالفكرة ، والفكرة تهيء التجربة ، والتجريب يحقق الفكرة ، لأنه يبدل الظواهر الطبيعية ، فيكررها ، أو يغير شروطها ، أو يحللها ، أو يقيسها . فلولا تجارب برج ( بيزا ) وتجربة السطح المائل التي قام بها ( غاليله ) ، وتجربة آلة ( اتود ) ، أو آلة ( مورن ) لكانت معرفتنا بقانون سقوط الأجسام محدودة جداً . ولما كان علماء النفس يرغبون في الوصول إلى قوانين نفسية شبيهة بقوانين الطبيعة كان التجريب النفسي خير طريقة يمكن ضمها إلى الملاحظة النفسية .

ولكن كيف يمكن التجريب في علم النفس ، والأحوال النفسية لا ترجع بذاتها ، ولا تتكرر ، ولا تنحل إلى عناصر بسيطة ، ولا تقاس ؟ لقد اعترض التوفيقيون (ب- Ecole تتكرر ، ولا تنحل إلى عناصر بسيطة ، ولا تقاس ؟ لقد اعترض النظرية لم تبطل المكانه في المكان التجريب في علم النفس في الآونة الأخيرة نتيجة من نتائج التجريب.

وفي الحق ان للتجريب في علم النفس شروطاً خاصة ، فاما أن يجري العالم تجاربه على حالاته النفسية ، وإما أن يجريها على نفوس الآخرين .

فان اجرى تجاربه على احواله النفسية كان تجريب، على طريقتين : فاما أن يحيي بالذاكرة والمخملة حالة نفسية ثانية . ولكن بالذاكرة والمخملة حالة نفسية مضت ؛ واما أن يحدث من جديد حالة نفسية ثانية . ولكن

#### طريقة علم النفس

التجريب في كلتا الحالتين لا يأتي بنتيجة صحيحة ،ولا يوصل إلى يقين تام ، لأن الذاكرة كاذبة ، والخيال خداع ، ولا يخلو احداث الحالة الجديدة من الخطأ والضلال .

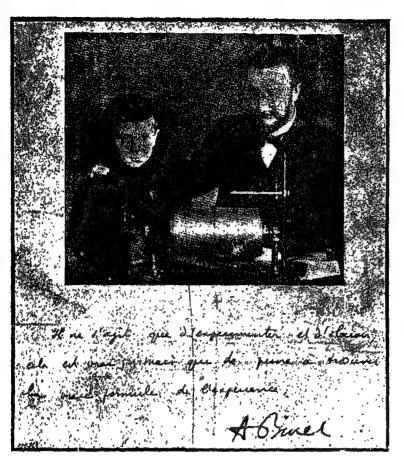

شكل - ١٢ - التجريب في علم النفس

وأن أجرى تجاربه عــــلى نفوس الآخرين كان تجريبه موضوعياً ، ويمكن البحث في التجريب الموضوعي من الوجوء الآتية :

ا ـ طريقة الاختبار العقلي : التجريب الخارجي أسهل من التجريب الداخلي ، وهو طبيعي مألوف، فالأم تكشف به عن عواطف أولادها ، وتطلع به على أفكارهم ورغائبهم،

144

والمعلم يلجأ اليه إذا أراد ممرفة ما يفكر فيه تلاميذه . وكثيراً ما يدرك به الخطيب روح الجمهور ، ويعلم به المستنطق ما في نفس المجرم إ ويلمس به الرجل عواطف زوجته . ومن ذا الذي لم يلجأ إلى هذا التجريب ليعلم ما تكنه نفس صديقه من صدق وإخلاص وصبر ومروءة . لقد استخدم علماء التربية هذه الطريقة لقياس إدراك الاطفال ومعرفة بميزاتهم النفسية وسموها بطريقة الاختبار المقلي ، واستطاعوا بوساطتها أن يقيسوا سرعة الذهن، والذاكرة، وتداعي الافكار، والانتباه، والتخيل ، وغير ذلك من الوظائف والاستعدادات، والطبائع التي عادت على علم النفس بنفع عظم .

ب ـ التجريب الفيسيولوجي: لا يقتصر التجريب في عــــ النفس على البحث في صفات الأحوال النفسية ، بل يتمدى ذلك إلى ربط هذه الأحوال بما يقابلها من الظواهر الفيسيولوجية . وقد بينا سابقاً عند بحثنا في علاقة علم النفس بملم منافع الأعضاء ما هي قيمة هذا الربط به

غاية التجريب الفيسيولوجي بيان العسلاقة بين النفس والجسد ، وتعيين الظواهر الفيسيولوجية التي تصحب الظواهر النفسية ، فالفضب مثلا مصحوب بتبدلات في التنفس والافراز ودوران الدم . وقد بحث العلماء كارأيت سابقاً في احلال الظواهر النفسية بخلايا المنح ، فلم يتوصلوا في ذلك إلى يقين ، حسق لقد قال شارل ريشه : « ان شكنا في هذه المسائل لا يزال عظيا » .

ولنذكر مثالاً من التجربب الفيسيولوجي ؟ إذا أطعمت كلباً قليلاً من الستريكنين فصلت بين حاسة اللمس وحاسة الحرارة . لانك إذا قربت من جسده جسماً ساخناً لم يشعر بحرارته ، وإذا لمسته بجسم دقيق ناعم انتفض وتشنج ، لان الستريكنين أفقده حاسة الحرارة وأبقى على حاسة اللمس . ولم يقف العلماء عند هذا الحد ، بل ضموا إلى علم النفس ما توصلوا اليه من معرفة وظائف الجلة العصبية ، وأعضاء الحس، وما قرروهمن احلال الظواهر النفسية بالخلايا الدماغية ، وما ظفروا به من معرفة الأمراض العصبية وغيرها .

ج ـ التجريب الفيزيائي: لم يقتصر طموح العلماء على ربط الظواهر النفسية بشرائطها الفيسيولوجية ، فقاسوا شدتها وتبدلها

بالنسبة إلى تلك المؤثرات ، وعينوا المحسوس الأكبر والمحسوس الأصغر في كل حاسة ، وحددوا أصغر مدة لازمة لأبسط فعل نفسي ، ثم قاسوا مدة الحكم ، وزمان الانعكاس ، وأوضحوا تبدلات الاحساس بالنسبة إلى تبدلات المؤثر . لأن المؤثر مقدار طبيعي يحين قياسه ، فاذا عرفت نسبته إلى الاحساس سهل عليك قياس الاحساس أيضاً ، وقد عمد (فيشنر) إلى تحديد هذه النسبة بالاستناد إلى قوانين (فيبر) (٢) فأسس علم النفس الفيزيائي (Psychophysique) وهو علم ينهج في علم النفس منهج علم الفيزياء ، فيقيس الظواهر النفسية بعد نسبتها إلى المؤثرات الخارجية ، وقد أسسوا لهذه الفاية مخابر نفسية ، تعين فيها مقادير الاحساس بالاستزير متر والاكوزيتر ، والأولفا كتومتر وغيرها . ولم يطمح العلماء ببصرهم إلى ذلك إلا لاعتقادهم أن طريقة العلوم الرياضية خير ما يمكن سلوكه في علم النفس ، فلا عسلم إلا إذا وضعت القوانين في معادلات رياضية ، وأمكن ربطها في علم النفس ، فلا عسلم الحجج الهندسية التي ذكرها ديكارت . ولكن (فيشنر) لم يتوصل يمضها ببعض ، كسلاسل العقلية ، فأخفتى في محاولته كا سترى ذلك في بحث الاحساس ، إلى تحقيق هذه السلاسل العقلية ، فأخفتى في محاولته كا سترى ذلك في بحث الاحساس ، لأن قياس المؤثر لا يوصلنا إلى معرفة حقيقة الإحساس إلا إذا رجعنا إلى الطريقة الذاتية .

د التجريب المرضي؛ المرض وسيلة طبيعية المتجريب لا تقل فائدته في علم النفس عنها في العلوم الأخرى . لانه يطلمنا على ضعف القوى النفسية وإختلالها اله فيتضح لنا بذلك نظامها الطبيعي وحقيقتها ، والأشياء تتميز بأضدادها - فالذاكرة ، والعقل ، والشخصية ، والحفيلة كلها تمرض ، فكيف نهمل دراسة هذه الامراض وهي أحسن وسيلة لبيان حقيقة الصحة ؟ لقد كان (أوغست كونت) يعيب على علم النفس اقتصاره على البحث في الانسان الطبيعي ، وإهماله الانسان المريض - أما اليوم فلم يبق مجال لهذا الاعتراض ؛ لان العلماء قد عموا هذه الطريقة وتوصلوا بها إلى معرفة درجات الحياة النفسية وطبقاتها المختلفة ، مع بيان تأثير الصور والأفكار والانفعالات والميول في تكون الشخصية وغيرها.

<sup>(</sup>١) زمان الانمكاس د Temps de réaction » هو الزمان اللازم لانتقال التأثير من العصب الحسي إلى المركز وصدوره عنه بطريق العصب الحرك .

<sup>(</sup>٢) انظر بحث الاحساس .

ه - التجريب المفنطيسي : شبيه بالتجريب المرضي، وهو تجريب نافع ، لأنهيكشف عن قوانين الحركات اللا إرادية والا وتوماتيكية الذهنية ، وعن تأثير اللاشعور فيها . إلا أن منفعة هذا التجريب محدودة ، لاقتصاره على إيضاح الحالات التي يحدثها المنوم في نفس النائم .

خلاصة عامة : وقصارى القول ؛ إن الطرق الموضوعية التي بينها عاماء النفس كثيرة. وقد أوردنا فيما يلي تلخيصاً عاماً لها :

١ - فمنها تأويل مذكرات الأشخاص وأحاديثهم ، وهي مطبقة في السيكولوجيا التاريخية والاجتماعية .

٢ ــ ومنها طرق المقاييس والاختبارات (Tests) العقلية المستعملة في قياس الذاكرة؟
 والانتباه ؟ والذكاء . وغيرها .

٣ \_ ومنها طريقة السؤال والاختبار الشخصي التي أشرنا اليها سابقاً .

٤ ــ ومنها طريقة التأمل الباطني التجريبية التي وصفها ( الفرد بينه ) ومدرسة
 ( ورزبورغ ) وهي تقوم على وصف الشخص لحالته النفسية خلال التجربة .

ومنها تجارب المخابر التي تتناول الأحوال النفسية ذاتها (كا في تجارب القراءة)
 أو تتناول شروطها الفيزيولوجية أو الفيزيائية · وفي خابر علم النفس آلات كثيرة كالآلة
 التي يقاس بها زمان الانعكاس ٬ أو الآلة التي تقاس بها الحساسية المضلية ٬ أو الآلة التي يقاس بها النبض وغيرها .

٣ -- ومنها طريقة التحليل النفسي ( Psychanalyse ) التي أخذ بها ( فرويد) 'وهي تتوخى النفوذ إلى أعماق اللا شعور بدراسة الأمراض العقلية ' ودراسة الأحلام' ودراسة الأفعال الخاطئة الستي لم تصب هدفها ' ودراسة الأفعال اللا إرادية . ودراسة تداعي الأفكار الحر ' والتداعي المقيد . النح .

#### ه -- الحتمية في علم النفس

إن ظواهر الطبيعة بأسرها خاضعة لنظام ثابت ؛ ليس فيها مصادفة ولا اتفاق ؛ وانما هي مقيدة بقوانين عامة ، فإذا عرفنا هذه القوانين أمكننا أن نتنبأ بما سيقع في المستقبل . ومبدأ هذا النظام هو التقيد الطبيعي، أو الأطراد الطبيعي، أو الحتمية ، وهو أن يكون كل سابق متبوعاً بلاحقه في الشروط نفسها ، فلا تظهر حادثة أو تزول إلا إذا ظهرت علتها أو زالت .

ما من علم إلا على مبدإ الحتمية اعتباده في تأسيس قوانينه . فكما تستند الفيزياء ، والكيمياء والفيسيولوجيا ، إلى مبدإ الحتمية الطبيعة . كذلك يستند علم النفس إلى مبدإ الحتمية النفسية ، ( Déterminisme Psychologique ) .

وهذه الحتمية النفسية شبيهة بالحتمية الطبيعية لأنها تربط الظواهر النفسية بعضها ببعض على النحو الذي يتم به ارتباط الحوادث الطبيعية ، وكما يمكننا تعليل الأفكار بأسباب فيسيولوجية فكذلك يمكننا إيضاحها بعلل نفسية ؛ إلا أن هذا الايضاح النفسي يختلف عن الايضاح المادي ، وسبب ذلك أن الحتمية في العلوم الطبيعية توجب أن يمكون الفعل أمعادلاً لرد الفعل ، وأن يمكون المعلول معادلاً للعلة ، أما في علم النفس فإن المعلول يزيد على العلة ، ويضيف اليها شيئاً جديداً ، لأن الشعور حركة وغو، وحياة متكاملة ، ولأن في الإدراك مثلاثيناً لا وجود له في الإحساس ؛ ولا يمكننا إيضاح الظاهرة اللاحقة بالظاهرة السابقة إيضاحاً تاماً ، لأن الظاهرة اللاحقة تحتوي على عناصر جديدة منضمة إلى العناصر القديمة ، وكأن هناك غائبة مسيطرة على تغيرات النفس ، وكأن الحياة النفسية إبداع كلها .

والحتمية النفسية شبيهة بالحتمية الفيسيولوجية أيضاً ، لأن حيــــاة الجسد الظاهرة ووظائفه المختلفة من هضم ودوران دم وتوالد وتنفس تدل على أن هناك غايةمتبعة ، وهذه الغاية هي حفظ الحياة وبقاؤها ونموها .

فالحتميةالنفسية ترجع إذن إلى سببية غائية توضح فيها ظواهر النفس بوظائفها والوظائف بتماونها واتجاهها إلى غاية واحدة . ١ -- وقد رأى بعض الفلاسفة أن هذه الحتمية مضادة للحرية فقالوا: لا يمكن الجمع
 بين الحرية والحتمية في علم النفس ، فاذا قبلنا الحتمية نفينا الحرية والعكس بالعكس .

٧ -- قليل من التدقيق يظهر فساد هذا الرأي ذلك لأن الحتمية النفسية لا تستلزم بطلان الحرية ، ولأن الحرية النفسية لا توجب بطلان الحتمية ، بل توجب تعلق المعاول بالعلة أى ارتباط الظواهر النفسية كلها بعلة كلية . وهذه العلة الكلية هي الأنا . فالحتميسة النفسية ليست مناقضة إذن للحرية النسبية ، وإنما هي متناقصة للحرية المطلقة ، وحرية الأختيار مفهوم متافيزيقي ، لا مفهوم علمي .

#### ٧ - القوانين النفسية

قلنًا إِن الظواهر النفسية خاضمة لنظام ، ومعنى ذلك أن لها قوانين تضبطها ، فما هي قيمة هذه القوانين ؟ هل يحكن الوصول فيها إلى يقين تام ، وهل هي مشابهة للقوانين الطبيعية في ضبطها وأحكامها ؟

ما من عالم يشك اليوم في وجود القوانين النفسية ، فهناك قوانين العسادة ، والهوى ، والإحساس ، والإدراك ، والذاكرة ، وتداعي الأفكار وغيرها بما سنأتي على ذكره في هذا الكتاب .

ولنأت الآن بأمثلة على ذلك :

من القوانين التي قررها (هوفدينغ) في ادراك العالم الخارجي القانون الآتي : معرفة العالم الخارجي تعارف . ومعنى ذلك أننا لا ندرك الأشياء إلا بحسب الصور النفسيــــة المكتسبة التي نطرحها عليها ، فكأن الأشياء مصبوغة بصوو النفس .

ومن القوانين النفسية أيضاً قانون ( ريبو ) في الذاكرة ، وهو أن النسيان يلحق أولاً الأسماء الخاصة ، فالأسماء العامة ، ثم يمم الأفعال .

ومنها القانون الآتي: الطفل يميش في الحاضر، والشاب يميش في المستقبل ، أما الشيخ

فيميش في الماضي (١)، ومنها قوانين تداعي الأفكار التي وضعها ( آرسطو ) وغير ذلك مما سنأتي على ذكره في الفصول الآتية :

إن هذه القوانين النفسية ليست هامة وضرورية كالقوانين الطبيعية ، فهي إذن لا تصلح المتنبؤ ولا الممل . إننا لا نستطيع أن نتنبأ بالحسوف عند معرفة أسبابه ، كما نتنبأ بالخسوف عند معرفة قوانينه .

ويمكننا أن نعزو ذلك إلى الأسباب الآتية :

إن القوانين النفسية تابعة لمتغيرات مستقلة وكالحرية والشخصية . ولذلك كان التنبؤ بواسطتها صعبا و لأن عامل الحرية قد يبدل نذائج الأسباب. ويجمل المعلولات ذاتها غير ناشئة عن العلل ذاتها .

٧ - إن الظواهر النفسية أكثر اشتباكا وتعقيداً من الظواهر الطبيعية . ما أسهل تعيين شروط سقوط الأجسام مشلاً إذا نسبت إلى شروط التفكير ااإن التفكير متعلق بكثير من العوامل الطبيعية اكالأقليم والوراثة والبيئة والصحة . وهو تابع أيضاً لموامل نفسية كثيرة اكتداعي الأفكار والتخيل والذاكرة والحساسية . ولذلك كان تحليل هذه العوامل لكشف عناصرها البسيطة أصعب في علم النفس منه في عساوم الطبيعة .

٣- إن طبيعة الظواهر النفسية مختلفة عن طبيعة الظواهر المادية ، فالتجريب فيها مشتمل على كثير من الصعوبات ولا يوصل فيها إلى قياس مباشر ، ولا تمين كميتها كا تمين كمية الشروط المادية ، ولا تنطبق الرياضيات عليها كما تنطبق على العلوم الطبيعية ، ف لا يمكن التعبير عن قوانينها بمعادلات ، ولا قلبها إلى توابع ( Fonctions ) رياضية .

<sup>(</sup>١) هذا القانون مشتق من القانون القائل: الطفل يميش في الحاضر ، والمراهق يكشف عن المستقبل ، والشاب يميش في المستقبل، أما الشيخ فيميش في الماضي . وقد عمم شاللي هذا القانون وأطلقه على الأجناس البشرية فقال: الأسود يميش في الحاضر، والأبيض مميش في المستقبل ، أما الأصفر فيميش في الماضي . واجمع البشرية فقال: الأحيال والأجناس ، وكذلك بحدة باديس ( Revue de Paria ) ، فبراير ١٩٧٤، مقال شاللي في الأجيال والأجناس ، وكذلك كتاب المطول في علم النفس لدرماس ـ مج ـ ٢ ، ص ـ ٣٠٧ .

٤ - لا يمكن استنتاج القواذين النفسية بعضها من بعض لاختلافها وعدم تناسقها ، أما المعلوم الطبيعية فانه يمكن الوصول فيها إلى قواذين تسمى بالقواذين المشتقة ، لأنها متناسقة ، مثال ذلك انك تستنتج قواذين ( كبار ) الثلاثة من قانون الجاذبية العامة ، فتسمى قواذين كبار بالقواذين المشتقة ولا يجمع القواذين كبار بالقواذين المشتقة ولا يجمع القواذين المختلفة في قانون عام واحد ، فلا غرو إذا بقيت قوانينه متفرقة لا توحيد فيها ولا اتصال بين حدودها .

وبالرغم من هذا النقص فاننا لا نزال نعتقد أنالظواهر النفسية خاضعة لقوانين كفيرها من الظواهر الطبيعية ولا أنه لا يمكن الوصول فيها الآن إلى درجة عالية منالضبط لتعذر صياغتها في معادلات رياضية ، لقد قال ارسطو :

« لا ينبغي لنا أن نطلب في جميع العلوم درجة واحدة من الضبط ابل يجب أن نطلب المتحقيق والضبط في كل نوع من الموضوعات بقدار ما تقتضيه نفس طبيعة الشيء الذي يعالج (۱). فاذا صح انه يمكن الوصول الى الضبط التام في بعض مواضيع العلم، فانه لاينبغي أن يتحتم الضبط في كل مؤلفات العقل بقدر سواء (۲)، وبالنسبة إلى الأشياء غير المينة يجب أن يبقى القانون مثلها غير معين (۳). »

#### المصادر

- 1 Hannequin, Introduction à l'étude de la psychologie, ch. I et III.
- 2 Stuart Mill, Système de logique, I, VI.
- 3 Ribot, Psychologie Anglaise et Psychologie Allemande Contemporaines Introductions.
- 4 De la méthode dans les sciences, I, ch. sur la psychologie.

<sup>(</sup>١) ارسطو ، كتاب الاخلاق الى نيقوماخوس ـ ك ١ ، ب ١ ، ف ١٧ .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ـ ك ١٠ ب ١٠ ف ١٠٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه \_ ك ه ، ب ١٠ ، ف ٧ ٠

- 5 Binet, Introduction à la psychologie expérimentale.
- 6 Foucault, Cours de psychologie, tome I.
- 7 P. Guillaume, Psychologie.
- 8 Thomas, Cours de philosophie.
- 9 E. Baudin, Cours de psychologie.
- 10 G. Dumas, Traité de psychologie, tome I, introduction par Lalande (bibliographie).
- 11 Cuvillier, Manuel de philosophie, tome I, Psychologie.

# تمارين ومنا قشات شفاهية

#### ١ -- الحتمية في علم النفس:

۲ - اشرح ونافش اعتراضات ( كورنو - Cournot على السيكولوجيا العلمية في كتابه (Matérialisme, vitalisme, rationalisme)

- ٣ ما هي طرائق علم النفس؟
- ٤ ما هو الاستبطان وما هي قسمته ؟
- ما هي قيمة التجريب في علم النفس؟
- ٦ اشرح هذه العبارة: « اختلاف عالم النفس عن عالم الأخلاق كاختلاف عالم النبات عن البستاني » ( ريبو )

# ا بإنساء الفلسفي

- ١ هل يستطيع العالم النفسي ان يعرض عن الملاحظة الداخلية ويقتصر على مشاهدة ساوك الناس في مختلف الظروف التي يوجدون فيها ؟
  - ٧ هل يستطيع علم النفس ان يقتصر على الملاحظة الداخلية ؟
    - ٣ ما هي قيمة القوانين النفسية ؟ اوضح ذلك بامثلة .
  - قارن الطريقة الذاتية بالطريقة الموضوعية وأوضح ذلك بامثلة من عندك .
    - ه مل يختلف العالم النفسي عن العالم الطبيعي في البحث عن الحقيقة ؟ .

# الفضّل الخامِسُ الشعور

#### ١ – تعريف الشعور وصوره وصفاته

ما هو الشعور ــ الشعور هو الحدس النفسي الذي نطلع به على حالاتنا الداخلية (١) كان ( هامىلتون ) بقول : الشمور هو معرفة النفس بأفعالها وانفعالاتها . فهو إذن معرفة مباشرة أو حدس نفسي يطلع الانسان به مباشرة على ما يجري في نفسه من العواطف والأفكار والذكرمات ، ومدرك ألوان حماته الداخلية من غير أن مجتماج في ذلك كله إلى واسطة خارجية . ولنبحث الآن في صور الشعور وصفاته .

#### ا - صور الشمور

للشمور عدة صور أشدها خطورة صورتان: الصورة التلقائمة ( Spontanée )والصورة التأملية ( Réfléchie ) . وقد بينا في الفصل السابق (٢) أثر هما في الملاحظة النفسية ، ولنذكر الآن نسبة كل صورة منها الى الأخرى .

١ \_ تظهر الحالات النفسية في الشعور التلقائي بثوبها الطبيعي المجرد من الفعلالتأملي؛ فالخوف ، والنصب ، والاطلاعات الناشئة مياشرة عن الحواس ، والأفصال الخالية من التفكير والتأمل هي من ظواهر الشعور التلقائي ، وهي ظواهر متصلة خالية من الوضوح يشترك فيها الحيوان ، والطفل ، والإنسان الإبتدائي ، والمتمدن .

<sup>(</sup>١)راجعمادة الشعرر Conscience في معجم (لالاند): Vocabulaire technique et critique de la philosophie

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۱۰۹ - ۱۱۰

٧ ـ ولكن إذا رجع الانسان إلى نفسه ، وتأمل ما تنطوي عليه من المشاعر المبهمة والرغائب الفامضة ، ثم أنعم النظر فيها ، حق تصبح صورها بينة ، وحقائقها واضحة شبيهة بصور العالم الخارجي ، كان شعوره هذا شعوراً تأملياً . فحب الحقيقة والاستدلال والتفكير وسائر الأحوال الداخلية التي يصحبها انتبأه إرادي هي من حالات الشعور التأملي .

٣ – وحالات الشعور التلقائي يمكن أن تكون انفعالية ، أو عقلية ، أو فاعلة ، أما حالات الشعورية تولد في نفس حالات الشعور التأملي فلا يمكن ان تكون إلا عقلية . أن الحالات الشعورية تولد في نفس صاحبها إدراكا لذاته . فإذا أحس بالألم مثلاً استطاع أن يفكر فيه ، ولكن فكرة الألم ليست ألماً ، وإنما هي حالة عقلية .

ولذلك كان الشعور التلقائي بسيطاً والشعور التأملي مركباً ؛ لأنه رجوع إرادي إلى النفس ، لا بل هو شعور الإنسان بنفسه الشاعرة ، وهو مبني على الشعور التلقائي ، لأنه أكثر تعقداً منه ، هذا ينطوي على الحاضر وحده ، وذاك ينطوي على الحاضر والماضي معاً . فنسبة الشعور التلقائي إلى الشعور التأملي كنسبة الإحساس إلى الإدراك ، ووظيفته في إدراك المالم الخارجي .

ومن العجيب ان شدة الأحوال النفسية مضادة لوضوح الشمور التأملي ، فكلسا كان الألم أخف كان تأمله أوضح وأبين ، وكلما كان أشد وأقوى كان إدراك أظلم وأخفى ، والسبب في ذلك أن شدة الانفعال تشوش النفس وتمكر صفو الفكر .

ولذلك كان الشعور التلقائي أكثر نمواً من الشعور التأملي عند الأقوام الابتدائيسة والأطفال. لأن حياتهم عرضة للاضطرابات الشديدة ، والانفعالات المفاجئة ، لا يستطيعون التروي في أحكامهم ، ولا التبصر في أعمالهم ، وكلما كان حظ الانسان من التحضر أرقى كان حكمه على تهيجاته أشد وأقوى ، فلا يغلب عليه الهوى ، بل يحسب جماح نفسه ، ويوقف غضبه ، ويسيطر على شهواته ، ويهذب ذوقه بالتربية والدرس والتأمسل ، فتغدو أفكاره متسقة ، لا يقوم بعمل إلا بعد اعمال الروية فيه .

## ب ـ صفات الشعور

#### هنري برغسون

#### (Henri Bergson)

ولد هنري برغسون في باريز ١٩٤٩ سوتوفي عام ١٩٤١ : دخل دار المعلمين العالية وهو في الثانية والمشرين من سنه ثم درس الفلسفة سبيع حشرة سنة في المدارس الثانوية ،ثم كلف تدريس الفلسفة في دار المعلمين ثم في الكلية الفرنسية ، ثم انتخب عضواً في الجمع العلمي المفرنسي ، وهو فيلسوف العصر ، جدد علما بعد الطبيعة وبناه على التنسجرية الداخلية والحدس النفسي .



نكل ١٢

١ - الشعبور اشبه شيء بسياله
 داثم الحركة (١) . مثل الشعور الذي

تنظوي عليه النفس ، كمثل الغيوم الدائمة الحركة . والانسان وان حاول ان يحسافظ على السكون والثبوت فان نفسه لا تثبت على حال واحدة ، بل تتبدل وتتغير ، لان بقاء الفكر على حال واحدة هو بطلان الفكر ، ووقوف النفس عن التغير هو فقدان النفس وكيف يستطيع الانسان ان يبقى على حال واحدة ، وهو في كل لحظة يتبدل وينتقل من الظلمة إلى النور ، ومن النوم إلى اليقظة ، ومن الحزن إلى الفرح ، وما أسرع ما تخبو

<sup>(</sup>۱) كان ريليم جيمس يسمى هذا السيال بتيار الفكر Courant de la pensée أو بجريان الشعور مما يسمى بالانكليزية Stream of thought

تلك المشاعر الواضحة ، فتترك القلب ظلاماً ! الشعور سيال متحرك لا يبقى على صورة قابتة ، بل يجري كا تجري مياه النهر ، ويتبدل كا تتبدل الغيوم التي تعبث بهسا الرياح ، انظر إلى الأشياء وإن صورها تتغير في عينيك كل لحظة ، وإذا قبل أن الشيء يبقى هو نفسه في كل زمان ومكان ، قلنا أن الاحساس به يتغير بتغير النفس، فأذا كان (ص) هو الصورة التي يحدثها ذلك الشيء في زمان (ن) ، فانها في زمان (ن) تنقلب إلى (ص) .

قال ويلم جيمس ٠ (١)

و كثيراً ما ننتقل من احساس بصري إلى احساس سمعي ومن حكم إلى عزم ومن ذكرى إلى أمل ومن حب إلى بغضاء ... ولشد ما يختلف ادراكنا للاشياء بحسب ما نكون أيقاظا أو نعسا ، جياعا أو شباعا ، في الراحــة أو في التعب . فيتبدل شعورنا بلاشياء بين عشية وضحاها ، أو بين الصيف والشتاء ، أو بين الطفولة والشباب والشيخوخة ... وكثيراً ما نعجب لتبدل قيم الأشياء في أعيننا ، فيده شنا اليوم ما اتخذناه أمس من الأحكام ، ونرى الأشياء كل عام ، بالوان جديدة . فيفدو الخيالي حقيقيا ، والمهم ثافها . ويخيل الينا أن أحبابنا الذين لم نرغب في الحياة إلا من أجلهم ، قد انقلبوا اليوم إلى ظلال زائسله . فكيف صارت هذه النساء ، وتلك النجوم ، والغابات ، والمياه ، قاتمة تافهة ، بعد ان كانت إلهية ساحرة . وكيف زال حسن تلك الغادات ، وخبت ذكوها بعد ان كانت تحرك في نفوسنا نسات اللانهاية ؟ أين ذهبت أسرار معاني ( غوته ) العميقة ، وأين تلاشت تحرك في نفوسنا من كلام ( استوارت ميل ) ، أن ما كان يفتننا ويحمسنا من قبل ليملنا اليوم ببرودته القاسية ، فنستثقل تغريد الطير ، ونجد نسيم الصبح محزنا ، والسماء مظلمة . ه (٢٠) اليوم ببرودته القاسية ، فنستثقل تغريد الطير ، ونجد نسيم الصبح محزنا ، والسماء مظلمة . ه (٢٠)

ليست الحياة النفسية مركبة من أجزاء فردة ولا هي سلسلة منظمة منحالات جزئية ملتصق بعضها ببعض بغراء خارجي وإنما هي كتلةروحانية ولا نستطيع ان نتبين أطرافها ؟

<sup>(</sup>١) ويليم جيمس ، مختصر علم النفس ص ١٩٩ - ٢٠١

<sup>(</sup>٢) راجع ( الام فرو ) للشاعر الغيلسوف ( جوته ) الالماني : تعريب احمد حسن الزيات ص سـ ٧٨ هـ أكذلك قضى الله أن يصبح ما كان مصدراً لسمادة المره ورخائه علة لبؤسه وشقائه؟ اليس عجيبا أن الشعور المنتقد الذي كان يصل قلبي بالطبيعة ، ويغمر نفسي بالنعيم واللذة ، ويجعل كل ما يطيف بي جنة بهيجة يعود عذابا بثيساً لا يخف ، وشبحا مخيفاً لا يغيب » .

ولا أن نطلع على أجرَابًا بوضوح تام . وقد تزداد هذه الحياة وضوحاً بالتحليل ، فيكشف الباحث فيها عدداً غير متناه من الألوان ، إلا انها مشتبكة ، يتقدم فيها الحسي المركب على البسيط المجرد .

وهذا يدعو إلى تغير الحياة النفسية من حال إلى حال (١) ، ولولا تغيرها واختلافها لكانت مشاعرنا مبهمة غامضة ، إلا أن انتقال الحياة النفسية من حال إلى حال يبعث على ازدياد وضوحها ، فنحن لا ندرك قيمة الصحة إلا بعد المرض ، ولا نعرف طعم الذة إلا بعد الألم ، ولا تزدهينا محاسن الطبيعة إلا إذا وافقت هوى من نفوسنا ، فجميع مشاعرتا خاضعة إذن لقانون النسبية ، ولو بقيت الاحساسات على نمط واحد لضعف الشمور بها ، لأن الحركة شرط من شروط الحياة ، فبقياء الاحساس على حال واحدة داع إلى ركوده وانقلابه إلى عادة ، والعادة كا سترى مخففة من الشعور .

وقد يباغ بنا هذا التغير أن نظن أن الحالة التي نحن فيها هي واحدة الحالات ، فنقول مثلًا اننا لم نشعر من قبل بهذا الألم الذي نشعر به الآن ، ولا يستطيع من حولنا من الناس أن يدركوا عقيقة ما نشعر به (٢) .

٢ - الشهور والشخصية : - ليست أحوال الشعور مفارقة للشخصية ، وإنما هي جزء منها ، فالرغائب والأفكار ليست موجودة بذاتها ، لأنها ملازمة للنفس الشاعرة ، فإما ان تكون هذه الرغبة رغبتي ، واما أن تكون رغبة غيري ، ولكنها لا تعدو في كلاالحالين أن تكون ذات صورة معروفة ، وحلية متصفة بصفات الشخصية الشاعرة . وليست كل حالة أن تكون ذات صورة معروفة ، وحلية متصفة بصفات الشخصية الشاعرة . وليست كل حالة المناعرة . وليست كل حالة . وليست كل حالة . وليست كل حالة . وليست كل حالة . وليست كل مناعرة . وليست كل حالة . وليست كل حالة . وليست كل مناعرة . وليست كل حالة . وليست . وليست كل حالة . وليست كل حالة

<sup>(</sup>١) قال باسكال « الزمان يشفي من الآلام والمنازعات والضفائن ، لان الانسان يتفير ويتبدل من حال إلى حال ، فلا الجارح ولا المجروح بباقيين على حالتهما الأولى» الأفكار ، طبعة برونشويك فقرة – ٣١٧ . وقال جان جاك روسو : « ان أكثر الناس يخالفون أنفسهم فيتبدلون من حال إلى حال ويصبحون وجالا متباينين تماماً » الاعتراف ، قسم – ٧ كتاب – ٩ .

<sup>(</sup>٧) آلام فرقر ، ص - ٧ أول لنفسي أحياناً : يا نفس أنت واحدة النفوس في هذا الحظ ، وأولئك هم الناس حولك تستطيعين أن تعديهم سعداء ، وهيهات أن تجدي فيهم من شرب من نقيم الحنظل ما شربت افاذا ما قرأت لشاعر من الشعراء الاقدمين خيل إلي أني أنظر في قلبي ، وأقرأ صحيفة لبي ، فيهيج بي الوجد ويشتد علي الألم وأقول : والهفتاء 1 ، هل كان فيمن تقدمني من الناس من لقي من ارزاء الدهر ويأساء الحماة ما لقيت ٢ » .

شعورية بمتضمنة معرقة تامة بالشخصية ، بل قد يسبق ادراك الشخصية البين شعور مبهم غامض لا فرق فيه بين الجسد والعالم الخارجي ، ولا بين الجسد والانا . ان عدم استقلال الحوال الشعور عن الشخصية لا يدل على وجود ذات ( متافيزيقية ) مفارقة للجسد ، بل يدل على أن أحوال الشعور المتصلة بعضها ببعض تؤلف كلا متسق الأجزاء . ألم تر أن الرغائب متحدة بغيرها من المشاعر والميول، والتصورات ، والاعتقادات ، كأنها مصبوغة بألوان النفس أو مصهورة بحرارتها ، حتى لقد يخيل اليك انها تؤلف ذاتا واحدة ، منسجمة الأنفام ، متداخلة الأجزاء ولو كانت الحالة الشعورية مفارقة للأنا لكان العلم بها مستحيلا ، فهي لا تعدو أن تكون حالتي أو حالتك ، وأن تكون بذلك شخصية . وأنى في الشعور شخص فكيا أن علماء الطبيعة يقررون عدم تداخل أجزاء المادة ، كذلك علماء النفس يقولون بعدم تداخل المادة ، كذلك علماء النفس يقولون بعدم تداخل النفوس .

٣- الشعور اصطفاء (١): - ان فاعلية النفس محدودة ، ولذلك كان شعورها بكل ما يجيط بها غير ممكن . وسبب ذلك أنها تصطفي ما هو موافق لأحوالها ، وتهمل الأشياء الأخرى ، هب جماعة من النساس زاروا بلداً واحداً ، فإن كل واحد منهم يختلف عن الآخر بالأشياء التي انتبه لها والذكريات التي حفظها . وكذلك الماشي في الطريق لا يشعر بجميع الأشياء التي يمر بهسا . فالنفس تصطفي في كل وقت ، تصطفي في الاحساس ، والادراك ، والذاكرة ، وتداعي الأفكار ، تصطفي في البقظة ، وتصطفي في النوم ، فتدرك من كل شيء صفته البارزة ، وتقتصر في الاشارة اليه على هذه الصفة دون غيرها ، ولقد سمتى العلماء هذه الظاهرة بضيق ساحة الشعور Etroitesse du champ de la ) . (Conscience

وليست ظاهرة الاصطفاء هذه خاصة بالشعور وحده ، وإنما هي ظاهرة عامة ، تشمل المادة والحياة والنفس. فالأجسام الكيموية يعشق بعضها بعضا ، والنبات يمتص من التراب بعض المواد الغذائية دون بعض ، وآلة اللاسلكي تصطفي بعض الأمواج الممينة ،

 <sup>(</sup>١) فضلنا كلمة اصطفاء ( Sélection ) على كلمة انتخاب لأن في معنى الانتخاب التباساً يدعو إلى الظن ان في كل فاعلية شعورية ارادة ، وهذا خطأ ظاهر ، كما رأيت ، لأن الشعور نوعان تلقائي وتأملي،ولا أثر للارادة إلا في الشعور التأملي . راجع درماس الطول في علم النفس جوء ٦ ص ٨٤٧ .

وكذلك حواس الإنسان فهي لا تشعر بجميع الوجات الحسية الآن المين لا ترى كل موجات النور ، ولا تشعر بما فوق الأحمر ، ولا بما تحت البنفسجي . والأذن لا تسمع كل أمواج الهواء ، بل تهمل السريع والبطيء منها ، ففي الطبيعة إذن كثير من القوى التي نجهلها ، لأن حواسنا لا تطلعنا عليها . حتى لقد قسال (غوستاف لوبون) : إن العلماء استعملوا أنابيب (كروكس) مدة خس وعشرين سنة من غير أن يطلعوا على أشعة (رونتجن) الموجودة فيها . وقوة الكهرباء موجودة في الطبيعة منذ القدم ، ولكن الناس لم يطلعوا عليها إلا في العصور الحديثة .

أضف إلى ذلك أن المرء لا يشمر إلا بما له علاقة بمنفعته . فاذا أردت أن تطلع على خلق رجل فانظر إلى الأشياء التي ينتبه لها ،وإلى الأشياء التي يهملها . لأن اختيار الرجل دليل على عقله . وكم مرة ذهلنا فيها عن الأشياء التي تحيط بنا لإهتمامنا ببعض الذكريات ، وانصرافنا إلى بعض الأحلام ، فالنفس لا تشمر إلا بما تهتم به وتصطفيه ، فكأن الإنسان لا يبني لنفسه إلا بناء موافقاً له ، ولا يقيم إلا حيث يشاء .

#### ٢ ــ شروط الشعور

إذا كان التوازن بين النبات ومحيطه الخارجي يتم بتكيف لا شعوري ، فانه لا يتم بين الحيوان وبيئته إلا بظهور الشمور . لأن في الحيوان عدداً كبيراً من الحاجات والنزعات ، وهو متحرك دائم الإنتقال من بيئة إلى أخرى، وهذه الصفات تدعو إلى الإخلال بالتوازن، وباختلال هذا التوازن يظهر الشعور .

١ - يظهر من ذلك أن الشعور تابع قبل كل شيء لشروط حيوية وعملية . وهو يمثل دوراً هاماً في حفظ بقاء الحيوان ودفاعه عن نفسه ، يظهر عندما بختل التكيف، ثم يعمل على اعادة التكيف إلى ما كان عليه . وهو آلة للاطلاع على كل نافع وأول الأشياء النافعة الاطلاع على العالم الخارجي لتجنب ما فيه من المخاطر ، واجتياز ما فيه من العقبات ، وافتناص ما فيه من الحاجات . لذلك كان شعور المرء مشتملا قبل كل شيء على ادراك الأشياء الخارجية

ومشتملاً في الوقت نفسه على ادراكه لذاته ، لإختيار الصالح من نزعاتـــه المتناقضة ، فهو إذن عقلي ، وانفعالي ، وفاعل .

٢ - ولما كان الإنسان يعيش في وسط اجتاعي ، كان الشعور خاضماً للشروط الاجتاعية وكان له دور هـام في مؤالفة البيئة . إن آراء الإنسان لا تصبح متصفة بالوعي والشعور إلا إذا اصطدمت بآراء الآخرين. فالشعور يكشف إذن عن القواعد الاجتاعية ، والأوامر الخلقية التي يجب اتباعها ، ويكبت الرغبات اللااجتاعية ، والنزعات الخالفــة للمألوف من العادات .

٣- ينتج من ذلك أن الشعور خاضع لقانونين أساسيد،؛ أحدهما قانون النسبية والثاني قانون التأليف.

ولما كنا قد بحثنا في قانون النسبية سابة > فلنقل الآن كامتنا في قانون التأليف. إن الشعور يؤلف بين كثرة العناصر ووحدة التفكير

إن كل حالة شعورية أولية ترجع عدداً كبيراً من المؤثرات الخارجية إلى الوحدة ، مثال ذلك أن الإحساس السمعي ينشأ عن عدد كبير من اهتزازات الهواء ، والإحساس الضوئي ينشأ عن عدد كبير من الاهتزازات الكهرطيسية ، وكل حالة نفسية أولية هي بهذا المعنى تعبير رمزي بسيط عن مؤثرات خارجية كثيرة ، وما الشعور إلا لغة تعبر عن الوجود الخارجي المقد .

- اضف إلى ذلك أن الشعور لا يقتصر على حالة شعورية واحدة ، بـل يستازم أيضاً تأليف هذه الحالات الأولية وجمعها في حالات مركبة . مثـــال ذلك أن الإدراك يجمع الإحساسات إلى الصور والذكريات ، والشعور يجمع الحالات النفسية المتباينة بعضها إلى بعض ليؤلف منها ذاتا واحدة ، وهي الأنا .

#### ٣ ـ طبيعة الشعور

ما هي حقيقة الشعور ؟ هل هو قوة مفارقة للظواهر النفسية أم صورة ملازمة لها ؟ لسنانريد في هذا المطلب أننعود إلى البحث في منشأ الشعور ، فقد ناقشنا سابقاً مذهب الاثنينيين ، ونظرية الظاهرة الثانوية ، والنظرية الساوكية وغيرهـا . وإنما نريد أن نبين طبيعة الشعور من الوجهة النفسية فقط .

#### ا - هل الشمور مستقل عن الظواهر النفسية

ليس الشعور قوة مستقلة عن الظواهر النفسية ،و إنما هو هي، فانا أتألم وأدعب وأرغب وأرغب وأريد ، وأشعر في الوقت نفسه بهذا الألم والتفكير ، وتلك الرغبة ، والإرادة. حتى لقد قال ( ستوارت ميل ) : « ليس الشعور والاحساس شيئين مختلفين و إنما هما اسمان لشيء وإحد ، فإذا استعملت كلمة شعور بدلاً من كلمة إحساس لم ازد على كلمة إحساس شيئاً، وكذلك إذا فكرت أو شعرت بأني أفكر ، فإن الأمرين شيء واحد . »

من ذا الذي يستطيع أن يتصور شعوراً خالياً من كل ظاهرة نفسية أو نفساً لا أثرفيها للتبيج والتفكير والإرادة ؟

لقد زعم ( الاسكتلنديون ) أن الشعور قوة مفارقة للظواهـ والنفسية فقال ( رويه كوللارد ) (۱) : و ان لذاتنا ، وآلامنا ، وآمالنا ، ويحاوفنا وكل إحساساتنا وأفعالنا وأفكارنا تجري أمام الشعور كاتجري مياه النهر أمام عيني المشاهد الواقف على الشاطيء (۱) ولكن كيف يختلف الراثي عن المرثي ، انها إذا اختلفا في إدراك المالم الخارجي لم يختلفا في إدراك السعور. لأنه لا فرق بين حدوث الرغبة والشعور بها. ولو كان الأمر على حكس ذلك ، أي لو كان الشعور مفارقاً للظواهر النفسية لما اتصلا ابداً ، و ولكانت العين التي توى مختلفة عن الشيء المرثي . لقد قال ارسطو منذ القدم : إذا قلنا بوجود حاسة ثانية نحس بها الأولى لزم عن ذلك الذهاب إلى اللانهاية أو الوصول إلى حاسة تدرك نفسها ينفسها .

<sup>(</sup>١) رويه كولسلارد ( Royer - Collard ) - فيلسوف وخطيب سياسي ولد في ( صومبوى ) Sompuis من أعمال ولاية ( المارن ) في فرنسة سنة ١٧٦٧ وتوفي سنة ١٨٤٥ ، وهو من المدرسةالتوفيقية الفرنسية ، فقل فلسفة الاسكتلنديين الى فرنسة .

Fragments publiés par Jouffroy, 4e vol. de Reid p. 423 (۲) رويه كوللارد، راجع: L'évolutionnisme des Idées - Forces - ، راجع: - Fouillée (۳)

ينتج من ذلك أن الشعور ملابس للظواهر النفسية ، وانه صورة من صورها ، وصفة من صفاتها ، ولولاه لما أمكن الاطلاع على ما تنطوى عليه النفس .

قال (داويد هوم) أيضاً: وأما أنا فاني كلها دخلت إلى أعماق نفسي كشفت عن إدراك جزئى واحد أوعن غيره من الادراكات، كإدراك الحرارة والبرودة، والنور والظلمة والحب والبغضاء ، والألم واللذة، فلا استطيع أن أكشف عما في نفسى إلا بالإدراك ، ولا استطيع أن اشاهد فيها شئاً غير الادراك (١) » .

ولو كان الشعور كما زعم الاسكتلنديون قوة مستقلة عن الظواهر النفسية لأمكن بقاء هذه الظواهر بعد زوال الشعور بها، أفينقطع جريان النهر إذا ابتعدت عن الشاطىء – أم هل تزول هذه السهول السندسية إذا اغلقت نافذتي ؟

ان عدم إدراك الشيء لا يدل على فقدانه ، فهـــل يمكن تشبيه الحدسيات النفسية بالخدسيات المخسيات الحسيات الحسيات الحسية الخارجية ، وهل يستمر بقاء الظواهر النفسية إذا زال الشعور بهـــا؟ ذلك ما سنعالجه عند البحث في نظرية اللاشعور .

#### ب - نظرية الشعور المدرسة

يرجع القول بهذه النظرية إلى ( ديكارت ) لأن هذا الفيلسوف كان يعتقد أن النفس لا تنقطع عن التفكير إلا إذا تلاشى وجودها ، والشعور حدس ، لا بل هو صورة للظواهر النفسية ، وها نحن اولاء نلخص لك هذه النظرية :

۱ - الشعور حدس . - الحدس معرفة أولية مباشرة ، وهو مطلق صادق الحكم لا يخطيء و لما كان الشعور متصفاً بهذه الصفات كان بالضرورة حدساً.

الشعور معرفة مباشرة . — وهدا يميز الشعور عن الإدراك ، لأن كل إدراك يقتضي تمييز ما في الذهن عما هو خارج الذهن، فيفصل الراثي عن المرثي، ثم يصل بينهما بالتصور. ولذلك كان الإدراك معرفة غير مباشرة، مثل إدراك البيت، فهو لا يتم إلا بالتصور المنبعث عن الحس، أما البيت فيبقى خارج الذهن، فالإدراك إذن عمل عقلي ولا يوجد معقولاً في

<sup>(</sup>۱) دارید هیوم – David Hume ، راجسم کتاب الطبیعة البشریسة ( Traité de la ) دارید هیوم ( nature humainè ) ترجمة رینوفیه ربیاونه ، ص ۳۳۰

الحس بل في الشعور ، هكذا أشعر مباشرة بادراكي كما أشعر بارادتي ورغبتي وحزني ، فلا فرق إذن بين الرائي والمرئي في الشعور التلقائي ، لأنالنفس تطلع على أحوالها مباشرة.

الشعور مطلق . \_ وهو على عكس الإدراك لأن الإدراك نسبي ، فانا لا ادرك البيت بذاته ، بل ادر كه بالقياس إلى احساسي به . فادراك الشيء الخارجي تابع إذن لحالة الشخص المدرك الآنه لا يدرك منه إلا ما يصل اليه بطريق الحواس ، فالمرثي هنا متعلق بالراثي والمعروف بالعارف ، أما الشعور فلا واسطة بينه وبين ظواهر النفس ولذلك كان حدسا مطلقاً لا فرق فيه بين الراثي والمرثي ، إذا شعرت بعاطفة مثلاً كان شعوري بها مطلقاً ، فأشعر بها كما تصورها لى حواسى .

الشعور لا يخطىء . .. ذلك لأنه حدس مباش ، لا واسطة بينه وبين حدسياته ، فكيف نشك فيه وهو لا يعتمد على وسيط يكذب عليه ، إن الربي لا يشك في شهادة الشعور كما هو ، بل يشك في مطابقة الإدراك لحقيقة الاشياء المدركة . فقد اشك في وجود العالم الخارجي وأشك في العلم ، ولكنني لا استطيع أن أشك في شعوري . لأن العالم الخارجي قد يكون غير موجود ، أما أنا فعوجود ، لأنني أفكر وأشعر . ولذلك كانت الام المريض الخيالي حقيقية بالنسبة إلى شعوره ، لأنها ظواهر نفسية ، ولا اعتراض على حقيقة ما تشعر به النفس من الظواهر .

٧ - الشعور صورة الظواهر النفسية . - ليس الشعور كما زعم ( الاسكتلنديون ) و (التوفيقيون) قوة مستقلة عن الظواهر النفسية ،وإنما هو صورة جوهرية كلية تنطوي على ظواهر النفس ، فهو من الظواهر النفسية بمنزلة الصورة من المادة . وكما أنه لا فرق في النفس بين الراثي والمرثي ، فكذلك لا فرق بين الشعور وحالات ، فجوهر الشعور التلقائي لا يختلف عن أعراضه ، لأنه يظهر بظهورها ويختفي باختفائها ، وهو مساو لها في الشدة والمدة ، فإذا كانت ظواهر النفس قوية كان الشعور بها قوياً ، وإذا كانت ضئيسة كان الشعور بها ضئيلا . وما الشعور بالعدم إلا عدم الشعور ، وفقدان الشعور بالظواهر النفسية دليل على زوالها وكما أنه لا وجود لمادة بلا صورة ، فكذلك لا وجود لظاهرة بلا شعور أو العقل الباطن عال .

تلك هي النظرية التي عمت الفلسفة بعد (ديكارت) ، إلا أن تقدم علم النفس أدى إلى تفييرها ، وأول فيلسوف ناقش هذه النظرية هو (ليبنز) فقرر وجود الإدراكات المسفيرة (۱۱) ( Petites perceptions ) وفرق بينها وبين الادراكات الواضحة ، واضطر علماء النفس بعده إلى القول بحياة باطنية لاشعورية . ولنبحث الآن في درجات الشعور . تهيداً للدخول في بحث اللاشعور .

### ٤ ـ درجات الشعور

ان النور المنبئق من الشعور يختلف باختلاف اللحظات افتارة يكون واضحا وأخرى يكون مظلما ، إلاترى أن مشاعرك تستيقظ في الانتباه الشديد ، وتخبو في حالة الذهول ، كأن الإنتباه فرر ، والذهول ظلمة ؟ ألا ترى انك لا تنتقل من حالة إلى أخرى إلا بعد أن تر بجميع الأحوال المتوسطة ؟ كذلك نور الفجر لا يبدد الدجى فجأة ، ولا يستولي ظلام الليل الحالك على الأرض إلا بالتدريج . وقد سمى (ليبنز) ) هذا القانون بقانون الإتصال الطبيعي . فالطفرة محال ، والأنتقال الفجائي من ضد إلى آخر مخالف للمقل . فكها أنه ليس في الإمكان أن تهبط درجة الحرارة من ١٠٠ إلى ٥٠ إلا إذا مرت بجميع الدرجات المتوسطة ، كذلك ليس في الإمكان أن تنتقسل النفس من إدراك ضعيف إلى إدراك شديد المتوسطة ، كذلك ليس في الإمكان أن تنتقسل النفس من إدراك ضعيف على إدراك شديد ومنها ما هو ضعيف ، ومن الأفكار ما هو واضح ، ومنها ما هو غامض يسكاد أن يخبو نوره ، حتى لقد شبه العلماء هذا الشمور بأشمة النور المنمكسة على سطح مظلم ، بحيث نوره ، حتى لقد شبه العلماء هذا الشمور بأشمة النور المنمكسة على سطح مظلم ، بحيث يكون هناك مركز واضح واطراف غامضة ، وها هنا ظل وشبه ظل ونور ، كلما قرب الشيء من مركز الشعور المنبر ازداد وضوحه ، وكلما أبتعد عنسه خف نوره ، حتى إذا انتقل إلى الظل صار ظلاماً قاتماً .

ولذلك قال أحد علماء النفس: ﴿ إِن الشَّمُورَ طَبِقَاتَ مَخْتَلَفَةَ ﴾ فبينا أنا أفكر في حل مسألة أجدني أسمع دقات الساعة ؛ وأرى حولي كثيراً من الأشياء المألوفة ، كمنضدتي ،

<sup>(</sup>١) ليبنز ـ راجع كتاب الحارلات الجديدة في الذهن البشري ( - Nouveaux Essais sur l'en ) ، ص ١٠٠ . ١٦ . ١٠٠

ودواتي ، فأكاد لا أشعر بها ، كأنما أنا في حلم ... ولأ يدرك بواعث الزهو، والاعجاب ، والأنانية التي تفسد خالص النيات إلا النفوس الطيبة (١) » . لأن هذه الأشياء لاتوجد إلا في الطبقة الثانية من الشمور ، كأنما هي في ظل ، لا يطلع عليها إلا الحاد الذهن، والمرهف الاحساس ، والمؤيد النفس بشدة الصفاء .

وعلى ذلك فإن وراء الطبقة المنيرة من الشعور طبقة ثانية مظلمـــة . فها هي حدود الشعور ؟ هل تخبو المشاعر وتزول آثارها من النفس عند أفولها ، أم يبقى منها في عالم الامكان اثر ؟ اين توجد هذه الحياة الباطنة ، وكيف تتصل بحياة النفس الظاهرة ؟ ذلك ما سنعالجه في بحث اللاشعور .

<sup>(</sup>۱) (روه) و (ريفولت داللون) ـ علم النفس وآثاره في الأخلاق والنزبية ـ فصل ـ ٢، ص ١٥ من الطبعه العاشرة ( Rauh et Revault D'Allones , Psychologie appliquée ) â la morale et l'éducation, Hachette, Paris, )

# الفصل لسكادس

# اللاشعور

# ١ ــ هل يشمل الشعور جميـع الحالات النفسية

يظن الانسان لأول وهلة أن كل حالة نفسية شعورية ، وأنه لا فرق بين الشعور والنفس، ولكننا سنثبت في هذا الفصل أن وراء الحياة النفسية الظاهرة حياة ثانية خفية، فرب هوى خفي مزق احشاءنا من دون أن نشعر به ، ورب الم داخلي لم نعرف له سبباً ، أفيعرف الانسان كل ما تنطوي عليه نفسه من الأحوال الباطنة، وهل يدري لماذا أحبهذا وكره ذاك ، إن في نفوسنا نزعاث خفية لا نشعر بها إلا عند اشتدادها وظهورها، فكأن الشعور لا يشمل جميع الأحوال النفسية ، ولعله ليس إلا برهة قصيرة من حياة النفس(١).

لقد كان أفلاطون يقول ؛ ان النفس البشرية شقيقة المثل، وإنها كانت عالمة بكلشي، قبل اتصالها بالجسد، وقد أورد في كتاب ( المينون ) أسطورة التذكر دليلاً عل أن النفس لا تكتسب علمها من التجربة ، بل تتذكر هلمها السابق ، فالانسان يعلم مبادى، الهندسة بالقرة، قبل أن يتعلمها بالفعل ، فكان علمه بها باطني، وطريقة سقراط في ذلك معروفة ، والفلاسفة العقليون يعتقدون أن النفس ليست صفحة بيضاء ( Table ) وإنما هي منطوية عل مبادى، فطرية لا يشعر بها الانسان إلا بعد التفكير والتأمل .

لم تخف هــــذه الحياة اللاشعورية على الفلاسفة ، فقد ذكرها (ليبنز ) في محاولاته (٢) وأشار إليها (ديكارت) بالرغم من اعتقاده أن النفس لا تنقطع عن التفكير والشعور ، لأنه قال بوجود فكر تلقائي ( Pensée spontanée ) لا يترك أثراً واضحاً في النفس كفكر الطفل ، وفكر تأملي (-. Pensée réf. كفكر الطفل ، وفكر تأملي (-. lèchie ) تحفظ فيه النفس ذكرياتها (٣) .

<sup>(</sup>١) راجع درماس ، المطول في علم النفس ، ص ـ ٧٨٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) ليبنيز ، المحاولات الجديدة في الذهن البشري ، ص - ١٤ ، من المقدمة .

<sup>(</sup>٣) ديكارت ، رسائل ديكارت إلى ( ٢ رمان ) طبعة آدم وتانري ، مجلد – . ، ص ~ ٢١٩

رأي ليبنيز ـ لاجرم ان (ليبنيز)قداً كمل الفكرة التيجاء بها (ديكارت) وأدخل على علم النفس فكرة اللانهاية الصغرى كما أدخلها من قبل على العلوم الرياضية . يقول ليبنيز : وان هنالك الف اشارة تثبت لنا ان لدينا في كل لحظة عدداً لا نهاية له من الادراكات التي لا تأمل فيها ولا نظر (١٠) ه . يحدث في النفس تغيرات لا نطلع عليها وإما لانهاصغيرة جداً وإما لأنها كثيرة ، فاذا اتحدت وامتزج بعضها ببعض ادر كنا مجوعها بصورة مبهمة و هكذا تمنعنا العادة من الاهتام بصوت الطاحونة أو صوت الشلال إذا أقمنا بقربها مدة من الزمن . فنذهل عن هذا الصوت ، لا لأنه أصبح غير مؤثر فينا ، بل لأن الآثار التي يولدها تصبح بتكررها غير قوية فتمسي النفس غير شاعرة بها . ان النفس تدرك هذه الآثار الجزئية من غير أن تسمعها وتتأملها . مثال ذلك انك تسمع ضجة أمواج البحر مجتمعة ، ولا تسمع غير أن تسمعها وتتأملها . مثال ذلك انك تسمع ضجة أمواج البحر مجتمعة ، ولا تسمع هذه الأمواج الصغيرة عدية الصوت ؟ . كلا ولأنك تدرك صوت الموجة الصغيرة وإن كنت لا تسمعه ، ولولا هذا الإدراك الجزئي لصوت كل موجة صغيرة لما سمعت ضجة الأمواج الصغيرة ، وكيف تسمع صوت الضجة الكبرى إذا كنت لا تدرك صوت كل جزء منها على حدة ، لأن الضجة الكلية ناشئة عن أصوات الامواج الجزئية ، فاذا كان صوت الموجة الجرئية ، فاذا كان صوت الموجة الجزئية مفراً كان موت الموجة الجزئية مفراً كان صوت الموجة المؤرثية ، فاذا كان صوت المؤرثية ، في كان كان سوت كلورة المؤرثية ، فاذا كان صوت المؤرثية ، في كان كلا و كلك المؤرثية ، في كان كان كان سوت المؤرثية ، في كان كان كلورة المؤرثية كان كان كلورة كان المؤرثية كان كان كلورة كان كان كلورة كان كان كلورة كان كان كان كلاء كان كان كلورة كان كان كلورة كان كان كلورة كان كان ك

وكذلك الحرج فان الانسان يراه من بعيد بكامله ، ولكنه لا يرى خضرة كل ورقة . جزئية على حدتها ، مع أن هذه الخضرة الكلية لم تتولد إلا من هذه الخضرة الجزئية .

ومما يدلك على نجاح هذه النظرية التي جاء بها ليبنيز ، كثرة عسدد الفلاسفة الذين اتبعوها وقالوا بها ، مثل (شوبنهور) و (دوهارتمان) و (هربارت) و (هاميلتون) و (تين) وغيرهم، فهم يقررون أن وراء الحياة الشمورية حياة ثانية لا شعورية ، إلا أن أدلتهم عقلية محضة ، ومناقشاتهم جدلية ، ولنفحص الآن عن بعض هذه الادلة :

<sup>(</sup>١) لينيز ، مقدمة الحاولات ـ ص . ١٤ .

#### ١ \_ الدليل المقاي

يرى ( هاميلتون ) (۱) و ( تين ) أنه يمكن البرهان على وجود الحياة اللا شعورية بطريةة عقلية مجردة . واليك بعض كلام ( تين ) :

و هب وترا اهتز أمامك من ١ إلى ١٢ مرة في الثانية ، فإذا لم يبلغ عددالهزات ١٢ لم مسمع له صوت ١٢ موجة بجتمعة . تسمع له صوت ١٢ موجة ، بل صوت ١٢ موجة بجتمعة . والفرق بين الحالتين موجة واحدة . فلو كانت هذه الموجة دون أثر لما اختلفت نتيجة الـ ١١ موجة عن نتيجة الـ ١٢ . فها هو السبب في ذلك ؟ نحن نعلم أن كل قسم من العملة يحدث بالضرورة قسماً من المعلول ؟ وعلى ذلك فان الاحساس الكلي المتولد من اجتماع ١٢ موجة يتقسم إلى احساسات جزئية متولدة من تأثير الأمواج المنفردة . فكل موجة تترك إذن أثراً في النفس ، ولولا ذلمك لما أحست الاذن بالصوت الكلي فالاحساس الكلي المتولد من اجتماع ١٢ موجة مركب من ١٢ قسها ، كل واحد منها لا شعوري (٢) » .

مناقشة هذا الدليل: \_ إذا انعمنا النظر في هذا الدليل وجداه مستمداً من رأي (ليبنيز) في الادراكات الصغرى . وليس من الصعب علينا أن نجد فيه وفي رأي (ليبنيز) عالاً للانتقاد . يرتكز هذا الدليل على القاعدة الآتية : كل تبدل عضوي فهو مصحوب بتبدل نفسي ، ولذلك فانه إذا اهتز الوتر ١٢ مرة ولد في النفس ١٢ إدراكا لاشعوريا . لا شك في ان اهتزاز الوتر ١٢ مرة يحدث احساسا سمعيا ، كما جاء في المثال . ولكن هذا الاحساس السمعي متوقف على انضام آثار الأمواج بعضها إلى بعض ، ولولا ذلك لما تحرك المصب السمعي ، أضف إلى ذلك أن للاحساس السمعي حداً اكبر وحداً أصغر ، فاذا المصب السمعي ، أضف إلى ذلك أن للاحساس السمعي حداً اكبر وحداً أصغر ، فاذا خرج عدد الأمواج عن هذين الحدين لم تسمع الاذن لها أثراً . وإذا كان الحد الاصغر لتولد خرج عدد الأمواج عن هذين الحدين لم تسمع الاذن لها أثراً . وإذا كان الحد الاصغر لتولد الاحساس السمعي ١٢ موجة عدية الأثر، فلا يتولد منها احساس ابداً .

<sup>(</sup>١) ويليم هاميلترن William Hamilton (١٧٨٨ - ١٧٨٨ ) ولد في غلاسكو ، الف كتاب الأجزاء الفلسفية علاسكو ، الف كتاب الأجزاء الفلسفية المنطق بحث في كمية المحمول، وفي علم ما بعد الطبيعة قول في استحالة تصور المطلق ، واجع فلسفته في تاريخ الفلسفة الحديثة لهو فدينغ ، مجلد ٢ ، ص ٢ . ٤ - ٩ . ٩

<sup>(</sup>۲) تين ، كتاب المقل ، مجلد ، ، ص – ١٨٨

وإذا تعمقنا في المناقشة وجدنا رأي (ليبنيز) ، مبنياً على المبدأ الآتي : كل جزء من العلة يحدث جزءاً من المعلول مجانساً للمعلول كله ، وقد بسين (استوارت ميل) ان هذا المبدأ لا ينطبق على التجربة ، ولنوضح ذلك بمثال .

لنفرض أن خيطاً ينقطع إذا علقت به قطعة من المعدن ترن ١٠٠ غرام ، فهل ينقطع إذا علق به ١٠٠ غ ؟ نعم ان وزن ١٠٠ غ يحدث في الخيط أثراً مسا ، فيوتره ويهيء إنقطاعه ، ولكن هذا الأثر الجزئي ليس بجانساً للمعلول الكلي ، لأن اشتداد الوتر شيء ، وانقطاعه شيء آخر . وليس يمكنك أن تقول أن التوتر المتولد من عشر العلة معادل لعشر المعلول الكلي ومجانس له . فكها انه لا يمكن أن ينقسم انقطاع الوتر إلى عشرة أجزاء متجانسة كذلك لا يمكن أن ينقسم الإحساس إل عناصر جزئية متجانسة ، لأن الإحساس ليس مركباً . وسنعود إلى هذا البحث عند الكلام على نظرية ( تين ) و ( سبنسر ) في وحدة توكيب النفس ، ولو صح دليل ( ليبنين ) لأثبت لنا عكس ما يريد ، لأنه يقتضي أن يكون المعلول الجزئي شعورياً ، كالمعلول الكلي لكونه بجانساً له ، وأن تكون الأذن يكون المعلول الجزئي شعورياً ، كالمعلول الكلي لكونه بجانساً له ، وأن تكون الأذن يخالف للتحربة .

فأنت ترى أن هذه المناقشات العقلية لا توصل إلى يقين تام ولا تقطع مظان الأشتباه ، بل تشبت أن وجود الحياة اللاشعورية أمر بمكن لا غير .

#### ۲ ــ الاعتراض على نظرية اللاشمور

ولنناقش الآن بعض الاعتراضات المنطقية التي ذكرهــــا الفلاسفة في الرد على نظرية اللاشعور .

١ - الاعتراض الأول: - إن وجود حالات (نفسية لاشعورية) محال لا بلمتناقض. لأنه إذا كان الشعور جوهر النفس ، امتنع وجود احدها دون الآخر. قد يكون للحياة اللاشعورية معنى من الوجهة الفيسيولوجية ، فلا يمتنع وجود شيء فيسيولوجي لاشعوري ، أما من الوجهة النفسية فلا يمقل وجوده ، لأنك لا تستطيع أن تتصور عقلاً لا يمقل ، أو نفساً لا تشعر.

لا قيمة لهذا الاعتراض إلا "بالنسبة إلى الذين لم يألفوا البحث في الحياة اللاشعورية ؟ لأن هذه النظرية الجديدة تنافي كل ما تعودوه. ومثل علم النفس في ذلك كمثل العلوم الأخرى. أفلا يختلط الأمر على المبتديء في حساب اللانهايات ، و مل سامت نظرية الجاذبية العامة في

أول أمرهامنالاعتراض. لا يهدم الاعتراض نظرية من نظريات العلم إلا إذا كانت وأهية ولا يتقدم العلم إلا إذا استعان بالفرضيات والنظريات والنساس يستغربون كل جديد ، فلا تعجب لنظرية اللاشعور إذا بدت متناقضة .

ولعل هـذا التناقض لم ينشأ إلا عن توحيدنا النفس والشمور ، واعتقادنا أن الشمور يشمل جميع الظواهر النفسية بوساطة الشمور يشمل جميع الظواهر النفسية بوساطة الشمور فقط . ولكن هل يلزم من ذلك أن يكون الشمور حقيقـة النفس ، إذا كان كل شمور نفسيا النفس كل نفسي شموريا. وكيف يمكن تعريف النفس بالشمور وهي أوسع وأغنى منه ايكفي أن نعدل عن المطابقة بين النفس والشمور حتى يزول التناقض .

٧ - الاعتراض الثاني . إذا سلمنا بخلو نظرية اللاشعور من التنساقض لم نسلم من الإعتراض . لأنه قد يقال لنا كيف يمكن إدراك اللاشعور ومعرفته . فإما أن يحكون اللاشعور نفسيا ، وإما أن يكون غير نفسي . فإذا كان نفسيا لم يدرك بالملاحظة الخارجية ، ولا بالملاحظة الداخلية ، لأن آلة هذا الإدراك هي الشعور ، فالأحوال اللاشعورية لا تدرك بالملاحظة الداخلية ولا بالملاحظة الخارجية ، فوجودها وعدم وجودها سواء .

إن هذا الاعتراض لا ينقض نظرية اللاشعور ، لأن وجود الشيء لا يقتضي ملاحظته بإحدى الصور المعلومة. وإذا كنا نقرر وجود كثير من الأشياء التي لا نستطيع مشاهدتها فمرد ذلك إلى أننا نستدل على وجودها بآثارها ، وإلى أننا نفرض وراء المعلول الظاهر علة عيقة تفسره ، نحن لا نرى إلا وجها واحداً من القمر ، فأي فلكي يترددفي إثبات وجه آخر له . نحن لا نرى إلا وجها واحداً من القمر ، فأي فلكي يترد وجودها ويقيس معتها ويعين اتجاهها . أنا لا أدرك مباشرة إلا حياتي النفسية ، ولا أطلع على حياة الآخرين إلا بآثارها . فاي عالم نفسي لا بل أي رجل عاقل يشك في وجود حياة نفسية عند الآخرين . فلهاذا يقرر الفلكي وجود أشياء لم يرها بمنظاره ؟ ذلك لأن له في حسابه الدقيق غنى عن المشاهدة الحسية . ولو لا حاجة الطبيعيين إلى تعليل بعض الظواهر الطبيعية كالتداخل والاستقطاب وانتقال النور لما فرضوا وجود الآثير ، و كذلك لولا اضطرار علماء النفس الى تعليل بعض الظواهر النفسية لما النفس من فرضية الآثير في علم الطبيعة .

وخلاصة القول ان العقل لا يمنع وجود حياة لاشعورية . ولا يوجب ان يكون الشعور ملازماً للظواهر النفسية ، وقسد أثبتنا بمناقشة الاعتراضات السابقة إمكان اللاشعور وسنسوق الآن إلى القارىء بعض الأدلة التجريبية التي تقلب إمكان اللاشعور إلى ضرورة، واحتاله إلى يقين .

## ٢ ـ بعض الادلة التجريبية

لقد جاءنا علماء النفس بأمثلة كثيرة تثبت وجود اللاشعور ،فمنها ما هو طبيعي ومنها ما هو مرضي . وسنبحث الآن في هذين النوعين من الأمثلة .

#### ١ - الظواهر الطبيعية

لنهمل بعض الأمثلة التي جاء بها ( دوهار تمان ) (١) لانه يمكن إيضاحها بأسباب فيسيولوجية . من هذه الأمثلة قول هذا الفيلسوف ان في الادراك البصري واحد والمعورية وأن هذه الأحكام اللاشعورية تقلب خيالي الطبقة الشبكية إلى خيال واحد وترينا الخيال الممكوس قاعًا و وظهر لنا نتوء الأشياء . وقد بالغ ( دوهار تمسان ) في النتائج الفلسفية التي استنبطها من هذه الأمثلة وبعث ذلك ( وندت ) و ( هلمولتز) على استندال التعليل النفسي بالتعليل الفيسيولوجي .

ولنهمل أيضاً مثالاً آخر جاء به (ليبينز) ، وهو قوله : إن النفس تستعذب الأوزان الموسيقية ، لانها تمد أمواج الصوت بصورة لاشمورية ، فتمجب لبساطة نسبها المددية واتساقها . ولنذكر الآن بعض الأمثلة الحقيقية الدالة على اللاشعور :

#### آــ اللاشمور في الحياة الانفمالية والوجدانية

رأيت عند البحث في درجات الشعور أن الشعور طبقات مختلفة (٢٠) فه أما هو منير ومنها ما هو منير ومنها ما هو منير ومنها ما هو مظلم . فان كانت الحالة النفسية موجودة في القسم المنير كانت واضحة بيئة، وان كانت في أطرافه كانت قليلة الضياء قاتمة، حتى إذا جاوزت حسدود الشعور صارت مظلمة وغامضة .

ولهذه الحالات الغامضة أثر في النفس لا يقلخطورةعن أثر الحالات البينة.وكثيراً ما

<sup>(</sup>١) هو ( روبير درهارةان Robert de Hartmann ) القيلسوف الالماني المشهور ، ولد في برلين سنة ١٨٤٢ ، ونشر كتاب فلسفة اللا شمور سنة ١٨٩٦ .

<sup>(</sup>٢) راجع : ص - ١٣٣

نعجز عن ايضاح الأحوال النفسية دون الرجوع إلى بعض العوامل الحقية ، إذا أنطقاً نور المصباح وأظلمت غرفتي زال احساسي بالأشياء التي أمامي ، ولكن زوال الإحساس بها لا يدل على فقدانها ، وكذلك زوال الشعور بأحوال النفس فهو لا يدل على زوالها . بل الحالة النفسية التي خرجت من ساحة الشعور تؤثر في حياتنا الشاعرة ، وميولنا الفامضة ، وعطفنا ، ونفورنا ، وتعمل على إعداد خميرة الأختراع ، كأنها قوة إدخار ، تبعث على انبجاس النور .

1 - اللاشعور في مبدأ الحياة النفسية : - إن في مبدأ الحياة النفسية أحوالاً تدل على تأثير اللاشعور ، لأن الطفل لا يفرق في هذه المرحلة بين الأنا واللاأنا ، ولا يميز شخصيته عن الإحساس ، فلا يتعدى وجود الشيء عنده الإحساس الدال عليه ، ولا فرق عنده بين الموجود والحسوس ، كأن هناك وحدة ذاتية بين الشخص المدرك والشيء المدرك. وقد سمى (مين دوبيران ) هذه الحالة بالحالة الانفعالية المحضة ( Affectivité pure ) أو حالة الإنفعال البسيط ( Affection simple ) ، وهي حال جميع الذي لم يتوصلوا إلى الشعور التام بشخصيتهم ، وأحسن تصوير لهذه بشخصيتهم ، وأحسن تصوير لهذه الحال قولهم: إنها حال ركود وخود وخدر ، يزول عنها التأثير عقب حدوثه ، من غير أن يتحد بغيره ، ويندمج في شخصية كاملة متاسكة ، وهذه الحسال شبيهة بحال الشعور السريع المسجوب بالنسيان ، فهي اذن حال لا شعورية .

ليست هذه الحالة خاصة بالأطفال ، بل قد تعرض للراشد أيضًا في الأحلام والاغماء.

# وقع ( روسو ) مرة على رأسه ٬ فأغمي عليه ٬ فقال يصف حاله :

« هدت إلى نفسي فوجدتني في تلك اللحظة في حال هي من الفرابة في درجة لا بد لي من وصفها هذا . أخذ الليل يدنو مني ، فأبصرت السهاء وبعض النجوم وقليلاً من الخضرة ، فكان هذا الاحساس الارل عذباً، ولم اكن ادرك نفسي الا من تلك الناحية ، فكنت في تلك اللحظة كمن ولد من جديد ، وكان يظهر لي اني الملاً بوجودي الحقيف كل الاشياء التي وأيتها ، فكنت بكليتي منصرفاً إلى هذه اللحظة الحاضرة، فلم اتذكر شيئاً ما حدث في ، واضعت صورة شخصي البينة ، فلم أعلم ما انا، ولامن أنا، ولا أين انا، ولم أشمر بالموضوف ولا بقلق ، وكان دمي يجري أمامي كا يجري ماء الجدول ، فلم يخطر في ابداً انه دمي » .

ان لهذه الانفعالات البسطة تأثيراً كبيراً في حياتنا النفسية ، حتى لقد بين (مين دوبيران)

ان لها تأثيراً كبيراً في تكون الانا (١) ؛ لأن النفس تحفظها في اللاشعور. وتنسج منها أشعة الميول. يخال الانسان انه نسيها وهي باقية وراء الستار ، تؤثر في سلوكه وتكيف ميوله الطبيعية ، ومخاوفه الغريزية ، ونزعاته التي لا يمكن ايضاحها بالتجربة والعادة المكتسبة.

٧ - اللاشعور في منشأ العواطف والأهواء: - كثيراً ما تتولد العواطف الشديدة من انفعال بسيط سريع . فلا يدري الانسان بها الا بعد ظهورها. وكم مرة خضع الانسان لعوامل العجب ، والفرور ، وحب الذات . من غير أن يشعر بها ، وما أعمى تحليل (لاروشفو كولد) و ( باسكال ) وغيرهما من فلاسفة الأخلاق لهذه العوامل الخفية . ان تهيجاتنا واهواءنا وميولنا متصلة بماضينا ومتعلقة بمزاجنا . فتارة تمسر بنا الأيام طافحة بالسرور . وأخرى نستثقل فيها كل لطيف ، ونستقبح كل جميل ، ولو حالنا أسباب سرورنا وحزننا لما وجدنا لهاسبباً معقولاً (٢) وقد قيل ان . و التشاؤم ناشيء عن المعدة والاحشاء ، لا عن التفكر في الحداة (٣) » .

وكايوجد في النفس تهيجات خفية ، فكذلك يوجد فيها ميول لا شعورية ، انا نجهل اسباب عطفنا ونفورنا ، كا نجهل أسباب حبنا وبغضنا ، ولولا الأشخاص الذين يراقبوننا وينبهوننا لما أطلعنا من ذلك على شيء ، الميل عند تولده يكون خجولاً متردداً مجهولاً من صاحبه ، الا انه لا يلبث ان يستولى على النفس كلها ، ويصبح إلها معبوداً ، مسيطراً ، وكثيراً ما وصف المرواثيون تولد الهوى في قلب العاشق ، وهو جاهل به . فإن (فدر) (أ) راسين كانت في البدء غير شاعرة بتولد الهوى في قلبها ، (وبول) و (فيرجيني) حسبا حبها الشديد صداقة بسيطة ، و (جوسلن) اخطأ ايضاً في تأريل حبه ، و (ناتاشا) تولوستوي تمثل براءة الحب وقوته مما (٥٠) ، كل ذلك يدل على عدم شعور العاشق مجقيقة ما تنطوي عليه

<sup>(</sup>۱) راجع ( مين دربيران ) : ( Essai sur les fondements de la Psychologie ) جزء ( مين دربيران ) . ( ٧ من طبعة ( نافيل ) .

<sup>(</sup>٢) للاسباب اللاشعورية أثر كبير في تولد اللذة، اذ كثيرًا ما يفرح الانسان ، ويحزن دون سبب ظاهر. فيزداد حزنه وسروره تبما لبمض العوامل الخفية ، ويخفان بتأثير العادة .

<sup>(</sup>٣) راجع ( بودن Baudin ) ، كتاب علم النفس ، طبعة ه ، ص - ١١٤

<sup>·</sup> Fhèdre ، رواية \_ فدر \_ Racine ، (1)

<sup>(</sup>ه) في رواية الابله L'idiot للكاتب الروسي ( دوستوبوسكي Dostoicvsky )وصف جميل لهذه-

نفسه . وقد تنقلب العواطف إلى ضدها من غير ان يشعر المرء بأسباب ذلك ، فتنقلب الصداقة إلى عداوة ، والحب إلى بفضاء ، والعطف إلى نفور ، ويصبح الشجي خلي البال، وتتبدل جميع اعتقاداته . قد تكون هذه التبدلات ناشئة عن أسباب ظاهرة ، الا انها في الفالب متصلة بأسباب لاشعورية . ان لخيبة الأمل في حياة الانسان تأثيراً تتبدل على أثره ميوله واعتقاداته من غير أن يدري لذلك سبباً .

ب - اللاشعور في الحياة العقلية

في الحياة العقلية أمثلة كثيرة تدل على تأثير اللاشعور ، لأن الحالات الفكرية ليست واضحة كليا .

1 - اللاشعور في الادراك . - ليس الادراك ظاهرة عقلية بسيطة ، وانما هو نتيجة عدة أفاعيل ذهنية . إن بعض صفات الادراك تعلل بأسباب فيسيولوجية كما رايت سابقا ، ولكن قسما كبيراً منها لا يعلل الا باسباب لاشعورية . فالمسافة مثلاً لا تقدر إلا باستدلال لاشعوري يتضمن مقارنة بين حجم الجسم الحقيقي وحجمه الظاهر ، ونظرة إلى عسدد الأجسام الفاصلة بيننا وبينه ، واستعادة لذكرى تجاربنا الماضية . وعلى ذلك فارف للاستدلالات اللاشعورية أثراً في حصول الادراك .

٢ - اللاشعور في الذاكرة : - اين تحفظ الذكريات بعد غيابها عن ساحة الشعور ؟ سنجيب عن هذا السؤال عند البحث في الذاكرة ، ونقتصر الآن على القول : ان نسيان الذكريات لا يبعث على زوالها من النفس ، بل يتركها مخبوءة وراء الشعور . فلا تعود إلا ليتم بها الادراك الحاضر . وكثيراً ما يكون خطور الذكريات بالبال ناشئاً عن اسباب لاشعورية ، ولذلك فان خير وسيلة لاسترجاع اسم استعصى علينا تذكره هي الاعراض عنه ، فإذا أعرضنا عنه انبجس من أعماق اللاشعور انبجاساً عفوياً ، فكأن العقل الباطن قد هياه لنا ونحن غير شاعرن به .

٣ - اللاشعور في تداعي الأفسكار: \_ كثيراً ما ينتقل الانسان من فكرة إلى أخرى انتقالاً ميكانيكيا ، من غير أن يشعر بالأفكار المتوسطة التي قادته اليها ، مبني

الاحوال ، اذيظن بطل الرواية ـ مويشكين ـ انه لا يحب ـ ناستاسيا فيليبوفنا ـ كا يحبها صديقه ، بليحبها شفقة منه عليها ، وكذلك ـ آغلايه ـ فانها بالرغم من حبها الشديد للامير ـ مويشكين ـ لا تستطيم ان تصدق انها تحب مجنونا مثله .

كنت أفكر في ( هنري برغسون ) فانتقلت فجأة إلى التفكير في ( تين)، فها هي الرابطة الجامعة بين هذين الاسمين، لو حللت أفكاري لوجدت أني قرأت في كتاب ( لويليم جيمس ) (١١ أن قاعدة ( تين ) في الجنس والبيئة والزمان ، لا تنطبق على نشأة ( هنري برغسون ) . فأنا قد انتقلت إذن من ( هنري برغسون ) إلى ( ويليم جيمس ) ، ومن هذا الأخير الى ( تين ) ، ولم أشعر بالحد الأوسط الذي قادني من الفكرة الأولى إلى الفكرة .

مثال آخر: سمم ( هوبس ) مرة أسم ( شارل ) الأول ، فأخذ يفكر في قيمة الدرهم الروماني . فأدرك بعدالتحليل أنه لم ينتقل إلى هذا الحد الأخير إلا بعد أن قال في نفسه: لقد باع الأسكتلنديون شارل الأول ، كا باع اليهود المسيح بثلاثين درها ، فالرابطة بين الحدين رابطة خفية .

ولقد وصف (هاميلتون) هذه الظاهرة وشبهها بالحركة الميكانيكية التي تنتقل إلى كرات و البيلاردو ، الموضوعة على خط مستقم ، فقال و ماذا يحدث إذا قذفنا إحدى الكرات فأصابت الكرة الأولى التي على رأس الخط؟ إن حركة الكرة المقذوفة لا تنقسم على صف الكرات ، ولا يحدث ما كنا نتوقع حدوثه قبل التجربة ، بل تنتقل حركتها إلى الكرة التي على الطرف الآخر ، فتمر بجميع الكرات المتوسطة من غير أن تحركها ، (٢٠) .

وهذا شبيه بتداعي الأفكار ، لأن المقل ينتقل من الفكرة الأولى إلى الفكرة الأخيرة من غير أن يشمر بالحلقات المتوسطة ، التي عرا بَها ، فهي إذن لاشمورية .

لقد زعم ( استوآرت ميل ) و ( ويليم جيمس ) أن هناك شعوراً بالحلقات المتوسطة ؛ إلا أنـــه شعور سريع متبوع بنسيان (٣) ( Conscience rapide suivie d'oubli ) ؛ فالحدود المتوسطة التي افتقلنا بوساطتها من الفكرة الأولى إلى الفكرة الأخيرة مرتبساحة

<sup>(</sup>١) ويليم جيمس ، فلسفة التجربة ، ص -- ١٢٤

<sup>(</sup>٢) هاميلتون ، نقلا عن ( استوارت ميل ) : فلسفة هاميلتون ، ص - ٣٢٩ ، من الترجمة الفرنسية

<sup>(</sup>٣) راجع ( روستان ) ، دروس الفلسفة ، جلد ـ ١ علم النفس ، ص ـ ٧٩

١٦٤ اللاشعور

الشعور ، إلا أن مرورها كان سريعاً فلم تارك أثراً في النفس ، فخيل الينا انها خفية مسم انها حالات شعور سريع أعقبه نسيان مباشر .

لا جرم أن ايضاح ( ميل ) و ( جيمس ) ينطبق على كثير من الحسالات النفسية ، فالشعور السريع المتبوع بالنسيان أقرب إلى الحق في بعض الأحيان من اللاشعور المطلق ، ولكن هل يغنينا هذا التعليل عن نظرية اللاشعور؟ أو ليس النسيان نفسه دليلا على وجود الحماة اللاشعورية ؟

إلا اللاشعور في المماني العامة والأحكام: - إن الألفاظ تابعة للمعاني الكامنة فيها ولكننا نستعملها من غير أن تكون جميع هذة المعاني حاضرة في أذهاننا ولولا المعاني الكامنة في الألفاظ لكانت الكلمة صوتاً شببها بغيره من الأصوات الطبيعية وإلا أننانفهم معاني الألفاظ ونتباد لها فيا بيننا . فهي إذن منطوبة على معرفة خفية لا نحتاج إلى إظهارها دائماً. ولو أردنا الكشفعن هذه المعاني لما عز علينا ذلك إلا أننا نكتفي منها ببلوغ القصد ونمر غير شاعرين بالباقي. - وكذلك الأحكام، فان كل حكم يتضمن معرفة لاشعورية كامنة في ألفاظه . فإذا قلت مثلاً أن ( مانون ليسكو ) كثيرة التقلب، أو أن ( اورسمان ) قتل ( زائير ) ثم قتل نفسه ، أو أن (سلامان) أحب ( ابسال ) وإذا سممت طفلا يشير إلى الكراسي فيقول هذا قطار وهذا موقف ، لم تفهم كلامه إلا إذا كنت عالماً بطبيعة تخيل الكراسي فيقول هذا قطار وهذا موقف ، لم تفهم كلامه إلا إذا كنت عالماً بطبيعة تخيل لا تشعر بها دائماً و لأنها كامنة في الالفاظ، ولولا هذه القرائن اللاشعورية لما تفاهم المتكلمون.

و - اللاشعور في الخيال المبدع: - الخيال المبدع هو القدرة على الاختراع. والعمل الذهني الذي يهيء الاختراع العلمي عمل مظلم غامض وإلا أنه ينضج الفكرة ثم ينقلها من القوة إلى الفعل. ولا يصبح هذا العمل الغامض واضحا بينا إلا عندما تظهر آثاره فلم مرة فتش الانسان فيها عن حل مسألة فلم يستطع إلى ذلك سبيلا فاذا تركها واستراح مدة من الزمان ثم عاد اليها أشرق عليه نور الحقيقة دفعة واحدة ودون تعب فيصيبه ما أصاب (ارخيدس) عندما خرج من الحمام صائحاً وجدتها وجدتها (Euréka). ولشد ما يكون العقل عاجزاً عن إدراك الوسائل التي قادته إلى كشف الحقيقة والناس في ذلك

متفاوتون ؛ فمنهم من هو مؤيد النفس بشدة الصفاء ؛ يكشف ويخترع أموراً لا يدركها غيره إلا بالقياس والتعليم . ومنهم من لا يعرف كيف توصل إلى الكشف ، ولا يشعر بالحدود الوسطى التي هيأت له النتيجة .

قال (هنري بوانكاره): وكثيراً ما يشتغل الرياضي بحل مسألة عويصة فلا يصل إلى نتيجة جيدة عند الابتداء بالعمل ، ثم يستريح مدة من الزمان ويعود إليها مرة ثانية ويظل نصف ساعة من غير أن يجد شيئاً ، فإذا بالفكرة النهائية تشرق عليه بعد ذلك دفعة واحدة . قد يقال أن هذا الكشف ثمرة من ثمرات العمل الذهني ، لأن استراحة العقبل خلال انقطاعه عن العمل اعادت إليه قوته ونشاطه ، والأولى أن يقال أن النشاط الذهني لم ينقطع خلال الراحة ، وان نتيجته التي انكشفت الرياضي قد تولدت من هذا النشاط اللاشورى ، .

وقال أيضاً: ولا يكون هذا العمل اللاشعوري بمكنا ومنتجا إلا إذا هياه عمل شعوري ، ولا تشرق هذه الالهامات السريعة على الانسان إلا بعد جهود إرادية . العقل لا يستريح في الظاهر إلا ليعمل في الباطن ، ولا تنبجس الحقيقة من هذا العمل اللاشعوري إلا إذا كان مسبوقاً بعمل إرادي . وعلى ذلك فإن الحياة اللاشعورية لا تقل خطورة عن الحماة الشاعرة » .

#### ج. - اللاشعور في الحياة الفاعلة

وفي الحياة الفاهلة أمثلة كثيرة دالة على وجود اللاشمور ، لأن أفعالنا كثيراً ما تكون خالية من الوعي ، ويمكننا اثبات ذلك بالقاء نظرة على الغريزة والعادةوالارادة.

ا - اللاشعور في الفريزة : \_ الفريزة نزهة غامضة ، وهي تراث الماضي ، وكثيراً ما تكون خفية لا نشعر بها كفريزة حفظ البقاء ، والفريزة الجنسية ، وغريزة الكفاح التي لا تظهر إلا عند الحاجة إليها ، وقد تعمل التربية والحياة الإجتماعية على كبت الفرائز فتبقى كامنة في النفس لا تشعر بها . حتى إذا تجمعت آثارها اندفعت ثائرة علينا وجرفت جمد الموانم التي أقتاها في طريقها .

١ -- اللاشمور في العادة : -- قد تكون العادة فاعلة وقد تكون منفعلة ، ولكنها في
 كلا الحالين تقلب الشعوري إلى لا شعوري . مثال ذلك ان القروي لا تؤرقه جلبة المدينة

إلا لستمودها بعد قليل . ولولا العادة ما تحمل البحري والمعدن والحوذي شقاء الحياة ، ولذلك قيل: إن العادة تضعف الحساسية وتزيد الفاعلية .

إلا أن انقلاب الشعوري إلى لا شعوري لا يتحقق في جميع العادات المنفعلة ، فبعض العادات ... كعادة امتصاص السم ... تفضي إلى مؤالف ... جسدية ، لا معنى لفسبتها إلى اللاشعور ، لأن اللاشعور الذي نبحث عنه هو اللاشعور النفسي لا الفيسيولوجي . أمسا عادة المشي ، وعادة الزلج على الجليد ، وعادة الكتابة ، وعادة العزف على البيانو ، وغيرها من العادات الفاعلة ، فإنها لا تنحل إلى مجرد حركات جسدية ، بل تقتضي دائما عملاعقليا ، فأنا لا أستطيع أن أقرا ، أو أكتب ، أو أقود الدراجة إلا إذا أدركت الحروف والألفاظ والحركات إلا إدراكا لا شعرويا ، وهكذا انتبه للمعنى الذي أقرؤه ، ولكنني لا أدرك الحروف والألفاظ والحركات إلا إدراكا لا شعرويا ، وهكذا انتبه للمعنى الذي أقرؤه ، ولاتوازن الذي أنا فيه دون الشعور بأجزائه .

٣ - اللاشعور في الإرادة : - إن لأفعالنا الإرادية بواعث ودوافع ظاهرة نعللها بها . ولكن وراء هذه الأسباب الظاهرة بواعث ودوافع خفية لا نشعر بها ، فنحن لا نقبل فكرة من الفكر إلا لأن وراءها ذكريات غامضة وتجارب خفية ترغمنا على قبولها . ولا نقبل عقيدة من العقائد إلا لأنها حليفة التأملات والرغائب الكامنة في نفوسنا . ومن منا يستطيع أن يذكر جميع الأسباب التي دفعته إلى الأخذ بهذا الأمر دون ذاك ، أو إلى قبول هذا الرأي دون غيره ، ولو جربنا احصاء هذه الأسباب لوجدناها كثيرة لا نهاية لها . وما الإرادة إلا قوة انتخاب ، فهي تنتخب في اليقظة كا تنتخب في النوم . ان النائم لا يستيقظ لتأثير الصوت في نفسه فحسب ، بل لملاقة هذا الصوت بما يهتم به . قال النائم لا يستيقظ لتأثير الصوت في نفسه فحسب ، بل لملاقة هذا الصوت بما يهتم به . قال أول حركة تبدو من طفلها ، وكثيراً ما يستيقظ البخيل إذا وضع في يده دينار ، ويستيقظ الضابط البحري عند همس الإشارة المقصودة بالرغم من نومه العميق في أثناء الضجة » (١) الضابط البحري عند همس الإشارة المقصودة بالرغم من نومه العميق في أثناء الضجة » (١) ومن الناس من يعزم عند النوم على النهوض من فراشه في ساعة معينة من الليل ، فإذا حان الموعد المضروب نهض من نومه من غير أن يوقظه أحد .

<sup>(</sup>١) هوفدينغ ، علم النفس ، ص ١٠٨ .

الأفعال الخاطئة : - ومن الظواهر الدالة على اللاشعور الأفعال الخاطئة التي درسها ( فرويد ) . وذلك أن الإنسان قد يغلط في القول عن غير قصد ، فيدل غلطه على ميله الحقيقي . والعامة تقول في مثل هذه الحالة : كلمة الحق سبقت. مثال ذلك أنك قد تزور أحد المرضى فتقول : 1 آه كم اتمنى موته » بدلاً من قولك : أتمنى شفاؤه ، ففي هذا الخطأ اللفظى دلالة على ميلك الحقيقي .

#### الظواهر المرضية

لم تصبح فرضية اللاشعو ضرورية تماماً في علمالدفس إلا بعد أن أيدتها الظواهر المرضية. كأمراض اختناق الرحم (الهرع) وازدواج الشخصية وغير ذلك .

1 - اللاشعور في الهرع ( الهستريا أو اختناق الرحم ) : - إن لتصورات المساب بالهرع تأثيراً قوياً في اختلال حساسيته وذاكرته وارادته وحركاته . حق أن مدرسة ( شاركو ) عدت هذا المرض مع الأمراض النفسية . فإذا كان المريض مصاباً بفقدان الحس<sup>(۱)</sup> في عضو من أعضائه أمكن شفاؤه بالايحاء ، وإذا قرصته في الحل المخدر لم يشعر بشىء ، ولكنه يتذكر القرص عندما ينام نوماً مغنطيسياً . ومن خواص هذا المرض أنه لا يزول بأمر كل طبيب ، بل بأمر الطبيب الذي انتخبه المريض ، وفضله في نفسه على غيره . فالإنتخاب اللاشموري اذن من مميزات الهرع .

وكذلك إذا أصيب المريض بفقدان الذاكرة · ـ وهو مرض يعزم فيه المريض على نسيان بعض الذكريات المتعلقة بشخص أو بشيء معين.. فإنه يحدثك عن كل ما جرى معه في النهسار ، ولكنه يتجنب الكلام على الشخص الذي قرر نسيانه ، فكأنه قرر نزع ذكرى هذا الشخص من نفسه . والأرجح انه لم ينسه نسياناً حقيقياً ، لأن ذكراه لا تزال موجودة في ذهنه ، ولولا ذلك لمسا اثرت في انتخاب الذكريات تاركة منها ما يتصل بالشخص المقرر نسيانه . فالمريض قد قرر اذن نسيان هذا الشخص ، ولكن ذكراه لا تزال تؤثر في نفسه ، فهي إذن لم تبرح ساحة الشعور الا لتكمن في اللاشعور .

<sup>(</sup>١) من الأحوال التي تراقق اختناق الرحم فقدان الحس الهستيري «Anesthésie hystérique» وفقدات الداكرة الهستيري Anesthésie hystérique» . « Les névroses » .

٢ ــ اللاشعور في أمراض الشخصية : ــ كثيراً ما يؤلف قسم من الظواهر النفسية
 المكبوتة شخصية ثانية تجهلها الشخصية الأولى . ويمكننا بيان ذلك بالأمثلة الآتية :

١ \_ من أحسن الأمثلة الدالة على ذلك حالة المريضة ( فليدا ) félida التي عني بهـــا الدكتور ( ازام ) Dr. Azam عام ١٨٦٠ ودرس مرضهاخلالاً كثر من ثلاثين سنة. فقد أصيبت هذه المريضة منذ الرابعة عشرة بالهرع وفصارت تنام بضع دقائق ، ثم تستيقظ متغيرة تمامًا عما كانت عليه قبل النوم ، فينقلب حزنها إلى سرور ونشاط ، وتصبح قوية الحسواسعة الحيال . وتسمى هذه الحال بألحال الثانية ، إلا أنها أوسع وأغنى من الحال الأولى، تتذكر فيها المريضة كل ما يتعلق بالحالين الأولى والثانية مماً ، وقصبح ملكاتها المقلية أقرى بما كانت عليه في الحالة السابقة ، فلا هم ولا هذيان ، ولا خوف ولا حزن ، فاذاً رجعت إلى حالتها الأولى نسيت كل ما جرى لها في الحالة الثانية ، فلا تذكر ما رأت وما قالت، ولا ما فعلت ، فكأن حياتها الأولى أضيق من حياتها الثانية ، وكأن هناك صلة بين الحالين ، بالرغم من هذا التعاقب وهذا الازدواج وهذا النسيان المميق. لان الشخصمة الثانية (ب) تعرف الشخصية الأولى (٢) أي أن (فليدا) تعرف وهي في الحالةالثانية كل حوادث الحالة الأولى. ولكنها إذا رجمت إلى حالتها الأولى نسيت حياتها الثانية ، فكأن الحياة الثانية موجودة وراء الحياة الأولى بصورة لاشمورية ، ولولا ذلك لماأمكن تعليل ارتباط الذكريات في الأحول الثانية واتصالها بعضها ببعض، فالمريضة لم تستبدل بشخصيتها الأولى شخصية ثانية لا علاقة لها ، بل انتقلت من حياة نفسية ضيقة إلى حياة واسعة تشمل الاولى، فهي اذن قد وسمت حياتها النفسية . لأن شخصية ( T ) لا تشمر الا باحوال ( T ) أما شخصية (ب ) فتشعر به (آ) و (ب) معاً. أضف إلى ذلك ان احوال (ب) لا تضمحل عند رجـــوع المريضة من (ب) إلى (٦) ، بل تبقى في النفس على صورة لاشمورية .

ب. ـ وقد اثبت العلماء ذلك بطريقة الكتابة الاوتوماتيكية ( الآلية ) (١٠ . وهي ان نغفل المريض عما حوله. وهذا سهل جداً لأن المصاب بالهرع يغفل بسرعة ـ ونضع في يده على غير علمنه قلم رصاص افاذا فعلنا ذلك واحتطناله بدقة من غيران ننبه المريض من

<sup>. «</sup> Eertiure automatique » ( )

غفلته المكننا استكتابه وهو في هذه الحالة ما لو عرض عليه وهو في الحالة الطبيعية الانكره. فبينا انت ترى شخصيته الثانية (ب) تكتب اترى شخصيته الأولى ( آ ) تحدثك كأنها غير عالمة بشيء مما حدث ا وهذا دليل واضح على ان الحياة الثانية موجودة مم الحياة الاولى .

ج: - ويمكن اثبات ذلك أيضاً بتجربة (الرؤية البادرية) (١٠ - واليك بيان مذه التجربة ٠

إذا وضعت أمام المربض كرة من زجاج ذات قعر اسود وطلبت منه ان يحدق اليها وأى بعد برهة من الزمن سلسلة من الصور تمر امام عينيه . فليس في هدفه الكرة ولا واحدة من الخواص السحرية وليس الباعث على مرورها أمام عيني المريض سوى أمر نفسي بحض . قال الدكتور (بيه رجانه) في وصف هذه التجربة : و نهض المريض (أو المتجول في النوم) ليلا من فراشه فبدت منه كل حماقة . ثم كتب كتاباً هدد به بعض الأشخاص . فأخذ الكتاب منه وسلم الي على غير علم منه . فلما استيقظ من نومه لم يتذكر شيئاً ما فعل ، ولم استطع ان أجري عليه تجربة كرة الزجاج الابعد بضعة أيام، يتذكر شيئاً ما فعل ، وقال انه يرى حررفا مكتوبة فقلت له : خذ قلماً وورقاً وانسخ لي ما تراه في المرآة . ففعل ، ونقل لي ذلك كلمة كلمة ، ولم يهمل الا الكلمات التي لم يستطع قراءتها . كان ينسخ الجل ولا يفهم منها شيئاً . حتى انه لم يخف عني ذلك ، فكتب في النهاية وهو ينسخ على هذه الصورة عين الكتاب الذي كتبه ليلا وهو في نوبة الجولات في النوم . وكان هذا الكتاب لا يزال معي » (٢)

يدلك ذلك على ان ذكريات الحالة الثانية ظلت محفوظة في اللاشعور ، ولولا ذلك لما استطاع المريض أن ينسخ الكتاب الذي انشأه في نومه .

د : \_ ومن هذه التجارب أيضاً تجربة الايحاء بالذهول ( - Suggestion par dis ) ، وهي أن تتحين غفلة المريضوتوحي اليه بفعل أمر من الامور، فاذا استيقظ من نومه نفذ بغير شعور ما أوحيت اليه به في ساعة الذهول.

فأنت ترى بعد هذه الامثلة أن فرضية اللاشعور ضرورية لملم النفس . ولم يبق اليوم

١٧٠ اللاشعور

مِين العلماء من يقول ان فاعلية النفس مقصورة على الشعور ، ولو قالوا ذلك لما استطاعوا ان يفسروا بعض الظواهر المؤيدة بالملاحظة والتجربة .

#### ٣ـدرجات اللاشعور

الحياة اللاشعورية كالحياة الشاعرة ذات درجات نحتلفة ، لأن في النفس حالات غامضة وحالات لاشعورية قاتمة ومظامة .

فمن الحالات الفامضة ما كان (ليبنيز) يسميه بالحالات الصم ، وهي حالات شعورية ولاشعورية معا . لانها تحل بأطراف الشعور وحواشيه ، فتبقى مستورة عنا بجبعاب خفيف ، اني افكر هند كتابة هذه السطور في بعض المسائل الفلسفية التي تشغل ذهني ، فأرى بوضوح كتابي ، ودواتي ، وقلمي ، والورق الذي اكتب عليه ، واتسذكر حادثة تتعلق بما اكتب ، ولكنني أسمع في الوقت نفسه من بعيد حفيف الأغصان وخرير الماء ، وصوت السيارة سماعاً غامضا ، فكأن هذه الأشياء الضئيلة عبعوبة عني بستار بمزق، سق لقد سماها ( ويلم جيمس ) بالحواشي ( Phénomènes marginanx ) ، وقال إن لكل فكرة و هالة و واهداباً ، غامضة تحيط بها ، وقد سمى الفلاسفة المتأخرون ذلك بما تحت الشعور ( Subconscience )

إن هذه الحالات الغامضة تستطيع أن تستعيد ضياءها بسرعة ، كما ان الانسان يستطيع أن يوقظها بالتأمل الباطني . إلا أن وراء هذه الحالات الغامضة سالات مظلمة تماماً لا تستطيع ايقاظها بالتأمل ، وهي الحالات اللاشعورية التي تكلمنا عليها ، فها هي قيمة هذه الحالات ؟ .

## ٤ ـ قيمة الحياة اللاشعورية

لاتقتصر الحياة اللاشعورية على حفظ الصور في النفس بل تقوم بعدة عمليات عقلية . ويكن اثبات ذلك بالتجارب التي قام بها الدكتور ( بيه رجانه ) . قال :

و جربت ان أحصل على أحكام لا شمورية بسيطة جداً ، فقلت لهـ : ستجمدين إذا لفظت الحرف الواحد مرتين متتابعتين ، فلما نهضت من نومها همست في اذنها الحروف الآتية : ب ، ح ، د ، ق ، ب ، ب ، فلما سمعت ( لوسي ) الحرفين الأخيرين تقبضت وتقلصت

اعضاؤها . فهي إذن قد استطاعت أن تؤلف أحكام تشابه لا شعورية ، ثم طلبت منها أن تؤلف أحكام تباين ، فقلت لها: ستنامين إذا لفظت عدداً فرداً، أو ستديرين يديك الواحدة حول الأخرى ، إذا لفظت اسم امرأة ، فكانت النتيجة كالأولى . وكنت لا أعطي الإشارة إلا لتنفذ تماماً . ف ( لوسي ) سمعت إذا ، وقارنت ، وقدرت التباين بطريقة لا شعورية ، فقلت لها: طيري بيديك قبلاً إذا صار مجموع الأعداد التي سألفظها ، ١ ، ثم اتخذت الأحتياط اللازم لذلك وأيقظتها من نومها ، وتحققت أنها نسيت ما طلبت منها ، ثم ابتمدت عنها لللازم لذلك وأيقظتها من نومها ، وتحققت أنها نسيت ما طلبت منها ، ثم ابتمدت عنها قليلا ، فلما التهت عني بحديث بعض الأشخاص همست في أذنها ٢ ، ٣ ، ١ ، ٤ ، فأخذت ( لوسي ) تنفذ في نظام تلك الحركة التي طلبتها منها ، ثم جربت أعداداً أخرى ، وعمليات أصعب من هذه ، فقلت لها : إذا جاءت الأعداد مثنى مثنى ، وكان حاصل طرح الواحد من الآخر ستة فنفذي الحركة الفلانية ، ثم جربت أيضاً أحمسال ضرب وقسمة ، فكانت من الآخر ستة فنفذي الحركة الفلانية ، ثم جربت أيضاً أحمسال ضرب وقسمة ، فكانت طلبت من ( لوسي ) تقوم بذلك كله دون خطأ ولما كنت أريد أن يكون هذا العقل الجيب مستقلاً طلبت من ( لوسي ) أن تكتب لى كتاباً ، واليك ما كتبت :

« سيدتي لا أستطيع الجيء يوم الأحدكما اتفقنا، فأرجو المعذرة ، ولو أمكنني الجيء اليك في هذا النهار لسرني البقاء معك ، إلا أن ذلــــك غير بمكن . صديقتك ( لوسي) حاشة : وللأولاد أشباء كثيرة » .

د كتبت ( لوسي ) ذلك وهي تحدث عدة أشخاص وتتكلم عن أشياء أخرى ، فلما
 أفاقت من نومها أربتها الكتاب فلم تعترف به ، وأكدت لي اني قلدت توقيعها » (١)

يقول الروحيون ( Spirites ) أن فاعلية النفس اللاشعورية أعلى منزلة وأسمى مرتبة من فاعليتها الشعورية. إن بعض الظواهر تؤيد هذا الرأي (فهلن سميث Hélène Smith) التي درس حالتها الثانية قادرة على رسم حروف سانسيكرتيه وعربية لا تستطيع كتابتها في الحالة الأولى . وكان في وسعها أيضاً أن تستشهد من تاريخ الهند بأمور تجهلها شخصيتها الطبيعية . و كثيراً ما كانت وهي في شخصيتها

<sup>(</sup>١) بيه رجانه ، الارتوماتيسم النفسية « Automatisme psychologique » ، ص ٢٦٢ .

الثانية شديدة البصر والسمع والشم ، قوية الإدراك والذاكرة ، إلا أن هذا التفوق الوهمي لا قيمة له . لأن انكشاف هذه القوى قد يكون ناشئًا عن ركود القوى الآخرى وتوقفها عن العمل ، فلا تبرز قوة خسيسة إلا لتنحط قوة شريفة ، كل إنسان يعلم أن أحسن واسطة لتذكر الأعلام والألفاظ الأجنبية هي الاعراض عنها ، والتفكير في أمور أخرى ، حق عيم النا الفاعلية اللاشعورية ما نسيناه ، وينبجس ذلك من مرجل اللاشعور بلا تفكير ولا ارادة وعلى ذلك فإن فاعلية النفس لم تشتد من جهة إلا لتنحط من جهسة أخرى . إلا أن هذه الزيادة لا تعادل هذا النقصان .

وقد بين ( فلورنوا ) (١) أن اللغة المريخية التي اخترعتها ( هلن سميث) لغة صبيانية لا قيمة لها، وهي مشتقة من اللغة الفرنسية، والحروف المشتركة بين اللغتين أكثر من الحروف المختلفة ، ولا فرق بين اللغتين في القواعد، والمترادفات، وترتيب الألفاظ، ومع أن ( هلن سميث ) كانت تعرف الألمانية فانها لم تقتبس منها كلمة واحدة ولا قاعدة واحدة ، بسل اقتصرت في لغتها المريخية على الأقتباس من اللغة الفرنسية ، هذا ما دعا ( فلورنوا ) إلى القول أن هذه الشخصية الثانية تمثل دوراً قديماً توقفت فيه عن النمو ، وهو دور متقدم على الوقت الذي بدأت فيه ( هلن سميث ) بتعلم الألمانية .

وظاهر أنه يمكن تعليل الحالة التي ذكرها (هنري بوانكاره) بالأسباب نفسها . إن الشخصية اللاشعورية تخترع المسائل التي تبدأ بهما الشخصية الشعورية تخترع المسائل التي تبدأ بهما الشخصية اللاشعورية والمستخصية اللاشعورية لا تستطيع أن تبدع شيئا ما الأولى ، والحق عن ذلك بعيد ، لأن الشخصية اللاشعورية لا تستطيع أن تبدع شيئا ما لم تهيء لها الشخصية الأولى طربق البحث التي ينبغي سلوكها . وقد قدمنا أن العمل اللاشعوري لا يثمر إلا إذا سبقه عمل شعوري، فكيف يتأتى الابداع لهذه الشخصية الثانية وهي لا تستقي عناصرها إلا من الحياة الشاعرة ، أن الشخصية الشمورية تعين الطريق وتحذف المناصر الزائدة ، ثم تنبري الشخصية اللاشمورية العمل بصورة ميكانيكية ، حددها له عالم حتى ينكشف لها القناع عن السر الحقي، ان الحفار لا يحفر إلا في الجهة التي حددها له عالم

<sup>. «</sup> Des Indes à la planète Mars » فاورنوا ، من الهند إلى الربخ

الآثار ، وكذلك العقل الباطن لا يستنبط شيئًا لم ترغب النفس الشاعرة في كشفه . ولولا هذا العمل الشعوري اللاحق شيئًا . فكأن فاعلية النفس الحقية لا تولد شيئًا من ذاتها ، وكأن عملها تابع بجميع نواحيه للفاعلية الشعورية .

وقصارى القول ؟ أن هناك حياة نفسية مظلمة مؤلفة من النزعات الخفيسة ؟ والأهواء الوليدة ؟ والأحلام المكبوتة ؟ والعادات المكتسبة . ولو نسب حوض هذه الحياة المظلمة إلى معطيات النفس المنيرة لكان أوسع منها نطاقاً وأغزر مادة ؟ إلا أن نصيب الناحية المنيرة من القوى العقلية السامية أعظم وأوفر . فالارتباط المنطقي ؟ والإبداع الفكري ؟ والتجديد ؟ والانتخاب العقلي ؟ كل ذلك أكمل في الحياة الشاعرة منه في الحياة الباطنة . أما الأفعال الأوتوماتيكية ؟ والروابط الميكانيكية ؟ والتكرار التلفائي ؟ فهي في الحياة الدفينة أشد تأثيراً منها في الحياة الظاهرة . حق لقد سمى ( بيه رجانه ) هذه الحياة بالفاعليبة المحافظة . فحياة الشعور حياة إبداع ؟ وحيساة اللاشعور حياة اتباع . وليس للأحكام المقلية والاختراعات الوهمية التي تقوم بها هذه الحياة قيمة إذا نسبت الى الحياة الشاعرة ؟ لأن أحكامها ابتدائية واختراعاتها صبيانية . الشعور مركز الحياة النفسية ؟ ولكنه على كل سال ليس سوى لحظة قصيرة من حياة النفس .

الفائدة من دراسة اللاشمور: - لما بدأ علماء النفس يحفرون أروقة الحياة النفسية الحفية تقدم علم النفس تقدماً سريماً، لأنهم كشفوا بذلك عن كثير من أسرارهاوعجائبها؛ كا كشف علماء الأرض عن كنوز الأرض وطبائع طبقاتها الحفية . فوجدوا وراء الميول ، والرغائب ، والإرادات ، والأحكام، والآراء ، والإحساسات، وحركات السلوك عوامل خفية تحرك آلية أفعالنا الظاهرة .

وسنتكم على جميع هذه المسائل في الفصول الآثية .

١٧٤ اللاشمور

# مصادر الشعور واللاشعور

- 1 W James : Principles of Psychology, Précis de Psychologie, traduit par Baudin et Bertier, Paris, Rivière, 1910.
- 2 Bergson : Essai sur les données immédiates de la Conscience.
- 3 Jacob : La philosophie d'hier et celle d'aujourd'hui (Rev. de Métaphysique et de morale), Mars 1868.
- 4 Rauh, De la méthode dans la psychologie des sentiments (Alcan 1889).
- 5 Wallon: in Traité de Dumas, II, 470-520.
- 6 Hôffding: Psychologie, Ch. III.
- 7 Mélinand : Psychologie, Ch. I.
- 8 Dwelshauvers: Traité, 169-202, L'inconscient.
- 9 Roustan : Psychologie.
- 10 Jastrow: La Subconscience.
- 11 Cuvillier: Manuel de philosophie, t. I, p. 667-706.
- 12 Baudin: Psychologie, p. 100-119.
- 13 De Hartmann : Philosophie de l'inconscient, trad. Nolen (2 vol. 1877, Germer Baillière).
- 14 Dr.Pierre Janet : L'Automatisme psychologique, 1903.

L'état mental des hystériques. Ruef f. 1894.

Névroses et Idées fixes, 2 vol. (Alcan 1894).

Les obsessions et la Psychasténie (Alcan 1898).

Les névroses, (Flammarion 1909).

- 15 Dr. Régis : Mannuel de Psychiatrie (Doin 1909).
- 16 Dr. Pitres et Dr. Régis : Les obsessions et les impulsions (Doin 1902).

- 17 Flournoy : Des Indes à la planète Mars (Genève, édit. Atar, Paris, Alcan, 1899).
- 18 Bazaillas : Musique et inconscience (Alcan 1909).
- 19 Bulletin de la Sosiété française de philosophie, Février 1910, L'inconscient dans la vie mentale.

# تمارين ومنا قشات شفاهية

- ١ -- صف جميع ما تنطوي عليه نفسك في اللحظة التي أنت فيها .
- ٢ ناقش طبيعة الشعور . هل الشعور قوة مفارقة للظواهر النفسية ؟
- ٣ -- حلل إحدى الظواهر النفسية ،وبين كيف تمر هذه الظاهرة بطبقـــاتالشمور
   الختلفة .
  - ٤ ناقش الأدلة المقلية والاعتراضات الواردة عليها في هذا الفصل .
    - اذكر بعض الأمثلة الشخصة الدالة على اللاشمور .

# ا بِإِنْسَاءِ الْفلسفِي

- ١ ما معنى الشعور في علم النفس.
- ٢ -- هل الشمور ظاهرة ثانوية ملحقة ( Epiphénomène ) .
  - ٣ هل يجب القول بوجود أحوال نفسية لا شعورية .
- ٤ هل تكامل علمنا بالحماة النفسة بعد الاخذ بنظرية اللاشعور .
  - ه ما هي طبيعة اللاشعور ؟

# الفصلالستكابع

# تضنيف لظواهرا لنفسية

لكل شخص حياة نفسية تخصه . ولا يمكنك وصف هذه الحياة بدقة وضبط إلا إذا صنفت ظواهرها لأنها ذات ألوان لا حد ولا نهاية لها .

## ١ ـ لمحة تاريخية

إذا كان الفلاسفة قد حاولوا منذ القدم تصنيف الظواهر النفسية. فإنهم لم يلتمسوا هذا التصنيف إلا رغبة منهم في استكمال النفس الإنسانية بالحكمة النظرية ، والحكمة العملية، فجاء تصنيفهم فلسفيا محضاً.

ا - تصنيف افلاطون: زعم بعض القدماء أن النفس نفسان، نفس حساسة، ونفس عاقلة. لقد كان ( بارمنيد ) و ( هرقليت ) و ( افلاطون ) في أول عمد من القائلين بهذا الرأي . ولكن ( افلاطون ) خالف القدماء بعد ذلك في كتاب ( الفدر ) بقوله: ان النفس ثلاث نفوس: نفس عاقلة ، ونفس غضبية ، ونفس شهوانية . فالنفس العاقلة محبة للحكمة ، وصديقة للعلم ، وهي التي تدبر البدن وتسوسه ، والنفس الغضبية مصدر الشجاعة ، والغضب الشريف . ومقرها القلب ، وهي مجمع المواطف الكريمة التي تنزع إلى المجد . والنفس الشهوانية مصدر الرغائب ، من محبة المال ، والكسب ، الى سائر الشهوانية المدر الرغائب ، من محبة المال ، والكسب ، الى سائر الشهوانية المدر الرغائب ، من محبة المال ، والكسب ، الى سائر

République. Liv. IV, 439 e - 441 c, Liv. IX. » نتاب الجهورية (١) (١) افلاطون ، كتاب الجهورية « .71 d - e et 580 e - 580 b.

والآخر جموح، أرن . فالسائق هو النفس العاقلة ، والفرس الأصيل هو القلب، أي النفس الفضيية ، والفرس اللثيم هر النفس الشهوانية (١) . وكل قوة من هذه القوى تناسب صنفاً من الأصناف الاجتماعية . فالعاقلة تناسب الحكام ، والفضيية تناسب الحاربين. والشهوانية تناسب الفلاحين والعمال . ومواتب هذه القوى كمراتب الأصناف الاجتماعية فالعاقلة فوق الفضيية ، والفضيية ، والفضيية ، والفضيية ، والفضيية ، والفضيية ، والفضيية ، والفضية فوق الشهوانية ، ورابطها كلها العدالة (٢) .

نقد تصنیف افلاطون: \_\_ لیس تصنیف افلاطون تصنیفا علمیا ، وانما هو تصنیف خلقی ، لأنه یبحث فی القوی الانسانیة من حیث مراتبها وقیمتها، لا من حیث حقیقتها، وعلم النفس لا یبحث فی هذه الناحیة المیاریة کا رأیت سابقاً.

تصنيف أرسطو: — قال آرسطو: إن جوهر النفس لا يختلف عن جوهر الجسد ، ولذلك كانت قوى النفس موافقة لقوى الحياة. فالاحياء تتغذى ، وتحس ، وتتحرك ، وتعقل ، والنفس (١) منها الغاذية ، (٢) ومنها الحساسة ، (٣) ومنها الحركة ، (٤) ومنها الناطقة . وهذه الأقسام الأربعة هي أقسام النفس الكاملة . فالنبات له القرية ، والحركة ، والانسان وحده له الناطقة .

نقد تصنيف ارسطو: \_ ان تصنيف آرسطو هو التصنيف الذي اختاره فلاسفة القرون الوسطى في خطوطه المامة ، فلم يخالفوه في شيء كالمقلدين ، ولما كان واضع هذا التصنيف عالماً بالطبيعيات جاء تصنيفه ذا نزعة وضعية ، إلا أن الأمر على خلاف ماذهب اليه في النفس الناطقة ( العقل ) التي جعلها مبدأ الحياة والفكر معاً ، لأنك إذا جعلت مبدأ الحياة ومبدأ الفكر واحداً ، اختلط موضوع علم النفس بموضوع علم الفيسيولوجيا (٣٠).

<sup>(</sup>١) افلاطون ، كتاب القدر ، « Phèdre . 246 a - b et 253 d - e » القدر ، كتاب القدر

<sup>(</sup>٢) قال ابن سيئا في كتاب الشفاء: الفن السادس ، المقالة الخامسة ، الفصل الرابع ، المجلد الأول ، ص ح ٣٦٣ ، من طبعة طهران ٣٠٢، في عد المذاهب الموروثة عن القدماء في النفس ، « فاذا اجتمعتهذه الأمور في الإنسان ، علمنا أنه قد اجتمع فيه أنفس متباينة ، مختلفة الذوات ، قد يفارق بعضها بعضا ، فلذلك تختص كل واحدة منها بموضع ، فيكون للمعيزة الدماغ ، والفضية الحيوانية القلب ، ويكون الشهرانية الكبد » واجع أيضاً : النجاة مختصر الشفاء ، طبع مصر ١٣٣١ ، القسم الثاني ، ص - ٣١٠ .

<sup>(</sup>٣) ان سينًا ، النجاة ، ص - ٨ . • و والنفس كجنس واحد ، تنقسم بضرب من القسمة إلى ثلاثة

٣- تصنيف ديكارت: - ان فصل مبدأ الحياة عن مبدأ الفكر يرجع إلى (ديكارت). فقد زعم هذا الفيلسوف انه يمكن تعليل حياة الابدان بجركة ( الأرواح الحيوانية) ( Es وهي جوهر prits animaux ) وسمى النفس ( منس - Mens ) لا ( آنيا Anima ) وهي جوهر حقيقته التفكير (١) ، ومعنى التفكير مجموع الأفعال الداخلية السبق تشعر بها النفس ، وتطلع عليها مباشرة. وقد رأيت كيف يعتقد (ديكارت) أن النفس لا تنقطع عن التفكير إلا إذا تلاشى وجودها ، ( ص - ١٤٠ ) ، ومعنى ذلك في علم النفس الحديث إنكار اللاشعور . والنفس عنده تنقسم إلى قوتين : (١) الذهن ، وهو مجموع الملكات الفكرية . (٢) الارادة ، وهي مجموع المطواهر الفاعلة ، فالإدراك الحسي والحيال ، والفهم ، أمور فكرية . والرغبة ، والنفور ، والتصديق ، والنفي ، والشك ، أمور ارادية (٢) .

نقد تصنيف ديكارت: \_ لقد حذف ديكارت من ملكات النفس القوة الحساسة ، وهي جموع الظواهر الانفحالية من عواطف وتهيجات . والسبب في ذلك أنه لما عرق النفس بالفكر ، والحياة النفسية الشاعرة ، والفكر الفاكر ، والحياة النفسية الشاعرة ، والفكر الواضح ، فلم يخطر بباله أن يتكلم على الحياة الدفينة ، والفكر الفامض ، فإذا كان قد أهمل القوة الحساسة ، فمرد ذلك إلى أنها نوعمن الفكر الغامض ، الذي يصدر عن الجسد ، ويؤثر في النفس ، ويولد فيها الاضطراب . لقد حاول ( ديكارت ) في و كتاب الأهواء ، أن يفسر المواطف والأهواء بما يجري في الجسد ، أي بالأرواح الحيوانية ، فلم يصل إلى نتيجة مقبولة . وسنعود إلى هذا البحث في موضع آخر من هذا الكتاب .

٤ ــ الرجوع إلى القوة الحساسة : ــ لم تستعد القوة الحساسة مقامها إلا في القرن

أقسام: ( احدها ) النباتية · وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يتولد ، ويربو ، ويتغذى ، والفذاه جسم من شأنه أن يتشبه بطبيعة الجسم الذي قبل انه غذاؤه ، ويزيد فيه بقدار ما يتحلسل ، أو أكثر ، أو أقل ، ( والثاني ) النفس الحيوانية ، وهي كمال أول ، لجسم طبيعي آلي ، من جهة مسا يدرك الجزئيات ويتحرك بالارادة ، ( والثالث ) النفس الانسانية ، وهي كمال أول ، لجسم طبيعي آلي ، من جهة ما يفعل الافعال الكاننة بالاختيار الفكري ، والاستنباط بالرأي ، ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية » .

<sup>(</sup>١) ديكارت ، مقالة الطريقة ، القسم الخامس ، ص ١٧٨ من الطبعة الثانية من ترجمتنا .

<sup>(</sup>۲) دیکارت ، مبادی، الفلسفة ، ۱ ، مادة ۳۲ .

الثامن عشر ، فان هذا العصر لم يعمل على تأليه العقل ، حتى مال به ( روسو ) إلى تقديس الاحساس ، والعاطفة والأحلام ، والسويداء ، رالى الاهتام بكل ما وراء الشعور من الأحلام النفسية الدفيئة . وقد ازداد هذا الميل إلى الحياة الوجدانية بتأثير الأدب الابداعي ( الرومانسي)، ولم يزل في تقدم مستمر حتى يومنا هذا.

## ٢ ـ التصنيف المدرسي

لم نأت بهذه اللمحة التاريخية إلا لنبين كيف نشأ التصنيف المدرسي المشهور ، اعني التصنيف الذي يجمل الطواهر النفسية ثلاثة أقسام مطابقة للوظائف الاساسية التي تقوم بها النفس من حس ، وتفكير ، وإرادة . فالانسان يشعر بحسالات انفعالية أو وجدانية ( Etats affectifs ) كاللذات والآلام ، والتهيجات الملائمة والمنافية ، وحالات عقلية ( Etats actifs ) كالادراك والتفكير ، وحالات فاعلة ( Etats actifs ) كالعزم والارادة ، وهذا موافق لرأي القائلين : إن الانسان مركب من قلب ، وعقل ، وارادة .

ر \_ فائدة هذا التصنيف : \_ رأيت أن الظواهر النفسية كثيرة بالرغم من وحدة النفس، وليس يسهل على الباحث درسها وإلا إذا انقسمت بضرب من القسمة إلى بعض الأنواع. ففائدة هذا التصنيف اذن هي التسميل والتيسير .

٧ - صعوبة هذا التصنيف: - ولكن تصنيف هذه الظواهر صعب جداً. لأن النفس كما بينا سابقاً دائمة الحركة والتبدل ، ولا يكن لظاهرة نفسية أن تبقى على حالها طرقة عين ، انها تتغير دون انقطاع ، ولا تعود إلى مسرح النفس الا مزدانة بحلية جديدة. أضف إلى ذلك أن الحياة النفسية كثيرة التعقيد والاشتباك ، فلا يكنك ان تكشف عن جميع العوامل المؤثرة في الفضب ، أو في الشغف والولع ، ولا ان تحيط بجميع العناصر التي يتألف منها الحب ، والبغضاء ، والسرور ، والحزن .

وبما يزيد في صعوبة هذا التصنيف أن وسائل التحليل في علم النفس مختلفة عنوسائل التحليل في العلوم الطبيعية ، والدليل على ذلـــك اننا إذا بحثنا في خواص الاجسام من حرارة ولون ووزن وصوت. وأردنا بيان أسبابها ، لم يلتبس علينا شيء منها ، لاننا ندرك الفرق بينها مجواسنا. والالتباس قليل أيضاً في دراسة خواص الاجسام الحية

ووظائفها ؛ لأن هذه الوظائف متعلقة باعضاء خاصة ، يثبتها العلم اثباتاً دقيقاً . أما في علم النفس فإن الاشكال عظيم ، لاننا لا نستطيع معرفة الظواهر النفسية معرفة تامة إلا بالملاحظة الداخلية ، بخلاف العلوم الطبيعية التي تعتمد على الملاحظة الخارجية . ولذلك كان من العمب تمييز الأفكاو عن العواطف ، كتمييز الأطعمة عن الأصوات والروائح ، لأن العواطف ليست مباينة للأفكار مباينة مطلقة ، ولا هي مفارقة لها مفارقة تاهمة .

أضف إلى ذلك أن قوانين علم النفس لا تزال مبهمة ، وحقائقه لا تزال بميدة عن الضبط العلمي ، ومعنى ذلك انه لا يمكن وضع تصنيف علمي المظواهر النفسية إلا إذا تقدم علم النفس وأصبح دقيق الحقائق كغيره من العلوم الطبيعية . إن الحقائق النفسية كثيرة ، ولا يمكن تصنيفها على الوجه الاكمل ، إلا إذا سار علم النفس على الطريقة التجريبية وتكاملت قوانينه ، وما دام هذا العلم لا يزال حتى الآن في نشأته ، فكل تصنيف نجىء به في الوقت الحاضر لا يمكن أن يكون الا موقتاً .

## ٣-التصنيف العلمي

لقد حاول بعض العلماء تصنيف الظواهر النفسية تصنيفاً علمياً . فمنهم من خالف التصنيف المدرسي ، ومنهم من اتبعه في خطوطه العامة . وسنأتي على ذكـــر بعضها ونصحح القول فيه .

1 - تصنيف رابيه (۱): \_ قال (رابيه) : ان الوظائف المقلية تنقسم الى الاقسام التالية : ١ : \_ وظائف الكسب كالاحساس والشعور ، وهي ضرورية لاكتساب مواد المعرفة . ٢: \_ وظائف الخفظ ، كالذاكرة . ٣ : \_ وظائف النظم والتأليف ، كتداءي الافكار والخيلة . ٤ : \_ وظائف الانضاج ، وهي الوظائف العقلية الحقيقية ، كتصور المعاني الكلية ، والحكم ، الاستدلال .

لم يكمل ( رابيه ) تصنيفه لانه قصره على الحياة المقلية فقط ، ولم يخالف التصنيف المدرسي في انقسام النفس إلى منفعلة ، وعاقلة ، وفاعلة .

<sup>(</sup>۱) رابیه Rabier ، علم النفس ، ص ۸۹

Y — تصنيف ري (١) : — ومن الذين نسجوا على منوال التصنيف المدرسي (آبـل ري ) ، فقد زعم أن في كل قوة من القوى النفسية ثلاث درجات متفاوتة ، فتحت طبقة الأفمال المقلية الناضجة ، الشاعرة بنفسها ، طبقة من الأفمال التلقائية التي تظهر في الشعور من غير أن يكون لنا في حدوثها أثر ، كالادراك فانه مجموع ظواهر أوليـــة ، أي مجموع احساسات. وتحت طبقة الأفعال التلقائية طبقة ثالثة ، وهي طبقة اللاشعور و الاوتومائيكية . دع أن البحث في الظواهر النفسية يجبأن يكون مسبوقاً ببحث مجمل في الوظائف العامة ، كالذاكرة ، والعادة ، والتداعي ، والانتباه .

```
بیان تصنیف ری

 آ: الشروط العامة للحياة النفسية

                                     ١ ــ بحث موجز في اللاشمور والاوتوماتيكية:
                    ١ ــ الذاكرة والعادة ( وظيفة التمثيل )
                                                              ٢ – وظائف الشمور
         ٣٠ - التداعي ( وظيفة التكامل والتركيب المعلى )
                                                                      العامة
                   ٣ - الانتباء ( وظيفة التمييز والادراك )
                            ب ــ الظواهر النفسية الخاصة :
                      ١ ـ الظواهر الأولية ( الاحساسات )
                          ٢ - التأليف التلقائي ( الادراك )
           ٣ ــ التأليف التأملي ( التصورات والمعاني العامة )
                                                                  ١ - الحياة المقلبة
٤ - الموامل العامة المؤثرة في نمو الحياة العقلية (المباديء المقلمة
                             والفاعلية الذمنية المدعة )
  ١ ــ الظواهر الأولية ( الانفعال أو الاحساس باللذة والألم )
                ٢ - التأليف التلقائي ( التهبجات والأهواء )
                                                               ٢ – الحياة الانفمالية
                          ٣ - التأليف التأملي (المواطف)
٤ _ العوامل العامة المؤثرة في غو الحماة الانفعالية ( النزعات
```

والميول ، غريزة حفظ البقاء ، العطف، والتقليد )

<sup>(</sup>١) ري Rcy ، كتاب علم النفس ، طبعة .. ٤ ، ص - ٧٠ .

١ - الظواهر الأولية ( الأفعال المنعكسة )
 ٣ - التأليف التلقائي ( الغرائز والعادات الخاصة )
 ٣ - التأليف التأملي ( الأفعال الارادية )
 ٤ - العوامل العامة المؤثرة في نمو الحياة الفاعلة ( الخلق )

٣ ـ الحياة الفاعلة

4 - النتيجة العامة : علاقة الجسد بالنفس - الاوتوماتيسم النفسية - الشخصي - قد لعل خير ما في هذا التصنيف فصله الوظائف النفسية العامة عن الظواهر النفسية الخاصة وترتيبه الأحوال النفسية بحسب تعقيد عناصرها . ولكن الأساس الذي بني عليه ليس مستوفياً شرائط الضبط العلمي ، ولا نحتاج إلى كثير عناء في بيان نقصه ، فهو قد جمل الذاكرة مساوية للعادة ووضعها في المرتبة الابتدائية من وظائف الشعور العامة ، ولم يخطر له أنها في بعض الأحيان فعل ذهني عال مؤلف من عدة وظائف ، وهوفي خطوطه العامة لا يخالف التصنيف المدرسي ، إلا أنه يساوي بين القوى النفسية الثلاث ، ولعسله أخطأ في ذلك لان مرتبة الحياة العقلية .

٣- تصنيف بيه رجانه (١): \_ لقد حاول ( بيه رجانه ) وضع تصنيف مختلف عن التصنيف المدرسي ، فقسم الظواهر النفسية في كتاب و الاوتوماتيكية السيكولوجية ، قسمين متباينين : ١ \_ الفاعلية المحافظة ( Activité Conservatrice ) وهي قوة الحفظ والاسترجاع ، ٢ \_ فاعلية التركيب والتأليف ( Activité de synthèse ) وهي فوق الاولى ، لان الاولى اتباعية والثانية ابداعية . والنفس في الحالة الطبيعيسة بجموع هاتين الفاعليتين. أما في الامراض العقلية فإن فاعلية التركيب تتفكك وتنحل بخلاف الفاعلية المحافظة التي تبقى على حالها، لانه الاتقتضي كالاولى طاقة نفسية كبيرة. ومن صفات فاعلية التركيب أن ظواهرها كثيرة التعقيد والاشتباك ، وأنها متصلة بالواقع والحاضر، ومتفقة مع شروط الحياة الاجتاعية . دع أن الظواهر النفسية يكن أن تنقسم باعتبار التوتر أو الإشتداد النفسي ( Tension psychologique ) إلى قسمين : ١ \_ حالات التوتر الوطيء . ٢ \_ حالات التوتر العالي . فحالات الفاعلية الحافظة ذات توتر وطيء وبسيط ، أما فاعلية التركيب فهي ذات توتر عال .

<sup>(</sup>١) بيه رجانه ، الاوتوماتيكية النفسية سنة ١٨٨٩ .

لا شك أن الدكتور ( بيه رجانه ) قد أدخسل على تصنيف الظواهر النفسية فكرة جديدة . ولكن العلماء ينتقدون اليوم فكرة التوتر النفسي ، ويقولون انها ذات نزعسة فلسفية . ولسنا نستطيع الآن أن نوسع القول في ذلك (١١)، ولكننا نقول فيهقولا واحداً وهو : أن التوتر النفسي مبني على أساس فيسيولوجي، فاذا بنينا تصنيف الحالات النفسية على هذا الأساس أضاع علم النفس استقلاله .

### ٤ ـ ما الذي حملنا على القول بالقوى النفسية الثلاث

فأنت ترى أن تصنيف القوى النفسية على أساس علمي جديد لا يزال مطروحاً على بساط البحث ، فها الذي حملنا على القول بانقسام الظواهر النفسية إلى ثلاثة أفسام :

رم كيف يمكن فصل الظاهرة النفسية عن مجموع الظواهر الآخرى: \_ الحالة النفسية آن من حياة النفس ، فاذا كنا نفصلها بالتأمل عن مجموع الحالات الآخرى فمرد ذلك إلى مبلغ اهتامنا بها. هبني احتجت الآن إلى النظر في معجم اللغة الفرنسية ، فرأيته في خزانة كتبي بين مئات المجلدات ، فالحالة النفسية المعينة التي شعرت بها ، هي إحساس بصري مؤلف من لون الكتاب وشكله وحجمه . وهذا الإحساس البصري حالة عقلية لا حسالة انفعالية أو وجدانية .

آ ـ قد يقال إن الحقيقة أبعد من أن تنحصر في مثل ما ذكرناه من الأشياء البسيطة ؟ إذ كيف أستطيع أن ألقي حجاباً على المجلدات الأخرى ؟ وأمنع عيني من النظر اليها ؟ . المين ترى عدداً من الألوان المتصلة فلا تفرق بينها بكيفية من الكيفيات . والإحساس البصري ليس بسيطا ؛ وإنما هو مندمج في غيره من الإحساسات البصرية . أضف إلى ذلك أن وجداني المعجم بعد التفتيش عنه يولد اللذة والراحة في نفسي ، فتنضم هذه اللذة إلى المشاعر الأخرى . فلا أرى المعجم حتى تمر بخاطري ذكرى الكلمة التي أبحث عنها فأتصورها وأطلق عليها حكها من الأحكام . كل هذه الظواهر النفسية عمترجة بعضها ببعض كأنها صهير مذاب ، فلا يمكننا فصل الإحساس عن الإدراك ، ولا الرغائب عن الأفكار ، ولا

<sup>(</sup>۱) راجـــع فالون . علم النفس الرضي ۲۸ - ۲۹ ، ۸۶ ، ۲۹ و Wallon , Psychologic pa \_ ، ۸۶ ، ۲۹ - ۲۸ و المام ال

الذكريات عن العواطف ، وإذا فصلناها بالتجريد أقمنا بينها جسوراً من عواطف المرور نعير عليها من حالة إلى أخرى . فنحن لا نجد إذن في النفس حالات انفعالية محضة، ولا حالات عقلمة محضة ، ولا حالات إرادية لا أثر للانفعال فيها .

على أن الحالة النفسية وإن كانت بجموعاً لا ينقسم فهي ذات ثلاثة وجوه يمكن النظر اليها من خلالها . ولنحلل المثال الذي ذكرناه سابقاً · فالإحساس البصري و ظاهرة انفعالية ، بمنى أنه إما يكون ملائماً وإما أن يكون منافياً وهو و ظاهرة عقلية ، بمنى أنه إما الخارجي ، ويولد في نفوسنا الإدراك والتصور ، وهو و ظاهرة فاعلة ، بمنى أنه يبعث على حدوث بعض الحركات ، فان كان منافياً ملنا عنه ، وإن كان ملائماً ملنا اليه ، حتى لقد نبقى بالقرب منه بالرغم من منافاته ، هذا إذا كنا تريد دراسته والإطلاع عليه ، فالحالة النفسية لا تنقسم بالفعل إلى ثلاثة عناصر ، ولكن البحث فيها من هذه الوجهات الثلاث أمر اعتباري نافع .

ب — ونقول أيضاً تصحيحاً لما تقدم: ان انقسام الحالات النفسية إلى ثلاثة وجوه ليس اتفاقاً . لا جرم أن وجود حالات انفعالية أو عقلية أو فاعلة بحضة بحال الأنها مشتبكة بعضها ببعض. ولكن إذا أمكن القول أن هناك حالات صفاتها الأنفعالية أكثر من صفاتها المعقلية اأو صفاتها العقلية أكثر من صفاتها الإرادية المكن انقسامها باعتبار الصفة البارزة فيها . والدليل على ذلك أن هناك احوالاً تكاد تكون محضة الأنفعال لا ندرك منها إلا تنظوي على أي عامل عقلي أو إرادي وهي غير واضحة لأنه لا يمكن الكشف عن أسبابها المعقلية أو إرادي وهي غير واضحة لأنه لا يمكن الكشف عن أسبابها المعقلية أو الإرادية وضن نسمي هذه الأحوال بالأحوال الإنفعالية المحضة ، والدليل على ذلك أن بعض الاحوال المعقلية تكاد تكون بحضة المقل لخسلوها من الاثر الانفعالي الظاهر المجردة من كل عاطفة والخالية من كل باعث إرادي به وإذا كانت الصفة البارزة في إحدى الحالات هي الإرادة تفتحت النفس عند ذلك عن أحوال تكاد تكون بحضة الفعل الدفاع السيل ولا يفكر في البواعث والموامل الحركة ، كأنه قوة متحركه بذاتها وكأن الحالة التي يشعر بها محضة الفعل .

فأنت ترى أنه يمكن اعتبار الحياة النفسية منقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي: الحياة الإنفمالية ، والحياة المقلمة ، والحياة الفاعلة .

وبما يؤيد ذلك أيضاً اختلاف الاستمدادات النفسية باختلاف الآفراد . فحياة الطفل حياة انفعال، وحياة الحكيم حياة تعقل وفي الناس من هو كثير الانفعال، قليل التفكير، وفيهم من هو قوي الارادة، شديد العزم، حتى لقد انقسمت الطباع إلى ثلاثة أنواع كبرى: النوع الحسي ، والنوع الفكري، والنوع الارادي .

1 - بعض البراهين الفيسيولوجية التي تؤيد ذلك: \_ تنقسم الأعصاب إلى ثلاثية القسام: ١ - الأعصاب الواردة المساة أيضاً بأعصاب السمباتي الكبير ( du grand sympathique وهي تلعب دوراً أساسياً في حدوث الانفمالات . ٢ - الأعصاب الواردة المساة أيضاً بأعصاب النخاع الشوكي الرأسية ( – Phalo - rachidiens الأعصاب الواردة المساة أيضاً بأعصاب الظواهر المقلية ، لأنها تنقل التأثيرات من الأطراف إلى المركز . ٣ - الأعصاب الصادرة ( Efférents ) أو المنبهة المحركة - الحركة المصادر عنه . وهناك مواد كيميائية تزيل الألم من غير أن تزيل الاحساس . فالألم انفمالي والإحساس عقلي ، إذا حقن المريض ( بالكوكائين ) زال عنه الشمور بالألم ، وبقي الاحساس المالية الحرادة تبضع عضلاته ، ولا يتألم منها و ومادة الكورار ( Gurare ) تفلج الأعصاب ، وتفقد قابلية الحركة من غير أن تزيل الحساسية .

فليس يتبغي لنا اذن أن نستهين بهذا التصنيف ، وإن سميناه موقتا ، وهو جار بجرى الجناح المبلغ ، والآلة المسهلة ، لأنه واضح وبسيط . إلا أننا نقيده بما قلنا سابقا ، وهو أن الظواهر النفسية ليست مفارقة بعضها لبعض ، بل هي متصلة كل الاتصال ، ومشتبكة كل الاشتباك ، وهي كل في كل . إن كل ظاهرة منها تتضمن الجوانب الثلاثة ، وهي بمتزجة بعضها ببعض امتزاجاً عجيباً ، وما سلمنا بتقسيمها على هذه الصورة ، إلى منفعلة ، وعاقلة وفاعلة ، إلا لإبراز أبحد هذه الجوانب ، وتيسير ترتيب المواد ، وتأليفها ، وتنظيمها . قال آرسطو : اللذة والآلم ينطويان على ميال ورغبة ، وما من رغبة إلا قبعث على الحركة . وكذلك الحالات المقلية ، فهي لا تصفو من الآثار الانفعالية ، بل تكون مختلطة بشيء من اللذة ، أو الآلم . ولذلك فاننا بالرغم من الاساس الفيسيولوجي الذي ذكرناه لا نستطيع أن نقول باستقلال هذه الجوانب الثلاثة بعضها عن بعض ، بل نعيد ما قلناه

غير مـــرة: لا بسيط في عالم النفس؛ وكل إيقاع في حركات النفس ينطوي على النفس كلها.

### ه \_ قيمة هذا التصنيف

ونضم إلى ما تقدم الملاحظات التالية :

لا قيمة لهذا التصنيف الثلاثي إلا بالنسبة إلى الحياة النفسية الكاملة. لأن الطفل والانسان الابتدائي قد يكونان عاربين من الحالات المقلية الموجودة عند الراشد المتعلم. والحساسية عند الطفل الذي لا يستطيع أن يقاوم رغباته مختلطة بالفاعلية ، وقد قيل أن كلمة واحدة كانت تدل في زمان (هوميروس) على الخوف والهرب مماً ، أي على التهيج والحركة ، فكأن الحياة الانفعالية في لغة ذلك الزمان كانت مختلطة بالحياة الفاعلة .

ونزيد ما تقدم بياناً بقولنا إن هذا التصنيف لا ينطبق على الحياة النفسية الكاملة إلا في الشروط التالية .

١ حده الأحوال المختلفة ، وإن كانت متضادة ، فان بعضها يمدل بعضها الآخر ويسويه ، فالهيجان الشديد يوقف عمل العقل ، والتفكير الجرد يخفف من تلقائية العواطف والافعال .

٢ ــ الفكر ملازم للارادة ؛ ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن يصبح الفكر واضحاً بيناً إلا بالإنتباء الإرادي ، فالإرادة إذن وسيلة من وسائل الفكر .

٣ ــ الفكر مقيد بالأحوال الانفعالية ؛ فلا تصبح المعرفة قوة إلا إذا انضمت إليها الماطقة ، والانسان لا يعرف إلا منفعته ،ولا يفهم إلا الشيء الذي يهم به ويهتم له .

إلى الحياة الانفعالية تقتضي الحالات العقلية ؛ فما من ألم عظيم إلا على الذاكرة اعتاده ؟
 لأن ذكرى الألم الماضي تنضم إلى الألم الحاضر فتزيد في شدته . وكثيراً مــــا يزداد ألم المريض إذا علم أنه مصاب بمرض عضال .

القوة الحساسة ملازمة للقوة الفاعلة ــ فاللذة تجذبنا ، والالم يدفعنا .

والخلاصة أن انقسام الظواهر النفسية إلى منفعلة وعاقلة وفاعلة أمر اعتباري فقط ونحن سنتبعه في تبويب هذا الكتاب، لا لأنه يقيني ، بل لانه موافق ، وسهل ، وبسيط .

### المصادر

- 1 Hannequin, Introduction à l'étude de la psychologie, Ch. IV.
- 2 Hôffding, Psychologie, Ch. IV.
- 3 Luquet, Idées générales de Psychologie, Ch. VI.
- 4 Rabier, Psychologie, Ch. VIII.
- 5 Rey, Psychologie, Ch. IV.
- 6 Roustan, Psychologie, Ch. VIII.
- 7 Cuvillier, Manuel de philosophie, t. 1, Psychologie, Ch. III, p. 50.
- 8 Malapert, Psychologie, Ch. IV p. 63-70.
- 9 Dumas (G.), Traité I, 919-952, II, 608-613.
- Pierre Janet, L'Automatisme psychologique.
   Les névroses 353-367.
   Les obsessions et la psychasthénie, t. 1. 474-497.
   De l'Angoisse à l'extase.

## ٧ \_ تمارين ومنا قسّات شفاهية

١ حلل بعض الأمثلة الشخصية كالحب ، والحكم ، والعادة ، والارادة ، وبين أن كل ظاهرة من هذه الظواهر انفعالية وعقلية وفاعلة مماً .

٧ ـ ناقش مسألة الملكات النفسية وبين وجوه الخلاف فيها .

٣ - اشرح قول ( روسو ) في كتاب أحلام المتنزه الوحيد ؛ النزهة السادسة : « ان طبعي الميال إلى الاستقلال جملني غير قادر على الانقياد لفيري ،مم أن الانقياد ضروري لمن يريد أن يعيش مع الناس. فاذا احسست بنير الضرورة أو نير العبودية ، تمردت وشمخت بأنفى ، وصرت غير أهل لشيء ، فلا اصلح للعمل إلا إذا كنت حراً ، وكاما ارغمت على فعل شيء مخالف لارادتي ، امتنمت عن فعله مها يحدث لي، وأراني عاجهزاً عن فعل ما أريد أيضاً لأنني ضعيف ، وضعفي يجعلني أستنكف عن العمل » .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## قيمة التصنيف المدرسي

## ١٨٨

# ٣ ـ الإنساء الفلسفي

١ – ما معنى الأفعال النفسية العالية والأفعال النفسية الوطيئة ؟

٣ ــ تماون القوى النفسية الثلاث وثأثيرها بمصها في بمض .

الدِعتابُ الثاني المسالية المحبّبُ المالية



### توطئة

لقد فرغنا من تعديد المسائل العامة وتعريفها ، وانتهينا من وصف الحياة النفسية وذكر أقسامها ، ولم يتضح لنا بعد ما هي الحياة الانفعالية التي كان القدماء يسعونها بالقوة الحساسة ، أي حياة الحس والعاطفة والوجدان .

### ١ - لحجة تاريخية

إن كتاب المواطف الذي وضعه (ديكارت) أول كتاب فلسفي مشتمل على البحث في الحياة الانفعالية . فقد تقدم به (ديكارت على علماء النفس الفيسيولوجيين ولم يقتصر كالفلاسفة القدماء على العبر والاحكام الخلقية ، والمبادىء الكلية ، بل ربط المواطف بالظواهر العضوية الملازمة لهما (١) . وقد حذا حذوه (بوسويه) و (مالبرانش) و (سبينوزا) من فلاسفة القرن السابع عشر ، إلا أنهم لم يهتموا بالحياة الانفعالية اعتامهم بالحياة المقلية ، لأن العقل في زعهم فوق العاطفة ، وله الشأن الأول فيا حاموا حوله من النظر العلمي ، والتأمل الفلسفي ، والتفكير الديني .

ولكن فلاسفة القرن الثامن حشر خالفوهم في ذلك ، فأعادوا إلى الحساسية منزلتها ، حق أن ( جان جاك روسو ) وضع العاطفة فوق العقل ، وبـــنى عليها ( جاكوبي ) و ( آدم سميث ) و ( شافتسبرى ) قواعد الأخــــلاق ، إلا أن مباحثهم كانت اقرب إلى الأدب منها إلى العلم ، لأنهم فلاسفة أخلاق يبحثون عن القواعد التي ينبغي للانسان سلوكها في الحياة ، لا عن حقيقة الأفعال الواقعة في نفسه .

ولم يمرض الفلاسفة في أوائل القرن التاسع عشر عن النظر في المواطف ، إلا لأن تقدم العاوم بعثهم على تقديس العقل والايمان به . فآثروا البحث فيه على غيره ، ولكنهم

<sup>(</sup>١) كتاب العواطف ( Traité des Passions ) . وقد ٢ ثرنا تسميته بكتاب العواطف لان كلة هوى ( Passion ) كانت تدل في ذلك العصر عل معنى الماطفة .

عكفوا بعد ذلك على دراسة الحياة الانفعالية بطريقة علمية صحيحة ، فكان لمباحثهم أعظم الأثر في تقدم علمالنفس. فمنهم (داروين) صاحب كتاب التعبير عن الهيجان (٤٠٠٠ عظم الأثر في تقدم علمالنفس. فمنهم (وندين) صاحب و (جيمس) صاحبا النظرية الفيسيولوحية المشهورة ، ومنهم (وندين) و (سرجي) و (دومون) و (ريبو) صاحب كتاب سيكولوجيا العواطف ( Psychologic des Sentiments ) ومنهم (جورج دوماس) صاحب المطول في علم النفس، وكتاب الحزن والسرور ، وناقل نظرية (جيمس) إلى اللفة الفرنسية ، ومنهم (جانه) و (شارل ريشه) و (روه) و (داللون) وغيرهم.

### ٢ ـ صفات الحياة الأنفعالية أو الوجدانية

من صفات الظواهر الانفعالية أنها ذات مرونة ولين ورخاصة ، يؤثر فيها كل شيء فتتغير ، وهي سريعة التحول ، حتى لقد وسفها (جيمس) و ( برغسون ) بقولها أنها انتقال مستمر ، وتغير دائم . وهي مشتبكة العناصر ، متغيرة الحدود، غامضة الحواشي، غتلفة السبك ، على عكس الحياة المقلية ، لأن الفكرة تتميز عن الفكرة ، والحكم عن الحكم بعناصر واضحة ، ومها تكن المشابهة بين الأحوال المقلية تامة فانها لا تعدم ناحية تتميز بها بعضها عن بعض ، لان للاحوال المقلية حدوداً واضحة ، فلا يصعب على الناظر اظهارها اذا أحب أن يكشف عنها ويسبر غورها .

ومن الصفات التي تميز الظاهرة الانفعالية عن الظاهرة العقلية اختلاف وظيفة كل منها عن وظيفة الاخرى . فبالعقل نعرف أنفسنا ونطلع على ما يحيط بنا ، وبالحساسية نهتم محياتنا وحياة أقر اننا . بالعقل نكنسب قوة ، وبالحساسية نميل إلى الفعل، ولولا الحساسية لم مال الانسان إلى نفسه ولا إلى غيره . ان المواطف العذبة الكامنة في قلبه تدفعه إلى محبة الناس، وتولدفيه شغفا وولما ، وتبعثه على استسهال الصعب، وادر الد المني . والاحوال الانفعالية ذات أنعام داخلية ، وذات ايقاع شخصي ، وهي نزعات ولذات وآلام ورغائب تحقق الانسجام بين الانسان والعالم ، وتطلعه على تناسق الاشياء ونظام الوجود .

ومنها أن العواطف ذاتية ( Subjectif ) ، والافكار موضوعية ( Objectif ) . وليس في الافكار ما يمنع مطابقة الذهني الكلي ، للعياني المشخص ، ولذلك كانت المماني

الكلية المطابقة للمعسوسات واحدة عند الجميع. آما المواطف فهي كما قلنا ذاتية . لأنه قد يؤلمني ما يسر غيري ، ويؤلم غيري ما يسرني . فيختلف الناس في المواطف، ويتفقون في الممقولات . وإذا اختلفوا فيها لم يكن ذلك بدرجة اختلافهم في المواطف ، فللماطفة ميزان والمقل معيار ، إلا أن معيار العقل أكثر ثبوثاً من ميزان العاطفة .

## ٣ ــ تعريف بعض الإصطلاحات

الفاية التي نجري اليها إنما هي الفهم والإفهام ، فبأي شيء بلفنا الافهام ، واوضحنا عن الممنى ، فذلك هو المطلوب ، غير أن الكشف عن أعيان المعاني ، وتفسير حقائقها على الضبط الملمي المرغوب فيه ، لا يتحققان إلا إذا استقام اللفظ وثبت الاصطلاح ، ولذلك جئنا في هذه التوطئة بتعريف بعض الألفاظ المستعملة في الحياة الإنفعالية ودلالتها على المعانى .

فالاصطلاحات التي اعتمدناها في الحياة الإنفعالية هي : الحساسية ، واللذة ، والألم ، والهيجان ، والعاطفة ، والميل، والهوى . ولكل واحد منها صورة بائنة ، وحلية مخالفة . حتى لقد اختلف الفلاسفة في معانبها ، فصار لكل لفظ منها عدة دلالات .

فكلمة حساسية ( Sensibilité ) يستعملها بعض الطبيعيين بمعنى حس الحيوان الآلي واضطرابه العضوي ، وحركته ، وتأثر أعصابه بالكهرباء والحوامض الكيميائية ، فهذه خواص فيسيولوجية لا ينبغي استعمال كلمة حساسية للدلالة عليها ، لأن هذا لغو ساقط ، فكلمة حساسية تدل عندنا على قابلية الحس من الوجهية النفسية لا غير . وبعض علماء النفس يمتقد أن الحساسية هي قوة الإدراك ، وهذا مخالف لما نريد . نعم إن ادراك الأشياء الخلاجية يكون بالحواس الظاهرة ، ولكننا نستعمل للدلالة على هذا الاطلاع الخارجي ، الذي نفرق به بين الأشياء ، كلمة ادراك ( Perception ) و كلمة تميز . Discrimi ) و فالاحساس للحواس الظاهرة ، كما أن الادراك للعقل » (۱۱) فبقي أن تكون الحساسية قابلية الشمور باللذة والألم ، لا قوة ادراكها ، وليست اللذات والآلام قوة مفارقة لفيرها ، وإنما هي عامة ومشتركة ، ونسبتها إلى الظواهر النفسية كنسبة الالوان إلى الاشياء

<sup>(</sup>۱) کلیات ابی البقاء ، ص - ۱۹ .

الخارجية ، فلا تمر بنا لحظة من لحظات الحياة من غير أن تكون احوالنا النفسية خضيبة باللذة أو بالالم ، وقد تصطبغ الحالة النفسية الواحدة بهذين اللونين معا ، فتكون لذة في ألم ، وألما في لذة ، كالقائد الذي يجرح ويتغلب على عدوه ، فإنه يشعر بالم الجرح ولذة الظفر معا . ولا حقيقة للأحوال النفسية الحيادية التي قال بها (سرجي ) و (وندت) و (بين) . وسنفند أقوالهم عند البحث في اللذة والالم ، ثم نبين ما هي شروط هذا التلون الانفعالي .

على أنه يجدر بنا في هذه التوطئة أن نقول ان اللذات والآلام نوعان: جسماني ونفساني، فاللذات الجسمانية هي التي تجدها النفس عند انقطاع الالم وارضاء الحاجات . مثال ذلك الشبع بعد الجوع ، والشرب بعد العطش ، والاستدفاء بعد البرد . واللذات النفسانية الفكرية هي التي تجدها النفس عند التصور والتفكير . مثال ذلك فرح الانسان ببلوغه غايته ، وتلذذ المالم بكشفه عن الحقيقة ، ولذة الكريم عند الجود بالمال والآلام الجسمانية هي التي تجدها النفس عند فقدان الاعتدال الطبيعي ، وملاقاة بعض الاشياء المفسدة للاعضاء كاحتراق الجلا، وضرب الضرس، ووجع العين و والآلام النفسانية هي التي تنشأ عن أسباب فكرية ، كمن يسقط في الامتحان ، فهو يتألم ويحزن لعدم بلوغه غايته ، وكمثل من يسمع عوت صديق له ، فيغمه خبر موته ، فاللذات تسمى بالاحوال الملاقمة ( Agréable ) ، والآلام تسمى بالاحوال الملاقمة ( Désagréable ) .

وقد استعمل بمضهم لفظ الاحساس للدلالة على اللذات والآلام الجسهانيسة. والحس الباطن والعاطفة والوجدان للدلالة على اللذات والآلام النفسانية (١). إلا أن هذا الاصطلاح يبعث على الالتباس، فلا ندري أي لفظ نطلقه على الحس الظاهر كاحساس اللمس والبصر والسمع وغير ذلك. فلنبق إذن كلمة احساس للدلالة على إدراك الاشياء الخارجية بالحواس الظاهرة.

ومهما يكن من أمر فان انقسام اللذات والآلام على هذه الصورة إلى جسمانية ونفسانية لا مفر منه ، بالرغم من أن بمض الفلاسفة حاول كما سترى في بحث الهيجان ان يوحد الإحساس الظاهر والحس البياطن ، أي اللذات والآلام الجسانية ، واللذات والآلام النفسانية .

<sup>(</sup>١) كليات ابي البقاء ، ص ١٩ ﻫ الاحساس ان كان للحس الظاهر فهو المشاهدات ، وان كان للحس الباطن فهو الوجدانيات » .

وقد قسموا المواطف عدة أقسام أيضا. ولكن ما هي العاطفة؟ إن معنى هذه الكلة مبهم جداً. فهي تدل على جميع الأحوال الوجدانيسة من انفعال وميسل وهوى . ولذلك فرق الفلاسفة بين العاطفة التي هي ميل وتفير انفعالي دائم . والهيجان الذي هو اضطراب انفعالي سريع . فالعاطفة تتولد في النفس شيئًا فشيئًا بتأثير بمض العوامل الفكرية ، كلاسف ، والقلق ، والضيق ، والاحتقار ، والعجب ، والفرور . والهيجان المفاجى ميصدم النفس صدما ، فتضطرب لوقعه ، وتقلق ، ويتحرك صميم وجودها ، كثل من يسمع الحريق فيخاف منه ، ومثل من يشتم فيغضب ، ومثل من يسمع بموت والده فيضطرب ويحزن ، فيخاف منه ، ومثل من يشيئًا فرياً فيخجل . فالخوف والغضب ، والحجسل والحيرة ، والسرور المفاجيء ، والحزن الشديد ، كل ذلك انماط من الهيجان والانفعال الشديد . وهي كا قيل هيجانات مصادمة ( Emotions - ehocs ) أما الإنفعالات الآخرى ، فقد اقترح يعضهم أن يسميها بالعواطف ، أو الانفعالات الحسية الوجدانية ( Emotions - sentiments ) . وعلى والثاني دائم وخفيف .

وقد أراد بعض علماء النفس أن يستعمل كلمة هيجيان للدلالة على مجموع الظواهر الانفعالية من لذات وآلام جسمانية ونفسانية معاً، كما فعل ( الكسندر بين )و ( بول جانه )، إلا أن هذا الاصطلاح مضطرب ، لأن كلمة هيجانلا تدل كمارأيت إلا على حالات النضب والخوف وغير ذلك من الاضطرابات السريعة المركبة .

أما اصطلاح الحس الباطن؛ أو الوجدانيات؛ أو العواطف، فهو أيضاً كا رأيت كثير المماني . فكما أن بعض الفلاسفة استعمل كلمة هيجان للدلالة على الأحوال الانفعالية ؛ كذلك استعمل (ريبو) كلمة عاطفة للدلالة على مجموع هذه الأحوال، فسمى كتابه المشتمل على الحياة الانفعالية بسيكولوجيا العواطف ( Psychologie des sentiments ) . وقد قبل ( هوفدينغ ) هذا الاصطلاح في كتاب علم النفس ، وحذف كلمة إحساس من اصطلاحات الحياة الانفعالية ، فأصبح الاحساس هو العنصر الذهني، والحس الباطن هوالعنصر الانفعالي ، على أننا نؤثر أن نطلق كلمة هاطفة على بعض الأحوال الانفعالية لا غير الانفعالي ، على أننا نؤثر أن نطلق كلمة هاطفة على بعض الأحوال الانفعالية لا غير

ونستعمل لفظ الإنفعال للدلالة على ما يقصده ( هوفدينغ ) وأصحابه . ولفظ العاطفة قد يستعمل بمعنى الميل والشفقة للدلالة على بعض الأحوال النفسية المركبة . تقول : العاطفة الخلقية ، والعاطفة الدينية ، والعاطفة الوطنية ، والعاطفة الأبوية .

وكما أن ظواهر الحساسية كاللذات ، والآلام ، لا تخلو من بعض العناصر الفكرية ، فكذلك بعض الظواهر الانفعالية الآخرى لا تخلو من الفعل. فيمكن إذن إرجاع الحساسية إلى نوعين : منفعل وفاعل. فالمنفعل هو مجموع اللذات ، والآلام ، والهيجانات . والفاعل هو مجموع النزعات ، والميول ، والأهواء . ولولا اللذة والألم لما اطلعنا على نزعاتنا الباطنة . فاللذة هي الراحة التي تجدها النفس عند رضا النزعات ، ورجوعها إلى الاعتدال . والألم هو شعور النفس بسخط النزعات ، وخروجها عن الاعتدال . ومن هذه النزعات ما هو غريزي ، ومنها ما هو مكتسب ، مستفاد ، ومنها ما هو دائم ، ومنها ما هو زائسل ، ومنها ما يتولد من الجسد ، ومنها ما ينشأ عن الفكر . وسنتكم في الحياة الانفعالية على هذه النزعات في فصلين : الميول والأهواء .

مثال ذلك ان العاطفة الوطنية نزعة إلى الفعل والتفكير معاً . نخضع لها في حياتنا ، ونضحي في سبيلها بمالنا. حتى أنها قد تسخر نفوسنا، كما يسخر الحب الشديد قلب العاشق. فليست هذه العاطفة إذن حالة انفعال محض، وإنما هي أيضاً حالة فاعلة، أو هوى محرك. وقد تولد هذه العاطفة في النفس هيجانات حقيقية، كمثل من ينزح عن بلاده فيشتاق اليها، وتلمب صبابة الأوطان بقلبه. وكمثل من يعود إلى وطنه السليب بعد غيابه عنه زماناطويلا، فتهمه رؤية المنازل القدية، والطاول الدارسة .

فلا فرق إذن في الماهية بين الماطفة الوطنية وغيرها من الميول والأهواء . ولذلك ذكرنا هذه الميول المركبة ، من وطنية ، ودينية ، وخلقية ، في فصل الميول .

وجملة القول ان دراسةالحياة الانفمالية تقتضيالبحث في اللذات والآلام، والهيجانات، والميول، والأهواء . ويمكن بيان ذلك كما يلي : ١ ــ اللذات والآلام الجسمانية ، رهي أبسط الأحوال الانفعالية ، لأنها مرتبطة بتغير

الاحوال الانفعالية ، لأنها مرتبطة بتغير عضوي موضعي .
عضوي موضعي .
الانفعالية حالات تأثر منفعلة ٢ ــ اللذات والآلام النفسانية والهيجانات والرجدانية) وجداني لطيف .

حالات تأثر فاعلة | ١ ـــ الميول | ٢ ــ الأهواء

## الفَصِّ لِ الْأُولِ

# اللذّات والآلام

## ١ ـ صفات اللذة والألم

اللذات والآلام من الأحوال النفسية الأولية التي ندركها مباشرة ، فلا حاجة اذن لتمريفها في أول هذا البحث ، لأنها ظواهر بسيطة . وتعريف ذواتها على الضبط محال أيضاً . لأنك لا تستطيع أن ترجع هذه الأحوال الأولية إلى أحوال أبسط منها . كل حد فهو مؤلف من جنس وفصل . ولا يوجد للذات والآلام جنس أعلى ترجع اليه . فسنقتصر اذن في هذا الفصل على ذكر صفاتها وأسبابها وشروطها ، مع بيان طبائعها ، وقوانين تطورها .

وقد فرق العلماء بين اللذة والألم ، والملائم والمنافي (١) ، فقالوا : ليس كل ملائم لذيذاً ، ولاكل مناف مؤلماً . والعكس بالجملة صحيح أيضاً . لأن شروط اللذة والألم أكثر من شروط الملائم والمنافي . مثال ذلك : ان الدغدغة تبعث لذة ، ولكنها إذا طالت انقلبت . إلى احساس مناف . وقد يكون الاحساس ملائماً للنفس من غير أن يخضع للشروط التي تجمله لذيذاً (٢) ، فالملائم بالجملة أعم من اللذة . والألم أخص من المنافي .

وهذه الأحوال الانفعالية عامة ، لأن الظواهر النفسية إما أن تكون ملائمة ، وإما أن تكون منافية . ولا وجود للأحوال الحيادية المتوسطة .

<sup>(</sup>١) وهو ما نعبر عنه باللغة الفرنسية بكلتي (Agréable) و ( Désagréable ) وقد وود هذا المنى في اخوان الصفا الجزء الثالث ص – ٨٤ : « والخامس المشمومات الملائة لمزاج اخلاطه يو .

<sup>(</sup>٧) راجع المطول في علم النفس لجورج دوماس ص .. ٧١.

ر الاحوال الحيادية المتوسطة : مل يمكن أن يوجد في النفس أحوال حيادية لا هي ملائمة ولا هي منافية ؟ إن بعض العلماء قرروا ذلك كما رأيت سابقا ( ص - ١٨٤ ) فقال ( سرجي ) : إن وجود هذه الأحوال تابع لشروط الحياة العامة ، وذلك أنه و لما كان الألم واللذة قطبي الحياة الوجدانية وصورتيها الأساسيتين لزم عن ذلك أن يوجد بينها منطقة حيادية مطابقة لحالة التكيف التام · فالالم حالة شعورية تكشف لنا عن النزاع القائم بين الجسد والقوى الخارجية ، وتدل على عدم التكيف ، وعلى ما ينشأ عن ذلك من إتلاف للطاقة واللذة حال شعورية تدل على اتصال أفعال الجسد بالقوى الخارجية ومؤالفته اياها ، وعلى ما ينشأ عن ذلك من زيادة في الطاقة وغو في الفاعلية . اما حال الخلو من اللذة والالم ، فهي حال متوسطة تدل على التكيف التام بين الجسد والشروط الخارجية ، من غير أن يكون هناك زيادة أو نقصان في الفاعلية (١) .

وقد أوضح ( وندت ) ذلك بخط بياني ، فقال : ان القسم الذي فوق الفاصلة ايجابي ، وهو يدل على اللذة ، والقسم الذي تحتها سلبي وهو يدل على الالم . والنقطة المتوسطة التي يقطع بها الخط البياني بحور الفاصلة تدل على الاحوال الحيادية الخالية من الالم واللذة .

ولكن هذه الادلة لا تقطع المسائل الخلافية القائمة بين الفلاسفة ، ولسنا نحتاج إلى كثير عناء في اثبات ضعفها ، لانها أدلة منطقية نظرية ، لا برهانية ، ولا تجريبية . ولمل الحقيقة الخارجية لا تطلبتى ما ثبت بالبرهان الذهني . ونحن إذا لاحظنا ما يجري في نفوسنا ، وجدنا النظواهر النفسية متصلة ، ينتقل الانسان فيها دفعة من لذة إلى ألم ومن ألم إلى لذة ، وهذه حال الانسان بالجلة ، فحيناً يساء وآناً يسر . وقد رأيت أنه لا بد للنفس من التلون بأحد هذين اللونين .

ومع ذلك فان(ريبو)يقولبوجود هذه الاحوال الحيادية المتوسطة ، ويستشهد على ذلك عثال بسيط، وهو رؤية أقاث البيت في حالة عادية خالية من الاهتام ، فهي لا تولدني الإنسان لذة ولا ألماً . وإذا وجد هناك مقدار صغير من اللذة أو الألم لا يرى إلا بالتأمل ، فإن علم النفس يستطيع أن يستفني عنه كأنه كمية مهملة لا تأثير لحذفها (٢). وقسد ذكر الدهشة

<sup>(</sup>١) ريبو ، سيكلولوجيا العواطف ، ص - ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) ريبو، سيكولوجيا المواطف، ص ٧٩.

والحيرة والمجب في عداد الأحوال المتوسطة ، إلا أن (هوفدينغ) يبين أن هناك حيرة ملائمة، ودهشة منافية . وبالرغم من الملاحظات الدقيقة التي جاء بها (ريبو) فإن التحليل النفسي لا يكشف لنا عن أحوال متوسطة خالية من اللذة والألم بل يثبت أن الأحوال النفسية مشتبكة كثيرة العناصر ، لا يكن فصل عناصرها الذهنية عن عناصرها الانفمالية إلا بالتجريد .

٧ - اتحاد اللذة بالآلم : - إن الإنسان في دائم أحواله لا يخلو من ألم ولذة (جسانية أونفسانية) من عدة وجوه، ومن أحسن الأدلة على اتحادهما انقلاب اللذة إلى الم والآلم إلى لذة ، كأن أحدهما ليس إلا نتيجة من نتائج الآخر ، والاحساسات الملائمة من لمس وذوق وشم وسمع وبصر تنقلب باستمرار الفعل إلى ألم ، وذلك نتيجة طبيعية كا سترى للقانون الذي يجمل اللذة في الفعل الممتدل ، والالم في الفعل الخارج عن الاعتدال ، وفي الاحوال النفسية المركبة حيث تشتبك هذه الانفعالات اشتباكا كليا يظهر اتحاد اللذة والالم بصورة جلية ، فيمكننا أن نقول اذن إن اللذة والالم يوجدان مما في وقت واحد (١١) ، وقسد أشار أفلاطون إلى ذلك في كتاب ( الفدون ) فقال :

ديا أصدقائي ما أعجب الشيء الذي يسميه الناس لذة ، وما أغرب اتحاده بالالم .
لمل اللذة الإنسانية لا تريد في الاصل أن توجد مع الالم في وقت واحد؟ إلا أنك لاترغب
في أحدالطرفين، ولاتحصل عليه إلا لتقبض بالضرورة على الآخر. فكأن هذين الضدين مرتبطان
بقمة واحدة (أي بمبدأ واحد). ويظهر في أن (ازوب) لو فكر في ذلك لالف منه أسطورة
ولقال: ان الاله أراد أن يصلح بين هذين المدوين فمجز عن التوفيتي بينها؟ ولذلك ربط أحدهما

<sup>(</sup>۱) راجع رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا . الجزء الثالث ، طبعة مصر ۱۹۲۸ ص ۸۱ ه فصل في كيفية وجدان اللذة والآلام معاً في وقت واحد و اعلم أن الإنسان في دائم الأوقات لا يخلو من ألم ولذة جسمانية وروحانية من عدة وجوه م مثال ذلك المنافقة المنافقة وهو على خيانة فلسره رؤيته له ويلتذ بها وتفعه وتؤلمه كما قال :

قابِست بين جماله وفعاله - فاذا الملاحة بالقباحة لا تفي

بطرف الآخر بحيث لا يظهر الأول إلا ليتبعه الثاني من الوراء . هذا ما بدا لي ، لأن ألم الوثاق الذي كنت أشمر به في ساتي قد أعقبه الان لذة ، (١٠)

فالالم يتلو اللذة كما يعقب الليل النهار ، وهما ممتزجان معاً امتزاج الماء بالراح ، ولا يمكن الحصول على لذة محضة تامة لا يشوبها ألم الا إذا اتسقت وظائف الحياة اتساقا مطلقا، وهذا محال ، وكذلك لا يمكن ان يكون هناك ألم خال من اللذة ، لأن ذلك يعتضي خروجا مطلقاً عن الاعتدال الطبيعي ، ولا يتم ذلك إلا إذا فسد الكائن الحي وانحل توكيب الجسد . فاللذة والألم اذن موجودان معا . لأن مزاج الجسد يرجع في كل وقت الى الاعتدال ثم يخرج منه . فقد ذكر « وابله Rabclais » أن « غارغانتويا » حزن لموت زوجه . وفرح في الوقت نفسه لميلاد « بانتاغروثل » ابنه « فبكى كالبقرة ثم ضحك كالثور » . وعلى هذا القياس حكم سائر الآلام واللذات الجسمانية والنفسانية .

فقد تتحد اللذة النفسانية بالالم الجسماني أو بالمكس . مثال ذلك : الجندي الجريح يتألم من جراحه وهو على فراشه فيسره بعده عن نار المعركة .

وقد تتحد اللذة النفسانية بالآلم النفساني . مثال ذلك : ابتسامة « آندرومـــاك » وعيناها مغروقتان بالدموع عندما عهد اليها زوجها « هكتور » بولدهما قبيل ذهابه إلى الحرب . وكالماشق يسره عذاب الحب ، والشاعر يجد الراحة في سويداء قلبه .

وقد تتحد اللذة الجسمانية بالألم الجسماني . مثال ذلك : لذة الجريح الذي يحك جوحه ويجد في ألمه لذة .

وقد تتحد اللذة الجسمانية بالألم النفساني كمن يسكن وجع عينه فيشمر بالراحة ويؤلمه في الوقت نفسه فراق محبوبه .

س \_ تختلف اللذات والآلام بعضها عن بعض بالكيفية من الوجهة النفسية والاخلاقية معا . قمنها ما هو جسماني ، ومنها ما هو نفساني . ومنها ما هو نبيل شريف ، ومنها ما هو خسس دني ، .

وتختلف أيضاً بالشدة . فقد تكون اللذة خفيفة وقد تكون قوية أو معتدلة . وقد يكون الالم ضميفاً ، وقد يكون شديداً . وهذا الاختلاف في الشدة يرجع إلى اختلاف الانسان في استعداده وسنه ومركزه الاجتاعي وتوقانه وطعوحه .

وقد تكون مدة اللذة قصيرة ، وقد تكون طويلة . وقد تنقلب إذا طالت مدتها إلى

<sup>(</sup>١) افلاطون ، كتاب الفدون او خاود النفس ، ترجمة مونيه ص - ٢٠

ألم ، وكذلك حكم الآلام من جسانية ونفسانية فالدغدغة مثلا تكون في أولها ملائمة الا أنها تنقلب إلى ألم بعد مدة قصيرة . وعلى عكس ذلك التكرار، فهو يقلب الاحساس المنافي إلى احساس ملائم، وتسمى هذه اللذات المتولدة من تكرار الفعل باللذات المكتسبة. مثال ذلك : شارب التبنغ يجده في أول الامر منافياً ، ثم ينقلب إحساسه بعد التكرار إلى لذة (١).

والعادة أيضاً تخفف من شدة اللذات والآلام ٬ لانها تضعف الحساسية وتزيد الفاعلية . فاللذة التي نجدها في مشاهدة منظر طبيعي جميل لا تبقى على حالها بل تخف.وقدنستحسن القبيح بعد معاشرته بعض زمن ٬ ولا نشعر بمنافاة قبحه لطبيعة الجمال التي نتوق اليها .

واللذات والآلام نسبية يزيد وضوحهاالتضاد ويقوى أثرها التباين . فكاما كانت اللذة أشد كان الالم الذي يتلوها أقرى ، والمكس بالمكس . فلا نتلذذ بالاستدفاء الا إذا كان البردشديداً. ولا نتألم من حياة الجمود إلا إذا ألفنا حياة النشاط. وكلما كان جوعنا أشدكانت لذتنا بالاكل أعظم . فاللذات والآلام خاضعة اذن لقانون النسبية و Loi de relativité.

# ٢ ـ في أولية كلمن اللذة والالم

هل الذة خروج من الالم ، أم الالم خروج من اللذة ، أيها سلبي ، وأيها ايجابي ؟

1 - رأى المتشائمين : - يقول المتشائمون : الالم وحده من طبيعة ايجابية ، وهو أساس الحياة الدنيا . لأن هذه الحياة فاسدة ، وهي شقاء دائم من المهد إلى اللحد . أولها عناء ، وآخرها فناء ، والإنسان في هذه الدنيا لا يزال يحارب الآلام من جسمانية ونفسانية ، فلا يظفر بلذة وهمية الا عند نسيانه شقاء الحياة ، وابتماده بأحلامه عن الواقع . وإذن طبيعة اللذة سلبية ، لانها لا تحصل للنفس إلا عند خروجها من الالم .

يستند اصحاب هذا الرأي إلى كثير من الأدلة الاخلاقية والنفسية ، فلنقتصر هنا على ذكر الادلة النفسية .

١ - يقول ﴿ البيتوروس»: الحياة رغبة وشهوة ، والرغبة تتولد من ألم الحرمان والمدم ،

v = - مام النفس مى د Challaye مام النفس مى د ر

فالحكمة كل الحكمة إذن في إماتة الرغائب والشهوات، والسعادة كل السعادة في الجمود، والسكينة ، وفقدان الشهوات، وبطلان الألم .

٣ – ويقول (كانت ) : الحياة جد وجهاد ، والجهاد يولد الألم .

٣ ـ ويقول (شوبنهاور) و (لثوباردي): الحياة كلها قلق واضطراب، لأنها أسف على الماضي، وسنخط على الحاضر، ونزوع بالآمال إلى المستقبل. إذا تحقق الآمل مسار المستقبل حاضراً، وإذا صار حاضراً لم يوض الإنسان به .. فلا وجود إذن للذة المحضةالتي لا يشوبها ألم ولا حاجة .

ألا إنما الدنيا نضارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب مي الدار ما الآمال الأفجائع عليها ولا اللذات إلا مصائب (١)

٢ ــ رأي المتفائلين : ــ وهو ضد مذهب التشاؤم ، لأن أصحابه يقررون أن طبيعة
 اللذة ايجابية ، وإن الألم متولد منها ، واليك بعض أدلتهم .

١ ــ لا يوجد الألم إلا في الرغائب التي لم تتحقق ، والشهوات التي لم تدرك ، فالجوع في أوله شهوة لذيذة ، وحركة ملائمة ، تنتهي بلذة الأكل ، وراحة الشبع .

٢ ــ ليس كل جد مؤلماً ولاكل جهاد مضنياً. بل الجهاد المعتدل ملائم للنفس ، وموافق لنشاطها ؟ لا يصبح اليه إلا إذا كان مخالفاً للطبيعة ، وخارجاً عن الاعتدال .

٣ ــ القلق مرض ، ولا وجود للاضطراب في حالة الصحة ، والحياة الممتلئة تمنعنا من الأسف الدائم على الماضي . اضف إلى ذلك ان بعض اللذات خال من الألم، كلذة التمتسع بالطيب والمنظر الجميل برهة قصيرة من الزمان . ان هذه اللذات تنسينا متاعب الحيساة وتحسب المنا الفعل .

٣- النتيجة : - وجملة القول في ذلك ان المتشائمين يجملون الآلم ماهية اللذة والمتفائلين يجملون اللذة أساس الآلم . ولو كنا نريد الآن مناقشة هذين المذهبين لفندنا آراءهما ، إلا انذا جئنا بهذه المقارنة لنستنتج منهاان كلا منالألم واللذة ابتدائي أولي، وان طبيعة كل منهما ايجابية . ان ظهور اللذة بعد الآلم لا يدل على أن اللذة تتولد من انقطاع الآلم فعسب ، بل

<sup>«</sup>۱» ان عبد ربه ، العقد الفريد ، جزء - ۲ ، ص ۱۱۰

يدل على أن لكل واحد منها شروطآخاصة به ، فليس الألم فقدان اللذة، ولا اللذة فقدان الألم ، وسيتضح لك ذلك عند البحث في طبيعتهما ..

## ٣\_ شروط اللذة والالم

تكلمنا على ماهية اللذة والالم ، وقلنا ان اللذة لا تتولد من انقطاع الالم فحسب ، بسل تتولد من الاسباب الحناصة بها ، وكذلك الالم . فهل يجوز البحث في شروط اللذة والالم بحثًا عاماً قبل التفريق بين اللذات والآلام الجسانية والنفسانية ، وهل يمقل أن تكون لذة الاكل من طبيعة لذة الثواب وراحة الضمير ؟

١ ـ العلماء لا يفرقون بين الجسهاني والنفساني من اللذات والآلام إلا بحسب الشروط الحاصة بقسم قسم منها ، لان طبيعتها الاساسية واحدة ، فسلا تختلف شروط لذة الثواب عن شروط لذة الاكل الا من حيث الاشتباك والتركيب (١) . ولربما كان الوهم في اختلاف طبيعتها ناشئاً عن الفرق بين اشتباك شروطها ، نعم ان الفرق عظيم بين تعقيد شروط لذة الاكل وشروط لذة الثواب ، إلا انك إذا قابلت لذة الاصوات والالحان بلذة المدت والثناء وما شاكلها من المدركات بطريق السمع وجدت الماثلة بينها قريبة ، لأن الفرق بين تعقيد شروطها أقل .

٢ ــ ان لكل من اللذات والآلام الجسمانية والنفسانية شروطاً عامة وشروطاً خاصة تفرق بينها ، فمن ذلك أن اللذات والآلام الجسمانية تابعة لافعال الجسد ووظائفه الآلية ، أما اللذات والآلام الروحانية فناشئة عن فعل النزعات النفسية ، ونحن عند مقارنتها بعضها ببعض ننتبه لهذه الشروط الخاصة ونهمل الشروط العامة .

٣ ـ ينتج بما تقدم أنه لا فرق بين اللذات والآلام الجسمانية والنفسانية بالقياس إلى الشروط العامة ، ولا بالقياس إلى قوانين الحياة الانفعالية ، فالملائم الجسماني يختلف عن الملائم النفساني بنوعه الانفعالي لا بطبيعته ، ولا فرق في الماهية كما يقول ( ريبو ) « بين ألم اليأس أو انقطاع الامل الذي ذكره (ميكل آنج) في مقطعاته وبين ألم البثور والدمامل "٢٠)

<sup>(</sup>١) راجع كوفياليه ، كتاب الفلسفة ، علم النفس ٢١٧ .. ٢١٩ «٧» ويبو ، سيكولوجيا المواطف ، ص .. ٣٤

بل ان طبيعة كل منهما هي عين طبيعة الآخر . وتحن ذاكرون الآن قسها من هذه الشروط الفيسيولوجية والنفسية العامة التي تدل على أن طبيعة الجسهاني من اللذات والآلام لا تختلف عن طبيعة النفساني إلا من حيث اللون الانفعالي والصفات الحاصة .

### آ – الشروط الفيسيولوجية

إن هذه الشروط الفيسيولوجية مهمة جداً ، لأنها خارجية محسوسة ، وهي أقرب إلى البحث العلمي من الشروط النفسية الداخلية .

.١ - فن هذه الشروط ما يقارن اللذات والآلام من التبدلات العامة التي تحدث في المجموع العصبي . وهي لا تزال غامضة حتى اليوم ، لأن العلماء لا يزالون ختلفين فيأمرها. فمنهم من يقرر وجود حس خاص يسميه بحس الآلم . ومنهم من ينكر ذلك فيمزو حدوث الآلم إلى شدة تأثر الأعصاب الحسية بالجلة ( ريشه ). أي الى خروج تأثر الأعصاب عن حد الاعتدال . وسنمود الى هذا البحث عند الكلام على الحواس . ومنهم من يقرر أن اللذات والآلام تنشأ عن تأثير النخاع الشوكي ولا سيا البصلة السيسائية المساة بالنخاع المستطيل، فهي تلمب دوراً هاماً في الحياة الإنفمالية . أما المسخ أو الجوهر السنجابي الموجود على سطحه ، فليس له في حدوث الانفمالات إلا عمل قليل ، لأنه مركسز الأفمال الذهنية العالمية . وللمزاج والمنول، والتهبجات،

٢ — ومن الشروط العامة اختلاف الغوة والطاقة باختلاف الذة والألم. فالحالة الملائة تولد الغوة وتزيد الفاعلية الجسدية والذهنية. والحالة المنافية تنتقص قوى الحياة وتبعث على انحطاطها. وقد أثبت (فره Féré) (١) بتجارب قياس الغوة التي قام بها أن الغرة تزداد في اللذة > وتنقص في الألم. ولكن هذه التجارب المبهمة لم تدل بعد على صحة هذا الأمر إلا في خطوطه العامة. وسينجلي لك ذلك بعد قراءة الفقرات االتالية.

٣ - لقد دلت التجارب على أن الحالات الملائمة مقرونة بازدياد المبادلات العضوية .

<sup>(</sup>١) فره ( Féré ) ، الاحساس والحركة « Sensation et mouvement » ص - ١٥

فاللذة تقوي الدورة الدموية في الجسم عامة ، وفي الرأس خاصة ، فتؤدي إلى ازدياد لممان العينين ، واشتداد تقلص القلب وتقبضه . أما الألم فيؤخر الدورة الدموية ، وينقص عدد ضربات القلب ، حتى لقد يؤدي في بعض الاحوال المتطرفة إلى الإغساء . اللذة تقوي التنفس ، وترفع حرارة الجسد ، والالم ينقصها ، فتقل نفحات الفاز الفحمي المنتشرة في الزفير وتضعف حرارة الجسد ،



آ التنفس الطبيعي : ١٥ مرة في الدقيقة . ب – التنفس في السرور : ١٧ مرة في الدقيقة .
 الدقيقة . ج – التنفس في الحزن : ٩ مرات في الدقيقة .
 ( نقلا عن درماس )

اللذة تزيد قوة الهضم فتمين كل جزء من أجزاء البدن على الاغتذاء، كما تمين البدن كله على حفظ صحته. وقد قيل ان السرور غذاء للنفس، لانـــه يساعد على الهضم، فيحفظ الشباب، ويطيل العمر ( لانج ) .

وعلى عكس ذلك الآلم ، فهو يضعف شهوة الأبل ، وينع الإقراز ، ويؤخر فعل الهضم ، ويفسد التغذي . وكثيراً ما يشيب شعر المرء لهول المصائب الشديدة ، لأن شدة الألم تمنع أجزاء الجسد من الحصول على غذائها الطبيعي . وقد دلت التجارب على أن هذه النتائج تنشأ عن أسباب كيميائية . فالألم يغير تركيب الدم ، فيسمعه بسوء الغذاء وامتصاص المواد التي لم تهضم جيداً . وقد يتولد من ذلك سموم موضعية أو عامة تورث الاستعداد للأمراض ، فهي بمثابة خمائر تساعد على تفريخ الجراثيم الوبائية . ودلت تجارب ( لهمان ) (١) أيضاعلى أن الأحوال الملاغة تبعث على ازدياد النبض ، وازدياد حجم الساعد ، وانبساط الصدر في أثناء التنفس . بخلاف الالم فإنه يؤدي إلى ضد هذه النتائج .

( شكل ١٠) رسم النبض

T - النبض في الحزن المنفعل ،

ب - النبض في الحزن الفاعل ،

ج - النبض في السرور

( نقلا عن درماس )

ع - اللذات والآلام مصحوبة ج

بتبدل في الحركات ، فاللذة تزيد الحركة

والالم ينقسها . فمن يستره أمر يضحك ويغني ويصرخ ، حتى لقد يشبه السكران في عربدته ، وقد حكي عن الكياوي ( داوي ) أنه رقص في مخبره عندما كشف البوتاسيوم ، وبعث الفرح ( ارخميدس ) على الحروج من الحام عارياً . أما الالم فيتجلى بظاهرتين متباينتين ، فإما أن يكون منفعلا ، وإما أن يكون فاعلا ، فإن كان منفعلا كان صاحب عديم الحركة ، فاقد النشاط ، كأنما هو بالي الجسم بالهم والوهن والضنى . وان كان فاعيلا كان صاحبه كان صاحبه كثير الحركة والتشنج والتقلص ، شديد الارتماش والارتجاب والارتجاف . فيرفع صوته ، ويمزق جيوبه ، ويكسر ما تقع عليه يده ، وهذا نوع من الاسراف يصبح الشخص على أثره فقيراً ، خائر العزم ، منهوك القوى .

<sup>(</sup>١) ريبو ، سيكولوجيا المواطف ، ص - ٧١

(شكل ١٦)

ظاهرة من ظواهر الالم الجسماني

(نقلا عن دوماس)

وقد ذكر (كابانيس) (۱) أن

الحيوان إذا وجد ألما تقلص حتى يصغر

سطحه الخارجي، وأنه إذا وجدراحة

ولذة انبسط واتجه نحو المؤثر، وبين

(بيه رون) (٢) أن التلذذ بالشيء يبعث

على اشتهائه، والولوع به والميل اليه،

والبحث عنه، وأن الالم يبعث الحيوان

على كراهة الشيء المنافى، فينقبض ويبتعد



عنه . وقد دلت تجارب ( مونستر برغ Münsterberg ) على أن الحالات الملائمة تكثر حركات الانبساط الصادرة عن المركز ، وتقلل حركات الانقباض المتجهة اليه . أما نتائج الالم فهي على عكس ذلك تماماً .

#### ب ــ الشروط النفسية

ما هي العوامل التفسية المقارنة لحدوث اللذة والالم؟ لقد دات مقاييس أزمنة الحالات النفسية على أن الاحوال الملائمة تبعث على تناقص زمان الانعكاس ( ص – ١٧٤ ) وازدياد تداعي الافكار واشتداد الفاعلية النفسية ، أما الاحوال المنافية فتبعث على كودالذهن، وجموده ، وتباطئه في حركته .

ولكن هل الظواهر الانفعالية التي تعرو النفس مستقلة عن العوامل الذهنية ؟ قال ( لهمان ) : و ليس هناك حالة نفسية محضة الانفعال. وإنما هنالك حالات فكرية

<sup>(</sup>١) كابانيس ، علاقة الجسد بالنفس ، الخاطرة الثانية .

<sup>(</sup>٢) هنري بيه رون ( Piéron ) ، علم النفس التجربي ، ص ـ ٤٦



و شكل ــ ٧٧ ع رد الفعل النفسي الغلفاني

يتولد ود الفعل النفسي الفلفاني من تأثير صدمة انفعالية في شدة النيسار الكهربائي المار بالجسم ، فاذا اوقفنا الشخص على عازل خشبي وطلبنا منه أن يضع يديه في سائل ينقل الكهرباء «كا في يسار الشكل» ثم اسمعناه صوتاً مفاجئاً كصوت بوق السيارة لاحظ الجرب «كا في الجهة اليمني من الشكل » على جدول مدرج في مقياس غلفاني ذي انعكاس ، أن شدة التيسار الكهربائي قد تزايدت . ويبدر أن هذه الظاهرة تنشأ عن تزايد افراز الفدد المعرقة ونقص مقارمة الجسم لمرور التيار

مقارنة دائمًا للذة والآلم . » (١) وقد وافقه على ذلك أكثر علماء النفس ؟ لأن الانفعال مهها المكن محضاً فإن التحليل النفسي يكشف لنا غالباً عن جملة من الاعتقادات والأفكار والذكريات والتصورات المقارنة له . وقد رأيت أنه لا وجود الحالة النفسية المستقلة هن غيرها . بل كل حسالة نفسية نتيجة عوامل كثيرة ؟ إلا أن (ريبو) خالف ( لهان ) في ذلك وزعم في كتاب (سيكولوجيا العواطف) أن هناك حالات نفسية محضة الانفعال .

١ ــ لذة الحشيش، والأفيون ، وحبور الخبل العام (٢) ، وثلج السل ، وسكرة الموت.
 ٢ ــ الحزن العميق الذي يتقدم بعض الأمراض العقلية من غير أن يعرف المريض له مبباً.

<sup>(</sup>١) ريبو ، سيكولوجيا المواطف ، ص ٧

<sup>(</sup> Paralysie générale ) الخيل العام ( ۲)

٣ ــ الحوف غير المعقول ، والرعب الذي لا مسوغ له .

٤ ــ الاضطراب الذي لا يمكن تعليق بسبب معقول ، كفضب المصابين بالأمراض
 العصدة .

ولكن الرأي لم يستقر بعد على هذة الأمثلة التي جاء بها (ريبو) ، لأنها مأخوذة من علم أمراض النفس. فلا تقيم البرهان إذن على أن الأحوال الانفعالية المحضة موجودة للنفوس السوية . أضف إلى ذلك أن تحليل هذه الأمثلة لا يؤيد رأي (ريبو) ، فاغتباط الحشيش والافيون والخبل العام لا يخلو من الافكار والتصورات ، لأن الحشاش تاجر أوهام واحلام لذيذة . والمصاب بالخبل العام يوسوس له شيطانه بالثروة والقوة ، فيتصور أنه عظيم ، وأنه قوي ، وأنه غني. والواجم تتشعبه الهموم ، وتتوزعه الأفكار ، فيعلسل حزنه العميق بأسباب لا حقيقة لها ، إلا أنه كثير التصور ، ضائق الذرع بكابته . فكل حالة انفعالية مصحوبة إذن بحالة عقلية . وكلما اشتد العامل الانفعالي ضعف العامل العقلي ، والمكس بالمكس . فالسرور العظيم والحزن العميق يمنعان صاحبها من التأمل . والتفكير العميق بنقص الانفعال ، وإذن كل حالة نفسية فهي معرفة وانفعال معا .

وقد يلحق النفوس لذات وآلام في اعتقاداتها ومعارفها ، فاذا كان الفعـــــل مطابقاً للرأي وجدت النفس فيه لذة ، وإذا كان نخالفاً له وجدت فيه ألماً . وسيتضح لك ذلك عند البحث في طبيعة اللذة والألم .

### ٤ ـ طبيعة اللذة والالم

#### آ المذهب الذهني

المذهب الذهني يريد تعليل الحالات الانفعالية بالحالات الفكوية التي تنحل اليها. ولذلك -قال أصحاب هذا المذهب: ان اللذات والآلام ناشئة عن الاعتقادات ،وان المواطف مبنية على الأفكار والتصورات. فاللذة هي الشعور بالكمال، والألم هو الشعور بالنقص، فاذا كنت أعتقد أن في قراءة هذا الكتاب الصعب كالآ لنفسي ، وجدت في قراءته لذة بالرغم من صعوبته . وإذا نظر المصور إلى تصاويره فألفاها دون ما كان يتصور من الكيال، وجد في النظر اليها ألماً . فاللذات والآلام تابعة للآراء والأحكام . والأحكام الانفعالية هي أحكام قيم مبهمة .

يرجع القول بهذه النظرية في العصور الحديث إلى (ديكارت) ، لأنه قال : وأساس رضانا شهادة الشعور الداخلي بحصولنا على شيء من الكهال (١١) ، وقال أيضاً في كتاب الأهواء : والسرور انفعال ملائم للنفس يبعثها على التلذذ بالخير الذي تمثله لها تأثيرات الدماغ . والحزن ضنى مناف للنفس يبعثها على الشعور بمضض الشر والنقصان الذي ينقله اليها تأثير الدماغ (٢١) » .

ولكن ( ديكارت ) يفرق بين الجسماني والنفساني من اللذات والآلام . وتدل قرائن كلامه على أنه أراد تعليل الجسماني لا النفساني منها .

وقد حذا (ليبنيز) حذو (ديكارت) فقال. وأظن أن اللذة هي الشعور بالكمال، والألم هو الشعور بالنقص (٣) ». ثم أبلغ (وولف) أحد تلاميذ (ليبنيز) هذه النظرية إلى نهايتها ، فزعم أن اللذة تتولد من التأمل في الكمال ، والألم من التأمل في عدمه .

فالمذهب الذهني يبين اذن ان للرأي والفكر أثراً عظيماً في حدوث اللذة والألم، وهذا مطابق لما يمتقده الناس جيماً. فسمادتنا وشقاؤنا ناشئان عن آرائنا. والانسان يكون سميداً ما دام يجهل الخطر المحدق به ، حتى لقد بين المتشائمون أن عقل الانسان وعلم وتحضره و ذوقه مدعاة إلى الألم والشقاء. فكلما ازداد علم الانسان اتسع أفقه ، ورأى مثلاً علياً جديدة تبعده عن الواقع، فيتألم مما هو فيه ، ويشقى بعلمه ، فلا غرو إذا قال المتشائمون : من أراد اسعاد الناس ، فلا يعلمهم ، لأن العلم باعث على الشقاء (٤).

<sup>(</sup>١) رسائل ديكارت إلى الاميرة اليصابات، مجلد- ٤ ، ص - ٢٨٤

<sup>(</sup>۲) دیکارت ، کتاب المواطف ، جزء ـ ۲ ف ، ۹۱ – ۹۲

<sup>(</sup>٣) لبينيز ، الحارلات الجديدة في الذهن البشري

<sup>(</sup>٤) قال رينان في كتاب مستقبل العلم « Avenir de la science » ٣٧٤ - ٣٧٥ - ٣٧٥ الم اعترف بذلك ، ان الحاملين أكثر الناس سمادة يولكن على يدل ذلك على عدم ضرورة الارتقاء ؟ نعم ان

وطى ذلك فاذا كان العلم يشقينا فخير لنا أن لا نعلم (١). ونحن حقيقون بأن ننعم في الجهالة ؟ الجهالة ؟ وينعم في الجهالة ؟ كل منا يريد أن يعلو في أفق المعقولات ويوسع ميدان نظره ، كل منا كما قال ( رينان ) جدير بهذا الآلم الشريف (٢).

وقصارى القول، إن المذهب الذهني يجعل الأحوال الانفعالية ناشئة عن الرأي والاعتقاد والتصور . ولو حللنا شروط الاعتقاد كما حللنا شروط اللذات والآلام لوصلنا إلى نتيجة خالفة لهذه ، فليس التلذذ بالشيء ناشئا عن الرأي ، ولكن الرأي نفسه ربما كان ناشئا عن اللذة والالم . يقولون لي : لو لم تعتقد ان الفقر شر لما تألمت منه ، فألمك مبني على رأيك واعتقادك ، ولو كنت رواقياً لما تألمت ، ليكن لك روح الزهاد وأخلاق (كليانت) و (ابيكتيت) فلا تتألم عند ذلك من الفقر ، فأجيب عن ذلك بقولي : نعم ، لو كنت رواقياً لما تألمت ، إلا انني لست رواقياً ما دمت اتألم ، فإما ان يكون تألمسي من الفقر ناشئاً عن خوفي منه . وأما ان يكون خوفي منه ناشئاً عن ألمي ، لا شك في اني لم أخف

هؤلاء المساكين سيصبحون اشتياء حينها تفتح ابصارهم. ولكنغاية الحياة ليست السعادة، وانها هي الكهال ، ولهؤلاء كما لغيرهم حتى في هذا الالم الشريف » .

<sup>(</sup>١) قال ليبنيز ما خلاصته : « ولذلك فان الخالق اللانهائي الحكمة قد خلفنا على هذه الصورة لحيرنا . فاراد ان نكون في الجهل والادراك المبهم ، حتى نعمل بالدريزة مسرعين ، من غير ان يزعجنا احساسنا بالاشياء التي لا ترضينا . وهي أشياء ليس بمقدور الطبيعة ان تستغني عنها، لانها تريد بها تحقيق غايتها. فكم حشرة نبتلع من غير ان نعلم ! ولو كانت عيوننا أقرى مما هي عليه الآن ، لرأينا كثيراً من الاشياء الكريهة، المحاولات الجديدة في الذهن البشري ، ص ١٧١ .

من الفقر إلا لانني وجدت في مساً وألماً ، فليس ألمي ناشئاً عن رأيي ، ولكن رأيي متولد من ألمي .

فأنت ترى أن الحالات الانفعالية لا تخلو من العناصر الفكوية ، إلا أن ارجاعها إليها مسألة خلافية لم يقم عليها برهان . لانها منيعة الطلب ، صعبة المرام . ولعل هذا التعليل الفكري يصلح للذات والآلام النفسانية لا للذات والآلام الجسانية ، وسيتضح لك ذلك عند البحث في نظرية ( هربارت ) وتعليله اللذات والآلام النفسانية بالتصورات .

### ب - نظريات الفاعلية

إن عجز النظريات الذهنية عن إيضاح اللذات والآلام بالاعتقادات والافكار حملناعلى البحث في طبيعتها من وجهة أخرى ، أي من وجهة الحياة الفاعلة . ويتحصر فلاسفسة الفاعلية عندنا في فريقين : فالفريق الاول يزعم أن الفاعلية ينبوع الالم ، والثاني يزعم أنها مصدر اللذة . ولنبحث الآن في كل من هذين المذهبين

المناعلية يتبوع الالم: رأي (ابيقوروس) و (كانت) و (شوبنهاور): كان ابيقوروس (١) يقول: الفاعلية علة الانفعال والإنسان بطبيعته يحب اللذة ولا قيمة لها إلا سعادته ولا أن اللذة هي انقطاع الالم. وهي إما جسانية وإما نفسانية ولا قيمة لها إلا إذا نسبت إلى الألم. إذن فطبيعتها سلبية وكل بها لا تتولد إلا من انقطاع الالم. وقد قال (كانت) أيضاً: الحياة نضال وجهاد وكل جهاد متعب. أما اللذة فهي انقطاع الالم أي ترك الواقع والابتعاد عن الحالة الحاضرة ولانها بؤس وشقاء. فالحياة تقتضي الفعل والفعل يولد الألم (٢٠). ومذهب (كانت) هذا لايختلف عن مذهب (فري Verri) الفيلسوف الايطالي والذي كان يقول كالبيقوروس) إن اللذة ليست حالة ايجابية وإنما هي انقطاع الألم وما قاله (كانت) أيضاً ان اللذة لا تعقب اللذة ولا يمكن إدراكها إلا بعد الألم فالألم أساس اللذة وهو ضروري للشمور بها وقد أخذ (دوهارتمان) و (شوبنهاور) وغيرهما من المتشائمين بهذا المذهب واستدلوا به على فساد الحيساة وبؤسها فاللذة في وغيرهما من المتشائمين بهذا المذهب واستدلوا به على فساد الحيساة وبؤسها فاللذة في

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ الفلسفة ، تأليف ( بول جانه ) ر ( غبريل سئاي ) ، ص ٢٨٣ – ٢٨٣

<sup>(</sup>٢) كانت ، الانار بولوجيا ، قسم ٧ .. ، ف ، ٩ ه . - ٦٠

اصطلاحهم وسيلة لإثارة الرغائب وزيادة الآلام . مثال ذلك أن الجوع أحد الآلام ، تحس به النفس عند خلو المعدة من الطمام ، فاذا نهض الجسد في طلب القوت أزال عنه الفساد وهن النفس الألم ، وإذا سكنت حاجة الأكل وامتلأت المعدة وجدت النفس بذلكراحة ، فتسمى تلك الراحة لذة .

مناقشة هذا المذهب: - لا جرم أن في كلام (ابيقوروس) و (كانت) و (شوبنهاور) شيئاً من الحقيقة لربطهم اللذات والآلام بالفاعلية ؟ إلا أن النتائسج التي توصلوا اليها غير صادقة ؟ لأن الفاعلية في زعهم لا تولد إلا الآلم؟ ولذلك ؟ فإما أن يمتنع الانسان عنالفعل ويحجم عن الحركة ليتخلص من الشقاء ؟ فيعيش في (فيروانا) البوذيين ويغرق في لذة السكون ؟ وإما أن يسعى جهده لابعاد الآلم عن ففسه ؟ فيقتنص اللذات ويهم بها ؟ وينتهج الأنانية له مسلكاً يقولون أن الحياة جهاد وشقاء ولكن الجهاد قد يولد اللذة ولايتولد الألم من الفعل إلا إذا طال وخرج عن حد الاعتدال . ولشد ما يكون الانقطاع عن العمل مؤلماً . قال (باسكال) و إذا شكا اليك أحد الناس شقاءه ؟ وتعبه فاتر كه دون عمل ، ومعنى ذلك أن البطالة أشد ايلاماً للنفس من العمل . أضف إلى ذلك أن اللذة قد تعقب اللذة ، خلافاً لما ذهب اليه (كانت) ؟ وأن الآلم قد يتولد أحياناً من انقطاع اللذة . فلا يكنك اذن أن تجمل الآلم ماهية الحياة والفاعلية .

٢ -- الفاعلية يتبوع اللذة : -- لقد أجمع معظم فلاسفة زماننا على نبذ نظرية (شوبتهاور) وقبول نظرية آرسطو . فما هي هذه النظرية .

آرسطو: --- اللذة تتولد من الفاعلية . قال المعلم الأول:

ويظهر أن السعادة والهناء لا يكونان إلا في الفعل . اللذة ليست الفعسل نفسه ، ولا صغة داخلية ذاتية له ، وإنما هي كال نهائي، يتمم الفعل وينضم اليه، كانضام زهرةالشباب إلى السنين السعيدة التي تنعشها. لكل عمل لذة تخصه، وغاية اللذة هي أن تزيد شدة العمل المرتبطة به ، (١).

ولكن إذا كانت اللذة في الفعل فلماذا لا تكون مستمرة ، ولمـــاذا تنقلب إلى ألم

<sup>(</sup>١) أرسطو ، الاخلاق الى نيقوماخوس ، الكتاب العاشر ، الفصل الرابع .

بعد استمرار الفعل؟ . إن في السير على الاقدام لذة > ولكن المشي إذا طال ولد ألماً . ومع ان (آرسطو) لم يقل إن اللذة تتراخى وتنتهي بانتهاء الفعل. فانا نقول توضيحاً لكلامه ان الملكات الإنسانية عاجزة عن الفعل باستمرار ، فالفعل شيء والإفراط في الفعل شيء آخر . فاللذة اذن في الفعل المعتدل .

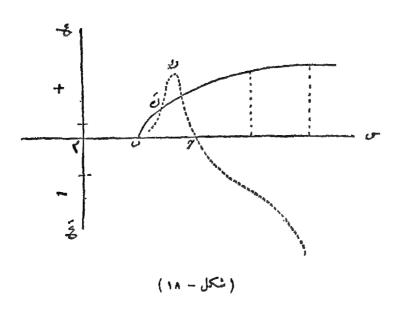

الحنط البياني المتصل يمثل ازدياد شدة الإحساس ، والحنط للشرط بك ك حيمثل تغير حالة الانفعال ، فالقسم الذي فوق الفاصلة (م س) موجب، وهو يدل على اللذة، والقسم الذي تحتمها سالب، وهو يدل على الالم . فأكبر لذة توجد في (ك) وأقلما في (ب)و (ح) فإذا قطع خط الانفعال الفاصلة (مس) انقلبت اللذة إلى ألم، فاللذة اذن في الفعل المعتدل.

ب ـ تصحيح هاميلتون: ـ وقد صحح (هاميلتون) كلام آرسطو بقوله: القدرة الملائمة هي القدرة الكاملة ، ولكن ما هي القدرة الكاملة ؟ القدرة لا تكون كاملة إلا إذا كان المقدار المصروف منها معادلاً للمقدار المدخر من غير زيادة ولا نقصان. فالنتيجة تابعة اذن لكمية الفاعلية المصروفة ولشدة المؤثر. قال سبنسر: «وإذا وضعت الآلام السلبية المتولدة من الاحتياج وفقدان العمل في طرف ، وجعلت الآلام الإيجابية الناشئة

عن ازدياد الفعل في طرف آخر ، كانت اللذة مطابقة للأعسال المحصورة بين هذين الطرفين ، (۱) ، فهناك آلام متولدة من فقدان الفعل ، كالاحتياج إلى سماع الصوت بعد الصمت الطويسل ، والاحتياج إلى الخركة بعد الصمت الطويسل ، والاحتياج إلى النور بعد الظلام الدامس، والاحتياج إلى الحركة بعد السكون . وهناك آلام متولدة من الإفراط في الفعل . كالحاجة إلى السكون بعد الحركة . والحاجة إلى الراحة بعد العمل النح . . . إذن فاللذة محصورة بين ألمين ، لا توجد في الإفراط ولا في التفريط ، بل هي في الفعل المتعدل .

### ج \_ ما هو الفعل الممتدل : \_ كيف يمكن تحديد هذا الفعل ؟

قال ( ريبو ) (۲) :

وبعبارة أخرى يجب أن تكون كمية الفاعلية المصروفة أقل من التعويضات التي يستطيع الجسد أن يوفرها في كل وقت . وقد قال (لودانتك) : (٣) الفرق بين الابدان والآلات أن فاعلية الابدان باعثة على النمو ، لأنها خاضعة لقانون ( التمثيل الوظيفي Assimilation ) ، أما فاعلية الآلات فتبعث على ذوبانها وائتكالها بالحك والدلك . وعلى ذلك ، فإنه يجب تحديد الفمل المعتدل بالكمية المدخرة ولا بالكمية المصروفة وحدها، حق لقد قال ( غروت ) . لا تتولد اللذة إلا إذا وجد تعادل بين القوة المدخرة والقسوة المصروفة . ومعنى ذلك أنه يجب أن لا تكون الكنية المصروفة أكثر من القدرة التي يستطيع الجسد أن يستفني عنها . وهذا يختلف بالنسبة إلى الاشخاص ، فقد تجد اللذة فيا يولمني وقد أتألم بما تتلذذ به أنت . وبعض الناس يتلذذ بالضجة ، والحركة ، والصيد ، والنور ، والأطعمة الحارة ، وبعضهم يتلذذ بالسكون والعزلة والراحة ، والظلام ، والاطعمة الباردة ، فلكل انسان مقياس خاص به ، واللذة تختلف باختلاف طبائم الأشخاص .

د - ملاحظة استوارت ميل: - وقد أضاف (استوارت ميل) إلى ما تقدم ملاحظة

<sup>(</sup>١) سبنسر ، مبادىء علم النفس ، ص -- Principes de psychologie » ٩٨٣ -- ص

<sup>(</sup>٣) رببو ، سيكولوجيا المواطف ، ص ـ ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) لردانتك ، نظرية جديدة في الحياة ، ص \_ ي ، ي « Théorie nouvelle de la vic » (٣)

صحيحة قال فيها . إذا كانت اللذة تتولد من الفاعلية الحرة المعتدلة فلماذا يكون بعض المؤثرات ملائمًا وبعضها منافياً في جميع درجاته ومقاديره ؟ إن من الأفعال ما هو ملائم بذاته لا سبيل فيه إلى اللاة . فعياة التأمل والتفكير لذيذة بذاتها ليسفيها افراط ولا تفريط وكلما حصلت على لذة بارضاء الحدى حاجاتك الفكرية تولد فيك ميل آخر وحاجة إلى لذة ثانية . إن الإنسان لا يمل التأمل ولا يؤلمه البحث عن الحقيقة ولا يقتنع بما انكشف له من بدائم الفن ولا بما فعله من الخير و وإذن يجب علينا عند النظر في طبيعة اللذات والآلام أن نلاحظ كيفية المؤثر ونوعه لا كميته وحدها . ويمكن تعديل نظرية آرسطو على هذا الشكل : اللذة في الفعل المعتدل وهذا المقدار من الفعل المعتدل مختلف بحسب طبائع الأشخاص و بحسب كيفية المؤثر ونوعه .

ه \_ مناقشة هذه النظرية : \_ يقتصر هذا القول على وصف ما يجري في النفس من غير أن يوضحه ويملله بأسباب محددة . يقول (هاميلتون): اللذة في القدرة الكاملة ، ولماذا تتولد اللذة من الاعتدال في الفعل . فإذا قيل إن من خواص المشاعر أن تدرك اللذة في الاعتدال ، وأن ذلك متعلق أيضاً بكيفية المؤثر ، قلنا هذا لا يزيد الأمر إلا شبهات على شبهات وظلمات فوق ظلمات . فالفكر لا يقتنع بتعليل يجمل اللذة متعلقة بخواص المشاعر وطبائع الأشياء (١٠) لأن طبائع الأشياء بجهولة والتعليل المعميح يوجب ربط المجهول بالمعلوم (ص ٢ - ٧) لا المجهول بالمجهول .

ثم إن هذه النظرية تعلل كل شيء بلغة الميول والنزعات: لماذا وجدت في شرب هذا النبيذ لذة ؟ \_ لأنه وافتى طبيعة حاسة النوق ـ لماذا وجدت في كثرة المشي ألماً ؟ \_ لأن كثرة المشي مضادة لراحة الجسد \_ لماذا ينقلب بعض اللذات إلى ألم بعد استمرار الفعل ؟ \_ لأن الملكات الإنسانية عاجزة عن الفعل باستمرار ـ لماذا لا تكون اللذة واحدة بالنسبة إلى جميع الناس ـ لأن اللذة تختلف باختلاف طبائع الاشخاص وتباين نزعاتهم .

وعلى ذلك فإن وراء كل لذة نزعة فللمطش حاجة يلتهب بها الجسد ، فلاتسكن إلا بشرب الماء ، فتحس النفس عند التهاب حرارة العطش ألما ، وعند سكونها راحة ، والنفوس تجدلذة عند تناول الغذاء ، وهو نزعة طبيعية تحث الانسان على طلب ما يصلح للجسد حفظاً لمادة بقاله .

<sup>(</sup>١) راجع استوارت ميل، الفحص عن فلسفة هاميلتون ، ص ٣٣٠ - ٣٥ .

إلا أن هذا التعليل ناقص ، لأن الإنسانلا يطلع على ميوله ونزعاته إلا بوساطة اللذات والآلام . فكيف أعلم أني أميل إلى هــــذا الأمر إذا كنت لا أجد فيه لذة . إن الميول والنزعات أكثر غموضاً من اللذات والآلام ، ولولا ذلك لكان في تعليق الثانية بالأولى شيء من العلم ، لأن التعليل العلمي هو ربط الحوادث الفامضة بالحوادث الواضحة ، إلا أن النزعات خفية لا يمكن الإطلاع عليها مباشرة ، فتعليل اللذات والآلام الواضحة بهـــذه النزعات الحقية الفامضة لا ينفعنا .

نحن لا ننكر الميول بل نعتقد أن الإنسان مؤلف من أضغاث ميول ونزعات ملازمة لكيانه النفسي والفيسيولوجي معاً. إلا أنناكا ذكرنا لا ندركها مباشرة، بل نستدل عليها باللذات والآلام، قهي اذن غير ظاهرة ، ولولا ذلك لكان تعليلنا علمياً . نعم إن اللذات تنشأ عن النزعات الراضية المرضية، والآلام عن النزعات الساخطة . إلا أن تعليل الأسوال الانفعالية الظاهرة بالعوامل الحقية لا ينفعنا إلا إذا أصبح هذا الحقي واضحاً عندنا .

ولكن ما هي الوسيلة امرفة النزعات ؟ لا يمكن تحديد النزعات ومعرفتها معرفة نامة إلا إذا استبدلنا بالطريقة الذاتية طريقة موضوعية وبالملاحظة الداخلية ملاحظة خارجية . وسبيل ذلك أن ننهج في تعريف النزعات طريقك شبيها بالطريق الذي سلكه فلاسفة التطور .

٣- العوامل الحيوية ونظرية التطور: قلنا إن علم النفس لا يكشف عن الميول كشفا مباشراً بل يكشف عنها بواسطة اللذات والآلام الناشئة عنها. ولذلك كانعلم الحياة أقرب إلى معرفة الميول من علم النفس ولأنه يعلقها ببنية الجسد، ويعلل بنية الجسد بتطور الأجناس الحية وطريقة علم الحياة (البيولوجيا) طريقة موضوعية على عكس علم النفس الذي لا يقرر وجود نزعة خفية إلا إذا دل عليها ألم أو لذة. أما علم الحياة فيعين شروط البقاء بالنسبة إلى كل كائن حي، ويستنبط منها جملة النزعات والميول، ثم يفحص عن الصحة ، والمرض ، والكون والفساد ، ويطابق بسسين حاجات الجسد وبين آثارها في النفس ، فيجد اللذات مطابقة للأفعال النافعة ، والآلام مطابقة للأفعال الضارة (١).

وهذه المطابقة بين اللذة والمنفعة ، وبين الألم والمضرة ، ناشئة عن قانون التكييف

<sup>(</sup>١) هربرت سبنسر ، ميادي، علم النفس ، مجلد - ١ ، ص - ٢٨٩ .

« Adaptation » . لأن الحياة لا تبلغ غايتها إلا إذا حصل بين الجسد والبيئة تكيف وتوازن. دع ان الكائن الحي يتغير بسبب هذا التكيف، وينقل هذه التغيرات المكتسبة إلى أعقابه . والعامل الأساسي في هذا التبدل هو الاصطفاء الطبيعي ، وتنازع البقاء ، فلا يفوز إلا القوي ، ولا يبقى الا الأصلح. وهذا يقتضي مطابقة اللذة للمنفعة ، لانه لو وجد في الطبيعة حيوان يجد اللذة فيا يضره ، والالم فيا ينفعه لهنك وانقرض . فبقاء الأنواع الحية دليل اذن على ان الحساسية واقية من الخطر .

قال هربرت سبنسر : ﴿ إِذَا استبدلنا بَكُلُمَ لَدَةُ وَلِنَا انهَا حَالَةُ نَسْمَى لا بِعَادُهَا عِن الشّعُورِ وانتزاعها من الشّعُورِ ، واستبدلنا بلفظ ألم قولنا انه حالة نسمى لا بعادُها عن الشّعُورِ وانتزاعها من النفس ، وكانت الحالات الشّعُورية التي يسمى الموجود الحي لا بقائها مناسبة للأفعال الضارة ، كان هذا الموجود الحي هالكا لا محالة . لانه لا يحتفظ الا بما يضره ، ولا يهرب إلا بما ينفعه ، وبعبارة أخرى لم يغز في معترك الحياة الا الأجناس الحيوانية التي تجد الأحوال الملائمة في الأفعال النافعة لبقاء الحياة ، والأحوال المنافية في الأفعال الباعثة على انحلال الحياة وفسادها » (١) فالتطور يقتضي إذن مطابقة اللذة للمنفعة ، والألم للمضرة.

ب ـ تعليل بعض الشواذ: قد يقال ان المطابقة بين الله والمنفه والمضرة ليست تامة الآن بعض الحيوانات يأكل النبات السام افنقول: ولا تتفق هداية اللذة والألم في الاصطفاء الطبيعي إلا مع شروط البيئة التي نشأ الحيوان فيها اولا يمكن أن يكون المحيوانات المستمرة في البقاء نزعات أو ميول متفقة مع شروط لم تحس بها بعدا ولما كان كل نوع مضطراً عند ازدياد عدد أفراده الله الانحدار إلى الأقالم المجاورة اكان لا بعد له من أن يلقى في طريقه امن وقت إلى آخر ابعض النباتات والغنائم والأعداء والتأثيرات التي ليس له ولا لأجداده عهد بها القيدم على هذه الأشياء غير المألوفة اوهو غير عالم بنتائجها . إذا كان الاصطفاء الطبيعي يبعث الحيوان على المهاجرة إلى الأقالسيم المجاورة كان لا بد له من ان يجد فيها أشياء يجهلها فلاغرو إذا أخطأ في النميز بين النافع والضار.

<sup>(</sup>١) هربرت سبنس ، مبادل النفس ، مجله - ١ ، ص - ٢٨٦

من ذلك أن نظرية التطور تعد اللذة دليلاً على التكيف التام ، والالم دليلا على التكيف الناقص والحق عن ذلك بعيد . لأن التكيف التام كالعادة يؤدي إلى الاوتوماتيكية ، واللاشعور مثال ذلك أن بعض وظائف الجسد الداخلية (كدوران الدم أو الافراز أو غير ذلك ) تقوم بعملها في نظام من غيير أن نشعر بها . من منا يشعر بكيده وهو يفرز الغليكوجين ، أو بقلبه وهو يفتح سداداته ويغلقها ، أو بدمه ، وهو يجري في الشرايين والأوردة . اننا لا نشعر بهذه الحركات لانها متسقة اتساقاً تاماً . وكلا كان اتساقها أعظم كان التكيف أتم . فكأن اللذة والالم لا يوجدان إلا حيث لم تنتظم الحركات ، أي حيث لم يتم التكيف ، وهذا لم يخطر ببال ( سبنسر ) ؛ لانه ظن ان اللذة في التكيف التام ينتهي إلى اللاشعور .

والسكائنات التي لم تبلغ هذا التكيف التام هي الكائنات المتحركة ، لانها تنتقل من موضع إلى آخر ، ومن بيئة إلى أخرى ، فتلاقي في طريقها شروطاً ومؤثرات مختلفة عما تعودته . ولذلك كانت حساسية الحيوان ناشئة عن حركته ، أما النبات فلا حس له ، لانه ثابت لا يتحرك ، والخلية النباتية محصورة في قفص من السليلوز . فكأنها محبوسة في سجن لم تهب لها الطبيعة حيلة التنقل ، ولا حرية الانتخاب ، ولا يفترض وجود للحساسية في النبات الا عند اتصافه بالحركة ، مثال ذلك ان بعض النباتات يطبق أوراقه على فريسته، وبعضها يغير وضع أوراقه وازهاره دفاعاً عن نفسه . فالحساسية ملازمة اذن للفاعلية والحركة .

ولكن أعضاء الجسد لا تتساوى في توزع الحساسية . فسطح البدن أكثر حساسية من داخله ، حق لقد يفتك بعض الامراض في الاعضاء الداخلية فتكا ذريعاً من غير أن يحس المريض به . مثال ذلك أن السل قد يفني الرئتين وتمزق القروح نسيج الكبد من غير أن يشعر المريض بشيء . على حين أن خماشة بسيطة لا تضر حياة الجسد قد تولد الما شديداً لا يتناسب مع خطورتها ، فلا يمكننا إذن اكال تعليل اللذة والالم الا إذا أوضعنا توزع الحساسية .

إن توزع الحساسية تابع لتوزع الأعصاب ، فسطح البدن الخسارجي أكثر عصباً من داخله ، الا الجهاز الهضمي فهو أشبه بسطح البدن من حيث ملامسته للمواد الخارجية ، ولا يمكن تعليل توزع الأعصاب على هذه الصورة إلا إذا استندنا إلى تاريخ نشأة الأنواع الحيوانية (الفيلوجنيا — Phylogénie). ولسنا هنا بصدد البحث في نشأة الأنواع ولا في تأثير التطور فيها ، ولكننا نقول في ذلك قولاً عاما ، وهو أنه لايفوز في معترك الحياة إلا الحيوان الذي يرى الخطر فيبتعد عنه ، لأن في عدم الشعور بما تهددنا به الطبيعة ذلا وهواناً . وهذا نتيجة طبيعية لغريزة حب البقاء ، ولو قدر لبعض الحيوانات أن تكون أعصابه الداخلية أكثر من أعصابه الخارجية لهلك في معترك الحياة .

وجملة القول ان علم الحياة يساعد علم النفس على تفسير حصول اللذات والآلام ، لأن التحليل النفسي لا يكشف لنا عن النزعات الخفية، ولا يستدل عليها إلا باللذات والآلام المتصلة بها . أما علم الحياة فيبحث في النزعات بحثاً موضوعياً، فيقارن بين شهوات الجسد وحاجاته ، وبين حاجاته ونزعاته . فإذا تم له ذلك كان تعليله للذات والآلام بالنزعات والميلا علمياً موافقاً.

إلى الموامل الاجتماعية . \_ على أن علم الحياة لا يبدد جميع الظامات ولا يزيل كل الشبهات الانه إذا أراد تعليل بعض اللذات المكتسبة عسر عليه الامر وعز الملتمس مناك ميول أكسبنا اياها الاجتماع . فتعليلها على الطريقة الاجتماعية أقرب متناولا وأدنى ملتمسا وقد بينا لك سابقاً تأثير الهيئة الاجتماعية في حياة الافراد ، فها من نزعة مهما تكن أولية الاكان للهيئة الاجتماعية فيها أثر . وسنبين لك في المباحث التالية كيف تبعث الحياة الاجتماعية على كبت الميول وتحويلها وتصعيدها (١).

وكلما انتشرت ريح العمرانورسخت الحضارةتغيرت بيئة الانسان واختلفت نزعاته. ولو أن رجلًا من رجال العصر الحاضر كانت له نزعات العصر الحجري لما استفاد منهاقوة ولا جمالا ، بل لربما بعثته هذه النزعات علىالانخراط في عصابات اللصوصوقطاعالطريق.

المتحويل، واجع بحث الميول، الكبت هو ما يعبر عنه باللغة الفرنسية بكلمة Refoulement، أما التحويل، والجمع بحث الميول، الكبت هو ما يعبر عنه باللغة الفرنسية بكلمة Dérivation ، والتصعيد كلمة Dérivation ، والتصعيد كلمة

فالانسان مضطر إذن إلى تكييف حياته بحسب شروط البيئة . الا ان تغير البيئة قد يكون أسرع من التكيف وعند فقدان التكيف يتولد الالم ، لقد كان للانسان قبل التاريخ ضروب من الحس متفقة مع حياة الغزو والسلب ، ومناسبة للاوضاع الاجتاعية القديمة . فلما قل الصيد انصرف الناس إلى حياة الرعبي والزرع ، وتكاثروا حتى صاروا قبائل ، وطوائف مختلفة ، فأضاعوا بذلك نزعاتهم القديمة ، التي ورثوها عن أجداده ، وأرغوا على ضروب من الفعل ليس في سجاياهم الموروثة استعداد لها (١) . وكها تحول النزعات القديمة دون مؤالفة المواقف الجديدة وتبعث على الالم ، فكذلك تولد الحياة الجديدة بؤسا وشقاء في نفس الذي لم يستطع ان يخلع شوبه القديم . لقد كان العمل على غط واحد مكروها في زمن البداوة ، فلها رسخ العمران أصبح هذا النمط من العمل مألوفا عند الناس ، ومع ذلك فإن الانسان لا يزال مجد فيه ألما ، لأنه لم يتعوده بعد، ولم يؤالف شروطه مؤالفة تامة .

وجملة القول ان لكل حياة اجتماعية احوالاً تؤثر في نفوس الأفراد وتولد فيهم نزعات مكتسبة ، فإذا وافق الفعل هذه النزعات وجد الانسان فيه لذة ، وإذا خالفها وجد فيه ألماً. مثال ذلك ان التفاخر بزينة العيشونعيمه ، والتفاني في طلب المجد، والتناغي في المراتب الاجتماعية ، ونيل الشهادات والأوسمة ، كل ذلك إذا علل على الطريقة الاجتماعية كان أقرب انقياداً وأسهل مراماً .

وقد جمعت الهيئة الاجتاعية رغائبنا الطبيعية وحاجاتنا المختلفة في مقولات وأجناس عامة ، فاو حللنا مثلا حاجتنا إلى المسكن لوجدناها مركبة من حاجات طبيعية مختلفة ، كالحاجة إلى الملجأ ، والاستدفاء ، والتأنق، والانس والدعة والسكون ، وحسن المعاشرة، والمكافة عند الناس . ولو حللنا أيضاً حبنا للتملك لوجدناه مؤلفاً من حبنا للرفاه والثروة. وحبنا للسلطان والسيطرة . فحياتنا الاجتاعية هي التي جمعت هذه النزعات المختلفة في مقولة واحدة ، أو جنس واحد .

وقد كنا لا نعرف مقياس رغائبنا الطبيعية فأصبحت رغائبنا بتأثير الهيئة الاجتاعية كميات معينة ، لاننا نقارن بين ثمن الحاجات وشدة الرغائب (٢٠) ، ونزنها بميزان المسلحة ، ونفضلها بعضها على بعض .

<sup>(</sup>١) هربرت سبنسر ، مبادىء علم النفس ، ص - ٢٨٨

<sup>(</sup>٢) كوفيلليه ، كتاب الفلسفة ، أجزء ١ ، ص - ٧٣١

ينتج من ذلك كله أن علم الاجتاع يساعد علم الحياة وعلم النفس على ايضاح النزعــات المكتسبة ، وتعليل اللذات والآلام المتصلة بها .

# ه ـ ما هو عمل اللذة والالم في الحياة

إذا تأملت ما ذكرنا من شروط اللذة والألم علمت وتبين لك أن لكل منهما دوراً يقوم به في الحياة ، فما هي وظيفة اللذة ، وما هي وظيفة الألم .

١ - وظيفة اللذة : - اللذة نداء يدعو الإنسان إلى العمل ، لأنها تقوي الميولوتغذي الرغائب ، فتترك الإنسان في ظلال من الامل ، وتوهمه أفه لم يتمتع بها كل التمتع ، فيرغب في الحصول على لذة ثانية أكمل من الاولى - هذا ما حمل فلاسفة الاخلاق منذ القدم على القول : إن اللذة غاية الحياة ، وخيرها الاهلى ، حتى انك لتجد مبدأ اللدة هذا في فلسفة (استوارت ميل) و (سبنسر) . ولسنا نريد الآن أن نبحث في اللذة والالم من الوجهة الخاقية ، لاننا سنمود إلى ذلك في علم الاخلاق ، إلا أننا نريد أن نقول في ذلك قولاً واحداً وهو : أن اللذة ليست غاية الحياة وأساس الفمل ، وإنما هي كا قال (آرسطو ) كمال وهو : أن اللذة ليست غاية الحياة وأساس الفمل ، وإنما هي كا قال (آرسطو ) كمال تتبحث بالتضحية عن اللذة ، بل عن سعادة أولادها. لا شك أن اللذة ساعدت على التضحية وجعلتها حلوة ، الا أنها ليست علتها الضرورية ولا هي غايتها. وكذلك البخيل الذي يجد لذته في جمع الذهب ، فهو مولع بالذهب لا باللذة (١٠) . فغاية الحياة إذن هي الفمال لا المنهال .

<sup>(</sup>١) دور كمايم ، التربية الخلقية ، ص ، ٧٤١ - ٣٤٣

التهلكة . اضف إلى ذلك أن اللذة إذا خرجت عن حسد الاعتدال انقلبت إلى ألم يضعف الفاعلية ، ويبعثر النفس ، ويوهن العزم ، وينضب ماء الحياة ، ويجمد القلب ، ويقلب صفاء الإنسان إلى كدر ، ويجمل عذوبة عواطفه شقاء وظلاماً .

٣ - و طيفة الألم : \_ الألم أيضاً فداء يدعو الإنسان إلى العمل ، وهو فداء بليغ نصغي اليه بكليتنا، فينفخ فينا ربح النشاط ، ويبعثنا على الاستجابة لندائه بسرعة \_ وهو كاللذة أيضاً دليل يرشد النفوس الى حفظ أجسادها ، وصيانة هياكلها من الآفات العارضة كها . وما زال فلاسفة التقشف يذكرون محاسن الألم ، حتى جعلوه أساس الحياة الأخلاقية ، لانه يبلو النفس ، فيولد الشجاعة ، والصبر ، والاخلاص ، ولو كان لاحدهم أن ينتخب بين يدي خالقه لفضل الالم على اللذة (١١ . حتى اقد قال ( مونته في ) : و الالم أون تنضج النفس على ناره ، وقال (الفريد دو موسه) : والإنسان صانع والألم معلمه ، (١٢) وقال أيضا : و لا يعرف الإنسان حقيقة نفسه إلا إذا تألم ، ولا شيء كالألم المظيم مجملنا وقال أيضا : و لا يعرف الإنسان حقيقة نفسه إلا إذا تألم ، ولا شيء كالألم المظيم مجملنا لانه يعيننا على بلوغ غايتنا ، ولولاه لما ذقنا طمم اللذة الحقيقية ، ولا تغلبنا على الكسل والجهل ، ولا عرفنا معنى التعاون والشفقة والرحمة ، فهو مدرسة الحياة التي تتربى فيها النفس ، وتنبثق منها المبقرية . الشاعر ، والموسيقار ، والمصور ، كلهم أبناء الالم ، ونحن مدينون للألم بأحسن آثار الفن ، وأجل الالحان ، وأعظم المشاوييم الخيرية والاجتاعية .

ومع ذلك فإن الألم ليس دليلا صادقاً ، لأنه لا يدلنا داغاً على الضار ، ولا يرشدنا الى الوسائل التي تبعدنا عنه ، فقد نجد اللذة في الضار ، والألم في النافع ، ولا نشعر كماعلمت عا يعرض لأعضائنا الداخلية من الآفات المهلكة ، فهل يعادل خطرالداحس شدة الالم الذي نجده فيه ؟. وهل يجد المسلول ألما يتناسب مع التهاب رئتيه ؟ أضف إلى ذلك أن الالم الشديد يعمي البصيرة ، ويوهي العزيمة ، ويضني الجسد ، ويقعد النفس عن طلب المعالى . ألم تركيف يؤخر

Francique Bouiller, Du plaisir et de la douleur فرانسيك بويليه في اللذة والألم 1865 و نقلا عن كوفيلله ، .

<sup>(</sup>٢) الفريد دوموسه ، A. Musset ليلة تشرين الأول .

<sup>(</sup>٣) الغريد دوموسه، المصدر السابق .

الألم فاعلية الجسد ، وكيف يضعف الهضم ، ويقلل التنفس. يقولون: الألم نداء يدعونا إلى الحركة ، فيرشدنا إلى صيانة أجسادنا ، ويبعدنا عن الآفات المهلكة ، ولو انصفوا لقالوا أنه هو نفسه آفة مهلكة . لا يمدح الآلم الا من لم يجربه . ولكن ، لمل الطبيعة لا تبلغ غايتها إلا به ا

٣- النتيجة . - إن كلا من اللذة والألم يمثل دوراً كبيراً في الحياة البشرية الأنفا نعرف بهما حسالة أجسامنا ، وحاجتنا إلى الأكل ، والشرب ، والتنفس . دع أن اللذة النفسانية تقربنا من الفضيلة ، والألم النفساني يبعدنا عن الرذيلة ، ويعلمنا الإنتباه والحذر ، والتبصر (٢) . وقد تبين لك ذلك عند البحث في العوامل الحيوية ونظرية التطور . وجملة القول اننا نقيد غائية اللذة والألم بالملاحظات التالية :

١ - إن الشروط العضوية التي ذكرناها تمنع من مطابقة الألم للضار مطابقة تامة عقد رأيت أن أعضاء الجسد لم تتوزع الأعصاب الحسية على السواء. فالإحساس قوي في الأعضاء الخارجية وضعيف في الأعضاء الداخلية واللذات والآلام لا تكشف لنا إلا عن الأحوال الموقتة . والنفس إنما تمبر بادراكاتها المباشرة عن أفاعيل الجسد الحاضرة . أما الحالات التي تتلو هذه الادراكات المباشرة ، فلا يستطيع الشعور أن يكشف عنها ، فسلا اللذات ولا الآلام بقادرة على التنبؤ والمسادة كا ذكرنا تخفف الحساسية ، فاذا تكررت اللذات والآلام خف شعورنا بها ، فلا نجد في الأنفام الساحرة ، ولا في الاطعمة الطيبة ما كنا نجده فيها من اللذة ، ولربما كانت العادة هي العلة في فقدان حساسية التنفس ، ودوران للدم ، وغير ذلك من الافعال الفيسيولوجية ؛ لانها تتكرر في كل وقت ، فيؤدي ذلك إلى عدم الشعور بها .

٢ ــ إن الحياة الإجتاعية تمنع اللذات والآلام من الدلالة الصادقة على النافع والضار . فتضلل الإنسان ، وتشوش نزعاته الطبيعية ،وتفسد معيار تمييزه بين جر المنفعة إلى جسمه ، ودفع المضرة عنه . لانها تستبدل باللذات الطبيعية لذات مكتسبة اصطناعية يصبح الإنسان معها أدنى من الحيوان ١٤ بل أضل سبيلا ، لأن الحيوان لا يأكل بالجملة إلا النبات النافع لجسمه ، أما الإنسان فيسمم جسده بالكحول والتبغ والافيون ــ ومع ذلك فان الإنسان لم يوآلف بعد شروط الحضارة الحديثة موآلفة تامـة ، لان النزعات التي رفعت شأنه في

<sup>(</sup>١) امين واصف بك ، أصول الفلسقة ، ص - ٢٢ .

د المجتمعات الحربية ، القديمة لا تزال متسلطة عليه ، وهي لا تصلح للحياة في د المجتمعات الصناعية ، الحديثة , مثال ذلك أن العمل الدائم ، وان كان لا ينافي طبع المتحضر كايناقض طبع البدوي ، فإن المتحضر لا يزال يجد فيه ألماً . ومعنى هذا الشعور بالآلم أن التطور البشري لم يصل بعد إلى غايته .

٣ - ولما كان الإنسان يستطيع أن يخلق لنفسه بالتأمل والتفكير حياة روحية مستقلة بمض الإستقلال عن حياة الجسد وحياة الجماعة ، كانت الحياة الروحية التي يسمو اليهسا ذات نزعات وميول مخالفة لنزعات الطبيعية الأولى ، فيتولد من جراء ذلك نزاع بين المثل الأعلى والواقع ، وتصبح دلالة اللذات والآلام على غاية الإنسان الحقيقية غير صادقة قاماً ؟

#### المصنادر

- 1 Dumas, Traité, 1, 320-331 et 402-459.
- 2 Titchener, Manuel, 150-158.
- 3 Larguier des Bancels, Introduction â la psychologie.
- 4 Spencer, Principes de Psychologie.
- 5 Hôffding, Psychologie, 284-299, 346-355.
- 6 Dwelshauvers, Traité, 212-276.
- 7 Warren, Précis, 266-273.
- 8 Piéron, Psychologie expérimentale 45-52 le cerveau et la pensèe.
- 9 Léon Dumont, Théorie scientifique de la sensibilité, Ire partie.
- 10 Ribot, Psychologie des sentiments Problèmes de Psychologie affective.
- 11 Rauh, De la méthode dans la psychologie des sentiments.
- 12 St. Mill, Examen de la philosophie de Hamilton, 533-534.
- 13 Descartes, Traité des passions.
- 14 Cuvillier, Manuel, 211-235.
- 15 Ronstan, Manuel, 144 236.
- 16 Baudin, Psychologie, 486-502.
- 17 Rey, Psychologie, 337-348.
- 18 Guillaume, Psychologie, 75-88.

ويمكن مراجعة الكتب التالية لإقتباس بعض مصطلحاتها .

، اخوان الصفا وخلان الوفا ، جزء ـ ٣ ، رسالة ـ ١٦ ، ص ٦٨ ـ ٩٧ .

٢ - أن سينًا ؟ الشفاء ؟ الفن السادس من الطبيعيات .

٣ ـ امين واصف بك ، أصول الفلسفة ، المجلد الأول .

ع - كليات ابي البقاء .

• – روحیات درساري ( باللغة الترکیة ) ، تألیف أ. رابو ، وترجمة محمد علی عینی

# تماري ومنا قشات شفاهية

١ - ناقش العبارات التالية: - (١) اللذة حركة عذبة والآلم حركة شاقة قياسية ( آريستيب دو سيرن ) . (٢) اللذة زوال كل ألم ( ابيقوروس ) . (٣) اللذات الجسانية هي الراحة التي تحس بها النفوس الحيوانية عند زوال الآلم ( اخوان الصفا ) - (٤) اللذة حركة ملاغة تتمتع النفس بها ( شيشرون ) - (٥) اللذات والآلام تصحب أفعال الحس ، فيجد الإنسان لذة في طعم اللحوم الجيدة ، وألما في أكل اللحوم الفاسدة . ومع أنه لاحاجة إلى تعريف اللذة بقولك : انها حس ملائم موافق للطبيعة ، والآلم بقولك : انه حس مزعج مضاد للطبيعة ( بوسويه )

١ - ناقش نظريتي آرسطو وشوبنهاور ، وقارن بين التفاؤا. والتشاؤم .

٢ — وازن بين المذهب الذهني ونظريات الفاعلية .

٣ - هل يوجد أحوال نفسية حيادية خالية من الانفعال؟

# ا بِانسًاء الفلسفي

١ – وازن بين الفاعلية والإنفمال .

٢ ... مل اللذة مي الخير الأعلى ؟

٣ . طبيعة الألم ووظيفته في الحياة .

٤ – الألم النفساني . ما الفرق بينه وبين الألم الجسماني، وما هي نسبته إليه ؟

ه - ما هي علاقة الميول باللذات والآلام .

٣ -- ناقش هذه المبارة : اللذة تنعش النفس ؛ والألم يضنيها .

# الفكهلاالثتابي

# الهَيَجانُ وَالْمَاطِفَةُ

#### ١ ـ تحليل الهيجان وصفاته

بينا في الفصل السابق أن الحياة النفسية خضيبة باللذات والآلام ، ولم نتطرق بعد إلى البحث في الإنفعالات المركبة ، كالهيجان ، والعاطفة .

١- ما هو الهيجان : - اختلف علماء النفس في دلالة هذه الكلمة ، فمنهم من وسع معناها فأطلقها على جميع الأحوال الإنفهالية من أولية ، ومركبة ، وخاصة ، وعامة. وجعلها مشتملة على اللذات والآلام ، وغيرها من الظواهر النفسية ، كما فعل ( بين)و (بول جانه ) (١) . ومنهم من أطلق هذا اللفظ على الأحرال النفسية المركبة فقط ، كالحبحل ، والمندم ، ورعشة الحب ، والخوف ، والفضب ، وغير ذلك . وقد أخذ (ريبو) أيضاً بهذا الرأي الاخير، وهو أقرب إلى الصواب من غيره، إلا أننا سنفرق بين العاطفة والهيجان، ونلحق بالهيجان بعض الاحوال النفسية المزمنة التي تحصل من تكرار الاحوال السابقة (٢) فتولد في النفس استعداداً لا يمكن إدراك حقيقة الهيجان إلا به .

وهذا مطابق لتقسيم اللذات والآلام إلى جسمانية ونفسانية . فالنفسانية هي التي نعبر عنها بكلمة هيجان أو تهيج أو إنفعال .

وقد فصل العلماء بين النفساني والجسماني من اللذات والآلام ، فقالوا: إن الجسماني يعلل بفاعلية فيسيولوجية ، أما النفساني فلا يعلل إلا بفاعلية نفسية .

وسنذكر في هذا الفصل شروط الهيجان ، ونبين نوع الفاعلية التي ينبغي تعليله بها .

<sup>(</sup>۱) راجع: ص - ۱۷۷

Vocabulaire Technique ) الانت ، معمل الألف الفاساط الفاساط ( ۲ ) ( et Critique de la philosophie Émotion ، مادة :

فالاحساس الانفعالي و Sensation affective يشتمل أولاً على اللفات والآلام الجسانية ، وثانياً على الاحساس بالجوع ، والعطش ، والحر، والقر، والنشاط، والتعب، والاختناق، وانشراح الصدر، وغيرها من الاحساسات الداخلية . وجميع هذه الاحساسات المثنة عن أسباب جسدية ، وتبدلات عضوية . ونحن ندركها مباشرة ، كا ندرك اللذات والآلام كلها ، فهي اذن ذاتية لا يدركها مباشرة الاصاحبها .

أما الهيجان أو الاضطرابالنفسي فلا يحدث إلا بعد التصور والتفكير، وهو مصحوب بتغيرات جسدية ، مثال ذلك : إذا شتمت رجلاً وضربته امتعض حالاً واستشاط غيظاً. فالآلم الذي شعر به بعد الضرب احساس ، والغيظ الذي احتدمت به نفسه هيجان. وعلى ذلك فالحزن والسرور والحوف ، والحجل كلها عمجانات أو انفعالات .

٢ - الاحساس والهيجان : \_ لقد فرق العلماء بين الاحساس الانفعالي والهيجان .
 بالصفات التالية :

١ - إن علة الهيجان أي الانفعال فكرة ، أما علة الاحساس فهي تبدل في الجسد ، وبعبارة أخرى ان علة الهيجان تفسية مع أن علة الاحساس فيسيولوجية . وعلى ذلك فالخيوف هيجان ، لأنه متولد من ادراك الخطر ، والشعور بالاحتراق احساس ، لانه ناشىء عن تمزق نسج الأعصاب ، وإذا قيل : قد تكون علة الخوف احساسا ، مثال ذلك : انك تخاف عندما ترى النار تلتهم بيتك ، قلنا : انك تخاف أيضا عندما تسمع الناس يستفيثون وينادون : الحريق الحريق ، يدل ذلك على أن الهيجان قد يمقب احساسات مختلفة ، هذا إذا رافق هذه الاحساس قد الاحساسات المختلف الفكرة واحدة . وعكس ذلك صحيح أيضا ، أي ان الاحساس قد يبقى واحداً ، وتختلف الفكرة المقارنة له ، فيختلف الهيجان المتولد منها . مثال ذلك : إن الانسان لا يخاف من الاسد إذا كان يعلم أن الضعف قد أثقل كاهله ، واناخ بكلكله عليه .

٧ \_ ليس من السهل تحديد موضع الهيجان في الجسد عمع انه من السهل تعيين موضع

الاحساس . قاذا شعر الإنسان بالم الاحتراق عرف الحل الذي يجد هذا الألم فيه . ولكن كيف يمكنه ان يعين موضع الحزن والغضب والاعجاب والحسب . نعم ان اللغة تتضمن بجازات توهم بأن للهيجان موضعا ، كقولهم : كادت كبده تتفطر من شدة الحزن ، وفي فؤاده غصة ، وشجاه الأمر وآلم قلبه ، وأبهجه ، وثلج به صدره ، حتى اننا لنجمل القلب مركز العواطف ، والدماغ مركز العقل ، ونقول فيا فوق ذلك : لقد اضرمت قلبه ، وأصبت حبة قلبه ، فكأنه لا فرق بين الهيجان والإحساس من حيث تعلق كل منها بناحية من والحساس الجسد \_ ولكن علياء النفس يفرقون على الرغم من هذه الملاحظة بين الهيجان والاحساس فيقولون : إذا كانت التبدلات الفيسيولوجية في الاحساس علة ، فهي في الهيجان معلول ، لانها متولدة من الهيجان نفسه . مثال ذلك ان الجراح التي أصبت بها في يدي علة الالم الذي شمرت به . أما الحققان الذي أشعر به في قلبي فهو متولد من الحبأو الحوف ولذلك كان موضع الاحساس علة ، وموضع الهيجان معلولاً ونتيجة .

إلى الاحساس ينتهي سريماً بالتعب الان ملكاتنا الجسمانيية وشهواتنا عاجزة عن الفعل باستمرار اعلى عكس ملكاتنا العقلية والخلقية والجالية الهائه لا حد ولا فهاية للذات التي تتولد منها .

تلك هي الفوارق التي كان القدمـــاء يذكرونها في الفصل بين الهيجان والاحساس . ولكنقسما من علماءالنفس المتأخرين أبطل هذه الفوارق القديمة فوحد الهيجان والاحساس من حيث تعلق كل منهما بالجسد، وسنعود إلى هذا البحث عند الكلام على طبيعة الهيجان.

٣ - الهيجان والماطفة . \_ يمكن تقسيم الهيجانات ، بحسب تأثيرها فينا، إلى قسمين : ١ - الهيجانات الحسية أو الوجدانية ١ - الهيجانات الحسية أو الوجدانية ١ - الهيجانات الحسية أو الوجدانية عاطفة . (١٠). ونحن نسمي الأولى هيجانا أو اضطرابا، والثانية عاطفة .

<sup>(</sup>۱) واجم ، ص ه ۱

فالهيجان (المصادم) يباغت النفس دفعة ، وهو أسرع من البرق، لا بل هو في الأغلب مصحوب بالدهشة والحيرة . كالجبان الذي يخاف من الخطر افيضطرب ويرتعش اوترتعد فرائصه فرقا . أو كمن يفاجأ بموت صديق فيغتم ويحزن اوكن تأتيه برقية غير منتظرة فيرتجف عند استلامها . فمن صفات هذا الهيجان انه يستولي على النفس ويكسر في ذرع المرء افيظل كالمنزول به اكأن في جسده موجة كهربائية ترتج لها احشاؤه اوهو سريع العدوى كثير الانتقال والانتشار .

أما العاطفة فهي بطيئة الحدوث ، بطيئة الزوال ، كالغم ، والملالة ، والندم ، والامل وغير ذلك .

إلا ان هذا التقسيم اعتباري ، لأنه يصعب في الفالب تعيين حدودكل من الهيجات والماطغة . ولما كانت الهيجانات أموراً انفعالية ملائمة أو منافية ، كانت صفاتها شبيهة بصفات اللذات والآلام التي ذكرناها .

- ١) كيفية الهيجان . \_ الحزن والسرور يختلفان بالكيفية كا يختلف الوجـــل عن الخجل ، والفضب عن المعجب .
- ٢) شدة الهيجان . \_ تختلف الهيجانات بشدتها ، فمنها ما هو شديد، ومنها ما هو خفيف ، فليس كل من الروعة ، والخشية ، والخوف ، والذعر ، بدرجة واحدة من الشدة.
- ٣) مدة الهيجان . \_ تختلف الهيجانات أيضاً بمدتها ، فمنها ما يزول بسرعة ، ومنها ما يدوم طويلا ، حتى لقد يتغير أثناء تطوره ، وينقلب إلى ضده في بعض الأمراض العصبية . وتهيج النفس شبيه بمكر الماء . فكها أن الماء العكر لايصفو إلا بالتدريج ، كذلك لاينقلب كدر النفس إلى صفو ، ولا يزول اضطرابها إلا شيئاً فشيئاً .

ينتج من ذلك كله أن الهيجان نسبي ، فهو يتبدل بتبدل الكيفية ، والشدة ، والمدة ، والمدة ، وطبائع الاشخاص ، وتهيجاتهم السابقة ، فكلما كان الهيجان السابق أكثر مناقضة للهيجان اللاحق، كان الهيجان اللاحق أوضح ، لأن الأشياء انما تتميز بإضدادها .

٤) ــ انتقال الهيجان : ــ ومنصفات الهيجان انه ينتقلمن شخص إلى آخر بالمدوى
 فكلما كان عدد المصابين بالانفعال أعظم كان انتقال الهيجان أسرع وأقوى .

وقد ينتقل أيضاً من موضوع إلى آخر تبعاً لتداعي الأفكار ، فيؤثر في توليد الأحوال النفسية المركبة . مثال ذلك ؛ ان عاطفة العاشق تنتقل من المعشوق إلى رسائله ، وثيابه ، فيحب الرسالة لأنه يحب كاتبها ، ويعشق المدار لأنه يحب ساكنها . ولذلك قال (ريبو) ؛ الانتقال هو نقل العاطفة من علتها الحقيقية إلى شيء آخر لا يحدثها بنفسه ، فالعاطفة لم تتولد من الكتاب ، بل من مقارنة هذا الكتاب لذكرى كاتبه .

ولهذا الانتقال الانفعالي صورتان : الاقتران والمشابهة .

١ ـــ الانتقال الاقتراني: ــإذا اقترنت الصور النفسية بعضها ببعض وكانت مصحوبة بعاطفة خاضة ، فان كل صورة من هذه الصور المقارنة تولد العاطفة نفسها . واليك بعض الأمثلة:

T . د لقد حبب الي علم النبات سلسلة من الفكر المنتابعة التي تملأ بخيلتي ، وتذكرني بكل ما يلذ لها من الصور: المروج ، والمياه ، والغابات الغبياء ، والوحدة ، وبخاصة ما يجده الانسان في وسط هذه الأشياء من السلام والسكون . فهي تنقلني إلى تلك المساكن الهادثة بين أناس صالحين تعودوا البساطة كالذين عشت بينهم فيا مضى. وهي تذكرني صباي ولذاتي الطاهرة ( . جان جاك روسو ، أحلام المتنزه الوحيد ، آخر النزمة السابعة ) .

ب \_ و كنت أسمع أحياناً صوت ( الرافع ) عند وصوله إلى الطابق الذي اسكنه ، فانتظر وقوفه ، وأحن اليه . فلا يقف أمام غرفتي ، بل يتابع صعوده إلى الطوابسق العالمية ، فيخيب أملي ، وينكسف بالي ، وأعلم أن من كنت أغذي النفس بانتظاره قد توكني اليوم وحدي . فصرت بعد ذلك إذا سممت صوت الرافع تقسمتني الأحسان ، وأشجاني الهجران وآلم قلبي ، وغم أني لم أكن أنتظر أحداً » . ( مارسل بروست وأشجاني الهجران و 11 . P . 40 Le côté des Guermantes

٢ - المشابهة : - إذا كانت الصور الذهنية متشابهة فان العاطفة التي تتولد من احداها تنتقل إلى الثانية . مثال ذلك : إن الأم تحب كل ولد يشبه ولدها . وكثيراً ما ترى شخصاً لأول مرة ، فتميل اليه لأنه مشابه لشخص تحبه . فالعاطفة قد انتقلت من الأول إلى الثاني، حق انها قد تعم عدة أمور متشابهة . ولعل العواطف الانسانية العامة لم تتـــولد إلا

من توسيع حدود العاطفة الوطنية ، ونقل صلات المحبة من الجار القريب إلى الانسان البعيد، لأن كلا منها مشابه للآخر في ألانسانية المجردة .

٥ - تحليل الهيجان . - إذا حلانا هيجار الخرف ، مثلا وجدة فيه ثلاثة عناصر :
 ١) العنصر الأول هو الفكرة ، وذلك ان الجبان يتصور الخطر الحدق به ، فيباغته الهم، ويدهمه الخور، ويشعر بالتوجس والتهيب.

'۲) المنصر الثاني هو الاضطراب ، وذلك أن الجبان لا يطلع على الخطر إلا لترتمد فرائصه ، وتنبعثر نفسه ، وتتشوس عليه تصوراته ، فينقلب انسجامها إلى ارتباك ، وصفوها إلى كدر . فتارة تكرن سريعة ، وأخرى بطيئة . وقد تتدفق ذكرياته كالسيل ، أو تخلو نفسه منها ، فيعجز عن توجيه أفكار ، وضبطها ، ويستسلم لهذا النصور ، الذي عكر عليه صفوه ، وملك مشاهره ،

٣) والعنصر الثالث الذي يصحب الخوف هو التبدل الفيسيولوجي ، لأن الجبان ممتقع الملون ، منخوب القلب ، منظرب التنفس ، فيعرق ويبرد ، ويحس بقشعريرة في جسده ، النخ .

فالهيجان اذن حالة انفمالية متولدة من فكرة ولذلك كانت عناصره أكثر اشتباكا من عناصر اللذات والآلام الجسهانية وكلها كانت الحياة الفكرية أغنى كان الاستمداد للهيجان أقوى. وقد زعم بمضهم أن هناك أحوالاً مناقضة لهذا الرأي . مثال ذلك الطفل ، فهوقليل المناصر الذهنية ، كثير الهيجان ، ينتقل تباعاً من الحزن إلى السرور ، ومن السرور إلى الحزن . وكذلك المراة فهي أكثر انفعالاً من الرجل ، وأقل منه ميلا إلى التفكير المجرد . والمنكرون العظام معروفون بقلة الانفعال والهيجان .

الا أن العلماء لم يعدلوا قطع الموازنة بين الهيجان والملكات الفكرية ، ففرقوا بين الهيجان وظواهره ، وقالوا أن المرأة ليست أكثر تهيجاً من الرجل ، وانما هي أكثر منه تعبيراً عن تهيجاتها . وكذلك الطفل فهو أقل هيجاناً من الراشد ، لأن خوفه ، وغضبه ، وحزنه ، وسروره على نمط واحد . فلا تهيجه الأمور السياسية ، والوطنية ، والعلمية ، والنفسية ، والدينية ، ولا يدرك لها معنى . واذن كلمانمت الحياة العقلية نما الاستعداد الهيجان وتنوع . وقد يتمض الإنسان ويضطرب في صميم قلبه من غير أن يظهر ذلك عليه . فالهيجان شيء وانا يظهروا الهيجان شيء النهيجان شيء وان يظهروا الهيجان شيء آخر . وهذا حكم سائر الرجال العظام الذين ينفعلون من غير أن يظهروا

انفعالهم. فليست حساسيتهم سطحية ، وانماهي حميقة دفينة .الشوق بهزهم، والجمال يستغزهم، الا أنهم لا يتحركون ، لقوة ارادتهم ، ورباطة جأشهم .

### ٢ \_ طبيعة الهيجان

قلنا ان الهيجان حالة انفعالية : ١ ـ متولدة من فكرة ، ٢ ـ ومصحوبة بتبدلات فيسيولوجية . ونريد الآن ان نبحث في كل من هذين العنصرين .

#### ١ . \_ المنصر الذهني

تبين لك ان الهيجان لا يخلو من المناصر الفكرية ،مثال ذلك الحوف ،فهو لا يخلو من ادراك الخطر، وكذلك الغضب،فهولا يخلومن ذكرى المعايب والمشاين والمعايرالتي اصابتنا. وكلما كان الهيجان أشد كان العنصر الذهني الموجود فيه أغنى . مثال ذلك الماطفة الدينية، والماطفة الأدبية ، والماطفة الفنية ،وغيرها من المواطف المركبة ،فهي تشتمل على كثير من العناصر الفكرية .

هذا الذي حمل أصحاب المذهب الذهني على القول ان الهيجان متولد من الفاعلية المقلية. وقدرأيت كيف كان (ديكارت) يعلل اللذات والآلام النفسانية بالآراء والأحكام. أما (هربارت) فقد زعم ان السيكولوجيا هي وميكانيكاالروح » ، وان التصورات هي القوى الوحيدة التي تحرك النفس ، وأن الحساسية تتولد من تأثير التصورات بعضها في بعض ، فيجد الانسان لذة في توافق التصورات ، وألما في تباينها وتخالفها ، لأن كل تصور قوة ، فاذا اتجهت هذه القوى إلى جهة واحدة انضم بعضها إلى بعض وازدادت فاعليتها، وإذا تخالفت عاق بعضها بعضا وتأخرت سرعتها ، فاللذة تتولد من اتساق القوى المتحدة وانسجامها ، والألم ينشأ عن تخالفها وتوقفها ( Hemmung ) ، ولنوضح ما تقدم بمثال : هبني انتظرت بحيء صديق في مدة طويلة ، فعلمات نفسي بلقائه ، وأعددت لدما بوسعي من أسباب الحفادة ووسائل التسلية ، ووضعت خطة للمتنزهات التي سنؤمها معاً . فاذا جاء في نبأ بوصوله فرحت ، وإذا ذهبت إلى المحطة استقبله زاد سروري به ، لأن وصوله يحدث في نفسي فرحت ، وإذا ذهبت إلى المحطة استقبله زاد سروري به ، لأن وصوله يحدث في نفسي

تصوراً موافقاً للتصورات الأولى ، فيتحد بها وينسجم معهـا . ولكني إذا انتظرته طويلاً ثم عدت بخفي حنين آلمني تأخره ، أو عدم بحيثه ، لأن هذا التصور الأخير نخالف لجميع تصوراتي السابقة .

ومع أن ظاهر هذه النظريةيدل على أنها مخالفة لنظرية أرسطو، فإنالعلماء وجدوا بين النظريتين تشابهــــا، لأن التصور في زعم (هربارت) ليس حالة ساكنة، وإنما هو قوة عركة، ولذلك كان اتفاق القوى باعثاً على ازدياد الفاعلية، وتخالفها داعياً إلى نقصانها. قال (نهلوسكي Nahlowsky) أحد تلاميذ (هربارت):

و يمكننا تعريف العاطفة بقولنا انها إدراك مباشر لتوقف حركة التصورات الموجودة في النفس أو لازديادها . ولكن ، لما كانت التصورات هي القوى الفاعلة في النفس ، كان كل توقف أو ازدياد في حركتها باعثا على التوقف أو الازدياد في فاعلية النفس . فيمكننا التعبير إذن عن المعنى السابق بقولنا : العاطفة هي الشعور بازدياد فاعلية النفس أو بتناقصها » (١) .

وجملة القول أن عناصر الهيجان الثلاثة يتلو بعضها بمضافي المذهبالذهني على الوجه التالي: ١- الفكرة، ٢ - الإنفمال، ٣ - الظواهر الفيسيولوجية ، مثال ذلك : اني ادرك الخطر ، فأخاف ، ثم ارتجف ؛ وأطلع على الرزية التي أصابتني ، فأحزن ، ثم أبكي .

نقد هذه النظرية . \_ ليس غرض أصحاب المذهب الذهبي تعليل اللذات والآلام الجسمانية الأفكار والتصورات الآنه لا أثر للتصور الواضح في علاقة طعم التفاح بالمندد اللمابية الكسان غرضهم إيضاح اللذات والآلام النفسانية (أي الهيجانات أو الإنفسالات) ونريد الآن أن ننقد نظريتهم ضمن هذه الحدود .

ان هذه النظرية لاتستطيع تعليل السرور المفاجىء ، فقد أصادف صديقًا لم أفكر أبدأ في

<sup>(</sup>١) نهاوسكي ، عالم نمسوي ولد في براغ ( ١٨١٢ ـ ١٨٨٥ ـ نقلا عن جورج دوماس ، كتاب الحزن... والسرور ( Tristesse et joie ( ، ص ٤٠٤

## الهيجان والعاطفة

147

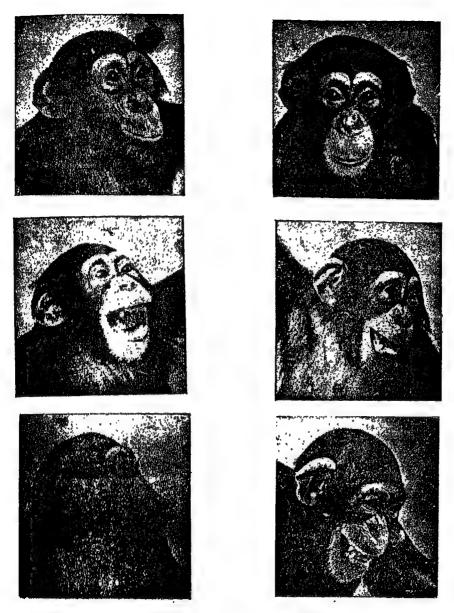

( شكل – ١٩ ) ظواهر الهيجانات عند الشمبانزي

من اليمين إلى اليسار ومن فوق إلى تحت : (١) الهدوء (٢) الحزن (٣) الضبحك (٤) الغم (٥) الغضب (٦) الهياج · (نقلا عن ن. كومتس)

لقائه ، فأفرح بهذا اللقاء من غير أن يكون هناك توافق في التصورات ، فها كل توافق بباعث على اللذة ، ولا كل تخالف بباعث على الألم. مثال ذلك أني أحزن لموت صديقي رغم علمي بأنه سيموت ، وأفرح بشفائه رغم يأسي منه . فالهيجانات الملائمة تتولد من توافق الميول والنزعات ، لا من توافق التصورات . والهيجانات المنافية تتولد من عدم موافقة . النزعات للظروف الواقعية . أضف إلى ذلك أن أصحاب هذا المذهب يهملون تأثير العوامل الفيسيولوجية ، وهي ضرورية ، لأنه لا يخلونهيج نفسي منها . وسيتضح لك ذلك بمسه قراءة الفقرات التالمة ؟

## ٢ ـ العنصر الفيسيولوجي

ما زال الفيسيولوجيون يبينون خطورة العوامل الفيسيولوجية، حتى جعاوها أساس الهيجان ، وعلته الأولى . ولنذكر الآن بعض هذه العوامل .

## آ ـ ظواهر التعبير عن الهيجان

تقسم ظواهر التعبير عن الهيجأن إلى قسمين : (١) الظواهر المبعثرة ، (٢) الظواهر المنظمة .

١ - الظواهر المبعثرة : - بعض هذه الظواهر ينتشر في الجسد على غير نظام ظاهر

(Sphygmographe) السفيفموغراف ، وهو يسجل ضربات الشرايين كما يسجل الكارديوغراف دقات القلب . وذلك أن الساق T تضغط الشريان ، فتنقل ضرباته إلى القراب A .



( شکمل – ۲۰ ) ( نقلا عن غلیوم )

كتبدلات التنفس ، والدورة الدموية ، والأعصاب ، والافراز ، والإرتجاف ، والضحك العصبي . وهي مقارنة لكل تهيج خفيفاكان أو شديداً . فقد يبكي الإنسان من الحزن ، كا يبكي من السرور ، وقد يرتجف من الخوف كا يرتجف من الغضب .



#### ( Pneumographe)

البنوموغراف وهو يسجل تغيرات حجم الصدر خلال التنفس، تعلق هذه الآلة بالمنق ويوضع الزنارى على الصدر فإذا اتسع الصدر تمدد المطاط R وانتقل انبساطه إلى محل التسجيل A



(Plethysmographe)

البلتيسموغراف، وهويسجل تغيرات حجم الأعضاء. تدخل اليدمن فوهة O وتقبض على مقبض P ، فإذا تغير حجم السائل في الأنبوب T

شکل (۲۳)



(١) التنفس في حالة الحوف ،



(٢) التنفس في حالة الغضب ( نقلًا عن دوماس )

وليست علاقة هذه التبدلات بالهيجان كملاقة الوسيلة بالفاية، لأنهاكثيراً ما تكون على خلاف ما تقتضيه الفاية . فالخوف يقتضي الهرب ، إلا أن الجبان كثيراً مــا يخور عوده ، وتصطك ركبتاه ، فيسقط إلى الأرض من شدة الرعب .

وقد وضع (سبنسر) قانوناً لإنتشار التفريغ العصبي، قال فيه أن كل هيجان مصحوب بتفريغ عصبي ينتشر في الجسد كله متبعاً خطوط المقاومة الضعيفة . فالصدمة العصبية تنتشر قبل كل شيء في عضلات الوجه والصوت والأطراف، لأن هذه العضلات صغيرة الحجم، قليلة المقاومة، سهلة الحركة والحيوان يحرك أولا ذنبه ، وأذنبه ، وقوادمه ، لأنها أولا ذنبه ، وأذنبه ، وقوادمه ، لأنها



(شكل - ١٤ الرعب)

أخف من غيرها. ولكن العلماء يقولون أن التهيج، وإن بعث على ترخيص الجسد للقدرة الحموسة وإنتشارها، إلا أن هذه القدرة تتبع في تبددها قنوات مختلفة ، فلا يمكن ضبط مجاريها على الوجه الذي ذكره (سبنسر)، لأن هنالك في العضلات ، والدورة الدموية ، والتنفس ، والأعصاب تبدلات خاصة لا ينطبق مبدأ (سبنسر) عليها .

٢ — الظواهر المنظمة . - كل ظاهرة من الظواهر المنظمة وسيلة لغاية ، فكأنها الشارات طبيعية يعبر بها الحيوان عن الحاجة التي يشعر بها . ونريد الآن أن نجمل الكلام في قوانين هذه الظواهر .

T\_قانون البدء بالعمل . — الإشارات الظاهرة حركات ابتدائية غايتها تحقيق بعض الأحمال . فكل حركة بدء عمل ، حتى لقد ظن (دوشن دو بولوني Duchenne de Boulogne) أن لكل هيجان عضلة خاصة به ، فعضلة الجبهة للانتباه ، وعضلة الحساجبين للتهديد ، ومدار الشفتين للاشمئز از . (ودوشن دو بولوني ) « ١٨٠٦ – ١٨٧٥ ، أول الأطبساء الفرنسيين الذين درسوا ظواهر التعبير عن الهيجان بالتأثير في أعصاب الوجه تأثيراً كهربائياً ،

إلا أن النتائج التي توصل إليها بسيطة جداً، وهي لا تنطبق على الواقع تماماً. أضف إلى ذلك أن ( دوشن دوبولوني ) نفسه يمترف بأن حدوث بعض الهيجانات يقتضي إشتراك عدة عضلات معاً.

وقد أثبت (جورج دوماس) (١) بالطريقة التي اتبعها (دوشن دوبولوني) أن المضلات تؤلف جملاً مختلفة ، فاذا حركت عضلة منها تحركت عضلات الجملة كلها . مثال ذلك : إن عضلات الضحك تؤلف جملة واحدة مباينة لغيرها ، فاذا تحرك المصبالوجهي تحركت على أثره عضلات الجملة كلها .

دع أن التبدلات الفيسيولوجية لا تنحصر في الظواهر الوجهية ، ولذلك قال ( شارل بل ) (٢٠ . إن هذه الظواهر حركات من شأنها الإبتداء بالعمل المناسب للهيجان الذي يراد التمبير عنه . قال : ( شارل بل ) :

وإن الحركة التي نعبر بها عن الهيجان هي بداية العمل الضروري لإدامة الهيجان أو إزالته محسب ملاءمته أو منافاته للنفس كن اعضاء الجسد الصالحة للتمبير والإشارة تصلح قبل كل شيء لبعض الوظائف والأعمال.



(شكل ١٥٠) ظاهرة التحدي

فالحيوانات اللاحمة مثلا تعبر عن غضبها بتقليص شفاهها، والتكشير عن أنيابها، فتستمد مهذه الحركة لفعل المض .

<sup>(</sup>١) جورج درماس ، المطول في علم النفس ، جزء ـــ ١ ، ه ـ ٦٣١

<sup>(</sup>٢) ( شارل بل ) و Charles Bell عمالم التكليزي ( ١٧٧٤ - ١٨٤٧ ) فرق بين الأعصاب الحسية والأعصاب الحسية المركة .

مثال ذلك الكلب الذي يترقب فريسته ، فهو يرصدها ويتهيأ في الوقت نفسه للوثوب عليها ، و كثل من يغضب فتبدو عليه علائم الهجوم على عدوه ، وكمثل من يغضب فتبدو عليه علائم الهجوم على عدوه ، وكمثل من يغضب فتبدو عليه علائم الهجوم على عدوه ، وكمثل من يغضب

ب - قانون الجمع بين العادات النافعة : - هذا القانون هو قانون داروين ويعتبر مكما القانون (شارل بل) قال داروين (۱) : « إن الحركات الصالحة لانجاز رغبة ، أو لتسكين احساس مناف تصبح بالتكرار عادة ، فإذا ظهرت تلك الرغبة أو ذلك الاحساس ، مها يكن ضعيفا ، تبعته تلك الحركات على الرغم من أنها لم تعد صالحة لشيء ... » . لقد كانت هذه الحركات ضرورية لانجاز الرغائب ، فزال الآن نفعها ، ولكن قوة العادة والتداعي لاتنفك تبعث على حدوثها ، لأنها لا تزال مقارنة لها ، مثال ذلك ان الإنسان يقبض جمع يده ، ويضيق عليها في أثناء الغضب ، كأنه يتهيأ الهجوم على عدوه . ومع أن العدوقد يكون بعيداً ، فإن الهائج يحرق الارم ، ويوفع يديه متوعداً ، كأنه يريد أن يضرب ويفتك ، لأن مراجل العداوة تغلي في قلبه ، فتبعثه على اظهار هذه الحركات التي تطفىء قار غضبه ، وسبب ذلك أن الإنسان القديم قلبه ، فتبعثه على اظهار هذه الحركات التي تطفىء قار غضبه ، وسبب ذلك أن الإنسان القديم فكانت اذن بوادر غضبه أول ما يشرع به من أفعال الكفاح . وهناك أمثلة كثيرة تؤيد ذلك :

الكلب ينظر إلى قطعة اللحم التي بيد صاحبه نظر متحمس ، فيحول أذنيه إلى الإمام كأنه يريد أن يسمع صوتها . والسبب في ذلك أنه تعود أن لا ينتبه إلا إذا حرك اذنيه إلى لامام ، وأحاط بجميع الأصوات التي أمامه . والغضب لا يبدو عسملى الحيوان إلا عند وتر المضلات ، وصرير الأسنان وبروز المخالب، وانتفاخ المنخرين ، وهي شبيهة بالحركات غيرورية لتمزيق الفريسة .

ويمكن على هذه الصورة أيضاً تعليل اشارات الرضا والسخط ، فإذا أراد الإنسان أن يظهر سخطه على أمر عرض عليه لفت رأسه عنه ، كمن لا يريد رؤيته ، وإذا رضي به أطرق رأسه، وفتح عينيه كأنه يرى ذلك جيداً . وإذا أراد أن يتذكر شيئارفع حاجبيه.

<sup>(</sup>١) شارل داروين Darwin ( ١٨٠٩ - ١٨٨٧ ) عالم انكليزي جمع الفاسفة إلى علم الطبيعة، وهو صاحب نظرية الاصطفاء الطبيعي في التطور . أشهر كتبه (١) أصل الأنواع ١٨٥٩ (٢) أصل الانسان ١٨٧٠ . (٣) ظاهرة الهيجان ١٨٧٧ .

كمن يرى الشيء الذي يبعث عنه ، فيتبع ذكرياته بعينيه . وإذا أراد أظهار الإشمئزاز

حرك شفتيه ، كمن يريد أن يتقيا. وأدق طريقة للتعبير عن احتقارك أن تعرض عن الشخص الذي تحتقره لا جفنيك ، كأن الشخص الذي تحتقره لا يستحق أن يقع ناظرك عليه (١) . وكثيراً مايظهر الإنسان عند آلة الهاتف جميع الحركات التي يظهرها أمسام المخاطب ، كأن عدثه قريب منه ، يرى حركاته ، ويدقق فيها .

لقد كانت هذه الحركات نافعة اذن لاظهار بعض الأحوال النفسية . ومع أنه لم يبق لها الآن ضرورة فإن الجسد قد احتفظ بها عملا بمبدأ الجمع بسين العادات النافعة .

إن هذا القانون صحيح ، الا أنه لا ينطبق على جميع الظواهر التي ذكرها (داروين) . مثال ذلك : البكاء ، فقد زعم (داروين) أن الإنسان الأول كان إذا آلمه شيء يصرخ مستغيثًا ،

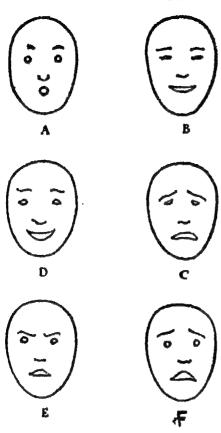

شكل (۲۱) تحليل امارات الوجه – نقلا عن (فرابا) A . – الحيرة B . – السرور C . – الحزن D . – الاعجاب E . ـ الغضب F . ـ الذعر

فيفتح فاه ، وتتقلص عضلات عينيه ، فتضغط الغدد الدمعية ، ومعنى ذلك أن الإنسان الأول كان لا يبكي إلا إذا صرخ ، أما اليوم فصرنا نبكي من غير أن نرفع أصواتنا ، لأن المادة جمعت بين الألم وتأثر الغدد الدمعية ، وهذا التعليل ليس شافياً، لأنناكثيراً ما نبكي من الألم ، وكثيراً ما يصرخ الطفل ولا تنهمر دموعه .

<sup>(</sup>١) داروين ، ظاهرة الهيجان ، راجع أيضاً روستان علم النفس ص - ٣ ٤٠٠

ج مبدأ الماثلة: \_ يضاف إلى مبدأ (داروين) هذا قانون آخر وهو قانون الماثلة الذي وضعه (وندت) وسماه : «مبدأ الجع بين الاحساسات المتاثله، (۱۱ وسماه : «مبدأ الجع بين الاحساسات المتاثله، والحالات المتاثلة تتألف وتجتمع ، فإذا كانت الظاهرة الفيسيولوجية تافعة للتعبير عن إحداها ، انتقلت إلى الأحوال الأخرى الماثلة لها (۲) ، وصار الانسان يعبر عنها كلها بظاهرة واحدة. وهذا ينطبق بخاصة على الأحوال المعنوية ، فالإنسان يعبر عنها بما يقابلها من ظواهر الإحساسات الجسانية الماثلة لها ، ومعنى ذلك اننا كلها شعرنا بعاطفة عبرنا عنها بظاهرة فيسيولوجية مناسبة ، كمثل من يستعذب الجمال فتبدو على شفتيه ظواهر من يتلذذ بطعم الحلو ، وكمن يستفظع أمراً فيظهر عاطفته باشارات تشبه حركات من ذاق شيئاً مراً . فظاهرة الاحتقار عين ظاهرة الاستقذار ، أو الاشمئز از ، أو التقزز . ولولا تماثل هذه الحالات الماتحدت في هذه الظاهرة .

وقصارى القول أن لظواهر الهيجان المنظمة ثلاثة قوانين : أولها قانون البدء بالعمل، وثانيها قانون الجمع بين العادات النافعة ، وثالثها قانون الماثلة . وكل هيجان كما رأيت لا يخلو من الظواهر الفيسيولوجية ، فيان وجدت وجد، وإن ارتفعت ارتفع . لذلك زعم الفيسيولوجيون أنها علته الحقيقية ، وسببه الكافي ، ولنتكلم الآن على نظريتهم .

#### ب - النظرية الفيسيولوجية

بينا نحن نجد القدماء منعلماءالنفس يفرقون بين الإحساس الانفعالي والهيجان على الوجه الذي أوضعناه سابقاً نجد (ويليم جيمس) (٣) العالم النفسي الامريكي و (لانج) العالم الفيسيولوجي الدانمركي لا يفصلان أحدهما عن الآخر. فقد جاءناكل منهما (جيمس في سنة ١٨٨٤ ، وكارت

<sup>(</sup>١) شرح ( وندت ) نظریته هذه سنة ١٨٦٣ في کتاب «دروس في روح الحیوان » ثم عاد الیهافي کتاب السیکولوجیا ،وفي مجلته المعروفة بعنوان « Philosophische studien ، ١٩٠٣ – ١٩٨١

<sup>(</sup>٧) الماثلة هي ما تعبر عنه في الفرنسية بكلمة ( Analogie ) . راجع كليات ابي البقاء ص ٩٠٩٠ « المشاكلة هي انفاق شيئين في الحاصة، كما أن المشابهة انفاقهما في الكيفية والمساواة انفاقهما في الكمية والمائلة اتفاقها في النوعية ، والمناسبة اعم من الجميس » .

<sup>(</sup>٣) شرح ويليم جيمس هذه النظوية لارل مرة في مقال ظهر في مجلة ( Mind ) سنة ١٨٨٤

لآرائها صدى عظم في العالم العلمي ، فانبرى على أثرهما للبحث في طبيعة الهيجان طائفة كبيرة من علماء النفس ، مثل ( سرجي ) و ( ريبو ) و ( جورج دوماس ) و ( ريفولت داللون ) ، وكان للمباحث الفياضة التي جاؤا بها أحسن النتائج .

لقد أولع العلماء منذ أوائل القرن التاسع عشر بالبحث في تأثير الشروط الغيسيولوجية في أحوال النفس افمزوا حدوث الهيجان إلى التبدلات المتعلقة بسطح الجسد الإلى التغيرات المركزية أو الدماغية اوقدقال بيشا ( Bichat ) سنة ١٨٨٠: «ليس للدماغ علاقة بالأهواء لأن الأحشاء تنفرد بها اوهى الكبد والرئتان والقلب والطحال » .

لا يمكن إدراك قيمة هذه النظرية إلا بعد مقارنتها بالاعتقاد القديم والرأي الشائع بين الناس. يعتقد جمهور الناس أن كل هيجان مسبوق بفكرة يترجم الجسد عنها بالعوامل الفيسيواوجية ، والظواهر الجسدية الخارجيسة ، من صراخ ، وحركات ، واصفرار ، واحرار ، وارتجاف ، وغير ذلك .

فرأي الجمهور قريب إذن من رأي ( هربارت ) الذي يربط الانفعالي بالمعلى . لأن الخوف عنده مسبوق بفكرة الخطر ، ومتبوع بالظواهر الجسدية ، مثال ذلك : ان الأم تفكر في ابنها العليل ، فيحزنها سوء حاله ، فتبكي ، والرجل يتذكر الاهانة التي لحقته ، فيمتعض منها ، ثم تبدو على وجهه أمارات الغضب. فعناصر الهيجان الثلاثة مرتبة كارأيت على الصورة التالية : ١ – الفكرة . ٢ – الهيجان . ٣ – الظواهر الفيسيولوجية .

إلا أن (ويليم جيمس) و ( لانج ) عكسا الآية، فقالا : الأم تفكر في ابنها العليل ، فتبكي عليه ، ثم تحزن . فالفكرة تولد الظواهر الفيسيولوجية ، والظواهر الفيسيولوجية تولد الهيجان ، مجيث يكون تتابع عناصر الهيجان ، محسب النظرية الفيسيولوجية كا يلي : 1 الفكرة ٢ ــ الظواهر الفيسيولوجية ٣ ــ الهيجان .

قال (ويليم جيمس): ونظريتي هي أن التغيرات الجسدية تعقب مباشرة ادراك الحادث المنبه وان الهيجان هو الشعور بهذه التغيرات الحاصلة. يقول الناس: نحن نضيم ثروتنا، فنغتم ، ثم نبكي ، ونصادف دبا ، فنخاف منه ، ثم نلجاً إلى الهرب ، ويشتمنا أحداقراننا، فتغضب منه ، ثم بعد ذلك نضربه . أما أنا فأقول إن هذا التتابيع غير صحيح ، لأنه لا يمكن أن يتلو حادث نفسي حادثانفسيا مباشراً من غير أن تفصل الظواهر الجسدية بينها والقول

الفصل في ذلك هو أننا حزاني لأننا نبكي . وغضاب لأننا نضرب . ومدعورون لأنسا نرتجف. لا كما قيل اإننا نبكي لأنناحزاني. ونضرب لأننا غضاب. ونرتجف لأننامذعورون، ولو حذفنا الظواهر الفيسيولوجية لما بقي من الهيجان شيء . ولكان الإدراك حيالة عقلية هادئة ، لا أثر للاضطراب وحرارة الهيجان فيها . ولو زال التغير الجسدي، لرأين الدب، وحكمنا بضرورة الهرب منه من غير أن نخاف.ولسمعناالشتائموالمعايب،وفكرنا في الانتقام ، من غير أن نغضب .

#### ويلم جيس William James ( 141 - 1 AEY )

فيلسوف المريكي من جــــامعة ( هارفارد ) ، كان لمذهبه أثر عظم في الفلسفة الحديثة . أشهر مؤلفاته: (١) مباديء علم النفس (٢) أنواع التجربة الدينية (٣) البراغماسية قال (هوفدينغ): وجيمس أحد المفكرين المظام في أيامنا هذه ؛جمع قوة الملاحظة إلى المعرفة الواسعة ، والنقد النافذ إلى إلهام الخنال » ( الفلاسفة المعاصرون ، ص ۱۸).



فالهيجان إذن هو الشعور بهذه الظواهر الجسدية أو هو كما قيل نسيج الإحساس ،قال ( ويلم جيمس ) :

« هل يبقى من الخوف شيء إذا زال الشمور بخفقان القلب وارتماد الفرائص ، وذهب الإحساس بقشعريرة الجسد وأضطراب الأحشاء ؟ أنه ليمتنع على تصور ذلك، هل يمكن تصور الغيظ الشديد دون غليان المراجل الداخلية ، واحمراًر الوَّجِه ، وانتفاخ المنخرين ، وصرير الأسنان، والإندفاع إلى الأمام؟ وهل يمكن بقاءهذه الحالة إذا حل محل ذلك كلمار تخاء في المضلات ، وهدوء في التنفس وسكون في الوجه ؟ إن كاتب هـذه السطور عاجز عن تصور ذلك » (١).

وقال أيضاً: و وكذلك الحزن ، فهاذا يبقى منه إذا جرد من الدموع ، والزفرات ، وضيق الصدر ، وانقباض القلب . لا يبقى منه إلا حكم ذهني بجرد من كل إحساس . ان هيجاناً لا صلة له بالجسد غير موجود .. أنا لا أقول إن ذلك مناقض لطبائع الاشياء ، أو إن النفوس الحمضة محكوم عليها بالتقلب في حياة عقلية باردة . بل أقول إن الهيجان .. كسا أعتقد .. لا يتصور إذا عري من كل إحساس جسدي . كلها دخلت إلى أعماق نفسي ، ودققت في أحوالها اقتنعت بأن كل ما أشعر به من الاضطراب ، أو الانفعال ، أو الهوى مركب من التغيرات الجسدية التي نسميها بالظواهر أو النتائج . واني إذا أضعت قوة حساسيتي الجسدية أضعت معها حياة الانفعال ، عذبة كانت أو قاسية ، ووجدتني في حياة عقلية محضة » .

وقد أيد ( ويليم جيمس ) نظريته هذه بالادلة التاليه : ١ ـ ان بعض التصورات يحدث التبدلات الجسدية مباشرة لأن الجسد يمبترعن كل حالة

نفسية بحركة. ولذلك كان بعض الادراكات باعثاعلى حدوث التبدلات الفيسيولوجية مباشرة قبل أن يتولد الهيجان ، وقد ذكر ( ويليم جيمس ) أمثلة كثيرة نقتطف منها ما يلي (٢٠).

و إذا رأينا صديقنا يدنو من هاوية عميقة شعرنا باحساس الوقوع فيها ، وتواجعنا إلى الوراء بسرعة ، رغم علمنا أنصديقنا سالم لا مجال لوقوعه . وقد حفظت أنا نفسي ذكرى الحيرة التي وقعت فيها بعد إغماء أصابني في السابعة أو الثامنة من سني . وذلك أني رأيت حصاناً جريحاً ، فكان دمه ينصب أمام عيني في سطل فيه عصا ، فكنت أحرك العصا وألهو بتقطير الدم ، من غير أن أشغر بهيجان ما ، اللهم إلا ما يشعر به الأطفال من حب الاطلاع ، وما أن مضيت على ذلك برهة حق صار كل شيء حولي ظلاماً ، فسمعت بأذني طنيناً ، وغبت عنى الوجود ، رغم أني لم أسمع لذلك العهد أن رؤية الدم تبعث على الغشية أو التمقس » .

٧ ــ لقد دلت التجارب على أن الشرائطالضرورية والكافية لحدوث الهيجان محصورة

<sup>(</sup>١) راجع «ويليم جيمس» مباديء علم النفس - Principles of Psychology ، الفصل ٢٤

<sup>(</sup>٢) ويليم جيمس ، غتصر علم النفس، ص. . . ه

في التبدلات الجسدية الخسسارجية . إذ كثيراً ما تتولد الحالة النفسية من الوضع الجسدي الموافق لها .

ليس قولنا: الفناء باعث على النشاط ، صورة من صور البلاغة ، وإغا هو حقيقة راهنة . و اجلس طيلة يومك جلسة الفتور والضنى ، وأجب عن كل سؤال بصوت حزين منكسر ، تجد الغم لا يفارق سويداء قلبك ، ، فتقليدنا للأوضاع الجسدية التي تقتضيها الحالات النفسية يبعث على احداث هذه الحالات فينا ، حتى لقد ذكر ( فيشنر ) أن تغليد هذه الأوضاع يسهل علينا تفهم الأحوال النفسية المقابلة لها . وكثيراً مسا يبعث العراك الرياضي في الألعساب على الهياج والغضب الشديد . وكما أن النائم فرماً مفنطيسيا يستطيع إذا جلس في وضع جسدي ما أن يشعر بالهيجان المقابل له ، فكذلك يغضب المرضى ، ويخافون ، ويفرحون ، ويحزفون من غير سبب ظاهر . ولو مجتت عن أسباب هياجهم لوجدتها جسدية عضة .

٣ ــ وعكس ذلك صحيح أيضاً ، لأنك إذا حذفت ظواهر الهيجان الجسدية زال
 الهيجان نفسه أو خف .

في الحياة اليومية أدلة كثيرة على ذلك . فمن استطاع منع نفسه من إظهار هياجه أمكنه التغلب عليه بسرعة . وقد قيل : إذا غضبت عد من واحد إلى عشرة (١١) فتسخر حينئذ بالسبب الذي أضرم نار الغيظ في قلبك . وإذا قيل إن التعبير عن الهيجان تفريغ عصبي يخفف وطأة الاضطراب ويسكنه ، كمن يبكي فيخف حزنه ، ومن يصرخ ويضرب فيئتقم لنفسه ويزول غضبه ، قلنا إن هذا وهم باطل ، لأن ظواهر الهيجان ليست واسطة لتفريغ المراجل التي تغلي في أعماق النفس ، وإنما هي وسيلة لازدياد الهيجان واشتداده ، نعم ان الهيجان قد يشتد كما قال ( ويلم جيس ) ، رغم إيقاف الظواهر الخارجية ، إلا نتجمع في الداخل ، ولو زالت كلها لبطل الهيجان .

ولا فرق بين ( ويليم جيمس ) و ( لانج ) في ذلك ، لولا أن هــــــذا الأخير زعم أن التبدلات الجسدية كلها ناشئة عن توسع الأوعية الدموية وانقباضها، وعن تبدلات الأعصاب

<sup>(</sup>١) ويليم جيمس ، نظرية الهيجان ، ص - ٨٦

الحركة . إلا أن العلماء لم يوافقوه على هذا الرأي ، بل قالوا إن الهيجان متعلق بجميسه المراكز العصبية الموجودة في المنح المستطيل . وهذه المراكز كما تعلم مسيطرة على الحيساة النباتية من دورة دموية ، وتنفس ، وهذم ، وغير ذلك .

ولكن لنهمل الآن هذا الخلاف البسيط ، ولنوضح فكرة الفيسيولوجيين الأساسية ، فهم قد اتفقوا على أن التبدلات الفيسيولوجية كافية لإحداث الهيجان ، لا تأثير للفكر والتصور فيه أبداً . حتى أن الفكرة قد تزول ويبقى الهيجان إذا أحدثنا في الأعصاب الواردة أو في المراكز القابلة تأثيراً ينعكس على الشعور ، فالهيجان الحادث على هسذه الصورة هيجان محض ، لا أثر للفكرة والإدراك فيه ، ولنوضح ذلك بالشكل التالي :



قال ( لانج ) : « ومن الحقائق التجريبية القديمة التي عرفتهـــا البشرية أن الخر تنمش القلب ، وأرب الأشربة الروحية تذهب بالحزن والحوف . . . وتحـــــل مكانها السرور والشجاعة » .

وقال أيضا: ولم يخطر ببال أحد ان يفصل الهيجان الحقيقي عن الاضطراب الذي تحدثه ضجة شديدة ... إن هذا الاضطراب يشتمل على جميع صفات الخوف ، مسع أنه ليس بينه وبين تصور الخطر أقال صلة. لأنه لا يتولد من التداعي ، ولا من الذكريات، ولا من أية عملية عقلية أخرى . بل تعقب ظواهر الخوف هذه الضجة مباشرة من غير أن يكون للخطر المتصور أثر فيها . وما أكثر الذين لا يتمودون الجلوس بالقرب من المدفع عند اطلاق قنابله خوفا من ضجته، مع علمهم يقينا أن الجلوس بالقرب منه لا يعرضهم

لأقل خطر. وشبيه بذلك أيضا حال الطفل الذي تبدو عليه علامات الخوف عند سماع ضبعة شديدة . ولا يمكن أن يقال إن الضبعة قد أيقظت في ذهنه فكرة خطر ما يه (١) وعلى ذلك فالهيجان هو الشعور بالتغيرات الجسدية ، ولا فرق بين الهيجان الحقيقي وبين الشعور بهذه التغيرات . ومعنى ذلك انه يمكن توليد الهيجان بالتغيرات الجسدية وحدها . ان بعض السعوم تبعث على الاحتدام والتضرم والتلهب ، فلا تظنها الا غيظا حقيقياً منبعثاً عن فكرة ، فلا فرق إذن في النظرية الفيسيولوجية بين الاحساسات الانفعالية والهيجان .

ويمكن إجمال ما تقدم بالفقرات التالية :

١ ــ الهيجان مجموع إحساسات انفعالية ، ولا هيجان دون وساطة الجسد .

٢ ــ الهيجان هو الشمور بالتغيرات الجسدية ، فالفكرة تحدث التغيرات الفيسيولوجية ،
 رالتغيرات الفيه يولوجية تولد الهيجان .

٣ ــ تنقسم هذه التغيرات أو التبدلات الجسدية إلى نوعين : داخلية كالدورة الدموية ، وخارجية كظواهر الوجه وحركات الأعضاء . أما الخارجية فهي ما نعبر عنه بظواهر الهيجان . وهي أقل من غيرها خطورة ، لأنها قد تزول ولا يزول الهيجان معها . وأما الداخلية فهي مجموع الأفاعيل الجسدية الكامنة في الاحشاء ، وهي لا تزول بزوال التبدلات الخارجية .

٤ - أن (ويليم جيمس) و ( لانسج ) (٢) متفقان في تعليل الهيجانات المصادمة ، ولكنها مختلفان في اطلاق هذا التعليل الفيسيولوجي على الانفعالات الحسية الدقيقة . لقد قصر ( لانج ) تعليله على الهيجانات المصادمة فقط ، فقال في كتاب الهيجانات (٣) : و لا شك في أن الحزن والسرور والخوف والغضب وغيرها من الأحوال الشبيهة بها تؤلف جملة من الأحوال المباينة للحب والبغضاء والاحتقار والإعجاب ؛ ولذلك وجب فصلها عنها من الوجهة النفسية , فأنا لا أطلق كلمة هيجان إلا على الأولى، وأسمي الثانية أهواء، وعواطف

<sup>(</sup>١) لانبع ، الهيجانات ، ترجمة جورج دوماس إلي اللغة الفرنسية ، ص- ١٠٢ - ١٠٣ - ١١٧

<sup>(</sup>٧) كارل لانج (Lange) احدَّ علماء النفس الدانباركيين واستاذ جامعة (كوبشهاغن ) وهو معروف بنظويته في الهمجان

<sup>(</sup> م) لانج ، نظرية الهيجانات و La théorie des émotions ع ص - ١٩

أو أي امم آخر يراد تسميتها به . فليس في وسعنا ان نساوي بيناً شياء يختلفة كهذه وان نشبه الرعب والنضب والسرور بالحب وهوى الحرية » .

أما (ويلم جيمس) فقد كان على رأي (لافج) حينا نشر هذه النظرية لأول مرةسنة ١٨٨٠ وإلا أنه عدل عن هذا الرأي عندما نشر كتاب مبادىء علم النفس سنة ١٨٨٠ فعمم النظرية الفي يولوجية وأطلقها على جميع الهيجانات من غير أن يفرق بين الحسية الدقيقة ( Subtler emotions ) والمصادمة الشديدة ( Coarse emotions ) . فالتبدلات الفيسيولوجية مقارنة لجميع أنواع الهيجان إلا أن (ويلم جيمس) لم يذكر لنا منها إلا أشاء مختصرة .

قال في نظرية الهيجانات (ص - ٩٩): «يشمر الإنسان أمام روعة الجمال برعدة في الجسد ، وطعنة في الصدر ، وارتجاف في الأعضاء . ورعشة في القلب ، وقشعريرة في الظهر ، وتفرق عيناه في الدموع ، فيصبح تنفسه عميقاً ، وقلبه مضطرباً » .

وفي الحق أن فصل الهيجان المصادم عن الهيجان الحسي أمر صعب جداً لأن حدودهما مشتبكة ، فأين يبتدى، هذا وأين ينتهي ذاك ؟ إن كل نظرية صالحة لتعليل الأول ، يجب أن تكون صالحة لتعليل الثانى .

T\_ بعض تطبيقات هذه النظرية . \_ من محاسن النظرية الفيسيولوجية انهـــا تعلل الأمور التالمة :

١ - الهيمانات الخفية الأسباب. - وذلك أن المرء قد يخاف من غير أن يكون الخطر عدقاً به ، وقد يخاف من غير سبب ، ويغضب من لاشيء ، كمن يخاف عند سماع الضبحة الشديدة ، أو يغضب عند طنين الذبابة . وقد يحزن وهو لا يعرف أسباب حزنه ، ولو تعمقنا في البحث عن علة ذلك كله لرأينا أن هذه الأحوال النفسية متعلقة بأحوال عصبية خفية .

٢ ـ أحداث الهيجان بالإرادة . - إذا صحت النظرية الفيسيولوجية وجب أن يكون أحداث الهيجان بالإرادة محسا الآننا نستطيع عند ذلك توليد الهيجان بالسباب فيسيولوجية تابعة لاختيارنا ، كتوليد الخشوع بالركوع ، والخوف بالهرب ، والحسان بالبكاء ،

والسرور بشرب الخر ، والغبطة بالحشيش ، والفضب بامتصاص بعض السعوم . وقد يشعرالذي يقلد حركات الشخص الظاهرة بما تنطوي عليه نفس ذلك الشخص من الكيفيات. وقد يشعر الممثل بما يقتضيه دوره من العواطف. وكلما كان شعوره بتلك العواطف أقوى كان تشيله لدوره أثم وأوفى .

٣ -- عدوى الهيجان .- وهي أصل الجاذبية ، والعطف، والحب، وأساس الانفعالات المشتركة التي تحدث في نفوس الجاهير كالرعب والذعر والثورة بها ينتقل الهيجان من شخص إلى آخر بسهولة ، ولولا عدوى الظواهر الخارجية ، لما تولدت تلك الهيجانات المشتركة .

٤ - امكان معالجة الهيجان . - والمعالجة إما أن تكون طبية وإما أن تكون نفسية . فإنكانت طبية كانت بالمسكنات والمقويات ، وإن كانت نفسية كانت بالمسكنات والمقويات ، وإن كانت نفسية كانت بالملاط الإرادة على ظواهر الهيجان لمنع حدوثها . فكم سكن المهموم حزنه وسويداءه بالعلاج والشراب ، وكم أوقف الجبان خوفه بالتجلد ، والصبر ، وخفض الصوت ، واعتدال الحركات .

ب. \_ وقد غفل ( ويليم جيمس ) عن البحث في تأثير الفدد الداخلية ) مع انهاتلمب دوراً كبيراً في حدوث الهيجان الأن افر ازها يزداد أويتناقس وكل هيجان شديد مصحوب بازدياد افراز ( الادرين الين ) وهو مادة تفرزها الفدد السبق فرق الكليتين . وقد دلت التجارب على ان شمور الفدد النخامية يؤدي إلى الوهن والسويداء . وأثبت العلم أيضاً أن نمو الخصيتين وقت البلوغ يغير الطباع والعواطف والميول .

ج. - مناقشة النظرية الفيسيولوجية. - هذه النظرية تبين لناتأثير الأفاعيل الفيسيولوجية في تولد الهيجان. فلولا الجسد لبقيت الفكرة جامدة لا يخالطها انفمال ، ولصمب علينا أن ندرك كيف يحدث الهيجان بعد الفكرة مباشرة. لأن الهيجان كا علمت هو الشعور بالتبدلات الجسدية. فإذا جردت النفس من الجسد تعذر عليك توليد الهيجان من التصور والفكرة.

يعتمد الفيسيولوجيون في نظريتهم هذه على الموازاة بينالتبدلات الجسدية والهيجانات، ويقولون ان لكل هيجان تبدلا جسديا خاصاً به - فالغضب مثلايبمث على ازدياد دوران

الدم في الطبقة الجلدية ، وعلى اختلال حركات القلب ، والجهاز الهضمي ، وعلى تقلص المضلات ، وتقبض اليد ، وتغير الصوت حق يصبح مشوشاً سريماً ، وقد تنهمر الدموع ، وتتقلص الحنجرة و يزداد افراز اللماب حق يصبح ساماً للها الحائف في تجمع دمه في المراكز و يزول عن الأطراف ، فيصفر وجهه ، ويتباطأ تنفسه ، ويتشوش عقله ، ويصيبه ارتجاف وغشية ، فيصرخ بعوت مضطرب ، ويبكي ، وتتسع حدقتاه ، ويخفق قلبه ، وتصطك ركبتاه ، ثم يلجأ إلى الهرب .



(شكل - ٢٩ ) ازدياد دقات القلب في الخوف

يمثل هذا الخط نبض الكلب ، فالقسم الذي بين A و B يدل على السكون والهدوء والقسم الذي بعد B يمثل نبض الكلب لدى سماعة صوت اطلاق البندقية .

فنحن لا نشك في أن لهذه التبدلات الجسدية أثراً عظيماً في تولد الهيجان ، ولكن هل يكن أن يقال انها علة الهيجان الوحيدة ، وهل يمكن أن يقولد الهيجان الحقيقي من تبدلات جسدية لا تسبقها فكرة ؟

يقول الفيسيولوجيون لا فرق بين الهيجان المتولدمن امتصاص الموادال كيميائية والغضب الذي يعترينا بعد الاهافة ، ولكن هل بين هاتين الحادثتين تشابه تام؟ان المغيظ الذي أهنته فاضرمت نفسه حقداً وحنقاً ، ليس كالهائج الذي فار فائره وتلهب جسده بعد امتصاص السم . لكل من هذين الحادثين أثره في النفس ، إلا أن كلامنها مختلف عن الآخر. فعم ان فكرة الخطر لا تولد هيجان الخوف مباشرة بل تولد التغيرات الجسدية المقارنة له. وليسكل تغير جسدي مولداً للهيجان ، ولا كل فكرة بباعثة على هذه التغيرات. فمن التصور اتما يولد اضطر ابا جسديا ، ومنها ما لا يعكر بجرى الحياة وصفو النفس. فالنظرية الفيسيولوجية مصيبة في قولها إن التغير ات الجسدية وهي مصيبة في قولها إن التغير ات الجسدية قولها إن التغير ات الجسدية ولما الله كرة لا تولد الهيجان إلا إذ اتوسط بينها الجسد وهي مصيبة في قولها إن التغير ات الجسدية

تسبق الهيجان . ولكنها تغالي في القول عندما تزعم أنه يمكن الاستغناء عن الفكرة وأنه يمكن توليد الهيجان من التغيرات الجسدية وحدها . ولعل بعض الهيجانات لا تعلل إلا بلعنصر الذهني . كمثل المصور الذي يرى أن الصورة التي رسمها لا تطابق ما كان يتخيل ويقنط وييأس لتقصيره عن بلوغ غايته ، ثم يسخر بنفسه ويغتم ويجزن ، فيلقي بريشته إلى الأرض ويعرض عن الصورة . فالنظرية الفيسيولوجية تقول : إن المصور يائس لأنه قلب مسنده ورمى بريشته إلى الأرض وإن يأسه مركب من الاحساس بهذه الحركات . فعلتها ونحن نقول إن هذا التعليل ناقص ، لأنه لا يذكر العلة التي ولدت هذه الحركات . فعلتها التصور والتفكير . وقسد علمت كيف يعلل (هربارت) السرور بتوافق التصورات ، والحزن بتخالفها . ولعل حزن المصور لم يتولد إلا من مخالفة الواقع الذي يحس به المثل والحزن بتحوره ") .

وقصارى القول إن النظرية الفيسيولوجية تقصر عن تعليل الهيجان تعليلا تاما ، لأنها تهمل العنصر الذهني ، وتظن أن التغير الجسدي كاف لايضاح جميع الهيجانات ، والحقعن ذلك بعيد ، لأن العنصر الذهني لا يفارق الهيجان الحقيقي ، إن علة يأس المصور ذهنية . ذلك لأن تخالف تصوراته يحدث فيه اضطرابا جسديا ، ثم تنعكس آثار هذا الاضطراب على النفس . فيشعر المصور بها من غير أن يضيع شعور والأول بتخالف تصوراته وتباينها . فالفكرة لا تنقلب إلى هيجان إلا إذا توسط الجسد بينها وبينه ، ولكن الجسد وحده لا يحدث هيجانا حقيقيا .

# ٣ ــ العنصر الاجتماعي

لقد مضى قولنا في العنصر الذهني والعنصر الفيسيولوجي، ونحن ذاكرون الآن عنصراً جديداً لا تتضمنه العناصر السابقة • لأنها فردية ، وهذا العنصر الجديد اجتماعي .

رأينا في مبحث اللذات والآلام أن في الإنسان ميولاً أكسبه اياها الاجتاع . وأن تعليلها على الطريقة الاجتاعية أقرب متناولا (ص – ٢٢١). وما قلناه في أوليات الأحوال الانفمالية . يمكن أن يقال أيضاً في الهيجان والعاطفة . لأن الهيئة الاجتاعية هي الوسط الطبيعي الذي تنبجس فيه العواطف. دع أن الهيجان ينتقل من شخص إلى آخر بالعدوى، ولا يشتد إلا إذا انتشر واشترك فيه لفيف من الناس.

<sup>(</sup>١) روستان ، علم النفس . طبعة ـ ٦ ، ص ١٩٦٠ .

وعلى ذلك فالهيئة الإجتاعية تؤثر في الهيجانات والعواطف. وهي إما أن ترغمنا على كبح جماح النفس وإخفاء انفمالها أو تبريره - لأن الإنسان قلما اعترف بما يشعر به من الحوف والغضب. والبغض والحسد - وإما أن تدفعنا إلى اظهار ما نشعر به وفقاً للمواقف الاجتاعية التي نمر بها. وقد تؤثر الهيئة الاجتاعية أيضاً في ظواهر الهيجانات والعواطف، وفي كيفية التعبير عنها. وعلى الرغم من أن الهيجان متعلق بالجسد ، فإن الهيئة الاجتاعية تنظم ظواهره تنظيماً مشتركاً يفضي إلى جمعها في أنماط عامة وأجناس كلية.

قال (دولاكروا): بران لبعض الحضارات لغة حقيقية للتعبير عن العواطف،وهي مجموع الحركات والأفعال التي يجب على الشخص أن يقوم بها، كما أن لبعض الأحوال رسوماً: ورموزاً يضعها المنظمون ويصححونها. فعلى الانسان أن يظهر عواطفه للآخرين وفق صور معينة مقيدة. وعليه أن يظهرها لنفسه بالتعبير عنها للآخرين وفي سبيل الآخرين. فمظاهر الحزن واشارات الألم ليست أعمالاً فيسيولوجية أو نفسية فقط ، وانما هي في الوقت نفسه رسوم اجتاعية منظمة ، وألفاظ أو قواعد لغة مؤلفة ، (۱).

فالهيئة الاجتماعية تؤثر اذن في كيفية التعبير عن الهيجان. ولما كان هذا التعبير مكملا للهيجان ( بحسب النظرية الفيسيولوجية ) كان للهيئة الاجتماعية تأثير في العواطف. ومهما يكن من أمر ، فإن عواطفنا وإن كانت ذاتية ، إلا أنها لا بد من أن تكون ذات حلية اجتماعية .

مثال ذلك الخبجل ، فهو أحسن مثال يدل على تأثير الهيئة الاجتماعية في الهيجان. وهو بالجملة شعور مناف يصحبه خوف ، وضعف إرادة ، وهبوط ، وانحطاط. وهواجتماعي بالذات لأن الانسان لا يخبجل إلا من الانسان . وله صور عديدة تختلف باختلاف الطبع ، ودرجة الثقافة ، والوسط الاجتماعي ، لأن الانسان لا يخبحل في كل محل ، بل يخبجل في بعض المواقف دون غيرها ؛ كمثل من يخبحل من السيدات في حفلة ساهرة ولا يخبحل منهن في ندوة علمية . وكمثل من يعجز عن الكلام بين رجلين ، ولكنه يخطب يجرأة في جمهور من الناس حو يخضر عود المنبر من تحته . فعلة الخبجل اذن اجتماعية ؛ وهي الشعور بالنقصان .

<sup>(</sup>۱) درلاکررا Delacroix ، اللنة رالنکر ، « Le langage et la pensée » من --

## ٤ ــ النتيجة

ينتج نما تقدم أن الهيجانات والعواطف ظواهر نفسية مركبة من عناصر كثيرة ، لا يمكن اهمال بعضها دون الوقوع في الخطأ .

1 - لا يمكن اهمال العنصر الذهني: لأن الهيجانات والعواطف كثيراً ما تحدث عن التصورات وتداعي الافكار (دوماس. الحزن والسرور عمل - ٤١١) ، لذلك أخطاً أصحاب النظرية الهيسيولوجية في قولهم ان الهيجانات المرضية المتولدة من أسباب جسدية مطابقة للهيجانات المتولدة من سبب ذهني ، فليس الغضب و الجماني ، شبها بغضب (دون ديه ج) عندما لطم على وجهه - ومع ذلك فمن الصعب أن تنحل الهيجانات والمواطف لي علاقات بين التصورات لا غير . لأن قوى النفس الفاعلة هي النزعات لا التصورات . والتصورات لا تؤثر في حدوث الهيجان ، إلا إذا ايقظت ما وراءها من النزعات الحنفية . ان التصورات هي الأزهار ، أما النزعات فهي النسغ الحقي الذي يغذي أوراق الشجر وينعش الأزهار .

٧ - ولا يمكننا كذلك أن ننكر النظرية الفيسيولوجية انكاراً تاماً ، لأن الهيجانات والمواطف لا تقوم إلا على أساس جسدي . لقد زال الخلاف الذي قام بين المذهب الذهب الذهب الفيسيولوجي ، وانقلب إلى خلاف بين النظرية التي ترجع الهيجان إلى تبدلات في النواحي السطحية المحيطة ، والنظرية الدماغية (١١ التي ترجع الهيجان إلى التبدلات المركزية . وقد بينا أن النظرية الاولى تبرز اثر العوامل السطحية في توليد الهيجان ، ولكنها تمجزعن ايضاح الهيجانات بهذه العوامل وحدها ، ولذلك زعم بعض العلماء أن للهيجانات صلة بالدماغ ، وان لهذه الصلة علاقة بالتفريق بسين الملائم والمنافي من الأحوال الانفعالية المركبة ، ولعسل للهيجان الحسي أيضاً صلة بالدماغ ، لأن العوامل السطحية والظواهر الخارجية تعجز عن إيضاحه ،

٣ - ولا يمكن أخسيراً إيضاح بعض الصور المتشخصة التي تتصف بها الهيجانات والمواطف إلا بالموامل الاجتماعية • لأن التصورات التي تحدث بعض الهيجانات تصورات مشتركة كفكرة الواحب والشرف والحمة وغير ذلك •

وقصارى القول أن هذه العناصر الثلاثة تشترك كلها في احداث الهيجان ولكننسبة

<sup>(</sup>١) جورج دوماس ، المطول في علم النفس ، مجلد - ١ ص - ١٨٦ .

كل منها إلى الآخر تختلف باختلاف الأحوال افقديكون العنصر الذهني في بعض الهيجانات أعظم تأثيراً من العنصر الجسدي . والمكس بالمكس . وهذا يصدق على انقسام الهيجان إلى مصادم وحسي . فالعنصر الفيسيولوجي يغلب في الهيجان المصادم ، والعنصر الذهني والاجتماعي يغلبان في الهيجان الحسي. ولذلك كانت النظرية الفيسيولوجية صالحة اجهالاً لتعليل الهيجان الحسي الذي لا يمكن تعليلا كافيساً إلا بالمنصر الذهني والاجتماعي .

## ه ــ دراسة بعض الهيجانات

الخوف: \_ لفريزة الدفاع عن النفس مظهران مختلفان ؛ أحدهما سلبي يعبر الحيوان عنه بالخوف ، والثاني إيجابي يعبر عنه بالغضب ، فالخوف اذن انفعال نفساني فطري يتجلى في الهرب من الأخطار ، والابتعاد عنها .

وقد بين العلماء أن هناك خوفًا غريزيًا متقدمًا على كل تجربة فردية ، وخوفًا كسبيا متولدًا من التجربة . أما الخوف الأول فيتجلى في هرب الحيوان من عدوه . وأما الخوف الثاني فينشأ عن تأثير التربية والتجربة .

وأسباب الخوف عند الطفل كثيرة :

١ -- إن ٩٢ في المئة من الأطفال يخافون من الظلام ، وهذا الحوف متصل بمخاوف أخرى ، كالخوف من اللصوص ، والأشباح ، والطبوف ، والجن .

٢ – ومن أسباب الخوف ؟ الضوضاء والأصوات العالية المفاجئة ، والرعد القاصف؟
 والبرق الخاطف ، العواصف الثائرة .

٣ ـ ومنها المخاوف الناشئة عن غريزة النفور والتقزز ، كالخوف من الحيوانات الصفيرة ، والفيران ، والديدان ، والدم ، والجثث .

٤ -- ومن مخاوف الأطفال ما ينشأ أيضاً عن خطر وهمي يتخيلونه، فترتمد فرائسهم
 عند خروجهم من البيت خوفاً من سكران قد يصادفهم في الطريق ، أو لص مختبى مورام
 الجدار .

ه - أضف إلى ذلك أن بعض المخاوف تنشأ عن ذكريات بعض الحوادث أو المصائب "
 القديمة .

وقد بين (الفرد بينه)أن عدوى الخوف تتم بصورتين؛ فاما أن تكون سريعة كانتقال الخوف من شخص إلى آخر عند مواجهة الخطر، وإما أن تكون بطيئة كانتقال الخوف بطريق الأحاديث والروايات وغيرها.

ويصحب الخوف كثير من الظواهر الفيسيولوجية كالهرب ، وحركات الدفياع عن النفس ، والصراخ ، والارتجاف، وتوسع الحدقتين، واضطراب التنفس، واصغرار الوجه، وخفقان القلب ، والبكاء ، وشلل الأرجل ، والجود ، والإغماء ، واضطراب الجهياز المضمي ، وتوقف إفراز اللعاب ، وإنقطاع إفراز العصارة المعدوية. وقد تنشط فيه بعض الإفرازات ؛ كالصفراء ، والبول ، والعرق البارد، والأدرينالين، وقد يصل التأثير إلى الكبد فيرسل إلى الدم كمية عظيمة من السكر الحيواني .

والنخوف تأثير شديد في وظائف النفس والجسد . وقسد يسبب التأتأة ، والفأفأة ، والحرس، والفالج، ويمنع الإنسان من توكيد ذاته ، لذلك كانت التربية المبنية على الخوف فاسدة وضارة ، ولذلك أيضاً كانت النظم الاجتاعية المستندة إلى الإرهاب مضادة لكرامة الانسان ونمو شخصيته .

الغضب : — إن الغضب هو الانفعال النقساني المقارن لغريزة الكفاح والمقاتلة، وهو المناسبة المناس

إن ظواهر الغضب كثيرة ، وهي : الصراع ، والضرب باليدين أو القدمين ، والمض والصراخ . ويمكننا مشاهدة هذه الظواهر عند الطفل في مهده . إنك إذا ربطت بديه أو رجليه أو رأسه صرخ وأضطرب ، وقد يهم بضربك ، أو عضك ، أو يجهش بالبكاء . ومن مظاهر الغضب تقطع الصوت ، وخشونته ، وقسوته ، وشدة التنفس ، وإزدياد الحركات ، وتسمم الافرازات ، وإزدياد الدورة الدموية تحت الجلد ، وانتفساخ أوردة الوجه . تقول فلان منتفخ الوريد ، سيء الخلق ، غضوب .

إن كل ما يماكس الانسان يثيره ويدفعه إلى القتال. ليس للانسان أعداء طبيعيون ، ولكن كل شيء في الطبيعة قد ينقلب إلى عدو له، إذا خالف ميوله، وحال دون حصوله طل حاجاته.

وللغضب درجات مختلفة أدناها العتب والموجدة ، وفوق ذاــك السخط ، والفنظ ،

والتلظي، والتضرم، والتلهب، والفوران، والهياج الشديد. وإذا استولى الغضب على الانسان وفار فائره لم تؤثر التربية والاعتبارات الاجتاعية في إيقافه عند حده، وضبط نفسه، والحكم عليها . بل قد تزول الرحمة من قلبه، وتغلي فيه مراجل العداوة، وتلتهب نار البغضاء، ويظلم عقله ؟ ويفقد الشعور بالعدل .

فإذا هاج هائج المرء٬ووجدته مفيظامحنقا ذائراً محفظا، فاتركه وشأنه، وتجنب ساعة الفليان . وخير وسيلة لاسكان الفيظ وإطفاء نار الفضب عند الطفل هي مقابلته بالهسدوء والاتزان ، وعدم الهزء به ، وتأجيل عقوبته . إن الفضب لا يمالج بالفضب ، بل يمالج بالحلم ، والهدوء، والصبر ، وقوة الارادة ، وأدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمي ه (١) .

الخجل : \_ الحجل هيجان مهدم ، مختلف عن الحوف . وهو يدل على صواع عميق بين الارادة والعوائق التي تعترضها .

ومن صفات الخبجل أنه اجتماعي بالذات لا يظهر إلا بين الانسان والانسان وهوينبدل بتبدل الظروف ومواقف الحياة. فقد يضطرب الانسان في موقف، ولا يضطرب في آخر، وقد يجرؤ على فعل أمور في مكان يخجل من فعلها في غيره.

وللخجل صور كثيرة تتبدل بتبدل المزاج، والبيئة الاجتاعية ، ودرجة الثقافة ، أما سببه الحقيقي فهو الشعور بالنقص ، وهو مصحوب بالخوف، وتبعثر النفس، وتشتت القوى الفكرية ، وتبدد الارادة .

ومن مظاهر الخجل الفيسيولوجية إضطراب الحواس (كالسمع والبصر)، وإضطراب الحركات، وإضطراب الأوعية الدموية، وإضطراب الافراز، وقد يؤدّي الحبسل إلى إصفرار الوجه عند بعضهم، وإلى احراره عند بعضهم الآخر. ويصحب ذلك كلاإضطراب

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم: ٢٣/٤١

في التنفس ، وخفقان في القلب ، وفساد في جمـــاز الهضم ، وتلمثم في اللسان ، وشعور بفراغ الذهن .

وأدنى درجات الحنجل الحذر ، والحياء بعده ، وفوق ذلك الارتباك ، والارتجاج .

قد يقال إن فساء طرق التربية يؤدي إلى توليد الخجل في نفوس الأطفال وأن الشدة عليهم تدعوهم إلى الاعتصام بالحياء. إلا أن التجربة تسدل على أن خجل الأطفال لايرجع إلى شدة المربين الأنبعض الوالدين والمعلمين لا يقصر ون في الرفق بأطفالهم ومع ذلك فإن بعض هؤلاء يصبحون كثيري الخجل والارتباك ، لأن الخجل كا قلنا يتولد من الشعور بالنقص او من تصور غاية بعيدة يجد الفق نفسه عاجزاً عن بلوغها .

كيف نعالج الخبجل ؟ يجب معاملة الخبول بالرفق ، والحكمة ، والهدوء ، والاتزان ، كا يجب إعادة الاطمئنان إلى قلبه ، وإشعاره بثقتنا به ، وثقته بنفسه . وسواء أكان الخبل مقارنا للافراط في التواضع ، فإن الوسيلة التي يجب الآخذ بها في معالجته هي الثقة . فالثقة تدعو إلى الثقة ، والاطمئنان يدعو إلى الاطمئنان .

إن الخبيل الناشىء عن الافراط في حب الذات يدفع صاحبه إلى عدم الثقة بالناس، لأنه يشعر بأنهم يهملونه ، ويذكرون فضله ، ويبخسونه حقه . والخبيل الناشىء عن الافراط في التواضع يدعو صاحبه إلى الشعور بنقصه وعدم كفايته ، وكثرة حدره ، وخوفه من عدم إرضاء رؤسائه ، فإذا حاربنا الافراط في حب الذات والافراط في التواضع برفت وهوادة أمكننا التغلب على الخبيل .

ومن الوسائل التي يجب الآخذ بها في معالجة خجل الأطفال إشراكهم في الألعاب الرياضية والندوات والحفلات العامة ، والمحاضرات ، والجمعيات، والنوادي ، والخدمات الاجتاعية وغيرها .

#### المصادر

- 1 Dumas, Traité, I, 459-479 et II, 609-669, La tristesse et la joic.
- 2 Ribot, Psychologie des sentiments, Ch. VII, Ch. VIII, Ch. IX., Psychologie allemande, 21-25.
- 3. Mélinand, Psychologie, Ch. VIII-X.
- 4 Dwelshauvers, Psychologie, 233 260.
- 5 Spencer, Principes de Psychologie I, 562-551.
- 6 Wundt, Psychologie physiologique, Ch. XXI.
- 7 Piéron, Le cerveau et la pensée, IV partie.
- 8 Lapicque, Une nouvelle théorie de l'émotion (in Journal de Psych. 1911p. 1-8).
- 9 Lange, Les émotions.
- 10 W. James, La théorie de l'émotion ( ou Précis, Ch. XXIV ).
- 11 Blondel, Introduction à la psych. Collective · 152-188.
- 12 Delacroix, Le langage et la pensée.
- 13 Cuvillier, Manuel, I, 238-265.
- 14 Roustan, Psychologie, 156-167.
- 15 Baudin, Psychologie, 501-515.

# تمارين ومنا قشات شفاهية

١ - صف بعض الهيجانات المصادمة كالخوف والغضب .

۲ – بین کیف ولماذا یبریء الانسان نفسه من الخوف .

٣ ــ دراسة بعض العواطف المركبة كالغم ، والفرح ، والعاطفة الدينية ، والعاطفة الخلقية ، والعاطفة الجالية .

٤ - تجريد المواطف (ريبو · بسيكولوجيا المواطف ص : ١٨٣ - ١٩١)

171

#### دراسة بعض اولمجانات

حلف تنطبق النظرية الفيسيولوجية على الخوف.

٣ - الحنجل أسبابه ونتائجه .

٧ \_ فرق بين الاحساس والهيجان .

# ا لإنساء الفلسفي

١ -- طبيعة الهيجان .

٧ \_ علاقة الهيجان بالفكر التأملي .

٣ ــ الهيجانات والفعل الارادي .

ع - علاقة النزعات بالهيجانات.

ه ـ مل يمكن أن تنحل الهيجانات إلى حالات عقلية .

٣ - نظرية الهيجان الفيسيولوجية .

٧ ــ أثر الهيجانات في الحياة العقلية والخلقية .

٨ - كيف والى أي درجة يكننا التأثير في عواطفنا .

# الفصلالثالث

#### أ المول والنزعات

قلنا في تعليل اللذات والآلام أنها ناشئة عن الميول والنزعات؛ وأن الانسان لايطلع على هذه الميول مباشرة؛ بل يدركها بوساطة اللذات والآلام؛ لأنها خفية واللذات والآلام ظاهرة. وإذا جاوز الرجل الذي يلاحظ نفسه حدود اللذة والآلم أتصل باللاشمور والظلمات؛ وانقلب يقينه الحسي إلى فرض عقلي . ولذلك كان علماء النفس إذا أرادوا تصنيف الميول يصنفونها مجسب اللذات والآلام . فلا يزالون يضمون وراء كل لذة ميلا، ووراء كل ألم نزعة حتى ينشئوا القوى الانفعالية ويصوروها بلغة الميول .

وليس الميل قوة مستقلة عن غيرها من الأحوال النفسية ، وإنما هو حالة عامة تصحب جميع صور الفاعلية. وكثيراً مايفرق العلماء بين الغرائز والميول، إلا أنك تجدبعد التحليل أن الميول تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فمنها ما هو غريزي ، ومنها مساهو كبي مستفاد تكيفه العادة ، ومنها ما هو اختياري تقويه الارادة . مثال ذلك ان الأنانية قد تكون نوعة غريزية ، وقد تكون مكلسبة معتادة ، وقد تكون إرادية . فالبحث في الأنانية يرجع إلى دراسة كل من هذه الأقسام الثلاثة . وكذلك العطف فقد يكون غريزيا ، وقد يكون مستفاداً ومكتسبا ، وقد ينشأ عن تأمل واختيار . فليس المسل إذن قوة مستقلة عن الغريزة والعادة والارادة .

والبحث في الميول الفريزيسة أدعى إلى الاهتمام من البحث في الميول المكتسبة ، لأن الميول المكتسبة الميول المكتسبة الميول المورية وتستند اليها . وهي غساية التربية ، لأن المربي في المغالب لا يخلق ميولاً جديدة، بل ينمي الميول الفريزية أو يعمل على تحويلها

### ١ ـ طبيعة الميول

#### آ ـ طبيعتها الحيوية

لا بد لكل كائن حي من حفظ توازنه في الداخل والخارج ، ولكن هذا التوازن لا يبقى على حال واحدة ابداً ، بل يتبدل بتبدل شروط البيئة . وكلما تبدلت هذه الشروط اضطر الكائن الحي إلى التكيف بحسبها . فتارة يكون تكيفه منفعلا وأخرى يكون فاعلا . فالمنفعل هو انقياد الكائن الحي لجميع شروط البيئة ، والفاعل هو اتخاذه هذه الشروط وسيلة لبلوغ غاياته . والحيوانات لا تستطيع أن تستفيد من شر الطالبيئة ، إلا إذا حافظت على توازنها الداخلي بتفذية نسجها ، وتنظيم حركاتها ، وحفظ صورها ، واتساق وظائف أعضائها ، فالغذاء والتناسل هما سبيلا البقاء الفردي والبقاء النوعي . ولا بقاء للكائن الحي إلا إذا قامت جميع اعضائه بوظائفها . ويتولد من القيام بهذه الوظانف حاجات ضرورية لا بقاء للحياة إلا بها ، وهي ما نسميه بالضرورات الموضوعية .

كلما ارتقيت في مراتب الحياة ،من أفق أدنى إلى أفق أعلى، تعددت الحاجات وتنوعت. أنظر إلى حاجات نبات وحيد الحجيرة تجدها مقصورة على التمثيل والتكاثر . أما النبات المالي ، فإن اختلاف أجزائه متناسب معاختلاف وظائفه، وتنوع حاجاته ، وكذلك إذا ارتقيت من نبات أدنى إلى نبات أعلى رأيت أن وظائف الحياة تزداد اشتباكا، والحاجات تزداد تنوعاً وتعدداً، حقى إذا انتقلت من آخر أفق من عالم النبات إلى أول أفق من عالم الحيوان ، وأيت ما لا عهد لك به من اشتباك الوظائف وتعدد الحاجات .

والحيوان كماعرفه آرسطو (نبات متحرك) وهو ذو أعضاء ووظائف وحاجات جديدة لا توجد في الكائنات التي دونه كالحاجة إلى الحركة والفاعلية وغيرها . فينعكس أثر هذه الحاجات على النفس، ويتولد من انعكاسها عليها ميول ونزعات كثيرة الماليل اذن صورة نفسة لحاحة طمعمة .

ومما لا ريب فيه أن ممرفة تركيب الجسد معرفة صحيحة تؤدي إلى معرفة حاجاته ونزعاته وميوله. ولا تتم هذه المعرفة إلا في علم الحياة (البيولوجيا)، لأن هذا العلم يدرس تركيب النسج ، ويكشف عن وظائف الأعضاء ، ويبين حاجات الجسد، وطبائعه ، وأنماط تغذيته ، وشر وط بقائه .

وأولى هذه الحاجات الحاجة إلى التنفس ٬ وهي من الحاجات التي لا نحس بها في الحالة الطبيعية ٬ لأن الهواء الذي تحتاج اليه الرئتان متوافر لهما بكثرة ٬ لا بل هو بجاني٬ لكن إذا فسد الهواء٬ وأحس المرء بضيق الصدر والإختناق٬ اشتدت حاجته إلى التنفس.

وثانية هذه الحاجات الحاجـة إلى الأكل والشرب . وهي السبب في إحساسنا بالجوع والعطش ، ويتصل بها الميل عن الأشياء الضارة ، والشعور بالنفور والتقزز .

ومنها الحاجة إلى البول والتبرز ، والحاجة إلى الإستدفاء في الشتاء والتبرد في الصيف. ومنها الحاجة إلى المشاركة والحاجة إلى تشغيل العضلات ، وتشغيل الحواس ، كاللمس والشم والذوق ، والسمم ، والبصر . إن الطفل كثير الحركات ، فهو يمص ، ويلحس ، ويمضغ ويعض ، ويسرف بأسنانه ، ويضحك ، ويبتسم ، ويبسكي ، ويركض ، ويستلقي على الأرض . وهذه الحركات تنضم إلى غيرها من المنازع ، فتولد الميل إلى اللمب ، والرياضة ، والرقص .

ومن الحاجات الطبيعية الحاجة إلى الراحة بعد النّعب ، والحاجة إلى النّوم بعد السهر، والحاجة الجنسية .

إن ظهور الحاجة الجنسية متأخر على غيره ، وهي مختلفة عن الحب، لأن الحب يقتضي تفضيل فرد على آخر من أفراد النوع . أما الغريزة الجنسية فلا تفرق بين الأفراد .

اننا لا نشعر بالنزعات المطابقة لحاجاتنا الطبيعية ، إلا إذا كانت هذه الحاجات بما يمكن تأخير ارضائه ، كالحاجة إلى الأكلوالشرب، أو إلى المشاركة ، أو إلى التناسل . أما الحاجة إلى التنفس ، فإن تكورها على نمط واحد يبطل شعورنا بها .

ب - طبيعتها النفسية

لما كنا لا نستطيع الآن أن نرجع إلى علم الحياة لإستنباط الميول والنزعات من حاجات الجسدكان لا بد لنا من الإقتصار على البحث فيها من الوجهة النفسية .

ولكن الميولكا بينا سابقاً حالات لاشمورية فكيف ندركها؟ ـ قلنا إنّا نعرفها بآثارها كا نعرف القوى الكهربائية بظواهرها ، فالميول غائب ــة عن العيان ، اما اللذات والآلام فهي دلالات صادقة ، واشار ات ظاهرة تهدينا اليها. وكذلك الرغائب فهي احسن الظواهر النفسية دلالة على الميول ، لأنها تنشأ عن حاجة وشهوة ، فتدفع الإنسان إلى الفعل مثال ذلك ان الإنسان السوي لا يرغب في الطعام إلا عندما يشعر بالجوع. ومن منا يستطيع أن يعرف أسباب رغائبه كلها ؟ ان في نفوسنا كثيراً من الرغائب التي لا نجد لها سبباً . الرغبة كا قال افلاطون ابنة (فورس) و (فينيا) ، أي ابنة الترف والفاقة ، فالترف أبوها والفاقة أمها . هذه تورثها الإحتياج ، وذلك يعللها بالآمال . ومع ذلك فإن الرغبة لا تدل دائماً على وجود ميل خفي وراهها ، وإذا دلت عليه لم يكن يينها وبينه فسبة صحيحة . فقد تكون الرغائب مبهمة ، وقد تكون وهمية كاذبة لا تنطبتى على حقيقة ما تنطوي عليه النفس . وكثيراً ما وغتلط الإحلام . ومع أن الرغائب قد تكون واضحة ، فالخيال يبعثها على تغيير حقائق موضوعاتها . فالرغائب قد تكون إذن واضحة ، واضحة ، فالخيال يبعثها على تغيير حقائق موضوعاتها . فالرغائب قد تكون إذن واضحة ، وتكون مع ذلك وهمية كاذبة ، وكثيراً ما يخيل إلى الإنسان ان الشيء الذي برغب فيه شريف وسام ، ولكنه مق ظفر به وأدرك المنى ، استولى عليه الياس ، وساوره الفم ، وتساقطت آماله كأوراق الخريف ، لأنه يجد المثل الأعلى الذي كان يجلم به مخالفاً للواقع ، بعيداً عن الحقيقة ، فتؤلمه تلك السعادة الخيالية المثل الذي كان يجلم به مخالفاً للواقع ، بعيداً عن الحقيقة ، فتؤلمه تلك السعادة الخيالية التي توهم وجودها وراء أحلامه .

## ٢ \_ تصنيف الميول

إن لتصنيف الميول قيمة عظيمة ، لأننا إذا صنفناها تصنيفاً علمياً وأدركنا خطورة كل ميل بالنسبة إلى الآخر تقربنا من معرفة حقيقة السعادة وغيرها من مسائل علم النفس والأخلاق . غير ان الفلاسفة لم يتفقوا بعد على تصنيفها تصنيفاً نهائيساً ، وأحسن تصنيف علمي موقت يمكن الأخذ به الآن هو تصنيف الميول مجسب الفايات التي تهدف اليها .

وبيان ذلك ان فاعلية الإنسان محصورة بين قطبين أساسين : الأنا واللاأنا :

-... فتارة نسمى وراء منافعنا الشخصية فنحافظ على بقائنا ، ونزيد قوتنا وسلطاننا وثقة الناس بناو اعتمادهم علينا .

وتارة ننسى أنفسنا، ونتخذ منافع الآخرين هدفاً لنافنعطف عليهم، ونحن اليهم، ونحبهم. وقد يكون هدفنا غير متعلق بنا ولا بغيرنا من الأشخاص، فنرغب في مثل عليسا خيالية يمازجها شيء منالتوهم، كطلبالعلموالكيمال، وتعشق الخيروالجمال، وتقديس الإنسانية الحق ، والتطلع إلى المثل العليا .

فإذا استندنا إلى هذه الفايات الثلاث أمكننا تقسيم الميول ثلاثة أقسام :

(۱) الميول الشخصية : \_ وهي الميول التي يحافظ بها الإنسان على بقائه ، فمنها ما هو مادى ، كالميل إلى النفكير والفعل .

(٢) الميول الغيرية : \_ وهي الميول التي يتصل بها الفرد بغيره من الناس كالمطف ، والصداقة ، والحبة ، وغيرها من الميول الإجتماعية .

### ٣ \_ الميول الشخصية

أساس هذه الميول: -كل كائن حي يسمى لحفظ بقائه ؛ فالرغبة في الحياة ؟ أو إرادة الحياة ، هو البقاء . الحياة ، هو البقاء . وهدف هذه الإرادة وتلك الرغبة هو البقاء . يقول (سبينوزا): كل موجود ، بميل إلى الثبات في الوجود . إنه لا يميل إلى الثبات في الوجود الوجود فحسب ، بل يميل إلى الما هذا الوجود واغنائه . فالميل إلى الثبات في الوجود يتولد من غريزة حفظ البقاء ، وهي موجودة لدى سائر الحيوانات ، والميل إلى انماء الوجود يتولد من غريزة التوسع والسيطرة ، لأن هذه الغريزة هي إرادة حسن البقاء ، لاإرادة البقاء ، فهي إذن إرادة لذة ، وإرادة قوة مما ( نيتشه ) .

لقد ظن بعض العلماء أن غريزة حفظ البقاء أساس الميول كلها، فقال ( لاشليه ) : ويمكننا أننبين بتحليل نفسي وفيسيولوجي معا أن نزعاتناالكثيرة ليست الاصوراً مختلفة لنزعة واحدة اطلقواعليها بحقاسم إرادة الحياة. فنحن إذن إرادة قبل أن نكون احساسا،

وإذا كانت الإرادة ليست كالإحساس من معطيات الشعور الواضعة ، فمرد ذلك إلى أنها الشرط الأول لكل المعطيات ،أو لأنها بوجه آخر هي الشعور نفسه، (١)

ولكن غريزة حفظ البقاء قد تسبق ظهور الإرادة ، وقد تقاومها بعد ظهورها ، مثال ذلك أن الجبان إذاأحس بالخطر استسلم للخوف ، وتغلبت غريزة حفظ البقاء على إرادته ، وقد تقاوم الإرادة غريزة حفظ البقاء وتتغلب عليها ، مثال ذلك ان ( دون غراسيا) كان يرتجف من شدة الخوف في أثناء المعركة ، إلا أن خوفه لم يمنعه من متابعة الحرب .

ثم ان غريزة حفظ البقاء ليست متناسبة مع قوى الاشخاصورفاهتهم ولا مع هنائهم وراحتهم . فقد يكون الإنسان قوي البنية ، صحيح الجسم سميداً ، يجد السرور في نعمى العيش ، ويكون مع ذلك شجاعاً يعرض نفسه للخطر ، بخلاف الجبانالذي لايمنعه ضعف جسمه من الحرص على الحياة في كل وقت .

فالموامل التي تؤثر في غريزة حفظ البقاء كثيرة ، نذكر منها المزاج والصحة والتربية والبيئة ، ولذلك كانت محبة الإنسان السياة مختلفة بحسب مزاجه وصحته ، فتارة يكون طموحاً ، شجاعاً ، نشيطاً ، يسمى لاستكمال ما ينقصه من شرائط الحياة ، وأخرى يكون جباناً منزوياً عن الناس ، راضياً باليسير من الميش ، يخلد إلى السكون ، ويبتعد عن الأعمال وجلبتها .

ومن الفرائز التي تتصل بغريزة حفظ البقاء غريزة الرضاعة ، وغريزة اغلاق الجفن لوقاية العين من الخطر ، وغريزة ابعاد اليد عن الأجسام المحرقة .

وغريزة حفظ البقاء ليست صادقة الحكم في معرفة الوسائل المؤدية إلى البقاء ، بل قد تخطىء وتقود الإنسان إلى الهلاك. مثال ذلك أن الطفل لا يعرف مقدار الطعام الضروري لحفظ صحته ، فإذا ترك وشأنه أكل أكثر بما يحتاج اليه ، ولذلك كان من الضروري تنظيم مقادير غذائه ، وتحديد أوقاتها ، والراشد أيضاً لا يقتصر على الاطعمة النافعة لجسده ، حق لقد قال (متشنيكوف) : إن الإنسان أدنى من الحيوان في معرفة ما يضره وما ينفعه ، قال متشنيكوف ) : إن الإنسان أدنى من الحيوان في معرفة ما يضره وما ينفعه ، قال متشنيكوف كبير جداً . فالأطفال

<sup>(</sup>۱) لاشليه ، علم النفس وما بعد الطبيعة ، ص ١٣٨ من كتاب أساس الاستقراء Fondement de

<sup>(</sup>٧) متشنيكوف Metchnikoff ، دراسة الطبيعة البشرية ، ص - ٩٦ - ٩٠ - ٧- ٧

منذ ابتدائهم بالمشي يلتقطون كثيراً من الاشياء التي يصادفونها على يضعونها في أفواههم كقطع الورق والشمع و وبقايا المخاط وحق لقد يصعب منعهم من ابتلاع هذه الاشياء المضرة والانهم يظنون أنها صالحة للأكل ... إن انحراف غريزة حفظ البقاء يبعث الإنسان على التسمم بالكحول والاتير والافيون والمورفين وغيرها من المواد الضارة التي يمتصها جسمه ولو لم يكن في انحراف هذه الغريزة غير شؤم داء الكحول لكان في ذلك دلالة كافية على عدم اتفاق غريزة انتخاب الاطعمة مع غريزة حفظ البقاء » .

ينتج مما تقدم أن غريزة حفظ البقاء ليست دليلا صادق الحكم إلا أنها عظيمة التأثير في حياة الإنسان ، لا يرد حكمها ولا يعارض فعلها .

وتنقسم هذه الغريزة إلى قسمين: دفاعي وهجومي ، فالدفاعية هي غريزة الرجل الذي يبعثه حبه للبقاء على الخوف ، فيحاول الدفاع عن نفسه أو يهرب ويختبى ه . والهجومية هي غريزة الرجل الذي تتلظى نفسه بالغضب ، فتتضرم ، وتتلهب ، ولا تنطفى عنار ثورتها إلا يمنازلة العدو . فالأولى منفعلة ، والثانية فاعلة .

والإنسان لا يرغب في البقاء فحسب، بل يرغب في كل ما يغني حياته ويزيدها قوة وجمالاً وقد وصف (لوكرس) ذلك وصفاً دقيقاً ، فقال : إن الناس جميماً يتنافسون في اكتساب المجد والثروة ، فيتناضلون ، ويتفاخرون ، ويتسابقون في سبيل الوصول إلى غاياتهم ، لأنهم يحبون البقاء ، ويكرمون المرت ، ومع أن الإنسان يملم حتى العلم أنه فان ، فإنك تجده جاداً في تحصيل المجد والثروة والقوة والجال ، لاعتقاده التلقائي إنه يستطيع أن يحارب الموت ، وبنال أسباب الخلود ، الإنسان يريد الحياة ويريد كل ما يقويها. إلا أن رغبته في السمادة ونعمى العيش لا تنحل إلى رغبته في الحياة وحدها ، لأنه قد يفضل الموت على الحياة إذا أنساع سمادته وثروته . فالثروة شرط من شرائط الحياة ، ونعم المون هي لها، إلا أن البخيل يرغب فيها لذاتها لا لشيء آخر غيرها . مثال ذلك : إن الغني ينتحرعندما إلا أن البخيل يرغب فيها لذاتها لا لشيء آخر غيرها . مثال ذلك : إن الغني ينتحرعندما الموت على الحياة دون ثروة ؛ لأنه يرغب في الراحة ونعمى الميش ، لا في الحياة المراة من كل ما يجملها شريفة وسامية .

تصنيف الميول الشخصية : \_ تنقسم الميرول الشخصية إلى قسمين : ١ \_ الشهوات الطبيعية ٢ \_ الميول الشخصية الحقيقية .

٢ - الميول الحقيقية : - تتولد الميول الشخصية الحقيقية من الملكات النفسية الثلاث:
 الحساسية > والعقل > والارادة .

فالميول الحسية تختص بالحياة الانفعالية ؟ كالميل إلى الانفعال ، والتهيج ، والمخاطرة ، مثال ذلك أن السائح يعرض نفسه للمهالك ، فيقصد المفاوز البعيدة إرضاء لما يشعر به من الميل والرغبة والحاجة . وكثيراً ما يكون الباعث على حب التنقل والميل إلى الخطر قوة التخيل. وكما أن القوة المتخيلة تبعث السائح على اقتحام المخاطر، فكذلك تبعث الطفل على اللعب ، فتارة تجده سائحا ، وأخرى جنديا محارباً . وما أكثر الناس الذين يجدون لذة في تمثيل الماسي الفرامية والفواجع الحربية .

إن بعض الناس لا يستطيعون أن يعيشوا في جو خــــال من العواطف ؛ فإذا جفت عواطفهم ، أثاروها بقراءة الروايت والأشعار ، وسماع الأنغام ، ومشاهدة الأفلام .

والميول المقلية تبعث الإنسان على طلب العلم، لأنه يحب أن يطلع على الأمورويكشف عن حقائقها . وحب الاطلاع هذا عام في الأصل ، أي موجود لجميع الأطفال ، إلا أنه يتكيف بحسب طبائعهم المختلفه ، فمنهم من يميل إلى البحث عن أسباب الأشياء ، ومنهم من يميل إلى التمتع بظواهر الاشياء وصورها ، ومنهم من يميل إلى الالحان ، ومنهم من يميل إلى الالحان ،

والميول الارادية هي الميول الفاعلة؛ كالرغبة في التملك؛ والميل إلى الاستقلال؛ ومحبة السلطان؛ والتفوق على الاقران.

وينشأ عن حب الذات ميول كثيرة مشتقة كالميل إلى الصحة، وحب الجال ، والبخل والاستقلال ، والثقة ، والشهرة ، والتأنق في العمل ، والكياسة ، والزي . وقد ينشأ عنه ايضاً ميول متناقضة كالشجاعة والجبن ، والجرأة والضعة ، والمباراة والاستسلام ، والاعتاد على النفس ، والتواضع ، وغير ذلك كثير .

## ٤ ــ الميول الغيرية ِ

الميول الغيرية تبعثنا على بحبة الناس؛ فنجد اللذة في سعادتهم، والالم في شقائهم. فكما يجب الانسان نفسه ، ويرغب في البقاء ونعمي العيش ، كذلك يجب أولاده وأصدقاءه ، ويضحي في سبيلهم بأعز الاشياه ، وأثمنها لديسه والإنسان صديق الإنسان ، لا بل هو أخوه ، أحب أم كره . وسواء لديه أكان هذا الانسان من أصدقائه أم من اعدائه ، فإنه يجبه، ويحب بلاده، ويحب البشرية جماء، ويحزن لما يحل بها من الشر، حتى لقدينسي مصلحته ، ويجود بنفسه في سبيل الخير العام وسعادة المجتمع. ويطلق على هسده الميول الغيرية أسم الإيثار .

لقد كان آرسطو يقول: الانسان حيوان اجتماعي. وهو مدني بالطبع، يريد أن يعيش مع أقرانه. وهذا أمر ضروري، لأنه لو عاش وحده منفرداً لما استطاع أن يقوم بأعباء نفسه، فالانسان اجتماعي، لانسه معوز فقير، لا يستطيع أن يعيش وحده، ومن أقوال آرسطو أيضاً أن المرء لا يكون إنسانا حقيقياً، إلا إذا عاش بين الناس، واستمان بهم على توفير حاجاته.

من ذا الذي يريد أن تكون له خيرات الدنيا كلها شريطة أن يميش منفرداً بعيداً عن الناس ؟ لا يستطيع أن يعيش خارج الهيئة الاجتماعية إلا الذي يرتقي إلى مرتبة الالوهية ، أو ينحط إلى درجة الحيوانية . فالميل إلى الاجتماع طبيعي ، وهو عام يشمل الانسان والكثير من أنواع الحيوان، فلا تجد طفلاً إلا فرحاً بماشرة أقرانه ، ولا رجلاً إلا قوياً بحجة إخوانه .

يتولد من الحياة الاجتماعية ميول كثيرة كالعطف والحنان. والميل إلىالتقليد، وتقسم هذه الميول بوجه من القسمة إلى قسمين : الميول الفردية المشتركة ، والميول الاجتماعية الخالصة . ١ – الأنانية والايشار (١) – ولا بد قبل البحث في هذه الميول من إظهار عناصرها

١ - العالمية والديمان الله حرد بد قبل البحث في هذه الميول من إطهار عناصرها
 وبيان نشأتها ؟ فهل تنحل إلى الايثار أم إلى الانانية .

آ ـ نظرية لاروشفوكوله (٢) ـ وهي نظرية ترجم الايثار الى الانانية ؛ لان

Egoisme et altruisme (1)

<sup>(</sup>٢) هو لاروشفر كواد La Rochefoucauld ، ( ١٦٨٠ ـ ١٦١٠ ) السكاتب الفرنسي المشهور صاحب كتاب الحمكم ، ( Maximes )

( لاروشفوكولد ) يعتقد أن الايثار لا حقيقة له ، وأن الاخلاص أسطورة كاذبة ، وأن الإنسان لا يحب إلا نفسه ، ولا يفكر إلا في منفعته الخاصة . وقد جمع نظريته في قوله: الفضيلة تضييع في المنفعة كما تضييع الانهار في البحار ، وفي كتاب الحكم Maximes كثير من الأقوال الدالة على أن الانانية هي الفريزة الأساسية التي ترتكز عليها جميع نزعاتنا .

قال لاروشغو كولد: والانسان لا يهدأ أبداً ولا يقبل على الناس إلا كايقبل النحل على الزهر ليمتص منه ما يحتاج اليه . وأنى لنا تصور ما يتصف به من المرونة . إن تبدله يفوق كل استحالة سريعة ، ولطافته تفوق دقة الكيمياء ، وهو موجود في كل مواقف الحياة ، وفي جميع المنازل والحالات ، يميش في كل مكان ، ويميش من كل شيء ، ويميش من لاشيء ويألف جميع الأشياء ، ويتعود فقدانها ، وينحاز إلى حزب الذين يحاربونه ، فيشار كهم في خططهم . واعجب من ذلك كله أنه يممل على هدم ذاته ويبغض نفسه ، ويتآمر معهم على هلاكها . وقد يصبح عدو نفسه ، ولكن شريطة أن يبقى ، لانه لا يهتم إلا بالبقاء . فلا عجب إذا انضم في بعض الأحيان إلى السلطة الناشمة ، وتجسراً على الانتساب إلى بعض عجب إذا انضم في بعض الأحيان إلى السلطة الناشمة ، وتجسراً على الانتساب إلى بعض الجماعات ليهدم نفسه ، لآنه لا يهدم في محل الا ليبني في آخر . وإذا ظن انه يعرض عن لذته ، فهو لا يهملها إلاليستبدل بها غيرها . وقد يغلب ، وتظن انك تخلصت منه ، ومع ذلك تجده يظفر في محصص هزيمته » (١)

يتصل رأي ( لاروشفو كولد )هذا بآراء الفلاسفة النفعيين الذين يقولون : إن الإنسان مجبول على الشر ، وانه لا يحب إلا نفسه ، حتى لقد قال ( هوبس ) : الإنسان ذئب على أخيه الانسان ( Homo Homini Lupus ) ، وقال ( هلفيسيوس ) (٢) إذا كان العالم المادي خاضع لقوانين الحركة ، فالعالم الأدبي خاضع لقوانين المنفعة .

ولم يزد ( لاروشفو كولد ) على ذلك شيئًا ، إلا أنه خبر الفضائل فوجدها تنحل كلها إلى المنفعة الشخصية والأنانية ، فليست الصداقة الخالصة في زعمه إلا تجارة رابحة تكسبنا قوة وانصاراً . ولولا خوف الناس من الظلم ما أحبوا العدالة ، ولولا رغبتهم فيأن يمدحوا

<sup>(</sup>١) هذه القطمة أوردت في طبعة ١٩٦٥ من كتاب الحكم، إلا انها اسقطت من الطبعات التالية .

<sup>(</sup>۲) هلفيسيوس ( Helvétius ) ۱۷۷۰ - ۱۷۱۰ ولد في باريز ، وهوفيلسوف مادي نفمي، الفكتار الروح « De l'esprit »

٢٧٢ الميول

مرتين لما رفضوا المديح الأول. ولولا اشفاقهم على أنفسهم من الوقوع في المصائب لما أشفقوا على غيرهم ،ولا رحموا أحداً.والاعتراف بالجميل دليل على الرغبة في أرضاء المحسن، للحصول على أكثر بما جاد به ، والقناعة في الحياة كالإعتدال في الطمام ، يريد الإنسان أن يكثر من الأكل ، ولكنه يخشى أن يضر نفسه .

ينتج من هذا التحليل ان ( لاروشفو كوله ) لا يغتصر على القول بندرة الفضائل الحقيفية المارينكر وجودها تماماً ، فها هي قيمة نظريته ؟

مناقشة نظرية لاروشفو كولد . ـ ربّا كان الباعث الأول على هذه النظرية ما شاهده (لاروشفو كولد) في زمانه من الفضائل المزيقة ، ولكن الفضائل الحقيقية لا تقل انتشاراً عن الردائل ، ونريد الآن أن نذكر في الرد على نظرية ( لاروشفو كولد ) بعض الاعتراضات التي تكدر عليه اعتقاده .

الفضائل الحقيقية . ان هذا القول لا يقطع مظان الاشتباء الآن (لاروشفو كولد) يستطيع على الفضائل الحقيقية . ان هذا القول لا يقطع مظان الاشتباء الآن (لاروشفو كولد) يستطيع أن يجد وراء كل فضيلة خالصة باعثاً نفعياً ، وعنصراً مزيفاً . كمثل الراهبة الممرضة التي تعرض نفسها للامراض المدية ، فهي لا تفكر إلا في ثواب الآخرة . وكمثل الجندي الباسل الذي يبعثه حب بلاده على الاستشهاد في سبيلها ، فهو لا يفكر إلا في المجد والبطولة ، وكالكريم الذي يظهم الجياع ، ويمول البؤساء ، ويأوى لليتامى ، فهو لا يفكر إلا في الشرف والسمعة الحسنة ، وإذا قيل أن الرجل يلقي بنفسه في الماء حبابانقاذ غريق قال (لاروشفو كولد) ان هذا الرجل لا يفكر إلا في اشتهار اسمه ، وذيوع صيته ، فإذا أثبتنا ان هذا الرجال لم يفكر بنفع ، ولا بصلة ، بل ألقى بنفسه في الماء ، بدافع نفسي بجرد ، قال انه لا يستطيع أن يرى الغريق ولا ينقذه ، ولو فعل ذلك لأنبه ضميره ، فهو إذن قد أنقذ الغريق بدافع شخصي ، لا بدافع بجرد .

٧ - لا شك إن الطريقة التي سار عليها ( لاروشفو كولد ) طريقة فاسدة ؟ لأنه لا يبحث عن حقيقة ما تنطوي عليه النفس خلال فمل الخير ،بل يذكر ما يتصوره هو نفسه من البواعث الأنانية الحركة . فإذا قيل له: إن هذا الرجل قد ألقى بنفسه في النار لينقذ طفلا ،قال : لو لم يفكر في الشهرة لما فعل ذلك ، فهو إذن حاسب ماهر . ولو قيل له: إن

الأم تحب طفلها محبة خالصة القال: إنها تفكر في النفع الذي سيعود عليها منه في المستقبل، فهي إذن تزرع لتحصد ولولا ذلك لما حرمت نفسها الراحة في سبيل إسعاده. ونحن نقول ان هسلما الحساب بمكن الوقوع ولو كنا نبحث في الامكان لما خالفنا لاروشفوكولد في شيء ولكننالانبحث في ما يمكن وجوده بل نبحث في ما هو موجود بالفعل . فطريقة لاروشفوكولد إذن فاسدة الأنها تقتصر على البحث في امكان حصول الحساب النفعي في نفس فاعل الحير ، مع انه كان ينبغي لها البحث في حصول هذا الحساب بالفعل .

٣ ـ وهذا الحساب النفعي لا يدخل في كل فضيلة ، لأن عام النفس يثبت لنا ان هناك أفمالاً تلقائية غريزية لا أثر للتأمل والارادة فيها ، وكما يوجد في أفمال الانسان التلقائية ما ينطوى على الشر ، فكذلك يوجد فيها ما يدل على الخير . ومع انه ينبغي أن يكون الفكر مبدأ العمل . فلن أكثر أفعال الانسان تلقائية وطبيعة تنشأ عن الغريزة تارة ، وعن العادة أخرى ، وهذه الأفعال التلقائية الناشئة عن الغريزة أو العادة لا تخسلو من عناصر الخير ، فمنها الميل الطبيعي إلى العدالة ، وهومنتشر في الأطفال، ومنها ميول الام المتصلة بغريزة الامومة ، ومنها الميل إلى الاجتاع بالناس ، والحاجة إلى الاصدقاء . نعم ان الانانية قد تلابس الكثير من الميول ، ولكن ليس في وسع كل انسان أن يكون أنانياً .

إلى المنافل المنفل المنف

صحيحة ، لانه لا يعقل ان يفعل الانسان أمراً لا علاقة له بنزعاته الحيوية . وقد قلنا ان هذه النزعات لاتنطوي جميعها على الشر . ويدل لفظ المنفعة ثانياً على حب الذات والأدانية . وهذا المعنى الآخير هو الذي أخذ به ( لاروشفو كوله ) . ولكن نظريته غسبير صادقة بالنسبة اليه ، لانه لا يعقل ان تكون جميع أفعال الانسان ناشئة عن حساب نفعي وقد بينا آنها ان كثيراً من أفعال الانسان الطبيعية أفعال تلقائية لا أثر للحساب فيها ،

ب: - نظرية سبنسر : - وهي نظرية المتأخرين من الفلاسفة النفميين (كجيمسميل) و (ستوارت ميل) وغيرهما - وهم لا ينكرون وجود العواطف الغيرية بل يقولون إنها مشتقة في الأصل من الأنانية ، فالأنانية عندهم هي العاطفة الأساسية ، والتطور الاجتماعي هو الذي يبعث على تولد الايثار من الاثرة ، والأنانية من الغيرية .

يرجم القول بهذه النظرية إلى (سبينوزا) (١) الذي زعم ان الإفانية تبعث الانسان على تفضيل الاجتاع على الوحدة والعزلة . قال: ان منفعة الاجتاع أكثر من مضرته ، فالناس يحتمعون لأن لهم في الاجتاع منفعة ، ولأن تعاونهم يساعدهم على توفير حاجاتهم ، واتقاء المهالك التي تهددهم . والمرء كثير بأخيه قليل بنفسه ، يحب أخوافه لانهم كما قبل زينة في الرخاء ، وعدة في البلاء ، ومعونة على الاعداء . والحياة الاجتاعية تقتضي الاخلاص والتعاون والحمية . فالناس قد أرادوا الحياة الاجتاعية أولاً بدافع الأنانية ، إلا ان الاجتاع ولد في نفوسهم بعد ذلك عادة الصداقة والحبة ، فصار المرء يحب أخاه لذاته بعد ان كان يحبه لمنفعته ، وهذا شبيه بالابدال النفسي الذي يحصل في ذهن البخيل . لان البخيل يحب المال أولا النفعة ، ثم يحبه بعد ذلك علمة نلك لذاته ، وهذا يصدق على جميع الناس ، لأن المرء يحب أخاه أولاً للانتفاع به ، ثم يحبه بعد ذلك لذاته .

مناقشة نظرية سبنسر : \_ لا نستطيع الآخذ بهذه النظرية للاسباب التالية :

ان المبدأ الذي تقرره هذه النظرية دون انتقاد، وتستند اليه دون مناقشة ، هو القول ان الانانية عاطفة أولية ، وانك كلما هبطت في الحياة الاجتاعية من طور أعلى إلى طور أدنى وجدت الانانية أشد وأقوى . والانانية في عالم الحيوان أشد منها في عالم الانسان، وظهور المواطف الغيرية لم يتم الا بالقهر الاجتاعي، والتنازع، وبما تقتضيه الحرب من التضحية وانكار

<sup>(</sup>١) سبينوزا ، كتاب الانجلاق ، قسم ٤ ـ فقرة • ٣

الذات ، هكذا تولدت المواطف ( الغيرية ـ الانانية ) من المواطف الانانية ،ثم تولدت المواطف الغيرية من المواطف ( الغيرية ـ الأنانية ).وهذا الرأي موافق لنظرية (داروين) لانه يعتقد ان تطور الأنواع الحيوانية ناشيء عن تنازع البقاء ، والحرك الأساسي لهذا التنازع هو الانانية . قالأنانية إذن من الأوليات النفسية ، ولو كان الانسان الابتدائي غير عب لذاته لما استطاع أن ينازع الحيوانات الاخرى في قوته الضروري. فالمواطف الغيرية تصلح اذن في نظرهم لحياة الحضارة لا لحياة البداوة . وهي من الامور الكمالية ، لا من الامور الحاجية .

ونقول في مناقشة هذه النظرية أنها مخالفة للمقل والتجربة مماً .

ا ... فهي مخالفة للمقل الأن المقل يبين لنا انه ليس في وسع الطفل والرجل الابتدائي أن يكونا أنانيين . الانانية تقتضي شعوراً تاماً بالشخصية الانتخصية وقرة تأمل كافية للتقريق بين الأنا واللا أنا . وهذا الشعور بالشخصية غير موجود لدى الطفل . نعم ان حركات الطفل الأولى تدل على تفضيله منفعته على منفعة غيره ولكن هذه الحسركات ناشئة عن غريزة حفظ البقاء لا عن الانانية الواعية .

وقد أثبت العلماء أن الشعور بالشخصية يتكون عند الطفل بالتدريج . فهو يبدأ أولا بفصل جسده عن العالم الخارجي ، ثم يفرق بعد ذلك بين الاشخاص والأشياء . ثم يميل بالطبيع إلى تقليد الآخرين والنسج على منوالهم (١) . والتقليد أول صورة من صورالعطف والحبة . وكذلك الانسان الابتدائي فهو لا يشعر بشخصيته شعوراً واضحاً ، ولا يفرق بين منفعته ومنفعة قبيلته . وقد انتقد ( دور كهايم ) (٢) طريقة علماء التطور فقال : إن الانسان الابتدائي لم يكن شاعراً بشخصيته ، بل كان مصهور النفس في البيئة الاجتاعية . ولو كان للفرد شخصية في تلك المجتمعات الابتدائية لكان له شأن فيها ، إلا أنه كان فاقد الشخصية ، فلم تكن الهيئة الاجتاعية بحاجة إلى قهره ولا إلى التضييق عليه .

٢ ــ وهي مخالفة للتجربة، لأن التجربة تبين لنا أن تنازع البقاء لا ينفرد بالتأثير في تبدل الكائنات وارتقائها من طور إلى آخر ، فكما يرجد بين الكائنات الحية تنسازع

<sup>(</sup>۱) واجع روستان ، علم النفس ص ۱۷٦ – ۱۷۷

<sup>(</sup>٧) دور كهايم ، « تقسيم العمل الاجتماعي » ، طبعة ـ ٧ ، ص ١٧٠ ـ ١٧١

ي سبيل البقاء كذلك يوجد بينها تعاون متبادل. وقد جمع (كروبوتكين Kropotkine) في كتاب التعاون (L'Entr' aide) كثيراً من الأمثلة الدالة على ذلك في عالم الحيوان وعالم الإنسان . وإذا استقصيت الواقعات وجدت أن التعاون ظاهرة عامة لا ينفرد بها الرجل المتحضر ، بل كثيراً ما تجدها في عالم البداوة وعالم الحيوان . حتى لقد قال العلماء أن مبدأ (داروين) لا يدل إلا على نصف الحقيقة . وإذا ارتقيت من طور البداوة إلى طور الحضارة انقلب التضامن الميكانيكي إلى تضامن عضوي ، وصسار الفرد أشد شعوراً باستقلاله لنمو شخصيته ووفرة الوسائل التي تفي بحاجاته .

قال (كروبوتكين): ولقذ انحلت روابط التعاون الدائم بين سكان طريق واحد أو حي واحد في النظام الاجتاعي الحاضر. فالناس يعيشون في الأحياء الغنية من المدن الكبيرة من غير أن يعرفوا أقرب جيرانهم. أما في الطرق الآهلة بالفقراء فإنهم يتعارفون جيداً ، ويتصلون دائماً بعضهم ببعض. ولر نظرنا إلى أولاد حي فقير وهم يلعبون معا في طريق أو مقبرة أو مرج ، لرأينا مباشرة أن بينهم اتصالاً وثيقاً بالرغم من المنازعسات العارضة ، (۱). ولولا تعاون الفقراء لما استطاعوا التغلب على شظف العيش إنهم يتهادون الأطععة ، ويتعاورون الأدوات والألبسة ، ويخدم بعضهم بعضا ، في حين أن الأغنياء لا يعرف واحدهم صاحبه . فكأنه لا فرق بين أموال الفقراء ، وكأن حياتهم المشتركة حياة شخص واحد .

٣ - ونقول أيضا: ان حياة الجسد غير كافية لبيان حقيقة الشعور الفردي الأن الإنسان موجود اجتماعي ، ولأن الحياة الاجتماعية تقتضي وجود الفيرية ، وحب الغير لم يتولد من الاجتماع بل هو سابق له ، وهو طبيعي في الإنسان ، فلو كانت أنانية الإنسان الإبتدائي مطلقة الما حرم نفسه التمتع بالحرية في سبيل منافع بعيدة قد يصعب عليه تحقيقها . إلا أن الإنسان اجتماعي بالطبع ، والفيرية لازمة له بالذات لا بالمرض .

قال دور كهايم : وحيثًا يظهر الاجتماع تظهر الفيرية ؛ لحاجة الاجتماع إلى التصامن ، ولذلك نجد الغيرية في أوائل البشرية زائدة على حد الإعتدال ، فحرمان المتوحش نفسسه مض الأشياء في سبيل الخضوع للتقاليد الدينية ، وتضحيته بنفسه استجابة لنداء الهيشة

<sup>(</sup>١) كروبوتكين . كتاب التعاون ، ــ ص ٣٠٨

الاجتاعية ، واقدام الأرملة الهندية على الإنتحار بعد وقاة نيؤجها ، ورغبة (الغالي) في المرت بعد هلاك سيده وجود (السلق) بنفسه في سبيل انقاذ رفاقه العاجزين عن الحرب؛ أفلا يدل ذلك كله على الغيرية والايثار؟ إن هذه الأفعال ليست من الأفعال الوهمية الباطلة، وإنما هي من الأمور الواقعية التي تثبت أن الإنسان قادر على البذل والجود. فلا ينبغي أن يقال إذن أن الغيرية قد تولدت من الأفانية ، لأن هذا الاشتقاق لا يمكن أن يتم إلا بابداع من المدم. والحق أن هذين الحركين السلوك الإنساني موجودان منذ القدم في جميع النفوس البشرية».

فأنت ترى أن الغيرية لم تتولد من الأنانية لأن نفس الرجل الإبتدائي لا تنطوي على المشاعر النفعية فحسب ، بل تنطوي على كثير من المشاعر الغيرية ، ونريد الآن أن نأتي ببعض الأمثلة التي تبين لنا أن في الطبيعة البشرية ميولاً غيرية لم تتولد من الأنانية ، فمن هذه الميول : العطف والرأفة ، وغريزة الأمومة ، وغريزة الاجتاع .

٧ - العملف والواقة - المعلف هو القدرة على مشاركة الآخرين فيا يشعرون به . إن أبسط شكل للمعلف هو العدوى وهي أن يكرر الفرد أفعال الآخرين ، وحركاتهم وأحوالهم تلقائباً دون تفكير وإرادة وتسمى عدوى الحركات والأفعال بالمعدوى العفوية . وهي موجودة أيضاً في عالم الحيوان ، كثل الكلب الذي ينبح لدي سماحه نباح غيره من الكلاب . وكمثل الحشرات التي يقلد بعضها بعضا تقليداً تلقائباً ، فتشترك كلها في عمل واحد . وقد دلت ملاحظات العلماء على أن العمل الفردي ينتشر من نحسلة إلى أخرى ، فيشترك فيه لفيف من النحل . وأثبتوا أيضاً أن هذه العدوى أساس التعاون في عالم الحيوان . وكثيراً ما يبعث فرار جندي واحد على هرب رفاقه وانكسار الجيش كلا . فالضحك والتثارب ، والسعال ، والتصفيق ، والجماراة في السير ، كل ذلك ينتقل بالعدوى . وشبيه بذلك أيضاً ظواهر العدوى الموجودة في بعض الأمراض العصبية . فإذا أحدثت حركة أمام المريض أعاد تلك الحركة نفسها ، فيرفع يده اليسرى عندما ترفع يدك اليمنى ، كاذك مرآة حقيقية يقلد صورته فيها ، ولذلك سمي هذا التقليد بالتقليد والشفاف » . كاذك مرآة حقيقية يقلد صورته فيها ، ولذلك سمي هذا التقليد بالتقليد والشفاف » . وإذا ألقى على هذا الشخص يعيد الحركة التي تحدثها أمامه ، كا يحي خيال المرآة حركات الواقف أمامها ، وإذا ألقى على هذا الشخص يعيد الحركة التي تحدثها أمامه ، كا يحيب عنه . وتسمى هذه الحسالة وإذا ألقى على هذا الشخص سؤال أعاده من غير أن يحيب عنه . وتسمى هذه الحسالة وإذا ألقى على هذا الشخص سؤال أعاده من غير أن يحيب عنه . وتسمى هذه الحسالة

بالصداء ( Echolalie )، لان الشخص يعيد الكلام الذي سمعه ، كالبيغاء . إن المرض لم يخلق هنا شيئاً جديداً ، بل انتزع النصورات من النفس ليعيدها إلى حالتها الإبتدائية النخالية من التصور ، لقد كانت هذه التصورات المختلفة عقبة في سبيل التقليد ، وكان تصور حركة من الحركات في الحالة الطبيعية لا يبعث على إتيانها ، لان التصورات الاخرى الموجودة في النفس كانت تقيد تلك الحركة. و تمنع الجسم من القيام بها ، ولكن لما خلا ذهن المريض من التصور ازداد ميله إلى تقليد الاحوال التي يشاهدها عند غيره ، لان المرض يرجع الراشد إلى حالة الطفولة ، فالإنسان يميل إذن بفطرته إلى تكرار حركات الآخرين ،

ويمكن الإنتقال من عدوى الحركات والافعال إلى عدوى الاحوال النفسيسة ، لقد رأينا في مجث الهيجان كيف يبعث تقليد الحركات الظاهرة على الشعور بما تنطوي عليه نفس المقلد (ص – ٢٥١) وكيف يمكن توليد الخشوع بالركوع ، والمخوف بالهرب ، ثم كيف ينتقل المخوف بالعدوى كما ينتقسل الغضب والحزن والسرور ، وكما تدل العدوى العضوية على العطف الجسدي ، فكذلك تدل العدوى النفسية على العطف النفسي . ولنبحث الآن في شروط العطف والرأفة .

المطف أصل الميول الاجتماعية كلها . فنحن نميسل إلى مشاركة الناس في مسراتهم وأفراحهم وإلى مشاطرتهم آلامهم وهمومهم وقد ننسى نفوسنا لمحسة من الزمن وفلا نفكر إلا في الذين محضناهم الود والمعلف والرأفة وننحب ما يحبون ونرغب فيا يرغبون فيه وكأن عواطفنا وعواطفهم قد امتزجت بعضها ببعض حتى اصبحت عواطف شخص واحد .

والعطف الحقيقى لا يقتضي المشاركة في الحزن والسرور فحسب ، بل يقتضي المؤازرة بالجهد والفعسل ، فإذا اقتصرنا على الشعور بما غشي غيرنا من النوائب ، وبما أصابهم من حوادث الدهر كان عطفنا عطفا كاذبا ، لان العطف الحقيقي يجعلني شريكك بالفعسل ، لادفع عنك ما دهمك ، وأنصرك على ما ألم " بك .

ولذلك كان العطف الحقيقي مؤلفاً من عنصرين أحدهما انفمالي ، والآخر فاعـــل ، فالإنفعالي هو الشعور بما عرا الآخرين من حوادث الدهر ، أما الفاعــل فهو مؤآزرتهم ومعاونتهم على تحمل ما ألم بهم من الشقاء .

وكثيراً ما يتغلب هذا العنصر الانفعالي على العنصر الفاعل. مثال ذلك أن الحضارة الحديثة قد أدت إلى ارتقاء العواطف الغيرية حتى صار الإنسان شريك الانسان في الشعور بما حل به ، يسره ابتهاج أخيه ، ويحزن لما يؤلمه ، ويشمر أن الانسان صديتى الانسان في السراء والضراء ، لا فرق بين عربي وأعجمي ، ولا ميزة لاحدهما على الآخر . ولكن ارتقاء هذا العنصر الانفعالي لم يبعث على ارتقاء العنصر الفاعل ، لأن عطفنا على المساكينلا يتعدى طور الشعور بما أصابهم . قال (موكسيون) (۱): « لا يؤدي عطف الطبقات في أوربة إلا إلى إحسان سريع التقهقر أمام داعي التضحية ، فالأناني المثقف ليس عديم الشعور بالرأفة ، ولكنه لا يحمل نفسه ما يستطيع به تخفيف آلام الآخرين . وكم رجل حركته الرأفة ، فندب حظ المجرم البائس ، وتساقطت عبراته حزناً على انقاذ أصدقائه من الخطر المحدق بهم » . السطحية لم تبعثه على معاونة مواطنيه ، ولا على انقاذ أصدقائه من الخطر المحدق بهم » .

ما هي العوامل المؤثرة في العطف ؟

إن الموامل التي تؤثر في العطف كثيرة نذكر منها ما يلي :

آ ــ حالة الجملة العصبية ، الالعطفنا كالفير من انفعالاتنا علاقة بجملتنا العصبية ، وهويتبدل محسب نشاطها أو انحطاطها وركودها ، فتارة تبعثنا حالتنا العصبية على مشاركة الناس في حزنهم و سرورهم ، و تارة تجفف عواطفنا، وتنضب ينابيع الرأفة الكامنة في قاوبنا .

ب - تأثير الخيلة : للمخيلة تأثير في العطف لا يقل خطورة عن تـأثير الجلة العصبية ، فكلما كان الخيال أوسع كان الشعور بما غشي اصدقاءنا من النوائب أشد، وأوضح وأدعى إلى الاهتام بهم ، ونحن لا نرثي إلا لحال الذين دهمهم من الحوادث ما دهمنا، نحن اليهم ونعطف عليهم أكثر من غيرهم ، لأننا نحيي بالذاكرة صورة ماضينا ، ونجسم بالخيلة ماوقع لنا ، ونقابله بما نشاهد ، فتنبجس من قلوبنا عاطفة الرأفة والحنين ، وهذا يتطلب درجة عالية من الحنيال والتفكير لا توجد للأطفيال ، ولذلك كان الطفل دون الراشد في العطف على البؤساء ، وأقل منه حنينا اليهم ، وتوجداً لهم . وقد يقسو على الحيوان والانسان ولا

Essai sur les éléments de عارلة في عناصر تطور الاخلاق مركسيون « Mauxion » محارلة في عناصر تطور الاخلاق ما المخالف الأفعاد المحالية في المحالية في المحالية في المحالية في المحالية في المحالية المحالية في المحال

يدرك معنى الآلم الذي سببه لها . ولو وضعنا أمام رجلين صورة تمثل فقيراً انتقلمن نعمى العيش إلى البؤس الاختلف كل منها عن أخيه في إدراك معاني تلك الصورة. فاذا كان الأول واسع الحيال ، استعرض أحوال ذلك الفقير المسكين من البداية إلى النهاية ، وشاركه في كل دور من أدوار حياته فيا غشيه من الحزن ، وما حل به من الشقاء . وإذا كان ضيق الحيال اقتصر في تصوره على إدراك ما شاهده بحواسه ١١٠ .

والمرء يهيجه منظر الحزن أكثر بما يؤثر فيه منظر النضارة والسمادة ، وتؤثر فيسسه الواقمات القريبة أكثر بما تؤثر فيه الواقمات البميدة ، ويعطف على أقاربه وأحبابه أكثر بما يعطف على الفرباء . ولذلك كان الفراق في بعض الأحيان باعثاً على السلوان .

ج -- تأثير المثل الأعلى : إن تطور العطف تابع أيضاً لتعلور المثل الأعلى . فإذا كان المثل الأعلى مبنياً على القوة المادية القاسية كانت الرأفة متقطعة ، فلا تتغلب على القسوة برهة ، إلا لتنتصر القسوة عليها . لقد كان (أخيل) يبكي عند المساء على ذكرى والده ، فإذا هو يضحي في اليوم الثاني بأثني عشر رجلا من طروادة لروح (بطروقل) . - وإذا كان المثل الأعلى يضع الحكمة فوق القوة كانت الرأفة أوسع نطاقاً وأكثر دواماً واتصالاً . وهذا الانتقال من القسوة إلى الرحمة تجده بارزاً في اخلاق ابطال الأوديسة أيضاً . لا يتقلب الرأفة إلى محبة حقيقية إلا حينا يتطلع الناس إلى المثل العليا الانسانية ، ويتوقون إلى اعتبار الانسان أخاً للانسان في الواجبات والحقوق مماً .

٣ - عاطفة الأمومة ـ ليست الأمومة نزعة خاصة بالنوع الانساني فقط وإنماهي نزعة عامة تشمل أكثر الأنواع الحيوانية ، وهي ليست مشتقة من غيرهما ، ولا هي ناشئة عن حساب نفمي ، ولكنها نزعة أصلية قوية ، مصحوبة بالبذل والجود والميل إلى التضحية. فكأن الرفق والرأفة والرحمة لم تدخل مسرح الطبيعة إلا من باب الأمومة .

ترتكز هذه الماطفة أولاً على أسس مادية ، فالام تحب طفلها لانه قطعة من لحهاو دمها أو فلذة من كبدها ، لقد حملته في احشائها ، وأرضعته من لبنها ، واعتنت به وهو ضعيف معدم ، فكيف لا تحبه .

<sup>(</sup>١) درغالد استوارت ، فلسفة الروح البشرية ، فصل - ٨ ، قسم - ٤

وثرتكز ثانياً على أساس اجتماعي لأن الحياة الاجتماعية تؤثر في هذه العاطفة ، وتقلب صورتها الطبيعية إلى صورة معقولة .



( شكل ـ ٣٠ ) ( حنان الأم ) بريشة المصور ( ديفوفابر )

فماطفة الأمومة إذن عاطفة أولية ناشئة عن أسباب طبيعية ولية ناشئة عن أسباب طبيعية حتى لقد قال بعض العلماء إنها متولدة من إفراز المبيض (رابو). غريزي إلى طور تأملي، فاما أن تتعول إلى إخلاص و ونكران للذات. وقد يقال أيضاً ان يحبة الأب لأولاده فاشئة عن غريزة أولية وجد للانسان كاتوجد للكثيرمن لأنواع الحيوانية ولكن ما من شك في أن يحبة الأم لأولادها أقوى من يحبة الوالد لولده، ومن

النادر أن ترى أما تهمل أطفالها . أما الآب فانه قد يهمل أولاده ويهجرهم . الآم تمتني بطفلها الضميف قدر ما تمتني بابنها القري ، وقد تحب الضميف أكثر بما تحب اخوته الاقوياء . أما الوالد فانه قد ينفر من ولده الضميف القليل الذكاء . فمحبة الآب لابنائه لا ترجع إذن إلى غريزة أولية . بل ترجع في كثير من الاحيان إلى حب الذات ، وعزة النفس .

٤ - غويزة الاجتباع - وهي أقرب الفرائز الفرديسة إلى العواطف الاجتاعية المشتقة كالعواطف الوطنية والعواطف المهنية التي تضم ابناء صناعة واحدة . وهي تبعث الافراد على الاتصال بعضهم ببعض لتأليف جموع موقتة أو منظمة ، وكما توجد في عالم الحيوان .

لقد ذكر (بوقيه) فياكتبه عن شيوعية الحشرات (١) نوعين للجموع الحيوانية. فالنوع الاول فردي تعيش فيه الحشرات منفردة، والنوع الثاني شيوعي يشترك أفراده في عمل واحد، بحيث لا يكون النحلة في هذا النوع من الاجتماع حياة إلا بخليتها، ولا للنملة بقاء إلا بقريتها ، فكأن الفرد مصهور في المجموع، وكأن خلايا النحل وقرى النمل أجسام حية يتعاون أفرادها على إدامة حياتها . فالنحل ، والنمل ، والجنسادب ، والطيور ، تعيش كلها مجتمعة ، وتتعاون على البقاء .

وقد زهم بعض العلماءأن هذه الغريزة الاجتاعية مشتقة من عاطفة الامومة أو من الميل التقليد. والحق أن هذه الفريزة متصلة بأسس حيوية الان الاجتاع الانساني ضروري. والدليل على ذلك أن الانسان قد ركب على صورة لا يصح بقاؤها إلا بالفذاء الالا أن قدرة الانسان الواحد قاصرة عن تحصيل حاجاته منه اللا بدمن اجتاع الافراد وتعاونهم ليحصل بهذا التعاون قدر الكفاية من الحاجة (١٠). والحياة الاجتاعية تقتضي وجودغريزة خاصة تسمى بفريزة القطيع أو غريزة الاجتاع الوفراد على التعاون . وكما تؤثر غريزة الاجتاع في التقليد والعطف والامومة . وهي تبعث الافراد على التعاون . وكما تؤثر غريزة الاجتاع في تكون المجتمع الحقد على هذا التأثير تكون المجتمع العلم المعاول المناه الفريزة . ويصدق على هذا التأثير المتبادل قولهم : العلة تؤثر في المعاول المعاول يؤثر في العلة . ولا يتولد الحس الاجتاعي المتبادل قولهم : العلة تؤثر في المعاول المعاول يؤثر في العلة . ولا يتولد الحس الاجتاعي (Sens Social ) في نفوس الافراد إلا عند شعورهم بذلك التأثير .

وهذا الحس الاجتماعي مشابه لحس الحياة؛ لانه لا يربط الانسان بأبناء جنسه فحسب، بل يشعره بنسبته الى الجموع؛ حتى يريد له الخير والكمال؛ كما يريده لنفسه.

يختلف هذا الحس الاجتماعي باختلاف الازمنة وتباين الافراد . وليس ارتقاء الحياة الاجتماعية ، الحياة الاجتماعية ، الحياة الاجتماعية ، ويزداد العمران ، ويبقى الحس الاجتماعي مع ذلك ضميفا . لان ارتقاء الحياة الاجتماعية من طور أدنى إلى طور أعلى ، قد يخفف شدة الرابطة الاجتماعية ، أو

E, C. Bouvier, Communisme des insectes (1)

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : الفصل لأول من الكتاب الأول في العمران البشري عل الجلة .

بالأحرى يبدل نوعها . والقهر الاجتماعي في القرية أقوى منه في المدينة . وكاماكانت الحياة الاجتماعية البعموع. وقد رأيت كيف يتعاون الفقراء ، ويحب بعضهم بعضا ، وكيف يستغني الأغنياء بعضهم عن بعض. لأن الفرد في الاجتماع الابتدائي كالنحلة في الخلية ، لا يستطبع أن يستقل عن غيره من الافراد ، ولا أن يحصل حاجاته إلا بالتعاون معهم .

وقد تنمو العواطف الغيرية ويضعف الحس الاجتماعي ، فيكون الانسان صالحا كريماً رحيماً . ويكؤن مع ذلك فوضويا يكره الاجتماع. والسبب في ذلك أن القلب يدفعالفره إلى محبة النساس ، ولكن خضوعه الأعمى الغريزة قد يدفعه إلى القيام بأفعال تضركيان المجموع .

وقصارى القول أن الانسان اجتماعي بالطبع ، يتولد من نزوعه الى الاجتماع عواطف كثيرة ، كحب الزوج زوجته ، والوالد ولده ، والولد والديه ، وحب الأخوة بعضهم بعضاً ، والصداقة ، وعبة الوطن ، والانسانية الخ . . وسنعود إلى الكلام على هـذه العواطف في كتاب الأخلاق .

فأنت ترى أن للعواطف الغيرية تسلك صور وهي : العطف والأمومة وغريزة الاجتماع . وهي كا ذكرنا ميول أصلية ، لا يمكن ارجاعها إلى الأنانية ، ولا إلى عاطفة مشتقة منها .

# ٥ ـ الميول العالية

الميول العالية هي الميول العلمية والجمالية والخلقية ،وقدسميت عالية لانهاتسمو بالانسان إلى المثل الأعلى ، فتحبب اليه الحقيقة ، والجمال ، والخير . ليس هدف هذه الميول تحصيل المنفعة الشخصية ، أو تحقيق منفعة الآخرين ،وانما هوبلوغ مثل أعلى بجرد يجاوز الأشياء المحسوسة ويترفع عن منافعها.

قد يظن أن تمشق المثل العليا ليس ملازماً لطبيعتنا الفردية ، وأن الحياة الاجتماعية هي التي تولّد فينا هذه المثل العليا بطريق الثقافة العلمية ، والتربية الفنية ، والتهذيب الأخلاقي . إلا أنه من الصعب علينا أن ننكر أن في الطبيعة الإنسانية مسلك غريزياً إلى

الاستعلام ، يقربها من الخاود ، ويسمو بها إلى حياة روحية مبرأة من كل طابع مادي . وكمايميل الانسان، بطبيعته إلى الحقيقة والجمالوالخير ، فكذلك يكره الضلال والقبح والشر ، ويشخر من الظلم .

ولنبحث الآن في كل من هذه الميول على حدة .

1 - حب الحقيقة : - إن حب الاستطلاع غريزي في الانسان الطفل يجد لذة في الاستطلاع ، والاختراع ، والفهم ، وقد يفك أجزاء آلة ليطلع على ما في داخلها، ويؤلف الأساطير، ويبني من الطين على الساقية سداً أو جسراً ، ويتخذ من الكراسي قطاراً ، ومن الشجرة محطة ، ويريد أن يفهم كل شيء ، فيدهش ، ويتحير ، ويسأل ، حتى لقد سمى علماء النفس سن الطفولة بسن السؤال. وقد قيل إن الطفل شبيه في ذلك بالإنسان الابتدائي، لأنه يؤلف الأساطير مثله، في ملأ الكون بالأرواح ، وينسب إلى كل موجود حياة شبيهة بحياته الشخصية .

ومع أن غريزة الاستطلاع باقية في الانسان ما بقيت الحياة إلا أنها تقبدل بتبدل السن والبيئة والتربية ، وقد يظن أنها غير مقصودة بالذات ، بل مقصودة لشيء آخر غيرها . إلا أن هذه الفايات التي تتجه إليها مختلفة ، والواسطة هي هي . وهذا يدل على أن الانسان يطلب العلم لذاته ، فلا يميل إلى الإطلاع على الأمور ودرك حقائقها بدافع المنفمة ، بل على وضع في جبلته من الغريزة التي ليس له فيها اختيار ولاحيلة .

قال أحد فلاسفة العصر الحاضر '١' : لم نخلق لنحبس في ذواتنا ،لأن دموعنا أغزر مما تحتاج إليه آلامنا ، وأفراحنا أعظم بما تقتضيه سعادتنا ، ولو انحصر الانسان في الأفق الضيق الذي تحدده المنفعة لاختنق من شدة التضييق عليه . ولذلك فهو يوسع أفقه بالحب والبغضاء ، يوسعه بالإطلاع ، والعلم ، والفلسفة ، والدين (٢) .

دالبحث عن الحقيقة مصحوب بكثير من العواطف ، كالميل إلى الشك ، والرغبة في البيتين ، والتلذذ بتذوق البرامين، وغير ذلك من النزعات المكتسبة. إن في العلم قدسية ترفع

<sup>«</sup>Esquisse d'une morale sans. الأخلاق درن الزام ولا جزاء ( Guyan ) غويو (١) obligation, ni sanction »

<sup>(</sup>٧) المثل الأعل ، مقال لَّنَا في مجلة الكشاف ، كانون الثاني وشباط ١٩٣٩ ، ص ٢٠

النفس ، فأي سرور زائل يعادل لذة التأمل ، وأي شوق يشبه اشتياق العالم إلى الخلود ؟ يرغب العالم في الاطلاع على حقائق الأموربنفس متوقدة شوقاً وحنيناً وشوقه إلى الحقيقة شبيه باشتياق العاشق إلى المعشوق . المقل في كلتا الحالتين ، لا يعرف قبلة إلا قبلته ، والقلب في كلتا الحالتين سكران شغوف بما يشغله . مثال ذلك: إن ( ديكارت) كشف عن طريقته في حال غيبة ، و ( داوي ) رقص في نخبره بعد الكشف عن البوتاسيوم .

يدلك ذلك على أن الإطلاع على حقائق الأمور مصحوب بمواطف سماها الملساء بالمواطف الفكرية. وقد ميز بمضهم هذه المواطف عن غيرها بما فيها من الفتور. وقال انها فقيرة باردة لاتبعث على الحركة. والحق أن لهذه المواطف درجات والناس فيها متفاوتون. فقد يعرض الرياضي عن حل المسائل الرياضية ولا يحزن لاعراضه عنها . وقد قيل ان (لاغرانج) أصيب بالاشمئز از من الرياضيات في الخامسة والأربعين من سنه (١٧٨١) ، واستمر على هذه الحال عشر سنوات كاملة . ولكن بعض العلماء لا يموقهم عما يريدون عائق، ولا يقطعهم عن مسائلهم شغل ولا مرض .

والمواطف الفكرية الشديدة لا تتولد من الاستناد إلى الضرورات العقلية الموثوق بها، ولامن نظم الأدلة وترتيب البراهين ، بل تنشأ عن ارتفاع حجاب الحس ، والكشف عن حقائق الأمور بالحدس. وكلما كان الحجاب الذي يستر الحقيقة عنا اكثف كانت العواطف التي تتولد من هذا الإدراك الغامض أشد وأوضح.

ونعتقد أن بين المواطف الفكرية والمواطف الدينية صاة قرية ، لان بعض العلماء يتطلعون إلى الحقيقة كا يتطلع المؤمن إلى خالقه. إن في العلم لذة تشبه لذة العبادة ، لأن العالم ، إن درس أو بحث عن الحقائق الوضعية ، فهو إنما يبحث عن حقيقة يكلمها بلغة الايمان . يطلب منها العزاء والقوة والنشاط ، ويريد أن يجد فيها عذاب العشق وعذوبته . ويتقرب منها خاشعا ، منكسر النفس صاغراً . ويخيل إليه أنه يجب عليه أن يضحي بنفسه في سبيلها كا ضحى شهداء الديانات بنفوسهم ، ظناً منه أن العالم بطل من أبطال التاريخ ، أو ولي من أولياء الله .

ولكن ما هي الحقيقة العلمية؟ هي مجموعها يستنبطه العالم من القوانين العلمية بالملاحظة والتجريب. فيكشف عن قانون سقوط الاجسام مثلاً ، وعن غيره من القوانين المشتبكة بعضها ببعض، ويقول لنا: تلك هي الحقيقة الوضعية ، فأي جمال في قانون سقوط الاجسام،

لا بل أي جلال في قانون ضغط الناز. ان الحقيقة التي يهم بها العالم ليست عذبة بالذات ، بل بمذوبة زائدة على الذات. وقد يكون لحب المجد، والطمع، والشهرة، تأثير في طلب الحقيقة، إلا أن الحقيقة مستقلة عن الاشخاص ، والعالم الذي يطلب الحقيقة كل أيام حياته إنما يهم عمثل أعلى انساني لا حد ولا نهاية له .

٧ - الميل الى الجمال: - لا نريد الآن أن نبحث في الحس الغني على وجه الاسهاب لاننا سنعود إلى هذا البحث في فلسفة الجمال. ونقتصر الآن على القول إن هـــذا الحس ينطوي على عامل عقلي، وعامل انفعالي. لان الذوق إنما يتحققه الإنسان في نفسه بالمقل والتجربة ، إلا أنه ملازم أيضاً للفطرة الاصلية . لان الطفل يميز الالوان بعضها عن بعض بالفطرة ، ويتاثر بالنقرات والانفام ، بالطبع ، ولايز الهذا الحس ينمو فيه حق يبلغ سن الرشد ، فالإدراك ، والذاكرة ، والحكم ، والخيال ، واللغة ، كلهــا تؤثر في تطور الحس الفني . وتجعله متبدلاً بتبدل الاشخاص ، فنهم من يميل إلى التصوير ، ومنهم من يميل إلى الموسيقى .

فالشاعر يصوغ المعاني التي توحي اليه بها عواطفه موالموسيقاريسكب أنفاسه وعواطفه الملتهبة في صور من الالحان السحرية .

وليس المثل الاعلى الذي يصفو له الذوق موجوداً في الساء ، بل هو مقيم على الارض في صدور الناس .

والمواطف الفنية كثيرة ، منها عبة الجمال ، وعبة المذوبة ، والسمو ، والروعة ، والجلال ، وتدوق المجازات والاستمارات والتشبيهات ، وغير ذلك من الموضوعات التي تتحق فيها صور الجمال .

٣ ــ العواطف الخلقية : ــ الماطفة الخلقية هي الشمور بالواجبات الخلقية التي 'يقر" بها .
 المقل ، أو هي شعور المرء بما يجب أن يكون عليه سلوكه .

لسنا نريد الآن أن نسهب في الكلام علىهذه المواطف الاننا سنمود في كتاب الاخلاق إلى البحث في تحليل الوجدان للكشف عن المواطف التي يتضمنها، ولكننا نقول الآن في ذلك قولاواحداً ،وهو أن هذه العواطف الخلقية ملازمة للطبيعة الانسانية ، وهي الستي تصلها بالمثل الأعلى. إن الانسان يدرك الخسير ويميل إليه ،وهذا الخير ،سواءاً كان في اللذة

أم في الفضيلة َ فإن الانسان لا يرغب فيه إلا لذاته ، لأنه إذا رغب فيه لشيء آخر غيره أصبح هذا الآخر اسمى من الاول .

قال (سبينوزا) في كتاب الأخلاق: دنحن لا نرغب في الشيء لأنه حسن بل نستحسنه لأننا نرغب فيه ، و فكأني به يريد أن يكون الخير أمراً شخصياً لا وجود له في حقائق الأشياء . على أنه قد يفهم من ذلك أيضاً أن القانون الأخلاقي يختلف باختلاف الأشخاص . ونحن نعتقد أن الخير ليس في الأشياء نفسها ، وإنما هو في النسبة التي بين الأشياء والإنسان ، وهو يتغير بتغير الأشخاص ، ويختلف باختلاف العصور . ومعنى ذلك كله أن للقواعد الأخلاقية أسساً نفسة ، وأسساً اجتاعية ، وصلة بالأشياء الخارجية .

وأول صورة للماطفة الآخلاقية هي الشعور بالمنوع والمكروه فقد كانت الأشياء في الجاعات الابتدائية منقسمة إلى ممنوع ومطلوب وحرام وحلال ، فأدى وجود المنوعات والهورمات إلى إيقاظ شعور الانسان بشخصيته وارادته . لقد كان هذا المنع في الجاعات الابتدائية منما خارجيا ، فلما ارتقت الحياة الاجتاعية أدى ارتقاؤها إلى استبدال الرادع النفسي الداخلي بالمانع الخارجي ، وصارت النفوس ترجع عن غيها ، لا خوفاً من عقاب ، ولا طمعاً في ثواب ، بل لأن لها منها زاجراً .

وبديهي أن استبدال الرادع الداخلي بالزاجر الخارجي مصحوب بكثير من المواطف الخلقية ، وهي في الواقع غير مستقلة عن تأثير البيئة الاجتاعيسة . بل تتبدل بتبدل الجاعات .

وإذا كان التبدل يقتضي وجود شيء يتبدل ، كان لا بد من أن يكون وراء المواطف الأخلاقية المتبدلة حس اخلاقي خاص بالانسان يمكنه من ادراك الخبر . والدليل على ذلك أن الطفل بفطرته ميال إلى المدالة ، واحترام المقود. وهو يقيد نفسه ، في المابه ، بقواعد يحترمها ، وأسس يسير عليها . ولا يصبح الميل إلى المدالة واضحاً إلا بتأثير التربية البيتية والمدرسمة .

٤ ــ الحمن الديني : ــ المعاطفة الدينية صور مختلفة . فالخوف الذي يشعر به الانسان الابتدائي في الأحراج المظلمة ، والخشوع الذي يحسه أمام الجبال العالية ، واللانهاية التي يلسمها في المحر والصحراء ، والروعة التي يجدها في صمت الطبيعة بعد العاصفة ، كل

ذلك صور من الماطفة الدينية ، لا تختلف ، في ماهيتها ، عن خشوع الايسمان ، وروعة الميادة .

وليس الحس الديني مؤلفاً من الخشية فقط ، وانما هو مؤلف من العطف والحب والثقة بالمعبود. المؤمن يخشى الله، ويحبه، ويثق به . حتى لقد قال ( هنري برغسون ) : إن معنى الايهان الثقة ، لا الخشية، وإن العاطفة الدينية ليست في الأصل خوفاً ، وانما هي أمان من الخوف (١٠) ، وتسمى هذه العواطف بالعامل الديني الانفعالي .

وفي الحس الديني عامل عقلي أيضاً لأن الايهان كثيراً ما يكون مصحوباً بالتصورات والأمال والأحلام.

والعامل الثالث عامل فاعل لان الانسان يمسير عن عاطفته الدينية بالعبادات والطنوس.

قال (ويلم جيمس) إن في الديانة عاملين: ١ سـ العامــــل الاجتاعي ، وهو مجموع العبادات ، والطقوس ، والنظم ٢٠ ــ العامل النفسي ، وهو مجموع العقائد الوجدانية ، وما يصحبها من التصورات والعواطف.

الداخل إلى المعبد يمتحن ضميره ، ثم يصلي ، ويمترف أمام الله بما في نفسه من الأوهام والمتاعب. فيتراءى له أنه ماثل بين يدي خالقه ، وقد جاء ليخفف حزنه ، ويسكن شكواه. وما أكثر المواطف الشعرية التي تتولد في هذا الموقف. لان الاله القادر على كل شيء هو في الوقت نفسه إله الحب ، وإله الحكمة ، فيه تتحد الحقيقة بالجال والخير ، فالإله اذر حق وجمال وخير ، وكما يوجد في الجال خير وحتى ، كذلك يوجد في الحق جمال وخير ، في الجال الذيذة ، وهي فالحياة الدينية غنية إذن بكل شيء ؟ لأنها ينبوع المواطف المذبة والأحلام اللذيذة ، وهي تجملنا نشعر بأن بالقرب من هذا العالم المحسوس الفاني عالما ثانيا ، لا يلمس باليد ، ولايسمع بالاذن ، بل يدرك بالخيال ، نلجأ اليه في أيام الشقاء والحزن ، ونرى فيه كل شيء جيلا و فبيلا.

Les deux sources de la morale et de ) منري يرغسون ، ينبوها الاخلاق والدين ( المخرى يرغسون ، ينبوها الاخلاق والدين ( la religion

ليست هذه العواطف الدينية وهما من الأوهام ، وإنما هي حقيقة واقعية ، وهي بالنسبة إلى المؤمن ، شعور بالمطلق واللانهاية ، تؤثر فيها الحياة الاجتاعية كا تتأثر بها، حتى لقدبين علماء الاجتاع أن حياة الإنسان الإبتدائي حياة دينية محضة . وقال أحدم إن الإنسان حيوان متدين ، أي أن العاطفة الدينية بالمعنى الواسع الذي ذكرفاه عاطفة طبيعية .

وقد أثرت هذه الماطفة تأثيراً عظيا في تنظم الجماعات ، وردع المـــامة عن الشر ، ومكافحة الأنانية ، وخلق العاطفة الأخلاقية .

وإذا ظن بعضهم أن البشرية ستستغني يوماً عن الدين الوضعي ، فإن الماطفة الدينية ، والشعور باللانهاية ، والتطلع إلى المثل العليا قد يصعب استثمالها من النفس ، وهي طبيعية كالماطفة الجالمة ، والماطفة الخلقمة ، إلا أن صورها تتبدل بتبدل الزمان والمكان.

لقد كانت الماطفة الدينية عند الأقوام الإبتدائية منحصرة في نطاق القبيلة ، فكان الإله الممبود إله القبيلة فقط ، وكان لكل قبيلة إله يختلف عن آلهة القبائل الاخرى . إلا أن ارتقاء الفكر البشري جمل الإنسان يفكر في إله واحد ، منزه عن النقص ، وصارت الماطفة الدينية جامعة بين الاجناس، بمد أن كانت، في الحياة الإبتدائية ، باعثة على التفرقة .

#### ٦ ـ كبت الميول

ومن الظواهر النفسية التي ذكرها علماء النفس في بحث الميول ظاهرة الكبت ، فقد وصفها العالم النمسوي (سيغموند فرويد) وبين أثرها في الحياة اللاشمورية. وهو صاحب نظرية الشحليل النفسي ( Psychanalyse ) التي يمكن تسميتها أيضاً بطريقة سبر الشمور وقد رأينا في بحث اللاشمور أن وراء الحياة النفسية الظاهرة حياة مظلمة ، مؤلفة من النزعات الخفية والاهواء الدفينة ، والاحلام المكبوتة . والميول ليست ظاهرة بالذات ، بلقد يعرض لها أن تظهر ، وقد تكمن في النفسوراء الشمور فتمنمها الحياة الاجتاعية ، والاخلاق والتربية ، والآدب ، من الظهور . مثال ذلك الغرائز الجنسية ، فسإن الآدب ، والحشمة ، واللياقة ، والتربية ، تزجرنا عن اطلاقها وتمنعنا من إظهارها ، فيتولد من هذا الزجر وهذا التضييق على الطبيعة حياة ثانية مشتقة ، فالكبت إذن هو العملة اللاشعورية التي يقصي

وللكبت نتأثج نفسانية وجسمانية مما ؛ نقتصر الآن على ذكر النفسانية منها :

١ - الكبت يولد في النفس قلقاً وألماً . لأن إخفاء الميول بالقهر لا بد من أن يخلق حالة نفسية منافية . وقد رأيت أن اللذة تتولد من موافقة الفعل للميول ، والألم من مخالفته لها . ولذلك كان الكبت باعثاً على القلق والغم واليأس .

٢ - والكبت يولد في اللاشعور عقدداً نفسية ( Complexes ) تجعل صاحبها عاجزاً عن النفس ، بل تبقى وراء عاجزاً عن النفس ، بل تبقى وراء الشعور ، والعقد النفسية التي تتولد منها مؤلفة من عناصر عقليدة ، وعناصر انفعالية ، وعناصر فاعلة .

٣ – ومن الأفعال الدالة على الميول المكبوتة غلط اللسان ، وغلط الكتابة ، ونسيان بعض الألفاظ ، وإضاعة بعض الأشياء .

T - غلط اللسان: - من الأمثلة التي ذكرها ( فرويد )قول رئيس البرلمان النمساوي عند افتتاح إحدى جلسات المجلس: إن الجلسة قد انتهت ، بدلاً من قوله افتتحت. فدل بذلك على رغبته في التخلص من جلسة لا فائدة منها ، وقول أحد الاساتذة في محاضرته الافتتاحية: « لست مستعداً لتقدير مزايا سلفي » بدلاً من قوله و لست أهلا لتقدير مزايا سلفي » فدل بذلك على أنه يبفضه ويمقته .

ب - النسيان: - ونسيان بعض الأشياء دليل على عدم الرغبة فيها مثال ذلك: إن فتاة نسيت ليلة عرسها أن تذهب إلى الخياطة لقياس ثوبها ، فدلت بذلك على عسدم رغبتها في ذلك الزواج ، فها لبثت أن طلقت زوجها بعد قليل. ونسيان الرسالة على المنضدة ، دليل على عدم الاهتمام بالشخص الذي نريد أن نبعث اليه بها . وقد قيل أن ضياع بيانات الدفع أسهل من ضياع سندات القبض . كل ذلك يدل على أن نزعاتنا الخفية تحدد أفعالنا وتقيدها ، من غير أن يكون لارادتنا الواضحة تأثير فها .

<sup>(</sup>١) معنى الكبت في الفرنسية Refoulement

ج - الأحلام: - والأحلام تحقق في النوم ما يحجبه عنا الحس الظاهر ، أو نرغب فيه ونشتهيه في اليقظة . ولذلك كانت أحلامنا بالجملة دالة على ميولنا .

د ــ ومن هذه الامثلة أيضاً بعض الامراض العصبيـة والنفسية . فقد بين (فرويد) أن أسيابها ترجع إلى كبت بعض الميول .

هناك عمليتان أساسيتان في نظرية التحليل النفسي: هما عمليتا التحويل والتصميد ، (ص - ٢٢١). وذلك أن الإنسان يستبدل بالميول المكبوتة ميولاً مباينة لها في الظاهر، ومطابقة لها في الباطن. ويسمى هذا الفعل النفسي بتحويل الميول ، فيتحول الطمع إلى قناعة ، والطموح إلى احسان وكرم ، وقد يغير الإنسان هدف ميوله فيرفعها من طور أدنى إلى طور أعلى، ويسمى هذا الفعل بالتصميد ، فتتبدل الفريزة الجنسية إلى نزعة أسمى منها ، كالحب العذري عموماً ، وحب الجال ، والشعر ، والموسقى خصوصاً .

والغريزة الجنسية أو طاقة الحياة التي يسميها ( فرويد) « ليبيدو Libido » هي أصل الغرائز وأكثرها خطورة . لانها تختمر في نفس الصبي فتجعله يجب أمه ويكره أباه . إن المواطف الخلقية ، والفنون الجيلة ، والآداب ، والشرائع ، كلهـا مشتقة من هذه الغريزة الاصلمة .

هذه اشارة سريمة إلى نظرية الغريزة الجنسية التي وضعها ( فرويد ) فعمت الآداب والاخلاق . ولا شك في أن (فرويد) وأصحابه قد بالغوا فيا ذكروه وفسروه من الامثلة. ولعل خطأهم تاشيء عن عدم تقيدهم بمعنى الغريزة الجنسية ، فبدلوا معناها وأطلقوه على كل شيء .

على أن نظرية التحليل النفسي لا تخلو من بعض الافكار الصائبة والقضايا الصادقة ، فهي تبين لنا أن للغريزة الجنسية تأثيراً عميقاً في حباتنا ، وهي تجعلنا نستنبط من طريقــــة التحليل النفسى بعض قواعد الطب والتربية .

ومع أن الكلام على مسألة الكبت لا يخلو من المبالغة فإن تأثير هذه العملية لا يقــل خطورة عن تأثير العمليات النفسية الأخرى. فهي تبعث على تخمر الميول والنزعات وراء حجاب الشعور ، وهي تؤثر في تكون الشخصية ، وتبين لنا أن أعمالنا الظاهرة متصــلة بنزعاتنا الباطنة . وأنه لا بد لكل نزعة من نزعاتنا من أن تتبدل وفقاً لحياتنا النفسية ،

وتنتظم في سلك نزعاتنا الأخرى ، ويسمى هذا التبدل بالتنظيم النفسي . وقد تنقلب النزعات المادية بتأثير الحياة النفسية ، والحياة الاجتماعية إلى نزعات روحانية واجتماعية ، فالحب مثلًا ليس إلا صورة روحانية مشتقة من بخار الغريزة الجنسية ، ولكن صورته تختلف باختلاف الأوساط الاجتماعية ، واختلاف طرق التنشئة الفردية .

#### المصبادر

- 1 Condillac, Traité des sensations.
- 2 -- Dumas, Traité, I, 458-459, II, 227-330.
- 3 Durkheim, Division du travail social, 173-176.
- 4 Fèrè, Sensation et mouvement. Paris, Alcan, 1887.
- 5 -- Hôffding, Psychologie, 2e éd. 302-304, 408-411.
- 6 James W. Principles of Psychology, London, Macmillan 1892.
- 7 Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Art. affection.
- 8 La Rochefoucauld. Les maximes.
- 9 Paulhan. Les phénomènes affectifs et les lois de leur apparition. Paris, Alcan, 1887.
  - -- Les transformations sociales des sentiments.
- 10 Pièron. Psychologie sentimentale (Coll. A. Colin) 2e P. Ch. III-IV.
- 11 Rabaud, L'instinct maternel chez les mammifères, in, Journal de psychologie, 15 Juin 1921.
- 12 Revault d'Allonnes, Les inclinations. Paris, Alcan, 1908.
- 13 Ribot. Psychologie des sentiments. Paris. Alcan, 1896.
- Spencer, Principes de psychologie, trad. Ribot Espinas.
   Paris, Alcan, 1898 De l'éducation, ch. IV.
- 15 Tarde, Les lois de l'imitation.
- 16 Warren, Précis.

## مصادر الحس الاجتماعي والحس الاخلاقي والحس الديني

Belot, Etudes de moral positive. Paris, Alcan, 1907, 2e
 éd., 2 vol. 1921 - Une nouvelle théorie de la religion.
 Rev. Phil. Avril 1913.

- 2 Boutroux, Science et religion dans la philosophie contemporaine, Paris, Flammarion, 1908.
- 3 Delacroix, La religion et la foi. Paris, Alcan, 1922.
- 4 Durkheim. Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Alcan, 1912.
- 5 Guyau. L'irréligion de l'avenir. Paris, Alcan, 1887 -Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction. Paris, Alcan, 1885.
- 6 Höffding, Philosophie de la religion, trad. franc. par J. Shlegel, Paris, Alcan, 1908.
- 7 James, L'expérience religieuse.
- 8 Mill (St.), Essais sur la religion, Paris, Alcan, 1884.

## مصادر الحس الجمالي

- 1 Guyau. L'art au point de vue sociologique. Paris. Alcan, 1889.
- 2 Hegel. Esthétique. Trad. Bénard 2. éd. Paris. Cermer Baillière, 1875.
- 3 Kant. Critique du jugement.
- 4 Lalo. Introduction à l'esthétique. Paris. Colin. 1912 Les sentiments esthétiques. Paris. Alcan. 1910.
- 5 Mauclaire. La religion et la musique. Paris, Fischbacher, 1909.
- 6 Séailles. Essai sur le génie dans l'art. Paris. Alcan. 1897.
- 7 Spencer. Essai de morale, de Science et d'esthétique, Paris, Alcan, 1889-91.
- 1 Luquet. Les dessins d'un enfant. Paris, Alcan, 1913.
- 2 Bourgues et Dénérèaz. La musique et la vie intérieure. Paris, Alcan, 1922.
- 3 Lalo. La beauté et l'instinct sexuel. Paris, fiammarion, 1922.

# ۲ \_ تماری ومنا قشات شفاهیۃ

١ -- تجربة شفرول : وهي أن يربط باصبع الشخص خيط ، ثم يعلق به جسم ، ويطلب منه أن يثبت يده ، ثم يقال له : ان الرقاص سيتحرك من اليمين إلى اليسار ، أو أنه سيدور على نفسه . فيتحرك الرقاص بالرغم من أن الشخص لم يحركه بإرادته .

- ٧ لاحظ ما يحدث في نفسك عندما تسرع إلى اغاثة أحد الناس، أو عندما تقف
   فجأة ،أو عندما تقذف بحجر في الهواء .
- س ـ حلل مايحدث في نفسك عندما تنهض لتفتح النافذة ، أو لتفتش عن شي م في احدى غرف البيت ، فتنسى الشيء الذي نهضت من أجله.
  - ٤ ناقش نظرية الانانية وبين ما هي فطرة الطفل الاصلية .
    - ه ـ ناقش نظرية ( لاروشفوكولد ) .
    - ٧ صفات الجهاعات الحيوانية عند اسبيناس وبوفيه .

## الإنشاء الفلسفي

١ - قال آرسطو : « لا يرغب الإنسان في شيء إلا إذا كان يعرفه من قبل »

وقال ( لاروشفوكولد ) : و إذا كنا نعرف ما نريد معرفة تامة لم تكن رغبتنا فيه رغبة شديدة ، • ناقش كلا من هذين الرأيين •

- - ٣ ــ المطف وتحليله النفسي
    - ٤ تحلمل الرأفة •
- النزعات ووظيفتها في الحيـــاة الانفعالية والحياة الفاعلة ، ما هي الشروط الفيزيولوجية ، والنفسية ، والاجتهاعية التي تؤثر في نموها .
  - ٧ هل الانانية أساس الطبيعة البشرية ٠
- ٧ إذا كان علماء النفس يضمون الحياة الانفعالية فوق الحياة العاقلة فها هي الأسس
   التجريبية التي يستندون اليها في ذلك
  - ٨ كيف تتكون المول الاجتماعية، وما هو اثرها في الحياة النفسية .

# الفصلالرابع

# الأهنواء

#### ۱ ـ معنی الحوی

الهوى ميل النفس الشديد إلى ما تحب وتشتهي و وهو لا يختلف عن الميل إلا بالشدة والصولة ، والمنع ، والغيرة ، والسلطان و فالعشق هموى ، لانه ميل شديد يستولي على النفس ، فيمنعها من الاهتمام بغير المعشوق و وهو متصف بالغيرة ، وله سلطان على المقل و كذلك الميل إلى الخرى أو إلى الميسر ، فإنه لا يصبح هوى ، إلا إذا اشتد ، واستولى على النفس ، وصار شغلا شاغلا .

لقد كان القدماء يطلقون الهوى على ميل النفس الشديد إلى ما تستلذه الشهوات (۱۱) من غير ان يفرقوا بين الهوى العالي والهوى الحسيس ، ومن غير ان يفصلوا الهوى عن الميل . ولذلك كانوا يذمون الهوى زاحمين انه مضاد للاخلاق ، اما نحن فانا نطلق لفظ الهوى على معنى أعم من ذلك ، ونطلق اصطلاح الهوى الحسيس على ميل النفس إلى ما تستلذه الشهوات . فالبخل هوى خسيس ، وحب العلم هوى عال ، إلا أن حب العلم والجمال ، كالبخل ، وحب الحر ، والميسر كلها أهواء .

لقد كان (ديكارت) و (سبينوزا) و (مالبرانش) وغيرهم من فلاسفة القرن السابع عشر يطلقون لفظ الهوى على كل هيجان وعاطفة وانفعال . فالأهواء الستة الأساسية عند (ديكارت) هي : الاعجاب ، والحب ، والبغضاء ، والرغبة ، والسرور ، والحزن . غير أن توسيع ممنى الهوى ، إلى هذه الدرجة ، لا يخلو من الخطأ لانه يشتمل على ظواهر

<sup>(</sup>١) كليات أبي البقاء ، ص ٢٨٣

#### ۲ ـ الفرق بين الهوى والهيجان والميل

إن الخلاف في معرفة حقيقة الهوى أدى إلى اعتباره من طبيعة الهيجان تارة، ومن طبيعة الميان أخرى .

الله الهوى والهيجان: -كان (جوفروا) و (غارنيه) يقولان: إن كلمة هوى لا تطلق إلا على الهيجانات الشديدة. ولم يفرق (ريبو) بين الهوى والهيجان إلا من حدث المدة. قال:

د إذا فحصنا عن خصائص الهوى وعن العلامات التي يتميز بها عن سائر الأحسوال الانفعالية ، وجب علينا فصله عن الهيجان من جهة ، وعن الجنون من جهة أخرى . لان الهوى قائم بين الاثنين في منتصف الطريق .

من الصعب أن نفرق بين الهيجان والهوى بوضوح وضبط • فهل يختلفان بالطبيعة ؟ كلا . لان الهيجان هو المنبع الذي ينبجس منه الهوى • أم يختلفان بالدرجة ؟ إن هذا الفرق غير ثابت . لانه يوجد هيجانات هادئه • وأهواء شديدة • كما يوجد هيجانات قوية • وأهواء ساكنة . لم يبق اذن بين الهوى والهيجان إلا فرق ثالث • وهو : الفرق في المدة . ويقال بصورة عامة إن الهوى حالة دائمة ومزمنة • أما الهيجان فهو حالة موقتة وسريعة • • • ويقال بصورة عامة إن الهوى حالة دائمة ومزمنة • أما الهيجان فهو حالة موقتة وسريعة • • • •

ليثبت الهيجان بدلاً من أن يزول، وليتكرر دون انقطاع، وليبق على ما هو عليه مع قليل من التبدل اللازم للانتقال من الحالة الحادة إلى الحالة المزمنة ، فان الحالة السيق تتولد منه على هذة الصورة هي الهوى ، فالهوى اذن هيجان دائم » ، (١)

لقد انتقدالعاماءهذه النظرية وقالوا انها واهية الاساس، ولانها تعرف الهوى بنتائجه لا

<sup>(</sup>١) ريبو ، سيكولوجيا العواطف ، ص ٢٠ ـ ٢١

عاهيته » (١) . ولو أنعمنا النظر في حقيقة الهوى لظهر لنا انه يختلف عن الهيجان كل الاختلاف . نعم انها ينبجسان من ينابيع الميول والفرائز ، ولكن تفجر نهرين من جبل واحد لا يدل على وحدتها .

٣ - الهوى والميل: - ولذلك كان الهوى إلى الميل أقرب ، وعليه أدل. وقد قال (كانت) في كتاب الانتربولوجيا (١): إن الهيجان والهرى ضدان لا يجتمعان ، وإن الفرق بينها ليس في الشدة والمدة فقط ، وإغاهو في الماهية . وقال ايضاً: وحيث يوجد كثير من الهيجان لا يوجد في الغالب إلا قليل من الهوى » . فالامم التي يغلب عليها الاضطراب والهيجان قلما شعرت بالأهواء العميقة الثابتة ، وكثيراً ما تكون الأمزجة الهادئة أكثر تعرضاً للأهواء العميقة من الأمزجة المضطربة ، وكلما كان النهر عميقاً كان جريانه بطيئاً.

قال (كانت): « مثل الهيجان كمثل سيل طغى فهدم سده ، ومثل الهوى كمثل الماء الذي يحفر بجراه ، فيتعمق فيه قليلاً قليلاً . الهيجان يشبه سورة الجنر ، والهوى يشبه مرضاً متولداً من فساد البنية أو امتصاص السم . » (٢)

وقال (دوماس): والهيجان قوة صادرة عن المركز، والهوى قوة متجهة اليه، الأولى تبعث على تبدير الحركات وتشتيتها، والثانية تبعث على تجمعها. فالهيجان يشبه فقدان الإرادة، أما الهوى فيشبه الارادة نفسها. » (3)

ينتج من ذلك أن الفرق بين الهيجان والهوى كبير جداً، حتى أن الطفل على العموم كثير التهيج قليل الهوى . وسرعة التهيج تدل على تبدد الحساسية وتبعثرها ، فلا نضطرب لأقل شيء إلا لعدم وجود مركز تتجمع حياتنا حوله ، ولا ننفعل بسهولة إلا لفقدان التنظيم والوحدة من نزعاتنا النفسية .

١٦) جودن ، دروس علم النفس ، ص ١٦ه .

<sup>(</sup>٣) الانتربولوجيا « Anthropologie علم الانسان أو تاريخ الانسان الطبيعي، والكلمة الفرنسية مشتقة من اللفظ اليوناني (Togos) ومعناه العلم.

<sup>(</sup>٣) كانت ، الانتربولوجيا ، ص - ٧٣

<sup>(</sup>٤) جورج دوماس ، المطول في علم النفس ، جزء ــــ ١ ، ص ـــ ٤٨٢

ولذلك كان الهوى باعثاً على تجمع النزعات حول مركز واحد ، فهو ، كما قال «ريبو ، ، في الحياة الانفعالية ، كالفكرة الثابتة في الحياة العقلية . وإذا استولى على النفس سخر ميولها كلها ، ووجهها إلى هدف واحد ، فهو اذن أقرب إلى الميسل منه إلى الهيجان . والفرق بينه وبين الميل ليس في الماهية وانحاه وفي الدرجة . وقد عرفناه بقولنا : انه ميل النفس الشديد إلى ما تحب وتشتهي .

تكون الميول في حالة الاعتدال متسقة ومتوازنة الاسيطرة لاحدها على الآخر، فاذا وقع المره في النهوى تهدم نظام ميوله الطبيعي ، وانحلت عراه ، ثم تضخم ميل واحدمنها وسيطر على الميول الأخرى وقد يطردها من ميدان الشعور افينفرد وحده بالعمل ويكون تعلق الانسان به مانعاً من التفكير في غيره ، ولفد أحسن من وصفه بقوله : إنه إله معبود.

## ٣ ـ وصف الهوى و تعريفه

عرفنا الهوي بقولنا أنه ميل النفس الشديد إلى ما تحب وتشتهي ، ويمكننا أن نقول أيضاً أنه ميل مانع لغيره من الاشتراك معه، أو نزعة غريزية يثبتها النكرار، وتقويها المادة وتكيفها التربية .

فيا هي صفات الهوى العامة ؟

1 - الهوى قوة حيوية . - لأنه يجمع بين قوة العادة وشدة الفريزة وقال بمضالعهاء: ان الهوى مكتسب والميل فطري . ومعنى ذلك ان الهوى يشبه العادة لأنه يتهدم ويزول بالارادة . إلا ان هذا القول لا ينطبق على الحقيقة تماما ولان الهوى يشتمل على عناصر كسبية وعناصر فطرية معا و فلا يكنك ان تهدم منه إلا ما ثبت بالتكرار و اكتسب بالعادة . أما المناصر الفطرية في صعب التخلص منها ولذلك كان الشفاء من الهوى صعبا جدا . وقد قيل أن الوقوع في الهوى سهل والشفاء منه صعب والتدابير المانمة المجمع في ذلك من الدابير الرادعة .

٢ - صفته الأدبية . \_ بعض الأهواء يتفجر فجأة ويكون ظهوره كالصاعقة ، وبعضها يتولد و بتباور بطيء (١) وتجمد طويل . فالأول يشبه الغريزة والثاني يشبه العادة .

<sup>(</sup>١) هذا الوصف مقتبس من ستندال ( Stendhal )

هذا الذي بعث فلاسفة الأخلاق على ذم الهوى تارة؛ وعلى مدحه أخرى . فقال بعضهم : الهوى قسري الآنه وليدالغريزة . وقال آخرون : انه اختياري الآنه مقارن للعقل والارادة ؛ وقال فريق : انه يفقر النفس ، فيمنعها من الاهتام عاليس له علاقة بما تحب وقال فريق : انه يفقر النفس ، فيمنيها بالعناصر المعنوية الجديدة التي يضمها اليها . وقد قسال الرواقيون : ان اتباع الهوى شر ، لأنه حجر عثرة في سبيل كمالنا الأدبي - فعبك الشيء يعمي ويصم - وقال الابداعيون من كتاب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر : ان الهوى خير كله . وانه لا يمكن أن يحدث في الوجود أمر عظيم إلا بتأثير الهوى . ولذلك كان من الواجب على المصلحين تنظيم الهيئة الأجتاعية على أسس يترك فيها لكل شخص حريسة التمتع بأهوائه .

٣ - الوحدة . - وهي أكثر صفات الهوى خطورة ، لأنها توجه الميول إلى غـاية مسئة ، فالعاشق إلا برى في الوجود إلا معشوقه ، ولا ينظر إلى الأشياء إلا من زاوية



فردریك نیتشه ( شکل ۳۱ )

حبه . وسواء أكان الهوى عالياً الميا ، أم كان خسيساً دنيئا ، فإنه يأخذ بمجامع قلبك ويكسب الشيء الهبوب قيمة جديدة في عينيك ، ولذلك قال ( نيتشه الأشياء ترتيباً جديداً ، فيفسير رأينا في الحياة ، ويبدل شعورنا ، ويصبغ حياتنا النفسية بلون جديد ، ويجعل المهم في أعيننا عفها ، والتافه مهما ، ويو همناأن الحياة قد بدلت غير الحياة . فكأن الاحساسات والأفكار مبتلة بندى الهوى ، وكأن مبتلة بندى الهوى ، وكأن ذكريات الماضي ، وآمال الحاضر،

وأحلام المستقبل منسوجة بخيوطه . أو كأن الهوى كما قال ( هنري برغسون ) : دطفولة جديدة » (١)

والخلاصة ، إن الهوى حالة جمع وتأليف ، تتحد فيها عناصر النفس المتفرقة ، وتتجه إلى غاية واحدة جديدة .

## ٤ ـ كيف ينشأ الهوى ، أسبابه

رأيت أن الهوى يتفجر من ينابيع الميول والرغائب. فانقلاب الرغبة الى هوى، إما أن يكون فجأة ، وإما أن يكون بالتدريج. والروايات طافحة بالامثلة الدالة على الهوى الفجائي. إلا أن تولد الهوى الفجائي، قلما حدث في الواقع، لان العشق الواقعي ليس كعشق (فيدر) و (روميو) و (ورتر) ، والحياة الواقعية لا تشبه في الغالب ما يجري على مسرح التمثيل من الفواجع و المآسي. فالهوى لا يتفجر إلا بعد تخمر الميول الدفينة وراء حجاب الشعور.

ولكن ما هي أسباب الهوى ؟

تنقسم هذه الاسباب إلى قسمين : خارجي، وداخلي .

١ - الاسباب الخارجية : -- وهي عبارة عن تأثير الاقليم • والغيسة ، والسحة ، والتربية ، والبيئة الاجتاعية •

إن الاقاليم الباردة لا تولد أهواء الاقاليم الحارة ، وكثرة الطمام تجعل النفوس مستعدة للوقوع في الشهوات ، كما أن شرب الخريقرب أسباب الهوى البعيدة ، ولكن أكث الاسباب الخارجية تأثيراً في النفس التربية والبيئة الاجتماعية ، فكما تبعث التربية ، بدنية كانت أو خلقية ، أو عقلية ، على تولد بعض الاهواء دون غيرها ؛ كذلك تؤثر الاسرة والبيئة الاجتماعية في توليد بعض الاهواء أو إزالتها ،

٧ ــ الاسباب الداخلية : \_ وهي كثيرة تشتمل على كثير من المناصر الجسدية والنفسية .

إن للاستعداد الشخصي والمزاج والوراثة أثراً في تولد الهوى . ولكن حمل الورائسة خفيف إذا نسب إلى تأثير التربية والبيئة الاجتهاعية . نعم قد يورث مدمن الخر أولاده استعداداً لشرب الخر ، ولكن هذا الاستعداد البعيد قسد يزول بتأثير التربية ، حق إن تأثيره قد يكون على عكس المنتظر ، فيصبح ابن البخيل مبذراً ، وابن المسرف بخيلا .

<sup>(</sup>١) هنري بوغسون ، محاولة في معطيات الشعور ، ص - ٦

ومما يؤثر في تولد الهوى شدة الاحساس ، والتأثر ، وقابلية الهيجان ، وقوة الخيال . حتى لقد قال ( مالبرانش ) : إن الهوى يحول النسبي إلى مطلق ، لأنه كما قلنا الهمعبود . لم يكن ( روميو ) إلا شاباً بسيطاً شبيها بغيره من الشبان ، ولكن ( جوليت ) لما أحبته اعتقدت أنه واحد الشبان ، ففضلته على الناس أجمعين ، وعبدته كما يعبد الانسان خالقه . والمرء لا يهم بشخص حقيقي ، بل يعلق بشخص خيالي ، فيجرد من نفسه حلة سحرية يلقيها على المعشوق ، ويخيل البه أنه يكشف بها عن أسرار اللانهاية وحقيقة الوجود .

وجما يبعث على الوقوع في الهوى ضعف الارادة ؛ لأن الارادة القوية تقي صاحبها من الانقياد للشهوات ، وقد يكون المذاب في سبيل المعشوق باعثاً على التعلق به ، وكما فكر الانسان في معشوقه ازداد هياماً به . والموى لا سبيل فيه إلى المجون ، فقد تتظاهر بالهوى فتهوى ، فحذار من العواقب . لأن الهوى عادة ، وكل فعل يخلق استعداداً . حق لقد تبعث المقبات التي نصادفها في طريقنا على ازدياد تعلقنا بالشيء الذي أولمنا به .

# ه ــ نتائج الهوى وآثاره

يبدل الهوى ظاهرتا ، ويغير باطننا ، فيستولي على العقل والارادة والحس، ويشوش نظام الميول الطبيعي ، ويرتبها ترتيباً جديداً ، ولنبحث الآن في كل من هذه النتائج.

١ – الهوى يشوش نظام الميول الطبيعي : – للهيول في الحال الطبيعية نظـام خاص وترتيب منسق يتناسبان مع الفاعلية والحس ويقتضيان الاعتدال والتوازن . ولكن إذا وقع الانسان في حبال الهوى تشوش عليه هذا النظام الطبيعي ، واختل ، واتجهت قواه كلها إلى غـاية واحدة مطلقة . فيزول بذلك توازن الميول واتساقها الطبيعي ، وينفرد واحد منها بالزعامة ، فيسخر جميع النزعات الآخرى ، ويوجهها نحو هدفه .

وقد دعا هـــذا الاخلال بنظام الميول الطبيعي كثيرين من فلاسفة الأخلاق إلى ذم الهوى وقد رأيت كيف يعتقد الرواقيون انه شر. وهو في الحق يقلب غايات الطبيعة. لأن الطبيعة تجمل اللذة ناشئة عن الفعل ، أما الهوى فيجعل الفعل خاضعاً المذة وهو يستعبد النفس والجسد معا ، حتى لقد سماه القدماء جنونا ، لخروج صاحبه عن الاغتدال ، وقد يودي بصاحبه إذا خاب أمله ، فتظلم الدنيا في وجهه ، وتفقد قيمتها في عينيه ، لأن المتسم لا برى في الوجود إلا معشوقة .

7 - الهوى يخلق نظاماً جديداً: \_ وهذا النظام الجديد الذي يخلقه الهوى ، ويحله مكان النظام القديم ، يدخل صاحبه في حياة جديدة ، حتى لقد يظن الماشق أنه لم يعرف الحياة قبل معشوقه ، فيتغير جسده ، وتتبدل عواطفه ، لأن نار الهوى المتوقدة في الاحشاء تؤثر في الجسد ، وتذيب كثيراً من عناصره ، ويتكون من ذلك 'نستج جديدة ، فتعرف المتيم من ملامح وجهه وحركاته ، ولكن تأثير الهوى في النفس أشد منه في الجسد لأنه يبدل الحساسية والمقل والارادة .

١ ـ تأثير الهوى في الحساسية : \_ الهوى يصوغ الحساسية صيغة جديدة ، فلا يتلذذ المتيم إلا بهواه ، ولا يتألم إلا منه ، فتصفو نفسه ، ويرق قلبه ، ويغدو ثملاً من خرة الحب، أو ينقلب صفاء نفسه إلى كدر، وتظلم الدنيا في عينيه ، وإذا أحب طلب الحبالذاته ، واحب أن يجب ، ورغب في أن يظل كل أيام حياته عاشقاً ومعشوقاً .

ب - تأثير الهوى في العقل: -- اعلم أن الهوى يملك على الانسان عقله ، فلا يدرك ، ولا يتذكر ، ولا يتخيل ، ولا يعمل ما يعتقد ما يعتقده غلى من الناس ، بل تحوم نفسه كلها حول نقطة واحدة ، وحبك الشيء يقوي انتباهك له فلا تفكر إلا فيه ، ولا تكشف إلا عنه ، وكما يعمي الهوى ويصم ، فكذلك يوحي ويبدع .

وأحسن دليل على استعباد الهوى للعقل منطق العواطف. إذا أصاب الشيء هوى من نفوسنا قبلناه بسهولة ، وإذا أردنا البرهان عليه لم نكثف بالبرهان والاثبات بـــل نهجنا طريق الاقناع.

قال (ريبو): يقوم منطق المواطف على المطابقة بين حكم قيمة ونتيجة محكوم بها قبل البحث عنها، فيحكم الانسان مثلاً أن هذا الشيء جيد، ويستنتج من جودته وجوب الحصول عليه، فلا يزال يأتيك بالبراهين والادلة، حتى يثبت لك أن حصوله على هذا الشيء حق، يقوده في ذلك كله قلبه، وتهديه عواطفه.

ولذلك كان منطق العواطف مختلفاً عن منطق العقل ، والفرق بينها أن القدمات في منطق العقل ترلد منها ؛ كأن العقل آلة في يد الحساسية تلعب به كما تشاء .

ولنأت بمثال على ذلك . إذا مرض أحد أحبابنا رغبنا في شفائه ، ثم اثبتنا ضرورة شفائه بسنه ، ومقاومته ، ومناعة جسمه ، وبمهارة الطبيبالذي يداويه ، فنقول : إن

ومن نتائج تأثير الهوى في العقل عدم التقيد بمبدأ التناقض. مثال ذلك أن كثيراً من المتعلمين يؤمنون بالأساطير. وهم وإن تقيدوا في كل شيء بأحكام العقل ولا أنهم عنسد نظرهم في المسائل الموافقة لأهوائهم يستسلمون للأوهام ويقعون في التناقض، كغوف بعضهم من الظلام واعتقاده في الوقت نفسه أنه لا وجود النجن ، فكل هذه المتناقضات ناشئة عن الهوى .

وللاستدلال في منطق العواطف ، طرائق خاصة لا تختلف بالجلة عن طرائق المنطق المعلى ، فذكر منها الآن طريقتين أساسيتين ، وهما طريقتنا الجمع والترتيب .

١ - طريقة الجمع ، وهي أن يأتي المقل بجملة من الأفكار المتصلة بالنتيجة المراد اثباتها من غير أن يكون بينها وبين تلك النتيجة رابطة منطقية . كالطريقة التي سماها (باسكال) بنظام القلب . وهي أن يذكر المرء كل ماله علاقة بغايته ، من غير أن يكون لما ذكره صلة بسياق الكلام . مثال ذلك نداء بعض الباعة وخطابهم للجهاهير في الأسواق ، فهم ينادون بالمارة ، ويحيون رغائبهم ، وينونهم ، ويضحكونهم . ولو أصغيت إلى كلامهم ، لما وجدت في ظاهره نظاماً ، ولكنك إذا حللته وجدته متملقاً بغاية واحدة ، وهي بيع البضاعة . ومن قبيل ذلك أيضاً طريقة الاقناع عند احتدام الجدل ، فأن المتكلم كثيراً ما يستعمل الألفاظ والبينات في سبيل الاقناع ، من دون أن يكون بين ألفاظه ارتباط. الم يفكر في الغاية ويريد أن يوصل خصمه إليها بالرغم منه ، وطريقته هذه هي طريقة السلطان ؛ لا طريقة الحرية ، وهي موافقة لطبيعة الهيجان .

٢ ــ الطريقة الثانيـــة طريقة الترتيب. وهي تقتضي أن ينظر المتكلم في مزاج المخاطب وطبعه ، فيخاطبه على قدر عقله ، ويستعمل في خطابه بينات متتابعة بعضها أقوى من بعض ، وينقله من حجة قوية إلى حجة أقوى بالتدريج. مثال ذلك ما جاء في رواية ( راسين ) من الحجج التي استعملها ( نارسيس ) و ( نرون ) في مخاطبة الجهور بعد ذهاب ( بيروس ) .

ج - تأثير الهوى في الفاعلمة : - للهوى تأثير في الفاعلية . من ذلك أنه يدفع صاحبه إلى القيام بأعمال لا يقوى عليها وهو في حالته الطبيعية . ولكن هذه الفاعلية التي يجددها الهوى أقرب إلى الغريزة منها إلى الإرادة > لانها اندفاعية تلقائية لا أثر للتأمل والتنظيم فيها . قال ( دوغاس ) : « لرس للارادة التي يبقيها الهوى زاجر ولا قاعدة > لأنها لا تحتكم إلى العقل > ولا تتالك عن فعل ما يرغب فيه القلب > فليس بينها وبين القدرة على كبح جماح النفس صلة » .

ولعلنا لا نستطيع معرفة نتائج الهوى معرفة تامة إلا إذا فرقنابين أنواعالهوى المختلفة.

# ٦ ــ أنواع الهوى

تنقسم الأهواء بوجه من القسمة إلى ثلاثة أنواع : الأهواء المالية ، والأهواء الخسيسة، والأهواء الخسيسة، والأهواء المتوسطة (١) .

1 - الأهواء الخسيسة: - أحسن مثال يدل على الأهواء الخسيسة هوى مدمن الخر. ان أثر الارادة في تولد هذا الهوى سلبي لا ايجابي ، لأنها تتقهقر على طول الخط ، ولاتقاوم الميول والنزعات. يشمر شارب الخر في أول الأمر بلذة وقوة ونشاط ، ثم يغيب عن الوجود فينسى شجونه وآلامه ، ثم تتولد العادة بسيد ذلك بالتكرار والادمان . وإذا تولدت صارت شغلا شاغلا . ولذلك كان تولد هذا الهوى شبيها بتولد الأمراض ، لأنه ينشأ عن جرثوم يدخل النفس فيعشش فيها ، ويفرخ ، وينمو ، من غير أن يكون لنا علم بنتائجه المخفة .

ولكن ما هي نتائج هذه الأهواء ؟ ينشأ عن هذه الأهواء آثار جسدية ونفسية مما . ولنقتصر الآن على ذكر النفسية منها : الهوى يشوش النفس ، ويفسد نظام الحياة . يكون الرء في حالته الطبيعية معتدلاً ، يهتم بزوجته وأولاده ، ويفكر في مهنته . وقد يكون عضوا في أحد الأحزاب فيهتم بسياسة بلاده وعمرانها ، ويشارك الجهور في آرائه وأعماله . ولكنه إذا أصبح مدمن خمر ضاقت دائرة عمله وأضاع كل لذة في تعاطي مهنته ، وخسركل ميل إلى الاطلاع والبحث ، ولم يبق له إلا رغبة واحدة ، هي شرب الخر . إن هذا الهوى الخسيس شبه بالفكرة الثابتة .

<sup>(</sup>۱) واجع روستان ، كتاب علم النفس ، ۱۸۷ ـ ۱۸۹

٧ - الأهواء العالية: - مشال ذلك هوى العالم وميله الشديد إلى بعض المرضوعات ان للارادة تأثيراً في منشأ هذا الهوى . والدليل على ذلك ان العالم كان في أول أمره جاهلا كنيره من عامة الناس ، ثم أخذ يسعى لاكتساب المعرفة ، ولم يصبح ميسسله إلى البحث طبيعياً ، الا بعد ان بذل في سبيل ذلك جهداً عظيا. وهذا الجهد يقتضي أن يكون للارادة أثر في تولد هوى العالم . ولا بد دون الشهد من أبر النحل . وكذلك هوى الفنانين من المعلق ، ومعنى ذلك كله أن الأهواء العقلية والفنية لا تنمو إلا بمونة الارادة ، وهي لا تطرد الميول الأخرى بل تجمعها حول نقطة واحدة وتنميها، نعم انها تستولي على النفس، ولكنها لا تبمثر الميول ، بل توحدها ، فتجري الحياة النفسية جريا طبيعيا ، وتحافظ ولكنها لا تبمثر الميول ، بل توحدها ، فتجري الحياة النفسية جريا طبيعيا ، وتحافظ على النفس على ألوانها المختلفة . ولا يتضخم من بين الميول كلها إلا ميل واحد ، يتسلط على غيره ، ويوحد الأفكار ، والعواطف ، والاحساسات ، من غير أن ينفرد وحده بالممل ، انظر الى رجل مولع ببعض المسائل العلمية أو السياسية أو الاجتاعية ، انه يسمو الى أفق غير فقه الطبيعي ، لأن هواه يفني نفسه ، ويولد فيها الحذق ، والفطانسة ، والصبر .

س - الأهواء المتوسطة : - إن بين هذين النوهين من الأهواء نوعاً ثالثاً يسمى بالهوى المتوسط. وهو لا ينشأ عن الاحساس فقط كالأهواء الحسيسة ولا ينتضى الاتصاف بقوة الارادة كالهوى العالي بل يتولد من الاحساس ومن ملكة أخرى متوسطة بين الاحساس والتأمل ، وهي ملكة الحيال . مثال ذلك المشق ، فان العاشق يبدل صورة المشوق بخياله ، ويسبغ عليه من نفسه حلة سحرية . إلا أن هذا التبديل ليس علة الهوى وإنما هو نتيجته . ولو بحثت عن العلة الحقيقية لوجدتها في العمل النفسي الخفي الذي خمر الميول وهيأها المتملق بهدا الشخص دون غيره ، فاذا كانت النفس مستعدة العشق وجدت في احساس بسيط أو صورة بصرية بسيطة واسطة لباوغ قصدها . فكان هذا الاحساس مادة كاوية ألقمت في سائل متحرك فجمدته بسرعة .

إن هذا الهوى يشبه النوع الأول من الأهواء ببعض صفاته . فهو قسري ، لأن الماشق كثيراً ما يجهل حبه ، فتتخمر ميوله وراء حجاب الشعور ، ثم تتفجر كالسيل،

فتوقف عمل الارادة . ثم أن الماشق يغار على معشوقه ولا يريد أن يشاركه فيه أحد ، ولا يفكر في غيره . وكثيراً ما يكون العاشق أنانيا ، فيربد أن يكون الحب متبادلا ، وإذا لم يبادله معشوقه بالحب طالب مجقوقه .

وقد يشتمل الحب على ميول شخصية كالرغبة في السيطرة، أو على ميول شخصية غيرية كحب الذات، وقديكون اقتحاماً واستئثاراً وامتلاكاً، وعدوان ارواح على ارواح.

ثم ان هذاالهوى يشبه الأهواء العالية ببعض صفاته الأخرى. لأنه كثيراً ما يولد العزم والاقدام، وحب التضحية، والاخلاص. ولذلك قيل انه يغني النفس، ويزيد قواها الأدبية.

#### ٧\_ معالجة الأهواء

من الضروري مكافحة الأهواء الخسيسة ، كما انهمن الواجب اتخاذ التدابير المانعة من تولدها قبل التدابير الرادعة . لأن الوقاية من المرض خير من معالجته بعد حدوثة . ومن السهل على العاقل أن يمنع تولد الهوى في نفسه ، وأن يعصاه قبل أن تنفذ أحكامه عليه . فأذا لم يلاحظ بادرة سطوة الهوى وخداع حيلته قوى سلطان الهوى عليه وكل عقله بعد ذلك عن دفعه ومغالبته .

فمن الضروري اذن ان يتأمل المرء ذاته ، وان يكشف عن مداخل الهوى الكامنة في نفسه ، فاذا ظهر له ما خفي من جراثيمه غالبها بشدة . ودفعها بقوة ، وكافح جميسه حلفائها ، وابتعد عنها ، وغير نمط حياته ، وانتقل عند الضرورة من بيئة إلى أخرى . ولما كان الفراغ والتعطل عن العمل أحد الأسباب الباعثة على تولد الأهواء الضارة وجب على الشبان لكثرة الدواعي المتسلطة عليهم أن يملاوا أوقات فراغهم بالعمل المثمر، وأن لا يجملوا الشباب عدراً لهم . ان الرجل الذي يحب أسرته ، ويحب أصدقاءه ويحب بلاده ، ويحب الانسانية والحقيقة والجمال معا يجد في هذا الحب النني بالوانه الممتعة ما يمنعه من الوقوع في الهوى المتسلط النشوم . ويمكننا معالجة الأهواء بعد ظهورها بطريقتين .

١ – لا يمكن التأثير في الرغائب والشهوات المقومة للهوى تأثيراً مباشراً. ولكن الرغبة تقتضي تصور غاية يقصدها الفاعل. فيمكننا اذن ان نؤثر في تصورنا لتلك الغاية، وذلك برساطة الانتباء فنحول ذهننا عن الأشياء التي شغلتنا ، ونفكر في غيرها . فاذا جملنا بمض هذه الأشياء عدواً لبعض أضعفنا ميلنا اليها. ويمكننا أيضاً أن نحارب بعض الأهواء

بالتفكير في عواقبها الوخيمة . وحسم ذلك أن يستمين المرء بمقله على نفسه ، فيشعرها بما في عواقب الهوى من شدة الضرر ، وقبع الأثر .

٧ — ان الذة التي نشمر بها في ادراك الرغبة تقوي تلك الرغبة نفسها . فلنمتنع اذن عن كل فعل من شأنه ارضاء رغبة من هذه الرغبات المقومة للهوى . فاذا امتنعنا عن الفعل حذفنا اللذة وأضعفنا الهوى ، قال (بوسویه) : بما یضعف الهوي ان توغبوتشتهي ولا تجدلهواك نتیجة ، وان تشقى من غیر أن تنال لذة . فالهوى الذي لا یدرك غایته یضعف ، و كثیراً ما یرغب المره في شيء ، فاذا شعر بعجزه عن ادراكه أعرض عنه .

وقصارى القول ، لا يمكن التغلب على الأهواء إلا بالصبر، والثبات، والاستمرار على الممل ، وهذا يقتضى جهداً ارادياً عظيماً.

#### المصنادر

- 1 Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience.
- 2 Descartes. Traité des passions.
- 3 Dumas, Traité de Psychologie, I. 480 497.
- 4 Pierre Janet, L'Automatisme psychologique.
- Ribot, Essai sur les passions.
   Logique des sentiments.
- 6 Spionza, Ethique, liv. 11.
- 7 Stendhal, De l'amour.

# تمارين ومنا قسات شفاهية

١ ــ حلل بعض الأهواء التي وصفها راسين في رواياته .

٧ - ما هي قيمة الهوي ٢

٣ ــ كيف تمالج الأهواء ٢

الأهواء

# ا دِنشاء الفلسفي

١ \_ ما هو الحوى .

T.4

۲ ــ الحيجان والحوى.

٣ ـــ الأهواء العقلية .

٤ - تأثير الأحوال العقلية والانفعالية بعضها في بعض .

الماطفة والعقل.

الكِتابُ الثالث المكاتِّ المكاتِّلةُ



#### توطئة

ليست الحياة العقلية مستقلة عن الحياة الإنفعالية ، لأن الحياة النفسية كارأيت كل لا ينقسم ، فلا يمكن فصل الطواهر الانفعالية عن الطواهر العقلية، ولا فصل الحياة الفاعلة عن كل باعث انفعالي . على انه يمكن البحث كما رأيت في كل من هذه الوجوم الثلاثة على حدته . ولنبحث الآن في الحياة العاقلة ، أي في حياة التفكير والتأمل .

ما هو التفكير ؟ ... لا تغتصر النفس في التفكير على الاحساس، ولا على تصور الأشياء بمد غيابها ، بل تبحث عن العلائق التي تربط هذه الأشياء بعضها ببعض ، ثم تبغي فهمها لتوفق بينها وبين غيرها من المسائل ، وتكشف عن المبادىء العقلية التي تجمع بينها كلها . ولذلك شبه العلماء فعل التفكير بفعل النسج العضوية التي تمتص المواد الخارجية وتنضجها ثم تبدلها إلى مادة حية وتمثلها , فالتفكير هو الكسب ، والتمثيل ، والانضاج ، والفهم .

#### ١ ـ الفكر والعاطفة

لا تدل الظواهر الانفعالية إلا على ما يجري في النفس من الأحوال الشخصية أو الذاتية ، فإذا اقتصر المرء على الشعور باللذات والآلام وغيرها من الظواهر الانفعالية لم يدرك بها إلا نفسه ، تراه يغفل عن إدراك كل شيء خارجي إلا عن إدراك انفعالاته . ولذلك قيل ان كل ظاهرة نفسية عاطفة وشعور ، لأنها شخصية ، إلا اننا نستطيع ان نفرق بين العاطفة الشخصية والفكر المجرد ، مثال ذلك : اني أرى في الطريق حية ، فادركها ، وأرغب في معرفة صورتها ، وحركاتها ، وعاداتها ، فإذا غفلت عن نفسي ونسيت الخطر المحدق بي وتجردت ، خلال بحثي عن حقيقة هذا الحيوان ، عن كل باعث شخصي ، كان ادراكي ظاهرة عقلية . وإذا شعرت به ، ونظرت إلى الصلة التي بيني وبينه ، وأدركت الخطر المحدق بي ، فتهيجت ، وخفت ، وهربت أو سكنت روعتي وتجرأت على ضربه كان شعوري به ظاهرة اففعالية أو حالة وجدانية .

فالظواهر النفسية التي ندرسها في الحياة الماقلة هي الظواهر المرتكزة على الحقائق

الخارجية المستقلة عن الشخص . وقد قيل إن الفكر يمتاز بموضوعيته ، فالرجل الماقل أو المفكر هو الذي يفحص عن نواميس الأشياء ، أي عن العلاقات الدائمة التي تجمع بينها ، وهمي قوانين الطبيعة ، أو قوانين الفكر عامة . فلا يهتم بناثير الفكر في حياته ، ولا بما انبعث عنه من اللذة . بل يبحث عن الحقيقة المجردة . فهو لا يكون الحقيقة كما يشاء بل يتقبلها ويخضع لاحكامها . إن حاصل ضرب اثنين في أثنين يساوي أربعة ، سواء أرضيت أم أببت ، والفوسفور يذوب بدرجة كذا من الحرارة من غير أن يكون لعواطفي الشخصية تأثير فيه . وقد يظن أن الرياضي يستغني عن العالم الخارجي ، وأن المعاني العقلية التي يؤلفها شخصية وذاتية . والحق عن ذلك بعيد ، لأن الرياضي لا يستطيع أن يبدل أحكامه المنطقية كما يريد ، فلا يتعلق به أن يكون مجموع زوايا المثلث أكثر أو أقل من قائمتين ، حتى لقد قال ( مالبرانش ) : « إن أفكاري تقاومني » . وقال الرياضي ( هرميت ) في رسالة بعث بها إلى ( غالوا ) ( ا ) : « أعتقد أن هناك حقائق خارجية مستقلة عنا ، وهي مطابقة لما في الجبر العالي من النظريات المجردة ، وأعتقد أننا سنطلم يوما عليها » .

ثم إنني استطيع في الوقت نفسه أن ألاحظ عواطفي وأهوائي ، وأنظر فيها نظراً عقلياً مجرداً كايفعل علماء النفس عنداتباعهم طريقة التأمل الباطني، ولكن هذا التأمل الباطني يقتضي ان يكون النظر في الأحو ال الداخلية ، كالنظر في الأشياء الخارجية ، مجسسرداً عن كل غاية ذاتية ومصلحة شخصية . وقد قيل أن المتيم يعيش في هواه من غير أن يفكر فيه ، أما عالم النفس فيتأمل هواه و يحلله ، وإذا فكر فيه ذكر صفاته التي تنطبق على كل متيم . فلا يمكنك أن تقول إن الانسان يفكر ، الا اذا كان نظره الى الأشياء نظر المشاهد المستقل عنها ، وهذا يقتضي أن يتجرد الانسان من عواطفه واهتامه الشخصي، وأن يجمل الحقيقة التي يفكر فيها خالصة من كل لون انفعالي .

<sup>(</sup>١) الرسائل Gorrespondance ، جلد ١ . ص ـ ٨ ذكرها (جول تانري Tannery ) في مقال له عن طريقة الرياضيات المحضة في كتاب منهج العلوم Alcan 1900.

#### ٢ ــ اتحاد الحياة العاقلة والحياة الانفعالية

ما يدل على اتحادالظواهر المقلية والظواهوالانفعالية واتصالها تأثيرها بعضها في بعض. ١ ــ تأثير الحساسية في الحياة العاقلة: – تؤثر الحساسية في جميع وظائفنا المقلية .

آ ـ تؤثر في الامراك : فقد تجعل ادراكنا للاشياء جلياً واضحاً وقد تجعله غامضاً مبهماً وإذا وافق الأمر هوى من نفوسنا اهتدينا إلى إدراك جميع خوافيه وإذاملناعته لم ندرك ظاهرة من ظواهره . فنحن لا ندرك من الأشياء إلا ما نريد ، ولا نرى إلامانحب.

ب - تؤثر في الذاكرة: كثيراً ما يؤثر الخوف او الخجل في الطالب فينسيه درسه الذي بذل في سبيل حفظه جهداً عظيماً. وكثيراً ما يؤثر الهيجان في الخطيب فينسيه خطابه الذي اعده وحفظه حفظاً جيداً. وكم مرة نسينا السبب ذاته أسماء أصدقائنا ، أو تاريخ ولادتنا ، وعكس ذلك صحيح أيضاً ، لأن الهيجان قد يوقظ الذكريات ويحيي الماضي .

ج - تؤثر في الحكم والاستدلال والخيال: ويكون تأثيرها تارة اليجابيا وأخرى سلبيا. والمرء مفتون بحسن ما يقال فيه فلا يصدق إلا المديع ، وإذا نظر في أمر نفسه كانت أحكامه أقرب ال الخير منها إلى الشر، وإذا نظر في أمر غيره اختلفت أحكامه باختلاف عاطفته ، فيصدق من يذم اعداءه . ويكذب من يصف له عيوب معشوقه . فالقلب يقلب محاسن الأعداء إلى مساوىء ، ومساوىء الأحباب إلى محاسن . وقد قلنا أن حب الشيء يعمي ويصم .

والقلب مصدر الالهام لأنه يوحي إلى الحيال بأبدع المماني ؛ وأجمل الاختراعات ؛ وأسمى الآثار الفنية ؛ كما يوحى اليه بأقبع التصورات وأخستها.

د - وفد أثبتت مباحث علماء أمراض النفس ان أكثر الاختلالات العقلية كالماليخوليا والهذيان المزمن ، ناشئة عن خلل في العاطفة ، وان اشتداد العاطفة ، أو ضعفها يحدث في الفكر تشويشاً ،وان العاطفة رابطة من روابط الفكر ،وانها ضرورية لتعليل ظاهرة تداعي الأفكار وتفسير تغيراتها .

٢ ـ تاثير الفكر في العاطفة : - ان تأثير الماطفة في الفكر لا يمنع من تأثير الفكر في العاطفة ، ولعل هذا التأثير الاخير أكثر خطورة من الاول .

I - الفكر يولد المواطف: لقد دلت التجارب على أن الحساسية لا تنمو ولا تتنوع ألوانها ، إلا إذا نما العقل ، واتسعت المدارك . ولو كان الطفل والرجل الابتدائي والجاهل قادرين على التفكير والتأمل كالرجل المتحضر لما كانت عواطفهم أقل تنوعاً وأضيق نطاقاً من عواطفه . أصف إلى ذلك أن للفكر سحراً يولد أسمى العواطف . فالتفكير ، والتأمل ، والسعي وراء الحقائق الغامضة ، واصطياد الأفكار ؛ والكشف عن الحجب التي تستر الحقيقة ، كل ذلك يولد في النفس لذة عظيمة .

انظر إلى ما يجري في نفسك عندما تشرق الحقيقة الواضحة عليك من خلال الأفكار والصور الغامضة . إن طائفة من العواطف والمشاعر تنضم إلى هذه الحقيقة الجديدة ، فتؤلف معها موكباً واحداً . وهذه العواطف هي الأساس الذي ترجع إليه حاسة المصلحين ، وصبراالعلماء ، وهيام الشعراء ، وسعيهم جميعاً وراء الخير ، والحقيقة ، و الجال ، فانهم إذا أدركوا غايتهم اندفعوا إلى نشر أفكارهم في الناس ، حتى أنهم كثيراً ما ينقلبون إلى رسل يخاطبون الناس بلغة الوحي والايهان .

وبما يؤيد ذلك أيضا أن للمطالعة والنصائح والأمثلة الواقعية تأثيراً في تصور المشل الأعلى . ولهذا المثل الأعلى تأثير قوي في حساسيتنا أي في ميولنا ومنازعنا . ما أكثر الشبان الذين لم يميلوا إلى الأسفار إلا بعد قراءة قصة (روبينصون كروزي) . بل ما أكثر الذين لم يمشقوا الجندية إلا بعد قراءة معارك هوش ومارصو ونابليون!ان نجساح بعض رجسال الأعمال الامريكيين في مشروعاتهم رغب كثيراً من الشبان في تعاطي الصناعة والتجارة .

ب - الفكر يبدل الماطفة : وكما يؤثر الفكر في توليد الماطفة فهو كذلك يبدلها إذا كانت موجودة بالفمل . والاعتقاد أن عاطفة من المواطف مطابقة النظام والحق والواجب يقوي تلك الماطفة ويديمها . وعكس ذلك صصيح أيضاً . لأن الرجل إذا اعتقد ان في الصدقة قربة إلى الله ازداد ممله إلى اعطائها ، ولكنه إذا اعتقد أن الصدقة تضر الفقير

وصاحب المال والمجتمع البشري ضعف ميله الى التصدق على الفقراء. فالاعتقاد يؤثر في الماطفة فيقوبها أو يضعفها. ولاتمدو الميول والأهواء أن تكون ذات صيغة عقلية تبدلها كما تشاء.

هناك حاجة طبيعية تدفع الانسان الى وزن عواطفه بميزان المقسل ، ألا ترى إننا نويد أن تكون عواطفنا معقولة ، ونويد أن نبين أسباب حبنا وبغضائنا. ونويد أن ينقلب حبنا الواقمي الى حب واجب ، وبغضنا الواقعي الى حق ، فنبدل ما هو كائن، ونقلبه الى ما يجب أن يكون . وقد أوضحنا ذلك عند البحث في منطق العواطف .

ثم أن تأثير الفكر في الماطفة تارة يكون حسناً وأخرى يكون سيئاً. فكها أن الفكر الصحيح يولد العواطف المعينة على تحقيقه ويزيد قوة تفهمنا لما في قلبنامن العواطف الحقية ، كذلك الفكر الفاسد يجعلنا في بعض الأحيان ننخدع ببعض العواطف أو نحتفرها. فيولد فينا قسوة القلب . وهي أكثر خطراً على المجتمع من فساد الميول وانحطاط الأخلاق .

#### ٣\_ تصنيف الظواهر العقلية

ان الحالات المقلية متحدة بالحالات الانفعالية ، وهذا يجمل تصنيفها صعباً جداً . وبما يزيد في صعوبة هذا التصنيف اختلاط الظواهر العقلية بعضها ببعض . فالذاكرة تؤثر في الادراك ، وتعين على تفهم الأشياء ، كما أن تفهم الأشياء ومعرفة روابطها المنطقية وادراك علائقها بغيرها ، كل ذلك يساعد على الحفظ . ان الاحساس والذاكرة والحيال ملكات ضرورية لا تتم أفعال العقل الا بها ، وهي ظواهر صعبة التحليل لكثرة تعقيدها واشتماكها .

على أننا نستطيع أن نقسم الحياة العاقلة بوجه من القسمة إلى الوظائف التالية :

١ - وظائف الكسب ، وهي الاحساس والادراك ، ان العقل لا يسطيع أن يقوم بوظيفته إلا اذا اكتسب عناصر الممرفة من العالم الخارجي . لأنه أشبه شيء بآلة لا تنتج الأشياء الجديدة إلا إذا كان لديها مادة أولية توضع فيها للمعالجة .

٢ - وظائف الحفظ . وهي ضرورية لإدخار المعرفة واسترجاعها كالذاكرة والخيال.
 ٣ - وظائف الانضاج . ان صور المواد المحفوظة في النفس تحتاج الى النضج . وهذا النضج يكون على صورتين : النضج التلقائي ، والنضج التأملي .

1— النضج التلقائي: وهو يتضمن الأفعال الذهنية التالية: تداعي الأفخار والتخيل والتجريد والتميم . ان تداعي الأفكار يتم بصورة تلقائية ، لأن الأفكار تتصل بعضها بعض وتؤلف زمراً خاصة من غير أن يكون للارادة فيها أئسر ، والتخيل المبدع قد يحدث أيضاً بصورة تلقائية ، لأن العالم لا يدري في بعض الأحيان كيف تم له الكشفعن الحقيقة ، ولا يعلم الشاعر من أين أناه الوحي والتجريد والتعميم فعلان تلقائيان ؛ لأننا كلما وأينا أشياء متشابهة جردنا منها معنى كلياً يصدق عليها كلها من غير أن نكون محتاجين في ذلك إلى التأمل .

ب — النضج التأملي . ان تأليف الافكار لا يحسل لنا بصورة تلقائية دامًا ، بل يحسل لنا أيضا بصورة إرادية . فكلها صادفنا في حياتنا مسألة من المسائل العويصة ، ورغبنا في أن نجد لها حالا لم يرضنا اتصال أفكارنا بعضها ببعض على الوجه التلقائي ، بل أردنا أيضا أن نقود افكارنا بانتظام ونرتبها ترتيبا منطقيا ، فنحذف بالارادة والتأمل كل ما ليس له علاقة بتلك المسألة ، ونحتفظ بالافكار الضرورية المؤدية الى النتيجة ، وهذا الفكر المنظم ينقسم الى الانتباه الإرادي ، والحكم ، والاستدلال ، ثم أن البحث في الاستدلال يكشف لنا عن قوانين الفكر العامة كمبدأ عدم التناقض ، ومبدأ السببية . وتسمى هذه المبادى المبادى المنظمة المعرفة .

ويمكننا أن نلخص ما تقدم على الوجه التالي :

١ - اكتساب المعرفة: الاحساس ، والادراك.

٢ – حفظ العناصر المكتسبة : الذاكرة .

١ - النضج التلقائي: تداعي الافكار ٠ الخيلة ٠ التجريد والتميم ٠

٣ - نضج المرفة:

٣ - النضج التأملي : الحكم والاستدلال • المبادى • المنظمة .

# الغصّ لُ الأول

# الإحساس

#### ١ - تعريف الاحساس وشرائطه

الاحساس ظاهرة نفسية أولية ، وهو أما أن يكون عنصراً من عناصر الحياة الانفعالية ، و ما أن يكون عنصراً من عناصر الحياة العقلية . وقد مجتنا في الاحساس الانفعالي ( ص ٢٢٩ ) وقلنا انه انفعال نفسي لاذ أو مؤلم ينشأ عن تبدل عضوي . ونريد الآن أن نبحث في الاحساس من حيث هو عنصر عقلي أي من حيث هو أساس الادراك والتصور .

المؤثر والاثر والاحساس . - إن العوامل الخارجية التي تؤثر في جسدنا تحدث فيه تبدلاً عضوياً . ثم ينتقل أثر هذا التبدل العضوي من الجسد إلى الشعور .

آ إذا استثنينا الاحساس الداخلي الذي يدل على حالة عضوية داخلية كان كل إحساس حالة نفسية بسيطة تحدث عن تأثير خارجي في جسدنا . وهذا العامل الخارجي قديكون ميكانيكيا (كالحرارة أو الصوت أو النور) ، أو ميكانيكيا (كالحرارة أو الصوت أو النور) ، أو كيميائيا (كالرائحة أو الطعم) ، أو كهربائيا . ونحن نسميه و مؤثراً ، أو د منبها ، .

ب - ثم أن الاحساس يقتضي توافر بعض الشروط الفيسيولوجية: (١) إن المؤثر يحدث في الحاسة تبدلاً نسميه بالطابع أو الأثر . لا تزال حقيقة هذا الأثر بجهولة . إلا إن بعض العلماء يقولون أن التبدل الذي يحدث في حاسة البصر تبدل كيميائي . ومها يكن من أمر فأن العلماء يعينون لكل حاسة حداً أكبر وحداً أصغر . مثال ذلك أن حاسة السمع لا تدرك في الثانية إلا عدداً محدوداً من الأمواج . فإذا كان عدد الأمواج في الثانية أكثر من ٣٤٠٠٠ أو أقل من ١٦ لم تسمع الأذن شيئاً . هناك إذن حد أكبر وحد أصفر

٣١٨ الاحساس

لكل عسوس. ويمكن أن يقال ان هذا الحد يختلف باختلاف الأشخاص ، ويختلف في الشخص نفسه باختلاف الظروف والأوقات. (٢) - ثم ان الاحساس يقتضي أن ينتقل هذا الأثر الواقع على الأطراف إلى المراكز العصبية . وقد اختلف العلماء في طبيعة هذا الانتقال . فهل هو حسركات ! هتزازية شبيهة بالتيار الكهربائي ، أم هو تفاعل كيميائي ينتقل شيئاً فشيئاً من الأطراف إلى المراكز العصبية ؟ ان بعض العلماء يمياون اليوم إلى قبول هذا الرأي الأخير ، لان سرعة التيار العصبي وهي ٣٠ متراً في الثانية ، بطيئة جداً إذا نسبت إلى سرعة التيار الكهربائي . (٣) - ثم أن الاحساس يقتضي أيضاً أن يكون عناك مراكز تنتقل اليها الآثار العصبية . وقد بين العلماء أن في المخ مراكز حسية معينة تنتهي اليها الآثار العصبية . ولا احساس إلا إذا وصل التأثير إلى تلك المراكز ، لان المنه هو مركز الجموع العصبي فن هذه المراكز مركز البصر ، ومركز السمع ، ومركز المس ، ومركز السمع ، ومركز اللمس ، ومركز السم ، وهي تقلب التبدل العصبي إلى إحساس .

ج ـ فيا هو الاحساس؟ الاحساس ظاهرة نفسية أولية تعقب انتقال الاثر العصبي من الاطراف إلى المراكز الحسية ،أو هو صدى التبدلات الجسدية وانعكاس آثار هاعلى الشعور.

٧ - الأحساس والادراك : - الاحساس غير الادراك ، لان الادراك ظاهرة نفسية مركبة ، أما الاحساس فهو ظاهرة أولية بسيطة ، انظر إلى الاشياء ، انك تجد لكل منها علافي العالم الخارجي ، وتجد لكل منها حجماً يختلف عن حجم الآخر ، وتدرك لكلشيء معنى ، فإذا نظرت إلى الافتى عند المساء ، ورأيت قرصاً من النور أمغر اللون ، ثمرأيته يقترب من سطح البحر ، قلت هذا غروب الشمس ، ثم انك تشعر بإن هذا الشيء مستقل عن شخصك ، وان له حقيقة خارجية . وليست هذه المناصر المقومة لللادراك متولدة مباشرة من الاحساس ، لان الادراك يقتضي الاحساس بالشيء ويقتضي شيئاً آخر غير مباشرة من الاحساس ، لان الادراك يقتضي الاحساس بالشيء ويقتضي شيئاً آخر غير فروية قرص النور فوق البحر تجعلني أدرك معنى غروب الشمس ، أما الطفل فقد يرى ما أدرى ، ولكن من غير أن يدرك ما أدرك . فالاحساس حدس بسيط ، والادراك ظاهرة نفسية مركبة تقتضى عملا ذهنياً معقداً .

#### ٢ \_ وجوه الأحساس المختلفة

لما كان الاحساس ظاهرة نفسية بسيطة كان من الخطأ ارجاعه إلى عناصر أبسط منه كا فعل سبنسر : لأن البسيط لا جزء له. إلا أننا نستطيع أن نبحث في صفات الاحساس من وجوة مختلفة .

١ - الاحساس يقتضي شيئاً من الفاعلية ، ويستازم بعض الحركات، كحركة المين عند النظر إلى الأشياء . وهو مولد للحركة . فقد اثبت ( فره ) أن ازدياد شدة المؤثر الحسي يزيد القدوة المحركة ، وأثبت أيضاً أن للألوان درجات مختلفة في التأثير . فالأحر أشدها توليداً للحركة ، والبنفسجي أقلها تأثيراً . ولا عجب في ذلك ، لأن طاقة أمواج النور تتناقص بحسب ترتيبها الطيفي من الأحر إلى البنفسجي .

٢ \_ وللاحساس وجه انفعالي لأنه اما أن يكون ملائمًا واما أن يكون منافياً .

٣ - ثم ان الاحساس عنصر من عناصر الحياة العاقلة ، لأنه حدس مباشر نطلع به على صفات الأجسام الخارجية من لون ورائحة وطعم وغير ذلك .

ظن بعض علماء النفس أن العنصر الانفعالي والعنصر العقيلي في الاحساس متناسبان تناسباً عكسياً ، أي كلما ازداد العنصر الانفعالي قل العنصر العقلي ، ولكننا إذا استثنينا الاحساسات الداخلية والاحساس باللذة والألم لم نجد هذا التناسب صحيحاً في كل شيء ؟ لأن احساس الذوق مثلاً قوي الانفعال ، ولكنه يدل في الوقت نفسه على الأشياء الخارجية دلالة واضحة .

إنواع الاحساس: - لكل احساس كيفية تخصه ، فهو اما أن يكون بصريا ،
 واما أن يكون سمعيا ، وإما أن يكون لمسيا الخ . .

ه - مدة الاحساس: \_ لا يزول الاحساس مباشرة بعد زوال المؤثر ، بل يبقى في الشعور مدة من الزمن . ولولا بقاء الاحساس في الشعور لما ولد دورانجذوة النار هالةمن النور ، ولا رأيت الصور الثابتة متحركة على اللوحة الفضية ، ان بقاء الاحساس على هذه الصورة يولد كما سترى (٢) شعورنا بهويتنا وديومتنا . وقد أثبت علماء النفس أن مسدة

الاحساس البصري هي  $\frac{1}{\alpha}$  أو  $\frac{1}{\lambda}$  من الثانية

<sup>(</sup>١) راجع بحث الشخصية .

٣- شدة الاحساس: -- ثم ان دوام الاحساس يدعو إلى تغير شدته. فقد يكون الصوت في شدة الصوت ليس الصوت في شدة الصوت ليس تاشئاً عن اختلاف في الكم ، بل عن اختلاف في الكيف ، ومعنى ذلك أن هذا الاحساس الشديد لا يختلف عن ذلك الاحساس الضعيف بعدد اجزائه ومادته ، بل يختلف عنه بصفات جديدة من الصعب ارجاعها إلى نسب رياضية (١).

## ٣ ـ أنواع الاحساس

لنذكر الآن أنواع الاحساس على سبيل التصنيف ، ولنبين حال كل منها . إن القدم الم يعرفوا من الحواس إلا خسا ، وهي اللس ، والذوق ، والشم ، والسمع ، والبصر ، ولكن المتأخرين كشفوا عن اعصاب حسية جديدة ، فقسموا اللمس إلى حواس مختلفة . ووجدوا في الآذن حاسة جديدة سموها حاسة التوازن، وهكذا أصبح عدد الحواس عند المتأخرين عشرة على الأقل . ولنبحث الآن في كل من هذه الاحساسات على حدته .

١ - الحس المشتوك (٢): - ويسمى أيضا الحس الباطني . والحس الداخلي ، وهو يتولد من تبدل أحوال الجسم ،ولا سيا تبدل العضلات ، والاعصاب ، والجهاز الهضمي والجهساز التنفسي . وأعضاء الدورة الدموية . ونحن نطلع بوساطته على تعب الاعضاء وانحطاط الاعصاب ، والجوع ، والعطش ، وضيق الصدر ، والاختناق ، وانقباض القلب ، وحمى الأحشاء وغير ذلك من الاحساسات ، وقد سمي أيضاً بالحساسية الداخلية العامة «حمى الأعضاء وهو أقرب إلى الانفعال منه إلى التصور . ولذلك كان من الصعب الاعتاد عليه في معرفة الأعضاء الباطنة معرفة حقيقية .

١١) راجع الفصل الأول ، ص - ١١ .

<sup>(</sup>٣) لا يدل هـــذا الاصطلاح عندنا على ما كمان يدل عليه هند القدماء ، فقد كان الحس المشترك عند الاقدمين قرة باطنية تدرك المحسوسات مبصرة ومسموعة وملموسة وغيرها في حالة واحدة وهذا المنى قريب ما نسميه اليوم ادراكا .

إن تنمية هذه الحاسة ليست ضرورية ، لأنها تولد كثيراً من الارهام . نعم إن نموالحس الداخلي يجعل الإنسان يصف تبدلات اعضائه الباطنية وصفاً دقيقاً ، ولكننا لسنا بحاجة إلى هذا الوصف ، لأن المريض يستطيع أن يعرف من تلقاء نفسه كثيراً بما يجري في داخله فيصف ذلك للطبيب وصفاً محكماً . حق أن بعض الامراض العصبية يكون مصحوباً مجالة يسمونها هذيان رؤية الذات « Autoscopie » .

وإذا كثر اهتمام الانسان باحساسه الباطني إزدادت أوهامه ،وظن نفسه مريضاً، وسمم حياته بالخوف من مرض خيالي .

٣ - اللمس - اللمس أول الحواس، ولا بد منه لكل حيوان. والأمور التي تلمس هي: الحوارة ، والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة ، والحشونة ، والملاسة ، والضغط ، والثقل، والحفة ، والصلابة ، واللين ، واللزوجة ، والهشاشة . ولكن العلماء أخرجوا أمور الحوارة والبرودة من الملموسات ، وأثبتوا لها حاسة خاصة ، فاللمس إذن حاسة مركبة تشتمل على عناصر مختلفة . وهو كما قلنا أول الحواس ، لأن آلته اعصاب منتشرة في كل نواحي البدن، ويكننا أن نمتبر كل حاسة من الحواس نوعاً من استحالة الأعصاب، فالبصر حالة من أحوال اللمس ، لأن عصبه يتأثر بملامسة أمواج الصوت . ولذلك قال العلماء إن اللمس حوض تتولد منه جميع الحواس ، ولعل التطور لم يولد بعد جميع الحواس الكامنة في البدن .

إن قوة اللمس ناشئة عن كثرة الأعصاب المنتشرة في البدن ، فكلما كان العضو أكثر عصباً كانت قوة اللمس أشد ، مثال ذلك أن اطراف الاصابع أشد احساساً من الساعد ، والعلماء يقيسون قوة حاسة اللمس ببيكار (ويبر) أو بالاستزيومتر (شكل ٣٢)

إن نمو الأحساس بالخشونة والملاسة ليس ضرورياً لكل إنسان، بل هو ضروري لتجار الاقشة والورق ، فأصحاب المطابع يفرقون بين الورق الخشن والورق الأملس ، كما أن التجار يفرقون بين الاقشة الصوفية والأقشة القطنية .

وربما قيل ان كل ماله لمس فله في ذاته حركة . وهذا الامتزاج بين الحركة واللمس يجعل مفارقة اللمس للمناصر العضلية المحركة صعباً جــداً ، إلا أن الاحساس بالحشونة والملاسة





( شکل - ۲۲ )

١ ـ آلة لقماس عشة الاحساس ومعته ٧ - استزيرمتو ذو دبوس

لا يقتضي الحركة اضطراراً ، وخير طريقة لتربية اللمس ان يجمـــــع بينه وبين الاحساس المضلي، وتنمية هذا الإحساس الآخير خير واسطة لاتقان الصناعات اليدوية .

٣ - حاسة الحرارة والبرودة . - كان القدماء يقولون ان حاسة اللمس تدرك أمور الحرارة والبرودة ، ولكن علماء اليوم أثبتوا أن لأمور الحرارة والبرودة حاسة خاصة مستقلة عن حاسة اللمس . وذلك انك إذا نبهت بعض أطراف البدن بحوثرات دقيقة ، وجدت أن الحساسية ليست منتشرة في جميع أجزائه على السواء، وأن هناك نقاط أمنفردة تشعر بالحرارة والبرودة ، والثقل ، والضغط، والألم ، وأن نقاط الحرارة مختلفة عن نقاط البرودة ونقاط الضغط . فاذا أردت أن تمين نقاط البرودة المس بعض النقاط العارية من

الشعر (كظهر اليد بين السبابة والأبهام) فتشعر أولاً بلمس عثم تشعر بعد قلمل بيرودة .

وقد أثبت (شارل ريشه) استقلال حاسة الحرارة والبرودة ، عن حاسة اللمس بتجربت المروفة . وذلك انه حقن ضفدهة بقليل من الستريكنين فضاعف إحساسها اللمسي، وأفقدها الاحساس بالتضاد بين الحار والبارد (۱) . وهذا يدل على أن لهاتين الحاستين آلتين مختلفتين .

إن حاسة الحرارة والبرودة لا تطلمنا على

( شکل - ۲۳ )

نقساط الشفط والحرارة والبرودة ( نقاط الشفط سوداء ونقساط البرودة بيضاء ، أما النقاط الأخرى فهي نقاط الحوارة ) .

حرارة الأجسام الخارجية وبرودتها إلا على سبيل الاضافة ، لأن حرارة الأجسام تابعـــة

<sup>(</sup>١) واجع الفصل الرابع من الكتاب الأول . ص ـ ١٣٣

لحرارة البدن ، فقد يكون الشيء حاراً أو يكون بارداً ، إلا إن حرارتب إضافية لا نطلع عليها إلا بواسطة البدن، فعلى الانسان أن يشك إذن في هذه الحاسة لأن البدن ليس مقاساً للحرارة .

إلى الماء العلم . - قلنا عند البحث في شروط اللذة والألم ( ص - ٢٠٥ ) ان بعض الملماء يقررون وجود حاسة خاصة يطلقون عليها اسم حاسة الألم. ويمكننا تلخيص أدلتهم كما يلى :

إن الاحساس بالألم متأخر عن الاحساس باللمس والاحساس بالحرارة والبرودة .
 وهذا يدل على استقلال احساس الألم عن هذين الاحساسين .

٧ - يمكن فصل إحساس الألم عن إحساس اللمس بحقن الجلد ببعض المواد. فاما أن يزول الاحساس بالألم ، ويبقى إحساس اللمس ، وأمسا أن يزول إحساس اللمس ويبقى إحساس الألم . وكل من هسدنين المثالين يدل على استقلال إحساس الألم عن غيره من الاحساسات .

٣ ــ إن للأعصاب الحسية الفاشية في الادمة، أطرافا مستقلة تدرك الألم . وقد أثبت المالم الفيسيولوجي ( فون فري Frey ) سنة ١٨٩٤ أن في ظاهر الجلد نقاطاً تدرك الألم ،
 كما أن فيه نقاطاً لإدراك الحرارة والبرودة .

و - حاسة الحركة . - وهي الحاسة التي نطلع بها على حركات أعضائنا وأوضاعها . والحركة أخت اللمس ، أو هي كما قال بعضهم أخت جميع الحواس ، وهي إما أن تكون حركة انتباض وانبساط في الأعضاء . حركة انتباض وانبساط في الأعضاء . مثال ذلك حركات اليد ، والرجل ، والاصابع ، انك تطلع عليها بحاسة الحركة . فسواء أكانت الحركة إرادية أم غير إرادية ، فاننا نطلع عليها بغير اللمس ، فنشعر بانبساط أصابعنا وإنتباضها بطريق المفاصل . أو بطريق الأعصاب المنتشرة في العضلات ، ويشبه أن تكون العضلات مركز الاحساس بالتعب ، والتقبض ، والتقلص ، والتشنج ، لأنها تشتمل على بعض الأعصاب الحسية تجملنا نشعر أيضاً بالحركات المنفعة التي لا تفتضي جهداً إرادياً . فللحس العضلي إذن شأن في الحركات الارادية ، لأنها تقتضي جهداً إرادياً . فللحس العضلي إذن شأن في الحركات الارادية ، لأنها تقتضي جهداً عضليا ، أما الحركات التي تنشأعن

سبب خارجي فآلتها أعصاب المفاصل وأوتار العضلات. وجملة القول أن العلماء يسمون هذه الاحساسات عضلية كانت أو مفصلية حاسة الحركة ( Sens Kinesthésique ). فحاسة الحركة هي إذن آلة الاطلاع على الجهد ، والتمب ، والتشنج ، والمقساومة . وفرقوا بين الاحساس بالقاومة والاحساس بالضفط ؛ فقالوا إن الأول تابع لحاسة الحركة ، أمسا الثاني فتابع لحاسة اللمس .

تختلف الحركات باختلاف الأعضاء وباختلاف عدد العضلات المتحركة ، وقوتها ، وتعبها ، كا تختلف أيضاً باختلاف جهة الحركة ومدتها وشدتها .

إذا طويت ساعدي أحسست بحركة في جهة المرفق، وإذا قبضت سبابتي كمن يريدأن يضغط زناد بندقية أحسست بتعب حادث عن تأثر المفاصل .

لحاسة الحركة تأثير عظيم في توليد تصور المكان، ولا مجال لذكر هذا التأثير هذا ، لأننا سنعود اليه في فصل الإدراك . فلنقتصر الآن إذن على بيان خطورة هذه الحاسة من الوجهة العملية . إن لهذه الحاسة تأثيراً في إتقان الألماب الرياضية ، والصنائع اليدوية . انظر إلى لاعب السيف كيف يحرك يده وهو يضرب خصمه . إنه يمرف درجة إنحناء ساعده من غير أن ينظر اليه . ثم أنظر إلى الزالج على الجليد كيف يدفع رجله إلى الأمام . انه يمرف أوضاع نعله واتجاهه ، ويعرف كيف يقرب رجليه ، وكيف يبعدها، وكيف يضغط بها نعله ، إن مركز جميع هذه الاحساسات هو مفصل الكمب فوق القدم .

إذا كانت حاسة الحركة غير نامية في الإنسان كان صاحبها أملاً لأن يكون حداداً أو حطاباً ، لا أن يكون جراحاً أو طبيب اسنان .

٢ - حاسة التوازن . - آلة هذه الحاسة ؛ الأذن الداخلية ؛ وهي تحتوي على الأقسام الآتية : (١) المجاري النصف الدائرية ؛ وهي ثلاثة : المجرى الأعلى ، والمجرى الأمامي ، والمجرى الأفقي . فالمجرى الأعلى عمودي من الأمام إلى الوراء ، والمجرى الأمام إلى الوراء أيضاً ، ولكنه عرضاني من اليمين إلى اليسار ، ثم المجرى الأفقي وهو من الأمام إلى الوراء كلجرى الأعلى . (٢) القريبتان اللتان تحتويان على بلورات كلسية ناعمة تدعى (اوتوليت) . (٣) الحازون ، وتنتهي اليه أطراف المصب السمعى .

ان فسادها لا يحدث خللا في السمع ، بل يحدث خللا في حركات الحيوان ، يصاب معه بدوار ، يجمله يسقط إلى الامام أو إلى الوراء . وقد اثبتت التجربة اليوم ان توازن الحيوان تابع للمجاري الدائرية والقريبتين ، وهي كلها آلة التوازن : والمصب الحسي الذي ينتهي اليها يتصل بالمخيخ ، وهو مستقل هن الصعب السمعي . ثم ان (سيون) (١) أثبت ان قطع المجاري الافقية في الضفدعة يجعلها تسبح على خط مستقيم ، وان قطع المجاري العمودية يجمل الضفدعة تقفز بارتجاج .

ان أعضاء التوازن تطلعنا على كل تغير في أوضاع الرأس ومجموع الجسد ، وبالرغم من أمور التوازن مختلطة بأمور الحركة واللمس ، فاننا نستطيع فصلها بسهولة . قال ابينغوس : د إذا درت على عقبك وأنت مغمض العينين عدة مرات ، ثم وقفت فجأة ، أحسست بعد وقوفك انك تدور في الجهة المخالفة . ان هذا الاحساس متولد من المجاري الدائرية ، لأن السائل الموجود في المجرى الأفقي يدور برهة بعد الوقوف الفجائي ، فيؤثر دورانه في أعصاب الحساسا مضاداً للأول . وإذا درت بسرعة حول دائرة كبيرة كا تدور أحصنة الخشب في الدوارة شعرت بميل إلى الخروج من الدائرة ، وإذا صعد بك الرافع ثم وقف فجأة شعرت بميل الى النزول . ان هدف الاحساسات ناشئة عن أعضاه التوازن (٢٠) » .

من الصعب تربية حاسة التوازن ، إلا أن بعض الحرف تنمي هذه الحاسة تنمية تلقائية كحرفة البناء أو النجار أو البهاوان . ان فساد اعضاء التوازن يحدث دواراً ويولد مرض الحنوف من الفضاء ، ( Agoraphobie ) ، وهو يمنع المريض من السير وحده ، لأنه يخاف من الفضاء ، فيستند إلى الجدار حدراً من الوقوع في منتصف الطريق .

٧ - الذوق: - ان احساس الذوق احساس مبهم. نعم ان العلماء يحاولون تصنيف الطعوم ولكنهم لا يأتون بشيء نهائي مقنع، فعما ذكره ( ابينفوس ) انسا اذا جردتا احساس الذوق من أمور اللمس والروائح امكن تقسيم الطعوم إلى اربعة اقسام أساسية وهي: الحلاوة، والحوضة والماوحة، والمرارة. ولكن التجربة لم تؤيد بعدهذا التصنيف.

<sup>«</sup>L'oreille, الأذن عضو الترجيه والثوازن في الزمان والمكان (Elie de cyon) سيون (١) ما organe d'orientation dans le temps et l'espace »

<sup>(</sup>٧) ابيتغوس: تُعتصر علم النفس ، ص ١٧٠ - ٧٠ •

ان نمو حاسة الذوق ليس ضروريا لكل انسان ، وانما هو ضروري للطاهي ، وبائع الحمر ، وغيرهــــــا من أرباب الحمـــرف الحناصة ، لأن الحكمة تقتضي انتخاب الاطمعة النافعة لا الأطععة اللذيذة . وربما كان الانسان دون الحيوان في معرفة الطعام النافع لجسعه ، لأنه كثيراً ما يسمم بدنه بالكحول ، والتوابل القوية ، فمن الضروري اذن تعويد حاسة الذوق التلذذ بالأطعمة النافعة ، وخير للانسان أن يخشوشن ، ويزهد في طعامه ، من أن يكون دقيق الذوق ، قليل الاعتدال ، نهماً .

ومع ذلك فان حاسة الذوق قد أيقظت فاعلية الانسان ، فدفعته إلى البحث عن المواد الغذائية في المناطق البعيدة لفقدانها في أرضه ، فازدادت المبادلات والاتصالات ، وتقدمت الزراعة والصناعة والتجارة ، واتسعت علائق الناس بعضهم ببعض .

٨ - الشم : - وأما الشم فانه وان كان الانسان أبلغ حيلة فيه من سائر الحيوانات الا ان رسوم الروائح في نفسه رسوم ضعيفة ؛ لأنه يشي منتصباً ؛ فلا تتأدى الروائح اليه إلا بعد أن تنتشر وتضعف . ولذلك كان ما يصل منها إلى الحيوانات فوق ما يصل إلى الانسان بكثير ؛ لأن الحيوانات تبحث عن غذائها في الأرض ؛ فتبقى آلات الشم عندها قريبة من المشمومات ، ويصبح بذلك ادراكها للروائح قوياً جداً . وبالرغم من اقتران الروائح بالطموم ، فإن الإنسان ابلغ حيلة في التشمم والتنشق ، فيستطيع بذلك أن يفرق بين الروائح ، ويطلع بها على حالة الهواء الذي يستنشقه ، ويعرف اجزاء الروائح الصغيرة الموجودة في التبغ والمسك والكافور ، فآلة الشم اذن آلة تحليل كياوي لا يستغنى عنها في معرفة تركيب بعض الأجسام وخواصها .

٩ — السبع: — المسموعات قسبان: ضجة وصوت. فالضجة تحدث عن امواج غير منتظمة ، والصوت يعدث عن أمواج منتظمة . ان علياء الطبيعة يفرقون بين الأصوات بحسب الارتفاع والشدة والجرس. فالارتفاع ينشأ عن عدد الأمواج ، والشدة تنشأ عن سعنها ، أما الجرس فينشأ عناختلاف الأصوات الفرعية التي تصحب الصوت الآصلى ، فصوت (الره) يختلف مثلاً عن صوت (الدو) بارتفاعه و (الره) في المودليست كرالره) في الكيان لاختلاف الأصوات الفرعية في كل من ها تين الآلين. ولذلك كان جرس العود غتلفاً عن جرس الكيان.

الاحساس ۲۲۷

والسمع أكثر الحواس السالفة قيمة من الوجهة المقلية ، به ندرك الكلام ونتفاهم ، وهو حاسة فنمة ، لا بل هو اساس الموسيقي .

والسمع آلة تحليل تساعدهل معرفة عناصر الانفام ، وما تحتوي عليه من أصوات آلمة وأصوات طبيعية .

ومن السهل تربية هذه الحاسة بالغناء والموسيقى والانشاد والفراءة . وبما يجب أن يتموده الأطفال سماع الأصوات الدقيقة ، لأن شدة الأصوات قد تصم آذانهم . وخير تربية للسمع ان تعود الاذن ادراك الأشياء بأصواتها المختلفة ، فتفرق بالسمع بين السيارة والطيارة ، وبين نفيات العيدان واصطخاب الأوتار ، وتعين جهة الجسم المقروع ، وبعده ، وحركته . ان السمع طبيعي ، ولكن حسن الاستاع كسبي .

١٠ – البصر: – بالبصر ندرك الاشكال والألوان. والألوان التي تدركها العين كثيرة ، حتى لقد قال بعضهم انها تبلغ مليون لون أو أكثر. وبالرغم من كثرة الالوان فاننا نرجمها إلى أجناس أصلية ، ونفرق بينها بحسب نوعها ، ودرجة اشباعها ووضوحها و يكننا أن نبين ذلك بالشكل التالى (شكل ٣٤).

لنتصور مثمنا بجسما، ولتكن الألوان الأصلية موزعة على سطحه كما ترى في الشكل.

ولتكن لهذه الألوان التي على سطح المثمن اعظم درجة من الاشباع ، فكلما تقربت من المركز قلت درجة الاشباع ، حتى تنتهي إلى الرمادي . وليكن وضوح الألوان تابعاً للمحور العمودي المار بالأسود والأبيض ، فالأسود أكثر الألوان قتاماً والأبيض أكثرها وضوحاً . أن ترتيب الالوان على هذه الصورة الوهمية يوضح لنا مرض (الدالتونيزم) (١٠ وهو مرض الالوان ، ان المساب بهذا المرض يخطى ، في رؤية بعض الالوان ، فلا يفسرتى مثلا بين

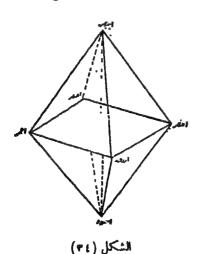

الاجر والاخضر ، يرى الاجر أسود ، والاخضر رمادياً واضعاً . وإذا أردنا

<sup>(</sup>١) نسبة إلى المالم الانكليزي دالنون Dalton .

أن نبين ذلك في الشكل؛ قلنا ان المصاب بمرض الدالتونيزم لا يرى من الألوان إلا ما هو على السطح الممودي المحدود بالابيض والازرق والاسود والاصفر .

ثم اننا بالبصر ندرك الاشكال ، ولذلك قيل ان حاسة البصر حاسة هندسية. وهي أكثر الحواس قيمة من الوجهة المقلية ، لانهسا تمثاز على غيرها بتفهم الاشكال والمسائل العلمية . ولم تنصف دراسة الصوت بالصفات العلمية ، إلا عندما استطاع العلماء أن يرسموا أمواج الصوت على اسطوانة سوداه . هكذا صار في وسع العالم أن يرسم أشكال الظواهر ويقيس صورها ، ويدرس خواصها . فالبصر اذن أحسن آلة للعلم ، ولولاه لمسا تكاملت الهندسة .

ان لتربية حاسة البصر طرائق مختلفة . فأما أن نربي حاسة الالوانواما ان نربي حاسة الاشكال . ولذلك انقسم المصورون إلى قسمين: فمنهم من يرى في الطبيعة ألوانا ومنهم من يرى أشكالا . لقد كانت الطبيعة في عيني ( دولا كروا ) بقعاً من الالوان فقط . وكانت في عيني ( انفر ) مؤلفة من خطوط واشكال مختلفة . ان ادراك النور يسبق ادراك الالوان ، فالطفل يحس بالنور قبل أن يفرق بين الالوان . وتصاوير الانسان الاول التي وجدت في الكوف لا تشتمل على اللون الاخضر واللون الازرق ، بل تشتمل على الاخر والاسود ومركباتهما ، ولست تجد في العهد القديم وفي كتب هوميروس ذكراً للاخضر والازرق . وأكثر الناس لا يدركون من الالوان إلا عدداً محدوداً ، ويكفيهم ان يعرفوا والازان الاساسية ، امسا معرفة الاشكال فهي ضرورية لكل انسان . ليس كل انسان مضطر كممال السجاد محتاجاً إلى معرفة ألفي لون أو ثلاثة آلاف لون ، لكن كل انسان مضطر إلى تقدير ابعاد الاجسام ، ومسافاتها ، ومعرفة مساواة الخطوط والزوايا ، أو عدم مساواتها . ومن السهل تعويد العين ادراك الاشكال ، والمسافات بمارسة بعض الالعاب التربوية . والرسم يقوي ادراك العين ، كما ان الموسيقى تقوي حاسة السمع .

## ٤ ــ قوانين الاحساس العامة

قوانين الاحساس ثلاثة : ١ - القوانين الفيزيائية ٢ - القوانين الفيسيولوجية ، ٣ - القوانين الفيسيولوجية تحدد ٣ - القوانين النفسية . فالفيزيائية تحدد علاقة الاحساس بغيره من الظواهر النفسية .

## ١ ـــ القوانين الفيزيائية (علم النفس الفيزيائي)

١ - عتبة الشعور . - لا يحدث المؤثر احساساً إلا إذا بلغ درجة معينة من الشدة . فنحن لا نسمم صوت طبر ان الذبابة ، ولا نرى ضوء الشمعة البعيدة ، لأن لكل احساس حداً أكبر، وحداً أصغر، ومثال ذلك أن أصغر مدرك لحاسة السمع هو ١٦موجة في الثانية، وأكبر مدرك لحاسة البصر هو ٧٦٠ تريليون حوجة في الثانية وهي الأمواج البنفسجية العالية . وهذا شأن احساس اللس فان له حداً أصغر كغيره من الاحساسات ، فالحواس لا تدرك اذن جمسم المؤثرات بل تدرك منها ما هو محصور بين حدن .

٢ - قوانين فيبر وفيشنر(١) . - الفاية من هذه القوانين بمان علاقة الاحساس بالمؤثره ان الاحساس ظاهرة نفسمة ، وكل ظاهرة نفسية فهي لاتقاس مياشرة. ولكن فيشنر أراد أن يقيس الاحساس بالمؤثر كما يقاس البرج العالي بظله ، فاستند إلى قانون ( فيبر ) الذيحدد نسبة الاحساس إلى المؤثر الخارجي .

(سکل۔ ۴۰)

ونسبته إلى المحسوسات الصغرى م ع = المؤثر ، م س = الاحساس

لاحظ ( فيبر ) أولا أن المسؤثر متصل والاحساس منفصل . فإذا كان في يدك سطل ماء وأضفنا اليه كمية صغيرة من الماء لم تشمر بالضرورة تغيراً في الاحساس. لا يتبدل الاحساس إلا إذا ازداد المؤثر زيادة محسوسة . وقد أثبت ( فيبر ) أن هذه الزيادة تختلف باختلاف كمية " المؤثر ، ولكن نسبتها إلى المسؤثر السابق ثابتة (قانون فيبر) مثال ذلك، إذا كان الوزن الذي في يدي ١٧٠ غراماً فالزيادة التي تحدث تغيراً قانون فيبر: الخط البياني بمثل تغير شدة المؤثر في الاحساس هي (١٠)غرامات وإذا كان الوزن ١٧٠٠ كانت الزيادة الضرورية لتغير الاحساس

<sup>(</sup>١)ويبر١٧٨) • كانا استاذين في جامعة ليبزيبغ (١٨٥٧ - ١٨٨٧) • كانا استاذين في جامعة ليبزيبغ

١٠٠ غرام ، فنسبة الزيادة إلى المؤثر السابق ثابتة ، وهي في مثالنا هذا بي ويسمى الفرق بين الاحداس اللاحق والاحساس السابق بالمحسوس الأصغر .

وبالرغم من أن التجربة لم تؤيد بمد جميع ملاحظات ( فيبر )فأن ( فيشنر ) اعتبرها حقيقة علمية ثابتة واستخرج منها مسلمتين بني عليهها قانونه .

فالمسلمة الأولى تقول أن الحسوسات الصغرى متساوية ؛ ومعنى ذلك أن الغرق بين الاحساس المتولد من ١٧٠ غرامًا والاحساس المتولد من ١٨٠ غرامًا معادل الفرق بين الاحساس ب ١٧٠٠ غرام والاحساس بـ ١٨٠٠ غرام . والدليل على ذلك انك إذا أضفت إلى الـ ١٧٠ غراماً ٩ غرامات فقط لم تشمر بتبدل في الاحساس ، وكذلك إذا أضفت إلى ١٧٠٠ غرام ٩٩ غراماً . لا يتبدل أحساسك بوزن ال ١٧٠ غراماً إلا إذا أضفت اليها ١٠

غرامات . فهذا الحسوس الأصغر الذي تشعر به عند انتقالك من ١٧٠ إلى ١٨٠ معادل للمحسوس الأصغر الذي تشعر به عندما يزداد المؤثر من ۱۷۰۰ إلى ۱۸۰۰ 🕶 أى ان نسبة ١٠ إلى ١٧٠ كنسبة ١٧٠٠ إلى ١٠٠٠

والمسلمة الثانية تقول أن كل احساس من الاحسامات بنحل الصغرى المتساوية . من السهل

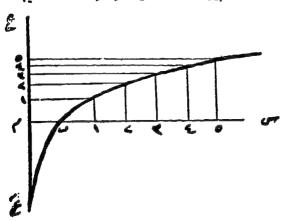

شکل (۲۱) إلى عدد معين من المحسوسات قانون فيبر : الخط البياني عثل تغير شدة المؤثر ونسبته المحسوسات الصغرى م ع = المؤثر ، من = الاحساس

علينا الآن ان نجد الملاقة الرياضية التي تربط الاحساس ماؤثر عفاذا سمينا الاحساس (س) والمؤثر (م) ، كانت النسبة بينها على الوجه التالى:

$$\frac{1}{\sqrt{1+1}} + \frac{1}{\sqrt{1+1}} + \frac{1}$$

أي أن المؤثر (م) لا يحدث احساساً ثانياً معادلاً للاحساس الأصغر (س) إلا إذا أضفنا المه  $\frac{1}{1}$  من مقداره الأول. ومعنى ذلك ان المؤثر يزداد بنسبة هندسية و لان كل حد من حدوده مساو لحاصل ضرب الحد السابق في القاعدة (1 +  $\frac{1}{1}$ ) أما الاحساس فيزداد بنسبة عددية . ومن هنا استخرج ( فيشنر ) قانونه القائل . المؤثر يزداد بنسبة هندسية والاحساس يساوي لوغاريتم المؤثر .

وقد اعترض العلماء على قانون فيشنر وطريقته في البرهان ، وقالوا : ان كل مسلمة من مسلمتيه تقرض امكان قياس الاحساس ، فهو يقول مثلا ان الاحساسات الصغرى متساوية ، مع انه لا مساواة بين شيئين إلا إذا أمكن قياسها . ولا مجال المبحث الآن في جميع هذه الاعتراضات . إلا أننا نقول ان قانون فيشنر ربما كان سحيحاً بالنسبة إلى المؤثرات المعتدلة لا غير ، وانه يدل على ان النسبة بين المؤثر والاحساس ليست بسيطة ، وانما هي مركبة .

## ب ـ القوانين الفيسيولوجية

القوانين الفيسيولوجية هي القوانين التي تبين علاقة الاحساس بالتبدلات العضوية ، فذكر منها هنا قانون القدرة النوعية (١) أو قانون تخصص الحواس ببعض المؤثرات . وهو قانون موللروهامولةز و Muller et Helmholtz ، ويمكن تلخيص هذا القانون كا يلي :

١٠٠ إذا تغير المؤثر ولم تتغير الحاسة لم يتغير الاحساس ، مثال ذلك أن التيار الكهربائي ، واللطمة على المين، وأمواجالنور تؤثر كلها في المين فلا تحدث إلااحساسا بصرياً.

٢ - - إذا تغيرت الحاسة ولم يتغير المــــؤثر تغير الاحساس. مثال ذلك ان التيار الكهربائي إذا أثر في العين أحدث احساساً بصرياً ، وإذا أثر في العصب السمعي أحدث صوتاً ، وإذا أثر في عصب الذوق ولد طعماً .

(1) Théorie de l'énergie spécifique des nerss

يسننتج من ذلك أن الاحساس تابع لأعصاب الحس لا للمؤثر ، وأن اختلاف الأمور المحسوسة ليس ناشئاً عن اختلاف صفات الأشياء الخارجية ، وأنما هو ناشىء عن اختلاف طبيعة الأعصاب .

ولكن هذه النظرية لم ترق بعض العلماء ، فاعترض عليها (لوتز) بقوله : لو كانت نظرية (موللا) صحيحة ، لكان من الضروري أن تؤثر أمواج الصوت في المين ، وأن تسمع الأذن حركة أمواج انبور . ولكن العين لا ترى أمواج الصوت، والأذن لا تدرك أمواج النور فلكل حاسة اذن إدراكات تخصها . واعترض على هذه النظرية ( هنرى بوغسون ) أيضاً فقال: ان لكل حاسة نوعاً من المؤثرات يخصها ،وهي تدركه ولا تدرك غيره ، وارب اختلاف الاحساس ناشيء عن اختلاف الأشباء المحسوسة لا عن اختلاف الأعصاب. ثم بين أن ( مولل ) لم يؤيد نظريته هذه إلا بظاهرة واحدة وهي ظاهرة التيار الكهربائي. قال: ولريما كان التيار الكهربائي مركباً من عناصر مختلة تصطفى منه كل حاسة ما يخصها من المؤثرات (١١) . وإذا صع ذلك كان لكل حاسة ادراكات حسمة تخصها - إذا دققنافي اعتراضات (لوتز ) و ( برغسون) لم نجد فیها کبیر فائدة، لان نظریة (موللر)و (هامولنز) لا تقتضي أن تؤثر أمواج الصوت في العصب البصري، ولا أن تؤثر أمواج النور في العصب السمعي وجوبًا ، بل تفرض امكان هذا التأثير ، وتقول : إذا اتفق لأمواج الصوت ان تؤثر في العين لم تحدث فيها إلااحساساً بصرياً. نعم ان أمواج النور لا تؤثر في السمع ولكنها لو أثرت فيه لما أحدثت شيئًا غير الصوت . ثم ان كلام (برغسون)لا يوضح المسألة توضيحاً نهائياً بل يستبدل بنظرية ( موالر ) نظرية ثانية لم يقم عليها برهان بعد . ومع ذلك قان هذهالنظرية ربما كانت أكثر النظريات اتفاقا معتمدد الحواس وتطورها الأنصفات الأشياء الخارجية ، لو كانت أقل اختلافاً من الاحساسات، لما تعددت فينا آلات الحس، ولما وجد لكل مؤثر حاسة تخصه . فتكامل آلات الحس وغوها دليل على ان في الطبيعة كثرة حقيقية ، لأن الوظيفة تخلق المضو ، ولمل تطور الحواس لم يكشف لنا بعد عن جميع الآلات الضرورية لادراك هذه الكثرة.

ج ـ القوانين النفسية

القوانين النفسية تبين علاقة الاحساس بغيره من الظواهر النفسية السابقة أو المقارنة. ولنذكر الآن بعض هذه القوانين :

<sup>(</sup>١) هنري برغسون ، المادة والذاكرة ، ص ـ ١ ٤

١ - قانون النسبية . - الاحساس يتبع ما قبله ومسا يقارنه من الأحوال النفسية .
 لأن جمسم مشاعرنا تابعة بعضها لبعض .

الاحساسات المتقارفة: يؤثر بعضها في بعض ، فاما أن تكون من نوع واحد ، واما أن تكون من نوعين مختلفين . وفي كلتا الحالين لا تختلف النتيجة . لأن الاحساس يؤثر في الاحساس ، فيزيد شدته أو ينقصها ، مثال ذلك أن الاصوات الشديدة تضعف الاحساس بالمنبهات الضوئية المقارنة لها ، ثم تقويه ( هوفدينغ ) . فإذا كان بعض الاشخاص لا يرى الحروف والالوان التي أمامه أمكن اظهارها له باسماعه صوت الرئانة ( الديابازون ) . وعكس ذلك صحيح أيضاً . لأن الاحساس بالنور الشديد يقوي السمع . وإذا استغرق المفكر في تأملاته نسي الضجة الحيطة به . فشدة الاحساس تابعة إذن لجيد ع الاحوال النفسة المقارنة له .

الاحساسات المتتابعة : يؤثر بعضها في بعض . إن شدة الإحساس اللاحق تابعة لشدة الاحساس السابق . وقد بينا ذلك عند البحث في قانون ( ويبر ) ، ونقول الآن أننا لا نشعر باحساس مطلق مجرد الذات عن العوامل النفسية الاخرى ، بل نشعر بنسبة هذا الاحساس إلى غيره من الاحساسات . ضع بدك اليمنى في ماه درجة حرارته ، ويدك اليسرى في ماه درجة حرارته قريبة من الصفر ، ثم اغمس يديك مما في ماه درجة حرارته ، تحس بيدك اليمنى ان هذا الماء بارد وبيدك اليسرى انه حار . إن النباين بين الاصوات والالوان يزيد وضوحها ، لان الاحساسات تزداد وضوحا بالتضاد . وكا أننا لا نشعر بازدياد حرارة الغرفة إذا كان شيئاً فشيئاً ، وعلى سبيل التدريج ، فكذلك نتاً لم من ازديادها إذا كان مفاجئاً ، لان الإحساسات إنما تتميز بأضدادها .

٧ - قانون الاختلاط . - إن رسوم الإحساسات المنقارنة لا تبقى منفردة في النفس، بل يختلط بعضها ببعض، وتؤلف شيئاً واحداً. لان من طبيعة الحوادث النفسية أن تتحد مثال ذلك أن الاحساسات الداخلية التي تحدث معاً، تختلط إلى درجة تحول دون التفريق بينها، وإحساسات الذوق والشم تمتزج بعضها ببعض وتختلط باحساس اللمس. إن أصوات البيانو المختلفة تتحد وتنقلب إلى صوت واحد ، كما أن الالوان في قرص نيوتون تتحد وتؤلف لوناً واحداً .

إن هذا الاتحاديم بصورة تلقائية لا أثر للتأمل فيها. وكلما كان الجهد النفسي أقلكان امتزاج هذه الاحساسات أسرع. مثال ذلك: إن سرعة الدوران اللازمة لاختلاطالالوان في قرص نيوتون تكون في حالات الانحطاط المقلي أقل منها في الحالة الطبيعية .

## ه ـ وحدة الاحساس

زعم (تين) و (سبنسر) وغيرهما من فلاسفة التداعي أن الإحساس ليس عنصراً بسيطاً لا يتجزأ، وإنما هو شيء مركب من إحساسات صفيرة أولية . فكما أنه لافرق بين صوت وآخر إلا بعدد الامواج وسعنها ، كذلك لا فرق بين إحساس الذوق وإحساس اللمس مثلاً إلا بعدد العناصر الاولية التي يشتملان عليها . وهذا العنصر الاولي البسيط مشترك بين جميع الاحساسات . ولنذكر الآن بعض أدلة هذه النظرية :

١ - إن خواص الاجسام تنحل إلى عنصر واحد مشترك بينها كلها وهي الحركة فإذا
 كان العنصر الاولي للمؤثرات الخارجية واحداً ؛ كان لا بد من وجود عنصر نفسي أولي
 مطابق لهذا العنصر الخارجي ، وهو الصدمة العصبية ( Choc nerveux ) .

7 - كان العلماء يظنون قبل ( لافوازيه ) ان الاجسام بسيطة ، فأثبت العلم الحديث أنها مركبة من عناصر أولية مشتركة . الكياوي يمزج ذرة من الآزوت بذرة أو ذرتيناو ثلاث أو أربع أو خس من الاو كسجين فيحصل على خسة أجسام مختلفة الخواص . فعلى العالم النفسي أن ينهج منهج العالم الكيميائي ، ويحلل الاحساسات إلى عناصرها البسيطة ، فاذا عرف العنصر البسيط الذي تتركب منه الاحساسات استطاع عند ذلك أن يمزج إحساسا بسيطاً بفيره من الاحساسات البسيطة ، وأن يكون على هذه الصورة إحساس اللمس أو إحساس البصر ، كايركب الكياوي بعض الاجسام بمزج عناصرها البسيطة بعضها ببعض . وإن تقدم علم الطبيعة سهل على العلماء إثبات هذه النظرية . قانوا إن اختلاف كيفية الاصوات تأسىء عناختلاف كيفية المواج ، وأن شدة الصوت تابعة لسعة الامواج ، وأن الجرس فيه حادث عن امتزاج الصوت الاساسي وأن ارتفاعه راجع إلى عدد الامواج ، وأن الجرس فيه حادث عن امتزاج الصوت الاساسي بغيره من الاصوات الفرعية ، فيمكنك إذن أن تعتبر الاصوات كلها مركبة من صوت أولي بسيط ، ويمكنك أيضا أن تقول في الالوان ما قلته في الاصوات ، فتجمل الالوان .

للسمع احساس أولي بسيط تاركب منه جميع الاصوات ، كما ان للذوق احساسا بسيطاً تاركب منه جميع الطعوم . ثم ان الاحساس السمعي البسيط لا يختلف عن الاحساس اللسيط الله بالكيف ، اما من جهة الكم فيمكننا أن نعتبر جميع هذه الإحساسات البسيطة مركبة من عنصر نفسي واحد ، وهذا العنصر الاولي البسيط يسميه (سبنسر) كا رأيت بالصدمة العصبية وهو وحده الجزء الذي لا يتجزأ ، أما الاحساسات فهي مركبة منه ، وتختلف بعضها عن بعض بحسب درجة تركيبها . وهكذا جعل (سبنسر) جوهر النفس مركباً من الصدمات العصبية ، كا جعل (ابيتوروس) جوهر المادة مركباً من الاجزاء الغردة التي لا تتحزاً .

وتعد نظرية وحدة الاحساس هذهمتممة لنظرية(كوندياك) التي تجمل الملكات النفسية كلها مركبة من الاحساس . ولنذكر الآن يعض ما قيل في الاعتراض على هذه النظرية :

1 - لا يوجد في الطبيعة شيء يشبه هذا التركيب ولا هذه الوحدة ، لأن صفات الاشياء المركبة لا تختلف عن صفات المناصر اختلافاً جوهرياً، ولا يحدث هذا التركيب اختلافاً في الصفات المدركة ، إلا إذا وجد فوق تلك العناصر موجود آخر تكون نسبته إلى المركبات مختلفة عن نسبة المركبات إلى عناصرها، فهو وحده يستطيع أن يدرك ما بين المركبات وعناصرها من الاختلاف. فإذا قيل ان الماء جسم مركب وان صفاته مختلفة عن صفات الاوكسجين والهيدروجين، قلنا إن صفات الماء في ذاته لا تختلف عن صفات عنصوية إلا في عيني المشاهد الخارجي. قال (رابيه) (١) ما خلاصته : لا تتنوع صفات الاشياء في نظرنا إلا بحسب تأثيرها في نفوسنا ، واختلاف المركبات عن عناصرها ليس ناشبا عن شمورنا بها . فالشمور مبدع الصفات والكيفيات، ومبدل الاشياء وواهب الجال . وهو الساحر العجيب الذي تحدث عنه جميع الاستحالات، فيبدل اجزاء الوكسجين والهيدروجين إلى قطرات من الندى، ويقلب قطر الندى إلى قوس قزح .

وعلى ذلك فإنه إذا تولد ١،٠٠٠ احساس أولي من ١٠٠٠ موجة بسيطة بقيت هذه الاحساسات الاولية منفصلة بعضها عن بعض حتى تزول من الشعور . ولا يمكنها أن تتحد وتؤلف احساساً كلما جامعاً إلا إذا وجد فوقها مدرك آخر مختلف عنها .

<sup>(</sup>١) رابيه ، علم النفس ص ١٢٦ س ١٢٢ ٠

٢ - لو كانت نظرية وحدة الاحساس صحيحة لاحدثت كل موجة احساسا أوليا. ولكن الف موجة لا تحدث الف احساس أولي ، لان سرعة الناقلية المصبية أقسل من سرعة المنبهات الخارجية . ويمكنك أن تعتبر ذلك بحال التيار الكهربائي فهو ، أسرع من التيار العصبي . وعلى ذلك فإن آثار الامواج الكهرباقية تختلط قبل أن يصل تأثيرها من الأطراف إلى المراكز المصية . وهذا مناقض لنظرية وحدة الاحساس ، لان هذه النظرية تقتضي أن يحدث المؤثر البسيط احساسا أوليا منفردا ، وقسد رأيت أن آثار الامواج الكهربائية مثلا لا تبقى مستقلة بعضها عن بعض ، بل تختلط قبل أن نشعر بها ، فالاحساس الذي شعرنا به ليس ناشئاً عن مؤثر بسيط ، واغسا هو متولد من امتزاج المؤثرات بعضها ببعض قبل وصولها إلى ساحة الشعور .

٣ ــ ان هذه النظرية لا توضح لنا كيف تتولد الاحساسات المتباينة من الصدمات العصبية المتجانسة . ان احساس السمع مختلف عن احساس البصر ، فكيف يتولدان من عنصر نفسي واحد ؟ لم يقل (هربرت سبنسر) بالصدمة العصبية إلا ليبين كيف تتولد الاحساسات المتباينة من المؤثرات المتجانسة . فالمؤثرات الطبيعية عنده تنحل إلى حركات متجانسة ، والحركة تولد الصدمة العصبية ،وهي الاصل في كل احساس ،ولا يختلف احساس السمع عن احساس البصر ، إلا بعدد الصدمات العصبية الموجودة فيه . ولكننا لا ندري كيف ينقلب المتجانس إلى المتباين ، ولا كيف تتوسط الصدمة العصبية بين المؤثر والاحساس.

وقصارى القول أن نظرية وحدة الاحساس كنظرية ( هلمولتز ) و ( موللر ) تويد أن تجمل اختلاف الصفات الحسية للاجسام وهما متولداً من كيفية الشمور بها لا من اختلافها الحقيقي في الخارج ، كأن الاشياء في ذاتها ليس لها لون ولا رائحة ، وكأن جميع الامور المحسوسة حركات بسيطة متجانسة ؛ وليس اختلاف احساسنا بها الاضرباً من الوهم . وقد رأيت ان هذا الرأي مخالف لفلسفة التطور .

## ٦ ــ وظيفة الإحساس وقيمته

ما هي قيمة الاحساس؟ربما كان الانسان محروماً بعض الحواس الموجودة للحيوان، لأن لبعض الحيوانات حاسة الرطوبة وحاسة الكهرباء. ولبعض أنواع المشرات حواس

الأحساس ٣٣٧

عجيبة لا نمرف طبيعتها ، اضف إلى ذلك أن بعض حواس الإنسان اضعف من حواس بعض الحيوانات ، فالطيور أقوى بصراً ، والكلاب أقوى شماً ، والحسام أقوى توازناً وأحسن اهتداء ، ولمل الإنسان لا يمتاز على الحيوان من هذه الجهة إلا بحاسة السمع .

ولكن قيمة الاحساس لا تعرف بالمقايسة بين الإنسان والحيوان ، بل تعرف بنسبته إلى الحقيقة الخارجية ، فهل الاحساس مطابق للشيء الخارجي أم هو وهم محض ؟

قلنا أن الاحساس نسبي ، ومعنى ذلك أنه تابع ١. ـ للانتقال العصبي ٢ . ـ للمراكز العصبية ٣ . ـ للاحوال النفسية السابقة أو المقارنة . وربما كان احساس الإنسان مختلفا عن احساس الحيوان ، بل ربما كان تابعـا لبنية الجسد . فان من كان ذا فم مرير وجد الطعوم فيه مرة ، فهل تدل نسبية الاحساس على أن الاحساس وهم باطل ؟

لا شك أن الاحساس ليس نسخة مطابقة للشيء المحسوس لانسه كما رأيت اضافي . ولكنك لا تستطيع أن تقول أنه وهم محض ، لأن حواسنا تصطفي من العالم الخارجي ما يخصها من المؤثرات فتنقله الينا وتبدله . وليس اختلاف احساساتنا ناشئا عن اختلاف حواسنا فقط ، وإنما هو ناشيء عن كثرة حقيقية في الطبيعة . وقد فندنافياسلف نظرية وحدة الاحساس ، ونظرية ( هلمولتز ) و ( موللر ) ، ونقول الآن أن وظيفة الاحساس اعانة الكائن الحي على التكيف بحسب شروط الحياة . فهو إذن آلة عمل واداة نظر معا ، الولا اطلع الحيوان على ما يحيط به ، ولهلك في تنازع البقاء ، ولذلك كان احساسه بالأمور الساكنة .

ونقول أيضا إن دقة احساسنا توحي الينا بشيء من الثقة بما نطلع عليه . فالحواس تدرك ما لا تدرك الآلات . وقد أشار « ابينغوس » إلى أن المخترعين لم يخترعوا بعد آلة ادى احساسا من الأذن ، دع أن العين أدى احساسا من آلة التصوير ، لأنها ترى الأشياء في ضوء القمر وفي الظلمة ، في حين أن آلة التصوير لا توسم الصورة واضحة إلا في ضوء المفنزيوم نعم ان الإنسان أضعف شما من الحيوان ، ولكنك تستطيع بحاسة الشم أن تدرك الاجزاء الصغيرة من التبغ والمسك، وتستطيع إذا كانت المادة قوية أن تشم رائحة جزء من مليون جزء من الفرام . ان حواس الإنسان واسعة النطاق . أما الآلات فلا

تتأثر إلا بالمنبهات الممتدلة والمحددة . الميزان الذي تزن به الذرة لا تزس به القناطير . ولكنك تزن باليد الواحدة ما لا تزنه بالآلات الكثيرة وتدرك بالأذن نفسها صوت سقوط الورق وصوت انفجار المناجم ، وترى بالعين الواحدة شماع القمر الضئيل ونور المفنزيوم الساطع .

ومع ذلك فتحن لا نستطيع أن نقول ان الحواس تطلعنا على حقائق الأشياء ، لان في الطبيعة امواجا لا تدركها حواسنا ، فاعظم مدرك لحاسة السمع لا ينتهي حيث يبتدىء أصغر مدرك لحاسة الحرارة والبرودة . ولذلك قيل : الاحساس منفصل ، والمؤثر متصل . وكثيراً ما كذب حاكم العقل ، حاكم الحس . ان الاحساس حدس ضروري للعلم ، ولكنه إذا تجرد من حاكم العقل كان حدسا ذاتيا لا ادراكا موضوعيا مطابقا لما في الحارج . وستنجلي لك حقيقة هذه المطابقة عند البحث في ادراك المالم الحارجي.

#### المصادر

- 1 Bain, Les sens et l'intelligence.
- 2 Dumas, Traité 1, 318 401.
- 3 Ebbinghaus, Précis, 69 105.
- 4 Foucault, Cours de Psychologie.
- 5 Cuillaume, Psychologie 108 184.
- 6 Höffding, Psychologie, 131 158.
- 7 James, Précis, Ch. III VI.
- 8 Piéron, Psychologie expérimentale, 82 103.
- 9 Sanford, Cours de psychologie expérimentale
- 10 Titchener, Manuel.
- 11 Warren, Précis.

الاحساس ۲۳۹

## تمارين ومنا قشات شفاهية

١ - فرق بامثلة شخصية بين الاحساس والادراك

٣ - ناقش نظرية وحدة الاحساس .

اشرح قانون فیشنر وناقشه .

## ا بإنساء الفلسفي

١ - ما هي حواس الإنسان ؟

٢ - ما هو الاحساس وهل يمكن قباسه!

٣ - الاحساس بالجهد ، صفاته وأسابه ؟

٤ - طبيعة الاحساس وما ينشأ عنها من النتائج المتعلقة بنطاق المرقة الحسية .

ه - ما معنى نسبية الاحساس ؟



# الفَصِه لاالثتابي

## الصور الذهنية

### ١ - تعريف الصورة الذهنية

ما هي الصورة الذهنية ؟ - الصورة هي بقاء اثر الاحساس في النفس بعد زوال المؤثر الخارجي ، ولذلك قال بعضهم انهـا ذكرى الاحساس. قال بوسويه:

و ليذهب الشيء ؛ الذي أنظر اليه ؛ من أمامي ولتهدأ الضجة التي اسمعها ، ولانقطع عن تجرع الشراب الذي احدث في لذة ، ولتنطفى النار التي كانت تدفئني ، وليعقب الحرارة – إذا شئت ـ احساس البرودة ، فانا اتصور واتخيل هذا اللون وهاتيك الضجة ، وهذه الحرارة ، وتلك اللذة . فاذا عادت الي في الظلام والسكون ، صورة ما سممت وما رأيت ، لم أقل اني أراها أو أسممها ، بل قلت اني اتخيلها » . (١)

فالصورة إذن من طبيعة الاحساس ، لانها في الغالب نسخة منه، وهي ظاهرة نفسية بسيطة إلا انها ليست كالاحساس أولية ، وقد قيل : الاحساس صورة اولى ، والصورة احساس ثان .

سنبحث بعد قليل في مشابهة الصورة للاحساس واختلافها عنه ، أما الآن فاليك صفات الصورة التالية ( Image Consécutive )

١ - الصورة التالية : \_ الصورة التالية هي الصورة التي تلي الاحساس مباشرة .
 إذا حدقت إلى جسم مضيء ثم اغمضت عيني رأيت صورة ذلك الجسم المضيء في الظلام .
 وإذا حدقت إلى جسم مضيء ثم نظرت إلى جدار أبيض رأيت صورة ذلك الجسم

<sup>(</sup>١) بوسويه Bossuet ، معرفة الاله رالنفس ، فصل - ١ فقرة - ٤

بالوانه الطبيعية ، أو بألوان متمعة لسلاولى . فإذا رأيت الجسم بألوانه الطبيعية كانت صورته التالية ايجابية ، وإذا رأيته بألوانه المتعمة كانت صورته سلبية (١)

ان للسمع والشم والذوق وغيرها من الحواس صوراً ثالية كما للبصر.ولكن هذهالصور كلما ايجابية أي انها تلى الاحساس من غير ان تبدله .

وقد فرق العلماء بين الصورة التالية والصورة الذهنية الحقيقية التي تعود إلى الشعوربمد زوال الاحساس ، فقالوا أن الصورة التالية هي التي تعقب الاحساس مياشرة ،أماالصورة الحقيقية فهي التي تعود إلى الشعور بعد غياب الاحساس عنه . وأحسن فارق بين الصورة الحقيقية والصورة التالية ما ذكره ( ويلم جيمس ) في كتاب علم النفس . قال : الصورة التالية تعظم إذا أبعدت الحاجز وتصغر إذا قربته ، أما الصورة الحقيقية فتبقي هي هي . وهذا يدل على ان الصورة التالية تنشأ عن تأثير عصبي لا يزال محفوظاً في الأعصاب بعد زوال المؤثر ، فهي إذا أشبه بالاحساس، والأولى ان نسبها أحساساً تالياً لا صورة تالية .

٢ . - الصورة الحقيقية : - الصورة الحقيقية لا تتولد من تأثير حاضر بل تتولد من تأثير حاضر بل تتولد من تأثيرات غائبة ، وهي حالة نفسية شبيهة بالاحساس ، إلا انها لا تمود إلى الشعور إلا بمد غياب الحسوس عنه . وفرقوا بين الصورة والتصور فقالوا : الصورة حالة نفسية بسيطة منعزلة عن غيرها ، أما التصور فهر حالة نفسية مركبة تنطوي على كثير من الصور .

ان المسمع والشم ولسائر الحواس صوراً نختلفة . مثال ذلك اني أرى وأنا أكتب هذه السطور صورة لبنان من البحر عند مدخل بيروت، فقد تتجلى لي هذه الصورة بوضوح إذا أغضت هيني، وقد أسمع ، وأنا أقرأ ، حفيف الأغصان وخرير المياه ، وأشم أريج الزهر، وأذو قطعم النبيذ ، وليس شيء من ذلك أمامي .

قد يكون رجوع الصور إلى ساحة الشعور تلقائياً وقد يكون ارادياً . واكن الناس

<sup>(</sup>١) اذا كان الجسم اخضر بدالك ارجوانياً ، لان الارجواني متمم للاخضر ، وسبب ذلك انك عندما تحدق إلى اللون الاخضر تقل حساسية الشبكة بالنسبة إلى هذا اللون فلا ترى عند النظر إلى الجدار الابيض إلا اللون الارجوامي وهو ( ابيض ـ اخضر ) واذا كان الشكل مربعاً ابيض طرورقة سودا، بدا لك بلون رمادي ط ورقة بيضاء ؟

متفاوتون في القدرة على أحياء صورهم الذهنية . ومن الناس من يكون قريباً من الحس ، لا يفكر إلا بالصور . ومنهم منهيل إلى المعقولات المجردة من اللواحق الحسية ، إلا انعلماء زماننا ( الفرد بينه ومدرسة فرزبورغ ) يثبتون ان تخيل الصور ليس ضرورياً المتفكير في الاشياء .

فقد يفكر الانسان في المثلث أو الثلج مثلا ولا يحتاج في تفكيره إلى تخيل صورة المثلث المحسوس أو الثلج البارد . ان في العلماء طائفة تبلغ من التفكير درجة لا تحتاج معها إلى استرجاع صور الامور المحسوسة . وقد أثبت (غالتون) ان كثيرين من العلماء محرومون هذه الرؤية الباطنية ، وان القدرة على أحياء الصور البصرية بألوانها الواضحة موجودة بكثرة لغير المتعلمين ، والنساء ، والشبان ، والشابات . ولكن إذا كانت القدرة على أحياء الصور . موجودة لكل انسان ، فان القدرة على التفكير المجرد غير متوقفة على أحياء الصور .

## ٢ ـ أنواع الصور

قلنا ان الصورة نسخة من الاحساس، وقد أثبت الملهاءأن هناك صوراً بصرية، وصوراً معمية ، وصوراً شية ، وصوراً لمسية ، وصوراً انفعالية، وصوراً ذوقية ، وصوراً باطنية . ( ناشئة عن الحسالباطني)، وصوراً حركية النه ؛ إلا أن ( شاركو ) اقتصر في تصنيفه على أربعة أنواع وهي : البصري ، والسمعي ، والحركي ، والمتوسط . فمن الأشخاص من يفكر بالصور البصرية ، ومنهم من يفكر بالصور ولان الشخص من يفكر ومنهم من المعمد في الدماغ، ولان الشخص من يفكرون بالصور البصرية ، امتنع عليه التفكير . أما إذا كان سميافان اختلال مركز البصر لا يؤثر في قوة تفكيره ، ولنبحث الآن في كل من هذه الأنواع الأربعة .

ا - النوع البصري . - طلب وبلم جيمس من أحد البصريين ان يصف له حاله فقال : « تكاد تكون ذاكرتي البصرية ذات نطاق غير محدود ، لأني استطيع أن أرى الزوايا الاربع ، لفرفة ، أد غرفتين ، او ثلاث ، او اربع ، او اكثر ، اراها بوضوح كاف مجيث استطيع ان اعد لك كراسيها دون تردد ، وابين ما يوجد في هذا الحل او

ذاك . كلما قرأت صفحة وأعدت قرامتها لاحفظهانقشت حروفها المطبعية علىذاكرتي، فأرى السطور ، وأنا لم استظهرها بعد، واستطيع بالتأني ان اؤلفها كلمة كلمة ، .

٧ - النوع المنهعي - النوع السمعي أقبل انتشاراً من النوع البصري ، وقد وصفه ( الفرد بينه ) بقوله : د إن افراد هذا النوع يتمثلون كل ذكرياتهم بلفة الاصوات ، فاذا أرادوا حفظ قطعة من النثر لم ينقشوا على أذهانهم صور الكلمات المكتوبة ، بهل نقشوا عليها صور الاصوات المسموعة ، والاستدلال هنده سمي كالذاكرة . فإذا أرادوا أن يجمعوا بعض الاعداد جمعا ذهنيا كرروا أسماءها وجمعوا أصواتها من غير أن يتصوروا إشاراتها الخطية . وللتخيل أيضا شكل سمى . مثال ذلك أن ( لنوفه )قال ( لسكريب ) مرة : و أنا اسم عند كتابة مشهد من مشاهد الرواية ، أصوات الاشخاص الذين يتكلمون فيها ، وأما أنت فترى الاشخاص بالذات ، كأنك جالس تجاه المسرح ، أو كأن المثلين يشون ويتحركون امام هينيك : فأنا سامع ، وأنت ناظر . فأجابه ( سكريب ) : لا شيء أصح عا تقول ، هل تدري اين أكون عند كتابة رواياتي ؟ - يخيل إلي انني في وسط المسرح ! » .

وقد تنمو ذاكرة السمعي كما تنمو ذاكرة البصري . مثال ذلك ان (موزار) استطاع بذاكرته السمعية ان يحفظ انفام « مزامير الرحمة » بمد سماعها مرتين في كنيسة الفاتيكان ( السيكستين ) • ومثال ذلك ايضاً ان ( بتهوفن ) كان يستطيع بمد صمه أن يؤلف الانفام الطويلة ويكررها في داخله .

٣ - النوع الحركي - ان هذا النوع أقل انتشاراً من النوعين المتقدمين. إلا ان أكثر الناس الذين يفكرون بالصور السمعية يضمون إلى أفكارهم بعض الصور الحركية كحركة الشفتين، وحبال الصوت، وغير ذرك، لا يحفظون شيئاً إلا إذا قرأوه بصوت عال، أو كتبوه. وخير واسطة لمشاهدة هذه الحركات ان يفتح الانسان فاه، ويفكر في ألفاظ ذات نخارج شفوية كبرميل وبلموم وبجرفة وغير ذلك، فإنه إذا فعل ذلك وكان من النوع الحركي لم يستطع ان يحصل على صورة واضحة لهذه الاشياء.

إذا اجتمعت هذه الانواع الختلفة معا في شخص واحدهلى
 النوع المتوسط - إذا اجتمعت هذه الانواع المختلفة معا في شخص واحدهلى
 سبيل الاعتدال والتوازن كان صاحبها من النوع المتوسط . فـــالنوع الأول يغلب على

المصورين ، والثاني على الموسيقيين ، والثالث على اصحاب الحرف اليدوية . امــــا النوع المتوسط فهو اكثر الانواع انتشاراً بين الناس .

#### ٣\_ طبيعة الصورة

لا يمكننا ان نعرف طبيعةالصورة إلا إذا قايسنا بينها وبين الإحساس. ولهذه المقايسة وجهتان :

### ١ \_ الوجهة الفيسيولوجية

تفسر الصورة التالية ببقاء التبدل المضوي في الأعصاب بعد زوال المؤثر، فلا فرق إذن بين الصورة التالية والإحساس من الوجهة الفيسيولوجية، لانهما يحدثان عن مؤثر خارجي مباشر. أما الصورة الحقيقية فتنشأ عن تبدل في المراكز العصبية ، وقد قيسل ان تأثير الإرادة في إحماء الصور النفسية تابم لفاعلية المنح .

#### ب ـ الوجهة النفسية

إذا قايسنا بين الصورة والإحساس من الوجهة النفسية وجدنا بينهما تشابها واختلافاً.

1 — المشابهة بين الصورة والإحساس . ـ بين الإحساس والصورة تشابه يسدل على انهما من طبيعة واحدة الان صورة الصوت صوت وصورة اللون لون أيضا. انالملاحظة تؤيدهذا التشابه وتبين ان الإحساس والصورة لا يختلفان بنتائجهما فصورة الشيء القذر تولد الاستقذار وصورة المشهد الملائم تولد اللذة. نعم قد تولد ذكرى الحادثة السعيدة ألما ولكن ذلك لا يكون إلا في الاحوال النفسية المركبة عست تمتزج الصورة بغيرها من الذكريات والصور.

٢ - الفرق بين الصورة والإحساس. - تختلف الصورة عن الإحساس بالصفات الآثية:
١) الصورة أقل شدة من الاحساس: ليست صورة دمشق المحفوظة في ذهنك كمنظرها من حي المهاجرين. ان هذا الإحساس أشد وأقوى وأوضح من تلك الصورة. ولكن هذه الصفة لا تكفي للتفريق بين الإحساس والصورة > إذ كثيراً ما تقوى الصورة وتلسلط على وهمك حتى تجملك عاجزاً عن التفريق بينها وبين الإحساس الحاضر.

٢ ــ الصورة أفقر مادة من الاحساس: ان منظر غروب الشمس يتضمن عنساسر كثيرة متعددة الألوان كهبوط الشمس إلى الأفق ، وتغير الوان الجبال ، وتبدل الحوارة ، واختلاف النور، وغير ذلك من الاحساسات المقارنة. أما الصورة النفسية لغروب الشمس فهي فقيرة جداً، لأنها صورة قرص من النور لا يحيط به شيء ، قلا يضيء ، ولا يدفيء ، ولا يرفية شيء من الاحساسات التي تحيط بالمشاهدة الحقيقية.

" - ليس للصورة مكان معين في العالم الخارجي : أما أمكنة الأشياء الحسوسة فحدودها معينة ، لأن الاحساس ينشأ عن أسباب خارجية ، والصورة تحدث عن تبدلات مركزية . فعم ان للصورة امتداداً كالاحساس . وأن لها في الخيال ما للمكان من الأبعاد . ولكن هذا المكان الذي تقتضيه الصورة ليس شبيها بالمكان الحسوس ، وإنما هو مكان غير معين ، فليس للصورة إذن مكان محدود ، لأنك تتوهم أنها في كل مكان .

إ - إن العبورة خاضعة لرغبتي وارادتي : لأنني قد استرجعها واستبقيها وقد اطردها من نفسي . استطيع الآن ، وأنا اكتب هذه السطور ، أن اغمض عيني واتخيسل ساحة والكونكورد، بباريز . واستطيع بارادتي أن اعرض عن هذه الصورة واستحضر غيرها، أما الاحساس فلا تستطيع أن تبدله وفق رغائبك. أنك لا تستطيع مثلاً أن تبدل منظر دمشتى من جبل قاسيون ، فتجعل المدينة على شكل دائرة في قلبها بحيرة ، لأن الاحساس كا قلنا تابع للمؤثرات الخارجة .

إلا أن الصورة النفسية كثيراً ما تشتد وتقوى حتى يخيل اليك انها حقيقية ، ويصعب النفريق عند ذلك بينها وبين الاحساس. وسنعود إلى هذا البحث عند الكلام على بميزات الصورة الحقيقية .

## ٧ ـ شأن الصورة ووظيفتها

إن للصورة عملا أساسياً في ادراك العالم الخارجي :

الصورة التالية تصل الاحساسات المتعاقبة بعضها ببعض ، فتجمع الاحساس اللاحق إلى الاحساس السابق ، وتقلب الحركات المنقطعة إلى حركات متسقة ومتصلة ان افلام السينا مؤلفة من صور صغيرة للاوضاع المختلفة . ولكن الصور التالية التي تحدث

عن هذه الصور الصغيرة ترينا الصور المتقطمة متصلة . وليس العالم الخارجي إلا سلسلة من الأفلام ذات الصور المتتالية؛ ولولا هذه الصور لكانت الاحساسات متقطعة لا صلة بينها.

٢ ثم أن الصور الذهنية تنضم إلى الاحساسات الحاضرة فتزيدها وضوحك . إذا اضاءً صورة في غرفة مظلمة بنور متقطع ، وجعلنا بين كل اضاءة وأخرى ، زمانا كافياً لزوال آثار الصور التالية ، وجدنا أن تتابع النور يزيد وضوح الادراك . فلو كان ادراك هذه الصور المظلمة راجعاً إلى تأثير الصور التالية فقط ، لما ازداد وضوحاً في تجربتنك هذه ، لأننا اشترطنا زوال الصور التالية . إلا أن الصور الذهنية هي التي تجعل الادراك واضحاً بإنضامها إلى الاحساس .

وسنبين في بحث الادراك أن تأثير الصور في الفراءة أعظم من تأثير الاحساس ، لأنشأ انقرأ بذاكرتنا اكثر بما نقرأ بأعيننا .

فالصورة إذن عظيمة الأثر في ادراك العالم الخارجي . وهي اسهل رجوعاً إلى النفس لأن رجوعها يكون في الغالب تلقائياً ، فلا يقتضي ما يقتضيه الاحساس من التعب . ان الاحساس ليس إلا واسطة لإيقاظ الصور ، ونحن لا ندرك الأشياء إلا في ضوء الماضي، ولا نعرف الجديد إلا متلبساً بثوب القديم ، وقد قيل أن ممرفة العالم الخارجي تعارف .

وأخيراً ان الصور حركة وحياة ، لأنها تتبدل من حال إلى حال ، وتنتقل من طور إلى طور ، ولكل نوع من الصور صبح ومساء ، وشروق وافول ، ولكل صورة صلة بغيرها من الصور ، وتأثير في تطور الفكر . ولكن الفكر كما قلنا ليس مقيداً بالصور .

#### المصنادر

١ ... مراجعة مصادر الفصل السابق .

٧ - مراجعة الكتب التالية:

- 1 Arréat, Mémoire et imagination
- 2 Peillaube, Les images
- 3 Taine, De l'intelligence

tre partie. livre ll et lll

## تماري ومنا فشات شفاهية

١ \_ ارجع إلى نفسك وبين أنواع الصور التي تستعملها في تفكيرك .

٣ ــ ما هي الصورة التالية ؟ قايس بينها وبين الاحساس .

## ا بِإِنسَاءِ الفلسفي

١ ــ الاحساس والصورة .

٣ ــ انواع الصور .

٣ ــ الصورة ، طبيعتها ووظيفتها .

إلى السورة ، وقوتها الحركة ، ووظيفتها النفسية .

د و النفس لا تفكر دون صور » ، كيف تفسر كلة ارسطوطاليس هذه ؟

## الفصلالثالث

# معُرْفِة العَالْمِ الخَارِجِيّ

### (الإدراك)

فرقنا في الفصل السابق بين الادراك والاحساس ، وقلنا : إن الادراك ليس ظاهرة نفسية أولية ، وإنما هو ظاهرة مركبة تقتضي كثيراً من الافعال الذهنية . فكيف ندرك المالم الخارجي ، وكيف نقهم معاني الأشياء ، وما هي هناصر الادراك ؟

أن هذه المسائل نفسية بحتة ، وهي تختلف تماماً عن مسألة وجود العالم الخارجي التي يدرسها الفلاسفة . لأرف الفيلسوف اما أن يثبت وجوداً مستقلاً عنه ، واما أن ينكر وجودها ، وجوده ، فاذا أثبت وجود الاشياء في الخارج كان مذهبه وجوديا ، وإذا أنكر وجودها ، وزعم انها موجودة في الأذهان فقط ، كان مذهبه خيالياً . اما العالم النفسي فإنه لا يبحث إلا في الأفعال الذهنية اللازمة لهذا الادراك ، فها هي المسائل النفسية التي يتضمنها ادراك العالم الخارجي ؟

١ ــ المسألة الأولى هي مسالة تصور المكان وتولده في الذهن. ان تصور المكان مقارن لإدراك العالم الخارجي، والأشياء كلها منسوجة منه . حتى ان الألوان نفسها تظهر لنا كأنها على سطح ، والأصوات تبدو لنا كأنها ذات حجم . وسنبين بعد قليل ان الامتداد ملازم للاحساس . فكيف يتوصل الذهن البشري إلى إدراك المكان ؟

٢ - المسألة الثانية هي مسألة تصور الأشياء والموضوعات ، ان العالم الخارجي ليس مؤلفاً من مكان وأوضاع هندسية فحسب ، بل هو مؤلف أيضاً من أشياء مشخصة ذات لون ووزن وصوت ورائحة وطعم الخ ... لكل منها حدود يتميز بها عن غيره . أنظر إلى هذا الكتاب الموضوع المامك ، انه ذو لون ووزن وملاسة . فكيف تفصل لونه عن الألوان المتصلة به ، وكيف تجمع هذا اللون إلى هذا الوزن وهذه الملاسة ؟ ان هسدا الأمر محتاج إلى فعلين : فعل الفرق وفعل الجمع . وسنوضح لك ذلك في الفصل التالي من هذا الكتاب .

٣ ــ ثم اننا فعتقد أن هذه الموضوعات التي الفناها من الاحساسات الختلفة موجودة في العالم الخارجي. ونعتقد أن وجودها مستقل عن وجودة كيف تولد فينا هذا الاعتقاد وما هي أسبابه علماذا لم نقل أن ما نحس به وهم إطل. فالمسألة الثالثة تنقسم إذن إلى مسألة بن:

١ ) لماذا يعتقد الأنسان ان هناك وجوداً خارجياً مستقلاً عنه ،

٢) اذا كان للمالم الخارجي وجود حقيقي ، فها هي بميزات الصورة الحقيقية المتولدة من حبب خارجي ، وكيف نفرق بينها وبين الوهم ؟

ولنبحث الآن في كل من هذه الأمور على حدته :

### ١ \_ ادراك المكان

ما هو المكان ؟

المكان اما أن يكون بجرداً ،واما أن يكون محسوساً متشخصاً.

فإن كان مجرداً كان كالحيز الرياضي متوهماً ، ومعنى ذلك ان المكان المجرد وسط متجانس ليس له حدود ولا مشخصات حسية . وهو فراغ غير متناه لا يختلف الخبسام الموجودة فيه ، وهو كمية رياضية ، لأنه يقبل القياس، وينقسم إلى عدد لا نهاية له من الأجزاء .

وإن كان متشخصاً كان متحققاً في الحس بجميع ما تقتضيه الأجسام من الصفــــات كالتلون وتناهى الحدود والاختلاف وغير ذلك .

فللمكان آذن معنى بجرد وصورة متشخصة ونريد الآن أن نعرف أيهما أصل وأيهما فرع ، فهل معنى المكان المجرد متولد من ادراك الامتداد المحسوس ، ام هو متولد من العقل بصورة قبلمة وفطرية .

#### ۱ ــ نظرية كانت

ان هذا الرأي الأخير هو رأي (كانت) ، فقد زعم هذا الفيلسوف عند بحثه في قيمة الرياضيات، واليقين العلمي، ان المكان معنى قبلي يستخرجه العقل من داخله وانه صورة عقلية عضة متقدمة على صور العالم المحسوس (de la sensibilité

ولكن الأدلة التي جاء بها (كانت ) لا تكفي لاقناعنا بأن تصور المكان مستقل عن مدركان الحين الحين

ولنناقش الآن هذه الأدلة :

الدليل الأول: - قال كانت: لم يتولد معنى المكان من مدركات الحس ولا من التجربة الخارجية الخارجية لأننا لا نستطيع أن ندرك الأشياء الخارجية مستقلة عنه، ومستقلة بمضها عن بعض إلا بعد تصور المكان، فكل جسم متمكن، وكل متمكن يقتضي مكاماً. وهذا المكان الذي نتوهمه لم يتولد بن التجربة الحسية، لأنه شرط من شروط امكانها، واذن المكان المعقول متقدم على الامتدا المحسوس.

مناقشته : \_ لا معنى له في الدليل إلا إذا كان الاحساس عارياً من الامتداد، فها بالك إذا كانت التجربة الحسية مؤلفة من احساسات ذات امتداد . نعم الوكانت الاحساسات بذاتها عارية من الامتداد لوجب أن يكون تصور المكان سابق المتجربة . ولكن إذا فرضنا أن الامتداد صفة ملازمة للاحساس أضاع دليل وكانت، قيمته . لأن هذه الفرضية الأخيرة تجعل الامتداد الحسى أمراً تجريبيا ، الا ترى أنك تدرك الأشياء الخارجية مستقلة عنك، وتتصور في الوقت نفسه إنها ذات امتداد فلا حاجة إذن لتوليد الامتداد الحسي من المقل ، لأن هذا الامتداد تجريبي ، وهو ملازم للصوت واللون والرائحة وغيرها من الأعراض ، وهذا الرأي الآخير أقرب إلى الحس السلم من فرضية (كانت) .

الدليل الثاني: - قال كانت: ولا يمكننا أن نتصور فقدان المكان مع أننانستطيع أن نتصور زوال الأشياء عن المكان ، (۱) ومعنى ذلك أن تصور المكان ضرورة لا محيد عنها في ادراك العالم الخارجي . اني أرى الآن على منذ دتي ساعة ودواة وقلماً وكتاباً ، وهي ، ما دامت شاخصة أمام عيني ، لازمة لحسي . إلا أنني أستطيع أن أتصور زواله عن ناظري . اما المكان الذي تشغله هذه الاشياء والا أستطيع أن أتصور زواله أبداً ، وهذا يدل على أن تصوره ضروري . ان هذه الضر، رة لا يمكن أن تتولد من التجربة ، لأن التجربة كما رأيت في تبدل دائم .

مناقشته : ان هذا الدليل مبني على ملاحظة نفسية دقيقة . ولكن هذه الملاحظة لا توجب أن يكون تصور المكان تصوراً فطرياً سابقـــا للتجربة . نعم ان تصور المكان ضروري ، ولكن من أين تولدت هـــذه الضرورة ؟ الجواب عن ذلك انه لما كان تصور

<sup>(</sup>١) نقد العقل الحض ، ص - ٦٩ .

المكان ملازما لكل مدرك حسي ومشتركا بين جميع الاحساسات ، امتنع زواله بزوال الأشياء المحسوسة . فالمكان صفحة مشتركة بين القلم والدواة والكتاب . ولذلك يسهل زوال القلم ، عن تصورك ، ويصعب زوال المكان الذي يشغله هذا القلم . أقول يصعب ، ولا أقول يتنع ، لأن الفلاسفة يستطيعون أن يتصوروا موجودا خارج المكان . فالله في مذهب الالهيين موجود خارج الزمان والمكان ، كما ان والشيء في ذاته ، أو والنومن ، في مذهب وكانت ، عاريمن الامتداد . نعم اننا لا نستطيع أن نتخيل ذلك تخيلاحسيا، ولكننا نستطيع أن نتجرد من قير دالنجرية .

الدليل الثالث: \_ المكان غيب متناه ، والتجربة متناهية ، أي أن كل شيء من الأشياء الخارجية . محدود بغيره . فلا يمكن اذن أن يتولد تصور المكان غير المتناهيمن التحربة المحدودة المتناهية .

مناقشته : إذا أوضحنا معنىاللانهاية بطل هذا الدليل . فما هي اللانهاية ؟

ليست اللانهاية شيئًا متحققاً بالفعل وإنما هي معنى متوهم لقدار غير محدود . أو هي تصور مكان لا مكان بعده .

وهذا المعنى يمكن أن يتولد من التجربة ، لأن كل جسم من الاجسام الخارجية عدود بغيره . ولا نهاية لاتصال الأجسام بعضها ببعض . فكل جسم محدود بجسم والمكان صفة مشتركة بين الأجسام كلها . وهذا يمنع وجود جسم لا جسم بعده ، كا ، يمنع تصور مكان لا مكان بعده ، فليس المكان إذن مفهوماً عقلياً بحضاً وإنما هومفهوم تجربي . الدليل الرابع : \_ انك تستطيع أن تعين بعض خواص المكان من غير أن تستند إلى الحس ، كقولك : للمكان ثلاثة أبعاد ، هي العلول ، والمرض والمعق وهذا يدل على أن تصور المكان لم يتولد من التجربة . \_ نقول رداً على ذلك إن قولك : « المكان ذو للاثة أبعاد ، حكم تجربي ، لا حكم عقلي ، لأن الأجسام في الواقع تشتمل على ثلاثة أبعاد . ولو كان هذا الحكم عقلياً محضاً لكان ملائماً لكل هندسة ، إلا أن العلماء استطاعوا في الهندسة اللاقليدسية مثلاً أن يتصوروا حقائق هندسية مبنية على أكثر من ثلاثة أبعاد . وهذا يدل على أن خاصة الأبعاد الثلاثة ليست خاصة عقلية وإنما هي خاصة تجرببية . الدليل الخامس : لو كان تصور المكان متولداً من التجربة ، لكانت الحقائق الهندسية غير ضرورية . إلا أن الحقائق الهندسية عطلقة ، وأحكامها يقينية ، والتجربة لا تفيديقيناً غير ضرورية . إلا أن الحقائق الهندسية علية ما التحربة ، والتحربة لا تفيديقيناً غير ضرورية . إلا أن الحقائق الهندسية مطلقة ، وأحكامها يقينية ، والتجربة لا تفيديقيناً

مطلقاً ، ثم إن الفراغ الهندسي متجانس الأجزاء ، أي أن جميع أقسامه واحدة ، ولولا ذلك لما كانت الهندسة بمكنة ، لأنها انما تبحث في خواص المكان، وإذا صحت حقائقها في هذا القسم من المكان صحت في غيره . ولولا تجانس المكان لما انطبقت حقائق الهندسة على جميع أجزائه . فالمكان المتجانس ليس متولداً من التجربة ، وإنما هو متولد من العقل وسابق للتجربة .

نقول في مناقشة هذا الدليل ، أنه لا يمنع تولد صورة المكان المتشخص من التجربة والاحساس ، بل يثبت ان المكان الذي يتصوره الرياضي معقول محض ، بعيد عن الحس ، وان حقائق الهندسة لا تكون صادقة إلا إذا كان هذا المكان المجرد متحانساً ومطلقاً .

نحن لا ننكر أثر المقل في ابداع تصور المكان ، لأن المكان المتجانس الأجزاء ليس صورة متشخصة ، وإنما هو معقول بجرد . ولكننا نعتقد أن الحواس تطلعنا على نوع من الامتداد الحسى .

انها تولد في نفوسنا صورة هذا الامتداد، ثم يجرد الفكر من هذه الصورة معنى المكان المجرد . أما الهندسة فإنها تبحث في خواص المكان المجرد لا في خواص الامتداد الحسي ، إلا أن حقائقها ليست اصطلاحية أو اتفاقيه ، وإنما هي ذات صلة بالتجربة ، وسنبين عند البحث في منشأ المماني الرياضية ، كيف يرتقي الذهن من المشاهدات الحسية إلى المماني الرياضية . الرياضي يرى في الطبيعة أشكالا دائرية كمقاطع الاشجار فيجرد منها مبنى الدائرة ، ويضع لها تعريفاً فتصبح الدائرة في نظره معنى معقولاً ، بعيداً عن ألحس لا صلة له بالتجربة . ولكننا نعتقد أن المعاني الرياضية هي نهاية كمال الصور الحسية . وان المكان المجرد هو نهاية كمال الاعتداد الحسي، هذا ما سنحاول اثباته في المنطق وفي فلامنا على نظرية المرفة .

### ب ــ نظرية التجربيين

ينتج مما تقدم (٦) أن فكرة المكان ليست مستخرجة من المقل ، وإنما هي كغيرها من الفكر متولدة من الاحساس .

غير أن (لوتز) و (وندت) و (هلمولتز) و (ستوارت ميل) و (بين)و (سبنسر)و (ريبو) وغيرهم من التجريبيين زعموا أن الاحساس نفسه عار من الامتداد. وانه لا يولدتصور المكان مباشرة وان الذي يولد تصور المكان انما هو اختلاط الاحساسات المختلفة بعضها ببعض.

<sup>.</sup> Théories Génètiques نظرية التجربين، وهي أحق بأن تدعى نظرية التكوين Théories Génètiques.

فكأن هناك إذا صع القول كيمياء ذهنية تختلف فيها خواص العناصر عن خواص المركبات ، وكما تختلف صفات الاوكسجين والهيدروجين عن صفات الماء ، فكذلك تختلف صفات الاحساسات عن صفات المعاني المتولدة منها . فلا عجب إذا تولد معنى المكان من الاحساس ، ولكن ما الذي حمل التجريبيين على القول ان تصور المكان لا يتولد من الاحساسات مباشرة ، بل يتولد من اختلاطها بعضها بعض .

لسنا نحتاج إلى كبير عناه في إظهار السبب الذي جعل التجريبيين يأخذون بهدف النظرية المقدة . انهم يقولون أن الاحساس ظاهرة نفسية ، وان الظواهر النفسية لاتشغل المكان ولذلك كانت عارية من الامتداد الاتقاس مباشرة وليس لها حجم أضف إلى ذلك ان الاحساس ينشأ عن تأثير خارجي ونينتقل هذا التأثير إلى المراكز العصبية وينقلب إلى شعور .

قالنفس اذن تشعر بهذا التبدل المصبي لا بالمؤثر الخارجي. لأن الاحساس بجسم من الأجسام ليس عبارة عن دخول هذا الجسم في النفس ، وإنما هو شعور بالتبدلات المصبية التي أحدثها هسندا الجسم في الجسد. ولذلك كان من الصعب أن نقول أن للاحساس ما للجسم من الامتداد، لأن الاحساس ليس إلا إشارة تدل على الشيء الخارجي، وهذه الاشارة كما قال (هلمولة ) لا تدرك الا بتأويل العقل. ولكن كيف تمتزج الاحساسات بعضها بعض ، وكيف يؤدي تركيبها إلى توليد فكرة المكان ؟ إن آراء (ستوارت ميل) و (بين) و (سبنسر) و (وندت) في هذا الأمر متشابة ، لأنهم اعتبروا فكرة المكان معادلة لفكرة الوجود معاً. أي لفكرة المعية ، فإذا أثبتنا ان هذه الفكرة الأخيرة تتولد من امتزاج الاحساسات بعضها ببعض صح تولد فكرة المكان من امتزاج الاحساسات بعضها ببعض صح تولد فكرة المكان من امتزاج الاحساسات، لأن فكرة المكان معادلة لفكرة الوجود معاً.

قال سبنسر : و لنفرض أن نقطة مضيئة أثرت في الطبقة الشبكية في نقطة مثل(ا) وان المين قد تحركت ، حق انتقل الآثر من نقطة (١) إلى نقطة (ب) المجاورة لها . ثم انتقل منها إلى (ج) ثم إلى (د) . ولنفرض الآن أن المين قد تحركت بسرعة ، فان الآثر ينتقل إلى نقطة (ب) قبل أن يزول عن نقطة (ا) ويصل إلى نقطة (ج) قبل أن يزول عن نقطة (ب) ، لأن التأثير لا يزول بعد زوال المؤثر ، بل يبقى مدة من الزمن ، وإذا كانت حركة المين سريعة حصل الآثر في (د) قبل أن يزول عن (١) ، وهكذا يجتمع الآثر في حدود الجملة كلها ، فتنقلب حدود الجملة المتتابعة إلى حدود موجودة معا ، إن كلا من

هذه الاحساسات البصرية المتتابعة عار من الامتداد. إلا أن حركة العين السريعة جعلت هذه الاحساسات المختلفة معا ، دليل على أنها في علات مختلفة ، لأن فكرة الوجود معاً معادلة لفكرة المكان .

وقد توصل سبنسر إلى النتيجة نفسها بدليل آخر ،قال : لأفرض انني لمست طرف الكتاب ، ثم حركت يدي من ( 1 ) إلى ( ي) ، فانني أشعر باحساسات متتابعة عارية من الامتداد ، ولكن هبني حركت يدي بعد ذلك في عكس الجهة الأولى، أي من (ي) إلى (١) ، فاني أشعر في هذه الحالة بالاحساسات نفسها ،ولكن بصورة معكوسة . وهكذا فإن الجملة الأولى المتتابعة من (١) إلى (ي) تنعكس إلى جملة ثانية متتابعة من (ي) الى (١) . إن إمكان انعكاس الجملة المتتابعة دليل على أن التتابع ليس ذاتياً لهذه الجملة ؛ ولولا وجود حدودها معا لما أمكن عكسها . وهذا يدل على أن حدود هذه الجملة موجودة في الكان لا في الزمان .

فها أنت ترى أن طريقة سبنسر في توليد تصور المكان تقوم على ارجاع فكرة المكان الى فكرة المعين الى فكرة المعينة أي فكرة الوجود معا (١) ثم ايضاح تولد فكرة الوجود معا من الاحساسات المتتابعة ...

وقد لخص (ريبو) في كتاب السيكولوجيا الألمانية رأي (بين) نقال: « ان حالة الشمور التي ترافق بعض أنواع الحركات المضلية هي الأصل في إدراكنا للطول والعمق والعرض والشكل والوضع والجهة . أي أنها أصل جميع خواص المكان – إذا وضعنا يدنا أو اصبعنا على سطح وقلنا ان النقطة (٦) منفصلة عن النقطة (ب) بمسافة ما كان معنى ذلك أن هناك جملة من الاحساسات العضلية كنشعر بها عند الانتقال من (٦) إلى (ب) . فالامتداد إذن يتولد من الشعور بمسدة الجهد العضلي كوهي تختلف باختلاف الاحوال .

بقي أن نوضع : كيف تولد هــذه الجلة من الاحساسات العضلية المتتابعة فكرة المعية كرة العبد ؟ المعية كاي فكرة الوجود معا في زمان واحد ؟

<sup>(</sup>١) إن فكرة المكان تقتضي فكرة الرجود مما ، كما أن فكرة الوجود مما تقتضي فكرة المكان ، وفي السحق أن المكان المكان

راجع سبنسر ، مبادى، علم النفس ، ترجمة ريبو اسبيناس ص . . . . .

نلاحظ في سبيل ذلك عنصراً جديداً وهو الإحساس اللسي ، انا نشعر عند تحريك يدنا على السطح الثابت - كما ذكرنا سابقاً - باحساسات لمسية متنابعة ، مختلفة عن الإحساسات المضلية . وهكذا نشعر بجملتين متنابعتين من الإحساسات المضلية واللمسية ، الإحساسات المضلية واللمسية ، واذا قلبنا الجلة وحركنا يدنا في الجهة المماكسة ، تجلس لنا هذا الوجود معافي الزمان الواحد تجليا واضحاً ، ثم أن تتابع حدود الجلة لا يختلف باختلاف سرعة الحركة : فإذا كانت حركة اليد أسرع كان التنابع أسرع ، وإذا كانت الحركة أبطأ كان المتابع أبطاً . ولكن ترتيب الحدود مستقل عن تتابعها الزماني ، ولذلك كان المكان ناشئاً عن انضهام الاحساسات المضلية أو البصرية إلى الاحساسات المضلية ، ولو اقتصر الأمر على الشعور بالإحساسات المضلية المتنابعة لكان تتابعها زمانياً لا غير .

إلا أن اجتماع الاحساسات اللمسية مع الاحساسات العضلية المتتابعة يولد فكرة المعية أي فكرة الوجود معا وهذه الفكرة معادلة لفكرة المكان .

المناقشة في هذه النظرية: قد يكون في هذه النظرية حذق وتفان . ولكن هذا الثفان لا يكفي لتوليد فكرة الامتداد من الزمن . واليك الآن بعض الاعتراضات التي ذكرها العلماء في نقد هذه النظرية .

١ - إن المبدأ الذي بنى عليه سبنسر نظريته مبدأ فاسد ، لأنه اعتبر الاحساسات عارية من الامتداد ، نعم إن الاحساس حالة نفسية ، والأحوال النفسية لا تشغل المكان ، غير أن الاحساس يحتوي على صورة الامتداد لا على الامتداد نفسه , مثال ذلك : إنكلا تستطيع أن تتصور اللون من غير أن يكون لهذا اللون امتداد ، ولا تستطيع أن تلمس جسماً من الاجسام الا اذا شعرت في الوقت نفسه بعدة نقاط متجاورة - اي بامتداد .

لم يأخذ سبنسر بهذه الكيمياء الذهنية ، الا لاعتقده ان الاحساسات عارية من الامتداد، ولو سلم بأن الاحساسات ذات امتداد لما احتاج إلى هذه النظرية المقدة .

٢ ــ أضف الى ذلك أن سبنسر بعد المكان معادلاً للوجود معاً، ويقول: ان كلا من هذين الأمرين يستلزم الآخر.

والحق عن ذلك بعيد، لأنك لا تستطيع أن تستنتج من حدوث أمرين في زمان واحد انها في محلين مختلفين. نعم ان المكان يقتضي الوجود معاً ؛ ولكن العكس غير صحيح.

قال هوفدينغ : د إذا لمع شعاع الأمل خلال القنوط الشديد ، لم نتصور هــــذا الأمل فوق القنوط ، او تحته ، أو إلى يمينه أو يساره . . . فالعناصر الشعورية المختلفة قد توجد إذن معاً في زمان واحد من غير أن تكون مرتبة وفقاً لصورة المكان . ،

س اذا كانت الحدود المتنابعة عاربة من الامتداد استحال انقلابها إلى حدودموجودة معا . ! إن أحسن مثال يدل على هذا النتابع تتابع حياتنا النفسية ، لأن لكل حالة من أحوالنا النفسية مدة ، فإذا تتابعت تداخل بعضها في بعض ، الحالة اللاحقة تحدث قبل زوال الحالة السابقة ، وكل حالة تترك أثراً في التي بعدها ، فلا يمكننا أن نعتبر الجلة ٦ ، ب ، ج ، د جملة متتابعة إلا إذا بقي من (١) شيء في (ب) . ولذلك قيل : الديومة هي اتصال الحاضر بالماضي ، أو بقاء الماضي في الحاضر . وقد شبهوا تتابع الحوادث النفسية بتتابع الأصوات في الألحان: فهي كل لا يتم وجوده بصوت دون آخر ؛ بل يتم بتتابع الأصوات كلها ، وهذا التتابع ضروري لحدوث اللحن ، فقد يكون سريعاً وقد يكون بطيئاً ، إلا كله من الصعب قلب معنى التتابع إلى معنى الوجود معا في زمان واحد ، لأن اللحن لا يتولد من حدوث الأصوات كلها معا ، بل ينشأ عن تتابعها في أزمنة مختلفة .

ثم ان سبنسر يزعم أن جملة الاحساسات المتتابعة تنقلب إلى جملة موجودة معا اذا المكن عكسها ، ولكن الجملة المتتابعة المستقلة عن المكان لا يمكن عكسها الى نفسها أبداً، لأن لكل تتابع صفة يمتاز بها على غيره . ليس شعوري به (ب) بعد (ا) كشعوري به (ب) بعد (ج) . ان تتابع الأصوات من (۱) الى (د) يحدث لحناخاصاً، ولكنك اذا عكست الجملة وجعلت (د) أولها و (۱) آخرها ، لم يحدث هذا التتابع نفعاً مساوياً للأول . ان عكس الاحساسات شبيه بعكس الأصوات . فجعلة (۱ ـ ب - ج - د) للأول . ان عكم تعلق الخاصة . ان تختلف تماماً عن جملة (د - ج - ب - ۱) لا بل هي جملة جديدة لها صفاتها الخاصة . ان الاحساسات أحوال نفسية ، وهي تابعة للزمان ، والحدود لا تعكس الا اذا كانت في المكان ؛ أما الزمان فلا يعكس .

ينتج بما تقدم ان استوارت ميل ، وبين ، وسبنسر لم يستطيعوا تأليف المكان بمزج الاحساسات العارية من الامتداد بعضها ببعض . وهذا طبيعي لأن المكان الذي نبحث عنه ، ليس مفهوما بجرداً ، ولا معقولاً بحضاً ، وإنما هو صورة ، وليس في وسع الكيمياء الذهنية أن تبدع صورة متشخصة بمزج عناصر بجردة المكرة التتابع ، وفكرة الوجود مما ، وفكرة العكس ، وغيرها .

## ج ـ نظرية التوليد المباشر

أن المناقشة في النظريات السابقة تسوقنا إلى القول ان فكرة الامتداد تتولدمباشرة من الاحساس ، وان الامتداد صفة ملازمة لجسم الاحساسات .

ولهذه النظرية أشكال مختلفة ، يجب المقايسة بينها . وهي قديمة ، حتى لقد قال بها ( يركلي ) و ( موللر ) ( ١٨٥١ – ١٨٥٨ ) و ( هرينغ ) « Hering » و ( ستومف ) و أتبعهم أيضاً في الأيام الأخيرة ( ويليم جيمس ) . فمنهم من يقول إن الامتداد يتولد من احساس واحد ، ومنهم من يقول إن الامتداد صفة ملازمة لجيم الاحساسات .

ولذلك انقسمت نظريات التوليد المباشر الى الأقسام التالية :

١ -- النظريات القائلة بتوليد فكرة الامتداد من أحساس واحد . وهي على قسمين :
 الرأى الأول : يجعل الامتداد متولداً من الاحساس النصرى .

والرأي الثاني : بجمل الامتداد متولداً من الاحساس اللمسي .

٢ ــ النظريات القائمة بتوليد فكرة الامتداد من احساس: الاحساس البصري ،
 والاحساس اللمسي .

٣ ـ النظريات القائلة باشتراك الاحساسات كلها في توليد فكرة الامتداد ، لأن الامتداد في نظرها صفة ملازمة لجيم الاحساسات .

#### اولا - القول بنولد فكرة المكان من الاحساس البصري :

لا قيمة للنظريات التي تجعل الامتداد متولداً من الاحساس اللسي وحده ، اللهم الا اذا أدخلنافي هذه النظريات رأي (بركلي) ، ولكنناسنرى عند البحث في نظرية (بركلي) أن هذا الفيلسوف لا يعري الاحساس البصري من صفة الامتداد ، بل يقول ان هذا الاحساس لا يطلعنا على المسافة ، ولا على البارز والناتى من الاشكال ، وافه لا صلة للمكان البصري بالكان اللهسي ، وان المكان الذي تبحث فيه الهندسة هو المكان اللهسي ، فإذا أخرجت نظرية (بركلي) من هذه النظريات ، لم يبق فيها ما هو جدير بالذكر ، فلنبحث اذن في النظرية القائلة بتولد فكرة الامتداد من الاحساس البصرى .

ان هذه النظرية منسوبة إلى الطبيب الألماني ( ارنست بلاتنر - Ernest Platner ) وقد ذهب ( لاشليه ) أيضاً إلى ما ذهب اليه هذا الطبيب ،ونقل ملاحظاته إلى اللغـــة الفرنسية ، ودافع عنها دفاعاً قوياً . وتلخص ملاحظات ( بلاتنر ) بأن الا كمه لا يعرف

المكان ، وإن الزمان ينوب عنده عن المكان ، وإن البعد والقرب لا يدلان عنده إلا طل الزمان اللازم للانتقال من محل إلى آخر ، وإن الاحساسات اللمسية التي تفصلنا عن الشيء المعمد أكثر عدداً من الاحساسات اللمسية التي تفصلنا عن الشيء القريب .

أن الاعتراضات على هذه النظرية كثيرة ، إلا أننا نقتصر على واحد منها ، لأنه القول الفصل في ذلك . وهو أن الاكمه يستطيع فهم الهندسة كا يستطيع تعيين مواقع البلدان على الخطط الجنرافي ، وهو يستطيع أيضاً أن يسير بأمان ، وان يهتدي إلى الاماكن المألوفة ، ولا يتم له ذلك إلا اذا كانت احساساته اللمسية والعضلية قادرة على توليد فكرة المحان في نفسه ، فهو لا يدرك المدة والشدة فحسب ، بل يدرك ابعاد المكان الثلاثة ، ويعرف المحيط والمحاط . ولولا ذلك لما استطاع أن يفهم معنى فوق ، وأسفل ، ويمين ، ويسار ، وخلف ، وقدام ، ولما انتظمت حركاته واهتدى في سيره .

#### ثانيا – القول بتولد فكرة المكان من احساسي البصر واللس

ان هذه النظرية أكمل من الأولى ، لأنها تقول بتولد فكرة المكان من احساسين لا من احساس واحد ، إلا ان أكثر القائلين بها يجعلون نصيب اللمس من ذلك ابلغ من نصيب البصر ، فيقولون مثلا: ان حاسة البصر تطلعنا على الألوان الممتدة والأشكال المنبسطة على سطح واحد ، ولكنها لا تطلعنا على الحيز ذي الأبعاد الثلاثة ، ولا على الأشكال البارزة والمسافات ، وهم يثبتون زعمهم هذا بالأدلة التالية :

١ \_ ان الاكمه يقول ، إذا استرجع بصره ، انه يرى الاشياء على سطح بماس للمين ، حتى أن أحدم قال و للدكتور شزلدن ، ( Dr. Cheselden ) بعد شفائه : وإن الأشياء تلس عينيه ، .

٢ ــ إن الطفل يخطىء كثيراً في تقدير المسافات ، فيمد يده القبض على الأشياء البعيدة .
 ٣ ــ ان المين تخطىء في رؤية الأشكال ، فترى الألوان المنبسطة بارزة ، كأنها ذات أبعاد ثلاثة . وهذا دليل على أن المين لا تدرك البميد الثالث مباشرة ، وان الفكر هو الذي يستنبط هذا البعد من رؤية بعض الخطوط والظلال .

٤ - وهذا الدليل الأخير منسوب إلى بركلي، قال: إن المسافة خط مستقيم عمودي على العين، وان مرتسم هذا الخط العمودي نقطة، وهي لا تختلف باختلاف طول الخط أو قصره، وكما انك لا تستطيع أن تعرف طول العصا بلس طرفها ، فكذلك لا تستطيع العن أن تدرك المسافة بهذه النقطة وحدها ،

المناقشة في هذه الأدلة: إن قيمة هذه الأدلة غتلفة .

فالدليل الاول: يرجع: إلى تجربة الجراح الانكليزي و شؤلدن » ( ١٨٣٧ ) الذي قال: وإن الاكمه الذي استرجع بصره لا يستطيع في أول أمره أن يقدر المسافة ،بل يخيل اليه إن الأشياء التي يراها تلمس عينيه، وهذه الكلمة البسيطة جعلت قسما كبيراً من علماء النفس يتوهمون أن ادراك المسافة بحاسة البصر أمر مكتسب لا أمر طبيعي . وقد أصاب (بول جانه) في قوله بوجوب البحث عن كلمة لمس عند الاكمه ،فربا كان معنى اللمس عنده مساوياً لمعنى الادراك ، لانه تعود أن يدرك المالم الخارجي بطريق اللمس ، فلا عجب إذا استعمل هذه الكلمة بمنى الادراك ، دع أن كثيراً من التجارب قد كذبت قول وشزلدن».

ان كثيرين من الكمه لا يضعون أيديهم على أعينهم بعد شفائهم ، بل يدونها إلى الامام المقبض على الآشياء السبق يشاهدونها . فهم اذن يدركون المسافة ، ولحنهم يخطئون كالأطفال في تقديرها .

ان تقدير المسافة يحتاج إلى تجربة تجمع فيها النفس بين الاحساسات البصرية الحاضرة وذكريات الحركات السابقة .

ثم ان الحيوان قادر على ادراك المسافة ، مثال ذلك : ان قرخ الدجاجة عند خروجه من البيضة يهتدي بحاسة البصر إلى الحب . وقد جرب (كوفيه) و (شفرول) تجريسة التقريخ في الظلمة \_ الغساية من الظلام منع حاسة البصر منالاكتساب قبل التجربة \_ فأحاطا البيضة بثلاثة صفوف من الأوتاد المخمسة الوضع، وجملا الحب بعيداً عنها ، فكان الفرخ يهتدي مجاسة البصر إلى الحب بالرغم من الأوتاد . وهذا يدل على أن ادراك المسافة عند الحيوان ليس مكتساً ، وانما هو طبعى .

والدليل الثاني: ليس أقوى من الأول ، لأنه لا يثبت لنا إلا شيئا واحداً، وهوأن الطفل يدرك المسافة، ولكنه يخطى في تقديرها، فيمديده للقبض على الأشياء البعيدة كأنها قريبة منه .

ان القدرة على تقدير المسافة تحتاج إلى تربية وتمرين : فالأذن تدرك الصوت مباشرة ، ولكنها لا تستطيع أن تقدر الفواصل الموسيقية الصغيرة إلا بعد التربية ورسوخ العادة ، نعم ، ان الطفل يمد يده إلى الامام القبض على القمر ، ولكنه لو لم يدرك المسافة لما مسديده إلى الاحام ، ولوضعها على عينيه وأنقه ،

وخير ما نصف به حال الطفل قولنا انه لا يستطيع تقدير المسافة إلا إذا جمع بــــين ا احساساته البصرية ، وحركاته المطابقة لهذه الاحساسات .

الدليل الثالث: لا يثبت شيئاً. إذا كانت بعض الخطوط والظلال توهم أن هناك بعداً قالتًا وفها يستدل من ذلك على أن هذا البعد لا يدرك إلا بهذه الخطوط ؟ ان الخطأ ناشى، عن تربية الحس ، ونحن لا نتوهم الألوان المبسوطة بارزة إلا لأنسا نضم إلى هذه الألوان بعداً قالناً نتوهم بذاكرتنا ونتصوره بخيالنا .

ان خطأ الحواس ناشىء عن التأويل ، ولولا إدراكنا الأولى للمسافة لما خدعنا بهــذه الخطوط وهذه الظلال، ولما خيل الننا أن الاشكال المسطحة أشكال مجسمة .

اما الدليل الرابع: فهو دليل ( بركلي )، وهو ضعيف أيضاً، لأنه لا ينظر إلى كيفية قيام العين بفعل الرؤية، فلو كان الشيء الخارجي نقطة واحدة ، وكان لا يرى إلا بعين واحدة ثابتة ، لكان دليل ( بركلي ) قوياً ، الا أننا ندرك من الشيء الخارجي سطحاً لا نقطة ، ونحتاج في ادراكه إلى تغيير تحدب الجسم البلوري ، ويسمى هذا الفعل بالتكيف أو المطابقة ( Accomodation ) ،

ان هذه الحركات لا تطلعنا إلا على المسافات الصغيرة ، لأن التكيف واحد بالنسبة إلى أربعة أمتار وما فوق ، غير أن للمين واسطة أخرى لإدراك المسافة، وهي: تلاقي شعاعي البصر؛ فإن زاوية التلاقي تختلف بحسب 'بعد الأجسام ، وكذلك يختلف الفرق بين الشبحين المرتسمين على الطبقتين الشبكيتين، وهذا كله يعين حاسة البصر على ادراك المسافة ، والخلاصة أن حاسة البصر تدرك حيزاً ذا أبعاد ثلاثة كحاسة اللمس ، والمكان الذي تدركه حاسة البصر، ليس كا قال (بركلي) مبايناً تماماً للمكان اللمسي ، وانما هو متصل به، لأننا نوفق بالتجربة بين اطلاعات البصر واطلاعات اللمس ، ولأن الأكمه قادر على تعلم المندسة وفهمها ، وهذا الاتصال لا يجمل المكان اللمسي مساوياً للمكان البصري، لأن المعين تدرك حيزاً أعظم من المكان الذي يدركه اللمس ، ويختلف حجم الجسم بحسب بعده عن العين ، أما بالنسبة الى اللمس فان الحجم لا يتغير ،

## ثالثا \_ الامتداد يتولد من جميع الإحساسات

هذه النظرية أكمل من النظريات السابقة ، لأنها تجمل الامتداد صفة ملازمة لجميع الاحساسات ، وفي الحق أن لجميع حواسنا أثراً في توليد فكرة المكان . أنظر إلى حاسة

التوازن: انها تطلعنا على تغير أوضاع الرأس والجسد ، كما أن حاسة الحركة ، تطلعنا على حركات اعضائنا وأوضاعها. وكما أن حاسة الشم ، تهدينا إلى مواضع الأشياء ، فإن حاسة السمع تطلعنا على أصوات مختلفة الحجم. ان صوت الناقوس مثلا أعظم حجماً من صوت القيثارة .

قال دويليم جيمس، : دان الحجمية هي كالشدة صفة مشتركة بين جميع الإحساسات. ولشد ما نستحسن أن نقول : أن دوي الرعد أعظم حجماً من صرير القلم على اللوح الحبحري ، إذا دخلت حماماً حاراً شعرت باحساس أغلظ من احساسك بخمش الدبوس . إن الألم المصبي الحفيف الذي تجده في وجهك . دقيقاً كخيط المنكبوت ، لأقل عمقاً من أم الدمل الثقيل ، أو ألم المغص الكثيف ، أو ألم الأقطان . ان النجمة المنفردة تظهر لك أقل سعة من سماء الظهر وللاحساسات المضلية حجم كاحساسات القنوات نصف الدائرية ، واحساسات الشم والذوق . » (1)

وقصارى القول: ان جميع الاحساسات تشترك في توليد تصور الامتداد المشخص المفعم بالصفات الحسية ، وان النفس تجرد من هذا المكان المشخص معنى المكان الهندسي المجرد الذي ذكرنا صفاته عند البحث في نظرية (كانت).

<sup>(</sup>١) ويليم جيمس ؛ غتصر علم النفس ، الترجمة الفرنسية ، ص ٤٤٢ - ٤٤٤ .

# الفَصبَ ل السَّرابع

معرفة العالم الخارجي

تصور الشيء الخارجي . الاعتقاد أن هناك وجوداً خارجياً .

فوارق الصورة الحقيقية

۱ ــ تصور الشيء الخارجي

إن المالم الخارجي، الذي تطلعنا عليه الحواس ، مؤلف من جمسلة من الاحساسات البصرية ، والسمعية ، واللسية ، والعضلية ، المتصلة بعضها ببعض .

إن حاسة البصر مثلاً تطلعك على جملة من الألوان المتصلة . نعم ، إن لكل لون شكلا ، ولكن الطفل الذي يلقي بصره لأول مرة على هذه الألوان الساكنة ، لا يجسد داعياً للتفريق بينها ، بل يحسبها كلها شيئاً واحداً ، ثم ان حاسة اللمس تشبه في ذلك حاسة البصر ، لأنها تطلعنا على الصلابة ، والملاسة ، والخشونة ، والنعومة ، من غير أن تفصل هذه الأحوال بعضها عن بعض ، فكأن العالما لخارجي الذي نطلع عليه مباشرة كل متصل لا ينقسم .

كيف نتوصل إذن إلى تمييز الأشياء يمضها من بعض ؟

١ ــ ما هي المناصر التي يتركب منها تصور الشيء الخارجي ؟ ــ لنحلل تصور شيء
 من الأشياء كتصور هذا الكتاب مثلا ؟ .

إن في هذا التصور عناصر مختلفة :

ففيه أولاً : صورة امتداد محسوس ذي شكل معين مختلف الألوان ؛ وفيه جملة من الاحساسات كالاحساس بالبرودة أو الخشونة أو الملاسة أو المقاومة النح . .

إن هذه الاحساسات المتولدة من البصر ، واللس، والحرارة، والحركة، تؤلف تصور

الكتاب. وهي ، بالرغم من اختلافها ، متصلة ، أي متحدة بعضها ببعض يجمعها شيء واحد، وهو هذا الكتاب الذي أشمز بلونه وشكله وملاسته ومقاومته النح . . وقد أحس بإحدى هذه الصفات من غير أن أحس بالأخرى . فألمس الكتاب من غير أن أراه ، أو أراه من غير أن ألمسه . إلا انني في هذه الحالة الأخيرة أجمع احساساً إلى صورة . فأرى لون الكتاب وأقسور مقاومته ، أو ألمس أطرافه وأتصور شكله ، كما أسمع صوت الرجل وأتخيل وجهه .

فتصور الكتاب ليس مؤلفاً اذن من الاحساسات فقط ، وإنما هو مؤلف من الاحساسات والصور.

عبر أن العالم الخارجي ليس ثابتاً ساكناً ، وانحا هو متحرك ؟ ان هذا اللون مثلاً قد يتحرك من غير أن يتحرك غيره معه . ولحكن الطفل يتعود شيئاً فشيئاً أن يجمع بين الألوان التي تتحرك مما ، كلون الشعر ولون الوجه . ويتعود أيضاً التفريق بين الألوان المتجاورة ، كلون الشعر ولون الطربوش ، لأن الطربوش قد يتحرك من غير أن يتحرك الشعر معه . وهكذا تنقسم الألوان المتصلة إلى أجزاء منفصة . إذا دفعت هذا الكتاب بيدي ، حركت مستطيلاً أسود من غير أن أحرك المنضدة الخضراء التي ترك عليها .

ان هذه التجارب ، التي نسيناها في سن الرشد علمتنا ، ونحن أطفال ، أن نفرق بين الحساساتنا المختلفة .

٣ - تأثير التجربة وتداعي الأفكار \_ غير أن التفريق بين احساس وآخر ليس كافياً لتصور الشيء الخارجي .

إذا عزلت لون الكتاب عن سائر الألوان المجاورة له ، وعزلت احساسي اللمسي به عن غيره من الاحساسات اللمسية ، فهل يكفي ذلك لتصور الكتاب ؟كلا، لأنه من الضروري أن أعرف أن هذا اللون ملازم لهذه الملاسة ، وأن هذا الشكل ملازم لتلك المقاومة .

لكل حاسة من الحواسلغة تعبربهاعن الأشياء ، فالشيء في لغة اللمس ليسكالشيء في لغة اللمس ليسكالشيء في لغة البصر ، ولا يتم تصور الشيء إلا إذا جمنا حدود هذه اللغات المختلفة وجملنا بمضها مطابقاً لبمض. قال (مولينو) وهو أحد مراسلي (لوك): وإذا علمنا الاكمه قليلا من الهندسة حق صار يفرق بين الكرة والمكمب ، ثم عالجناه فشفي ، ثم وضعنا أمامه كرة ومكمباً ، فهل يستطيع ، فبل التجربة الحسية ، أن يدرك بالبصر كلا منها على حدته وأن يفصله عن الآخر ؟ »

إن (مولينو) نفسه أجاب عن هذا السؤال بالسلب ، ووافقه (لوك) على ذلك قائلا : و الاكمه يعلم كيف يفرق بين المكمب والكرة بحاسة اللمس لا بحاسة البصر، انه لا يدري كيف تظهر الملموسات لمينيه. فإذا عرف باللمس زاوية المكمب ، لم يعرف شكلها بالنسبة إلى حاسة البصر . الله المسلم الم

ونقول في الجواب عن سؤال ( مولينو ) ، أن هذا السؤال يتضمن أمرين :

١ \_ هل يدرك الاكمه شكلين مختلفين بعد شفاله ؟ .

٢ ــ وإذا أدرك شكلين مختلفين ، فهل يعرف كلا منها ويفرق بينه وبين الآخر . ؟
 اننا نميل الى الاعتقاد أن الاكمه الذي استرد بصره لا يفرق بين المحصب والكرة ،
 لأن المكان اللمسي مختلف عن المكان البصري . وهذا كاف لوقوع الاكمه في الخطأ .

ان المطابقة بين مسلمات الحواس المختلفة تحتاج الى التجربة وتداعي الأفكار . كلما أدركت جسماً من الأجسام حصلت على الإحساسات نفسها . هذا كتابي : اني أراه كل مرة بشكله ولونه ومقاومته وملاسته . وكلما تكرر ادراكي له انضمت هذه الاحساسات بعضها الى بعض ، واقترنت بكثير من الصور ، وألفت كلا متسقاً ، بحيث لا يرجع أحد أجزائه الى ساحة الشعور الا اذا رجع غيره معه . وهكذا تتألف الأجسام كلها من الاحساسات والصور .

ان احساساً بصريباً واحداً يذكر النفس بجملة من الاحساسات السمعية واللمسية والذوقية ، فإذا نظرنا إلى جسم مثلاً ، عرفنا أنه من خشب أو من حديد أو فضة ، واذا ظرنا الى رجل حزرنا عمره ، وعرفنا أنه مريض أو صحيح أو شريف أو دنى، ،

وكذلك حامة السمع: انك تسمع صوت الجسم فتمرف أنه من زجاج أو فضة ، وتفرق بين الأجوف والممتلىء ، والصحيح والمنشق ؛ وتسمع بعض الألفاظ فتفهم أفكار قائليها وتدرك عواطفهم ، ولا تتم هذه الامور كلها الا « بالإدراكات المكتسبة ( Perceptions acquises ). والادراكات المكتسبة ليست في الحقيقة ادراكات ، وانحا هي صور ومعارف توحي بها الادراكات الطبيعية وتضعها اليها ،

وهكذا تفرق التجربة الاحساسات ثم تجمعها ، لأن هناك فعلين ذهنيين: فعل الفرق

<sup>(</sup>١) كان ( ليبنتز ) يعتقد أن الاكمه الذي أتقن الهندسة يستطيسع بالاستدلال عند رجوع بصره اليسه أن يفرق بين المكعب والكرة من غير أن يلمسهما ، راجع : Nouveaux Essais

وفعل الجمع ، فيتألف من هذا الفرق وهذا الجمع جمل من الحسوسات لها شيء من الوحدة والثبوت ، إلا أنها تتغير . وليست الأشياء الخارجية سوى هذه الجمل المركبة . أنظر إلى قطعة الشمع ( مثال ديكارت ) : إن لها صفات متغيرة وصفات ثابتة : فالصفات المتغيرة هي : الملون والصلابة والحرارة والملاسة ، لانك إذا وضعت قطعة الشمع على النار ذابت وتغير لونها وازدادت حرارتها. وتسمى هذه الصفات المتغيرة بالصفات الثانية ، أما الصفات الثابتة فهي الامتداد والمقاومة ، وهي موجودة في كل جسم ، لا بل هي أعظم شأناً من غيرها ، لانك لا تستطيع أن تتصور الجسم خالياً منها . ولذلك سبيت بالصفات الأولى .

## ٢ ــ الاعتقاد أن هناك وجوداً خارجياً

لقد بيتناكيف تتركب الأشياء الخارجية من الاحساسات والصور، وكيف تتميز بعضها عن بعض، ونريد الآن أن نبين أين توجد هذه الأشياء، هل هي دوجودة في النفس أم خارج النفس? لو كنانمتقدأن الأشياء نسيج النفس وحدها لكان وجودها وهميا، ولكننا نمتقدانها موجودة خارج النفس وأنها مستقلة عنا، لا تبطل إذا بطل الإدراك، ولا تزول عن الوجود بزواله. إني أعتقد مثلا انه لا بد من بقاء هذا الكتاب على منضدتي بالرغم من خروجي من مكتبي، وأعتقد اني سأجده في مكانه إذا رجعت اليه. فأنا اذن أتصور الأشياء وأعتقد مع هذا التصور إن الاشياء موجودة خارج النفس. فكيف حصل لي هذا الاعتقاد؟ ولماذا لم أقتصر على القول أن الأشياء نسيج النفس وحدها وانهسا داخلية وخيالية، وان كل ما أراه أو أدركه وهم لاحقيقة له؟

لا شك أن هناك وجوداً خارج النفس . غير أن (بركلي) وجميع الخياليين ينكرون وجود الأشياء الخارجية . فالموجود عند ( بركلي )هو المدرك ، ومعنى الوجود الإدراك. والشيء موجود لأني أدركه وأشعر به .

لاً نريد الآن أن نبحت في هذا المذهب الخيالي ، ولكننا نريد أن نبحث في كيفية حصول هذا الاعتقاد لنا لا في قيمته وحقيقته . فكيف نتوصل إلى الاعتقاد ان للأشياء وجوداً خارج النفس ؟

١ - نظرية (توماس ريد) أو نظرية الايحاء المباشر - زعم (توماس ريد) أن احاساتنا توحي الينا بهذا الاعتقاد مباشرة • قال : «أن شهادة الحواس الواضحة والبينة عند كل رجل صحيح الحكم تحمل معها اعتقاداً مباشراً لا يقاوم بوجود الأشياء خارج

نفوستا . ومعنى ذلك ان اقتناعنا بأن للأشياء التي ندركها وجوداً خارج النفسلا يكون بالإستدلالات والبراهين ، بل يكون بنوع من الإيحاء المفاجىء ، أو السحر الطبيعي ، الذي يكشف لنا عن الأشياء ، ويحملنا على التصديق بوجودها خارج نفوسنا » .

إن نظرية (ريد) غامضة ؛ وهي لا تفسر كيفية حصول هـذا الإعتقاد ، بل تقرر حصوله تحكماً ، حتى ان (ريد) نفسه يقول انه لا يريد ايضاح حقيقة هذا الاعتقاد ، بل يريد أن يشير إلى ظاهرة معروفة ، وهي ان التصور والاعتقاد يتبعان الاحساس مباشرة ولكن ما هذا الايحاء المباشر ، وما ذلك السحر الطبيعي ؟ هل هو استدلال أمحدس؟ إن (ريد) ينكر تأثير الاستدلال العقلي في توليد هذا الإعتقاد ، ويتقرب من نظرية الحدس المباشر ، ولكن نظريته في هذه الحالة الثانية لا تفيد شيئاً ، لأنها لا تبين لنا أي الإحساسات يولد هذا الحدس ،

إذا دققنا في شروط الإحساس الفسيولوجية والنفسية ، علمنا أننا لا نطلع بالإحساس على الوجود الخارجي اطلاعاً مباشراً ، لأن الإحساس ظاهرة نفسية داخلية وهي تنشأ عن شيء خارجي يترك أثراً في الجسد ، ثم ينتقل هذا الاثر بوساطة ألاعصاب إلى المراكز المصبية ، ثم ينقلب إلى احساس وهذا يدل على أن بين الاحساس والشيء الخارجي حدوداً متوسطة تمنع حصول ذلك الاعتقاد بالحدس .

ولكن (مين دو بيران) يزعمأن هناك إحساساً بمتازاً يولد فينا هذا الاعتقادمباشرة ، وهو الإحساس بالجهد ،ولا سيا الجهد العضلي • كل جهد يقتضي فاعلية تبذل ، وعائقاً يمنع ، تلك الفاعلية من الظهور • ونحن نشعر بتلك القسوة المبذولة ، ونشعر في الوقت نقسه ا بذلك العائق ، فنطلم مباشرة على الآتا ، واللاأتا في وقت واحد .

لا شك أن للإحساسات العضلية شأنا كبيراً في الإدراك ، إلا أنها لا تطلعنا على شيء خارجي ، فأنا أحس بفاعليتي ، وأحس بالتعب والجهد والتقبض ، إلا أن هـذه الإحساسات ، لا تختلف عن غيرها ، لأنها واردة من الحيط إلى المركز ، فهي لا تدل إذن على فاعلية مبذولة ، وقوة صادرة من الداخل إلى الخارج ، أي من المركز إلى الحيط ،

وما يؤيد ذلك أني استطيع ان احس بالجهد ، من غير ان يكون هناك مقاومة خارجية ، كالاحساس الذي أشعر به عندما اقبض سبّابتي واشنجها كمن بريد ان يضغط زناد بندقية . فالاحساس بالجهد العضلي لايختلف عن غيره من الاحساسات . والحدس كالايحاء المباشر لا يكفينا مؤونة البحث عن السبب الحقيقي لاعتقادنا ان هناك حقيقة خارجية مستقلة عنا . . .

- نظرية ديكارت وفيكتور كوزان ، أو نظرية الاستدلال إن المناقشة في نظريات الحدس والايحاء المباشر تحملنا على البحث في النظرية التي ترجع هذا الاعتقاد الى أسباب عقلية . لقد نسبت هذه النظرية الى ديكارت ، وقال بها فيكتور كوزان وبراون Brown ، وكثير من الفلاسفة المعاصرين . قال صاحب التأملات : السبب الذي حملني على الاعتقاد ان الاشياء المادية موجودة خارج النفس هو اني وجدت في نفسي احساسات وصوراً لم تكن تابعة لارادتي ، فدفعني ذلك الى فرضها متولدة من علة خارجية (١) .

لم يكن غرض ديكارت من هذا القول ان يبين لنا كيف نشأ هذا الاعتقاد ، بل كان قصده إثبات وجود المالم الخارجي ، بأدلة ميتافيزيقية ، غير ان ( فكتور كوزان ) ، وغيره من الفلاسفة الروحيين ، ظنوا ان هذا البرهان الفلسفي ايضاح نفسي . قال (فيكتور كوزان ) : الاحساس ظاهرة شعورية ، فإذا كانت هذه الظاهرة حقيقية ، وكان لكل ظاهرة علة ، اضطرنا المقل الى ارجاع ظاهرة الاحساس الى علة ، ولما كنت، انا نفسي ، لست هذه الملة ،كان من الواجب عقلاً ارجاع هذا الاحساس الى علة اخرى ، غريبة عني ، إي الى العالم الخارجي ، وقال ايضاً : « ان مبدأ السببية هو الجسر الذي نمر عليه عند انتقالنا من الانا الى العالم المادي ، .

قيل في الرد على هذه النظرية : ان الطفل والحيوان يعتقدان أن العالم الخارجي موجود ، وان هذا الاعتقاد لم يحصل لهما بطريق الاستدلال العقلي . ليس هذا الاعتماض مقدماً ، لان الطفل يطبق مبدأ السببية من غير أن يكون هذا المبدأ واضحاً في ذهنه ، ألا ترى أنه كثير السؤال ، يريد معرفة أسباب الاشياء التي تحيط به ؟ حتى لقد قال علماء النفس : ان هذه السن هي سن السؤال . أما الحيوان فاننا نجهل حقيقة ما يجرى في

<sup>(</sup>١) ديكارت ، تأملات ، القسم السادس فقرة ٨ ، ٩ ﴿ رقد ظهر لي ان هذه المعاني لا يمكن أَن تكون صادرة عني ، وان هناك اشياء خارجية قد احدثتها في نفسي ٣ ·

نفسه ، ولا يمكننا أن نبني تفسيرنا لهذه النظرية على علم النفس الحيواني ونحن على ما نحن عليه من الجهل بحقيقة الحيوان .

ولعل أحسن ما جاء في الاعتراض على هذه النظرية ، قولهم : اننا لا ننتقل من الاحساس الى علته الخارجية ، أي من الاحساس باللون او بالصوت مثلاً الى شيء خارجي ختلف عنها ، بل نمتبر هذه الاحساسات نفسها ، متحققة في الخارج .

نحن لا نقول إن لاحساساتنا علة ، وان هذه العلّة هي العالم الخارجي المستقل عناه واذا احسسنا مثلاً بلون ابيض مستطيل الشكل ، ذي ملاسة ، لم نقلُ هذه صورة داخلية ، لعلة خارجية (هي صفحة الورق) ؛ بل قلنا : إن صفحة الورق التي نراها مؤلفة من احساساتنا نفسها .

غ - نظرية استوارث ميل زعم (استوارت ميل) أن الجسم مجموع احساسات حاضرة أو ممكنة انظر الى هذا الكتاب ، انه مجموع احساسات حاضرة لا تزول عن الوجود بانقطاع احساسي بها أو خروجي من هذه الغرفة ، بل تبقى ممكنة الوجود ومعنى هذا الامكان : أني إذا رجعت الى الفرفة ، استرجعت تلك الصور التي انقطع احساسي بها خلال مدة من الزمان . وعلى ذلك ، فان استقلال الاشياء المادية عن اذهاننا ، ليس اكثر من هسذا الامكان الدائم ، لأني كلها دخلت الى غرفتي ، استرجعت هذه الاحساسات ، فليس خروجي من الفرفة إذن مبطلا للكتاب ، ومعطلا له . ان جميع الاجسام مركبة من هذه الاحساسات حاضرة ، والغائب من هذه الاحساسات عاضرة ، والغائب من هذه الاحساسات عكنة ،

لا جرم ان ظواهر الاجسام تنحل الى جمل من الاحساسات ، ولكن حقيقة الاجسام لا تنحل الى احساسات بمكنة الادراك . نعم ان (ستوارت ميل) يقول ان امكان ادراك الاجسام امكان دائم ، ولكن ما معنى الامكان الدائم ؟ هل هو إمكان ، أم وجوب ؟ ان رؤيتي للكتاب بعد رجوعي الى غرفتي ليست مقصورة على الامكان ، وانما هي متصفة بالوجوب ، ولو كان وجود الاجسام عبارة عن امكان ادراكها فقط، لكان وجود الاشباح والاوهام لا يقل حقيقة عن وجود الاجسام ، لأنها امور بمكنة أيضاً (١١) ، فهناك اذن وجوب لا إمكان . وهذه الاحساسات التي يتألف منها العالم الخارجي متصلة بعضها بعض ، تتعاقب وفق نظام ضروري ثابت يسمتى بنظام الطبيعة .

<sup>(</sup>١) راي غير منشور لهنري برغسون ، نقلا عن روستان ص ٣٤٨ .

ينتج بما تقدم أن الاعتقاد بوجود العالم الخارجي لا ينشأ عن حكم أو استدلال عقلي ، ولا عن إيحاء مباشر ، ولا عن تصور امكان دائم . بل يتولد من اسباب اخرى ، فما هي هذه الاسماب ؟

رأيناً عند البحث في تصور المكان ، ان الاحساسات ذات امتداد ، وانها ليست احوالاً داخلية محضة لا صلة لها بالعالم الخارجي ، وانما هي احساسات منشورة ومبسوطة في المسكان ، فنحن اذن في غنى عن قلب الداخلي الى خارجي . ألا ترى ان الطفل في أول أمره يظن ان كل ها يحس به جزء من وجوده ، وانه يفرق بعد ذلك بالتدريج بين جسده والأجسام الاخرى ؛ ثم يرتقي من هذه الحالة الى معرفة جسده ، ويرتقي في التهاية من معرفة جسده الى معرفة نفسه ؟

### كيف نميز جسدنا من الاجسام الاخرى ؟

النجرى ، فتارة يكون حاضراً واخرى غائباً ، أينا اذهب أحس بجسدي، سواء أكنت الاخرى ، فتارة يكون حاضراً واخرى غائباً ، أينا اذهب أحس بجسدي، سواء أكنت في البيت ، أم في العظار ، ام في السفينة ، ولكني لا ارى القطار اذا كنت في البيت ، ولا ارى السفينة اذا كنت في القطار ؛ فالجسد مؤلف إذن من احساسات ممتازة تختلف قام الاختلاف عن غيرها ،

٧ -- ثم انني لا أطلع على الاجسام الاخرى الا بوساطة جسدي . اذا حذفت عضواً
 من اعضاء جسدي ، ابطلت جميع الاحساسات الحادثة عنه ، واذا اغمضت عيني أضعت رؤية الأجسام الحيطة بي . فالجسد اذن هو الحد الفاصل بيني وبين العالم الخارجي .

س - ثم أن ملمس جسدي يختلف عن ملمس الاجسام الاخرى ، لان لمس الأجسام يحدث احساساً بسيطاً ثم أما لمس الجسد فيحدث إحساساً مضاعفاً. اذا وضعت يدي على جسدي ، شعرت باحساس مضاعف ، لان يدي تكون إذ ذاك لامسة وملوسة . ولكني اذا وضعت يدي على كتابي ، شعرت باحساس واحد ، واذا اتفق في بعض الامراض ان فقد هذا الاحساس المضاعف ظن الانسان ان عضوه المريض ليس من جسده .

### كيف نفرق بين النفس والجسد؟

كلياازداد شعور نابشخصيتناوضوحاً ازداد شعور نا بوجود العالم الخارجي تميزاً وان شخصيتنا في اول العمر لا تختلف عن جسدنا عير انثانر تقي بعد ذلك الى تجريد هامن الجسد، حتى يصبح هذا الجسد شبيها بالاجسام لخارجية من حيث حقيقته عمكذا نجر داحوالنا النفسية من الصفات المادية، وندرك بالحدس لابالمقل اننا مجموع من اللذات والآلام والرغائب والارادات والافكار ، تختلف حقيقتها عن حقيقة الاجسام ؛ ونعلم مباشرة ان للجسم حجماً ، وان الاحوال النفسية عارية من الامتداد ، وعلى ذلك فأن ادراك العالم الخارجي ليس نتيجة معرفتنا المقلية بالاسباب الخارجية للاحساس ، وانحا هو نتيجة معرفة الانسان بنفسه وشعور وبشخصيته ، وتأمله لذاته ، وكلها كان تأمل الذات أبلغ كانت حدود الأنا واللاأنا أوضح ، وسنعود الى بيان هذا الامر في مبحث الشخصة ،

## ٣ فوارق الصورة الحقيقية

لا شك ان الموجود العساقل يستطيم ان يفرق بين الأنا واللاأنا ، الا انه كثيراً ما يخطىء في ادراكه ، فيحسب الوهم حقيقة ، او الحقيقة وهما ، فكيف نميز الادراك الحقيقي من الأوهام والأحلام ، او بعبارة اخرى ، ماهي فوارق الصورة الحقيقية ؟

من الصعب تحديد الفارق الحقيقي بين الادراك والوهم والرؤيا ، لأن هــــذه الأمور متشابهة ؛ نعم ان الإدراك لا يكون الا بالإحساس والصورة ، ولكن الإنسان قد يحسب الاحساس صورة والصورة احساساً ، وقد يظن انه واهم وهو في الحقيقة ناظر ، فتختلط عنده حدود الأنا بحدود اللاأنا ، ولا يعرف كيف يفرق بينها ،

١ ) رأي سبينوزا - قال سبينوزا(١): « لنتصور طفلا تخيل حصانا بجنحاً ولم يتخيل شيئاً غيره ، فاذا كان تخيله متضمناً وجود الحصان وكان لا يدرك شيئاً مضاداً لتخيله عداً هذا الحصان حاضراً بالضرورة وعجز عن الشك في وجوده » .

يستنتج من ذلك أن كل صورة مصحوبة بالاعتقاد ، وان الاعتقد عنه ملازمة التصور ، وان فقدان الاعتقاد بحتاج الى أسباب ؛ اما وجوده فأمر طبيعى ، ولذلك قيل ان البداهة خاصة من خصائص التصورات غير المتنازع فيها .

غير ان هذه الملاحظة تصدق على الطفل لا على الراشد؛ لأن اسباب الشك عند الراشد كثيرة ، فلا يصدق كل ما يقال له ، ولا يثق بجواسه ، لأنها كثيراً ما تخدعه ، فسكم مرة ظن انه يسمع ضجة خارجية وهو لايسمع الاطنين اذنه ،وكم مرة وجد الماء الزلال مراً ، , والمرارة ليست في الماء ، وانما هي في فه ، فالشك اذن قسد خامر قلب الراشد ،

<sup>(1)</sup> Spinoza. Ethique, Liv. II. prop. 49 Scholie.

حتى جعل الصورة عنده غير مصحوبة بالاعتقاد ، فقد تكون الصورة بعيدة عن الاشتياه والشك لاينازعها في ذلك شيء، ولكن أسباب الشك المامة التي تخامر قلب الراشد تمنعه من التصديق بها داءًا ، نعم ان هذه الأسباب مبهمة ، تحيط بها الشبهات من كل جانب، ولكنها حاضرة داعًا. فكلما كانت الصورة ضميفة ، قليلة الوضوح ، قابعة لحاسة مشتبعة الادراك ، كنا إلى الشك فيها أميل . إذا رأينا رجلًا في العتمة أو في الضباب حسبناه شبحًا . ان هذه الصورة ممكنة ،وليس بينها وبين الصورالأخرى نزاع ولا تضاد ،غير أنا نشك فيحتيقتها للاسباب العامة التي ذكرناها . فقد صح بالبرهان اذن ان الصورة لست مصحوبة بالاعتقاد دائمًا . ٢) رأي داويد هيوم – قال ( هيوم ) أن الأدراك يختلف عن الصورة الوهمة لأنه أكثر منها قوة وحياة ، وفرق بين الأحوال النوية والأحوال الضميفة ، فقال : ان القوية تكبت الضميغة وتمنعها من أن تكرون موضوعية وخارجية . مثال ذلك إذا ظهر لي اني أرى الآن صورة خزانة كتىوصورة مرفأ بعروت ، كانت الأولى ادراكا، لأنها أقوى من الثانية ، وكانت الثانية ذكرى لانها أضعف من الأولى . قد يكون من الصعب ان مجمع الانسان في وقت واحد بين صورتين بصريتين كصورة خزانة الكتب وصورة مرفأ يبروت، وربما كانمن الضروري أنتزول احداهما لتحل الثانية مكانها كمن يغمض عينيه لاسترجاع احدى الصور البصرية الماضية ؟ ولكن لنترك هذه الصعوبات ولنبين قيمة هذا الفارق . ان هذا . الفارق لايميز الصورة الحقيقية من الصورة الكاذبة الأن الوهم قديقوى فيتغلب على الادر اك الحقيقي ويكبته . وقد قال هنري برغسون : ولو كانت ذكرى الادراك عبارة عن ذلك الادراك المضموف لا غير الاتفق للانسان ان يحسب ادراك الصوت الخفيف ذكري ضحة شديدة، ١٠ إلا أن هذا الالتماس لا يحصل أبداً.

٣) الصورة الحقيقية أغنى من الصورة الوهمية \_ وقد ظن بعضهم أن الصورة الحقيقية تختلف عن الصورة الوهمية بدقتها ووضوحها وكثرة عناصرها ، فالصورة الحقيقية أغنى من الصورة الوهمية ، لأنها تتضمن الكثير من العناصر الدقيقة ، وهيذات ألوان واضحة ، وحدود معينة ، وشكل خاص . أما الصررة الوهمية فهي فقيرة ، مبهمة ، يكاد الضباب يحيط بها من كل جانب ، فتتضاءل أطرافها وتظلم حدودها . إذا دققنا في هذا الفارق وجدناه ضعيفاً ، لأن هناك إدراكات حقيقية مبهمة ، وذكريات غنية واضحة ، إني أرى في المتمة

<sup>(</sup>١) هنري برغسون : المادة والذاكرة ص - ١٧٧ Matière ct Mémoire

بعض الاشخاص وأسمع من بعيد بعض الأصوات ، فلا أحسب هذه الادراكات الحسية وهما ، وكثيراً ما تكون الذكريات واضحة ، فيتذكر المرء صوت الشخص ، ولهجته ، وخطوطه الوجهية ، من غير أن تختلط هذه الذكرى عنده بالادراك الحسي .

4) الحواس بعضها على بعض رقيب إذا كانت الصورة الوهمية بصرية مثلا أمكن نقدها الحواس الأخرى عبني رأيت على هذه الاريكة شبح أحد الأموات ولتكن الصورة واضحة بيئة كالصورة الحقيقية . فإذا تقربت من الأريكة ولمست كتف الشبح الجالس عليها ، لم أشعر بمقاومة الأجام ، وصلابتها ، فيغيب الشبح إذ ذاك عن ناظري ، وتبقى الأريكة ، ان الحواس رقيبة خاسة السمع ، كما قدت كون حاسة البصر رقيبة حاسة السمع ، كما قدت كون حاسة اللس رقيبة حاسة البصر . ومع ذاك فان هذا الفارق ليس مطلقاً لان الحواس قد تشترك كلها في الرهم .

ه) الناس بعضهم على بعض رقيب \_ اذا اشتر كت الحواس كلها في الوهم أمكن الخروج منه بشهادة الاشخاص الآخرين . فإذا خيل إلى أني أرى شبحاً ، واشتر كت حاسة اللمس وحاسة السمع مع حاسة البصر في هذا الوهم ، أمكنني الرجوع إلى شهادة الناس ، فإذا كانت الصورة حقيقية رآها غيري كا أراها أذا ، وإذا طلبت منه وصفها جاء وصفه لها قريباً من وصفي . أما الصورة الوهمية فلا تتصف بشيء من ذلك .

٢) بين الادراك والتجربة علاقة منطقية — ان للادراك الحسي شوطاً تابعة التجربة ، مثال ذاك ان المرء لا يستطيع أن يرى صورة بعلبك إذا كان يعلم أنه في دمشق ولا يستطيع أن يتكلم مع الاموات ، وهو حي ، وإذا حدث له شيء من ذلك عزاه إلى الوهم ، أما الحيال والرؤيا فلا يتقيدان بما يتقيد به الادراك الحسي، وفي و سع لمرء أن يتخيل صورة باريس وهو في دمشق كما أنه يستطيع في المنام أن يركلم أحد الاموات ، أن في هذا الفارق شيئاً من الحقيقة ، لان من شروط الادراك الحسي أن يوافق التجربة والحس والذاكرة ، ولحن لا يشترط في كل ادراك أن يكون بينه وبين شروط التجربة علاقة ضرورية ، هبني معمت طرقاعلى باب غرفق ، فهل أستطيع أن أقول أن بين هذا الصوت وشروط التجربة علاقة منطوط التجربة علاقة منطقية ، وليس في شروط علاقة منطقية ؟ وليس في شروط التجربة ما يمنع حدوثه ، فهو اذن بمكن لا واجب ، أن موافقة الامر لشروط التجربة ليست فارقاً بين الادراك والوهم ، لانها قد يتساويان في الامكان .

٧ - الإدراك أثبت من الوهم - إن الصورة الحقيقية أثبت من الصورة الوهمية، وأنت لا تستطيع أن تبدل موقع دمشق ، ولا أن تغيير لا تستطيع أن تبدل موقع دمشق ، ولا أن تغيير شكلها ، ولا أن تجعلها أكبر أو أصغر مما هي ، وإذا نظرت إلى الجبل الأجرد لم، تطع أن تملأه أشجاراً . فالإدراك الحسي يقاومك ، أما الخيال فيعينك على تصور ما تريد من المناظر ، فتغرس الأشجار حيث تريد، وتجعل الصحراء جنة تجري من تحتها الأنهار .

ان هذا الفارق صحيح اجمالاً ، إلا أن بعض الصور الوحمية قد تزداد وضوحاً فتتبخار أمام عينيك، حتى يتضاءل أمامها الإدراك الحسي، كالصور التي يشاهدها المتصوف والشاعر والعاشق . انها لا تقل عن الإدراك الحسي مقاومة وثبوتا .

٨ ــ ان حدوث الإدراك تابع للارادة ــ ان حصول الادراك الحسي أسهل من حدوث الوهم . فمن أراد رؤية بيروت ذهب اليها ، ومن أراد الإحساس بالحرارة أشمل النار لأمور تحدث في الشروط نفسها دائماً ــ إذا وجدت العلة وجد المعلول . أما الوهم فقلما حدث عن إرادة .

النتيجة : ـ أن البحث في فوارق الصورة الحقيقية يتضمن مسألتين .

آ ـ الفرق بين الإدراك والذكرى . ٣ ـ الفرق بين الإدراك والوهم .

1) الفرق بين الإدراك والذكرى: \_ الإحساس ظاهرة من ظواهر الحاضر ، أمسا الذكرى فهي من ظواهر الماضي . والحاضر ليس لحمة من الزمان لا تتجزأ أو نقطة رياضية تفصل الماضي عن المستقبل، وانما هو هذا الزمان الذي أعيش، وأعمل فيه، ومن شأن الإحساس أن ينير هذا العمل ويبعث على القيام بالحركات الصالحة لتكيف الجسد . وإذن الاحساس ليس صورة "بسيطة، وإنما هو بداية عمل، ولذلك كان بينه وبين الجسد علاقة، لأن الجسد ليس صورة "بسيطة، وإنما هو بداية عمل، ولذلك كان بينه وبين الجسد علاقة، لأن الجسد لتستطيم أن تمين موضم ألك، ولكنك لا تستطيم أن تمين موضم ذكرياتك كما تعين موضم الاحساس .

فالفرق إذن بين الأحساس والذكرى ، إن للاحساس موضعاً معيناً في الجسد ، وانه بداية عمل . نعم ان الذكرى قد تصبح قوية واضحة ، فتولد ذكرى الاحتراق احساساً بالاحتراق الحقيقي ، وتصبح بداية عمل مثلا . غير أن هذه الذكرى التامة الواضحة التي تفرض نفسها علينا وتسيطر على حاضرنا لم تعد ذكرى حقيقية بل أصبحت وهما .

٢ - الفرق بين الادراك والوهم: \_ قد يكونالوهم واضحاً بينا ثابتاً كالاحساس، وقد

يختلط الأمر على المدرك فلا يفرق بين الوهم والحقيقة ، ومن الصعب الاقتصار على فارق واحد ما ذكرناه ، بل الجمع بين هذه الفوارق كلها أولى. ان تمييز الصورة الحقيقية من الصورة الوهمية لا تشهد لها جميع ليس أمراً حدسياً بسيطاً وانما هو نتيجة عمل منطقي ، فالصورة الوهمية لا تشهد لها جميع الحواس . ولا يشاركك في رؤيتها غيرك من الناس ، وإذا كانت مخالفة للمعارف العلمية زاد يقينك بعدم صدقها . إن كل ما يخالف القوانين العلمية والنواميس الطبيعة أقرب إلى الوهم منه إلى الحقيقة .

أن الاحساس وحده ليس مقياس الحقيقية ، ولذلك وجب أن يشترك حاكم العقل مع حاكم العقل مع حاكم العقل مع حاكم الحسوسات خاضعة لنظام ثابت ، وقد قيل ليست ادراكاتنا الحسية احلاماً محكمة الاتصال فحسب ، وانما هي احلام ثابتة الاساس في الوجود .

# ٤ ـ خطا الحواس ـ الوهم ـ الهلوسة

الادراك فعل نفسي مركب يتضمن عنصرين أساسيين أحدهما يرجع إلى العالم الخارجي، والآخر ينشأ عن النفس، أي عن الذاكرة والانتباء والحكم والاستدلال ، إلا أن هذاالفمل لا يبدو للمدرك مركبا بل يبدو له بسيطا . مثال ذلك أن ادراك الألفاظ يحتاج إلى الجمع بين الأصوات والمعاني . ولكن الإنسان يقرأ ويظن أن القراءة فعل بسيط. لنضَّع أمامك هذه الكلمات : دمنانس تراح، إنك تقرؤها عدة مرات من غيرأن تفهم معناها ، ولاتدرك أن حروفها وأصواتها مطابقة لجملة و من مات استراح ، ) إن إدراكك لممنى هذه الجملة الأخيرة ليس فعلا بسيطاً ، فأنت تقرؤها وتفهم معناها . وكثيراً ما يقرأ الانسان بعض الجمل ، ويسمع بعض الألفاظ ، من غير أن يفهم لها معنى ، فتنطبع صور هذه الألفاظ في النفس ، ويتأخر الفهم عن الاحساس. لأن النفس لم تجمع في تلك اللحظة بين الصوت ومداوله ، ولكنها لا تلبث أن تدرك معنى ما سمعت ورأت . أن لفاعلية النفس في الادراك عملا أساسياً ، فهي تضم إلى الاحساس كثير أمن الصور ، ثم تقارن بين هذه الصور ، و تطلق عليها بعض الأحكام ، ولولاً هذه الفاعلية النفسية ، وهذا التأويل لما أخطأت الحواس. وقسد فرقوا بين خطأ الحواس والوهم والهلوسة ، فقالوا إن خطأ الحواس يكون في صفة من صف ات الشيء لا في حقيقته (كمن ينظر إلى البرج المربع فيراه مدوراً ) ، وإن الوهم إنمايكون في حقيقته (كمن يرى الخشبة على سطح الماء فيحسبها غريقاً) أما الهلوسة فتحصل من غير مؤثر خارجي . ولنبحث الآن في كل من هذه الأنواع الثلاثة على حدته:

١ - خطأ الحواس Erreur des sens - أحسن مثال بدل على خطأ الحواس تجربة أشار إليها (آرسطو) منذ القدم وهي أن يشبك المرء بين أصيعين من أصابعه ، أي بين السياية

والوسطى كاترى في الشكل (٣٧) ويقبض بطرفيهما المتجاورين على جسم كروي صغير ، ثم يدحرج هذا الجسم على سطح صقيل من غير أن يتركه ، فيحس أن بين أصبعيه جسمين - والسبب في هذا الخطأ أن للم الله الأصبعين جعل الجهة الخارجية المخارجية من السبابة ، فصار الجسم الكروي يلامسها معاً . إن هاتين الجهتين لاتتجاوران في الحالة الطبيعية ولا يمكن لمسها معا إلا بجسمين.ولذلك (شكل-٧٧)

كان الاحساس اللمسى الذي نشعر به الآن بعد شبك الأصبعين راجعا إلى ما تعود والاصبعان في الحالة الطبيعية . فالخطأ ناشىء إذن عن هذه الرابطة المكتسبة لا عن الاحساس نفسه. ولذلك قيل : إن خطأ الحواس خطأ في التأويل أي في الحكم والاستدلال . ولنذكر الآن ممض الأمثلة الأخرى . إنك تنظر إلى المدينة البعيدة في الأقالم الحارة الصافعة الجو فتراها قريبة ، لأنك تجمع بين الصور البصرية والذكريات الحركية وفقًا لما تمودته في المناطق الباردة . وتنظر إلى العصا المغموسة في الماء فتراها مكسورة ، ثم بالتجربة والعقل تعلمأنها مستقيمة ، وتنظر إلى السطح فتراه كبيراً أو صغيراً بحسب الشكل المجاور له. شكل (٣٨).

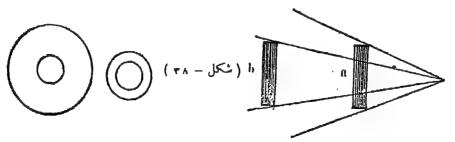

(+9-15-)

وتنظر إلى الخطين المتساويين ، في و الشكل (٣٩) . فتراهما غير متساويين ، \_\_\_\_ ثم ان الخطوط المائلة في الشكل (٤٠)

تظهر لك غير متوازية • وشبه بذلك ما تراه في الشكل (٤١) • وإذا قطمت الخط المائل بمستطيل عمودي وجدت قسمه في استقامتين مختلفين كما في الشكل (٤٢) وقريب من ذلك أيضاً ما تراه في الشكل(٤٣) من اختلاف وضم الدرج باختلاف النظر اليه ٠

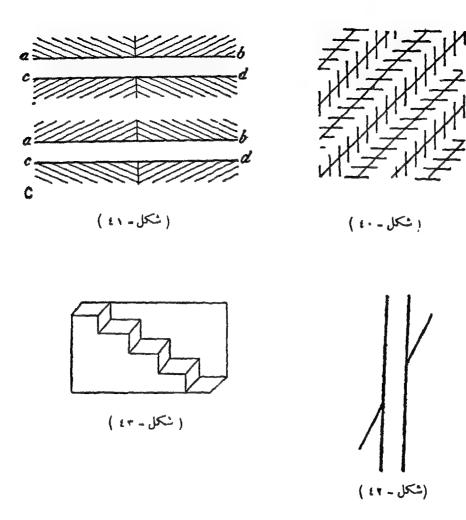

رجع خطأ الحواس إلي ثلاثة أسباب: ٦ - حالة الحواس: إذا كانت الحاسة مريضة تبدل الاحساس بحسب حالة المرض كما في (الدالتونيزم)، ٣ - طبيعة الوسط الفاصل بيننا وبين الأشياء، إن أخطاء الضوء ناشئة عن هذا السبب ، ٣ - تأثير الصورة في الاحساس، وعلى الأخص تأثير الذاكرة والحكم والانتباه ، حتى لقسد قبل إن حواسنا لا تخدعنا واننا لا نخطيء إلافي تأويل ما ترسمه الحواس على صفحات نفوسنا .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### خطأ الحواس – الضلال – الوهم

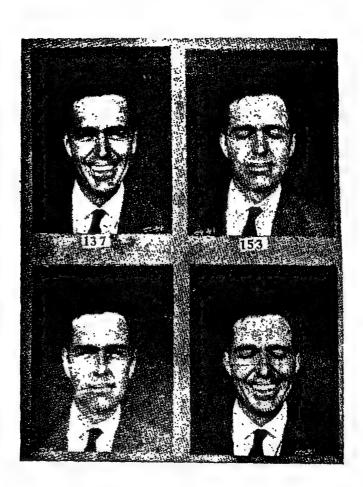

### (شكل ــ ١٤)

من خصائص الادراك أن الشخص يرى المجموع قبل الأجزاء، ولكن قد يكون لبعض ( الأجـــزاء) تأثير أساسي في المجموع نتبدله ، ففي القسم العلوي من هذا الشكل نرى ظاهــوتي النم والسوور ، إلا أننا إذا بدلنا النصفين السفليين من الصورتين ( ١٩٣٧ ، ١٥٣ ) أحــدهما بالآخر حصلنا على الصورتين السفليتين اللتين تدلان بوضوح على قوة تأثير الهم في مجموع الوجه ،

477

٧- الوهم ( Illusion ) - ليس الوهم خطأ في صفة من صفات الشيء و إنما هو خطأ في حقيقته ، ان النفس لاتفتصر في الوهم على تأويل مسلمات الحواس وفقاً لما تعودته من الروابط السابقة ( مثال أرسطو ) ، بل تضم إلى المحسوس فكرة جديدة تولد الوهم والضلال . فينصرف الذهن عن المحسوس الى هذه الفكرة . ولنذكر الآن بعض الأمثاة :

يرى الواقف على ساحل البحر بعد غرق السفينة خشبة تطفو على سطح الماء فيحسبها غريقا. والمستمع لراوي أحاديث الجن في أيام الشتاء ينظر الى شجرة الحور ويحسبها عفريتا مارداً والى الرداء المعلق فيحسبه شبحا. ومنتظر حافلة الترام في الطريق كثيراً ما يخطيء في قراءة الاسم المكتوب عليها ، فيقراً ما يجول في خاطره لا ما تشاهده عيناه ، قال ( دويلشوفرد ) و وقفت أمام باب أحد الوراقين فرأيت كتبا تبحث في العلوم الروحية ، وكان الى جانبها كتب في التاريخ ، فنظرت ، فاذا بينها كتاب ( ه. هوسي ) وعنوانه : وكان الى جانبها كتب في التاريخ ، فنظرت ، فاذا بينها كتاب ( ه. هوسي ) وعنوانه : المعنى سليمتان ، ويصري ثاقب ، حتى أني قرأت أسماء كتب مطبوعة بحروف أصغر من هذه الاسباب توضح للنا فنحن نقراً اذن بذاكرتنا أكثر بما نقراً بأعيننا، ولذلك كان من الصعب تصليح تجارب الطباعة ، لأننا نقراً الكلمة كا نتصورها لا كا نراها . ان هذه الاسباب توضح لنا آلية القواءة ، فنحن لا نرى جميع الحروف ، ولا نقراً كل الكلمات ، بل نركب الألفاظ، أسرع ، وانتباهنا لحروف الألفاط أقل ، لذلك كانت الكتب الألمانية المطبوعة في أسرع ، وانتباهنا لحروف الألفاط التلاميذ من الأستاذ الذي لا يعرف المبرانية إلا قليلان المالم بالمهرانية أقل انتباها لأغلاط التلاميذ من الأستاذ الذي لا يعرف المبرانية إلا قليلان المالم بالمهرانية أقل انتباها لأغلاط التلاميذ من الأستاذ الذي لا يعرف المبرانية إلا قليلان المالم بالمهرانية أقل انتباها لأغلاط التلاميذ من الأستاذ الذي لا يعرف المبرانية إلا قليلان المالم

۳- الحاوسة ( Hallucination ) - الهاوسة ليستخطأ في طبيعة الشيء و انماهي خطأ في وجوده ، وصاحبها يظن الموجود معدوماً أو الموجود معدوماً ، فيسمع أصواتاً ، ويرى أشباحاً لا حقيقة لها ، حتى أن بعضهم يسمع صوتاً يشتمه ، أو يتوهم أن هناك من يعلن الى المناس أسراره ، ومنهم من يرى صوراً مبهمة وظلالاً ، ولهيباً ، أو يرى أشياء واضحة كصور الاشخاص او الحيوانات ، او يرى كلاماً مكتوباً .

إن حاستي السمع والبصر اكثر الحواس هلوسة ،أما الذوق والشم واللمس فهي قليسلة الهلوسة ، قال غوبلو : «حكى لي ( ماريلليسه ) انه اصيب بهلوسة تكرر ت كل يوم في

James: Précis de Psychologie, Trad. Franc. نقلاعن وليم جيمس (١) P. 425—426. Goblot, in Lalande, Vocabulaire technique et critique, I 289.

وقت واحد مدة طويلة من الزمان ، فكان يرى ، وهو جالس في مكتبه ، شخصاً على الأريكة . ينظر اليه بعينين جاحظتين ابتتين \_ إلا أن الأريكة كانت خالية ، وكان هذا الإدراك الكاذب لا يقل وضوحاً وحقيقة عن المدركات الحيطة به \_ وكانت يسد الشخص مستندة إلى الأريكة ، حتى أنها لم تكن أقل وضوحاً ولا تعينا بما حولها ، وكان الرأس على الجدار يخفي قسماً من الصورة المعلقة عليه (١١) م

لقد زعم بعضهم أن الهاوسة لا تختلف عن الوهم لأنها تحتاج مثله إلى مؤثر خارجي ، وقد حاولوا اثبات ذلك ببعض التجارب التي اجريت على الصابين بالأمراض العصبية ؛ يقال للريض: هذا صديقك فلات ، ويشار إلى جسم من الأجسام: فيرى المريض صديقه ، ويكلمه ، ولا يشك لحظة واحدة في وجوده ، ولنفرض أن الجرب أراه بقعة من اللون على قطعة من الورق ، ثم قال له : هذه صورة صديقك. فقد يظن أن هذه المقعة لا أثر لهـــا في توليد الوهم ؛ إلا أن ( الفردبينه ) يقول : ﴿ كَبِرُ هَذْهُ البِّقْمَةُ بِعَدْسَةٌ ﴾ أو ضاعفها بمنشور، أو بضغط تجويف المين ثم اعكسها بالمرآة واقلمها، أو ابحيا، فإن المرمض يقرل لك انك كبرت الصورة أو ضاعفتها أو عكستها أو قلبتها أو محوتها ي. وهذا يدل على أن المؤثر الخارجي ضروري لحدوث الهلوسة. ان كثيراً من الهلوسات توضع على هذه الصورة . فإذا صحذلك كان الفرق بين الهلوسة والوهم غير بين. إلا ان هناك هلوسة لا يمكن تعليلهاعلى طريقة (الفرد بينه) لأنها مستقلة عن كل مؤثر خارجي ؛ كالهلوسات البصرية التي يتصورها الأعمى ، والهلوسات السمعية التي يتمثلها الأصم ، والهلوسات البصرية التي لا تزول باغماض العينين . كل ذلك يدل على أن هذه الظاهرة ناشئة عن أسباب داخلية ، وان بينها وبين الوم فارقاً حقيقياً . ومع ذلك فإن بين الهاوسة والوم والإدراك الحقيقي تشابهًا . لأن المهلوس يشعر بوجود ما يتوهمه ويمتقد صدقه ؛ وهذا كله يدل على خطورة فاعلية النفس؛ أن النفس تمنى في الإدراك على أساس الإحساس؛ ولا تزال تمنى علمه؛ حق تستغني في الهاوسة عن ذلك الأساس

\* \* \*

<sup>(1)</sup> Coblot, in Lalande, Vocabulaire technique et critique. : 289.

### المصادر

1 — Bourdon : La perception visuelle de l'espace 2 — Dunan : Théorie psychologique de l'espace

3 - Lachelier · Etudes sur le syllogisme : observ. de Platner

4 — Mach : Connaissance et erreur, ch. XX
5 — Ribot : Evolution des idées gènérales
Psych, allemande contemp.

6 - Spencer: Principes de psychologie

7 - Sully James: Les illusions des sens et de l'esprit

8 - Villey : Le monde des aveugles.

مع مراجعة مصادر الفصل الأول

# تمارين ومنا قشات شفاهية

١ - الإحساس والإدراك .

٧ - اخطاء الحواس ،أسبابها ونتائجها .

# ا بدنسًا ، الفلسفي

١ - أوضح قول علماء النفس: « الإدراك هو التأويل »

٢ - أوضح قول تين : ﴿ إِنْ الْإِدْرَاكُ وَهُمْ حَتَّيْتَى ﴾

٣ - كيف تثبت أن هناك عالما خارجيا .

٤ - تأثير الذاكرة في الادراك الحسي . ما معنى قولنا « الادراك تذكر »

# الفضّل الخامِسُ مَعْرِفَتَ أُ النَّفْس

(الشخصية أو الأنا)

رأيت في الفصل السابق كيف يتوصل الانسان الى الاعتقاد ان هناك عالما خارجياً مستقسلا عنه . ثم كيف يخطىء في ادراك هذا العالم . ونريد الآن ان نبحث في الشخصية المدركه اي في الانا ، فكيف تتكون فكرة الأنا ،وماهي عناصرها وحقيقتها ؟

### ١ - تكون الشخصية

ان الطفل لايشمر بشخصيته شعوراً واضحاً ولا يعرف انه فرد مستقل عن العالم الخارجي وعن الافراد الآخرين . نعم ان العالم الخارجي يؤثر فيه ، ويولد في نفسه احساسات وتصورات كثيرة ، ولكن الطفل لا يفرق بين نفسه وبين الامور المحيطة بها ، بل يظن نفسه اياها .

ومع ذلك فان الطفل لا يلبث ان يكتسب هذا الشعور بشخصيته وهذه المعرفة بها شيئاً فشيئاً. لقد زعم ( لويس Luys ) و ( رومانس Romanes ) ان الطفل لا يعرف نفسه ، وان شعوره بشخصيته الما يتولد من الالفاظ التي نعله اياها . فهو اذا تكلم عن نفسه استعمل صيغة الفائب ، وقال : « زيد يريد هذا الشيء » او « زيد جائع » . ثم نعلمه بعد ذلك ان يطلق على نفسه لفظ ( أنا ) فيستبدل بصيغة الغائب صيغة الحاضر ، ويستعمل ضمير المتكلم بدلا من العلم — ان هذا الرأي ضعيف جداً ، ويحفي لإثبات ضعفه ان تقول : لولا شعور الطفل بشخصيته لمسا فهم معنى ضمير المتكلم ، ولا عرف كيف يستعمله .

نعم ان هذا الشعور مبهم ، ولكن الطفل يكتسبه من تجاربه وحياته ، فيربي نفسه بنفسه ، ويتوصل شيئًا فشيئًا الى معرفة شخصيته .

وإذا أردنا الآن أن نبين كيف تتكون شخصية الطفل؟ قلنا ان إدراكه لذاته يشتمل في البدء على إدراك الجسد ، وقد رأينا عند البحث في تكوّن فكرة الشيء الخارجي ، التمييز بين الجسد والاجسام الاخرى اسباباً كثيرة : منها ان الجسد يؤلف جملة من الاحساسات الحاضرة ، وانه واسطة بيننا وبين العالم الخارجي ، وان احساسنا به مضاعف ، وانه اقل مقاومة لارادتنا من الأجسام الخارجية .

ثم ان الجسد مركز الأحوال الأنفعالية من لذة وألم ، إذا وخزك أحسدهم بالدبوس وخزاً بسيطاً تألم ، وإذا لطمك على رأسك شعرت بوجع شديد ، فانت اعا تتألم وتتلذذ بجسدك قبل كل شيء ، والجسد لا ينفصل عن الاحوال الانفعالية ، وهذه تؤثر في الافكار والرغائب وغيرها ، حتى لقد قبل : انها نواة الشعور بالشخصة .

ثم ان هذا التصور يزداد وضوحاً بتأثير الفاعلية . كلما تحركت المضلات صادفت في طريقها عقبات تعوقها عن العمل؛ فتشتد وتتوتر للتغلب عليها . ان هذه العوائق الخارجية تعارض حركاتنا الغريزية ، فيتولد من هذه المعارضة شعور بالداخلي والخارجي ، ويؤدي هذا التضاد بين الأنا واللاأنا إلى توليد فكرة الشخصية .

والطفل مغرم بنفسه مفتون بفاعليته ، فيسره أن يبدل ما يحيط به من الأشياء ، فيقربها أو يبعدها . قال ( بريه ر (١١) ) : « إذا مزق الطفل وهو في الشهر الخامس من سنه ، قطعة من الورق ، كشف عن الصوت الذي يتولد من فعله . لا يوجد في هذه السن تطور واضح للسببية . ولكن الطفل برى بالتجربة انه يستطيع أن يكون علة إدراك بصري وسمعي مما ، لأنه حينا يمزق قطعة الورق ينقص حجمها ويحدث صوتاً » . وتلذذ الطفل بذلك دليل على انه يحب ان يكون سببا ؛ فيرمي الحجارة في الماء ، ويصف الأصداف والكماب ، ويريد أن يشعر بقوته وتأثيره . ان هذه المشاغل ليست ألمابا بسيطة ، وإغاهي تجارب يتمودبها الطغل أن يؤكد ذاته ويصبح سببا مؤثراً ، شاعراً باستقلاله عن غيره .

ال بريه د Preyer نفس الطفل L'àme de I'enfant ص ١٤١ ص ١٤١

ثم ان الطفل يفرق بعد ذلك بين نفسه وجسده ، كا يفرق بسين جسده والأجسام الأخرى ، فيشعر بنان جسده شيء محسوس ، وانه ذو امتداد ، على عكس السرور ، والحزن ، والرغبة ، والإرادة ، والعكم ، وغسير ذلك من الأحوال النفسية العارية من الامتداد . ثم يشعر أيضاً بأن الاحساسات التي يتألف منها جسده مباينة لحذه الأحوال النفسية من حيث أنهاأ كثر منها ثبو تاو مقاومة ، وأقل خضوعاً للارادة ، حتى لقد قال بعضهم : ان العالم الخارجي عالم الحتمية والضرورة ، وإن العالم الداخلي عالم الحرية والابداع ، ولا يفهمن من ذلك أن الأحوال النفسية غير خاضمة لقوانين طبيعية ، نعم انها كثيرة التغير، ولكن تغيرها ليس تابعاً للاتفساق والمصادفة ، وسنعود إلى الكلام على ذلك في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا الكتاب .

لا يتوصل الانسان إلى الشعور التام بشخصيته ، إلا عندما يجرد نفسه من جسده . ولا يزال هذا التجريد يزدأة وضوحاً حتى تصبح الشخصية ذاتاً متحققة الوجود بالفعل ، وتسمّى إذ ذاك بالأنا .

## ٢ \_ عناصر الشخصية

إن الشخصية كثيرة العناصر ، ولكنها بالرغم من كثرة عناصر ها واحدة الذات، لأن النفس ليست مركبة من أجزاء ، منفصلة بعضها عن بعض ، وإنما هي حقيقة واحدة ذات وجود مختلفة (١١) . واليك فيما يلى بعض عناصر الشخصية .

١ ــ الاحساسات أو الاساس العضوي ــ ان فكرة الشخصية مبنية على تصورنا لجسدنا
أي على الاحساسات التي نطلع بها عليه ، كإحساس البصر ، والاحساس العضلي ، والحس
المشترك وما يشتمل عليه من الاحساسات العضوية التي سمينا بالحساسية العامة .

ان لطبيعة الجسم أثراً في تكوين الشخصية ، فالطول قسد يكسب صاحبه سلطاناً واعتزازاً ، والقصر قد يضطر صاحبه إلى الحذر والانقياد ، وللقوة البدنية وصحة الجسد ونشاطه أثر في تكوين الشخصية ، حتى لقد أثبت الملماء ان للغدد الصم أثراً فيا يطرأ على الشخصية من تبدل وتغير ، فإذا ازداد افراز الادرينالين مثلاً اصبح الشخص سريع الانفعال، وإذا ازداد نشاط الغدة الدرقية أصبح الشخص قوياً شجاعاً كثير الاحتال والنشاط.

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۱٤٥٠

ولهيئة الوجه أثر عظيم في الشخصية . والسبب في ذلك ان قسما كبيراً من انفمالاتنا وأفكارنا يظهر على وجوهنا ، فيؤثر الوجه في صلة الناس بنا وفي صلتنا بهم . والناس على العموم يعلقون خطورة كبيرة على هيئة الوجه أما العميان فيستبدلون بوجب الشخص صوته وملمس بديه ورائحته ، ان للاشخاص عند العميان هيئة سمعية وشمية ولمسية .

إن لجسدنا وحدة عضوية ؟ لأن الجملة العصبية تنظم انطباعاته وتجمعها وهذه الوحدة العضوية هي الأساس الذي تبنى عليه وحدة الشخصية . إذا فقد المجموع العصبي وحدت عند بعض الأنواع الحية فقدت الشعور الواضع بشخصيتها ، ولذلك كانت وحسدة الشخصية تابعة لمركزية الجملة العصبية ، حتى لقسد قال ارسطو منذ القدم : ان النفس صورة الجسد ، ولولا اننا أسهبنا آنفا في بيان علاقة النفس بالجسد " لمدنا إلى بيانهاهنا ، فلنقتصر اذن على القول : إن قسما كبيراً من أمراض الشخصية يتولد من اختلال احساس فلنقتصر اذن على القول : إن قسما كبيراً من أمراض الشخصية يتولد من اختلال احساس الانسان يجسده ، ان خدراً جلدياً بسيطاً ، أو خللاً في الحركة طفيفاً ، أو تبدلاً معيناً في الجسد قد يولد خللاً في الشخصية ، وقد بين العلماء ان أكثر الأمراض العصبية اخلالاً بالحساسية أكثرها توليداً لانقسام الشخصية ، حتى لقد قال ، ريبو ، وقد غالى في قوله : وان كل خلل في الحساسية يولد خللاً في الشخصية » .

٧ - الذكريات أو تصور الماضي – الذكريات من مةومات الشخصية ولولا الذاكرة لما كان للانسان عقل ولا شخصية ولا شعور ، إن الانسان يعيش في الماضي كا يعيش في الحاضر والمستقبل ، وقد قبل الحاضر مثقل بالماضي ، لكل منا تاريخ يكتبه بأهماله ، متذكروقائمه ، فتصبح هذه الذكريات المنطبعة في النفس مرآة لكل ما قام به من الأعمال ، فهذا حضر المعركة الفلانية ، وذاك اشترك في احدى الثورات ، كل يريد أن يكون بطلا على شكل من الأشكال ، وقد يقتنع بعضهم بأقل من ذلك ، فيفتخر بأنه من سلالة أحد الأبطال الذين بنوا المالك أو هدموا العروش ، أو تميزوا بأمر من الأمور .

إن هذا التاريخ بميز شخصيتنا من شخصيات الآخرين ،فإذاأردنا ان نحبب أنفسنا إلى شخص من الأشخاص اطلعناه على تاريخ حياتنا أوطلبنا منه أن يروي لنا قصة حياته.

وليست الذكريات الغامضة أقل تأثيراً في الشخصية من هذه الذكريات الواضحة ، حتى

<sup>(</sup>١) واجع الفصل الثاني من الكتاب الأول ، ص : ٧٤ - ٩٨ -

لقد دلعلم أمراض النفس على أن أمراض الذاكرة تولدني الغالب خليلا في الشخصية . إذا انفصلت طائفة من الذكريات عن الشخصية الطبيعية ، ألفت شخصية ثانية تنوب في بمض الأحيان عن تلك الشخصية البتراء .

٣ – تصور الحاضر أو العامل الاجتباعي – إن المعامل الاجتباعي تأثيراً كبيراً في تكون الشخصية . لأن المره لا يفكر في نفسه فحسب ،بل يفكر في أسرته،ومهنته، وبلده، ووطنه، ويفكر ايضاً في اسمه، وشهرته، وثقة الناس به، ومنزلته وسلطانه، وطراز معيشته، وأصدقائه، وثروته.

والانسان كما تعلم ، لا يعيش منفرداً ، بل يعيش في وسط اجتاعي ، ينظم فيسه نشاطه ، ويوحد فيه بين وسائله وغاياته . حق لقد قال ( دوركهايم ) : « ان في كل فرد منا عنصراً لا شخصياً » وليس هذا العنصر اللاشخصي بأقل خطورة من العنصر الفردي، لأن العقل ، وهو أساس الشخصية ، ليس فردياً ، وانما هو كلى .

وكلما كان الوسط الاجتماعي أوسع وأرقى ، كانت الشخصية أنمى وأغنى ، لقد كان الانسان الابتدائي مصهوراً في البيئة ، لم يكن له حرية فكرية ، ولا حرية فردية . فلما تقدم المجتمع وازدادت الكثافة الاجتماعية ازداد تقسيم الأعمال ، وتباين الأفراد ، وشعورهم بشخصياتهم المستقلة .

ولحياة الطفل في البيت أثر في شخصيته . فعلاقته بأبويه وصلته بأخوته وصلته بالخدم كل ذلك يؤدي إلى اتصافه بصفات خاصة تصحبه حق الكبر. ثم ان للمدرسة أيضا أثراً عميقاً في شخصية الطفل الأنها عالم جديد يختلف عن عالم الأسرة افيها يجد الطفل انداداً أكثر منه ذكاء وأرجح تفكيراً وأقوى جسداً او أقل نشاطاً وأضعف علماً فيباريهم أو يتغلب عليهم أو يخضع لهم . فيؤثر ذلك كله في تكوين شخصيته.

ثم أن لظاهر المرء تأثيراً في شخصيته ، لأنه لا يعلن ما يسر دائماً ، بلى يتلون مجسب الأحوال والظروف ، ويلبس لكل حالة لبوسا . وهذا الثوب الذي يبدله كل يوم مرة أو مرتين أو ثلاثاً ، يدل على خفايا نفسه ، فهو يتواضع أمام رئيسه ، ويتكبر أمام خادمه ، ويتحبب إلى أقرانه ، وكلما خاطب فرداً من الأفراد ، أظهر له ناحيسة من شخصيته ، كأن هناك عالماً كييراً يضم بين جوانحه عدداً غير محدود من العوالم الصغيرة .

٤ - تصور المستقبل - الانسان يعيش في المستقبل كما يعيش في الماضي الأنه يتصور

الحياة مثلاً أعلى ، ثم يبدل الواقع بحسب أحلامه وارادته . فإذا كان شاباً في مقتبل العمر ظن كل شيء بمكناً ، لجهله بالمصاعب . فيريد أن يصير قائداً كبيراً ، وعالما نحريراً ، وشاعراً فذاً ، ومخترعاً عظياً ، لا يقف في طريقه شيء ، ولا تخفى على بصيرته خافية . ثم إذا مرت الأعوام إثر الأعوام ، وجد نفسه عاجزاً عن تحقيق جميع الأحلام ، فيقنع بتحقيق حلم واحد منها ؟ ولكنه إذا ما أثغلت الآيام كاهله ، أقبل على مهنته يريدالنبوغ فيها ، فتدركه الشيخوخة ، وهو لا يزال في منتصف الطريق ، لم يصبح بعد أول خطيب ، ولاأول طبيب في عصره أو بلده ؟ فيفكر إذ ذاك في أولاده ، ويعلل نفسه بالأمل والرجاء . وهكذا يعيش الشيخ في المستقبل كما يعيش في الماضي (١١).

وقصارى القول أن هناك ثلاثة عوامل أساسية تؤثر في تكوين الشخصية ، وهي : الهامل الحيوي : وهو مجموع الاحساسات الجسدية .

والعامل النفسي: وهو مجموع الذكريات والتصورات والأفكار .

والعامل الاجتباعي : وهو ما يتصل بنا من آثار الحياة الاجتاعية .

### ٣\_ صفات الشخصة

قلنا سابقاً إن الشخصية واحدة بالرغم من كثرة عناصرها، لأن عناصر الشعور ليست متفرقة أو مبعثرة ، وإنما هي متصلة • فالوحدة إذن أول صفة من صفات الشخصية ،

<sup>(</sup>١) راجع « روستان » ص (١١٠ - ١١٤) ثم راجع الموجز في عسلم السنفس لويليم جيمس « Précis de Psychologie » ص (٢٤٩) ، قال : « يتصور الانسان وهو في مقتبل الممر أن جميع هذه الأحوال المتضادة بمكنة ، ولكن تحقيق الواحدة منها هو ، على الأقل أو على الأكثر ، حذف للأخرى . فمن يرغب أن يكون له أحق وأقوى وأعمق شخصية ، فليدقق في جدول هذه الأحوال ، ولينتخب منها حالة يمثل دروه فيها ، فتمحى إذ ذاك جميع الشخصيات الأخرى وتنقلب إلى بخار . » إذا اعتنق الانسان مذهبا غير مذهبه ، أو غير حالا من أحواله ، ولم يهتم بما يقال عنه في أسرته أو ناديه أو جماعته ، فانه يستمدل بشخصيته الاجتماعية الجديدة يستمدل بشخصيته الاجتماعية الجديدة عاكما عادلاً ، فكر في الأجمال الآتية ، حاكم أعدل من القضاة السابقين ، وإذا لم يجد في الحياة الجديدة حاكما عادلاً ، فكر في الأجمال الآتية ، وربما اعرض عن حكم الناس، وفكر في حياة خيالية ليس لحاكمها إلا غاية واحدة ، وهي مشاهدة أهماله .

ومعنى الوحدة أن العوامل التي تتألف منها الشخصية لا تضاف بعضها إلى بعض متجاورة محيث يكون لكل عامل منها استقلال عن غيره، بل تجتمع وتختلط وتؤلف كلاواحداً لا يتجزأ • وكل عمل يقوم به الإنسان، وكل فعل من أفعاله انما يصدر عن الجوانب المقلية والإنفمالية والنزوعية من نفسه • فالنفس واحدة وإن اختلفت ظواهرها، والإنسان يعرف نفسه و يعبر عنها بقوله : « أنا » •

أما الصفة الثانية فهي الهوية . وذلك أن الانسان ينسب أفعاله الماضية ، إلى ذات مشتملة عليها اشتبال الجوهر على الأعراض ، فيمرف أنه هو هو ، وأنه لا يزال اليوم كاكان في الأمس ، بالرغم من تغير أفعاله وأحواله .

اني أعرف نفسي الحاضرة ، وأعرف اني لا أزال ذلك الشخص الذي مرض، وأحب وشقي ، وفرح ، وسمد ، واحفظ في نفسي ذكرى مسا فعلت ، واسمّى بالأسم نفسه ، وأعد نفسي مسؤولاً عما اقترفت من الذنوب ، وأتحمل جميع النتائج الناجمة عن أفعالي.

ومع ذلك فان هويتي ليست مطلقة ، لأنني أتفسير في كل لحظة ، فالصحة والمرض وطبيعة العمل الذي أقوم به ، والأقليم الذي اعيش فيه ، والدار التي أسكنها ، والملابس التي أرتديها ، كل ذلك يوثر في نفسي ويبدل هويتها .

وأما الصفة الثالثة فهي الفاعلية أو التلقائية ، وهي أننا نوسع في كل وقت نطاق شخصيتنا بمشاعر وعواطف جديدة ، لا ندري كيف تنبثق ، ولا كيف نرجمها إلى أحوالنا النفسية القديمة ،

فللشخصية إذر ثلاث صفات أساسية ، وهي : الوحدة ، والهوية ، والتلقائية . وليس بين وحدة الشخصية ووحدة الأجسام بماثلة ، لأن لكل من هاتين الوحدتين صفات خاصة تختلف عن صفات الأخرى ، انا نتعقل في أحدية الأجسام كثرة ، ونجزى، الجسم إلى أجزاء بسيطة ، ونمتبر كل جزء منها واحداً ، إن وحدة النقطة الرياضية مثلاً هي اتصافها بعدم الانقسام ، ووحدة الجزء الفرد مشاكلة أيضاً بهذ المعنى لوحدة النقطة الماوحدة الحياة ، لا أجزاء النفسية فلا تنافيها الكثرة ، لأنها وحدة متشخصة شبيهة بوحدة الحياة ، لا تنقسم إلى أجزاء

بسيطة . وإذا توهمت أن لها أجزاء وجدت كل جزء منها ينطوي على الكل ، ولذلك سمينا هذه الوحدة بأحدية الجمع ، أو أحدية الكثرة (١) .

ثم ان هوية النفس ليست مطلقة كالهوية السارية في جميع الموجودات لا تتغير ولا تتبدل ، وإنما هي هوية كثيرة الأحوال، متغيرة ، فكما أن وحدة الشخصية لا تنافي الكثرة ، كذلك هويتها لا تنافي التغير . وربما كان الجمع بين الكثرة والوحدة مخالفاً للمنطق، كالجمع بين المحوية والتغير ، ولكن هذه الألفاظ لا تعبر عن تصور الذات الإنسانية تعبيراً حقيقياً كاملاً ، فلينظر كل منا إلى نفسه ، وليلاحظ أحواله الداخلية ، انه متى غاص علبها وجد فيها مزيجاً من الوحدة والكثرة ، ومن الهوية والتغير .

### ٥ - حقيقة الشخصية

للفلاسفة في حقيقة الشخصية مذاهب مختلفة ، فمنهم من ينظر إلى صفات الشخصية التي ذكرناها ، فيقنع من بيان حقيقتها بذكر « الوحدة » و « الهوية » ، ومنهم من يقتصر على ملاحظة « الكثرة » و « التغير » ، فيقع في مغالط وشبه كثيرة .

ولنذكر الآن بعض هذه المذاهب :

١- الجوهرية ( Théorie Substantialiste ) - زعم (ريد) و ( فيكتور كوزن ) و ( ادولف غارنيه ) وأصحابهم أن و الأنا ، جوهر حقيقي ذو وحدة وهوية ، وانه مفارق لما يشتمل عليه من العناصر . فالشخصية ليست ما نشعر به في كل لحظة من الاحساسات والعواطف والأفكار ، وانما هي حقيقة مفارقة لا تتبدل بتبدل ما يجري على مسرح الشعور من الأحوال الزائلة . قال (روايه كولار) (٢١ : ان لذاتنا وآلامنا وآلمالنا وغاوفنا وكل احساساتنا تجري أمام الشعور كما تجري مياه النهر أمام هيني المشاهد الواقف على الشاطىء ، ف و الأنا ، اذن حقيقة جوهرية ، ونحن لا نشعر بهاده الحقيقة شعوراً مباشراً ، لأنها مفارقة لأحوال الشعور ، بل ندر كها بالاستدلال العقلي . ان النفس شعوراً مباشراً ، لأنها مفارقة لأحوال الشعور ، بل ندر كها بالاستدلال العقلي . ان النفس لا تدرك حقيقتها مباشرة ، ولا تصل إلى معرفة ذاتها المغطاة بستار الظواهر إلا بحاكم المقل ، أي بتطبيق مبدأ السببية الذي يعلق حدوث الأعراض عنى الجوهر الذي يحملها . ونقول في الردعلى أصحاب هذا المذهب: اماأن تكون هذه الحقيقة الجوهرية المفارقة غير عالمة

<sup>(</sup>١) الشريف الجرجاني: التعريفات، ص ٥٠

<sup>(</sup>۲) راجع: ص ۱٤۹٠

بما يجري فيها من الأحوال \_ وهذا يجعلها هوية غير متغيرة \_ وأماأن تكون متصلة بالأحوال الشعورية عالمة بها . فاذا كانت هوية بجردة مفارقة لأحوال الشعور كانت جوفاء خالية من العوامل المكونة لها ، وهذا مخالف لما ذكرناه من صفاتها ، إذ قلنا أن أحديثها وحدة في كثرة . وإذا كانت متصلة بأحوال الشعور ، كانت عارية من الوحدة والهوية ، لأنها انما تتبدل بمندل هذه الأحوال ، وتنغير بتغيرها .

ينتج من ذلك أن هذه الحقيقة الجوهرية ليست سوى تجريد بحض لا فائدة منه .

٧٠ - التجربية ( Théorie empiriste ) . - لم يلحظ التجربيون من صفات الشخصية إلا الكثرة والتغير ، كما أن الجوهريين لم ينظروا إلا إلى الوحدة والهوية . قال ( دافيد هيوم ) : « لا يوجد في النفس رسم ثابت . إن الألم ، واللذة ، والحزن ، والسرور ، والاهواء والإحساسات تتعاقب بعضها اثر بعض ، وهي غير موجودة في زمان واحد ، فلا يمكن أن تكون فكرة « الأنا » مشتقة منها ولا من غيرها ، فهي إذن غير موجودة » وقال أيضا : « أما أنا فاني كلما غصت على أعماق نفسي كشفت عن إدراك جزئي واحد أو غيره ، كادراك الحوارة ، والبرودة ، والنور ، والظلمة ، والحب ، والبغضاء ، والألم ، واللذة ، فلا أستطيع أن أكشف عما في نفسي إلا بالإدراك ، ولا أستطيع أن اشاهد فيها شيئا غير الإدراك » (١١) .

نقول في نقد هذه النظرية انها تبحث عن الرحدة والهوية حيث لا يوجد لهما أثر . إذا اقتصرت على النظر إلى كثرة عناصر النفس وتباينها ، غياب عنك ارتباطها العميق وتداخلها المتبادل ، وذهلت عن وحدتها ، وإذا بحثت عن عنصر نفسي ثابت لا يتغير أضعت وقتك في البحث عن شيء غير موجود، لأنهوية الشخصية ليست كهوية الأجسام، وإنما هي مباينة للهوية السارية فيها ، غير منافية للتغير . وهسي تدل على بقاء الماضي في الحاضر ، وتكشف ، في حياة النفس المتجددة عن نزعات ثابتة وأغياط دائمة من الحس والإرادة والتفكير والإرادة بالخلق أو والإرادة والتفكير والإرادة بالخلق أو السجية . ولولا هذه السجية المصحوبة بالذاكرة لمسا قال علماء النفس بهوية الشخصية .

<sup>(</sup>١) راجع ص : ١٥٠٠

ومن المذاهب التجريبية الضعيفة مذهب (ستوارت ميل). فهو يقول: إذا قلنا إن النفس جملة من أحوال الشعور فقط وجب علينا أن نتم ذلك بقولنا أن هذه الجلة تعرف نفسها في الماضي والمستقبل: فاما أن نقول أن النفس شيء وأحوال الشعور شيء آخر، واما أن نقول بإمكان معرفة الجملة نفسها من حيث هي جملة. قال: وأظن أن الحكمة تقتضي الأخذ بالأمر كما هو من غير إيضاحه بنظرية ما. وهذا القول دليل على العجز، لا بل هو اعراض عن فهم وظيفة الذاكرة.

وجملة القول أن المذهب التجريبي نظر إلى كثرة عناصر النفس، فظن أنه يمكن الوصول إلى وحدة الشخصية بملاحظة هذه العناصر المتفرقة ، فلم يجد إلى ذلك سبيلا ، ولو فكر التجريبيون في ذلك تفكيراً صحيحاً لعلموا أن الملاحظة النفسية تكشف لنا عن الكل قبل الجزء، وتطلعنا على تيار الفكر قبل عناصره، ومن حاول أن يؤلف الشجرة من نشارة الخشب أضاع عمره في هذه المحاولة دون الوصول إلى نثيجة ، لأن الشجرة متقدمة على النشارة لا النشارة على الشجرة (١).

٣ - نظرية من دربيران - زعم ( مين دوبيران ) اننا نطلع على حقيقة الأنا بالحدس لا بالمقل ، وذلك بوساطة الإحساس بالجهد العضلي ، لأن هذا الإحساس الممتاز يكشف لنا عن حقيقتين متضادتين هما الأنا واللاأنا . به تدرك النفس انها علة وانها محدودة بما هو مفاير لها . لقد فندنا هذه النظرية عند البحث في وجود العالم الخارجي، ونقول الآن انها لا تقطع مظان الاشتباه ، لان تحليل الإحساس بالجهد لا يدل على أن هناك قوة متجهة من المركز إلى المحيط ، بل يدل على ان هذا الإحساس ، كغيره من الإحساسات ، ناشىء عن الاعصاب المنتشرة في المضلات والمفاصل وسائر أقسام البدن .

إلى الشعور ، كما زعم الجوهريون ، ولا جملة من الوجدانيات والحسيات كما زعم التجريبيون ، ولا جملة من الوجدانيات والحسيات كما زعم التجريبيون ، ولكنها صورة الحوادث النفسية ، وإنحسا كانت الشخصية عنده واحدة ، لأن لأحوال الشعور صورة واحدة تجمع بينها وتحيط بهما كما تحيط الاطر بالرسوم أو النسور بالاشياء . ليس بين الوجدانيات والحسيات التي تنطبع في النفس وحدة ضرورية وذاتية ، غير انها تكتسب هذه الوحدة بالمرفة ، فتنتظم الحسيات داخل صورتي الزمان والمكان ، وتترتب

<sup>(</sup>۱) راجع روستان ، ص ۱۱٤ ،

النظريات وفقاً لفكرتي العلة، والمعاول، والعرض، والجوهر، ويبدع العقل ملكة تركيبية عالية يسميها (كانت) بر الأنسا). وهمي توحد جميع عناصر الشعور وتبدع منهما شخصاً واحداً.

ونحن وإن كنا الآن لا نستطيع أن نناقش(كانت) في هذه النظرية وإلا أننا نقول مع ذلك انهاوقعت فياوقع فيه التجريبيون من الخطأ، وهو ظنهم أن الملاحظة النفسية تطلعنا أولاعلى المتفرق من العناصر، وقد رأينا أن هذه الملاحظة تكشف عن الكل قبل الجزء، وان الشجرة متقدمة على نشارة الحشب، وسنعود إلى هذا البحث في علم ما بعد الطبيعة.

وينبغي النظرية التي تريد أن توضح حقيقة الشخصية أن تجمل تعليلها محيطا بجميع صفاتها من وحدة ، وهوية ، وكثرة ، وتغير . وكل نظرية تهمل في إيضاحها صفحة من هذه الصفات ، لاتكفي لبيان حقيقة الشخصية ، فالجوهرية توضح الوحدة والهوية ، ولكنها لا توضح الكثرة والتغير ، ولكنها لا توضح الوحدة لا توضح الكثرة والتغير ، ولكنها لا توضح الوحدة والهوية . ان الفيلسوف الذي يستخرج الكثرة من الوحدة المطلقة ، والحوادث المتغيرة من الجوهر البسيط الفارغ ، شبيه بالمشعوذ لا بالمالم . وخير طريقة لمعرفة حقيقة الشخصية بصفاتها التي ذكرناها أن ينظر المرء إلى نفسه بالحدس ، لا بالفكرة ، لأن وحدة النفس حقيقة متشخصة لا فكرة مجردة .

### ه ـ امراض الشخصية

اختلف العلماء في وصف أمراض الشخصية كما اختلفوا أيضا في تصنيفها ، ونقول الآن توطئة لهذا البحث ان ضعف الذاكرة البسيط لا يحدث بالضرورة خللا في الشخصية . نعم ان الذكريات من عناصر الشخية الأساسية ، ولكنها لاتكون كلها حاضرة في الذهن لأرن النسيان وإن القي على بعضها حجابا موقتاً ، إلا أنه لا يؤدي بالضرورة إلى اختلال الشخصية ما دامت الذكريات قادرة على الرجوع إلى الشعور في وقت من الأوقات ، ومعنى ذلك أن فقدان الذاكريات مسرح الشخصية إلا إذا فارقت الذكريات مسرح الشعور ، وألسَّف لنفسها حياة مستقلة عنه .

ان أم العناصر التي تتألف منها الشخصية هيي : (١) الشعور بالجسد ،

- (٢) والذاكرة؛ فإذا أصيب أحد هذين العنصرين بخلل أدى ذلك إلى خلل في الشخصية . تنقسم أمراض الشخصية عند بعض العلماء إلى الأنواع التالية :
- أ الحلل الذي يشمر به المريض نفسه: فن هذه الأمراض الإحساس بتغير الشخصية ، وهو مرض يشمر المرء فيه بتغير في نفسه لايعرف له سبباً ، وقد ذكر الدكتور (بيهرجانه) لهذا المرض ثلاثة أنواع :
- (۱) الحس بالغرابة (۱۰): ان المصاب بهذا المرضيشعر بتغير في نفسه ويستفرب ماهو فيه ، ثم يقول الطبيب: (هذا الصوت ليس صوتي ، وهذه اليد ليست يدي ، إني أراها للمرة الاولى ، يدل على ذلك قول أحد المرضى للدكتور (بيه رجانه): (اني شخص غريب وطيء ، اني أدنى بما كنت ، وقول إحدى المريضات: (اني لأشعر بأن شيئا قد كسر في رأسي ، أو خرج منه ، فكأنني غير موجودة ، أو كأنني فراشة لا أستطيع أن أستقر على حال ، ومما يشعر به المريض أن العالم الخارجي قد تغير بالنسبة اليه ، وأن أستقر عبين الأشياء حجابا ، فيحس بغرابة الأشياء وغرابة جسده ، ثم يستغرب حسال نفسه ، وقد يوجد هسذا الحس عند بعض الكتاب (يوميات آميال) كا يوجد عند بعض الفلاسفة (مين دوبيران) .
- (٢) الشعور بازدواج الشخصية : وهو عبارة عن شعور الشخص بانه شخصان : يدل على ذلك . قول أحدم: و ان شخصي الحقيقي يبكي بالقرب مني، وقول الآخر: و ان في داخلي مناقشة ، كأن في شخصين ، حتى ان بعضهم يجرد من نفسه شخصا يراه أمام عينيه ، كا في مرض رؤية الذات الخارجية ( Autoscopie externe ) .

<sup>(</sup>١) جاء في يوميات ( آميال ) : « اني أستطيع أن أجعل نفسي بسيطاً من غير أن يكون لي حده فأنسى بيئتي وزماني ، وأجعل نفسي من جيل آخر، وفي وسعي أن أنسى أن لى هذه الحاسة أو تلك، وأن أجعل نفسي أعمى أو أدنى من الإنسان ، أي حيوانا أو نباتا » . وقسال أيضا : « وبالرغم من اني كنت واقفا ، فإني لم أشعر بأن لي وزنا أو جسدا ، بل شعرت باني اشبه شيء بكرة أو كوكب يدور في الفضاء وإني مختلف عن جسدي ومستقل عنه » . وقال أيضاء : « ألي لأشعر بفقدان اسمي وشخصي كان عيني وإني مختلف عن جسدي ومستقل عنه » . وقال أيضاء : « أني لأشعر بفقدان المي عير موجود» وقال الجاحظة عين ميت ، أو كان فكري الكلي المشتت شبيه بالعدم أو بالمطلق فانا حائر كاني غير موجود» وقال أيضا : « إن شخصيتي الفودية لتتبخر كقطرة ماء في سعير » ، وقسال أيضا : كان الحياة في عيني حلم، أيضا : « إن شخصيتي الفودية لتتبخر كقطرة ماء في سعير» موقسال أيضا : كان الحياة في عيني حلم، حتى أني لأضع نفسي في موضع الميت الذي تمحي امسام عينيه هسذه الجلبة من الصور ، ان لي رخارة السوائل، وليانة البخار، وتشتت السحاب، فيتبدل كل شيء في، ويمحي كما تمحي الأمواج عل سطح البحر » .

(٣) الشعور بتغير الشخصية تغير، تماما : وهـ و عبارة عن تجرد المريض من شخصيته تجرداً تماما ، من ذلك قول إحداهن: «يظهر لي أن شخصيتي قد ضاعت منذ ثلاث سنين» وقول الأخرى : « انها ماتت وانها في القبر » ، وقول أحدم : انه مات ، وانه موجود ، ولكن بالرغم منه ، خارج الحياة الحقيقية أو المادية ، وانه لا يعرف سبب موته (ريبو: أمراض الشخصية ، ص ٦١) .

ومن هذه الأمراض المسّ ( Obsession )، ويسمى المصاب به بمسوسا . من ذلك قول أحدهم للدكتور سغلاس (Séglas) : يخيل إلى أن في شخصين أو أن في فكرين متنازعين، أحدهما فكري الذي يويد أن يحكم، ولكن دون جدوى، والثاني فكر من همس الشيطان لا حيلة لي فيه ، . وهذا النوع من المس شبيه بالفكرة الثابتة ( Idéc fixe ) أو المتسلطة التي سنتكلم عليها في فصل الانتباه .

ومنها الهــذيان : يمكننا أن ندخل في هـــذه الأمراض هذيان الاضطهاد، وهذيات العظمة وغيرهما من أمراض الهوس ( Manic ) والخبل العــام . فالخبول يظن نفسه في أول المرض قائداً أو ملكاً أو إمبراطوراً ، وقد يقول لك أنـــه آدم أو المسيح أو أنه أغنى من ملوك المال جميماً ، أو أنــه القائد العام لجميع الجيوش ، أو أنــه قادر على إحياء الموتى ، أو أن الأفلاك خاضعة لأمره .

ان في هذا المرض شخصيتين: إحداهما خيالية والأخرى حقيقية . فإما أن تنوب الخيالية عن الحقيقية واما أن توجدا معا واما أن تختلطا . فقد يقول المريض: انه ملك ثم يمترف لك انه نجار يربح ثلاث ليرات في النهار . وقد يقول لك أنه أغنى من (روتشيلا) ، ثم يطلب منك ليرة ليشتري بها تبغا . فالمريض لم يفقد ذاكرته ولكنه يهذي في كلامه لفكرة غير معقوله ساورته في الياس ، أو الهوس ، أو حب العظمة ، أو غيرذلك .

ب - الخلل غير المشمور به : وقد حيى كذلك لأن المريض لا يشمر فيه بالخلل الذي أصابه .

١ – من هذه الأمراض ازدواج الشخصية : وقد ذكرنا مثالاً عنه خلال البحث في اللاشمور ( حالة المريضة فليدا – ص ١٦٨ ) وقلنا أن الشخصية الثانية تنوب عن الاولى

وتعرفها ، أما الشخصية الاولى فلا تنذكر الشخصية الثانية . وقد تجهل الثانية الاولى كا تجهل الاولى الثانية ، مثـال ذلك حالة المريضة الأميركية ( ماري رينولدس (۱۰) ) التي كانت تفقد بعد الإغماء ذكريات حياتها الاولى ، ثم إذا اغمي عليها مرة ثانية ، رجعت إلى حياتها الاولى . ونسيت ما جرى معها في الحياة الثانية . وهكذا كانت كل شخصية من هاتين الشخصيةين تجهل اختها .

وقد يكون للريض في بعض الأحوال ثلاث شخصيات أو أربع أو أكثر ، ويكون لكل منها صفات واعتقادات وأحوال نفسية تخصها ، حتى ان بعضهم يكون كاثوليكيا في الحالة الاولى ، بروتستانتيا في الحالة الثانية ، وكثيراً ما يتفير خط المريض بتغير شخصيته . وقد ذكر الدكتور (جانه ) أن إحدى النساء كانت تدعو نفسها في الحالة الثانية ( لثونتين ) وإذا ذكرت أمامها ( ليوني ) ، وهو اسمها في الحالة الاولى ، قالت : وأنا لست هذه المرأة ، إنها مغفلة جداً » .

٧ - ومن هذه الأمراض أيضا مرض الوساطة ، لأن الوسيط ينتقل فجأة من حالته الطبيعية إلى حالته الثانية ، ويعتقد أنه يضم بين جنبيه في الحالة الثانية شخصية خيالية ، أو أنه على اتصال بسكان أحسد الكواكب السيارة ، أو بالإله ، أو بأحد الأرواح ، أو الجن . والوسيط لا يخلو من الهذيان في شخصيته الثانية . وهذه الأفكار التي يهذي بها تابعة لتأثير التربية ، أو البيئة الاجتاعية ، ولذلك كان وسطاء أوروبا في القرون الوسطى يتلبسون بشخصة الشيطان ، أو شخصية العذراء ، أو شخصية أحد الأولياء .

ج - انحلال الشخصية التام: إذا انحلت الشخصية انحلالاً تاماً كما في الخبل العام أو في جنون الشيوخ أصبح المريض شخصين، يعتقدذلك ويظنه طبيعيا، وكما أن أحدنا لايعجب لكونه شخصاً واحداً، فكذلك الخبول لايعجب لكونه اثنين. فقد يكلمك عن نفسه بصيغة الغائب، أو يضرب نفسه ليعاقب و الآخر، ، ثم يكلمه ليسدي اليه النصيحة ، ثم يأمره بالسكوت ، ثم يقول أنه لن يعصي له أمراً. وقسد تشارك يمينه يساره في العمل فتدفعها ، ثم تضربها ، وتغضب منها ، كأنها يد شخص آخر. وهذا يدل على أن المرض قد أفقد المريض وحدته ، كما أفقده هويته.

<sup>(</sup>١) درس حالتها الدكتور ( ماك نيش )في كتابه وفلسفة النوم» «Philosophie dn sommeil»

ممرفة النفس معرفة

### ١ ـ المصادر

راجع كتب ( Dumas ) و (Hoffding) و ( Dwelshauvers ) و ( James ) و ( James ) و ( Roustan ) و ( Roustan )

I - Binet . . Les altérations de la personnalilé

2 - Delmas et Boll . La personnalité humaine

3 - Dugas et Montier · La dépersonnalisation

4 - Janet . Les névroses 5 - Jules de Caultier . Le Bovarysme

6 - Morton Prince . La dissociation d'une personnailté

7 - Ribot · Les maladies de la personnalité.

# ۲ \_ تمارین ومنا فسات شفاهیة

١ - فكرة التركيب الذهني .
 ٢ - فكرة الأنا عند الطفل .
 ٣ - ما هي حقيقة الأنا ؟

## ٣ ـ الإنشاء الفلسفي

١ ـــ هوية الأنا ومعنى الشخصية .

٢ - ماهي عناصر الشخصية .

٣ ـ أثر العادة والجهد في تكون الشخصية .

إلى العلاقة بين الذاكرة والشخصية .

ه - فسر الجلة الآتية : هنساك أمران يثبتان هويتنسا - الأول دوام سجيتنا - والثاني تسلسل ذكر ماتنا .

٣ - أثر الحماة الاجتاعية في تكون الشخصية .

الفصل السادس

الذاكرة

### ۱ ـ وصف وتحليل

١ — الذاكرة والشعور: الشعور يقتضي التذكر ، ومن الصعب تصور حياة نفسية مقصورة على مطلق الحاضر، أي على إدراك نقطة رياضية تفصل الماضي عن المستقبل. فالشعور إذن دوام، واتصال، وتركيب، وبقاء شيء من الماضي في الحاضر. ولواقتصرنا في حياتنا النفسية على الحاضر المطلق ، لكان التفكير غير بمكن ، لأن الذاكرة هي التي تصل الحاضر بالماضي . وهي بالنسبة إلى العقل كالعادة بالنسبة إلى الجسد. وأبسط صورة للتذكر ، الذاكرة الأولية ( Mémoire Primordiale ) ، وهي عبارة عن بقاء الأحوال الجديدة في حاضر النفس مدة من الزمان . أما الذاكرة الحقيقية فهي القدرة على إحياء حالة شعورية مضت وانقضت ، مع العلم والتحقق أنها جزء من حياتنا الماضية .

ان الذاكرة الأولية تحفظ الحالة النفسية في الشعور مسدة من الزمان ، ولحجنها لا تسترجع هذه الحالة بعد زوالها . ثم ان التكرار ليس كالتذكر ، فقد اكرر اليوم جملة فهت بها أمس من غير أن يكون تكراري لها تذكراً. لأن التذكر يقتضي شعوراً بالماضي وعلماً بأحوال الشعور المنبعثة منه . ولا يزداد ترداد القول بغير وعي إلا عند الشيوخ ، أي عندما قضعف الذاكرة . الساعة تدق اليوم كما دقت أمس ، ولكن تكرر دقاتها لا يشبه تحرر الذكريات، ان الذاكرة لا تكون إلا حيث يكون الشعور بالماضي .

٣ -- قيمة الذاكرة: للذاكرة أثر عميق في الحياة النفسية >حق لقد قال (او غسطينوس):
 النفس هي التذكر .

فالإدراك لا يقوم إلا على تذكر الصور السابقة ، كما أن الشخصية لا تقوم إلا على تذكر

الماضي . فلولا الذاكرة لما تكونت الشخصية ، ولا تم الإدراك ، ولا اكتسبت العادات ولا أمكن التخيل والحسم والاستدلال . وكلما كانت الذاكرة أقسوى كان العقل أوسم وأغنى . والذين يمارسون الأعمال العقليسة محتاجون إلى الذاكرة أكثر من غيرهم . لأن الذاكرة تعينهم على حفظ المعلومات والمعارف وتسهل لهسم الفهم . والرجال العظام معروفون بقوة ذاكرتهم وسعة إحاطتهم . لقسد كان القدماء من علمائنا محفظون القرآن والحديث وكتاب الأغاني وكثيراً من دواوين الشعر . وكان (ليبنيز) نفسه كاقسال (ويليم جيمس) دائرة معارف واسعة .

والحياة الانفعالية نفسها لا تقوم إلا على التذكر ، فلولا الذاكرة لجفت العواطف. ولولا الالتفات إلى الماضي لغاب عن الإنسان وجسب التأسي. فالذاكرة تحيي العواطف، وتوقظ الميول، وتجدد الانفعالات.

ولولا الذاكرة لضاقت أيضاً حياتنا الفاعلة ، فتجاربنا الماضية نوجه أفعالنا الحاضرة والآتية، والتنبؤ بالمستقبل إنما هو كما قال ( هوكسلى ) ذاكرة معكوسة . أضف إلى ذلك أن الإرادة تستلزم التذكر، كما أن الأخلاق نفسها تستلزم الاعتاد على التجارب الماضية .

٧ - أنواع الذاكرة: ان للذاكرة أنواعا كثيرة › تختلف باختلاف الميول الفطرية والكسبية . مثال ذلك أن الإنسان قد يكون قادراً على حفظ الأعداد ، ويكون في الوقت نفسه عاجزاً عن حفظ مفردات اللفة . وقد يكون قويا في حفظ الأنساب والأسانيد ، ويكون ضعيفا في حفظ الأنفام . فهنساك إذن ذاكرة للأعداد ، وذاكرة للألفاظ ، وذاكرة للموسيقى إلخ . . . وهذا يكسب المره قوة في مهنة دون اخرى ، فالجفرافي ، والمؤرخ ، والموسيقي ، والرياضي كل منهم يحتاج إلى ذاكرة خاصة . غير أن علماء النفس يقسمون الذاكرة الحسية الذكريات أقساماً مختلفة ، كالذاكرة الحسية والذاكرة المقلية .

١ – الذاكرة الحسية : أو ذاكرة الصور ، وهي تختلف باختلاف أنواع الصور التي تستحضرها . فإذا كانت مع المستحضرها . فإذا كانت معية ميت بالذاكرة البصرية ، وإذا كانت سمعية ميت بالذاكرة السمعية . وكا يوجد للإنسان ذاكرة بصرية ( Mémoire visuelle ) وذاكرة سمية ( Mémoire motrice ) ، فكذلك يوجد له ذاكرة حركية ( Mémoire auditive ) ،

وذاكرة ثمية (Mémoire gustative) ، وذاكرة لمسية (Mémoire tactile) ، وذاكرة لمسية (Mémoire tactile) ، وذاكرة شمية (Mémoire olfactive) ، النح .

٧ - الذاكرة الإنفعالية ١١٠ - اختلف العلماء في أحسر الذاكرة الانفعالية - فعنهم من قال انها حقيقية وكريبو وبولهان، ودليلها على ذلك أن من خواص الأحوال النفسية عامة سواء كانت عقلية أو انفعالية أن تبعث من زوايا النسيان، وهذا أمر مؤيد بالتجربة ، إذ كثيراً ما نتذكر الحوادث الماضية مصحوبة بخوف شبيه بالخوف القديم، وإذا رجع الإنسان إلى وطنه بعد الغياب الطويل شعر بكثير من العواطف القديمة التي كان يشعر بها في شبابه - ومنهم (كويلم جيمس) وغيره من أنكر وجسود الذاكرة الانفعالية ، فقال: ان الشيوخ لا يسترجعون انفعالات الشباب ، وأن ذكرى الألم ليست ألماً في كل وقت ، بل قد يكون في ذكرى الألم لذة ، وفي ذكرى اللذة ألم ، حتى لقد قال (دانته): أن في تذكر أيام السعادة الماضية آلاماً قاسية ، وقالوا أيضاً : أننا لا نشعر عند تذكر الحادثة السابقة بالانفعال الذي رافقها في ذلك الوقت ، بل نشعر بانفعال جديد .

ولعل رأي الفريق الأول أقرب إلى الحقيقة من رأي الفريق الثاني. فقد ذكر (سولاي برودوم) عن نفسه أنه كان إذا تذكر دخول الألمان مدينة باريز شعر من جديد بالفم الذي ساوره يوم استيلائهم عليها. فإذا قيل أن هذا الغم انفعال جديد ناشيء عن ذكرى عقلية ، قلنا ولماذا لا تكون الذكرى العقلية نفسها حالة نفسية جديدة. كل حالة نفسية حاضرة فهي جديدة بالنسبة إلى ما قبلها سواء أكانت عقلية أم انفعالية و والتذكر ليس إحياء للحالات السابقة بذاتها ، وإنما همو إبداع حالات جديدة مشابهة للحالات الماضية. والإنسان يتذكر أحواله الانفعالية. ألا ترى أن ذكرى الطعام الكريه تجعلنا نتقياً ، وأن رؤية الذباب تولد فينا شعوراً بالحكة ، وأن قراءة بيت من الشعر تحيي العواطف التي شعرنا بها عندما قرأناه لأول مرة .

وقد قرر علماء النفس أن هذه الذاكرة الانفعالية تختلف باختلاف الأشخاص ، فقد تكون قوية واضعة ، وقد تكون ضعيفة . وقد يتذكر الإنسان آلامه الجسمانية فيشعر بها أكثر بما يشعر بآلامه النفسانية ، وقد يتذكر الغم ، والقلق ، والأمل ، ويشعر بها من

Ribot, Psychologie des sentiments. P. 159 - 166.

جديد من غير أن يحس بآلامه الجسانية . وبمسا ذكره ( ليتره ) مثلاً أن عينيه كانثا تغرورقان بالدموع عند تذكر موت شقيقته . فكان يشعر من جديد بالحزن الذي أصابه يوم وفاتها ، وهو في العاشرة من سنه .

ثم ان للذاكرة الانفعالية تأثيراً فيالحياة؛ لأنها تبعد عنا أسباب الآلامأو تديم أحزاننا ومسراتنا . فتجدد تشاؤم الحزانى ؛ وتزيد تفاؤل السعداء .

٣ - الذاكرة العقلية : وهي ذاكرة الافكار ، والأحكام ، والبراهين . فإذا تذكرت حديثاً بجميع الفاظه كانت ذاكرتي حسية ، وإذا لم أتذكر من الحديث إلا معانيه ومن الكتاب إلا نظرياته كانت ذاكرتي عقلية .

ان للذاكرة العقلية أثراً عميقاً في مطالعة الكتب واكتساب العلوم ، وهي نامية جداً عند الفلاسفة والعلماء ، لأنهم يفكرون أكثر بمسا يتخيلون . وهذه الذاكرة العقلية تنضم إلى جميع أنواع الذاكرة ، فتؤلف معها كلا عضوياً واحداً ، وأقل الناس تفكيراً يستمين بالفهم على الحفظ ، ولذلك كانت الذاكرة الحسية غير مجردة عن العقل ، وقد قيل : ان فهم المعاني خير وسيلة للحفظ .

٣ ــ فعل التذكر : ان فعل التذكر النام يقتضي أربعة شروط :

١ -- التثبيت والحفظ ٢٠ -- الخطور ٣٠ العرفان ٢٠ -- التحديد . ولئأت بمثال نوضح به هذه الشروط الاربعة .

هبني تذكرت الآن زيار تي لقلمة بعلبك منذ خس سنوات ان هذه الذكرى لاتكون تامة إلاإذا استوفت الشروط الآتية: ١ - يجب تثبيت الاحساسات التي شعرت بهاو حفظ الامور التي أدركتها، فأنا أذكر الآن أني لما زرت قلمة بعلبك شاهدت طائفة من التاثيل والنقوش والأعمدة، ووقفت أمام معبد ( باخوس ) معجباً بما فيه من جهال وروعة ، وأتذكر أيضاً أن أحد الأصحاب الذين كانوا معي صورني واقفاً على باب المعبد ، وأن حديثنا قد تناول اذ ذاك موضوع المقارنة بين البناء الروماني والبناء العربي . فلولا تشبت هذه الرسوم في نفسي وحفظها فيها لمما أمكنني الآن تذكرها . ٢ - يجب أن تعود الصورة المحفوظة في نفسي إلى ساحة الشعور . ولولا ذلك لبقيت ذكرى قلمة بعلبك مطوية في زوايا النسيان .

٣ - قد تعود الصورة إلى ساحة الشعور من غيير أن يكون رجوعها تذكراً. مثال ذلك انني قد أكتب عبارة قرأتها في بعض الكتب وأظن أنها لي. فالذكرى لا تكون إذن تامة إلا إذا تعرفتها النفس وعلمت أنها صورة منبعثة من حياتها الماضية . ولولا العرفان لكانت صورة بعلبك تخيلاً. ٤ - وأخيراً يجب أن أكون قادراً على تحديد الزمان الذي زرت فيه قلمة بعلبك ، أي يجب أن يكون للذكرى التامة تاريخ . وسنبحث في كل من هذه الشروط الأربعة على حدته .

### ٢- تثبيت الذكريات وحفظها

لولم أر اطلال تدمر لما تذكرت الآن صورتها ، فكل ذكرى مبنية إذن على اطلاع سابق يزداد بالتكرار ثبوتاً .

على أن التكرار ليس ضروريا دائماً ، إذ كثيراً مــا تثبت الذكريات بمرَّة واحدة إذا كان التأثير قوياً. فأنا لم أر تدمر إلا مرة واحدة ، ولكن صورتها الآسية لاتفارق نفسي.

يرجع تثبيت الذكريات إلى عاملين: فيسيولوجي، ونفسي.

- فالعامل الفيسيولوجي يرجع إلى مرونة الجملة العصبية ، أي إلى سهولة تأثر الأعصاب ، وشدة استمساك الآثار بها ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص ، وأحسنهم ذاكرة من كان سريع تأثر الأعصاب ، شديد استمساك الآثار ، لا يحتاج في التثبيت إلى التكرار ، ولا إلى تداعي الأفكار .
- -- والعامل النفسي تابع لقوة الانتباء وشدة الاهتبام فكلها كان الانتباء أقدوى والاهتبام أشد ، كانت الذكريات أثبت . وقد جمعوا العوامل النفسية في الامور التالية :
- (١) شدة المؤثر : ان أكثر الحوادث ثبوتاً أقواها تأثيراً في النفس ، كالحربوالحريق والمرض وغير ذلك .
- (٢) الميول الغريزية والكسبية : ان ميلنا إلى بعض الأشياء يقوي انتباهنا لها ، وكلما كان ميلنا إلى بعض المواد العلمية أقوى كان حفظنا لها أسهل .
- (٣) ان تثبيت الذكريات تابع أيضاً لمشاغل النفس الحاضرة، فإذا كنت واله النفس،
   منخوب القلب ، ذهلت عن أشياء كثيرة .

(٤) ثم ان تثبيت الذكريات ، كتثبيت العادات ، خاضع لقانون الاستعمال وعدم الاستعمال . فقد تثبت الذكرى من غير تمرين ، ولكن التمرين يقويها.

(ه) والتمرين تابع للتكرار وتداعي الأفكار ، لأن التكرار يثبت المسالك المصبية ويزيد عددها. وكلم كثر التكرار ثبتت الذكريات. ثم ان تداعي الأفكار يزيد عدد المسالك المصبية ، فإذا كانت الفكرة قليلة الثبوت أمكن تثبيتها بالتداعي، وذلك بربطها ببعض الفكر المألوفة .حتى إذا خطرت لك هذه الفكرة المألوفة جذبت اليها تلك الفكرة الصعبة . فيمكن إذن تقوية الذاكرة بتداعي الأفكار ، والناس يعرفون ذلك، لأنهم إذا أرادوا تذكر أمر ، ربطوا أصابعهم بالخيوط ، أو عقدوا مناديلهم ، وإذا أرادوا حفظ بمض الأشياء ، عمدوا إلى صناعة التذكر ( Mnémotechnie ) فربطوا الأشياء الصعبة بالأشياء المألوفة ، ولذلك كان حفظ الجل أسهل من حفظ المفردات ، ولذلك أيضا كانت الطريقة الكلية أنفع في الحفظ من الطريقة الجزئية ، لأن قراءة القطمة .. كاملة .. تنبع تبعثر المعاني ، وتربط الأفكار بعضها ببعض ، حتى لقد قسال ( ويليم جيمس ) : السر" في الذاكرة الجيدة أن يربط الإنسان ذكرياته بالماني المالوفة لديه ليتم بها تداعي الأفكار ، وهذا يدل على أن لتداعي الأفكار أثراً كبيراً في الذاكرة المقلمة .

#### \*\*\*

لقد درس بعض العلماء علاقة تداعي الأفكار بالذاكرة دراسة تجريبية . فعرضوا على الأطفال مجموعات من الألفاظ المفهومة التي ليس بينها ارتباط ، ثم عرضوا عليهم جملاً مفهومة بين ألفاظها ارتباط .

ففي التجربة الاولى يقرأ المجرب أمام الأطفال بعض الألفاظ المتتابعة بسرعة قدرها ثانية واحدة لكل لفظين ، ويكتب الأطفال مباشرة ما سمعوه وحفظوه .

وفي التجربة الثانية يقرأ الجرب أمام الأطفال جملاً مؤلفة من ألفاظ مرتبطة بعضها ببعض كهذه :

أعطت الام / ولدها / حصاناً جميلاً / من خشب / مكافأة لـــــه / على حسن سلوكه / في المدرسة / .

ثم يكتب الأطفال بعد الانتهاء من قراءة الجلة ما علق في أذهانهم منها . ان هذه التحارب المختلفة تثبت لنا أن حفظ الجمل أسهل من حفظ الألفاظ المتفرقة .

#### ٣\_مسألة الحفظ

ولكن أين تحفظ الذكريات ؟ وإلى أين تذهب بمد خروجها من ساحة الشعور ؟ فإما أن يقال إن الأحوال النفسية التي تخرج من ساحة الشعور تبقى في الدماغ ، واما أن يقال إنها لا تزول عن النفس ، بسل تبقى كامنة في اللاشعور . ولنبحث الآن في كل من هذين المذهبين :

١ - النظرية الفيسيولوجية: زعم الماديون أن الذكريات مخزونة في خلايا المخ . لأن الإدراك يترك أثراً في الخلايا ، فإذا حدث تأثير جديد انبعث ذلك الإدراك القديم من سباته. ولو لم يكن الأمر على هذه الصورة لما كان لفساد خلايا المنح أو لاضطراب الجسد تأثير البتة . على أن التجربة تثبت لنا أن لاختلال الهضم ودوران الدم والتنفس تأثيراً في التذكر، وأن بعض المواد التي تهيج الجملة العصبية أو تسكنها تنبه الذاكرة، أو تضعفها، وأن فساد المنح يولد فقدان الذاكرة ( الامنيزيا ) الكلي أو الجزئي . وقد أثبتت تجارب (بروكا ) أن نزيفا دمويا في قاعدة التلفيف الثالث من ناحية الجبهة الشمالية يولد مرض الحبسة (Aphasie) أن نزيفا دمويا في قاعدة التلفيف الثاني من يسار الناحية الجدارية يولد العمى النطقي أو اللفظي و Gécité verbale » وان فساد التلفيف الأول من يسار الجبهة يولد السمم النطقي أو اللفظي ( Surdité verbale ) ؛ حق لقد قال ( ريبو ) : و ان الذاكرة ظاهرة حيوية بالذات، نفسية بالمرض» . لأن من خواص الأعضاء حفظ الآثار و تكرارها . فالذاكرة إذن عادة ، أو هي بالأحرى وظيفة من وظائف الجهاز العصبي وكلها كان فالذاكرة إذن عادة ، أو هي بالأحرى وظيفة من وظائف الجهاز العصبي وكلها كان الحفظ الآثار أقوى كان الحفظ أثبت .

وقد اختلف الفيسيولوجيون في كيفية حفظ المنح لهذه الآثار ؟ فقال ( ديكارت) : ان الأرواح الحيوانية توقظ الذكريات مننومها عند مرورها بغضون المسالك العصبية المضافة إلى امور كانت موجودة في الماضى . وقال ( هارتلي Hartley ) : ان الدماغ يحفظ ذلك على صورة اهتزاز ؟ وقال (موليشوت Moleschott ): انه بحفظه على صورة ( تفسفر ) ؟ وقال غيرهم : على صورة تفاعل كيميائي .

مناقشة هذه النظرية: لو اقتصر الفيسيولوجيون على القول ان المدماغ أشراً في الذاكرة ، أو على الأخص - في استرجاع بعض الحالات السابقة ، لما تبادر إلى الذهن من أو على الأخص - في استرجاع بعض الحالات السابقة ، لما تبادر إلى الذهن من أو من أو يكون هنالك فالج او خلل في اعضاء الصوت المناد العلام من غير أن يكون هنالك فالج او خلل في اعضاء الصوت

نقدهم ؛ ولكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك ، وقالوا أن لكل صورة ذهنية خلية عصبية خاصة بها، وهذا شبيه بمسا قاله أصحاب نظرية الشعور الملحق. أي نظرية الظاهرة الثانوية التي ناقشناها سابقاً ( ص ۸۸ ) ، ولنناقش الفيسيولوجيين الآن في أدلتهم :

١ - الحبسة : أو فقدان النطق : مرض ينشأ عن آفة تحدث فساداً في قاعدة التلفيف الثالث من احبة الجبهة الشمالية ، من غير أن يكون هناك خلل في أعضاء الصوت . فلو كانت نظرية الفيسيولوجيين صحيحة لوجب أن يكون بين فساد الخلايا الدماغية وخلل الكلام مطابقة ، ولكان ينبغي للمريض أن ينسى في أول الأمر بعض الألفاظ دون غيرها إلا أن (هنري برغسون) قد أثبت أن المرض يولد ضعفا عاماً في تذكر الألفاظ ، فلا يجد المريض ألفاظه التي يريد التعبير بها عن أفكاره ، بل يتردد في الكلام . وكثيراً ما يعسر عليه إيجاد اللفظ ، فيستبدل به عبارة تدل على المعنى المقصود . فكأن الدماغ آلة تترجم عن الفكر ، أو كأن لم واسطة لانتقال الذكريات من القوة إلى الفعل . ثم أن ( هنري بوغسون ) يبيتن أيضاً أن قانون ( ربيو ) (١) لا يؤيد النظرية الفيسيولوجية ، قال : لو يرغسون ) يبيتن أيضاً أن قانون ( ربيو ) (١) لا يؤيد النظرية الفيسيولوجية ، قال : لو يطرأ عليها ، على أن الفسيان يلحق أولاً الأسماء الخاصة ، فالأسماء العامة . ثم يعم الأفمال ، يكننا أن نقول أن فساد الخلايا يتبع في كل مرة نظاماً ثابتاً شبها بهذا النظام (٢٠) .

٧ - الصمم النطقي والعمى النطقي: ينسى المصاب بالصمم النطقي معاني الألفاظ فيسمعها ولا يفهمها كأنك تكلمه بلغة أجنبية ، فلو كانت الذكرى مخزونه في الخلية على صورة انطباع مادي لوجب أن تكون خلية الأدراك عين خلية التذكر - فإذا حدث فساد في خزائن الذكريات السمعية عقبه بالضرورة خلل في فهم معاني الألفاظ وفي سماع أصواتها معا ، على أن المريض يسمع الألفاظ ولا يفهم معانيها ، أو يراها ولا يدرك معنى صورها ، وهذا يدل على أن الانطباع المادي في خلايا المنح لا يكفي لتعليل التذكر .

٣ - الأمنزيا العامة: ينسى المصاب بهذا المرض ذكريات عشر أوخمس عشرة سنة من - الأمنزيا العامة : ينسى العلوم، فالنسيان في هذا المرض محدود بين زمانين ، وهو واضح - حياته ، أو ينسى علماً من العلوم، فالنسيان في هذا المرض محدود بين زمانين ، وهو واضح

<sup>(</sup>۱) راجع ، ص - ۱۳۷ .

<sup>(</sup>٢) هنري برغسون: المادة والذاكرة . ص ١١٧

الأطراف ، لكنه ليس مصحوباً بفساد ثابت ممين ، فلو صحت النظرية الفيسيولوجية لتولد النسيان من خلل معين . إلا أن هذه الأمنزيا المامة تنشأ في الغالب عن اصطدام مادي ، أو معنوى ، أو عنجرح ، أو هيجان شديد، النح ، • • من غير أن يؤدي ذلك إلى فساد ناحية معينة من الدماغ .

النتيجة : هل يمكننا أن نستنتج من هذه المناقشات بطلان كل تأويل فيسيولوجي ؟ ان انتقاد ( هنري برغسون ) لا يبطل علاقة الذاكرة بالدماغ ، بل يهدم النظرية التي تحل الذكريات بمراكز دماغية ثابتة ، لقه دلت دراسة الاضطرابات النفسية المتولدة من الحرب الحرب على أن بين أمراض الذاكرة وفساد الدماغ صلة عميقة . إلا أنه من الضروري تأويل هذه الصلة تأويلا متناسباً مع اتجاهات علم النفس الحديث . الصور ليست مخزونة في خلايا المنح كالرسوم في الألواح ، لأن في الدماغ سطوحاً مختلفة ومراكز منظمة تتوزع ما ينقل إليها من تأثيرات الحواس وتجمعه . وقد بين العلماء أن لهدذه المراكز المنظمة أثراً في استرجاع الذكريات ، واستبدلوا بالخزائن الساكنة مراكز ووظائف حركيسة . ولحن كيف ينقلب الأثر العضوي إلى صورة نفسية ؟ هذا ما فؤجل البحث فيه إلى علم ما بعد الطبعة .

٢ ـ النظرية النفسية : يستنتج من المناقشة في النظرية الفيسيولوجية انه لا يمكن إرجاع الذكريات إلى رسوم منطبعة في خلايا المخ ، ولا إرجاع الذاكرة إلى المهادة .
 ولذلك رأى ( منري برغسون ) ان يقسم الذاكرة قسمين، فقال : ان الماضي يعود إلى مسرح النفس بصورتين مختلفتين :

إحداهما صورة حركات مخزونة في الجسد ، وثانيتهما صورة ذكريات نفسية محضة مستقلة عن الدماغ. وقد بين (هنري برغسون) ذلك بمثال، قال: إذا أردت حفظ قطعة من الشعر قسمتها بيتا بمثائم كررتها عدة مرات، وكلما أعدتها مرة تحسن حفظي لها وارتبطت الألفاظ بعضها ببعض ، فلا يقال اني حفظتها إلا إذا أصبحت قادراً على تكرارها دون خطأ، وهي جملة من الحركات بجتمعة في الأعضاء الصوتية، لم أكتسبها إلا بالتحرار المتتابع

Damas. Troubles mentaux et troubles nerveux de guerre, ch. V. (1)

وبتقسم الحركات، وجمعها بعضها إلى بعض، كما تكتسب كل عادة فاعلام بنية على الحركة ونتيجة هذا التكرار تنظيم سلسلة من الحركات في جدي، فإذا بدأت الحركة الاولى جاءت الحركات الاخرى بعدها في نظام . ان هذه الذاكرة شبيهة بالعادة الحركية .

ثم اني أستطيع أن أتذكر أثر كل قراءة مفردة في نفسي، فأتذكر ما أحدثه هذا الشعر في من الأحاسيس عند قراءته للمرة الاولى. ان هذه الذكرى الثانية لاتشبه العادة، ولا تحتاج إلى التكرار ، لأن التكرار قد يمحوها . انها ذكرى حادثة واحدة من حياتي لا ينفعها التكرار ، بل قد يضعفها . ان لها تاريخاً . انها تامة منذولادتها لا يكسبها المستقبل شيئاً . وهي صورة نفسية بحضة يمكننا استرجاعها في كل وقت ، ولا نحتاج في هذا الاسترجاع إلى زمان طويل . أمسا الذكرى الحركية فنحتاج في استعادتها إلى وقت ، لأنها فعل، وكل فعل محتاج إلى زمان .

يتبين مما تقدم ان هناك ذاكرتين : ذاكرة حركية ، وذاكرة نفسية . الاولى أشبه شيء المعادة منها بالذاكرة . والثانية ذاكرة الصور النفسية ، لأنها تتمثل الماضي وتستحضره . أما الذاكرة الحركية فإنها لا تتمثل الماضي بل تستفيد منه . مشال ذلك أنك إذا تعودت الرقص رقصت من غير أن تتذكر الاستاذ الذي علمك الرقص والظروف التي تعلمته فيها . وقد تنسى أنك تعلمت الرقص وتحسب هذه الحركات طبيعية لك ، وأنت لو رجعت إلى ذاتك وجدت أنك إنما تعيد اموراً مضت ، ولكنك تستفيد منها من غير أن تتمثل ماضيها . ولو لم تر الأطفال يتعلمون المشي لما استطمت أن تعلم أنك قد اكتسبت هذه المادة مثلهم ، فأنت كلها مشيت استفدت من الماضي ولكن من غير أن تتصوره وتتذكره . وكلها اكتسبت عادة حركية كفتك هذه العادة مؤونة تصور الماضي فتحسبها جزء أمن الحاضر ، وتظنها غريزية ، ولولا ذاكرة الصور التي تنير الماضي لكررت جميع هذه الحركات كالآلة .

وعلى ذلك ، فإذا اصيب المنح بآفة ، أثرت هذه الآفة مباشرة فيالذكريات الحركية ، لا في الذكريات النفسية المحضة ؛ لأن الذكريات الحركية مخزونة في الدماغ والجسد ، أما الذكريات النفسية فمحفوظة في اللاشمور ، فلا تعود إلى ساحة الشعور إلا عند الحاجة ، ولا تنتقل من القوة إلى الفعل إلا بوساطة المنحنفسه . كأن المنح مصفاة تصفى به الذكريات الضرورية للفعل الحاضر . فللمنح إذن أثسر في استرجاع الذكريات النفسية لا في حفظها .

وصفوة القول أن التفسير الفيسيولوجي لا ينطبق إلا على الذاكرة الحركية ، لأنها شبيهة بالمادة، وهي تكتسب بالتكرار . كسائر الاستعدادات المكتسبة . أما الذاكرة النفسية ، أي ذاكرة الصور المحضة ، فهي مستقلة عن الحركات .

نقد النظرية النفسية: تتميز النظرية النفسيسة بانتقادها نظرية الفيسيولوجيين وبتقسيمها الذاكرة قسمين و ولا غبار على هذا التقسيم لولا ان (هنري برغسون) قد بالغ في بتأثير بعض الغايات الفلسفية ، وقد بين العلماء اليوم ان المتكرار الارادي تأثيراً في اكتساب بعض الذكريات النفسية ، وان الإنسان قد يحفظ قطعة صغيرة من الشعر من غير تكرار ، وان الحركات الجسدية ضرورية أيضاً لرجوع الذكريات النفسية . وان النظرية النفسية لاتبين لنا أين تحفظ الذكريات المحضة ، لأن فرضية اللاشعور لا توضح كيفية حفظ الذكريات ولاتبدد جميع الظلمات ، فهل اللاشعور وعاء غير مقيد بالزمان والمكان أو قربة لا تمتلى ، لقد دلت التجارب على أن لذاكرة أساساً حضوياً . وان لها أيضاً أساساً اجتماعياً ، فهي إذن فعل مركب لا تشابه بينه وبين خطور الصور للنفس في حالة النوم ،

وقد حاول الاجتماعيون ان يرجموا الذاكرة إلى عوامل اجتماعية ، فقالوا : ان الماضي إنما يحفظ في ذاكرة الجماعة لا في ذاكرة الفرد وحدها ، وان للاسرة كما للطائفة والامة تاريخاً وتقاليد تنظم حقد الذكريات الشخصية ، فإذا تذكر الفرد أمسراً تذكره داخل نطاق الاسرة أو المدرسة أو المهنة ، وهسذا يدل على تأثير الحيساة الاجتماعية في حفظ الذكريات ، إلا أنه لا يكفي لإرجاع الذاكرة إلى عوامل اجتماعية محضة .

وقصارى القول إذا كانت الذاكرة أمراً مركباً صعب إيضاحها بالمامل الفيسيولوجي وحده ، لأنها في الواقع مبنية على ثلاثة عوامل : المامل العضوي ، والعامل الاجتهاعي، والعامل النفسى .

#### ة ـ الخطور والنسبان

خطور الأمر بالبال هو ذكره بعد نسيانه ، واستمادة مــــا مضى ، وإحضاره ، حتى يصبح الموجود بالقوة موجوداً بالفعل .

والذاكرة كمسا رأيت شبيهة بعض الشيء بالعادة فإذا أتمت فعلما خطرت الذكريات البال ، وإذا عاقها عن القيام بفعلها عائق وقع النسيان .

## ١ ــ الخطور وآليته النفسية'''

تخطرالذ كريات بالبال بتأثير تداعي الأفكار وذلك اما بصورة تلقائية واما بصورة تأملية. 
١ - الحطور التلقائي أو الذكر (٢): قدتعود الذكرى إلى مسرح الشعور من غير أن تكون معدة للرجوع اليه بأسباب ظاهرة تستحضرها فيكون حضورها تابعاً لأسباب عضوية بجهولة وتسمى عند ذلك بالذكريات الحرة (Souvenirs libres) الان خطور الذكريات بالبال على هذه الصورة الحرة لا يحدث إلا في بعض حالات الانحلال الذهني. أما في الحالات الطبيعية فإن خطورها يتبع نظاماً خاصاً وقانونا ثابتاً ، فتتسلسل الذكريات، ويتبع بعضها بعضا بحسب مناسبتها ، وملامتها ، وجاذبيتها ، وشوق صاحبها و اهتهامه ، وشو اغل فكره . 
٢ - الخطور الارادي أو التذكر: وهو أن يلقي الانتباء الإرادي على الذاكرة سؤ الأ يطلب به منها أن تطلعه على اسم منسي ، أو تاريخ ، أو شيء ضائع ، فتعرض الذاكرة على المقل منها على المقل من الامور ، فينتخب المقل منها على المقل منها المقل منها الإماد ، ولا يتم هذا الإحضار الإرادي إلا بالتداعي المكتسب .

#### والخطوو الإرادي (أو التذكر) ، يقتضى :

آ - الذكر الجزائي: لأن الإنسان لا يحتال لاستعادة ما اندرس من الامور إلا إذا كان لها أثر في نفسه ، فهو يذكر الشيء وإن نسي إسمه ، ويعرف الحادثة وإن غاب عنه تاريخها . فكأنه شاعر بالفراغ الذي أحدثه النسيان في نفسه ، وهـو فراغ فعال ، إلا أنه مبهم ، وقد قال (باسكال) بهذا المعنى : دلو لم تجدني ، لما فتشت عني ، ان هذا البحث بتضمن معرفة ناقصة تريد أن تصبح تامة ، وذلك بجمع أجزائها بعضها إلى بعض. ولذلك قيل إن

<sup>(</sup>١) الآلية أو الميكانيكية هي أجتاع الأجزاء وتآلفها لإحدافى الحركة ثم أطلقت مجازاً على كل فعل يكشف التحليل فيه عن جملة من الرجوء المتتابعة المتعلقة بعضها ببعض فقيل آلية الانتباء وآلية الذاكر وآلية العرفان وغير ذلك .

<sup>(</sup>٣) قرقنا بين الذاكرة والتذكر بعد أن استخرجنا همذا الممنى من قول ابن سينا في الشفاء: «والذكر قد يوجد في سائر الحيوانات ، وأما التذكر وهو الاحتيال لاستعادة ما اندرس ، فلا يوجد على مسا أظن إلا في الإنسان ، وذلك أن الاستدلال على أن شيئًا كان ففاب إنسا يكون القرة النطقية ١٠٠ الشفاء ، الفن السادس من الطبيعيات ، المقالة الرابعة ، الفصل الثالث ، ص ٢٤٠٠ من طبعة طهران .

لقانون الجمع أيلقانون عودة المجموع الشموري ، Loi de rédintégration » ، تأثيراً في التذكر إلا أن المجموع المقصود هنا هو المجموع الإرادي الخاضع للجهد والانتباه (١١)

ب - التذكر: التذكر خاضع للقوة النطقية لأن المقل يحسنف الذكريات الكاذبة ويختار الذكريات السادقة ولا يتم له ذلك إلا بالمعرفة ، والمقايسة ، والحسم و ويختار الذكريات الصادقة ولا يتم له ذلك إلا بالمعرفة ، والمقايسة ، والحنول والقياس على ان التذكر (الخطور الإرادي) لايوجد إلا في الإنسان، لأنه يقتضي الاستدلال والقياس وغير ذلك من الملكات المقلية التي يظن أن الحيوان خال منها .

على ان تحكم الإرادة في الخطور، أو الإحضار، قد يؤخر التذكر، ويجعل الحصول على الذكريات متعذراً في حالات الانتباء الشديد ، وخير واسطة للتغلب على هذه الحالة أن يعرض الإنسان برهة من الزمان عن الأمر الذي يريد استحضاره ، ويلمو عنه بأمر آخر ، فتمود الصور إلى مجراها الطبيعي ، وتحضر الذكرى بنفسها من غير جهد إرادى .

# ٢ ـ النسيان

لو كانت الذاكوة قوة مطلقة ومتهاسكة تمامالتمذر عليها النسيان ولكانت غير صالحة للتفكير ، لأنها إذا أحضرت دقائق الامور ، واستعادت جميع أجزائها ، شغلت بهدا الأجزاء عن ارتباط المعاني بعضها ببعض . وهذا نحالف لشروط التفكير ، لأن التفكير يوجب الاختصار والاقتصار على الأهم والبسيط والاعراض عن اللواحق ، ولعل النسيان من محاسن الذاكرة ، إذ لو اضطر الإنسان إلى حفظ كل شيء لتعبت حويصلاته الدماغية ، ونفذت قوة استيمابها ، ولأصبح غير قادر على اكتساب الامور الجديدة ، فيجب أن يزول عن الذهن شيء ويبقى فيه شيء ، ولولا النسيان لبقي الحزن في النفس على ما كان يزول عن الذهن شيء ويبقى فيه شيء ، ولولا النسيان لبقي الحزن في النفس على ما كان عليه وقت الفراق ، ولما صبر الإنسان على مانابه ، وإذن خير للذاكرة أن تكون ملكة نساءة . اسباب النسيان ، لأن الحياة تقضي تناسباً وتناسقاً في التمثيل والتجديد والحذف .

فمن أسباب النسيان العضوية إبحـــاء المسالك العصبية القديمة ، وتولد مسالك جديدة عوضاً عنها . ان شدة التماسك العصبي محدودة . وهذا يدل على تأثير الزمان في النسيان . ومن أسباب النسيان النفسية تأثير الانتباه ، والاهتهام . ان الانتباه يعين على الكسب والحفظ ، كايعين على النسيان، لأن النفس لا تهتم بالحديث إلا لتهمل شيئاً من القديم المحزون في والحفظ ، كايعين على النون عودة المجموع الشعوري في فصل تداعى الأفكار .

الحافظة ، وكلماعادت الذكريات إلى النفس تغير اهتهامنا بها في تضاءل منها قسم وينجلي قسم ، ولايزال الانتباء يصطفي شوارد الصور ، حتى يزول بعضها ، ويسدل النسيان حجابه على ما لانهتم به منها .

ويرى (فرويد) ان مسألة النسيان أعوص من مسألة التذكر وأعمق منها ، لأن الأشياء التي نظن أننا نسيناها منسذ زمن بعيد قسد تعود إلى الذاكرة فجأة ، وفي الانسان ميل طبيعي إلى نسيان الامور المنافية . فالنسيان همو النفور من تذكر بعض الأشياء التي تثير في نفوسنا انفعالاً مؤلماً. ففيه إذن عوامل مجهولة لا تقر النفس بها ، اننا نفسى اسم الشخص الذي لا نحبه ، وننسى مكان الشيء الذي نريد أن نضيعه ، ان بعض المرضى ينسون عند مراجعة الطبيب ان يقولوا له ان والديهم ماتوا بعلة السل . وإذا نسي العاشق موعد اللقاء فذلك دليل على تناقص حبه ، ان الحياة العاطفية كالحياة العسكرية لا تعذر على النسيان. فأنت ترى ان آراء (فرويد) على ما فيها من مبالغة مشتملة على كثير من الملاحظات الصادقة ، وهي تثبت ان لمولنا و نزعاتنا أثراً عمقاً في ذاكر تنا ،

٢ - آلية النسيان : ان زوال الذكريات كزوال العادات :

أحدثها، وعلى ذلك فالإنسانيذكر الامور الحديثة أحسن بما يذكر الامور القديمة ويسمى هذا القانون بقانون التياسك الطبيعي .

ب — ان نسيان الصور المستعملة يكون على عكس الاولى بالرجوع من الحاضر إلى الماضي (ريبو) ، فينسى الانسان القريب قبسل البعيد ، لأن تكرار الصور يكسبها قوة قاسك وتلاحم ، ويجعل الذكريات القديمة احسن ثبوتا ، وأكثر رسوحاً في النفس من الذكريات الحديثة. وعلى ذلك فالإنسان ينسى اللغات الأجنبية قبل لغته الأصلية ، وينسى أماء الاعلام قبل الأسماء العامة ، والأسماء العامة قبل الأفعال، ولذلك أيضاً كانت ذكريات أيام الصبا آخر ما ينساه الشيوخ .

٢ -- يتم النسيان الارادي باستبدال بعض الذكريات ببعض ، أو بإسقاطها مباشرة ،
 وذلك بأن يقطع الانسان ، بقوة ارادته ، كل ما كان يربطه بالماضي ، فيغير مسكنه ، أو يلهو بالسياحة لزيارات أو بالزيارات أو ببعض الأعمال .

ان آلية الخطور والنسيان تدل على أن تأثير الذاكرة في الحياة العاقلة أعظم من تأثير تداعي الأفكار ، لأن الصورة الذهنية تختلف هن الذكرى اختلاف البسيط عن المركب.

وليس معنى النسيان فقدان الذكريات وزوالها التام عن النفس وإنما هو غياب الصورعن ساحة الشعور. ان عدم شعورنا بالصورة النفسية لا يدل على فقدانها ، لأن عدم الوجدان لايدل على عدم الوجود، فكأن العالم النفسي شبيه بالعالم المادي، لايضيع فيه شيء أبداً.

#### ه ــ العرفات

لا يكون رجوع الصور إلى ساحة الشعور تذكراً تاماً إلا إذا كانت مضافة إلى الماضي ومصحوبة بالمرفان ، والعرفان هو التيقن أن الصورة التي استحضرتها ليست إدراكاحسيا ولاخيالاً وإنما هي ذكرى حادث سابق مضاف إلى حياتي الماضية ، لم يبق منه في نفسي إلا صورته التي تدل عليه .

١ - ان أولى درجات المرفان: درجة المرفان الحركي، قال (هنري برغسون): «ليس عرفان الشيء العادي، سوى القدرة على استعاله (١٠ والقيام بالحركات الضرورية للانتفاع به، قد يقال ان هذا القول يصدق على عرفان المدركات الحسية لاعلى عرفان الذكريات. ولكن لما كانت كل صورة ذهنية مصحوبة بانعكاس حركى، كان هذا القول صادقاً على كل عرفان.

٢ – وثانية درجات العرفان هي الشعور بأن هذا الشيء الذي تراه ليسحديثاً بالنسبة إليك ، فقد تشعر عند رؤية بعض الأشخاص بأنك تراه لأول مرة ، وتحس عند مماع بعض الأنغام أن لك به سابق عهد ، وهذا الشعور بالماضي ، يختلف عن العرفان الحركي ، لأنه مصحوب بكثير من التصورات والانفعالات المضافة إلى الحوادث ، فإذا أيقظ الاحساس شعورنا بالماضي ، خطرت لنفوسنا على أثره طائفة من التصورات والانفعالات المضافة اليه .

٣ - وثالثة درجات العرفان هي العرفان العقلي ، فيها يحكم العقل بتقدم الصورة على غيرها في الزمان ، فيتأمل بعدها الزماني ويفرق بين قبل وبعد ، وتتضعله حقيقة المدركات ونسبتها إلى هوية المدرك ، ولولا شعورنا بهويتنا وباتصال أحوالنا النفسية بعضها ببعض لما أدركنا معنى التغير ، ولا فرقنا بين الماضي والحاضر .

ان الذكريات تحمل طابع الماضي . ولذلك قال (ريد): إن الذاكرة حدس الماضي، إلا

<sup>(</sup>١) برغسون ، المادة رالذاكرة، ص - ١٤

ان هذا التعريف لا ينطبق على الذاكرة قام الانطباق ، لأنها ليست حدس الماضي فقط ، وإنما هي حدس الحاضر الذي يحمل طابع الماضي .

وقد فرقوا بين الخيال والذكرى، فقالوا ان الذكرى أقل من الخيال خضوعاً للإرادة، وانها تحمل طابع الماضي على حين ان الخيال غير مقيد بالزمان ، لأنه قد يم، د إلى النفس الف مرة من غير ان يلبس ثوب الماضي .

ثم أن هذا الماضي الذي تنتمي اليه الذكرى ليس ماضياً مجرداً أو مطلقاً وإنما هوماضي المدرك، فإذا تذكرت أمراً من الامور وجدت نفسي فيه ، ووجدته في ماضي ، ورأيت بعده الزماني ، وتتابع أدواره وبعده المكاني مع تباين صوره ، ولذلك قال ( روايه كولارد ): ولا يتذكر الانسان الأشياء بل يتذكر نفسه ، و

#### ٦ ــ تحديد الذكريات

قلنا عند الكلام على نظرية (هنري برغسون) ان هناك ذاكرتين : ذاكرة حركية ، وذاكرة نفسية عضة ، ثم بيئناأن للاستحضار كا للعرفان صورتين : حركية ، ونفسية ، اما تحديد الذكريات فليس له إلا صورة واحدة وهي الصورة النفسية ، لأنب ليس من شأن الذكريات الحركية أن يكون لها تاريخ ، ولكن كيف يتم تحديد الذكريات ؟

لقد شبه (ريبو) تحديدالذكريات في الزمان بتحديد مواضع المحسوسات في المكان. قال: إذا أردنا أن نعين البعد المكاني لجسم من الأجسام أضغناه إلى الأشياء المتوسطة بيننا وبينه أو إلى الأشياء المجاورة له ، وإذا أردنا أن نعين البعد الزماني لأمر من الامور ، أضغناه إلى الموادث القريبة منه ، ثم حصرناه بين حدين : الأول متقدم ، والثاني متأخر ، ثم قربنا هذين الحدين شيئا فشيئا حق نجتمع بالأمر المراد تحديده ، ولنات بمثال على ذلك : هبني تذكرت الآن أول رحلة لي إلى الاسكندرية فإن تحديدهذه الذكرى لا يتم إلا إذا أضفتها إلى الحوادث القريبة منها. ان اولى رحلاتي إلى الاسكندرية عت بعد الحرب العالمية الاولى ، وقبل رجلتي الاولى إلى باريز ، أي بعد سنة ١٩١٨ وقبل سنة ١٩٢١ ، إلاأن بين هذين الحدين مدة طويلة من الزمان تدعوني إلى البحث فيها عن حدين آخرين يكونان أقرب إلى الأمر المراد تحديده ، ولا ولى على هذه الصورة انتقل من حد بعيد إلى حدقريب حق أجتمع بتاريخ الذكرى المراد تحديدها.

غير ان (هنري برغسون) ينتقد هذه الطريقة ، ويقول: انه لايمكن تعيين هذين الحدين إلا بعد معرفة الذكوى المراد تحديدها ، فلولا شعورى المبهم بزمن الحادثة لما أمكن حصر ذكراها وتعيين بمدها الزماني وتحديده إلا بالصادقة . تشترط نظرية (ريبو) ان يكون الحدان عيطين بالحادثة ، احدهما قبلها والآخر بمدها ، ولكن كيف يمكنني الاهتداء إلى هني الحديث ؟ لولا شعوري بزمن الحادثة لانتخبت حادثتين واقعتين قبلهنا أو بعدها من جانب واحد، فخبر وسيلة إذن لتحديد الذكرى هي التعبق فيها والكشف بالتدقيق في أجزائها عن حالة معروفة ذات تاريخ معين ، مشال ذلك : إذا تذكرت الآن حديثاً دار بيني وبين أحد أساتذتي تأملت هذه الذكرى ، وتعمقت فيها ، واستحضرت كثيراً من الصور المقارنة لها ، ثم تصورت ملامح استاذي ، ورنة صوته ، وحركاته ، وداره التي كنا فيها على ساحل البحر بمدينة بيروت ، والحر الذي قاسيناه في الوصول إلى داره ، فأعلم إذ ذاك . اني كنت هناك في فصل الصيف ، ثم أتذكر موضوع الحديث الذي دار بيئنا ؛ فأجد أنه دار على (شوقي ) والفراغ الذي تركه في الشعر العربي ، فاحدس ان ذلك كان سنة وفاة شوقي . وهكذا أستمين يالانتباه والعقل على التحديد الزماني ، فلا أصل اليه إلا بتحليل الذكريات نفسها ، لأن الامور المضافة إلى الماضى تتجمع حول اعلام الحوادت ، فتتركب معها ، ويتألف من انضامها بعضها إلى بهض جل متسقة لا يمكن الاهتداء إلى تاريخها إلا بالتحليل .

## ٧\_ أمراض الذاكرة

قال ابن سينا: وأسرع الناس تذكراً أفطنهم للإشارات، (١) و ومن الناس من يكون قوي الغهم، ولحن يكون ضعيف التذكر، وأقوى الناس تذكراً، أسهلهم تعلماً وكسبا، وأحسنهم حفظاً وأسرعهم استحضاراً، ومن الصعب ان تجتمع هذه الشروط كلها لإنسان واحد، إذ كثيراً مسا تختل الذاكرة فيصعب الحفظ كا يصعب العرفان أو الخطور والاستحضار. ويمكن انقسام أمراض الذاكرة إلى الأنواع الآتية:

١ – الديسمنيزيا (La dysmnèsie): أو صموبة التذكر. وهي العجز عن تثبيت الذكريات. ويكثر هذا المرض في العته والبلاهة (٣). والمعتوه هو الذي يولد مجنوناً. لا يستطيع أن يحفظ أمرا رغم تكراره له الف مرة. وقد يتولد هذا المرض من تعب الجملة

١) الشفر اء الفصل الناك من المقالة الرابعة ، الفن السادس من الطبيعيات ص - ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) كلمة يوناانية الأصل معناها الذاكرة الصعبة.

<sup>(</sup>٣) العته « Idiotic »والبلامة «Imbécilité»، راجع كتاب عقلاء المجانين للنيسابوري ص ــ ٩٠٠٥

العصبية ، أو يحدت في الشيخوخة. وقد يكون مؤقتاً ، فينشأ عن اضطراب أو تنبه في الدماغ كما في حالات الحمى الشديدة ، أو السكر ، او الفاعلية الفكرية البالغة .

٢ - الآمنزيا ( L'amnésie) : أو فقدان الذاكرة ، وهو فقدان الذكريات المحفوظة والمعجز عن استحضارها . ويكون على نوعين : الآمنزيا العامة ، والآمنزيا الجزئية .

يفقد المصاب بالآمنزيا العامة جميع ذكرياته . ولكن هذه الآمنزيا يندر أن تكون نهائية ومطلقة .وإذا كانت كاملة ولدت تغير أتاما في الشخصية .وقد تكون موقنة كما في ارتجاج الدماغ الشديد، أو تكون دورية متناوبة .

والمصاب بالأمنزيا الجزئية يفقد قسما محدوداً من ذكرياته . كا في الآ فازيا ، والصمم النطقي، ونسيان الأسماء والصفات ، أو نسيان ذكريات الاسرة ، أوذكريات المهنة. ومن الامنزيا الجزئية الامنزيا الخلائية ( Iacunaire ) وهي فقدان ذكريات زمان معين مع تذكر ما قبله وما بعده ، ومنها الآبركسيا (Apraxie) أو المعجز عن القيام بالأعمال العادية، وهو ذهول الإنسان عسن استعبال الأشياء . كالحداد الذي لا يعرف كيف يستعبل مطرقته ، وإذا كانت الامنزيا وجعية ( Rétrograde ) أضاع الشخص فيها ذكريات الزمان المتقدم على الحادثة التي كانت سبب المرض ، وإذا كانت لاحقة ( Antérograde ) أضاع المريض فيها ذكريات الزمان المتأخر عن تلك الحادثة . وقد تكون متزايدة كا في الحبل العام، وداء الكحول ، وتعملب أدمغة الشيوخ .

س الهبرمنزيا ( L'hypermnésie ) : أو فرط التذكر ، وهو اشتداد قوة الخطور والاستحضار وإيقاظ الذكريات القديمة المدفونة في أحضان الماضي، كالغريق والمصلوب اللذين يتذكران في برهة قصيرة من الزمان كل ما مضى من حياتها، أو كالطالب الذي يظن نفسه ناسياً فيهيجه الامتحان ويوقظ ذاكرته ويجيب عن الأسئلة بقوة، أو كالحموم الذي يتذكر في أثناء المرض كثيرا من الامور المنسية ، حق لقد روى عن فتاة أنها استعادت ، أثناء الحي ، بعض القطع العبرانية التي تعلمتها وهي صغيرة .

٤ — البارمنزيا ( La paramnésie ) أو الجراف الذاكرة ، وهــو مرض الذاكرة الكاذبة ، ينشأ في الغالب عن فساد العرفان ، فيظن الانسان أنه يعرف الشيء وهو في الحقيقة لا يعرفه ، لأنه يراه لأول مرة . وقد يبلغ هذا المرض ببعض الناس درجة تجعلهم قليلي الاهتمام بكل مــا يحيط بهم ، لأنهم يظنون أن كل ما يرونه قديم بالنسبة اليهم ،

الذاكرة الذاكرة

فلا جديد في سياحتهم ولا في مطالعتهم . وقد يبدل الانسان ذكرياته ، ويظن أنها لاتزال مطابقة للواقع فيخطيء في الحكم .

# ٨ ــ بعض النتائج التربوية

يجب على المربي أن يتجنب ارهاق الذاكرة بما لا تستطيع استيعابه من الألفاظ غير المنهومة ، والتواريخ ، والأرقام التي لا طائل فيها . ويجب عليه أيضاً أن يحمل تلاميذه على ربط تصوراتهم المجردة بأمثلة محسوسة ، وأن يمرنهم على تقوية ذاكرتهم بالاستحضار وتكرار الاستعال ، وأن يسهل لهم الحفظ بالتعليم المنظم المستند إلى الانتباه ، وتداعي الأفكار ، والاهتام .

وفي وسم المربي أن يقوى الذاكرة الشبيهة بالعادة الحركية بتمرين الأطفال علىحفظ روائع النثر والشعر .

وعلى الطالب إذا أراد الحفظ أن يقسم القطمة أقساماً مبنية على طبيعة مادة الموضوع، لا على مجرد عدد السطور، ثم عليه بعد ذلك أن يحفظ كل قسم منهذه الأقسام جملة واحدة. وهذا النظام في الحفظ يقتضي إحلال المعنى المحل الأول ، فيسري تياره من كل قطعة إلى التي تليها . ويجب أن يترك الطالب بين كل تكرار وآخر مدة من الزمان تسمح الشيء المحفوظ بالرسوخ في الذهن .

وقد دلت التجارب التي قام بها (مونستربرغ) على أن إشراك الحواس المختلفة في الحفظ يعين على الاكتساب والتعلم . فإذا اشتركت حاسة السمع مسع حاسة البصر في حفظ الألوان والأعداد كان الخطأ في استرجاعها أقل .

ومن الحقائق الثابتة أيضاً أن للحالة الصحية وطرق المميشة تأثيراً عميقاً في الذاكرة . فالاسراف في العمل ، وفي المأكل والمشرب ، والافراط في الجهد ، والتعب ، كل ذلك له أثر ظاهر في الذاكرة . ومن عني بصحته استطاع أن يجافظ على نضارة ذاكرته .

رمما يعين على الحفظ تنظيم المعلومات المكتسبة . فإذا قرأت بحثًا جديداً فاكتب خلاصة ما تقرأه على أوراق مرتبة ، ثم احفظ هذه الأوراق في اضبارات منظمة .

وضوابط التذكر انما هي طرق اصطناعية ترمي إلى تعليق الذكريات بنظام منطقي، وربطها بخيط من خيوط التداعي الممينة على استرجاعها .

ومها يكن من أمــــر فإن صحة الذاكرة تقتضي الاعتدال في المطالعة ، والنظام في العمل. أن الطلاب الذين يرهقون أدمغتهم بالحفظ قبيل الامتحانات العامة يتعبون أجسامهم وعقولهم معاً. والثمرة الوحيدة التي يجنونها من وراء ذلك هي النسمان السريسير.

#### ١ ــ المصادر

## راجع الكتب المامة التي ورد ذكرها في الفصول السابقة، ثم راجع :

1 - Bergson: Matière et mémoire. Energie spirituelle

2 - Binet : Etude expérimentale de l'intelligence. — Idées modernes sur Ies enfants.

3 - Bourdon: L'intelligence.

4 - Delacroix : Le langage et la pensée

5 - Dugas : La mémoire et l'oubli

6 - Dumas : Traité. ll. 86 - 105

7 - Halbwachs: Les cadres sociaux de la mémoire.

: L'évolution de la mémoire et la notion du

temps'

9 - Piéron : Le cerveau et la pensée

10 - Ribot : Maladies de la moire.

# ۲ \_ تمارین ومنا قسّات شفاهة

١ - شاهدت حادثة ثم عدت إلى غرفتك وكتبت ماشاهدت، ثم انقفى على ذلك مدة من الزمان فكتبت ما شاهدته من جديد . قارن بن هاتين الحالتين . ٢ - تربية الذاكرة ٢ س النسمان ٢ ع - الذاكرة والدماع .

# ٣- الإنشاء الفلسفي

١ - ما هي شروط تثست الذكريات وحفظها .

١٦٤ الذاكرة

٢ - مصير الذكريات بعد زوال الشعور بها ،

٣ - تحليل الذكرى ،

٤ - علاقة الذكريات بالخلايا الدماغية .

ه – هل الذاكرة وظيفة عضوية .

٧ - علاقة الذاكرة بالعادة .

٧ - هل يكفي تداعي الأفكار لإيضاح آلية التذكر .

٨ – أثر فاعلية النفس في الذاكرة .

٩ - النسيان ، صوره ، وشروطه ، والدور الذي يمثله .

١٠ ــ ما هي المسائل التي تطرحها الذاكرة على بساط البحث

# الفَصِه السِيَابع

# تداعي الافكار

### ۱ ـ وصف وتحليل

ليس تداعى الأفكار سوى نمط من أنماط الخطور ، لأن الأحوال النفسية يدعو بعضها بعضاً . وقد أدرك أفلاطون ذلك منذ القدم ، فقال في كتاب النيدون ــ Phédon : وألا تعلم ماذا يصيب العاشق إذا نظر إلى قيثارة معشوقه؟ انه يعرف تلك القيثارة ويسترجع الى نفسه صورة صاحبها ﴾ . أن رؤية الدار تذكرني بمن كان مقيماً فنها ، وقسد أسمع شخصاً فأفكر في آخر له نبرات صوته ولهجته، وقد أمر بالطريق،فأذكر الحادثة التيجرُّت فيهــ وقد تتسلسل هذه الامور تسلسلا تلقائياً ، من غير أن يكون للإرادة فيها أثر ؟ كالذي ينظر إلى الجامع الأموي في دمشق في فكر في الوليد بن عبد الملك وخلفاء بني أمية ، ثم يفكر في الحجاج ؛ والعراق ؛ ودولة العباسيين ؛ وهارون الرشيد ؛ وشارلمان ؛ وبيت المقدس ؛ وصلاح الدين ، وضريحه في دمشق .. الخ . وتسمى هذه الظاهرة النفسية الآلية بتداعي الأفكار، وقسيد عرفوها بقولهم : إنها استحضار الأحوال النفسية بعضها بعضاً بصورة تلقائية ، وتسمى الحالة المتقدمة بالمؤثرة والمتأخرة بالمتأثرة – وفرقوا بين تداعي الأفكار وارتباط الأفكار فقالوا: أن التداعي ظاهرة آلية تلقائية تختلف عن عملية الارتباط بمض، كالملاقة التي بين العلة والمعلول، والغاية والواسطة - ثم ان اصطلاح تداعي الافكار دون غيرها، وقد بينا أنالتداعي ظاهرة آلية ، وهي تشمل جميع الاحوال النفسية فكرية كانت ، أو انفعالية ، أو فاعلة.

ثم ان تداعي الافكار مختلف عن التذكر اختلاف البسيط عن المركب. وقد قلنا عند البحث في الذاكرة أنها تقتضي أربعة شروط ، وان التذكر يختلف عن الذكر ، وان في التذكر فاعلية ذهنية وعملاً إرادياً. ان الذكريات لاتنتقل من القوة إلى الفعل إلا بالخطور غير ان الخطور التلقائي لايقتضي مشاركة القوة النطقية له. بل يتم عندقيام الفكرة الحاضرة باصطفاء صورة من خزانة الذكريات من غير أن يكون الإرادة في هذا الاصطفاء أثر .

يتبين بما تقدم ان تداعي الافكار ظاهرة آلية. غير ان فلاسفة التداعي وسعوا نطاق هذه الظاهرة حتى جعلوها مبدأ التركيب الذهني ، وعلة التفكير ، وسبب ارتباط سائر الاحوال النفسية بعضها ببعض . ثم قسموا الاحوال النفسية إلى أجزاء بسيطة لا تتجزأ ، وزعموا أنها تجذب بعضها بعضا وفقاً لقانون تداعي الافكار ، وهو شبيه بقانون الجاذبية العامة الذي ظفر به ( نيوتون ) ، هذا تخضع له حركات الأفلاك ، وذاك تخضع له أحوال النفس . وسنين ذلك عند البحث في مذهب التداعي .

#### ٢ \_ نوعا التداعي

ان لتداعي الأفكار نوعين.

١ – تداعي الأفكار الحادثة معاً. – وهو الذي تجتمع فيه عدة أحوال نفسية فيتكون منها كل واحد ؟ إذا بعثت إحدى حالاته جذبت اليها غيرها من الاحوال المتممة لها ؟ لأن قيمة هذه الاحوال الجزئية بما تؤلفه من مجموعات لا بحا تتضمنه من حالات مفردة . مثال ذلك انك لا تسمع اللفظ الالالتدرك معناه ، لأن كلا منهها جزء متمم للآخر ، ولا تتعلم القراءة إلا إذا جمعت الأصوات إلى أشكال الحروف ، وأضفت هذه الصور السمعية والبصرية إلى المماني ، فيتألف من ذلك كله مجموعات لا يمكن تبين أجزائها إلا بالتحليل . وكل إدراك فهو مجموع من الصور الذهنية ، إلا أن العادة تجملنا نظن الممنى المركب من هذه الاجزاء بسيطا ، وهو في الحق نسيج صور وأفكار منضمة إلى الاحساس. وقد سمينا هذا التداعي بتداعي الافكار الحادثة معا ، لأننا لا نستحضر حالة من هذه الاحوال الجزئية إلا لتبعث بلاحات الشمور جلة من الاجزاء الاخرى المتممة لها .

٢ ـ تداعى الأفكار المتتالية ٠ ـ وهو استدعاء حالةنفسية حالة اخرى مختلفة عنها. ثم

استدعاء هذه الحالة الثانية حالة ثالثة بحيث يتألف من هذا التناني سلسلة متصلة الحلقات ؛ كا رايت في بعض الأمثلة التي قدمناها . وكل حالة نفسية سواء أكانت إحساساً أم صورة أم انفعالاً أم فكرة ، فهي قادرة على استدعاء غيرها ، وتختلف قوة الاستدعاء باختلاف قوة الإيحاء . والشعراء يعلمون أن بعض الألفاظ أكثر إيحاء من بعض ، فلا غرو إذا بحثوا عن الألفاظ المؤثرة التي تهيج النفس بكثرة ما توحي به من المعاني .

ان سلسلة الافكار المتنالية لا تتوقف عن الجريان إلا في حالة الركود الذهني ، أو في حالة الادراك المسيطر أو التأمل الشديد. غير ان الادراك والتأمل لا يوقفان في الحقيقة مجرى الصور إلا ليغيرا اتجاهه وينتظها في عقده ، ولعل المنامات والاحلام خسير مثال يدل على هسدا الجريان الطبيعي ؟ لأن النفس تكون إذ ذاك بعيدة عن التأثير بمطيات التحرية والمقل.

# ٣ ـ قوانين تداعي الأفكار

قوانين التداعي الثلاثة ـ • قال آرسطو منذ القدم : لتداعي الافكار ثلاثة قوانين : قانون الاقتران ٬ وقانون المشابهة ٬ وقانون التضاد ٬ ٬ ٬

١ = قانون الاقـ تران \_. ان اجتماع حالتين نفسيتين مما في الشعور يولد بينها ارتباطاً اقترانياً، فإذا خطرت إحداهما بالبال ذكرتنا بالثانية. مثال ذلك: ان رؤية الفيوم تذكرنا بالمطر ، ورؤية الدخان تذكرنا بالنار ، والبيت الأول مــن القصيدة يذكرنا بالبيت الثاني . الخ . .

والاقتران إما أن يكون زمانياً وأما أن يكون مكانياً غيران الاقتران المكاني لا يؤدي إلى ارتباط الصور بعضها ببعض إلا إذا أدركت معا في وقت واحد. وقد يكون بين الشيئين بعد مكاني ، فإذا حدثوك عن الأول وأنت تنظر إلى الثاني ، حصل الاقتران في نفسك ، لأرب المقصود بالاقتران هو الاقتران الذهني لا الاقتران المكاني.

٣ - قانون المشابهة - . الأحوال المتشابهة يدعو بمضها بمضاً . مثال ذلك : ان الهر

<sup>(</sup>١) لم يبحث أرسطو في هذه القوانين كما نبحث فيها الآن ، بل ذكرها عند كلامه على التذكر ، أي على الداكرة الخاضمة للإرادة رقال : ان الاقتران والتضاد والمشابهة تسهل الخطور الإرادي .

يذكرني بالنمر، ويوليوس قيصر يذكرني بالإسكندر. والمشابهة هي الاتفاق في الكيفية (١) أو في الكمية تساوى شيئين في الحمية ، أو في النسبة، أو في العاطفة، ومثال الاتفاق في الكمية تساوى شيئين في الحجم والعدد والوزن وغير ذلك . والاتفاق في النسبة عبارة عن تماثل علاقات الأشياء ، كقولك ان نسبة (ب) الى (ج) كنسبة (د) الى (ق)، فإذا رأى المرء قوياً يظلم ضعيفا، فكر في صورة الصقر المنقض على العصفور .

واتفاق الشيئين في العاطفة التي يولدانها يدعو الى ارتباطها بالرغم من اختلاف صفاتها، فقد يذكرني أمر بأمر إذا ولدكل منها في نفسي ألما واحداً أو لذة واحدة . ان هذا التداعي ضروري للفنان ، وهو مصدر كثير من الجحازات الأدبية ، كقولك : رأي ثاقب ، وحنان فياض ، وصوت ضئيل ، وجناح العفو ، وأحضان الكرى ، وشآبيب الرحمة ، لقد كان (فلوبر) يقول في رواية (سالامبو) انها ارجوانية اللون ، وفي رواية (مدام بوفارى) أنه أراد أن يصف فيها حياة شبيهة بحياة بنات وردان (٢٠ العفنة اللون . وبينا كان (ماسنه) يتعشى ذات لية عند أحداً صحابه قدم له نبيذ يوناني ، فقال لصاحبه : أفلايذكرك هذا النبيذ بشيء؟ أما أنا فإني أسمع ما يذكرني به . ثم أخذ ينشد لحنا شرقياً .

٣ -- قانون التضاد -- الأحوال المتضادة يدعو بمضها بعضاً مثال ذلك: أن الأبيض يذكرنا بالاسود ، والأرنب بالسلحفاة ، والميلاد بالموت ، والنور بالظلمة ، والعلم بالجهل ، والغنى بالفقر . الخ ... وقد اعتدنا في اللغة أن نجمع بين هــده المتضادات ، لأن المعاني تتميز باضدادها .

#### ٤ \_ مذهب التداعي

زعم فلاسفة التداعي (هيوم، توماس براون، جيمس ميـــل، ستوارت ميـــل، الكحـندر بين، سبنسر) أنه يمكن إرجاع قوانين آرسطوا الثلاثة إلى قانون الاقتراب، وان نسبة هذا القانون إلى أحوال النفس كنسبة قانون الجاذبية العامة إلى العالم المادي، وان وظائف العقل من كسب وحفظ ونضج تنحل كلما إلى تداعي الأفكار.

<sup>(</sup>١) كليات ابي البقاء ، ص - ٣٣٩ .

Cloportes (2)

فالإدراك نوع من تداعي الأفكار ، لأنسه يتألف من اجتماع الأحساس والصورة ؛ والمتخيلة نوع من تداعي الأفكار لانها تجمع الأخيلة السمعية إلى الأخيلة البصرية وغيرها ، فتركبها وتبدع منها مفاهيم علمية وآثاراً فنية. والحكم كذلك نمط من تداعي الأفكار لأنه يضم المحمول إلى الموضوع ، ولنبين الآن طريقة مذهب التداعي .

١ - إرجاع التضاد إلى المشابهة أو إلى الاقتران - • كان آرسطو يقول: الضدان من جنس واحد ، ولذلك كان من السهل إرجاع التضاد إلى الاقتران أو إلى المشابهة . ان الابيض ليس ضد المر ، وانحا هو ضد اللون الاسود ، فها متشابهان اذن باللونية . ثم ان بين الضدين بماثلة وتناظراً بالنسبة إلى الحد الاوسط ، فها إذن طرفان ، والطرفان كا قال آرسطو يلتقيان . فإذا كان بين الضدين مشابهة أمكن إرجاع قانون التضاد إلى قانون المشابهة .

ثم انه يمكن ارجاع التضاد الى الاقتران مباشرة، وذلك ان الذهن قد تعوّد الجمع بين مسده المتضادات لاقترائها في كلام الناس، كاقتران الابيض بالاسود، والكبير بالصغير، والقوي بالضعيف، والحياة بالموت، واللذة بالألم . الخ ، فإذا ذكر أحسد الضدين تبعه الآخر من الوراء .

٧ - ارجاع المشابهة الى الاقتران- المشابهة عند فلاسفة التداعي ناشئة عن اتفاقى في أمر واختلاف في آخر ٬ ولولا هـذا الاختلاف لانقلبت المشابهة الى وحدة . لنفرض أن فكرة (س) قد أحضرت إلى ذهني فكرة (ع) المشابهة لها . ان المشابهة بين (س) و (ع) تنحل الى اتفاق واختلاف ٬ فإذا كانت (س) مركبة من : ب ٬ ح ٬ د ٬ ق ٬ كانت (ع) مركبة من : ب ٬ ك ٬ ل ٬ م . فيها إذن متفقتان في أمر و ختلفتان في امور اخرى . ان (ب) هو المنصر المشترك وهو مقترن في كل من الجلتين بعناصر مختلفة . فإذا رأيت (س) تذكرت (ع) لاقتران ب في (س) بـ (ح ٬ د ٬ ق) وفي (ع) بـ (ك ٬ ل ٬ م ) . وإذن في كل تداع بالمشابهة تداع بالاقتران .

ينتج بما تقدم ان للتداعي قانوناً واحداً وهو قانون الاقتران ، وقد زعم التداعيون انهم يستطيعون ان يفسروا هـذا القانون بقانون العادة ، لأن الأثر الذي يتركه الاقتران في النفس يثبت بالتكرار، فليستداعي الأفكار إذن إلا نتيجة من نتائج التكرار، وهو خاضم لقانون العادة .

المناقشة في مذهب التداعي... لاغبار على ارجاع التداعي بالتضاد إلى التداعي بالمشابهة أو بالاقتران ، أما ارجاع المشابهة الى الاقتران فينعترض عليه بما يلي :

١ – ان المشابهة بين شيئين ليست ناشئة عن اتفاق في أسر واختلاف في آخر . ان تشابه وجهين مثلاً ليس ناشئاً عن اتفاقهها في أنف واحد واختلافهها في الاجزاء الاخرى ، لان هناك أنفين لا أنفا واحداً : قال هوفدينغ : «يوجد تشابه بين البرتقالي والاصفر ، ولكن لا يمكن تقسيم البرتقالي الى أجزاء يشار كه الاصفر في بعضها ويبقى القسم الآخر خاصاً به (۱) ، ان هذا الاعتراض ضعيف ، لانه مبني على المشابهة الخارجية لا على المشابهة الذهنية . ان المتأخرين من فلاسفة التداعي لا يتكلمون على تشابه الاشياء بسل على تشابه مورها المنطبعة في النفس. و بظنون انه يمكن ارجاع هسذه المشابهة الذهنية الى الاقتران الذهني .

 $\gamma = 1$  اذا كانت (س) تقبل الانقسام الى (ب ، ح ، د ، ق) وكان في وسعها استحضار حالة مشابهة لها مثل (ع) ، كانت هذه الحالة الثانية عارية من كل جزء من أجزاء (س) و فإذا فرضنا أن (ع) تقبل الانقسام الى (ب ، ك ، ل ، م) وكان (ب) هو المنصر المشترك أمكن إرجاع المشابهة الى الاقتران وإلا أن الامر على خلاف ذلك لأن (ب) الموجود في (سن) هو غير (ب) الموجود في (ع ) ، الاول إحساس أو إدراك والثاني ذكرى ، فهو اذر (ب ) لا (ب) نعم أن (ب ) يستدعي (ك ، ل ، م) بالاقتران ولكن هذا الاقتران لا يتم إلا إذا انتقلنا من (ب) الى (ب ) بالمشابهة .

<sup>(</sup>١) هو فدينغ، علم النفس ص - ٥٠٥ من الترجمة الفرنسة .

= ع + ب ، الخ... ويتسلسل هذا الانقسام إلى ما لانهاية له(١)، ان الفكر لايعلق حكمه في المشابهة على نتائج هذا الحساب الغير المتناهي ، بسل يشعر بالمشابهة مباشرة من غير أن ركشف عن هذا العنصر المشترك الذي يصعب تحديده .

ان هذين الاعتراضين الأخيرين لايقطعان مظان الاشتباء، ولاتزال مسألة إرجاع المشابهة إلى الاقتران من المسائل الخلافية. إلا أننا نظن أن معطيات الشعور المباشرة تقضي بإثبات الاقتران والمشابهة معاً.

ان القائلين بإرجاع المشابهة إلى الاقتران يوسعون نطاق التداعي ، ويبينون أنه ليس بجرد ظاهرة آلية ، وان آليته ليست آلية توازن ساكن ، وإغا هي آلية توازن متحرك عربط الظاهرة الحاضرة بعوامل نفسية مختلفة ، كالموامل الانفعالية والحركية واللاشمورية . فليس ارتباط المعاني بعضها ببعض ارتباطاً بسيطاً كالملاقة الآلية الموجودة بسين قوتين ميكانيكيتين ، وإغا هو ارتباط مركب تجرى عناصره على سطوح مختلفة بعضها عميق وبعضها ظاهر .

ثم ان معظم فلاسفة التداعي لم يرجعوا المشابهة إلى الاقتران إلا ليمللوا أفاعيل العقل كلها بقانون واحد قال (استوارت ميل): ان نسبة قانون التداعي إلى علم النفس كنسبة قانون الجاذبية العامة إلى علم الفلك (Stuart Moill, A.Comle et le Positivisme P.33)، ولكننا سنبين خلال البحث في الحمكم والتجريد والتعميم والقياس ان هذه الأفعال العقلية لا تفسر بقانون التداعى .

ان فلاسفة التداعي يذكرون فاعلية النفسويز عون ان الارتباط بين الأحوال النفسية ناشيء عن اقترانها في الماضي . وعلى ذلك فالحالة الموحية بالتداعي لا تبدع الحالة الموحى بها ، بل توقظها من نومها . وهذا خطأ لأن الحالة الموحية لم تكن مقارنة في الماضي للحالة الموحى بها ، وكيف تكون مقارنة لها وهي حالة جديدة حاضرة تريد أن تتم ذاتها بالانضام إلى الأحوال السابقة ؟ لنفرض أنك فتحت مقدمة ابن خلدون لتطلع على آرائه في التطور الاجتماعي وما بقي منها حتى الآن ، فمرت بخاطرك ذكرى (دور كهايم) فهل يكنكأن تعلل هذه الظاهرة بالتداعي الآلي؟ ان دور كهايم لم يقترن في ماضيك بابن خلدون ولكنك تستحضر اسمه لمناسبته لمشاغلك الحاضرة وموافقته لاهتمامك وسيتبين الكذلك عند البحث في قانون الاهتمام .

<sup>(</sup>١) راجع روستان علم النفس ، ص ـ ٧٨٧ ـ ( نقلًا عن محاضرة لهنري برغسون ) .

# ه \_ التداعي المنطقي

زعم (دوغالد ستوارت) ان القوانين التي ذكرها آرسطو لا تشتمل على جميع أنواع التداعي، فقسم التداعي عسمين؛ التداعي المنطقي، والتداعي العرضي. أما التداعي المنطقي فهو الذي يستند إلى علاقات ذاتية بين المعاني أو بين الأشياء كارتباط المبدأ بالنتيجة، والعلة بالمعلول، والرسيلة بالغاية، والجنس بالنوع، والجوهر بالعرض. وأما التداعي العرضي فهو الذي يتولد من التقاء عرضي في الزمان أو المكان كالتداعي بالاقتران والمشابهة والتضاد. ولكن العلماء قد أثبتوا اليوم أنه لا معني التداعي المنطقي، لأنه قد يوجد بين شيئين علاقة حقيقية من غير أن يقترنا في الذهن. مثال ذلك أن رؤية المد لا تنقل الجاهل إلى التفكير في القمر، لأنه لم يقرن من قبل بينهاعلى النحو الذي يفعله العالم بقوانين المد والجزر. فارتباط صورة المد بصورة القمر ناشي إذن عن سبب اقتراني وهو العلم السابق. . نعم أن الملم لم يجمع بين هذين الأمرين إلا لأن بينها علاقة طبيعية ورابطة منطقية، ولكن هذه الروابط المنطقية ضرورية العلم لا التداعي . لأن التداعي قد يحدث عن اقتران شيئين ليس بنها علاقة منطقة منطقة .

## ٦ \_ قيمة قوانين التداعي

لاشك أننا نستطيع أن نعلل حصول التداعي بين ذكرى (الجزار) وذكرى (نابليون) بقانون الاقتران. ولكن هذا التعليل ينطبق أيضاً على نابليون وكبار، ووترلو، وجوزفين، والف شيء آخر، فلماذا فكرت في (الجزار) وحده ولم أفكر في غيره من الأشياء المقارنة لذكرى نابليون. ان الذكرى الموحية لم تستحضر جميع الذكريات المقارنة لها، بسل اصطفت من بينها ذكرى واحدة. فلماذا وكيف حصل هذا الاصطفاء، ان قانون الاقتران وحده لا يوضح هذه المسألة. ثم ان قانون المشابهة لا يقطع مظان الاشتباه، لأنه مبهم، والأحوال النفسية ؛ فلماذا واتخبت حالة واحدة من هذه الحالات المتشابهة ؟

قال هنري برغسون(١٠): ان بين جميع الموجودات تشابها واقترانا ، فالشمس تشبه ذرة الرمل ، والحيوان يشبه الجماد. اننا نستطيع دائماً أن نجمع الأشياء المتباينة في جنس من

<sup>(1)</sup> H. - Bergson 'Matière et Mémoire ; 178 - 179.

الأجناس المالية ، والجمانسة نوع من أنواع المشابهة. ثم ان الاقتران موجود بين سائر الأحوال النفسية ، لأن الحالة الموحى بها اما ان تكون مقارنة للحالة الموحية مباشرة ، واما ان تكون مقارنة خالة اخرى مشابهة لتلك الحالة الموحية. فالاقتران إذن موجود بين جميع الأحوال النفسية ، لأنك تستطيع في كل وقت أن تجد حالة مشابهة للحالة المؤثرة ومقارنة للحالة المتأثرة.

ينتج بما تقدم أن قانوني الاقتران والتشابه لا يصلحان لإيضاح جميع أحوال التداعي ، لذلك رأى توماس براون (١٧٧٨ - ١٨٢٠) أن يبحث عن قوانين فرعية التداعي يلحقها بقانوني المشابهة والاقتران . وإليك بعض هذه القوانين :

١ -- قانون التواتر -- . كلماكان تردد الذكريات إلى ساحة الشموراً كثر، كان استحضارها المسلم ، المستحضار عند القانون عائل لقانون التكرار في العادة .

٧ -- قانون الاكتساب القريب - . ان رجوع الذكرى الحديثة إلى ساحة الشعور أسهل من رجوع الذكرى القديمة . إذا قرأت كتاب الحيوان ثم سمعت بعد قليل اسم الجاحظ أيقظ هذا الاسم في ذهني ذكرى كتاب البخلاء الذي قرأته في العام الماضي .

وانون الشدة \_ . كلياكان تأثير الحادث في نفوسنا أشد ، كان إلى الخطور ببالنا الميل . مثال ذلك أن مشاهدة ساحة الإعدام تؤثر في النفس تأثيراً قوياً فلا تذكر بعدها حادثة قتل أو موت أو حسكم بالإعدام إلا ليعود ذلك المشهد إلى نفسك . ومن اتفق له الجلوس على كرسي طبيب الأسنان لم يتذكر الأسنان أو طبيب الأسنان إلا لتعود صورة ذلك الكرسي إلى نفسه .

٤ - قانون المدة - . كلماكان زمان الاقتران أطول ، كان التداعي أقرب.

و - قانون التباين-. إذا سمعت صوت مغن واحد تذكرت صاحبه بسهولة، ولكنك إذا سمعت أصوات عدة مغنين اختلط عليك الأمر في تذكر أحدهم دون الآخر.

ان هذه القوانين الفرعية مفيدة ولكنها لا توضع ارتباط الفكرة الموحية بالفكرة الموحية بالفكرة الموحى بها ارتباطاً آلياً ، وفي وسعنا أن نتصور قوانين كثيرة من هذا النوع من غير أن تحصي جميع المتغيرات. ثم ان اشتراك هذه العوامل لا يبين لنا كيف ترجح النفس حالة على اخرى. فقد يكون الاقتران بين حالتين قصير المدة قوي التأثير. وقسد يكون قليل

التأثير طويل المدة . فأي نوع من هذين الاقترانين نرجح على الآخر ؟ وقد تكون الذكرى حديثة ويكون اقترانها بالحالة الموحية قصيراً ، فهل تتغلب هذه الذكرى على الذكرى القديمة الطويلة الاقتران بالحالة الموحية ؟ فأنت ترى أن قوانين (براون ) لا تكفي لتعليل الاصطفاء تعليلا علمياً دقيقاً . لأن الاصطفاء خاضع لعوامل كثيرة التغير يصمب جمها في مثل هذه القوانين . وهو تابع لرغبات النفس ونزعاتها وميولها، حق لقد بينالعاماء أن للعامل الانفه الي تأثيراً قوياً في التداعي، وبينوا أيضاً أن الشاغل الفكر أثراً في الجماء النفس إلى بعض المعاني دون بعض، وجمعوا ذلك كله في قانون أطلقو اعليه اسم قانون الاهتمام.

# ٧ \_ قانون الاهتمام

ان اختلاف التداعي باختلاف الحالات تابع لقانون الاهتهام . وخلاصة هذا القانون مسا يسلي : لا تصطفى حالة نفسية ولا ترجح على غيرها من الحالات الممكنة إلا إذا كانت متناسبة مع الاهتهام الحاضر . فكها أن الانتباء وفاعلية النفس يؤثران في التداعي، كذلك يؤثر الاهتهام في الحياة العفوية ، وفي حياة التفكير والتأمل .

ـ تأثير الاهتمام في التفكير النلقائي : ارب عوامل الاهتمام ثلاثة وهي :

١ - الشدة ، ٢ - الميول الغريزية والمكتسبة ، ٣ . مشاغل الشعور الحاضرة:

١ – الشدة: ان ذكريات الشباب أقوى تأثيراً في النفس من ذكريات الشيخوخة. فالجندي الباسل لا يتذكر من أيام حياته إلا أيام الحرب، والذكريات الحديثة أقوى في الفالب من الذكريات القديمة، وقد بينا ذلك عند الكلام على القوانين الفرعية التي ذكرها (براون).

٣ – النزعات الغريزية والدول المكتسبة – ، إذا ذكرناالجبال والوديان أمام العطشان فكر في ينابيع المياه ، وإذا ذكرناها في أيام الحر فكرنا في ظلال الأشجار ورطوبة الهواء ، ان الطفل لا يفكر إلا فيا يميل اليه من الألعاب ، والفنان لا يفكر إلا في عيل اليه من الألعاب ، والفنان لا يفكر إلا في صور الجمال . وعلى ذلك فالتداعي يختلف باختلاف ميول الافراد ونزعاتهم .

٣ - المشاغل الحاضرة: اننا لا نفكر في أثناء القراءة إلا في معنى العبارة، ولا ندرك من ماني الألفاظ إلا ما يناسب سياق الكلام . فإذا فكرنا في مدى العبارة أدر كنا من

اللفظ معنى خاصاً ، موافقاً لمشاغل الفكر الحاضرة ، وأعملنا معانيه الاخرى . مثال آخر : إذا فتحت كتابا من كتب (أفلاطون) لأطلع على بعض نظرياته ، أيقظت هذه الحالة الشعورية التي أنا فيها جملة من المعاني والصور المتمعة لتفكيري الحاضر ، ولكني إذا أردت أن أطلع على أسلوب (أفلاطون) فقط فكرت في امور اخرى غير هدذه . فالصور التي تخطر في النفس تختلف إذن باختلاف الحالة الفكرية .

لقد ذهب بعض العلماء إلى أن حالات الشعور المتداعية تجري بعضها أثر بعض هلى خط واحد و في سطح واحد ، وأنها مقارنة لما قبلها وما بعدها من الحالات المباشرة . وهذا القول لا يصدق إلا على بعض الحالات المزدوجة كحالات التضاد التي يتم التداعي بينها بصورة آلية . أما في معظم الحالات الاخرى فإن التداعي أبعد من أن ينحل إلى هذا الارتباط الآلي البسيط، لان تيار الشعور كما بينا سابقاً كثير التعقيد، ولان الحياة النفسية لا تجري في سطح واحد، بل تجري في عدة سطوح بعضها أعمق من بعض. والحالة النفسية الواحدة مشتملة على عسدة وجوه عقلية وانفمالية وحركية ، ماضيها متصل بحاضرها ، وتحت تيارها السطحي الواضح عناصر لا شعورية كثيرة . فليس الاقتران إذن عبارة عن ارتباط عنصر شغوري واحد بعنصر شعوري آخر، وإنما هو ارتباط هذا المنصر بمجموعة من العناصر .

وأهم هذه العناصر العناصر الانفعالية والمحركة . ان الاحوال الانفعالية ليست كما ظن بعضهم غراءاً خارجيا يربط الحالات العقلية بعضها ببعض . وإنما هي الوسيلة الفعالة لجمع العناصر المتفرقة ، وقلبها إلى وحدة متسقة الاجزاء . وهذه الوحدة الانفعالية هي التي توضح لنا تداعي الصور في بعض الاحلام . مثال ذلك : ان انزعاجاً داخلياً بسيطاً ناشئاً عن صعوبة الهضم ، وضيق التنفس ، وبطء الدورة الدموية قد يبعث إلى ميدان الشعور جملة من الصور المصطبغة بلون الألم . وإذا تشابهت حالتان نفسيتان في لون انفعالي واحد دعت إحداهما الثانية .

ثم ان المناصر المحركة ليست أقل تأثيراً في تداعي الافكار من المناصر الانفعالية . حق لقد أشار اليها (أرسطو) منذ القدم. وقال (سبينوزا) أيضاً إن تسلسل الافكار مواز لتسلسل انفعالات الجسد . وبين تصوراتنا وحركاتنا اتصال وثيق، فإذا اتصلت حالتان نفسيتان بوضع جسدي واحد أدى ذلك إلى ارتباطها برابطة التداعي .

ومن الموامل المؤثرة في الاهتهام المناصر اللاشعورية الخفية ؛ لأنها كثيراً ما توقظ الصور وتبعث بها إلى ساحة الشعور. قال (هوفدينغ): « بينا كنت أتنزه ذات يوم عادت إلى نفسي فجأة صورة منظر من مناظر جبال سويسرا ، فلما تأملت هذه الصورة الذهنية علمت أنها رجعت إلى نفسي بتأثير ما رأيته إذ ذاك من الغيوم المتلبدة في الافق » . وقد بينا في بحث اللاشعور أن هناك حدوداً متوسطة خفية تجعل الفكر ينتقل من الفكرة الموحية إلى الفكرة الموحى بها . وقد اعترض بعض علماء النفس المتأخرين على وجود هذه الحدود المتوسطة عمل أن الأحوال النفسية لا تتتالى على هذه الصورة البسيطة ، بل تتتالى على خطوط كثيرة وفي سطوح مختلفة ، وهذا يدعو إلى تبدل الاهتهام واختلافه ، وهو على الفالب متمم لقانون إعادة التكامل ، أو هو صورة ثانية له .

أثر الاهتمام في النفكير والتأمل \_ • يخضع تداعي الأفكار للانتباه الإرادي. لأن الصور النفسية العفوية لا تتبع نظاماً مطرداً ، بل يتسلسل بعضهاوراء بعض من غير هدف ثابت ، فإذا سيرها الانتباه الإرادي اتبعت غاية معينة وأعانت النفس على التفكير فالتداعي يبعث المماني ، والفكر يتصرف فيها وينظمها . مثال ذلك : أذك إذا أردت تذكر اسم ، هيأ لك التداعي سلسلة من الأسماء المبهمة ، فتنتخب منها اسما صالحاً ، ثم تهمل الأسماء الاخرى . كأن الحياة العاقلة مركبة من أسئلة يلقيها العقل على قوة تداعي الأفكار . فلا تحيي الذاكرة ما حفظت من الصور إلا لينتخب العقل منها ما يحتاج اليه . وليسأدل على فاعلية الذهن من هذا الانتخاب الإرادي الذي يميز الإنسان من الحيوان . إن الإرادة لا تنطبق على العقل إلاعند قيامه بالتفحص عن الأشياء ، اما في حالة الأحلام ، أو تشتت الأفكار ، فإن سلاسل المعاني لا تخضع لحاكم العقل .

قانون إعادة التكامل أو عودة المجموع الشعوري : Loi de rédintégration

ان الصور المقترنة بعضها ببعض تؤلف مجموعات خاصة ، فإذا استرجعت إحدى الصور استرجعت معها جميع الصور الاخرى التي تؤلف معها كلا لا يتبحزاً . والسبب في ذلك انه لا يوجد في النفس عنصر شعوري مستقل عن غيره من العناصر ، بسل العناصر الشعورية داخلة بعضها في بعض يتألف من اتصالها وتداخلها مجموعات نفسية متسقة الأجزاء ، حق لقد شبه (هنري برغسون) حالة التيار النفسي بشريط من المطاط ، يتجه من طرف إلى تخر ، أو بكية من الخيطان تدور على نفسها ، فإذا مرت إحدى الحالات النفسية بمسرح

الشمور التصقت بغيرها من الحالات المقارنة لها وتداعت كلها مما. وعبروا عن ذلك بقولهم: ان في كل عنصر نفسي ميلا إلى استعادة المجموعات النفسية التي هو أحد أجزائها وسموا هذا القانون بقانون الجمع . وهر ينطبق أولاً على الفاعلية الحمافظة ، لأنه يوضح لنا ميل النفس إلى استعادة ما حفظته في الماضي، واستغنائها في بعض الأحيان عن المؤثرات الخارجية الباعثة على التداعي ، وهو أشبه شيء بقانون العادة النفسية التي تندفع صاحبها إلى استرجاع حياته الماضية استرجاعاً آلياً . ويكفي أن تذكر أمام أحد الطاهنين في السن، أو أمام أحد المحدثين الثرثارين، أو أحد الضباط القدماء كلمة واحدة ، حتى يفضي اليك بكثير من أسرار الوقائع ، وعجائب الحوادث التي صادفها في حياته . فكلمة قانون توقظ في ذهنه مجموعة من القوانين التي يربد أن يشرعها لقومه، وكلمة اقتصاد تسوقه إلى الكلام على الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يتخيله، فيحدثك عن ذلك كله حديثاً آلياً يشبه حديث الآلة المسجلة . وقد يلقاك أحدم في الطريق ويسرد لك اموراً ما أنزل الله بها من سلطان ، وينسي مع ذلك أنه قد روى لك هذا الحديث عدة مرات .

# ٧ ـ تأثير تداعي الأفكار

ان لتداعى الأفكار تأثيراً في الانفعال والتفكير والإرادة:

١ - تأثير تداعي الأفكار في الحياة الانفعالية - • ان لتداعي الأفكار تأثيراً في العواطف ، مثالذلك : ان الأنسان قد يجب بعض الأشياء أو يبغضها لمجرد مشابهتها الما يحب ويكره ، وكثيراً ما يكون السبب في ميلنا إلى بعض الأشخاص مشابهتهم لمن نحب . فالتشابه يؤثر إذن في توليد العواطف المتجانسة .

٢ - تأثير تداعي الأفكار في الحياة العاقلة - • كثيراً ما تتولد التصورات و الآراء و الأحكام و الأوهام من تداعي الأفكار ، مثال ذلك : إذا اجتمع ثلاثة عشر شخصاً على مائدة ، ثم مات واحد منهم ، ظنوا أن سبب موته يرجع إلى عددهم ، وإذا سافر أحدهم يوم الأربعاء ثم اصيب بحكروه ، ظن أن ذلك اليوم هو السبب فيا حل به من الضرر .

تأثير تداعي الأفكار في الإرادة .. تؤدي العادة والتجربة إلى ربط بمض العواطف والأفكار ببعض الآشارات والألفاظ الدالة عليها. والمرء يدرك أحوال نظرائه بما يراه من ظواهر فاعليتهم ، ويقدر وراء كل عمل من أعمالهم حالة نفسية مطابقة له .

## ٩ ـ الدراسة التجريبية لظاهرة التداعي

لقد أجرى العلماء عدة تجارب لمرفة حقيقة التداعي، واعتمدوا في تجاربهم هذه على الألفاظ، وذلك أن الجرب يلقي على الشخص كلمة من الكلمات ويطلب منه أن يجيب عنها يكلمة تخطر بساله .

والتجارب التي أجراها العلماءنوعان: تجارب التداعي الحر، وتجارب التداعي المقيد (١). التداعي الحرب و وهو أن يتلفظ المجرب أمام الشخص بكلمة واحدة، ويطلب منه أن يذكر الكلمة أو الكلمات التي تخطر بباله ، أو يطلب منه الاستسلام لخواطره تنساب انساباً حراً بعد استعداد حركتها من الأصل.

يشترط في التداغي الحر أن يبتعد الجرب عن جميع المؤثرات ، وأن يجلس مسم الشحص الذي يجري تجربته عليه في مكان هادىء .

ثم ان المجرب يستطيع أن يصنف الألفاظ التي حصل عليها ، فيجد فيها مجموعات متشابهة ترجع رابطتها في كثير من الأحيان إلى قوانين التداعي الأساسية التي ذكرناها . التداعي المقيد - . وهو أن يتلفظ المجرب أمام الشخص بكلمة ممينة ، ويطلب منه أن يجيب عنها بكلمة موافقة للقاعدة التي وضعها له . ويشترط في التداعي المقيد أن يعمل الشخص بهذه القاعدة ، كأن يطلب منه أن يجيئه بضد عن ضد (الطويل - القصير) ، أو بنوع من جنس (الفقريات - الأسماك) ، أو بجنس لنوع (الكلب - ذوات الثدى) ، أو بكلمة دالة على النوع نفسه (الكلب - الحر) ، أو بجزء من كل (الفرفة - البيت) ، أو بكل لجزء (البيت - المدينة) النج .

تأويل هذه التجارب -- ، إذا أخذنا برأي فلاسفة التداعي كان التداعي الحر والتداعي المتيد ظاهرتين لحقيقة واحدة ، لا تختلف إحداهما عن الاخرى إلا بدرجة تعقيدها . فالتداعي الحر أبسط من التداعي المقيد ، لأن الأول يشترط الجواب عن لفظ بلفظ، أما الثاني فيشترط بالإضافة إلى ذلك التقيد بقاعدة موضوعة .

وإذا أخذنا برأي الفلاسفة الذين فندوا مذهب التداعي كان التداعي الحر والتداعي المعيد ظاهرتين مختلفتين تماماً. فالتداعي الحر ظاهرة آليـــة خاضمة لقانون الاقتران والمشابهة. والتداعي المتيد ظاهرة فكرية بالذات تقتضي الانتخاب والانتقاء.

<sup>(</sup>١) غيوم: كتاب علم النفس ، ص ـ ٢٣٨ .

وإذا أخذنا برأي مذهب الصيغ والأشكال (أي الجشطية الذي يزعم أن إدراك الكل يسبق إدراك أجزائه و رجدنا التداعي الحر والتداعي المقيد لا يختلفان إلا بدرجة الحرية المفروضة في كل منها . فالأول ليس أقل تعقيداً من الثاني : وإنما هو ذرع من أنواعه . ان في التداعي الحر قيداً أيضاً وهو الإجابة عن كلمة بكلمة . ولو كان حراً مطلقاً لما قيد بهذا الشرط ولترك الشخص نقاداً لخواطره انقياداً تاماً . تنساب كما تشاء من غير أن تتقيد بالأصل : والفرق بين التداعي الحر والتداعي المقيد ليس في خار التداعي الحر من كل فكرة موجهة وإنحاء هو في إعطاء الشخص حرية تسمع له بتغيير فكرته الموجهة كما يشاء .

#### ٩\_ النتيجة

ينتج مما تقدم أن تداعي الأفكار فاعلية ملازمة للحياة الحرة . ولنبين هذه الحقيقة بإشارة سريعة إلى حياة النبات والحيوان والإنسان . أن النبات لا ينتقل من محل إلى آخر طلباً لغذائه ٤ و إنما هو ساكن يجد غذاءه بالقرب منه. إن كرفه يغنيه إذن عن إحياء الماضي . على خلاف الحيوان الذي يتحرك ويصادف في حركاته اموراً جديـــدة لا عهد له بها من قبل. فيحتاج إلى المقايسة بين الأحوال الجديدة والأحوال القديمة. ويقتصر في مقايسته هذه علىتشابه الأحوال دون وحدتها. لقد ذكر الملماء أي ردود الفعل عند الحيوان محدودة . وأرخ الأحوال التي يصادفها غير محدودة . فهو إذن يكتفي بالمشابهة البسيطة دون الوحدة العميةة. إن الطبر تجة ب الدودة الفاسدة الطعم مهما يكن شكلها ، فإذا وجدت في الدودة احمراراً استدلت بـــه على فساد طعمها ، وأهمات جميع الصفات الاخرى . فهي إذن تحكتفي بالتشاب البسيط ، ولا تتعمق في شرائط المنايسة . ان تداعي الأفكار عند الحيوان آلة خادمة للفريزة ، أما عند الإنسان فهو آلة خاضعة الشخصية والطبيع والخلق والمبول والنزعات . فإذا كانت مطالب الإنسان عملية كان تداعي الأفكار عنده شبيها بتداعى الحيوان من حيث الحركات التي يستلزمها ، وإذا كانت مطالبه أعلى من مطالب الحيوان ، وأسمى بما تقتضيه شرائط الحياة الطبيعية ، استطاع أن ينتخب من بين صور الشهور المختلفة صورة مطابقة لاستعداداته الفكرية ومشاغله العقلية. لذلك قيل إن تداعى الافكار وظيفة نفسية آلية تخضع/لغريزة حفظ المقاء وتتقمد بالشخصة.

#### ا \_ الممادر

- مراجعة كتب دوماس ( Dumas ) وهو فدينغ ( Hoffding ) وسبنسر (1) وجيمس ٬ وتيتشنر و (فارن) و (دولشوفر Dwelshauvers)
- (2) Brocharb. De la loi be Similarité dans L'association des idées Revue, Philos, 1880
- (3) Claparède, L'association des idées.
- (4) Janet et séailles, Histoire de la Philosophie.
- (5) Louis ferri, La psychologie de l'association depuis Hobbes.
- (6) Paulhan, L'activilè mentale et les élèments de l'esprit.
- (7) Dr. P. Sollier, Essai critique et théorique sur I' association. en Psychologie (Alcan 1904).

# ۲ \_ تمارین ومنا قسّات شفاهیة

١ – احتمب أول كلمة تقع عليها عيناك في كتاب ما ، ثم اكتب أول فكرة توحي الله الكلمة ، ثم الفكرة التي تليها، وتابع عملك هذا حق الفكرة الخامسة عشرة ، وانظر إلى هذه الفكر هل تحقق التوانين المذكورة في هذا الفصل .

- ٢ التداعي النطقي .
- ٣ المشابهة والاقتران .
- ٤ تاريخ فلسفة التداعى .

# ٣- الإنشاء الفلسفي

١ – ما هو تداعي الأفكار ؛ وظيفته في تكوين المعرفة ؟

٢ - هل هنالك أنواع مختلفة من التداعي ٢

٣ - هل تداعي الأفكار ظاهرة آلية محضة ؟

٤ - ما هي قيمة مذهب التداعي ؟

# الفصّلالثَامِنَ التحييلُ

# ۱ – تمید

للتخيل عند الفلاسفة معان كثيرة ، فبعضهم (ديكارت) يجمله قوة مصورة تستعيد ما في الحنيالى من الصور ، وتمثله تمثيلاً حسياً. وبعضهم يجعله قدة مبدعة تركبالصور ، وتمثله تمثيلاً حسياً. وبعضهم يجعله قوة وهمية كاذبة تولدالاً وهام والاً حلام ، حتى ان المعاني الجديدة أو تخترعها. وبعضهم يجعله قوة وهمية كاذبة تولدالاً وهام والاً حلم الخطأ والرذيلة ، و و باعثة على الخطأ والرذيلة ، و ومعظم فلاسفة العصر الحاضر يجدون التخيل ضروريا للإنسان ، لأند يخفف للاممه ، ويحبب اليه الحياة ، ويكشف له عن أسرار الكون . إن اختلاف معاني التخيل جمل أحد الفلاسفة المعاصرين يقول إن هذه الكلمة الضرورية للغة يجب أن تزول من قاموس علم النفس لكثرة معانيها (١) وانه يمكن إبدالها بكلمات أوضح منها ، كالمصورة ، والإبداع والتوهم . إلا أنه لا غنى لنا عن هذا الاصطلاح ، لأن في كل من المصورة (التخيل التشيلي ) والتخيل التشيلي ) والتخيل التشيلي ، والتخيل المبدع ، والتخيل الوهمي .

#### ٣ – التخيل التمثيلي والتخيل المبدع : الحقيقة والخيال

التخيل التمثيلي ذاكرة بلا عرفان ، أو هـو كما قيل بجرد رجوع الصور النفسية إلى ماحة الشعور . ونحن نعلم أن الصورة هي بقاء الإحساس في النفس بعد غياب المؤثر ، أو هي ذكرى الإحساس ، وقد ذكرنا ذلك في بحث الصور الذهنية ، فإذا استرجع الإنسان صورة جبل أو نهـر ، ولم يعرف أي جبل يرى ولا أي نهـر يتصور ، كان تخيله تمثيليا (Imagination reproductrice). لأن الخيال يعيد مـا حفظته النفس وبقي فيها بعد غياب المحسوسات . فهـو إذن شبيه بالذاكرة ، إلا أنه كا قلنا ذاكرة بلا عرفان . إن هذا التخيل التمثيلي يقتصر كما ترى على استرجاع الصور المحفوظة في النفس . أما التخيل منا التحيل التمثيلي يقتصر كما ترى على استرجاع الصور المحفوظة في النفس . أما التخيل ( ) غوبلو ( ) غوبلو ( ) فوبلو ( ) نوبين ) .

المبدع Imagination créatrice فيركب هذه الصور بعضها إلى بعض ويستخرج منها لماذج جديدة . انظر إلى المصور ، أنه يرسم بريشته صورة خيالية يراها في أعماق نفسه ، فهو لم يسترجع صورة بسيطة محفوظة في نفسه من قبل ، بل ركب بعض ما في هذه الصور البسيطة إلى بعض ، فألف منها صورة جديدة .

إلا أن هــــذا الفرق بين التخيل التمثيلي والتخيل المبدع ليس مطلقاً ، لأن التخيل التمثيلي لا يسترجع الصور النفسية كما هي بل يبدلها ، فيمحو بعض عناصرها ، وبضم اليها بعض المناصر الجديدة . وقـــد بينا ذلك عند البحث في الشعور وخطور الذكريات . فالذكريات ليست صوراً مطابقة للماضي ، وإنما هي في الغالب مركبة من الماضي والحاضر معـــا ، لأن النفس تنشئها إنشاء ، والإدراك ليس حادثة بسيطة تحدث في النفس خيالاً مطابقاً للشيء المدرك ، وإنما هو إنشاء صورة مركبة من عناصر نفسية متغيرة . فالصورة ليست إذن خيالاً ثابتا ، وإنما هي حقيقة متبدلة ، حتى لقد قـــال (لوروا) : « الإدراك والتذكر كلاهما اختراع ».

وعكس ذنك صعيح أيضا وهو أن التخيل المبدع لايبدع الصور من العدم بل يستمد عناصرها من الواقع . فالخيال إذن منسوج من الحقيقة . وقد فرقوا في الإبداع بين الصور الله والمادة . فقالوا إن التخيل لا يبدع مادة جديدة ، بل يقتصر على جمع بعض الصور إلى بعض ، فيحلل ويركب ويصفر ، ويكبر . فهو يبدع إذن صورة جديدة ، إلا أن مادة إبداعه مقتبسة كلها من الواقع . فالصورة وحدها إذن هي الجديدة ، والتخيل مبدع بعنى أنه يجمع العناصر بعضها إلى بعض ، فيؤلف منها مركبات جديدة . فكل إبداع هو في الحقيقة تركيب .

وإذا قيل: إن العقل لايقتصر في الإبداع على جمع الصور، وانه إنما يجمع هذه الصور إلى المعاني المجردة، والأحو الى الانفمالية، والنزعات والأهواء الذاتية، قلنامهما يكن نوع التركيب، ومهما تكن حالة العناصر، فإن الإبداع ينتهي دائماً إلى الصور. قال أحد العلماء المعاصرين ما خلاصته: والمخترع شاعر حدسي. قد يقال ان هناك عقولا منطقية، جدلية لا تتقدم إلى الأمام إلا بالقياس والبرهان - سيراً على طريقة (فوبان) الذي كان لا يهجم على حصن قوي إلا بعسد أن يعد للأمر عدته غير أن الواقع على خلاف ذلك، لأن هذه العقول حدسية أيضاً. فهي لا تقتصر على جمع طرق البحث، وقواعد المنطق، وأحكام العقل، وصور القياس بعضها إلى بعض بل تضيف اليها ها تجده في طريقها من الألوان، والأصوات

والأوزان، والاستمارات الحسية، والأوضاع المشخصة، . ومهما يكسن الاختراع بعيداً عن التصور الحسي فإنه لا بسسد من أن يقلب المثال المجرد إلى صورة محسوسة تسسدل عليه، وتحسه، وتخرجه من أعماق اللاشعور إلى الحياة الظاهرة الملموسة .

هل تستطيم النفس أن تبدع الصور ؟ ان أكثر علماء النفس يقولون مع ( لوك ) إن النفس عاجزة بنفسها عن إبداع الصور والأفكار البسيطة . فكل صورة إذن نسخة عن شيء محسوس؛ ولا تصور إلا بالإحساس. أن الأكمه لايستطيع أنيتصور الألوان، والأصم لا يستطيم أن يبدع الألحان . فالتخيل ليس مبدعاً من حيث هسو إخراج من العدم إلى الوجود ، وإنما هو مبدع من حيث هو تركيب للصور ، ولكن الذهن كما قلنا يجمع في هذا التركيب بين عناصر مختلفة ، فهـــو يجمع الصور الحسية إلى الفكر المجردة ، والنزعات والأهواء. ولعله لا يعجز عن إبداع بعض الأفكار ٬ أما الصور فسسلا يتناولها إلا بواسطة الاحساس؛ وإذا تمثلها أمكنهأن عرجها بعضها بمعض ويحصل مهذا المزج علىصور جديدة. نعم إن الأكمه لايستطيع تخيل الألوان؛ ولكن البصير يستطيعاًن يتخيل ألواناً متوسطة مركبة من الألوان البسيطة؛ فيتصور مثلًا لوناً بنفسجياً أكثر احمراراً منالبنفسجي الطبيعي. قد اتمال أن الطمعة أغنى من الفن . وإرب اختراعات المصورين لست سوى تقليد لميا في الطبيعة من أشكال وصور مختلفة ، وإن في غروب الشمس من الألوان ما لا يستطيع أعظم المصورين أن يأتي بمثله . هذا صواب ، لأن الألوان الطبيعية أكثر تنوعاً من الألوان الفنمة . إلا أن أصوات الطمعة أفقر من أصوات الفن ؛ وهي في الغالب على نمط وأحد : كحفيف الأغصان؛ وتغريد الطير؛ وخرىر الماء ؛ ونقيق الضفادع . أن آلات الفن ليست هبة من هبات الطبيعة ؟ وإنما هي اختراع من اختراعات الإنسان . نعم إن الإنسان لم يتصور بوضوح نغيات العيدان ، واصطخاب، الأوتار، وبجاوبة المزامير وما فيها من ألحان مطرية عجمة ؛ إلابعد ظفره بهذه الآلات؛ ولكن العودمثلًا لم يتكامل إلا بعد أن انتقل الإنسان به من صوت إلى آخر ، وتخيل في كل دور من أدوار انتقاله صوتاً أحسن وقماً ، وأعمق تأثيراً مزالاًصوات المألوفة؛ ففي كل درجة مزدرجاتهذا التكامل تقدم فيالتخيل وإبداع لصور جديدة لا عهد للفن بها من قبل .

## ٣- عوامل الاختراع

ان الاختراع خاضع لعوامل حيوية ، وعوامل اجتماعية ، وعوامل نفسية ، ولنبعث الآن في كل قسم من هذه العوامل على حدته :

#### ١ – العوامل الحيوية :

ان الاختراع خاضع كغيره من أفاعيل النفس لعوامل حيوية . إلا أن هــذه العوامل الحيوية لا تزال غامضة . فبينا أنت تجد بعض المخترعين والفنانين ضعفاء الأجسام مصابين بالعاهات الجسدية ، تجــد بعضهم الآخر معتدل الجسم ، متناسب البنية . فالابداع عند بعضهم تمــرة تأثيرات عضوية شاذة ، أما عند الآخرين فهو تمــرة توازن عضوى تام ، وتناسب خلقى محكم .

ولكن علماء النفس لم يقتنموا بغموض هذه الشروط العضوية ، فرأوا أن يوضحوها بقولهم أن للوراثة والجنس والعرق تأثيراً في العبقرية ، واستدلوا على ذلك بوجود اسر من الفنانين والعلماء تنتقل مواهبهم العقلية والفنية من الأجداد إلى الأحفاد. إلا أنه من الصعب علينا أن نفرق في هذه الأمثلة بين تأثيرات الحيط الاجتماعي والتربية ، وبين تأثيرات الوراثة والمزاج والأعراق البشرية ، قال (هوفدينغ) : و ان الاستعدادات التي تنتقل بالوراثة هي الاستعدادات الأولية البسيطة ، (علم النفس ص - ٤٤٤) ، كبعض الاستعدادات الحسية ، وهذا يدل وبعض صور الانفعال ، لأن هذه الاستعدادات ملازمة لشرائط عضوية معينة . وهذا يدل على أن بعض شرائط العبقرية وراثي ، أما العبقرية نفسها فتحتاج إلى تنشئة و تثقيف و كسب (١) .

ان أكثر الذين تكلموا على العبقرية لم يتقيدوا بشرائط العلم في مباحثهم ، فقد فحصوا عن تشريح أجساد العبقريين وتركيبها . وبينوا علاقة العبقرية بالأمراض العصبية ، ولكن مباحثهم لم توصلهم في الغالب إلى نتائج صحيحة . وغاية ما يمكن استنتاجه من هذه المباحث أن الاختراع ملازم لاز دياد الفاعلية الغذائية في المراكز الحسية المحركة ، وإنه كما قالوا ناشيء عن فاعلية المراكز المستقلة التي تربط خلايا المجموع العصبي بمضها ببعض ، بحيث يصرف الدماغ عند ذلك طاقة لا تجد لها عملا في الحوادث الناشئة عن المؤثرات الخارجية . ان لهذه الفاعلية الشديدة تأثيراً في الجسد ، وقد يتولد منها حركات بين (ريبو) أنها ذات علاقة بالتخل .

وقد بين العلماء أيضاً أن بعض أنواع الحساسية تابسم للمزاج ، حتى لقد استدلوا على

<sup>(</sup>١) ان في اسرة باخ Bach مثلاً ٥٧ موسيقياً نبيغ منهم ٢ . وفي المصورين اسر كثيرة منها اسرة بلليني ( Bellini ) واسرة ( كاراش Carrache ). وفي العلماء ايضاً اسر (برنوللي) و (هرشل) و (جوسيو) و ( داروين ) وغيرها .

التخيسل التخيسل

تأثير الوراثة في التخيل بظهور بعض الاستعدادات قبل أوانها .

وقد أثبت العلماء أيضا أن العبقرية مشابهة لبعض الأمراض النفسية الدورية (Ch. Féré). وقال (فره Ch. Féré): وإن أفعال الخيال تستازم شرطا أوليا، وهو قابلية التأثر العصبي الخاصة القريبة من المرض. ان هاذه القابلية العصبية هي في الحقيقة علة كل الآلام التي يشعر بها أصحاب التخيل الشديد، وقال (تين): و ان كبار مصورينا وادبائنا هم أصحاب رؤى متمبون ومعتوهون، حتى لقد قال (مورو دورتور) أيضاً: وان العبقرية مرض عصبي، وفي الحق أن بعض الأمراض النفسية الدورية يكون مصحوبا بالاعتباد على النفس، وزيادة التهييج والانفعال، وكثرة الصور النفسية. إلا أن هذه الأحوال العصبية تختلف عن أحوال العبقرية الحقيقية ، لأن العبقرية لا توجد إلا حيث توجد الروح الانتقادية والارادة والانتخاب الحر. نعم ان العبقرية تشبه المرض من حيث كثرة الصور النفسية التي تفيض فيها على العقل ، ولكن العبقري لا يكون عبقرياً حقيقياً إلا إذا استطاع أن يسير هذه الصور بإرادته ويسيطر عليها بفكره وينظمها وينتخب منها ما يحب، بخلاف المريض الذي ينقاد لهافتستولي عليه وتساوره ولا تترك له مجالاً للانتخاب.

#### ٣ -- العوامل الاجتاعية :

ان للهيئة الاجتماعية تأثيراً عظيماً في صور الاختراع ، لأن المسائل التي يريد المخترع معالجتها لا تتولد إلا في وسط اجتماعي بلغ درجة معينة من التطور الاقتصادي والفني والعلمي والفلسفي وسواءا كان الاختراع اختراع آلة ميكانيكية أوصورة فنية جديدة وأونظرية فلسفية فإن المخترع لا يبلغ غايته إلا إذا أحاط بما في زمانه من شرائط الصناعة أوصور الفن أو مذاهب الفلسفة. وهذا ينطبق أيضاً على العلم حتى لقدقال (جاك بيكارد محالة العلم تسمح به حراد المحتل حصول كشف علمي أو اختراع جديد إلا إذا كانت حالة العلم تسمح به على اختراع وغا بالضرورة . وكثيراً ما يتوصل العلماء إلى اختراعات واحدة في زمان واحد » مثال ذلك: إن (ليبنيز) و (نيوتون) اخترعا حساب اللانهايات في زمان واحد » مثال ذلك: إن (ليبنيز) و (نيوتون) اخترعا دلك أن المسائل العلمية تبلغ من النمو درجة تتهياً معها أسباب الاختراع وقد تؤدي هذه الأسماب إلى تحقيق الاختراع في زمان دون زمان ، وفي بلد دون آخر .

ثم ان للهيئة الاجتهاعية تأثيراً في عقل المخترع نفسه و ان الاستعدادات النفسية الأولية غامضة جداً و إلا أنها تتكيف بحسب الشرائط الاجتماعية و فإذا ورث الطفل من أبويه ميلا إلى الجمع والادخار تكيف هذا الميل كا قال (هوفدينغ) بحسب البيئة و فقد يصبح الطفل بخيلا وقديصبح عالماً بالنبات والحيوان مجمع أنواع النبات والصدف وإذا ورث من أبويه تخيلا شديداً هيأه هذا الاستعداد الشعر أو المتجارة والأعمال المالية و وتختلف صورة عبقريته باختلاف شروط بيئته و

ولا تكتفي الهيئة الاجتماعية بحمل العلماء على الاختراع ، بلتهيء لهم الحلول التي يجب أن يتبعوها، والأنماط التي يجب أن ينسجوا على منوالها ، فهي إذن تنظم الخيال. قـــال (لاكومب) ما خلاصته :

دان الاختراع تنظيم اجتماعي للتخيل التلقائي . وغرض هذا التنظيم يلخص بأمرين : أولها أنه يقيد المقلبهدف اجتماعي ، فيفكر العالم في نفع الجماعة ، ويفكر الفنان في إثارة عواطفها وإرضائها ، وثانيهما نقد التراكيب الجديدة التي ولدها التفكير التلقائي ، وحذف ما لا يتغق منها مع الأهداف الاجتماعية » .

مل الاختراع ظاهرة اجتماعية بالذات ؟ زعم (تين) : أن كل أثر فني إنما ينتج عن تأثير العرق والبيئة والزمان. وليس غرضنا الآن إيضاح هذه النظرية أو انتقادها. فلنقتصر إذن على إظهار تأثير البيئة الاجتماعية في الاختراع. قال (تين) : وان إنتاجات الفكر البشري كإنتاجات الطبيعة الحية ، لا توضح إلا بتأثير البيئة ؛ انك لا تفهم أثراً فنيا أو فنائا ، أو جملة من الفنانين ، إلا إذا تصورت منازع الفكر العامة ، واتجاهات الأخلاق والعادات في زمانهم » وممن أخذ بنظرية (تين) هذه (دور كهايم) وأصحابه ، ففر هموا أن الدين والأخلاق والعلم والفن آثار اجتماعية بالذات ، وان كل تبدل في هذه الأوضاع انحا ينشأ عن تأثير التبدلات الاجتماعية ، وقد وأوضح (دور كهايم) بهذه الطريقة الاجتماعية تولد مقولات المقل ، وبين أن معاني الزمان والمكان والعلمة والمعلول معان اجتماعية بالذات ، وان المثل العلما الأخلاقية تتولد من الوقائع الاجتماعية . والدليل على ذلك أن المثل العلما الأخلاقية الطبيعة وغيرها من ثورات القرن التاسع عشر والقرن العشرين. وما ينطبق على تولد المثل العلما الأخلاقية ينطبق أيضا على تولد الاختراعات . إن العوامل التي تبعث على تولدها عوامل اجتماعية .

التخيـل ل٣٩



شكل - ه 1 -الفنان الأول (حديقـــة الموزيوم - باريس)

مناقشة . . . قيل في الرد على هذه النظرية الاجتهاعية إن الاختراع الجديد ثورة على الأوضاع القديمة ، وان الهيشة الاجتهاعية تقف إزاءه موقفاً سلبياً وإن عافظة جداً ، وهي تكره كل تجديد وتبديل و كثير أما يؤدي الاختراع إلى تبديل بعض العادات ، أو تغيير بعض الأوضاع ، فيصعب على الماصرين قبوله النزاع بين الجديد والقديم قد يؤدي إلى اضطهاد المخترعين وإخراجهم من المجتمع المناهد المخترعين وإخراجهم من المجتمع الاختراع بسل تقاومها و تمنع حدوثها الاختراع بسل تقاومها و تمنع حدوثها و حول دون بلوغها غايتها .

نقول في نقد هـذا الرد: ان المخترعين يقتبسون علوم زمانهم ، ويقلدون طرائق الفن والصناعة التي انتقلت اليهم بوساطة الهيئة الاجتماعية ، وسنبين بعد قليل كيف تبقى آثار الهيئة الاجتماعية في المركبات التي يحللها الفكر ، وكيف تحتفظ المقول بها في الاختراعات الجديدة ، حتى لقد قـال (ريبو) : « مهما يكن الإبداع فردياً فإنه لا بد من أن تنطبع فيه آثار المجتمع ». فالهيئة الاجتماعية تؤثر إذن في الابداع ، وتكيف صورته الشخصة الظاهرة ،

نعم ان الهيئة الاجتهاعية قد تؤخر انتشار الاختراع وتعارضه ، إلا أن هناك نوعين للجماعات : الجماعات الأولية البسيطة ، والجماعات الراقية المركبة المبنية على تقسيم العمل . فالحياة في الجماعات الاولى تكون في الغالب على نمط واحد ، وتكون صفات الأفراد فيها مطابقة لما يقتضيه المجتمع من الصفات العامة المشتركة ، فإذا خرج أحد الأفراد على العادات المألوفة عدد عمله هذا بدعة جديدة مخالفة لروح الجماعة ، فيتألب الجميع عليه

ويناهضونه . أما في الجاهات المركبة المبنية على تقسيم العمل فإن الحياة كثيرة الصور ، غتلفة الأوضاع ، فيها نزوع إلى الماضي ، وتطلع إلى المستقبل. وفيها بجار متعددة الجهات، فإذا خالف الفرد بفعله بجرى من هذه المجاري، أو كان الاختراع الجديد مخالفاً لإحدى الصور أو الأوضاع القديمة المألوفة ، وجد في الأوضاع الاخرى بجالاً للانتشار .

ان عمل (سقراط) كان مخالفاً لنزعات المحافظين في زمانه ، إلا أنه كان كما قال ( دوركهايم ) : مطابقاً لروح المستقبل ، فليست الهيئة الاجتماعية بهدذا المعنى مخالفة للإبداع ، وإنما هي حليفة له تعين عند الاقتضاء على توليده، أو تسهم على نَقل في تنميته.

#### ٣ -- العوامل النفسية:

الموامل النفسية كثيرة نذكر منها على سبيل المثال:

١ - العوامل الانفعالية . - ان للحياة الانفعالية تأثيراً قوياً في الابداع، لأن الانسان لا يثور على العادات القديمة ، ولا يتحرر من الصور والمركبات البااية ، إلا إذا تألم منها ورغب في الابتعاد عنها . فلولا رغبة الانسان في البقاء ، وحاجته إلى لفذاء والمسكن ، ورغبته في الدفاع عن نفسه ، لما اخترع الأدوات والآلات والأسلحة ، ولولا حاجته إلى توسيع نطاق حياته لمسا اخترع المعدات الحربية والآلات الصفاعية والوسائل التجارية. ان كل حاجة أو نزعة أو رغبة باعثة على الابداع ، وقد قيل ، الحاجة أم الاختراع . وقد لخص ( ريبو ) علاقة الحياة الانفعالية بالاختراع في القانون الآتي : ١ - ان جميع صور الاختراع مصحوبة بعناص انفعالية ، ٢ - ان جميع الاستعدادات الانفعالية تؤثر في الاختراع .

## ولنوضح الآن قانون ( ريبو ) :

# ١ – ان جميع صور الاختراع مصحوبة بمناصر انفعالية :

أول هذه العناصر الانفعالية الشعور بالحاجة ، وعدم الرضا بالواقع ، والتألم من الامتلاء . إن المخترع يعاني ما تعانيه الحامل من آلام الولادة . وقد قيل: ان الحاجة إلى الابداع في نظام الحياة العقلية كالحاجة إلى الولادة في نظام الحياة العضوية . تظهر هذه الحاجة أولاً في ألماب الأطفال ، ثم في الأساطير ، ثم تظهر أخير آفي صور الفن ، وهي كلها تدل على ميل الانسان إلى إبدال عالم الحقيقة بعالم الخيال ، لأنه يلهوبه ويصوغ رؤاه ويتمتع فيه على ميل الانسان إلى إبدال عالم الحقيقة بعالم الخيال ، لأنه يلهوبه ويصوغ رؤاه ويتمتع فيه على ميل الانسان إلى إبدال عالم الحقيقة بعالم الخيال ، لأنه يلهوبه ويصوغ رؤاه ويتمتع فيه على ميل الانسان إلى إبدال عالم الحقيقة بعالم الخيال ، لأنه يلهوبه ويصوغ رؤاه ويتمتع فيه ...

بأحلامه • فكأن هذا الميل إلى تبديل الحقيقه غريزة أولية . نعم ان عبقرية الاختراع مستندة إلى الثقافة (١) ، ولكن ظهورها التلقائي ، وانبثاقها الطبيعي يدلان على أن هناك غريزة حقيقية .

قلنا أن المخترع يماني ما تعانيه الحامل من آلام الولادة . إلا أنه عندما يبلغ غايته ويوفق لتحقيق ما يفكر فيه يشعر بلذة عظيمة لا تعادلها لذة ، فالأحوال الانفعالية إذن مادة الاختراع الفني والأدبي ، حتى إرز معظم الشعراء يمزجون العواطف بالأهواء والأحلام ، كما يجمع المصورون الأشكال إلى الالوان، وسواء أكان الاختراع أدبيا أم علميا أم فلسفيا فإنك تجده مصحوبا في جميع حالاته ومراحله بالشوق أو الحماسة ، والسرور أو الفتى مثال ذلك : أن ( برتارد باليسي ) كان ينتقل من الأمل إلى اليأس عند بحثه في صناعة الخزف والميناء ، و ( أرخميدس ) خرج من الحمام عاريا لشدة فرحه ، كما أن ( دافي ) رقص في نحبره عندما كشف البوتاسيوم .

قال (روجه - دوليل) يصف حالته النفسية عندما نظم نشيد (المرسيلياز): «كانت الكليات تأتيني مع النفيات ، والنفيات مع الكليات ، وكان تهيجي بالغاً منتهاه و وشعري مزبئراً ، وكانت الحمى الشديدة ترجفني ، والعرق الشديد يتساقط على جدي كله ، فيرطب نفسي ، كا أن الدموع كانت تقطع صوتي ، (٢١) .

وقال ( الفرد ــ دو ــ موسه ) يصف حاله خلال الإبداع :

د ان الاختراع ليقلقني ويرجفني ، ومع أن إنجازه يكون بطيئًا جداً بالنسبة إلى رغبتي ، فإنه يورثني دقات قلب مختلفة . فلا أنتج الفكرة الجديدة المسكرة إلاوأنا أبكي، مانعاً نفسي من الصراخ ، فإذا كان صباح اليوم التالي خجلت منها واستقبحتها . وإذا بدلتها كان الأمر أسوأ ، لأنها تفارقني . فأنساها وأنتظر غيرها . ولكن الفكرة الثانية تأتيني مختلطة وعظيمة إلى درجة لا يستطيع وجودي الضعيف أن يتحملها . فهي تضيق علي الخناق، وتعذبني حق تصبح ذات نسبة قابلة للتحقيق وحق يسعود إلى الالم الثاني ألم التوليد ، الذي هو ألم جساني حقيقي لا أستطيع تعريفه ، (٣) .

<sup>(</sup>١) جميل صليبا - العبقرية والثقافة - مجلة النقافة ، سنة ١٩٣٢ ، جزء (٥) ص - ٤١٧ .

<sup>(2)</sup> Letourneau. Physiologie des passions. p - 77 -

<sup>(8)</sup> George Sand. Elle et lui I.

#### ب - أن جميع الاستمدادات الانفعالية تؤثر في الاختراع :

لقد بين (ريبو) أن الانفعال لاينضم إلى الاختراع ليزينه ؛ بليلازمه ليحركه ويبعث على توليده. فالأحوال الانفعالية المنافية توقظ الحيسال كالاحوال الانفعالية الملائمة ، لقد ولد الحوف كثيراً من الحرافات ، وولد الغضب آثار الحسد وطرق الانتقام ، وأبدعت السويداء الأدب الرومانتيكي ، كما أن ليالي (موسه) قد تولدت من اليأس. ولا نبالغ إذا قلنا مع (ريبو) : وأن العامل الانفعالي هو الخيرة التي لا يمكن أن يتم الابداع إلا بها ».

٣ - العوامل العقلية - إن الاختراع قوة تنظيم وتركيب تقتضي كثيراً من العوامل النهنية كالادراك والذاكرة وتداعي الافكار والتحليل والتجريد والانتباه والحبكم والاستدلال والإرادة . إننا لا نستطيع الآن أن نبحث في هذه العوامل كلها ، فلنقتصر إذن على بيان علاقة الاختراع بالذاكرة وتداعي الأفكار ، والجهد الإرادي والتأمل .

آ - الذاكرة وتداعي الأفكار . - ان لذاكرة تأثيراً في الاختراع ، إلا أنها ليست قوة مستقلة عن التصور والحكم والاستدلال: نعم ان المخترع يستمدمن ذاكرته كثيراً من الموادالتي يريب تنظيمها ، ولكن قوة التنظيم لا تقتصر على استرجاع المعاني والصور المحفوظة في النفس ، بل تقوم على سبكها وتنضيدها ، ان قوة الاختراع لا تتعلق بتغيرات الذاكرة في الزيادة والنقصان ، لانها تابعة في الحقيقة لعمق الحياة النفسية ، لالسعتها ويكفي في الاختراع أن تكون الذاكرة معتدلة ، غير محدودة الاختصاص ، حسنة القبول ، غير مقيدة بالمادات الراسخة ، ومع أن الذاكرة ضرورية للاختراع فإن الاختراع لا يزداد باز دياده اولا ينناقص بتناقصها .

أما رابطة التداعي فقد ذهب بعض علماء النفس ، كما رأيت ، إلى أنها ظاهرة عامة تشمل جميع أفعال النفس . حتى لقد بين ( ريبو ) أن قوة التفكير بالماثلة هي المنصر الاساسي في الاختراع ، وأن هذه القوة تنحل إلى التداعي بالمشابهة . فالطفل كالإنسان الاول يربط الاشياء بعواطفه ، ويؤلف منها الالعاب والاساطير. ثم يعلق الاشياء بعضها ببعض ، ويستخرج من ذلك كثيراً من المجازات والرموز ، وهذا كله من ثمرة التداعي ، ببعض ، ويستخرج من ذلك كثيراً من المجازات والأفكار ، وان قانوني الاقتران والمشابهة حتى لقد قال ( رابيه ) : ان التخيل هو قداعي الأفكار ، وان قانوني الاقتران والمشابهة يثلان دوراً عظيماً في التخيل المبدع إلا أن عمل المشابهة أقوى من عمل الاقتران . قال ( رابيه ) : ان القدرة على إدراك المشابهات هي العنصر الاساسي في العبقرية العلمية .

وقد أوضع ذلك بأسملة مقتبسة من كتاب (بين - Bain : الحواس والعقل . منها أرف اختراع (واط) لم يكن إلا نمرة التشابه بين قوة البخار وقوة الحركات الطبيعية ، كقوة الحيوان ، وقوة الربح ، وقوة التيار المائي ، وإن كشف (شارفي) لمدورة الدموية إنحا تولد من تشبيه الأوردة الدموية بالضخات المجهزة بالسد ادات. وإن كشوف (لافوازيه) إنما تولدت من تشبيه التنفس بالاحتراق ، وإن اختراع (فرانكلان) بني على المشابهة بين الرعد والبرق والكهرباء .

المناقشة . - لا شك أن الماثلة والقدرة على إدراك المشابهات تلمبان دوراً عظيماً في الاختراع . إن جميع علماء النفس متفقون في ذلك . إلا أن هناك مسألة خلافية وهي إرجاع الاستدلال بالماثلة إلى آلية تداعي الأفكار . إن تداعي الأفكار ظاهرة الية تختلف عن عملية التخيل المبدع ، لأن التخييل لا يقتصر على ربط الأفكار بعضها ببعض ، بل يحلل المركبات القديمة ويجمع عناصرها على هيئة جديدة ، وقد أدرك فلاسفة التداعي ذلك ، إلا أنهم زعموا أن التداعي بالمشابهة يقتضي هذا التحليل ، فقال (ريبو) : ان التداعي بالمشابه يقتضي عملا مؤلفاً من الجمع والتفريق ، وقال (رابيه ) : من شرط التداعي بالمشابهة فصل عناصر التجربة بعضها عن بعض ، مع تحليلها وتجريدها . وهـذا كله يدل بل بان التخيل المبدع لا يكتفي بجمع الأفكار بعضها إلى بعض ، بل يقتضي أيضاً فصلها وتحليلها بجهد وفاعلية عقلية ، فإذا تذكرنا ما قلناه في تعريف قداعي الأفكار علمنا أن طاهرة آلية عقوية بسيطة ، وأدر كنا أنه عامل من عوامل الاختراء لا غير ، وأنه ظاهرة آلية عقوية بسيطة ، وأدر كنا أنه عامل من عوامل الاختراء لا غير ، وأنه لا يكفى وحده لإيضاح النخيل المبدع إيضاحاً علمياً ناماً .

ب - الجهد الفكري . - ان الجهد الفكري أهم عوامل الاختراع . نعم ان هناك عوامل تلقائية ، كاللاشعور والحدس والإلهام ، إلا أن هذه المواسل كا سترى لا تكفي وحدها لإيضاح الاختراع . ولكن ما هي حقيقة هذا الجهد الفكري ؟

١ – من الحيال إلى الصورة و – ان هذا الجهد الفكري ينقل العقل من الحيال الجمل إلى الصورة الحسية وقد بين (هنري برغسون) ذلك بقوله: ان المخترع يتصور قبل نز شيء معنى بجرداً بسيطاً و خيالاً عاماً مجملاً يقلبه شيئاً فشيئاً إلى شكل حسى وصورة متشخصة. فهو يدرك النهاية قبل البداية في يعود إلى المبدأ فيفكر في الواسطة التي يمكنه الانتقال بها شدئاً فشدئاً إلى الغاية ، وعنسه ذلك تصبح الغاية المجردة صورة متشخصة.

فالاختراع يكون أولاً بتصور الخيال المجمل، ثم يكون ثانياً بقلبهذا الخيال إلى صورة. قال (هنري برغبون): ان المخترع الذين يبغي إنشاء آلة جديدة يتصور العمل الذي يريد تحقيقه. وصورة هذا العمل المجردة تحضر إلى فكره بالتدريج - وبقوة التكرار والتجربة - صورة مشخصة للحركات الجزئية التي تحقق الحركة الكلية ، ثم تحضر إلى ذهنه أيضا صورة القطع التي تولد بانضامها بعضها إلى بعض تلك الحركات الجزئية ، ففي تلك المحظة الدقيقة ، يتجسد الاختراع ، ويصبح التصور الخيالي صسورة مشخصة . فالكاتب الذي يصنف قصة ، ومؤلف الروايات الذي يبدع أشخاصاً ومواقف، والموسيقار الذي يؤلف بحنا ، والشاعر الذي ينظم قصيدة ، كلهم يتصورون في أول الأمر مثالاً عاماً بسيطاً وبحرداً . فالموسيقار والشاعر يتصوران تأثيراً يقلبانه إلى واقع ، أو شعوراً عاماً وبيئة اجتماعية أو أمراً من الأمور المجردة يعبران عنه بتصور أشخاص وموجودات، يبدأ كل منها عمله بتصور الخيال الكلي المجمل، ثم يقلبهذا الخيال ، في النهاية إلى صورة محيطة بالأجزاء وختلفة عنها .

المناقشة . – ان هـ نموالنظرية على صدقها لا تخاو من بعض الشبه التي يجب إزالتها . ان جهد الاختراع لا ينتقل دائماً من المجرد إلى المشخص ، ولا من تصور الكل إلى تصور الأجزاء . وهذا ظاهر في الاختراع العلمي، لأن العالم يجمع ملاحظاته المشخصة ويستنبط منها قانونا عاماً بجرداً . فهم إن تصور القانون العلمي مسبوق بالفرضية ، وهي بالنسبة إلى القانون خيال بجرد ، إلا أر و هنري برغسون ، لم يبين لنا كيف يتولد هذا الخيال المجرد من ملاحظة الظواهر المشخصة . ان العلماء لم يهتدوا إلى نظرية الذرة إلا بعد أن تخيلوا تأثير الأجزاء الفردة بعضها في بعض تخيلاً بصرياً محسوساً . وما يصدق على الاختراع العلمي يصدق كذلك على الاختراع الغني ، حق لقد اعترف ( هنري برغسون ) للاختراع العلمي يصدق كذلك على الاختراع الغني ، حق لقد اعترف ( هنري برغسون ) الأجزاء ، فينتقل الفنان من بعض التأثيرات أو المشاعر المحزنة إلى تصور خيال كلي عام . مثال ذلك أن قصيدة و القبرة البحرية ، تولدت في خيلة ( بول - فاليري ) من تأثير وزن من الأوزان .

٢ - فمن الضروري إذن أن نبين كيف يتولد الخيال المجرد في الذهن، لا أن نقتصر - كا فعل هنرى برغسون - على بيان الانتقال من الخيال المتحرك إلى الصورة الثابتة . قال « بورلو Burloud » . « اصدق ما قيل في وصف الاختراع أنه ينشيء الخيال إنشاء » »

فالجهد الفكري في الإبداع لايكمن في الانتقال من الخيال إلى الصورة فحسب، بل يكمن كذلك في تصور هذا الخيال وإنشائه .

٧ - إنشاء الخيال . التحليل والتركيب . - كيف يتم إنشاء الخيال ؟ ليست الصور والأفكار منفصلة بعضها عن بعض ، وإنما هي مندبجة في مجموعات نفسية كثيرة . إذا أراد الخترع أن يؤلف تركيباً جديداً وجب عليه أولا أن يحلل هذه المجموعات النفسية إلى عناصرها . لذلك قال (ريبو) : إن التخيل المبدع يقتضي عمليتين أساسيتين، إحداهما سلبية احضارية وهي التحليل ، والاخرى إيجابية إنشائية ، وهي التركيب .

التركيب . \_ المثال مبدأ الوحدة .

ان تصور المثال يتولد من ادراك المشابهات ، وهذا الإدراك يستند إلى التحليل . إلا أن الفكر لا يحلل المركبات القديمة تحليلاً حقيقياً ، إلا في ضوء المثال الذي يتصوره . قال (ريبو) : وكل إبداع تنظيم يحتاج إلى مبدأ موحد ، . ان هنذا المبدأ هو مركز الجاذبية ونقطة الاستناد في كل تخيل مبدع . وقد سماه (ريبو) مثالاً (Idéal) لأنه الغاية التي يريد المخترع تحقيقها ، والهدف الذي يريد بلوغه . والمخترعون انما يتازون بقدرتهم على ادراك النسب والعلاقات . وما إدراك النسب والعلاقات إلا ظاهرة من ظواهر هذه القوة الموحدة التي تبلغ في عقول المخترعين أعلى الدرجات . اذن الاختراع قوة تركيب وتوحيد، وهو مبني على ادراك النسب والعلاقات، ولولا هذا الإدراك لما حصل التركيب.

### التحليل . \_ المناصر مادة الاختراع

لا نستطيع تركيب المخترعات الجديدة إلا إذا حللنا المركبات القدية. لأن العناصر ليست منفصله بعضها عن بعض في الطبيعة. قال (لوروا): وكل تركيب جديد يتولد من تحليل نقدي سابق. إن دور الهدم يتقدم عليه ويهيئه ، (۱). والناس لا يرتاحون لهله الهدم ، لأنهم ألفوا الصور القديمة ، قال (لوروا): ويتراءى للمعاصرينان المخترع مصاب بالس ، وذلك على قدرما يخترع ، وعلى نسبة ما يحتاج الى تصورات لاوجود لها في الأفكار المنتشرة في زمانه . وبما يلفت النظر أن مخترعي نظريات ما بعد الطبيعة يحشرون مع المجانين وان المخترعين والأخلاقيين بعدون ثورويين ، وفوضويين ، وأن مخترعي الفن محسبون غير متزنين. حق ان العلماء أنفسهم لا يتفهم كلامهم احد عند إتيانهم بالأفكار

<sup>(1)</sup> Le Roy' Sur la logique de l'invention, in, Rev de Méta .. XIII., 1 216)

الجديدة. فيتهمون بمخالفة نظرياتهم للحس السلم وعدم معقوليتها، (١) ان المخترع لايخالف الرأي العام بهدم المركبات القديمة فحسب، بل يخالفه أيضاً بالصورة الجديدة التي يركبها. وفي تاريخ العلوم أمثلة كثيرة تدل على المقاومة التي لقيها المخترعون في زمانهم . مثال ذلك ان قول الفيثاغوريين بالعدد الأصم عسد شناعه منطقية، وقول (نيوتن) بالجاذبية العامة عد غير معقول لاقتضائه التأثير من بعد، وقول (غاليله) بدوران الأرض عد خالفاً لبادى، الكنيسة ، حتى ان ( نابليون بونابارت ) قال عن ( لامارك ) حينا اطلع على نظرياته أنه مشعوذ . وقد بينا أيضاً كيف اعترض العلماء على نظرية اللاشعور، وما أكثر العلماء الذين صعب عليهم قبول نظرية النسبية التي جاء بها (أينشتاين)!

ان هذه الأمثلة تبين لنا أيضاأن نظرية التداعي عاجزة عن إيضاح الاختراع. فالاختراع ليس ناشئاً عن التحام روابط التداعي، وإنما هو قائم على قطع هذه الروابط والتحرر منها. لأنه يبدل الأوضاع القديمة، ويزعزع أركانها، ويفقد النفوس ما اعتادته من الراحة الآلية.

ان جمل الأفكار القديمة تميل الى البقاء في النفس كما هي وفقاً لقانون الجمع، وهذا القانون يضع في طريق الاختراع عقبات كثيرة تمنع التحليل من بلوغ نهايته . لذلك كثيراً ما تجد في المركبات الجديدة صوراً من آثار المركبات القديمة . ان محور عربات القطار ظل مساويا لمحور عربات (الديليجانس) مدة طويلة من الزمان ، ومقدم السيارة ظل مشابها لمقدم العربة . ان (ديكارت) أراد أن يهدم مبادىء المدرسيين (السكولاستيك) ، ولكنه لم يستطع أن يتجرد منها تماماً . وكثيراً ما تجد في الفن الحديث آثاراً من التقنيات الفنية القديمة ، فالفنان يوفق بين القديم والحديث ، وينتهي به ذلك في بعض الأحيان إلى إيجاد صور فنية جميلة .

## ٤ \_ الحدس والتأمل

قسد ينبجس الاختراع دفعة ، ويشرق إشراقاً ، وينكشف انكشافاً ، وقسد يكون انبجاسه تدريجياً ، مجيث يبذل المخترع جهداً فكرياً عظيماً لا يشرق النور عليه خلاله إلا بعد العناء الطويل . ولنبحث الآن في عوامل الاختراع التلقائية ، أي في الحدس واللاشعور ، ولنبين نسبتها إلى التأمل العقلي والجهد الفكري .

كثيراً ما يهتدي المخترع إلى غايته دفعة واحدة كأن وحياً مفاجئاً قد أشرق عليه ، وقد سمى الشعراء هذا الوحي إلهاما، وسماه الصوفية كشفا وإشراقا، ونحن نسميه الآن حدساً. قال (لوروا): دلمن المخترع شاعر حدسي ، وقد بين (كاود برنارد) تأثير هذا الشعور الحناص ، وهنذا الحدس الكشفي ، في الإبداع العلمي ، وأوضح ( هنري بوانكاره ) ذلك أيضاً بملاحظات هامة . والشعراء متفقون في نسبة نخترعاتهم إلى قوة خارجية ، مستقلة عنهم ، فيكلمونك عن شياطينهم ، أو رباتهم ، كا يكلمك الوسطاء عن أرواح العظهاء التي يتصاون بها ، أو كا يكلمك بعض المرضى عن سكان إحدى السيارات ، ولنذكر الآن بعض الأمثلة الدالة على ذلك :

قال (دوبوا - ريمون) يصف حاله(١):

و لقد لقيت في حياتي بعض الصادفات الجيلة . وكثيراً ما لاحظت أنها كانت تشرق
 على عفواً ، وفي وقت كنت لا أتوقع ورودها فيه ، .

رقال (يمقوب - بوهم)<sup>(۲)</sup> :

و اني لأعلن أمام الله أني أجهل أنسا نفسي كيف يتم لي هذا الأمر ، دون اشتراك إرادتي . لا أعلم ماذا يجبعلى أن أكتب ، وإذا كتبت ، كان الروح هسو الذي يلهمني ، ويبلغني درجة سامية من المرفة . ولا أدري ، في الغالب، هل كنت أقطن فإلعالم الحاضر بالروح ، أم كنت أنا نفسي قد حظيت بعلم يقيني ثابت » .

وقال (هنري بوانكاره) :

و غادرت في ذلك الوقت مدينة (كان) التي كنت ساكنا فيها للاشتراك في سياحة جيولوجية كانت مدرسة المعادن قد نظمتها ، فأنستني تقلبات السياحة أعمالي الحسابية ، ولما وصلنا إلى (كوتانس) ركبنا في حافلة القيام بنزهة ، فيا أن وضعت رجلي على السلمحق خطرت ببالي فكرة ، ليس في أفكاري السابقة ما يدعو اليها، وهي ان التبدلات التي استعملتها لتعريف التوابع (الفوشيه) كانت مطابقة لتبدلات الهندسة اللاإقليدسية . لم أتحقق هذا الأمر في ذلك الوقت، ولو قصدت تحقيقه لما وجدت له مجالاً، لأنني لم أجلس في الحافلة إلا لأعاود الحديث المبدوء به، ولكنني كنت قد حصلت إذ ذاك على علم يقيني الحافلة إلى (كان) اختبرت النتيجة وأنا مستريح الفكر لإرضاء وجداني » .

<sup>(1)</sup> Ribot, imagination créatrice, P. 44.

<sup>(2)</sup> Ibid, .P. 281.

ان تاريخ الفنون والآداب مفهم بكثير من هذه الأمثلة ، فقد أبدع (موزار) مزماره الساحر وهو يلعب البلياردو . قال ( ريمي دوغورمان ) : • ان أفكاري لتستولى على شعوري كسرعة البرق أو مرور الطير » يُ وقال ( غوته ) في كتاب آلام فرتر : • صنفت هذا الكتاب وأنا غير شاعر بنه ، كمن يمشي في النوم ، فلما راجعته تعجبت منه كثيراً » .

يستنتج من ذلك أن المعاني والصور تشرق على العالم والشاعر اشراقاً يخرجان بها عن حد الاختيار، كأن كلا منها آلة تترجم عن وحي يوحى. فيا هو سبب هذا، الالهام المفاجيء، وكيف يمكن تعلمله ؟

حاول بعض علماء النفس تفسير همذا الفيض النفسي بالفاعلية اللاشعورية ، فقال (هوفدينغ) : « أن القسم الأعظم من عناصر تخيلنا يتجمع تحت عتبة اللاشعور، فترتسم خطوط الصورة في المقل الباطن قبل أن تنبثق وتظهر ، فهي إذن نتيجة شعورية لعمل لا شعوري » .

المناقشة – ان اللاحظت السابقة صحيحة بالجلة ، لأن الإبداع كثيراً ما يكون متولداً من الحدس، لا من النظر والتأمل ، إلا أن هناك مسألتين يجب ايضاحهما :

١ - لقد بالغ الكتاب في وصف أسرار الاختراع ، حق زعم بمضهم أن (نيوتون) كشف عن قانون الجاذبية العامة بملاحظة التفاحة الساقطة ، ملاحظة عفوية ، والحق عن ذلك بعيد ، لأن الكشف يكون على الأكثر ثمرة التأمل المنظم ، والتفكير الطويل ، فقد قال (نيوتون) عن نفسه: «إني أضع موضوع بحثي أمام عيني دائماً ، وانتظر حتى يشرق النور الأول على شيئاً فشيئاً ، وينقلب إلى نور ساطع » :

أضف الى ذلك ان الإشراق المفاجىء كثيرا ما يكون مسبوقاً بعمل تأملي وجهد فكرى . حتى لقد قال (اغجر - Egger): «الوجدان من غير بحث دليل على البحث من غير وجود» (۱۱) وقال (هنري بوانكاره): لا يكون العمل اللاشعوري بمكنا ومنتجا الا اذا سبقه وعقبه عمل شعوري، ولا تشرق هذه الإلهامات السريعة على الإنسان الا بعد جهود ارادية » (ص - ۱۷۲) ، فيمكننا أن نقول اذن : أن التخمر البطىء ضروري للإبداع ، وهو يقتضي عملا شعوريا سابقا ولاحقا .

<sup>(1)</sup> Egger, Parole intérieure. 217.

7 - ليس العمل اللاشعوري في الإبداع عملا آليا ، فقد بين (هنري بوانكاره) أرب الإبداع لا يتولد من التباع قواعد ثابتة ، ولا من تأليف أكبر عدد ممكن من المركبات ، بل يتولد من إيجاد أحسن المركبات المشمرة ، ومن تحقيقها تحقيقاً مطابقاً للواقع ، فهو إذن انتخاب . ان قواعد هذا الانتخاب دقيقة جدا ، يشعر الإنسان بها من غير أن يحسن التعبير عنها ، فهي حالة من أحوال الذهن المرهف ، الا انها غامضة مبهمة ، يحيط بها الضباب ، لا تنتقل من القدوة إلى الفعل ولا تصبح بينة واضحة ، إلا إذا ثبتها التأمل . قال (جان جاك روسو) : ولعل قلبي وفكري لا ينتميان إلى شخص واحد ، فالشعور السريم كالبرق يملاً نفسي ، إلا أنه يضنيني ويفتنني بدلاً من أن ينور فكري ، فأنا أشعر بكل شيء ، ولكني لا أرى شيئاً ، ، فإذا اقتصر الأمر على الشعور والحدس بقي الإبداع بكل شيء ، ولكني لا أرى شيئاً ، ، فإذا اقتصر الأمر على الشعور والحدس بقي الإبداع بكل شيء ، وإذا انضم اليه التأمل أصبح ضياءاً ساطعاً .

ينتج من ذلك كله أن الإبداع يقتضي التأمل؛ والمناقشة؛والانتقاد؛ والسعي؛ والجهد. فالمبقرية ليست هبة من هبات الطبيعة ، وإنما هي ثمرة من ثمار السعي والثقافة . لقسد كان عظهاء المخترعين أكثر الناس عملًا وأعظمهم اجتهاداً. نعم ان للحظ في بعض الظروف تأثيراً كبيراً . ولكن المصادفات السعيدة لا تعرض كا قال (ريبو) و إلا للذين يستحقونها. فالسمى ضروري إذن للعالم ٬ كما هــو ضروري للموسيقار ٬ والمصور ٬ والكاتب . انظر إلى دفاتر الموسيقيين، وألواح المصورين، وأوراق الكُتاب، تجد فيها منالتغيير والتبديل ما بدلك على أن الكيال لا يدرك من أول مرة . وهذا لم برو عن (فاوير) وحده بل روى أيضاً عن (غوته) وغيره . فقيد قيال )غوته) يصف أشماره الاولى : ﴿ كُنْتَ أَتَّأُمُلُهَا طويلاً ، وأحتاج إلى عدة سنوات في الوصول إلى إيجاد شيء مقبول ، . وقال (نيتشه) : وان تخيل الفنان والمفكر ينتج الحسن ، كما ينتج المتوسط ، والسيء ، إلا أن قوة حكمه المشحوذة بالتمرين لتنتخب ، وتحذف ، وتركب ، . وقــد تبين اليوم من مراجعة دفاتر . (بيتهوفن) انه ألف أجمل ألحانه شيئًا فشيئًا ، وأنبه استخرجها من مسودات عديدة . قــد يصبح القليل التدقيق ٢ المستسلم بإرادته للذاكرة مرتجلًا عظيمًا في بعض الظروف . ولكن صُور الْارتجال الفني أقل كالاً من صور الفن المبدعة بجهد وعناء . فقد كان عظهاء الرجال عمالًا ناشطين من الطراز الأول ، لا يتعبهم الاختراع ولا يملــّون الحذف والغربلة والتبديل والتنظم ، . (١) قال (بول فالبرى) (٢) : « ليست الحياسة التلقائمة من صفات

<sup>(1)</sup> Nietzshe, Humain trop humain - 155

<sup>(2)</sup> Paul Valéry, Variété, P, 176,

التخيل ٤٥٠

الكتاب الممتأزين ، ولا هي نافعة للكاتب عند خلوته في غرفته المظلمة لتأمل ما تصور وكتب ؛ وكما أن قوة النار المحركة لا تؤثر تأثيراً حسناً إلا إذا احيطت بحواجز تمنعها من التشتت، فكذلك قوة الشمور يجب أن تحصر في حدود يمينها لها العقل .

# ـ صور التخيل الابتدائية

# ١ ـ الفكر الوهمي

قلنا في أول هــــذا البحث إن علماء النفس يسمون القوة التي تولد الأوهام والأحلام مخيلة . وهي فكر وهمي ، لا تنطبق صوره على الواقع . وقسد أطلق (باياجه) عليها اسم الفكر الآلي . إلا أن هــــذا الاصطلاح لا يعجبنا ، لأن الفكر الوهمي ليس نتيجه خلل دماغي فقط ، وإنما هو نتيجه شروط نفسية خاصة .

## ١ – الشرائط الفيزيولوجية :

قال الفيزيولوجيون ان هذا الفكر ناشىء عن خلل في الدماغ .

رأي ديكارت وتلاميذه . \_ ان التخيل عند (ديكارت) هو القوة التي تعيد الصور ، وتحفظ الأشكال، لا التي تدرك المعاني وتؤلف الأحكام، وهي تتعلق بحركات البحسد وحده، فالإحساسات أو الأفكار الطارئة (Idées advenices) تتولد من حركات الأجسام المخارجية ، التي تؤثر في الجسد ، وتدفع الأرواح الحيوانية إلى الغدة الصنوبرية . ولكن هذه الأرواح قسد تتولد من تقطير الدم . فإذا كان القلب كثير الحرارة ازداد غليان الأرواح الحيوانية، وهيجمت على الدماغ، وحركت الغدة الصنوبرية بعنف، وولدت الأفكار المصطنعة ، وتسمى هسذه المصطنعة ، وتسمى هسذه الأفكار المصطنعة بالأفكار الوهمية .

رأي بعض الطبيعيين المتأخرين . - لقد أخذ بهذه النظرية بعض المحدثين ففرقوا بين المؤثرات الحيطية والمؤثرات المركزية والوا: إذا ازدادت حرارة الجسد ، دفعت الدم إلى الدماغ ، وتولد منها تيار عصبي مستقل عن المؤثرات الخارجية ، وهلذا يبعث على توليد تصورات ليس بينها وبين العالم الخارجي أقل صلة . ولما كان هذا التيار العصبي يمر بلسالك القديمة ، كان لابد للذكريات وتداعي الأفكار ، من الرجوع إلى الشعور ، وهكذا يختلط تأثير التيار العصبي بتأثير الذكريات .

ان هذا التمليل الفيزيولوجي يقلب التخيل الى تفكير آلي ، ويجمل الأحلام ناشئة عن فاعلية الدماغ

#### ٢ - الشرائط النفسية:

ان لهذه الأفكار الوهمية سببين نفسيين أيضاً هما: - ١ - توقف عمل الانتباه وبطلان رقابته ؟ - ٢ - فاعلمة الشعور الدائمة .

ويمكن بيان ذلك بتحليل أحلام النوم وأحلام اليقظة .

الأحلام الهيبناغوجية أو التخليط النومي. - ان بعض الأحلام يسبق النوم أو يتلوه أو يسوق اليه ، لذلك سمي هيبناغوجياً (١) .

الراغب في النوم يتجرد قليلا ، ويضطجع ، ويغمض عينيه ، وتكون حالته عند ذلك عير صالحة للعمل . لأنه يفقد انتباهه للحياة شيئاً فشيئاً . فلايفكر في أعماله ، ولا في علائقه بغيره ، بل ينشىء لنفسه حلماً اصطناعياً ، من غير أن يكون له في الغالب علاقة بالحاضرة . ويشتد هذا الحلم تدريجياً حتى يطرد من النفس كل التصورات التي تصلها بالحاضر ، ويقطع الإنسان على هذه الصورة كل علائقه بالمالم الخارجي ، مستبدلاً الخيال بالحقيقة . وإذا تخدرت جميع حواسه ؛ وزال انتباهه ، نام وهو في حلمه هذا ، ثم تابعه في نومه . قال (الفرد موري) : « ان الحواس لا تتخدر تماماً في هـنه الحالة ، فالاذن تسمع ، والاعضاء تحس مـا تلمسه ، وحاسة الشم تدرك الروائح ، الا أن قدرتها على نقل الإحساس ليست شديدة ، ولا واضحة ، كوضوح الإدراك في اليقظة . أما النفس فإنها تقدرك وترى وتسمع ، من غير أن تدرك أنها تدرك أو ترى وتسمع ، من غير أن تدرك أنها تدرك أو ترى وتسمع ، .

أحلام النوم الخفيف . — إن النوم ليس تاما في أوله ولا في آخره . والحواس لا تنام كلها مماً . إن حاسة البصر تنام قبل حاسة السمع . وقد يبقى أيضاً مـع النوم غبار من الإحساس المتقطع ، كالشماع الذي يخترق الأجفان ، او صوت القيثارة المبهم الإدراك . الا أن هذا الغبار المظلم قد يكون شديد الوقع في النفس لانفراده بالتأثير ولمدم انشغال

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ان هــــذه الكلمة مشتقة من اليونانية ( hypnos ) النوم و ( Agogos) وهو ما يرافق الشيء أو يسوق اليه .

الفكر بصور العالم الخارجي . مثال ذلك ان لدغة الحشرة الصغيرة تولد فيك وأنت ناثم الما شديداً ، مع انه لا تأثير لها في اليقظة لانشغال النظر بمرأى الحشرة ، وانشغال السمع بصوتها . فتجرد النفس إذ ذاك من داخلها صوراً تلقيها على هذا الألم ، رغبة في تأويله ، ثم تحلم أنك في معركة وأنك قسد اصبت بطعنة خنجر ، أو تحلم أنسك تعلقت بالأسلاك الشائكة ، أو أن كلباً قد عضك ، إلى غير ذلك من التأويلات الموافقة للإحساس . ان وضع الدبوس أو تحريكه على عنق النائم يجعله يحلم بحبل المشنقة . والنائم لا يقتصر على تضخيم الإحساس بالشيء ، بل يبدله بالصور التي يلقيها عليه ، ويكون مرور الصور على مسرح النفس سريعاً جسداً بحيث تحلم في دقيقة واحدة ، بأمور تحتساج في تحقيقها إلى أسابيم طويلة .

أحلام النوم العميقة . \_ إذا رقدت جميع الحواس حصل النوم العميق . غير ان هذا النوم لا يخلو من الأحلام ، لأن هنالك أسباباً كئيرة تبعث على حدوثها . منها أن الاحساس الداخلي (الحس المشترك) لا يرقد بل يعظم تأثيره عند رقود الاحساسات الظاهرة . ويتولد من تأويل النفس لهذه الاحساسات الداخلية أحلام كثيرة ، فالاضطراب الداخلي ، وسوء الهضم ، والألم الحقي ، والحاجات العضوية ، كلها تولد الأحلام . ويكون بعض هسنده الأحلام نذيراً د Réves Prémonitoires » . فقد يرى الانسان في نومه أنه مات ، وتكون رؤياه هذه ناشئة عن شعوره في النوم بحرض قلبه الحقي المنذر ، وقد يموت بعد بضعة أيام من مرض قلبه ، ويظن أنه قسد تنبأ من قبل بساعة أجله . ومن الأسباب التي تبعث على حدوث الأحلام في النوم العميق ، فاعلية اللاشعور . فقد يكبت الانسان في اليقظة بعض الهيجانات أو حكاقال (فرويد) - بعض المشاعر المخالفة للمنطق والأخلاق ، فتتجلى له الحيانات أو حكاقال (فرويد) - بعض المشاعر المخالفة الانسان الابتدائي ، أو غريزة الحيوان الفظة . ومها يكن من أمر فإن آلية الأحلام تابعة لتأثير اللاشعور وفقدان الانتباه للحياة .

وقد يشتد تأثير الصور فتستولي على حركاتنا ، ويتولد من ذلك أحلام محركة كأحلام الماشي في نومه . ان النائم يكتفي بمشاهدة أحلامه ، أما الماشي في نومه فيمثلها تمثيلا. ان حواسه لا تنام تماماً لأنه يتجنب الحواجز ، ويخضع للتلقين والايحاء ، ويقوم بأعمال تدل على مؤالفته للظروف الخارجية .

والتنويم المغناطيسي، مشابه لهذه الحالة. فإذا نوم المنوم المغناطيسي شخصاً مستيقظاً، ولد في نفسه حلماً ثم طلب منه تمثيله، وإذا نوم شخصاً ناعًا اقتصر على توجيه احلامه، وهكذا تصبح أحلام النائم. خاضعة لإرادة المنوم.

أحلام اليقظة · \_ لا تختلف أسباب هذه الأحلام عن أسباب الأحلام السابقة ، ولنبين ذلك بإشارة مجملة إلى الهذيانات ، والهواجس ، وأحلام اليقظة :

الهذيات \_ ليس غرضنا هنا أن نسهب في دراسة الهذيان المتولد من بعض الأمراض العضوية أو النفسية ، أو من استمهال بعض المهيجات أو السموم ، فلنقتصر إذن على القول ، إن الإرادة تكافح الهذيان وهدو في أوله ، وتحاول طرده من النفس بانتقاده ، أو بالقيام بعمل من الأعمال ، ولا يمكن تغلب الهذيان على النفس ، إلا إذا فقدت قدوة الانتقاد ، وركدت الحواس ، فلا يبقى في نفس المريض إلا تأثير أله ، وفي نفس الهاذي الانتقاد ، وركدت الحواس ، فلا يبقى في نفس المريض إلا تأثير فكرته الثابتة , ثم تدعو هذه الفكرة إلى ساحة الشعور جميع التصورات والأفكار الموالية لها . وهذا يدل على أن الموامل التي تولد الهذيان لا تختلف عن الموامل التي تولد الأحلام .

الهواجس أو أحلام اليقظة و إن هده الموامل نفسها تولد الهواجس وأحلام اليقظة وهي تحدث عندما ينسى الإنسان حاضره ويزول انتباهه للحياة واهتمامه بالأشياء الخارجية وكثيراً ما يكون للظروف تأثير في ضعف الانتباه و إن الشعور بلذة الطمام بعد الفداء يسهل بجيء هذه التخيلات وإذا مل التلميذ سماع الدرس استفرق في الأحلام وهدو لا يحتاج في ذلك إلى كبير عنداء ولأن إحساسا بسيطا و أو جملة من الإحساسات (كسوت الحرك و أو صوت الاستاذ و أو طنين الذبابة و أو طيران عصفور في الصف و أو غير ذلك و تكفي لهجوم السور والذكريات والأفكار على ساحة الشعور و ان هذه الأحلام ترفعنا إلى الساء و وتهبط بنا إلى الحضيض فلا يوقفنا في عروجنا هذاشيء ولا نهتم بالامكان و لا بالنطق و حق لقد ننسى الحاضر ونصدق أحلامنا وأوهامنا (مثال الراعي و الجرة) ولا نرجع إلى الواقع و إلا إذا اصطدمنا وثير شديد .

يتبين لك من ذلك أن أحلام اليقظة شبيهة بأحلام النوم، وهي تنشأ كما قلنا عن تناقص الانتباء للحياة، ورجوع الصور النفسية إلى ساحة الشعور. وقوامها شرود الذهن وانسلاخه عن العالم الخارجي واستغراقه في الهواجس والخواطر.

النتيجة : ليس الفكر الوهمي ناشئًا عن أسباب فيزيولوجية فقط ، وإنمسا هو تابع لحثير من العوامل النفسية ، إذا ابتعد العقل عن غاياته الطبيعية ، أي عن العمل ، وأضاع انتياهه للحياة ، سيطرت عليسه الهذيانات والهواجس والأحلام .

# أنواع التخيل المختلفة

ينقسم التخيل إلى ثلاثة أقسام: التخيل المبدع ، والتخيل التمثيلي ، والتخيل الوهمي، ويحكن انقسامه بنوع آخرمن القسمة إلى التخيل العملي، والتخيل العلمي، والتخيل الفني، الا أن (ريبو) يقسم التخيل نوعين: التخيل الانفعالي ( Diffluente ) والتخيل التصويري ( Plastigne ).

فالتخيل التصويري أو التشكيلي، هو التخيل الذي يجمع من الصور ما هو واضح بين فيرتبه بحسب الروابط الموضوعية الدقيقة. ان وضوح هذا التخيل يشبه وضوح الإدراك، حتى ان روابطه الموضوعية لتذكرك بالحقائق الخارجية، وهو أكثر صور التخيل تعلقاً بإدراك المكان. وقد وصفوه بقولهم، انه وضوح في كثرة. أمــا أنواعه فهي: تخيل المهندس المعار، وتخيل النقاش، والمســور، وتخيل الكاتب الوصفي، وتخيل شعراء الملاحم والفواجع، وتخيل العالم، وتخيل مخترعي الآلات، والتخيل العملي (التجاري، والحربي، والحربي).

والتخيل الانفعالي. هو الذي يجمع من الصور ما هو غامض، ومبهم، ومتبدل، فيرتبه بحسب الميول والاستعدادات الانفعالية، على غير قاعدة ودون رابط منطقي، مجيث يتألف من ذلك جمل من العواطف والأفكار، عترج بعضها ببعض، وفقاً لاتساق حياتنا الداخلية . أما أنواع هذا التخيل فهي التخيل العاطفي، والروائي، والوهي، وتخيل الأساطير، والتخيل الصوفي، وتخيل الرموز الدينية، والرموز الطبيعية، والتخيل الموسيقي. وتخيل الأدب الرمزي (١٠).

(۱) ان في أشمار ( فيرلين ) كثيراً من الأمثلة الجيلة الدالة ط التخيل الرمزي كقوله :

تنهدات الرياح تنهدات الرياح رقيبة النواح طود المناوة الخريف de I'automne ويستفيض خيالي blessent mon coeur d'une langneur الذكريات الخوالي the de l'automne الشاعلي ، بالمدمع الذريف أنشدها فأبكي ، بالمدمع الذريف ( المفتطف فبراير ١٩٣٥ ) من ترجمة على محمود طه .

ان كلا من هذين النوعين يختلف عن الآخر بالمواد اليُ يجمعها، والمبادى التي يسير عليها، في ترتيب العناصر وربطها بعضها ببعض .

لا جرم أن مبادىء تصنيف (ريبو) صحيحة ، الا أن العلماء قد بالغوا في فصل كل من هذين النوعين عن الآخر . ان في الأوهام المخالفة للمنطق ما هو مركب من صور واضحة بيئة ، فكيف يجوز وضعه في صنف التخيل الانقمالي؟ – وفي التدابير المالية والتجارية ما هو مبهم غير معقول متولد من رغائبنا وعواطفنا ، فكيف يجوز ادخاله في صنف التخيل التصويري ؟ أضف الى ذلك أن العامل الانفعالي كا قال (ريبو) نفسه يدخل في كل نوع من أنواع التخيل المبدع ، فمن الصعب اذن في بعض الأحوال تمييز التخيل الانفعالي ، أو المفامض ، عن التخيل المتصويري ، أو التشكيلي ،

فخير لنـــا اذن أن نأخذ بالتصنيف العادي الذي يميز أنواع التخيل بعضها من بعض محسب موضوعاتها وموادها . وهي التخيل الفني ، والتخيل العلمي ، والتخيل المالي ، والتخيل الفلسفي الخ ...

تخيل الفنان . - لا نحتاج الى كبير عناه في البرهان على أن التخيل نافع الفنان . ولكن هل يمكن أن تستغني بعض أنواع الفن عن الخيال . ان كثيراً من الكتاب يسمون أنفسهم واقعيين ويزعمون أن هناك تصويراً واقعيا واسلوباً واقعيا حتى أنهم ليمدحون الروائي الذي يقلد الطبيعة تقليداً تاما وينسخ أشخاصه نسخا ويصورهم تصويراً مطابقاً المحقيقة ، مجرداً عن الخيال . اذا تعمقنا في التحليل وجدنا أن جميع أنواع الفن محتاجة الى التخيل ولكن بدرجات متفاوتة . انصورة منصور (بوتا Bonnat ) الواقعية لا تحتاج الى الخيال بقدر ما تحتاج اليه صور (هنري مارتن) الرمزية ومسع أن مذهب (زولا) في الأدب كان واقعيا ، فإنه لم يستغن عن الخيال مرة واحدة ، بل كان ذا خيال قوي ، وان كان غير منظم ، من ذلك أنه يشبه القاطرة في احدى رواياته بكائن حي يلهث من التعب ، ويبالغ في كل ما يصفه من القبح النفسي والجسدي ، ويجمع الحوادث يلهث من التعب ، ويبالغ في كل ما يصفه من القبح النفسي والجسدي ، ويجمع الحوادث عجيبة ، فهو اذن لا يقتصر على الوصف الواقعي ، بسل يبدل الحقيقة الواقعية كا يشاء عجيبة ، فهو اذن لا يقتصر على الوصف الواقعي ، بسل يبدل الحقيقة الواقعية كا يشاء

والتخيل ليس كما زعم بعضهم ، ملكة الهواجس رالأوهام والأحلام ، وانما هو كما قلنا قوة تركيب وتأليف . كل من كتب مقالاً في مجلة ، أو فصلاً من كتاب يعلم أن سرالكتابة ليس في دراسة الموضوع ، ومطالعة الكتب الضرورية ، وجمع الملاحظات ، وانما هو في قلب الخيال الغامض الى صورة واضحة ، وفي ترتيب المواد وتنظيمها ، وفي التعبير عن الأفكار بألفاظ صحيحة . والتخيل ضروري لتفصيل الأجزاء ، كما هو ضروري لتصور الكل ، وربما كان تفصيل الأجزاء أصعب من تصورالكل ، لأنه يقتضي جهداً ارادياً وصبراً طويلا ، حتى لقد قيل : إن رأس العبقرية تفصيل الأجزاء وتحقيقها .

وليس التخيل ضروريا لإنتاج الأثر الفني فحسب ، وانما هو ضروري أيضاً لتذوقه وفهم معناه ، ان كل فن من الفنون مبني على شيء من التواطؤ والاصطلاح ، ومن الصعب فهم صوره الختلفة دون تخيل ، قد يظن أن في وسع كل انسان أن يدرك صور الفن ويفهم معانيها ، والحق عن ذلك بعيد ، لأن كثيراً من الصور المألوفة عندنا لا تطرب الاوربيين كما أن كثيراً من الصور المألوفة عندنا لا تطرب الاوربيين عثلاً لا يستسحن أنفام (بتهوفن) وسبب ذلك أنه لم يتعود تخيل العناصر الضرورية لفهمها . ولا بدلصور الفن مها تكن واقعية من أن تبتعد عن الطبيعة ، ولا يقطع هذا البعد بينها وبين الواقع الا بالتخيل ، فالتخيل يهب الحياة للجهاد ، والحركة للسكون ، ويسمعك في صوت القانون واصطخاب العود ، حقيف الأغصان ، وتغريد الطير .

التخيل العلمي . – ربحا قيل إن العلم في غنى عن التخيل ، لأنه مبني على أحكام صحيحة ، وبراهين صادقة ، وتجارب ثابتة . وما حاجة العلم الى الوهم . ان الوهم شيء ، والحقيقة شيء آخر . نقول رداً على ذلك : إن التخيل ليس مرادفاً للوهم ، وان معظم الاختراعات العلمية ثمرة من ثمرات التخيل. والعلم علمان ، علم تام ، وعلم لم يتم بعد ، فالعلم التام مبني على البرهان ، أما العلم الذي لم يتم بعد فإنه يبحث عن الحقائق الجديدة ، ولا يمكنه الوصول الى هذه الحقائق الابطريق الافتراض . اذا أراد العالم ايضاح حادثة من الحوادث تخيل لذلك الإيضاح فرضية ، ولا تنقلب هذه الفرضية الى حقيقة علمية الا اذا تحققت بالتحقيق الدقيق ، ووجدان الفرضية يكون بالتحقيق الدقيق ، ووجدان الفرضية يمكن بالتخيل ، الا أن الوجدان متقدم على البرهان . ثم ان تحقيق الفرضية العلمية يقتضي تخيل بالتحلي ، الا أن الوجدان متقدم على البرهان . ثم ان تحقيق الفرضية العلمية يقتضي تخيل

الوسائل المؤدية اليه . لقد عرف العلماء منذ القدم ان صعود الزئبق في أنبوب البارومةر ناشى، عن الضغط الجوي ، إلا أن معرفتهم هذه لم تصبح علماً دقيقاً إلا عندما استطاعوا تحقيق فرضيتهم بتجربة (بوي دودوم) المشهورة ، وما قلناه في العلوم الطبيعية يمكن أن يقال في الرياضيات . والدليل على أن الرياضيات محتاجة إلى التخيل . ان لأشكال الهندسة كهالاً غير متحقق في الأشياء الخارجية ، والرياضي يعرق المعاني الرياضية بالتوليد ، أي يبين لنا في تعريف الشكل الهندسي مثلا ، كيف يمكن توليده ، أو تركيبه بالتخيل ، ان ضعفاء التخيل لا يستطيعون أن يتصوروا خط (الازمبتوت) وهو المنحني الذي يتقرب دائماً من خط مستقيم من غير أن يلاقيه . ان استعمال الإشارات الجبرية ، وتصور الأعمال الحسابية الموصلة إلى حل مسألة من المسائل ، وإدراك التوابع والدالات ، كل ذلك يحتاج إلى التخيل . نهم ان هدذا التخيل ليس كتخيل الفنان ، إلا أنه من حيث ضرورته الإبداع لا يختلف عنه .

التخيل الفلسفي . - قال (ليبنز) في فلاسفة ما بعد الطبيعة: انهم أحوج إلى التخيل من الشعراء . وذلك لأن كل فيلسوف من فلاسفة ما بعد الطبيعة ، يريد أن يضمن مذهبه إيضاحاً تاماً للكون. نعم أن المذاهب الفلسفية يجب أن تكون مبنية على العلوم الوضعية ، ولا أن الفلاسفة كثيراً ما يجاوزون حدود العلم ، وينظمون المسلمات العلمية ، ويرتبون المائسية ، ويرتبون المائسية ، ويرتبون المائسية ، ويتبعون أساليب البحث المنظم ، ليتوصلوا إلى إثبات مذاهبهم ، أو تحقيق مبادئهم ، وهذا يحتاج بلا ريب إلى تخيل واسع . لقد زعم (سبينوزا) أنه يريد اتباع طريقة الرياضيين في بناء مذهبه ، ولكنه لما وحد الله والعالم ، برهن على أن تخيله المبدع لا يقل سمواً عن في أعظم الفنانين .

التخيل في الحياة الأخلاقية \_ لم يهتم العلماء بأثر التخيل في الحياة الأخلاقية اهتمامهم بأثره في الفن . حقى لقد ظن بعضهم أن المفاهم الأخلاقية تتبدل وترتقي من غير أن يكون للأشخاص تأثير في ارتقائها . ونحن نعتقد أن للافراد تأثيراً في الأخلاق ، لأنهم حكيراً ما يختلفون في فهم القيم الخلقية الجديدة ، فعنهم من يهزأ بها ويعرض عنها ، ومنهم من يتعسك به \_ الفن والصناعة . يتعسك به \_ الأخلاق لا يكون مقصوراً على تصور الفكرة الجديدة ، بدل يكون أيضاً بالبرهان على امكان اتباع بعض القواعد في تنظم الحماة الفردية والاجتاعية . ان لسان الحال

غير لسان المقال. والإنسانية لا تنجو من اليأس، ولاتقضي على الفقر والجهل والظلم بتصور النظريات فحسب ، بل بتطبيقها والعمل بها . والعمل يثير مشكملات لا ينهىء بها العلم ، ولا يمكن التغلب على هذه المشكلات إلا بالتخيل .

ولا يكفي أن يحب الانسان العدل حق يكون عادلاً ، لأن حب العدل شيء والعمل به شيء آخر ، ان الرحمة قد تكون في غير موضعها ، و حبة الوطن تقتضي التنبؤ بنتائج الأفعال ، كما تقتضي تخيل الوسائل المؤدية إلى إسعاد المواطنين . وليس العدل الحقيقي في تطبيق القوانين تطبيقاً آلياً ، وإنما هسو في تخيل أحوال الناس ، وسبر غور مشاعر كل منهم بما يناسبه . والفاضل من استطاع أن يتصور نتائج أعماله قبل مباشرتها . نعم ان قيمة الفعل تابعة لنية الفاعل ، لا لنجاحه في الواقع ، إلا أن النية يجب أن تكون معقولة لا تشوبها شوائب الباطل ، ولا يمكن تطهيرها من الشوائب وتوجيهها إلى الخير إلا بتصور نتائج الأعمال . وينبغي أيضاً أن تكون إرادتنا الصالحة مفمورة بحساسيتنا . ان خسير وسيلة لتوليد الشعور بالرحمة في قلوب الناس هي في حملهم على تخيل آلام البؤساء .

التخيل في الحياة العملية . - إن نجاح بعض الناس في الحياة العملية ، وقدرتهم على الاستفادة من الظروف ، واحتيالهم على المصاعب ، كل ذلك يحتاج إلى التخيل . فالتاجر يتخيل حاجات الزبون وميوله ، ويتصور الأساليب الضرورية لإرضائه ، ويعرف كيف يخاطر بأمواله في سبيل الربح ، والقائد الماهر يعرف كيف ينفذ خطته وفقيا لمقتضي الحال . وكذلك حال السائس مع المسوس ، والرئيس مسم المرؤوس . والمهندس يدرك مسا في آلته من نقص ، فيتخيل وسيلة جديدة لتحسينها . والمالي يتصور طريقة جديدة تدر له المال، وتزيد ثروته . كل ذلك يدل على أن التخيل ضروري لحسن التدبير ، وإتقان العمل ، والكشف عن الوسائل التي تحسن مستوى الحياة .

وقصارى القول ان للتخيل أثراً في كل صورة من صور حياتنا . ما أشقى الذين لا يعيشون إلافي الحاضر، انهم لا يفكرون إلا في المسائل العملية التي تلقيها الظروف عليهم. ان افقهم محدود ، لأنه ينتهي حيث تنتهي أعمالهم اليومية ، فها بالك إذا كان خيالهم لا يرقعهم إلى حياة أسمى من حياتهم الواقعية، ان هذه الحياة لفقيرة، وان الممل فيها لجاف، انه خال من الشعر والجمال والموسيقى .

دع أن التخيل يبدل قيم الأشياء ، ويلقي عليها حلة نفسية جميلة ، انه يرفع الأعمال

الوضيعة ، وينجي من السام والملل ، ويحيي في النفوس ميت الأمل . إلا أنب كثيراً ما يبعد الإنسان عن الواقع ويولد في نفسه عادة الاحلام الروائية ، ويجعله غير قادر على مؤالفة شرائط الحياة . نعم إن السعو إلى عالم الخيال من حين إلى آخر يجعل الحياة أقل قسوة بما هي عليه ، ولكن جمال هذا العالم الخيالي قد ينينا العالم الحقيقي ، ويبعدنا عنب ، فنفضل الإقامة في قصوره الجميلة التي شيدناها بخيالنا ، ونقطع كل صلة بيننا وبين الواقع .

\* \* \*

#### ١ ــ المصادر

- (1) Bergson, L'énergie Spirituelle, ch. Vl
- (2) Delacrois, Psychologie de l'art.
- (3) Dugas, L'imagination.
- (4) Le Roy. Logique de l'invention, in Rev. Méta 1905.
- (5) Paulhan: Psychologie de l'invention.
- (6) Picard (jaques) 'Essai sur les conditions positives de l'invention dans les sciences, et Essai sur la logique de l'invention dans les seiences
- (8) Ribot. Essai sur l'imagination créatrice.
- (8) Valéry P. Variété.
- (9) Weber, Une philosophie de l'invention, in Rev. Méta 1932.
  - ١ ادرس علاقة الخيال بالحقيقة في أحد الآثار الأدبية أو الفنية التي تعرفها .
- ٢ -- ما هي المواطف التي تشمر بها عند حل إحدى المسائل التي تشفل بالك . حلل شمورك بالجهد ، وشمورك بالفرح عند إيجاد النتيجة المطلوبة .
  - ٣ الوسط الاجتماعي والمبقرية الفردية

التخيال ٤٦٠

إنواع التخيل المبدع: التخيل التصويري ، والتخيل الانفعالي ( راجع كتاب ريبو في المحيل المبدع ) .

ه – التخييل وأثره في الفاعلية •

# ٣\_ الإنشاء الفلسفي

١ ــ الفرق بين التخيل المبدع والتخيل التمثيلي •

٢ - إلى أي درجة يكون التخيل مبدعاً ؟

٣ ـ هل نستطيع بمخيلتنا أن نقطع كل صلة بيننا وبين العالم الخارجي ؟

٤ - علاقة المثل الأعلى بالواقع .

٥ - ما هــو أثر الشعور ، واللاشعور ، والجهد المعقول ، والحدس الانفعالي ، في عبقرية الإبداع ؟

٣ ــ أثر الالهام والتأمل في الإبداع الغني ٠

٧ - الشعور بالمثل الأعلى • ما هي العوامل النفسية والاجتماعية المساعدة على تنميته ؟

٨ – ابحث في قول ( آمبر ) التالي :

و ربما كانت ملكة إدراك العلاقات هي الملكة الوحيدة التي يتميز بهما العبقري عن غيره . ان أكثر الاكتشافات التي ترمي إلى تنظيم الحوادث وإيضاحها ، إغمال تنشأ عن إدراك علاقات مجهولة » .

٩ - قال ( ويليم جيمس ) : يمتساز العبقري على الرجل العادي بقدرته على التداعي
 بالمشابهة . أوضح هذا القول بمثال من عندك و انقده .

# الفَصَلالتَ اسِعُ الانتِباهُ

### ١ - تعريف الانتباه

تعريف الانتباه . – رأينا عند بحثنا في اللاشعور أن لحياتنا النفسية مركزاً منيراً وأطرافاً ضئيلة وأنه يمكن تشبيه الشعور بأشعة النور المرسلة إلى غرفة مظامة فالانتباه الشيء هو توجيه هذه الاشعة اليه ، بحيث يصبح في مركز الشعور المنير . لذلك عرف العلماء الانتباه بقولهم : هو أن تتجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرة من الظواهر لتجعلها تامة الوضوح .

فإذا كانت هذه الظاهرة خارجية كان الانتباه حسياً ، وإذا كانت داخلية كان الانتباء تأملياً

مثال ذلك : اذا جلست في مكتبي أفكر في أحد الموضوعات الفلسفية ، وجدتني قبل الابتداء بالتفكير محاطاً بكثير من المؤثرات الحسية ، فأسم دقات الساعة ، وجلبة الطريق ، وأشم رافحة الزهر ، وأشعر بدرجة الحرارة ، وبتأثير ملابسي في ، وبمقاومة الكرسي لجسدي ، وبغير ذلك من الاحساسات الكثيرة ، فإذا فكرت في أحد الموضوعات ، واستفرقت في التأمل ، ضعف تأثير هذه الاحساسات في ، وتضاءل شعوري بها كما يتضاءل صوت السيارة المتباعدة عني . لقد كنت قبل الانتباء مشتت الفكر ، فتجمعت أفكاري الآن كلها في مركز واحد .

وقد يزداد تجمع الأفكار حتى يبلغ درجة عالية ، ينسى فيها الانسان كل ما يحيط به من الاشياء، ويستفرق في التفكير، استفراق (أرخميدس) في حل قضاياه ، أو ( باسكال ) في حل مسائله . ليس هذا الاستفراق في التفكير تشتتاً أو ذهولاً ، وانما هو انتباه شديد. ان حالة التشتت النام لا توجد إلا في الأحلام ، حيث يستسلم المرء للصور التي تساوره ، فيتبعها وتتبعه ، ويفقد كل فكر انتقادي ، ويمسي متراخي الشعور ، لا يفضل حالة على أخرى ، بل تتوارد الصور والذكريات عليه ، فتنضم بعضها إلى بعض وتتألف تبعاً لما يشعر بده من حزن أو سرور ، أو حب ، أو طعوح .

درجات الانتباه . - شبه العلماء عمل الانتباه بعميل العدسات المحدبة التي تجميع الأشعة في بؤرة واحدة . فكما أن العدسة تزيد قوة الأشعة المتجمعة في المركز ، كذلك يزيد الانتباه وضوح العناصر التي يتجه اليها ، وهذا يدل على أن للانتباه درجات مختلفة . وبين الأول أولها الانتباه المشتت (Attention dispersée) ، وأعلاها التأميل العميق ، وبين الأول والثاني درجات كثيرة تختلف باختلاف العمير ، ودرجة الثقافة والحضارة . ان الطفل والإنسان الابتدائي أقيل انتباها وتأملا من الراشد والمتمدن ، فالانتباه ليس سبباً من أساب الحضارة فحسب ، وإنما هو في الوقت نفسه ثمرة من ثمراتها .

١ - الانتباه المشت . - هوالحالة التي تتفرق فيها عناصر حياتنا الداخلية وتنشت ، فلا يتميز فيها إحساس عن إحساس ، ولا إدراك عن إدراك ، بــل تبقى الإحساسات والإدراكات ، والمواطف ، والأفكار كله . اعلى نمط واحد من حيث شدتها ووضوحها . أحسن مثال يدل على ذلك حالة الطفل ، أو حالة الراشد المتعب الفكر ، المستسلم للأحلام . فقد يستسلم الراشد المصور التي تمر به فتفويه ، وتقوده ، وتستولي عليه ، كأنه لا فرق بينه وبين الأشياء التي ينظر اليها ، أو كأنه كا قال (كوندياك ) عين تلك الأشياء التي تنطبع آثارها في نفسه ، حتى لقد قيد ل لا فرق في هذه الحسال بين الأتا واللا أنا ، وهذا التشتت لا يختلف عن حالة الذهول إلا قليلا .

# ٢ - أنواع الانتباه

يختلف الانتباه باختلاف موضوعه، وباختلاف السبب الباعث على حدوثه .

١ – اختلافه بحسب الموضوع ٠ – إذا اتجه الانتباه إلىشيء خارجي سميخارجيا؟
 وإذا اتجه إلى حياتنا الداخلية سمي داخلياً .

الانتباء الخارجي • - ينقسم الانتباء الخارجي إلى حسي ، وحركي • فالانتباء الحسي يطلق على تجمع فاعلية الحواس حول شيء معين ، كانتباء عالم الحيوان لحشرة من الحشرات ، أو انتباء عالم الآثار لوسام من الأوسمة القديمة ، والفرق بين البسط ، أو السمع والإصغاء كالفرق بين الادراك الحسي البسيط ، والادراك المبني على الانتباء . أما الانتباء الحركي ، فهو تنظيم حركاتنا وترتبها حتى تصبح مطابقة للأشياء الخارجية ، كانتباء العامل لعمله ، وترتبب الحركات الضرورية لانجازه وفقاً لما تقتضيه شرائطه المختلفة .

الانتباه الداخلي . — وهو نظر الانسان إلى حياته الداخلية . وتأمله إياها . فإما أن يكون هذا الانتباه عملاً ذهنيا بسيطاً ، واما أن يكون تأملا عيقاً . وقد يتأمل الانسان أفكاره ، وذكرياته ، وتصوراته ، من حيث هي متولدة من أشياء خارجية ، وقد يتأمل أحواله الشخصية من حيث هي داخلية ذاتية ، وقد يروم دراستها لغاية علمية (سيكولوجية) أو لغاية أخلاقية ، أو أدبية ، ويسمى تأمله هنذا بالتأمل الباطني (Introspection) أو الاستبطان .

٢ - اختلافه بحسب السبب . - ينقسم الانتباه بحسب العلة التي تولده إلى ثلاثة أقسام . وهي الانتباه الآلي ، والانتباه التلقائي ، والانتباء الارادي .

الانتباء الآلي . . يتولد هذا الانتباء من مؤثر خارجي مباشر تولداً آلياً مستفلاً عن الارادة والاهتام ، كانتباء الانسان لحركة مفاجئة ، أو نور ساطع ، أو رعد قاصف ، أو برق خاطف ، أو كانتباهه لفكرة ثابتة مسيطرة على نفسه ( Idée fixe ) . ان هـــذا الانتباء ناشىء عن قوة المؤثر لا عن اتجاه النفس إلى الشيء أو ميلها اليه ، فهـو إذن تابع لشدة الاحساس الخارجي ، أو لقوة الفكرة الثابتة ، لا إلى نزعات النفس ، وميولها ، واستعداداتها .

الانتباه التلقائي . — يتولد الانتباه التلقائي من اهتامنا بالشيء وميلنا اليه . ونحن لا نهتم بالأشياء كلها على حد سواء ' بل نميل إلى بعضها دون بعض ميلا تلقائياً من غير جهد فكري ، ولا تعب نفسي . ان الحيوان لا ينتبه الا عند الخوف من الخطر ، أو الاحساس المنفعة . فهو ينتبه للملائم رغبة في الحصول عليه . وينتبه للمنافي رغبة في تجنبه . ان هذا

الانتباه ناشى، عن غريزة حفظ البقاء ، ولولاه لهلك الحيوان في معترك الحياة . وانتباه الطفل شبيه بانتباه الحيوان، الا أن حب الاطلاع عنده أشد وأقوى، أما الراشد فيختلف ميله الى الأشياء بحسب خطورتها ، وطرافتها ، وندرتها ، أي بحسب اهتمامه بها . ويكون انتباهه لها مصحوبا في الغالب بالانفعال - اذا زار السياح بلداً واحداً رجع كل منهم بذكريات مختلفة ، لأنهم لا ينتبهون لشيء واحد ، واذا سرنا في الطريق انتبهنا لبعض الأشياء دون بعض . فالانتباه التلقائي اذن اصطفاء ، مجرد عن الارادة . الا أنه ليس تابما للعوامل الخارجية ( الشدة ، والندرة ) فحسب، وانما هو تابع كذلك لكثير من العوامل الداخلية : منها المزاج ، والثقافة المكتسبة ، ونوع التفكير الشخصي، والمشاغل الحاضرة ، وقابلة الانفعال .

الانتباه الارادي و بيشأ الانتباه الارادي عن تجمع فاعلية النفس حول شيء من الأشياء التي لا غيل اليها بفطرتنا ، كانتباه التلميذ مشالا لدرس القراءة أو الحساب ، أو كانتباه للخياه لليها بفطرتنا ، كانتباه التلميذ مشالا لدرس القراءة أو الحساب ، أو كانتباه كانتباهك لحديث جارك الممل ، وأنت في حفلة ساهرة . ان هذا الانتباه يقتضي جهدا اراديا ، لأن الارادة ضرورية لجمع فاعلية النفس في مركز واحد . غير أن درجة الانتباء الارادي لا تكون متناسبة مع كمية الجهد المبدول داغا ، بل قد تختلف كمية الجهد باختلاف الأشخاص لاختلاف الاستعداد ، والكسب . فإذا تعود الانسان كبح جماح نفسه ، والسيطرة على رغائبه وأهوائه ، خفت كمية الجهد الضروري لانتباهه الارادي . والحيوان ليس في الغالب أهلا للإنتباء الارادي ، حتى أن الناس أنفسهم متفاوتون فيه ، فيتبدل بحسب شرائط الحياة الاجتماعية ، ويختلف باختلاف الصنائع ، والأعمال ، مادية كانت أو فكرية . وقد تقلب العادة هذا الانتباء الارادي الى انتباء تلقائي ، ويسمى عند ذلك بالانتباء المشتق . فالرياضي يحتاج في أول أمره الى جهد وارادة ، الا أنه بعد الاستغراق في التفكير ينسى نفسه ، ويميل كل الميل الى مسائله ، وتزول جميع العقبات عن طريقه ، ويصبح انتباهه تلقائيا . ان للعادة في حياة الانسان تأثيراً قويا ، فهي تخفف وطأة البؤس والأم والمرض والفقر ، وتسهل تحملها ، ومتى رسخت في النفس أصبحت طبيعة ثانية .

٣ - تحليل الانتباه

ان الانتباه مقيد بشروط فيزيولوجية ونفسية .

الشروط الفيزيولوجية . – ان الانتباء مصحوب بعوامــل فيزيولوجية كثيرة ، من هذه العوامل :

١ -- حركات الأعضاء . -- الانتباه مصحوب بكثير من الظواهر الحركية ، كتقلص المضلات ، أو تمددها ، أو وقف حركتها ، وتبدل حركات الرأس والوجه والحواس ، في سبدل مؤالفة الشيء الخارجي ومطابقته .

ان الانتباه الحسي مشلا ، يقتضي مطابقة العينين والاذبين المشيء الخارجي ، فالعين تغير أحديداب عدستها لتحصل على تأثير أوضح وأشد ، وتقلص عضلاتها ، لتجعل محوري البصر متلاقيين في الشيء ، ثم أن اذني الحيوان تتجهان إلى الفريسة ، والهرة تتحفز للوثوب على الفأرة . وقد يتوقف الإنسان عن الحركة في الانتباه الداخلي أو التفكير ، فالحاجبان يببطان ، وتتشكل بينها غضون عودية ، والعين تغمض أو تتوارى وراء حجاب الفكر . أما في الانتباه الحسي فتتقلص عضلة الجبهة ، ويرتفع الحاجبان، وتتشكل فوقها أخاديد أفقية ، والجسد قد يترجم عن انتباه صاحبه بوقف حركاته أو تسكينها ( مثال ذلك سكون المصفي إلى أحد الخطباء) ، حتى لقد بين الدكتور (سيمون) أن الأوضاع الجسدية شأنا عظيماً في انتباه التلاميذ (١١ ، وقد يصحب الانتباه الداخلي حركات إيجابية كالذي لا يستطيع التفكر إلا إذا مشي في غرفته ، وكالخطيب الذي لا تسيل قريحته إلا إذا مشيت، واستعمل الإشارات . قال (جان جاك روسو) : وإني لا أستطيع التأمل إلا إذا مشيت، فإذا وقفت وقفت أفكاري ، ان رأسي لا يسير إلا مع رجلي، (٢١) وقد علل (ريبو) ذلك فإذا وقفت وقفت أفكاري ، ان رأسي لا يسير إلا مع رجلي، (٢١) وقد علل (ريبو) ذلك بقوله : ان هذه الحركات ضرورية لإيقاظ الفاعلية الدماغية ، وزيادة جريان الأفكار ،

٢ - تبدل الدورة الدموية ٠ - إن الانتباه مصحوب بتبدل في الدورة الدموية ، لأن الدم في حالة الانتباه يترك أطراف الجسم ويتجمع في المراكز ٠ حق أنه لشدة تجمعه قد يحدث احتقاناً في المراكز المصبية العاملة . فما بالك إذا كان كل عضو من الأعضاء يمتص كمية من الدم تساعده على التجدد .

٣ - تبدل النفس . - الانتباء مصحوب أيضاً بتبدل في التنفس، فيقصر الزفير ويطول

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société A. Binet 1981 - 1921

<sup>(2)</sup> Rousseau. J. J. Contessions P. 11

الشهيق ، ويزيد في ضربات القلب ، ان التنفس في الانتباه الشديد شبيه باللهاث في التعب والإعياء .

الشروط النفسية . - إذا نظرنا الآن إلى الانتباه من الوجهة النفسية ، رأينا أنه يغير تركب الشعور ، ويبدل فاعلية النفس .

١ - تغيير تركيب الشعور . - وصف (ريبو) الانتباه بقوله انه يضيق مجال الشعور ، ويقلب ظواهره المختلفة إلى فكرة واحدة ( Monoidéisme ) . ان عناصر الشعور في حالة الانتباه أفقر بما هي عليه في الحالة الطبيعية ، لأن التصورات كلها تنقلب إلى تصور واحد ، ويتعذر على الإنسان أن ينتبه لشيئين معاً في وقت واحد .

هل يمكن الانتباء لشيئين معا ؟ - هذه المسألة قديمة ، وقد اختلف العلماء في الجواب عنها . فنهم من يقول أن الانتباه واحد لا ينقسم ، ومنهم من يقول أن في وسع الإنسان أن ينتبه لشيئين معا . ولنأت الآن ببعض الأمثلة . ان في طاقة الانسان أن يشتغل بأمرين معا فيقوأ مثلا ويغني في وقت واحد . ان هذا المثال لا يثبت لنا إمكان الانتباء لشيئين معا ، لأن الانسان يغني بصورة آلية ، من غير أن يفكر في غنائه . وقد روي عن (يوليوس قيصر) انه كان يملي أربع رسائل معا ، ويكتب هدو نفسه رسالة خامسة في وقت واحد . ان هذا المثال لا يقطع مظان الاشتباه ، بل يدل على أن (يوليوس قيصر) كان يقوم بأعمال متتابعة ، فينتقل من أحدها إلى الآخر انتقالاً سريعاً ، حق لقد روي عن (نابليون بونابرت) (١) أنه كان لا يوجه انتباهه إلا إلى مسألة واحدة ، فإذا انتهى منها ان يعضهم ينشد شعراً من انتقل إلى غيرها . إلا أن العلماء قد جاءوا بأمثلة اخرى ، منها أن بعضهم ينشد شعراً من الأشعار بصوت عال، ويردد شعراً آخر في داخله ، وأن بعضهم يحل مسألة حسابية كتابية ، الأشعار بصوت نفسه عملاً ذهنا ثانياً (١) .

لا شك في أن الانتباه التام لشيء من الأشياء يقتضي اتجاه النفس اليه بكل قواها ،

<sup>(</sup>١) راجع مذكرات رودورو Roederer عن نابليون : قال نما كان يمتاز به على غيره قوة انتباهه ، وثباته في المممل كان في وسعه أن يقضى ثماني عشرة ساعة في دراسة أمر واحد أو في دراسة عدة اموو معايج وقال نابليون عن نفسه : ﴿ إِذَا أُردت أَنْ أَتَرَكَ مُمَلًا أَعْلَقْتَ جَارُورُهُ وَفَتَحَتَ جَارُورُ مُلَ آخُو ، فَالأَعمال عندي لا يختلط بعضها ببعض ، ولا تتعبني ، حتى اني إذا اردت ان انام اغلقت كل الجوارير ، ونمت ي .

<sup>(2)</sup> Paulhan, La simultanéité des actes psychiques, dans Rev. scientifique. T.XXXIX — 1887. p 687

ولا خلاف في أن الجمع بين أمرين مما يضعف قوة الانتباء لكل منها ؟ إلا أنه في وسمع بعض الأشخاص أن يركزوا نشاطهم الفكري في عدة أمور معا . نعم أنه يمكن في بعض الأحيان تعليل ذلك بانتقال الفكر بسرعة من أمر إلى آخر ؟ ولكن من الصعب تعليل جميع الأمثلة التي جاء بها (بولهان) و (وندت) و (ستانلي جنونس) تعليلاً لما إلابتقدير إمكان الانتباء لشيئين معاً في وقت واحد . ولولا ذلك لكانت كل مقايسة بين أمرين متعذرة .

ينتج بما تقدم أن الانتباء لا يقلب كثرة الأفكار إلى وحدة مطلقة ، لأن الوحدة التي يؤدي اليها الانتباء ليست سوى وحدة نسبية ، ومعنى ذلك أن الفكرة تصبح إذ ذاك عاملاً من العوامل المنظمة ، تجذب اليها الأفكار والذكريات والرغائب ، وتجمعها في سلك واحد . لذلك قيل إن الانتباء وحدة في كثرة ، أو بالأحرى جمع لحالات نفسية كثيرة في فكرة واحدة منظمة . قال (رويسن Ruyssen)(1) : يظن بعضهم أن الانتباء وتضييق لساحة الشعور وتجميع لعناصرها في فكرة واحدة ... والأصحأن يقال أن الفكرة المتميزة هي التي تضم اليها الذكريات حتى قملاً عتبة الشعور كلها ي فالانتباء بهدا المعنى الأخير لا ينسع تعدد الأفكار ( Polyidéisme ) . ان الانتباء لعمورة من الصور النفسية ، يوجب جمع الأفكار والذكريات والرغائب في دائرة واحدة ، فهو إذن كا قلنا وحدة ، إلا أن حدد الوحدة ليست وحدة عددية ، وإنما هي وحدة تركيب ، أو تنظم ، أو قل اذا شئت إنها وحدة في كثرة .

٣ - تبدل فاعلية النفس . - إذا حللنا الانتباه بالنسبة إلى فاعلية النفس تبين لنا أنه توقف آني في تيار الاحساسات ، والتصورات ، والمواطف ، والأفكار . إذا قرع باب غرفتي وأنا مستسلم للأحلام ، مستفرق في التأمل ، وقفت سلسلة أحلامي ، وانقطع تيار أفكاري ، ونظرت إلى الباب لأعلم من الطارق ، حتى ان الجسد نفسه ليشترك في هسذا التوقف . ان الانتباء لصورة من الصور النفسية يلهيني عن الصور الأخرى ، ويوقف تيار أفكارى عن الحركة .

ولكن هذا التوقف ليس سكوناً مطلقاً ، ولا تعطلاً ذاتياً . لأن النفس عند وقوفها ، تتجه إلى الشيء وتطلب منه زيادة وضوح، كأنها تبغي بذلك كشف الحجاب عن المجهول. فالاتجاه بلا بحث ، أو تفحص ، لس انتباها حقيقاً ، وإنما هـو فكرة ثابتة تسيطر على

<sup>(1)</sup> Ruyssen. Evolution Psycholgique du Jugoment P. 108

النفس دون فاعلية ، كالطفل الذي يتبع بعينيه حركة الشمعة ، فينقاد لها دون تفحص و للخشف ولا فاعلية ، لحلو نفسه من كل فكرة . أما الانتباه الحقيقي ، فهو اتجاه وتفحص و بحث.

ينتج مما تقدم أن حياتنا الداخلية في حالة الانتباه لا تتوقف عن الحركة . لأن توقف الأحوال النفسة عن الحركة يؤدي إلى فقدان الشعور بها .

الشروط الاجتاعية . - الحياة الاجتهاعية تدفع الأفراد إلى الذهاب في اتجاهات كثيرة ، وتخلق لهم في هذه الاتجاهات أهدافا صناعية ليس في غرائزهم الأولية مسا يدفعهم اليها ويحببها اليهم ، والفسرد يخضع لسلطان المجتمسم بتأثير التربية ، فيضيق على غرائزه الخناق، ويخالف ميوله ، ويجعل انتباهه خاضعاً لإرادته ، فالهيئة الاجتهاعية تؤثر إذن في الانتباء الإرادي ، لأنها تدعو الفرد إلى التقيد بنظمها ، واتباع مثلها العليا ، فيستيقظ من ركوده ، ويتجه اليهسا ، ويراقب نفسه ، ويدرك ذاته ؛ ويخالف نزعاته الطبيعية كهده الإرادي .

## ٤\_حقيقة الانتباه

رأينا بالتحليل أن شرائط الانتباء كثيرة. فمنها ما هو حسي ، ومنها ما هو انفعالي، ومنها ما هو انفعالي، ومنها ما هو اجتماعي. إلا أنبعض الفلاسفة لم يبن تعليله لحقيقة الانتباء على هذه الشرائط كلها ، بل بناه على عامل واحد فقط .

نظرية كو ندياك . - زعم (كوندياك) في كتاب الإحساسات (Traité des sensations) ان العامل الحسي هو العامل المقوم للانتباه ، فالانتباه عنده احساس مانع ( Sensation ان العامل الحسي هو العامل المقوم للانتباه ، فالانتباه على النفس و يمنعها من الانتباه لفيره. مثال ذلك أن الإنسان ينتبه للضجة الشديدة أو للنور الشديد بالرغم منه ، فتقتصر حياته النفسية خلال الانتباه على هذا الإحساس وحده ، ويمتنع عليه التفكير في شيء آخر غيره ، ويخلو شعوره من جميع الصور ، ويصبح ذلك الإحساس في تلك البرهة من الزمان مشتملا على حياته النفسية كلها ، فلا أثر فيها الإرادة ، ولا أثر فيها للجهد ، كأن شدة المؤثر الحسي هي العلة الوحيدة لحدوث الانتباه .

المناقشة • – ان هذه النظرية تهمل عوامل الانتباه المختلفة ؛ وتقتصر على عامل واحد منها ؛ مع أن الانتباه حالة مركبة ؛ لا حالة بسيطة ، وهو كا قبل حالة توتر وتجمع ، وهو ليستابعاً للمؤثر الخارجي وحده؛ وإنما هو تابع كذلك لفاعلية الشيخص واستعداده

النفسي. ان هذه العوامل الداخلية موجودة في الانتباه التلقائي؛ لأن المرء لا ينتبه انتباها تلقائياً إلا لما يحب. وهي موجودة أيضاً في الانتباه الارادي؛ لأن الانسان ليس آلة تابعة للعوامل الخارجية وحدها. ان انتباهي لمسألة هندسية ليس تاشئا عن الاحساس البصري المباشر؛ كما أن إصغائي للصوت الوطيء المحاط بالضجة الشسديدة ليس تابعها للمؤثرات الخارجية . انني اصغي إلى صوت رفيةي الضعيف ، ونحن في القطار ، بالرغم من ضجة القاطرة ، وقرقعة دواليها .

على أن نظرية كوندياك هذه تدلنا على وجودانتباه طبيعي لا إرادي شبيه بالفعل المنعكس. وقد وصفه الملماء المتأخرون وصفا دقيقا، فقال (هوفدينغ) (١٠): ان هذا الانتباه الطبيعي أو آلي، وهو موجود للحيوان، فالحامة تستطيع أن تنبع النور بعينيها، وتتحرك معه، والطفل يتأثر بالمؤثرات الخارجية، إلا أن هذا الانتباه شبيه بالغريزة، وهو نقيض الانتباه الارادى الذي ذكرناه سابقا.

نظرية ريبو - قال (ريبو) في كتاب (سيكولوجيا الانتباه): ان الانتباه نوعان: إرادي، وتلقائي، فالانتباه التلقائي أصل، أما الارادي ففرع مشتق منه، لأنه يكتسب بالتربية، وينمو بالتمرين، إلا أن الارادة ليست ذاتية لهذا الانتباه المشتق، وهو في الحق ليس إراديا أكثر من الانتباه التلقائي، وإنا هو اصطناعي، مكتسب، والنفس في كلا الحالن تكون منفعلة لا فاعلة.

فيها هو الانتباه التلقائي ؟ يقول (ريبو): ان الانتباه التلقائي ناشيء عن أسباب انفعالية . والانسان كالحيوان لا ينتبه تلقائيا الالما يهتم به ويميل اليه ، وإذا جردناه من الشعور باللذة ، والألم ، عجز عن الانتباه ، ان الانتباه الشديد مبني دائماً على الأهواء العظيمة . وجدير بالخطباء والمربين أن يهتموا بهذه الملاحظة ، لأنها تبين لنسا أثر الاهتام في نفوس الناس ، وتطلعنا على كيفية ايقاظ الانتباه بتحريك العوامل الانفعالية .

وقد بين (ريبو) أيضــا أن جميع العوامل الانفعالية تنحل الى النزعات والميول، وان النزعات اليست في الحقالا حركات، أو توقف حركات، شعورية كانت أو لا شعورية. فالانتباء تابع اذن للشرائط الحركية.

قال ريبو(٢): ولنفرض أنناجردنا أحد المشاهدين الحاضرين في الاوبرا من مطابقة العينين

<sup>1</sup> Hollding. Psychologie, p. 156

<sup>2</sup> Ribot, Psychologie de l'attention, P. 38

والرأس ، والجسد ، والأطراف ، للشيء المرثي ، ومن تبدلات التنفس ، والدورة الدموية الدماغية النع ... ومن الانعكاس الشعوري أو اللاشعوري لهذه الظواهر على الدماغ ، فإن ما يبقى على هذه الصورة المجردة من الكل الأولي ليس انتباها . وإذا بقي هناك شيء فهو حالة شعور زائلة ، أو ظل الذي كان من قبل ».

ان هذه الحركات ليست متولدة من الانتباه و إنما هي مولدة له: فالعوامل الفيزيولوجية من تبدلات في التنفس، أو في الدورة الدموية ، وحركات في الاعضاء ، تولد الانتباه ، كما تولد الهيجان. ومعنى ذلك أن نظرية (ريبو) في الانتباه شبيهة بنظرية (ويليم جيمس) في الهيجان.

ولكن كيف يتولد الانتباه الإرادي من الانتباه التلقائي ؟

يقول (ريبو): وإذا كان الشيء غير جذاب بطبيعته فاجعله جذاباً بصورة صناعية». فإذا أصبح جذابا ملت اليه ورغبت فيه الارغب في الأشياء التي تميل اليها ميلاطبيعياً. وقد بين (ريبو) أن لتوليد الانتباه الإرادي من الانتباه التلقائي ثلاث مراحل: أولاها مرحلة التأثير بطريق المواطف البسيطة كالخوف والرغبة في المكافأة وحب الاطلاع وثانيتها استمال المواطف المركبة كحب الذات والمباراة والطموح والمنفعة وثانيتها المادة التي تتبولد من تكرار العوامل السابقة في فالانتباه الإرادي يكون في أوله صناعاً متكلفاً ثم يصبح بالتكرار والعادة طمعة ثانية .

وهــو ينمو بتأثير التربية والاجتماع ، لا بل هــو كما قيل عامل من عوامل التكامل ، وغرة من غرات الحضارة .

المناقشة . - ليست هذه النظرية إلا نتيجة للنظرية الكبرى التي تجعل الظواهر النفسية ناشئة عن الظواهر الفيزيولوجية . وقد ذكرنا هذه النظرية في بحث الهيجان وفندناها .

ونقول الآن انها لا تعنى بفاعلية الذهن خلال الانتباه ، ولا تهتم بالشرائط النفسية التي ذكرناها سابقاً .

وقد ذكر العلماء في الاعتراض على هذه النظرية بعض التنبيهات:

١ – لا شك أن للعوامل الفيزيزلوجية أثراً في الانتباه؛ لأن حذف الظواهر الفيزيولوجية يؤدي إلى إضعاف الانتباه؛ أو تعطيله؛ ولا يكون الانتباه تاماً إلا إذا كان مصحوباً بهذه الظواهر. ومن الصعب أن ينتبه الإنسان لشيء من غير أن يظهر ذلك عليه. إلا أن هذه الظواهر ليست علة الانتباه الحقيقية؛ لأن الانتباه لايوجد بوجودها؛ ولايزول بزوالهادانماً.

٧ - لا ينشأ الانتباه عن التبدلات الفيزيولوجية وحدها ، بــل ينشأ عن كثير من المعوامل النفسية المقارنة لها . ان المطابقة بين حركات الجسد والشيء الخارجي ليست كافية لحدوث الانتباه . إذ كثيراً ما يكون الانتباه متقدماً على همذه المطابقة . مثال ذلك أن الانتباه الحسي كثيراً مــا يكون مسبوقاً بتيقظ فكري ، وتوجه نفسي لا أثر فلمطابقة الحسية فيها . فإذا خطر ببالي عند كتابة همذا البحث أن اراجع فكرة قرأتها سابقا في أحد كتب علم النفس ، تهياً لهـا فكري وتوجهت اليها نفسي ، قبل مراجعة الكتاب. ان هذا التوجه النفسي، انتباه متقدم على الطابقة الحسية و Pré attention الكتاب . ان هذا التوجه النفسي وجود الانتباه معها ، لأن الانتباه الحقيقي لا يوجد إلا حيث توحد المطابقة النفسة .

٣- ليس الانتباه إحساسا مانما، لأن الانتباه لشيء هو كما ذكرنا آنفا، توجه القوى النفسية كلها اليه. ففيه فاعلية نفسية ، وحركة داخلية ، أما الإحساس المانع فليس فيه شيء من ذلك ، لأنه يستولي على النفس ، ويطرد منها كل الصور والأفكار، فهو إذن يفقر النفس ويمنعها من التفكير . الانتباه الحقيقي يستعين بجميع ملكات العقل، فيدعو سلاسل الذكريات إلى ميدان الشعور ، ويستخدمها في تفهم الأشياء . ويغني النفس بجمع ملكاتها في نقطة واحدة ، ويزيدوضوحها المنتج، وتكيفها، ومؤالفتها للحاضر، وهو حالة من أحوال الفكر المركب ، تشتد فيه فاعلية النفس وتتجمع قواها في مركز واحد . ويكننا أن غيل لك حالة الانتباه بخط فيه زاوية تدل على الاشتداد والتوتر ، وحالة عدم الانتباه بخط مستقيم يدل على تتابع أحوال النفس على وتيرة واحدة .

حالة الانتباه (شكل ٢٤) مالة عدم الانتباه

وقد حقق (هدولنز) ذلك بتجربة بسيطة، فثبت العينين بجهاز خاص، وجمعالبصركله في ثقب دبوس، فكان الشخص بالرغم من ذلك ينتبه إلى صورة موجودة في اطراف الساحة البصرية،

<sup>(</sup>١) واجع كتاب ويليم جيمس في علم النفس « Précia de Psychologie » ص ٢٩٩ - ٢٠٠٠ قال جبمس : « إذا كان الشيء موجوداً في اطراف ساحتنا البصرية فإنه لايستطيع في العبادة ان يوقظ انتباهنا إلا إذا جذب اعيننا اليه ، اعني انه لا يستطيع ذلك إلا اذا احدث في اعيننا حركات الدوران والمطابقة التي ترسل الخيال إلى البقعة الصفراء ، وهي النقطة التي تكون الحساسية البصرية فيها اقوى ، على ان العادة تجملنا قادرين على الانتباء لشيء موجود في اطراف السساحة البصرية، مع بقاء العينين في سكون تام بجيت يستطيع المعلم ان يراقب حركات التلاميذ في غرفة المطالعة من غير ان ينظر اليهم ، والنساء بالجلة اقدر من الرجال على مارسة هذا النوع من الانتباء البصري الجانبي » .

٤ - على أن (ريبو) لا يقول مع (كوندياك) ان الانتباه إحساس مانع ، بل يقول ان الانتباه التلقائي يكشف لناعن أحوال الشخص وميوله وعاداته . فالبواب لا يصيخ بسمعه إلا إلى الهذر ، ولا يعبأ إلا بسقط الكلام ، والإسكاف لا ينتبه إلا للأحذية ، كسا أن الخياط لا ينتبه إلا للأواء . ليس غروب الشمس في عين المصور كفروبها في عين الفلاح ، كل ينظر إلى الأشياء بعين نفسه ، ويلقي عليها رداء من ميوله وأحلامه . لم يحقق قلب (مالبرانش) لدى قراءة كتاب الإنسان لديكارت ، إلا لموافقة ذلك الكتاب لأفكاره وأهواء نفسه ، وهذا كله يدل على أن الانتباه ليس تابعاً لطبيعة المؤثر الخارجي فقط ، وإنما هو تابع أيضاً لطبيعة الشخص المدرك ، فقد يكون المؤثر واحداً ، ويختلف الناس في الانتباه له ، ويرجع هذا العامل الشخصي إلى الوراثة ، والتربية ، والإرادة . فالنفس إذن فعالة في الانتباء التلقائي والانتباء الإرادي معاً ؛ لأنها تصطفي بحسب ما توجبه نزعاتها ، وميولها وعاداتها ، وهذا الاصطفاء عمل دائم .

# ه ـ فاعلية النفس في الانتباه

تختلف فاعلية النفس في الانتباه باختلاف أنواعه ، فالانتباه التلقائي يستند إلى قانون الاهتمام ، أما الانتباء الارادي فيقوم على الجهدوفاعلية التركيب. ولنبحث في كل من هذين الأمرين على حدته .

١ - قانون الاهتام . - إن قانون الاهتام قانون الحياة ، لأن الموجود الحي لا يهتم إلا بما له علاقة بمنفعته الحاضرة ، ولا ينتبه انتباها تلقائياً إلا لما يؤثر فيه ويهيجه .

ما هي عوامل الاهتام؟ لا توقظ الأشياء انتباهنا بطبائهما الحقيقية أو الموضوعية ، بل بما هي عليه بالنسبة الينا ، فقيمتها إذن ذاتية ، وهي تابعة لتأثيرها فينا ، فتارة تولد فينا لذة وإعجابا ورغبة ، وتارة تولد فينا ألمــا واشمئزازاً ، أو غضبا ورهبة ، فالملائم والمنافي كلاهما باعث على الاهتام . ويمكن إرجاع الاهتام إلى العوامل التالية :

١ – القوة . – البرق أو الرعد وكل لامع أو متحرك يوقظ الانتباه • فالحالات القوية أدعى إلى الاهمام من الحالات الضميفة ، ولذلك كان الانتباه للحاضر أقوى من الانتباه للمائب ، و كثيراً ما نكون غارقين في التأمل ، فنسمع صوت بندقية أو سيارة أو طيارة فيلمينا هذا الصوت عن تأملاتنا ، حق لقد قال (باسكال) : « قد يكون طيران الذبابة أو طنين الحشرة كافيا لتشتبت أفكارنا» .

٢ - الفرائز والميول المكتسبة . - يختلف الاهتام باختلاف النزعات الفريزية والميول المكتسبة ، فالجائع لاينتبه إلا للطعام، والعطشان يحسب السراب ماه . كل حاجة عضوية تدل على نزعة غريزية - أما الميول المكتسبة فتتولد من العادة ، والتربية ، وتأثير الحياة الاجتاعية . كل انسسان يرغب في الحديث عن مهنته ، ولا يرى الأشياء إلا من زاوية اهتامه . وإذا كانت الطبيعة تكلم الموسيقار بلغة الألحان ، فهي تكلم المصور بلغة الأشكال والألوان، والغاب في نظر الحطاب يختلف عنه في نظر الصياد، أو في نظر السائح التعبان: فنحن لا نرى في الأشاء إلا ما نريد ، ولا نجد فيها الا ما نحب .

٣ - المشاغل الحاضرة . - إذا شغلك مرض وجدت اعراضه ظاهرة على كل مريض،
 وإذا شغلك أمر لم تدرك من الأشياء إلا ما له علاقة به ، فالحزن يقلب بهجة الطبيعة إلى
 ظلام قاتم ، والحب عنع العاشق من التفكير في غير المعشوق .

الجهد الارادي وفاعلية التركيب . - قال (الفرد بينه): ان الانتباء الارادي يقتضي مؤالفة الذهن لاحدى الحالات الجديدة ، ولا تتم هذه المؤالفة الا بتركيب جديد نخلف عن تداعي الأفكار . لأن التداعي يقتصر على استرجاع المركبات القديمة ، أما الانتباء فيخلق تركيبا جديداً . اذا لاحظنا حادثة من الحوادث ، أو أصغينا لخطيب ، أو فكرنا في معنى من المعاني ، ف إن فكرنا ينتقل بنفسه الى حالة خاصة ، ويتهيأ لقبول الشيء الجديد ، حتى لقد قال (لامارك) ، ان وظيفة الانتباء ، هي التحضير والاعداد ، لأن الذهن يستحضر في الانتباء جملة من المعاني والصور ليستقبل بها الشيء الجديد ويوضحه ، فغي الانتباء الحسي ، يرسل الفكر الى الشيء الخارجي جملة من الصور الذهنية ، وفي الانتباء الحراحي يستعين المقل بحملة من الذكريات والأفكار المتعلقة بموضوع البحث . فالانتباء الارادي ليس حالة بسيطة ، وانما هو حالة مركبة تنطبق فيها الارادة على المقل فالانتباء الارادي بغسون ) : الانتباء هو إبداع صورة ذهنية نستقبل بها الإدراك الجديد ، أو هو تصور الأمر قبل وقوعه ، أو طلب فرضية من الخيلة تساعدنا على تفهم الشيء الجديد مع ادراك علاقته بفسم من تجاربنا الماضية ، فلا انتباء إذن دون إدراكات سابقة .

أثر الإدراكات السابقة: لا ندرك إلا ما نستدرك. ومعنى ذلك أن الادراك التسام الواضح لا يتم الا بالادراكات السابقة المكتسبة. فلا نفهم كلام محدثنا الا اذا كنا نعرف لفته، واذا جهلنا لفته كانت الفاظه أصواتاً غامضة ومبهمة ، لاتعيننا على وضع فرضية نستقبل

بها هذه الإحساسات السمعية . وكليا سمعنا جملة من متكلم غائب عن نظرنا تخيلنا صورته وخطوطه الوجهية؛ فالإدراكات السابقة تساعد إذن على تفهم الشيء الجديد .

وكثيراً ما ننظر إلى الأشياء من غير أن ننتبه لمعانيها ، فإذا دلنا رجل على ما تشير اليه هذه الأشياء تعجبنا من عدم انتباهنا لها في المرة الاولى. مثال ذلك أننا ننظر إلى الصورة الجديدة من بعيد ، فلا نفهمها ، ولا نعرفها بوضوح ؛ فإذا تقربنا منها وفهمناها ، ثم عدنا إلى المحل الذي كنا فيه وجدناها ظاهرة واضحة وتعجبنا من غموضها الأول . ان هذا الاتضاح ناشىء عن انضام الإدراكات السابقة إلى الإدراك الحاضر. وهذا يدل على أن المطابقة الحسية وحدها لا تجدي نفما إذا لم يكن في النفس فاعلية توضح الاشياء المدركة .

وعلى ذلك فالناس لا يتذوقون الآثار الفنية والأدبية الجديدة والإإذا ربطوها بإدراكاتهم السابقة . وقد أشار (ويليم جيمس) إلى ذلك فقسال : ان القديم وحده والحديث وحده لا يدعوان إلى الاهتام ولا يوقظ الانتباه ولا إلا الهتام والحديث غير مألوف و ان القديم لا يخلق الاهتام ولا يوقظ الانتباه ولا إذا ألبسته ثوباً جديداً وإلباسه هذا الثوب لايتم إلا بانضام الإدراكات السابقة إلى الإحساسات الحاضرة . ان الدليل مفيد في السياحة ولأنه يقدم لنا صوراً وإدراكات سابقة نستقبل بها الأشياء الجديدة و نعم انه يفقد هذه الأشياء الجديدة نفارتها وإلا أنه يجملها أكثر وضوحاً ويكشف لنا عن كثير من الامور التي لاننتبه لها إلا به . ان البدوي لا يرى في المدينة شيئاً بما يجب أن ينظر اليه ويعجب به وانه لاينتبه إلا للأشياء التي يستطيع ربطها بإدراكاته السابقة وصوره الذهنية المألوفة وهي أشياء إلا للأشياء التي يستطيع ربطها بإدراكاته السابقة وصوره الذهنية المألوفة وهي أشياء الانتباء واضحاً . مثال ذلك ان تنفه وأصدقاءه يهتمون به أكثر من الطبيب وإلا أنهم لا ينتبهون لأعراض مرضه أهل المريض وأصدقاءه يهتمون به أكثر من الطبيب وإلا أنهم لا ينتبهون لأعراض مرضه كما ينتبه لها الطبيب نفسه .

ينتج بما تقدم أن الانتباء الحقيقي لايتم إلا بفاعلية ذهنية مركبة، تجمل الإرادة قادرة على جمع عناصر الشعور في الموضوع المدرك ، لتجمله أكثر وضوحاً وأحسن تميزاً ، أضف إلى ذلك ان للهيئة الاجتاعية تأثيراً في هذه الفاعلية الارادية . فهي تؤثر في عناصر الانتباء كما تؤثر في صورته ، ان انتباء الطبيب لأعراض المرض ناشىء عن دراسته لأعراضه

ومعرفته بأوصافه . فانتباهه له إذن مكتسب من علمه أي من تأثير الحياة الاجتاعية فيه الانالتصادم بين نزعاتنا وميولنا الفردية وبين التصورات المشتركة الخارجة عنا يخلق لنا في كل يوم مسائل جديدة ، هكذا تتصارع التصورات الجديدة ، والتصورات القديمة ، ويؤدي هذا الصراع إلى تفتح الشعور وانكشافه . فالانتباء الارادي إذن فعل مركب لا فعل بسيط الانه يقتضي اشتراك عناصر الشعور المختلفة في فعل نفسي واحد ، والطفل كالحيوان عاجز عن هذا الجهد التركيبي ، حق ان الراشد نفسه ليحتاج في الانتباء الارادي إلى جهد مضن ولا يستطيع أن يثابر على هذا الانتباء ، إلا ببذل الجهود المتتابعة .

وقصارى القول: ان دور الانتباه في الحياة العقلية كدور الهوى في الحياة الانفعالية ، فكها ان الهوى يأخذ بمجامع النفس، ويوجه الميول كلها إلى موضوع واحد، كذلك الانتباه الشديد يجمع ملكات العقل كلها في نقطة واحدة ، فليس الانتباه إذن ملكة مستقلة ، أو قوة مفارقة ، وإغاه هو فعل تركبي تشترك فيه جميع عناصر النفس من ذاكرة ، وتخيل ، وحما ، واستدلال عقلي ، لا يضاح العنصر النفسي الجديد، وربطه بالتجارب الماضية والادراكات السابقة .

# ٦ \_ نتائج الانتباه

إن للانتباء نتائج إيجابية، ونتائج سلبية.

فن نتائجه الايجابية :

١ - انه نزيد سرعة الادراك .

ان الانتباء ينقص زمان الانمكاس ، وتناقص زمان الانعكاس يسدل على ازدياد سرعة الادراك . حتى أن زمن الانمكاس قد يتلاشى في بعض الأحيان ، أو يصبح سلبياً، ومعنى ذلك ان الشخص يقوم برد الفعل قبل حدوث المؤثر .

٣ ـ و يزيد شدة الحالة النفسية .

التجربة الآتية أحسن دليل على ذلك : إذا أسممنا شخصاً صوتين منماقبين : أحدهما ضميف والآخر شديد. ثم طلبنا منه أن ينتبه كل الانتباه للصوت الضميف، وحولنا انتباهه إلى شيء آخر (إلى رائحة شديدة مثلاً) عند حدوث الصوت الشديد ، فإن الشخص يجد الصوت الضميف شديداً والصوت الشديد ضميفاً . (تيتشنر) .

ان الانتباه يزيد أيضا شدة الأحوال الانفعالية . فانتباه المريض لآلامه يزيدها شدة ، وعدم انتباهه لها يخففها، حق ان انشغال المريض بأمر آخر قد يزيل آلامه ، فقد ذكرواعن (باسكال) أنه كان ينسى آلام صداعه عند استفراقه في حل مسائله. ونحن نعلم أن الجنود لا يشعرون بآلام جراحهم وهم في ساحة المعركة ، ونعلم أيضا ، أن فقراء الهنود وبعض (لامات) تيبت ، يزقون أجسامهم ويشرطونها وهم في هذيانهم من غيرأن يشعروا بألم ما . ان حماسة الشهداء تقلب آلامهم وهم في حال غيبة إلى لذة خاطفة .

# ٣ ــ و يزيد وضوح التصورات ٠

ان الملاحظة المؤيدة بالانتباء تجمل إدراك الشيء الخارجي واضحاً ، مما أعظم الفوق بين نظر العامي إلى إحدى الصور الفنية نظراً بجملا ساذجا، ونظر الناقد الفني الذي يدرك جميع خصائصها – ان تأمل حياتنا الداخلية يجعل صور ناالنفسية وأفكارنا أكثر وضوحا وبيانا، ان انتباهنا لها يوضح نواحيها المختلفة ويظهرها لأعيننا، كاتظهر لذا أشعة الشمس ذرات الغبار المنتشرة في ساء الفرفة المظلمة .

# ٤ - و يقوي تثبيت الذكريات وحفظها .

ان انتباهنا للصور والمعاني يقوي ثبوتها ويسهل لنا حفظها، ويجعلها تتغلب في المستقبل على الأسباب التي تحول دون رجوعها إلى ميدان الشعور .

## ه ـ الانتباءيعين على ترتيب التصورات وتنضيدها .

ليس للإحساس بذاته معنى خاص به ، (مثال ذلك سماع ضجة عندما يكون الفكر مشغولاً عنها بشيء آخر) . فالانتباه يجعل للإحاس معنى ينظمه إلى غيره من الأحوال ، وكلما تأملنا معنى من المعاني ظهرت لنا علاقته بغيره من الفكر التي لم ننتبه لهـا في أول الأمر. فالتأمل إذن يؤدي إلى تنظيم الأفكار ، وتنسيقها ، وتحديد نسبتها بعضها الى بعض.

#### ومن نتائج الانتباء السلبية :

أفه يضيق ميدان الفاعلية الفكرية ، ويؤدي الى أفول قسم كبير من الادراكات والأفكار وتناقص شدتها. وكما اننا نغلق أجفاننا قليلاً، ونضيق ساحة البصرعند ملاحظة شيء من الأشياء الصغيرة، فكذلك نطرد من ميدان الشعور عندانتبا هنا لبعض العناصر الفكرية

كل أمــر لا علاقة له بهـــا ، فنضيق ميدان الشعور ، على النحو الذي نضيق بـــه ساحة النصر .

#### ٧ ـ وظيفة الانتباه وعمله

الانتباه عظيم الأثر في حياة الانسان ، وهو أكثر أفعال النفس خطورة ، لأنه يعين على التكيف، وعلى مؤالفة البيئة . ان عوامل البيئة أسرع تبدلاً من نزعات الانسان وميوله، فهو اذن مضطر الى معرفة هذه العوامل ، كما همو مضطر الى التوفيق بينها وبين ميوله . ولا يتم له ذلك الا بالانتباه .

والانتباه يعيننا على معرفة الامور المتعلقة بشخصيتنا ، ولذلك كان أثره في الحيساة الحلقية عظيما جداً . وهو ضروري أيضا للملاحظة الصحيحة . ولولاه لما بلغت البشرية ما وصلت اليه اليوم من ثمرات العلم، وعجائب الصناعة، وآثار الفن .

وكلما ازداد العقل كالا ، ازداد الانتباه الإرادي قوة ، حق لقد قبل: ان العبقرية هي القدرة على جمع الأفكار في موضوع واحد مدة طويلة من الزمان، وقدسئل (نيوتون): كنف كشفت قوانين الجاذبية ، فأجاب: بالتفكير فيها دائمًا .

ان للانتباء الحسي تأثيراً عظيما في الإدراك الخارجي . أما الانتباء الداخلي فهو عميق الأثر في حياة الانسان الفكرية والعملية ، والخلقية ، والاجتماعية .

وكما أن في حياة الانسان الفكرية أفعالاً نفسية عالية كالتخيل، والحكم، والاستدلال، لا تتم إلا بالانتباه، فإن في حياته العملية آثاراً للانتباه واضحة، وسواء أكان العمل يدويا أم فكريا، فإنه يحتاج إلى الانتباه الداخلي، أي إلى التأمل، كما يحتاج إلى الانتباه الحسي.

وسترى في الحياة الفاعلة ان الارادة ملازمة للتفكير والتأمل ، وأن الانسان لا يسير دائمًا بحسب رغائبه ونزعاته وعادانه ، بل يتأمل وجوه الامور المختلفة ، ويقايس بينها ، وينتخب أحسنها، ويجعل عمله مبنيا على فكره. ويمكننا أن نبين ضرورة التأمل في الحياة الحلقية بقولنا مع الحكماء : إن الفكرة أول العمل ، كما أن العمل نهاية الفكرة .

وإذا أفرط الانسان في الانتباء والتأمل ، تعبت ملكاته الفكرية ، لأنها عاجزة عن الفعل باستمرار . فكأن الانتباء نزاع بيننا وبين الكسل الغريزي والذهول الطبيعي

حتى لقد سماء أحد علماء النفس فاعلية غير عادية › نخالفة للطبيعة › لأن الانسان يقاوم بها نزعاته الاولى ، ويسمى لتفهم أسرار الطبيعة التي تعرض عليه في كل يوم مشاكل جديدة. ان العلم ، والفن ، والأخلاق ، قد تولدت من هذا النزاع الدائم بين العقل والطبيعة .

# ٨ ـ الدراسة التجريبية للانتباه

لقد قام العلماء بعدة تجارب لقباس الانتباء ، نذكر منها هنا الطريقتين التاليتين :

ا - الطريقة الاولى . أو طريقة تصحيح النصوص ، وهي تقوم على شطب بعض الحروف المعينة في نص معين ، كأن تطلب من التلاميذأن يشطبوا حرف المعين ، أو حرف الدال ، أو حرف الدال ، أو حرف الكاف . . الخ ، من نص يقرؤونه . فإذا كان عدد (الدالات) في هذا النص ٢٥ مثلا ، اطلعت التلاميذ عليه ، ثم طلبت منهم أن يشطبوها ويعدوها في داخلهم . فإذا بلغوا آخر النص ، ولم يجدوا هذا العدد من (الدالات) عاودوا الشطب من جديد حتى يأتوا عليها كلها . ان الزمان اللازم لهذا العمل يقاس بالثواني ، وهسو يدل على أن قوة الانتباء تختلف باختلاف الأشخاص .

ويكننا أن نقوم باختبار آخر شبيه بهذا ؟ لقياس الانتباء السمعي ، وذلك بأن نقرأ أمام التلاميذ نصا معينا بصوت هادىء متزن ؛ ونطلب منهم أن يحصوا في داخلهم عدد (الدالات) المو جودة فيه . فإذا انتهينا من قراءة هذا النص طلبنا من كل واحد منهم أن يبين لنا عدد (الدالات) التي سممها ، وكلما كان العدد المسموع أقرب إلى الواقع كان الانتباء أشد .

٢ - الطريقة الثانية . - وهي طريقة زمان الانمكاس . وقد بينا سابقا (ص ١٣٤) ان زمان الانمكاس هو الزمان اللازم لانتقال التأثير من العصب الحسي إلى المركز وصدوره عنه بواسطة العصب المحرك . وقد يكون المؤثر كلمة يطلب الرد عليها بكلمة ، أو صوتا يطلب الرد عليه بحركة . ولسنا نريد الآن أن نفصل القول في التجارب التي أجراها العلماء على زمان الانعكاس ، ولكننا نريد أن نشير هنا الى بعض النتائج التي أدت اليها تجاريهم ، وهي :

- ١ كلياكان الطفل أصغر سناكان جوابه على المؤثر أبطأ .
- ٢ ان قليلي المواهب أبطأ من الأذكياء اجابة عن المؤثرات.

٢ - كليا كان الانتباء أشد كان زمان الانعكاس أقصر. فسرعة الإجابة عن المؤثر تابعة إذن لدرجة الانتباء.

٤ - التعب يؤدي إلى زيادة زمان الانعكاس ، ومعنى ذلك أن المم لا يستطيع أن يطلب من التلاميذ أن ينتبهوا لدروسه في آخر النهار كما ينتبهون لها في أوله.

التهيج يزيد في زمان الانعكاس . فمن الخطأ إذر أن تؤنب التلميذ على بطئه
 في الجراب ، لأن الخوف الذي يولده تأنيبك في نفسه يزيد في بطء جوابه .

٦ - ان تمارين التنفس تنقص زمان الانمكاس. وتوقظ الانتماد.

٧ - ان التجارب التي اجريت على زمان التداعي أثبتت أن الكلمة الدالة على الشيء المحسوس أسرع إثارة للجواب من الكلمة الدالة على الفعل . وأن الكلمة الدالة على المعنى المجرد .
 أسرع إثارة للجواب من الكلمة الدالة على المعنى المجرد .

#### ۱ \_ ا لمصادر

- 1. Ribot: Psychologie de l'attention. Alcan 1889
- 2. Nayrac: Physiologie et psychologie de l'attention
- 3. Pierre Janet : Art. attention, in Dictionnaire de Physiologie de Ch. Richet
- 4. Bergson : L'énergie spirituelle.
- 5. Van Biervliet: Esquisse d'une éducation de I'attentiaon.

# ۲- تماري ومنا قسّات شفاهية

١ – قارن بين نظرية الهيجان عند (جيمس) ونظرية الانتباه عند ( رببو ) .

٢ - علاقة الانتباه الإرادي بالانتباء التلقائي .

٣ - تربية الانتباه.

٠٨٤ الانتباه

# - ۲ الإنساء الفلسفي

- ١ طسعة الانشاه .
- ٣ أوضح عبارة (ريبو) التالية : د الانتباه يؤثر في المضلات ويوقف حركاتها .
  - ٣ \_ هل الانتباه حالة جسدية أم هو استعداد فكري ٢
    - ٤ علاقة الانتباء بالفاعلية التأملية .
      - ه أثر الإرادة في الانتباه.
    - ٣ كيف يكنك تفسير نتائج الانتباه.
  - ٧ ــ هل يمكننا أن نقول أن الانتباء يفقر الإدراك ويغنيه في وقت واحد ؟ .
- ٨ هل يمكننا أن نعتبر الانتباء حالة غير عادية مناقضة لشرائط حياتنا النفسية ؟

# الغَصَـُلالسَـاشِر التجريدُ وَالتّعِميمُ

# ۱ ـ تعريفات عامة

المعني المجرد العام . - قلنا عند البحث في الصور الذهنية . أن الفكرة مقارنة للصورة ، وان الذهن إذا اقتصر على الصور الشخصية ، ولم يرتق من الاهتام الانفعالي الى التفكير المجرد ، اختلفت تصوراته باختلاف الأفراد ، وتبدلت بتبدل المواطف ، وكان الشيء الواحد عند كل فرد صورة مباينة وحلة مختلفة . الا أن هناك تفكيراً مجرداً هن المعوامل الفردية يستبدل بالصور الجزئية الشخصة تصورات عامسة مجردة ، وينظر إلى الملاقات الموضوعية دون الملاقات الذاتية أو الانفعالية .

ان هذا التفكير يوحد المقول ، ويقوم ماهية اللغة ، ويجمل الناس يفهمون ألفاظها لذلك سمي تفكيراً موضوعياً ، وسميت أفسال النفس المقومة له بقدوة الفهم أو الذهن (Entendement) ، لأنها مبدأ التفاهم بين الناس ، ونحن نسمي هذه المماني المجردة العامة بالتصورات ( Concepts ) .

إن بين الممنى والصورة فرقاً عظيماً ، لأن الصورة خيال مشخص لشيء محسوس ، أما الممنى فتصور مجرد ، مثال ذلك: أن معنى الخروف مختلف تماماً عن صورة الحروف. لأن صورة هذا الحروف مؤلفة من شكله ، ولونه ، وطول صوفه ، وصغر قامته ، وثغائه ، وغير ذلك من الصفات ، أما معنى الخروف فهو تصور بجرد لا يحتاج تأليفه إلى تخيل كل هـنه الأشياء . فالتجريد اذن عزل عنصر من عناصر التصور عن غيره من المناصر المشاركة له في الوجود ، وتأمله وحده .

ثم ان الصورة جزئية ومفردة اعني أنها تنطبق على موجود واحد. فهي صورة هذا

الخروف المشار اليه لا صورة كل خروف. أما معنى الخروف فعام ؛ لأنه ينطبق على جميع الخراف من غير تعيين . فالتعميم إذن جم عدد غير معين من الأفراد في تصور واحد .

التجويد والحاجات - ان الصفات الحسية غير بجردة بعضها عن بعض في العالم الحسوس ، فلا شكل بلا لون ، ولا لون بلا شكل ، ولا حركة بغير متحرك ، ولا دائرة دون محيط. إلا أن الفكر يفصل هذه الصور بعضها عن بعض، ويتأمل صورة واحدة منها دون غيرها ، فيفصل الحيط عن الدائرة ، أو الدائرة عن الحيط ، فإذا كانت تلك الدائرة حديقة ، وأراد أن يغرس فيها بعض الأشجار ، نظر إلى سطح الدائرة دون محيطها ، وإذا أراد أن يقيم حولها سوراً نظر إلى المحيط دون الدائرة ، ان حاجاتنا تجزىء تصوراتنا .

التجريد والتحليل . – ويمكننا زيادة معنى التجريد وضوحاً بالمقايسة بينده وبين التحليل والتقسيم . فالتقسيم هو تفريق الكل أقساماً مختلفة ، أما التحليل فهو إرجاع الكل إلى عناصره وأجزائه ، وليس القسم مرادفاً للجزء في المعنى ، وإنما هسو مجانس للكل ، مركب مثله ، أما الجزء فهو أبسط من الكل ، غير مجانس له . مثال ذلك : أنك تسطيع أن تقسم ماء الدلو عدة أقسام ، مجيث يكون كل قسم منها مساوياً للكل في تركيبه الكياري . أما اجزاء الماء فهي عناصره المقومة له ، كالهيدورجين والاكسيجين ، وهي أبسط من الكل . ينتج من هذه المقايسة ، أن التجريد أقرب إلى التحليل منسه إلى التقسيم ، لأنه ينتزع من عناصر التصور جانباً خاصاً ينظر اليه وحده ، دون غيره ، والفرق بين التحليل والتجريد أن الفكر ينظر في التحليل إلى جميع العناصر على حد سواء ، أما في التجريد فيقتصر على النظر إلى عنصر واحد منها .

الشمول والتضمن . – المعاني العامة تنطبق على عدد غير محدود من الأفراد ، لأنها مقومة من الصفات العامة المشتركة ، فهي اذن ذات شمول وتضمن .

أما الشمول أو الماصدق : فهـــو مجموع الأفراد ، أو الأشياء التي مجمعهــا التصور في صنف واحد .

وأمـــا النضمن أو المفهوم : فهـــو مجموع الصفات والخواص المشتركة بين جميع . أفراد النوع .

مثال ذلك : أن شيول معنى الإنسان هـ و مجموع الأفراد الذين يمثلون نوع الإنسان ،

أما مفهوم ممنى الإنسان ، فهو ما يدخل فيه من الصفات المشتركة بين أفراد النوع كله ، كتولنا : الانسان حيوان ، ناطق ، يتغذى ، يتحرك ، ويرغب في الكمال . الخ .

وكلها ازداد الماصدق نقص المفهوم أو المضمون؛ والمكس بالمكس ، مثال ذلك : أن ما يصدق عليه الحيوان أعظم بما يصدق عليه الانسان ، لأنه يشتمل على الانسان وغيره من الأنواع الحيوانية . أما مفهومه ، فهو دون مفهوم الانسان ، لأن للإنسان جميع صفات الحيوان من حيث هو حيوان ، وصفات اخرى خاصة يتميز بها عنه (۱) م

# ٢ \_حقيقة المعاني من الوجهة النفسية

هل المماني العامة موجودة خارج النفس ٬ أم هي موجودة في النفس لا غير ؟ هل هي مطابقة للأشياء الخارجية ٬ أم هي بجرد اصطلاحات أبدعها العقل بنفسه ؟

اننا لا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال الفلسفي إلا بعد اطلاعنا على حقيقة المعاني من الوجهة النفسية . والغاية من ذلك أن نعلم هـــل للمعاني وجود حقيقي في النفس؟ أم هي صدور وألفاظ لا غير ، وإذا كان لهــا وجود حقيقي في النفس ؛ فكيف حصلت النفس علمها ؟

### ١ ـ الفكرة والاحساس

نظرية كوندياك . – ان حواسنا آلات تجريد

قال كوندياك: المعاني المجردة تتولد من الحواس، وقال (لاروميفير Laromiguiére): كل حاسة من حواسي تجرد صفة من صفات الشيء ، فأنا لا ادرك بالعين الا الألوان، ولا أطلع بالاذن الاعلى الأصوات، ولا ادرك بالشم الا الروائح. ان الانسسان بجهز بخمس حواس ظاهرة، تعينه على اكتساب أنواع خاصة من المعاني. وبدنه يحلل الأشياء المحسوسة الى أجزاء من الكيفيات. فكأن البدن آلة للتجريد.

<sup>(</sup>١) راجم كتابنا في المنطق ، الفصل الأول ، المعاني والحدود، ص ١٦ .

المناقشة ، — ان هـذه النظرية ناقصة ، لأن الحواس لا تجرد الا الكيفيات ، والمعاني المجردة لا تنحل كلها اليها ، ذلك لأن هناك بجردات من نوع آخر: كمعنى العلة، والمعلول، والتابع (الدالة)، والمعد، وغير ذلك: أضف الى ذلك أن العين لا تدرك اللون بجرداً عن كل شيء . بل تدركه من حيث هـو ذو شكل . فهي اذن لا تكفي لتجريد اللون عن الشكل . \_ واذا صحت هذه النظرية فإنها \_ لا توضح لنا الا عدداً قليلا من المجردات . فقد تكون حواسنا عشراً ، وقد تكون أكثر من ذلك ، ولكن مسا أقل هذا العدد اذا نسب الى ما نتعقله من المجردات . ان الانسان الابتدائي قوي الحواس كامل القوى البدنية ، الا أنه ضعيف التجريد، عاجز عن الارتقاء الى ما فوق التجربة الحسية والصور المشخصة .

نظرية مدنسر . - قال (سبنسر) : لا يتم التجريد بفعل الادراك المحض، بـــل يتم المقارنة (Comparaison). فإذا اقتصر الذهن على ادراك شخصي واحد، ولم يدرك غيره عجز عن التجريد، ولكنه اذا قارن بين هذا الادراك وغيره من الادراكات، ورأى أنه يشبهها ببعض العناصر ويختلف عنها ببعضها الآخر، تحكن من انتزاع الصفة المشتركة بينهاوبينه. قال (سبنسر): و اذا كانت الخاصة مصحوبة هنا به (ب، ، -، د)، وكانت مصحوبة هناك به (ح، ت ، ل)، وهنالك به (ك، م، ب)، فإن تكرار التجارب يؤدي الى انفصال آثار هذه العناصر واستقلالها بعضها عن بعض ،

وقد أخذ (ويلم جمس) بهذه النظرية وأوضعها ببعض الأمثلة، قال: لو كان كل بارد رطباً، وكل رطب بارداً، وكل سائل شفافاً، وكل كثيف صلباً، لصعب علينا التفريق بين البارد، والرطب، والسائل، والشفاف . . . ولكن الصفة التي توجد تارة لشيء، واخرى لغيره، تنزع الى مفارقتها معاً، وتصبح بالنسبة الى الذهن موضوع تأمل مجرد، ويمكننا أن نسمي ذلك بقانون التلازم في التغير . فالتجريد اذن تفريق آلي ينشأ عن اشتراك الأشياء الختلفة في صفات واحدة ، والفكر هو الذي يقايس بين هذه الأشياء لينتزع منها ما هو متبان .

<sup>(</sup> ١ ) انتارنلخص هنا آراء «هنري برغسون» .

الخارجية دون أقسل فاعلية ، فإذا وجد تالنفس صفة (١) واحدة مشتركة بين الأشياء ( 1 + v + - + c + c ) ( 1 + v + - + v + v + v + c + c ) استطاعت أن تنتزعها منها لأنها مشتركة بينها ، فالنفس اذن قابلة لا فاعلة . واذا رمزنا الى هذه الأشياء الثلاثة بد (ي، ه، و) لم نجد (ي) مركبامن (1 + v + - v + c + c) ولا (ه) مؤلفاً من (1 + v + v + v + c + c) ولا (ه) مؤلفاً من (1 + v + v + v + c + c) ولا (و) مؤلفاً من (1 + v + v + v + c + c + c) ولا أذنا إذا فرضناها مركبة على هذه الصورة من صفات متفرقة ، لزم عن ذلك أن تكون الجردات موجودة في العالم الخارجي قبل وجودها في النفس . فإذا أرادت النفس أن تكتسبها تمرضت لها . ولكن كيف تستطيع النفس أن تدرك هذه الصفات المجردة إذا كانت غير قادرة على التجريد ؟ كيف تستطيع النفس أن تدرك هذه الصفات المجردة إذا كانت غير قادرة على التجريد ؟ انها لا ترى إذ ذاك بين (ي) و (ه) و (و) إلا مشابهة غامضة ، ولا تستطيع أن تعلل هذا التشابه بالصفات المشتركة إلا إذا كانت قادرة على التجريد . فكأن (سبنسر ) لا يوضح تولد المعاني المجردة في النفس إلا بفرضها موجودة فيها . وهذا دور فاسد .

وعلى ذلك فانه لا معنى لنظرية (سبنسر) إلا بالنسبة إلى عالم مؤلف مناجبًاع صفات ذات وجود مستقل ، على مثال العالم الذي تصوره (أفلاطون). فكأن كلشيء من الأشياء الخارجية مؤلف من صفات مستقلة بعضها عن بعض ، فيإذا تكررت الصفة الواحدة في أشياء مختلفة انطبعت في النفس، وثبتت ، وتجردت عن غيرها من الصفات المشاركة لها في الوجود . فالتجريد كان إذن في الأشياء ، ثم انتقل إلى النفس، والنفس تكشف بالتجريد عن مفاصل الوجود، إلا أن كشفها عنها ليس ناشئًا عن فاعليتها، بل عن انطباع المجردات الخارجية فيها كانطباع الخاتم في قطمة الشمع اللينة .

التجريد والانتباه . - وقد أدرك الفلاسفة المتأخرون ما لهذه الفاعلية النفسية من أو في التجريد ، فقالوا أن التجريد يرجع إلى قوة الانتباه . ونحن نعلم أن الانتباه هــو توجيه الذهن إلى صفة من صفات الشيء ، وتضييق ساحـة الشعور ، وقصره على عنصر واحد دون غيره . فهو إذن تجريد ، وقـد قال (استوارت ميل) : « لا يوجد في النفس تصورات عامة ، بل يوجد فيها معان معقدة لأشياء مشخصة ، ونحن نستطيع أن ننتبه لبعض أقسام المهنى المشخص ، ونستطيع بانتباهنا هذا أن نجدد بجرى أفكارنا ، وقال

<sup>(</sup>١) هربرت سبننسر ، مبادىء علم النفس ( Principes de Psychologie )، مجلد، ا. ص٥٨٥٠.

(ريبو) : و أن التجريد أسبابًا انفعالية تنحل في النهاية إلى الانتباه » .

المناقشة . .. ان هذه النظرية تحمل لفاعلمة النفس أثراً في حصول التجريد ، ولكن هل مي تفسير نهائي له ؟ لنبين أولا ما هو الانتباه . هل هو تفسيم أم تحليل ؟ فإذا كان. الانتباه يؤدي كالتقسم إلى ملاحظة رجل الكرسي دون الكرسي كان والتجريد على طرق فقيض ، لأن معنى رجــــل الكرسي ليس أكثر تجريداً من معنى الكرسي . وإذا كان الانتباه يؤدي كالتحليل إلى رد المركب إلى البسيط ، وانتزاع بعض العناصر عن بعض ، كان والتجريد شيئًا واحداً . إن انتباهي لبياض الورق دون الورق يقتضي رد المركب إلى السبط ؛ لأن يناض الورق ليس أصغر من الورق ؛ وإنما هسبو أبسط منه. . إلا أن التجريد ليس تحليلًا عاديًا، ولكنه تحليل من نوع خاص. إن اقتصاري علىملاحظة أحد المناصر المشخصة ، أو إحدى الصفات الحسية الموجودة في شيء من الأشياء ليس تجريداً. حقيقياً ، لأننى إذا انتزعت مثلاً هذا الأبيض من هذا الورق لم أحصل على معنى البياهي الجرد؛ لأن تصور البياض الجـــرد لا يتولد في نفسي إلا إذا جاوزت الأبيض الجزئي ، وانتقلت إلى البياض العام الموجود في الأشياء المختلفة. فالمعنى لا يكون بجرداً إلا إذا كان هاماً . وقد أشار (ليبنز) إلى ذلك في معرض الكلام على تجريد الحيوان ، إذ زعم أن الحيوان عاجز عن التجريد لأنه يقتصر على إدراك صفة من صفات الأشياء الجزئية من دون أن ينتزعها منها ويعممها (١٧). وهذا يدلنا على فساد النظريات التي جعلت المعنى الجرد صورة مستخرجة من الشيء الخارجي ، أي صورة أفقر من الادراك . أن التجريد التام ليس انتباها تلقائيا لبعض صفات الأشياء المدركة ، أو إدراكا ناقصاً يقتصر على اصطفاء بعض مسامات الحدس الحسى ، وإنما هـــو فعل ذهني غير منفصل عن التمميم ، والمعنى لا يكون بجرداً. إلا إذا كان عاماً. وستضع لنا ذلك عند كلامنا على نشوء الماني المامة .

# ب- الفكرة والصورة

قلنا في مستهل هذا البحث ان المنى المسام يختلف عن الصورة اختلاف المجرد عن الحسوس ، واختلاف العام عن الخاص ، ان معنى الانسان عام ، وصورة زيدخاصة ، فكيف

Nonvaux Essais l. ll ch. xl. E. 10. : ليبتز (١)

ينتقل الفكر من هذه الصورة المشخصة إلى المني العام .

يرى التجريبيون أن المنى العام مؤلف من الصور الجزلية، ولنفحص الآن عن آرائهم لنرى هل هي مطابقة الحقيقة .

السورة المركبة Image composite . - قالوا: إن المنى المام يتألف من الصور كما تتألف الصورة المركبة من الصور الجزئية (هو كسلى وغالتون). ويمكن الحصول على هذه الصورة المركبة بوسائل آلية ( غالتون ) . وذلك برسم صور متشابهة كصورالاخوة والأخوات مثلًا ﴾ ثم عكسها بالفانوس السحري على شاشة وأحدة ﴾ مجنث ينطبق بمضها على بعض قاماً . أن هذه الصورة المركبة التي تتكون من انطباق الصور الجزئية بعضها على بمضاليست مشوشة، ولا منهمة، وإنما هي واضحة، لأنها تثبت الخطوط المتشابة، وتزيل الاختلافات ؟ ويتكون منها نموذج كلي للاسرة ؛ يشمل صورة كل فرد من أفرادها . وقد رسم (غالتون) أيضك بآلة التصوير الشمسي جملة من الصور جعل أخبلتها ترتسم على الزَجَاجَة زَمَانًا قَصِيرًا جِداً ، فحصل بذلك على صورة مركبة تمثل الصور الختلفة . إن هذه الصورة المركبة ذات صفات خاصة، وخطوط ظاهرة، وهي أكثر ملاءمة للنظر فألف منها صورة مركبة رائمة الجال ، ومزج ستة رسوم وجدها على أوسمة محفوظة في المتحف البريطاني تمثل ( الاسكندر الكبير ) في نحتلف أدوار حياته، فحصل على صورة متوسطة للاسكندر ، ومزج أيضا خس مسور (لكليوباترا)، فعصل على صورة مركبة أجمل من الصور الجزئمة؛ وأكثر منها سحراً، وأعجب هذه الصور كلهاما ركبه من صور الجناة ، والجانين ، والسارقين ، وما حصل علمه من رسومهم النوعة (١) .

المناقشة • - قد تكون تصورات الحيوان ، أو الطفل مشابهة لهذه الصورة المركبة ، التي وصفها (غالتون) وهي وسط بين الصور الجزئية الحقيقية والممنى المام ، حتى لقد سماها (ريبو) بالصور الجنسية و Images génériques » لأنها تمزج الادراكات الجزئية بعضها ببعض ، بحيث يؤدي امتزاجها إلى تثبيت الخطوط المتشابهة ، وإزالة الرسوم المتباينة . ورباكان الكلب مثلا لا يعرف سيده إلا بالصورة الجنسية المتولدة من اختلاط ادراكاته

<sup>(1)</sup> Fouillée-, Psychologie des idées- forces, p. 335 - 336,t,l

البصرية وإدراكاته السمعية . إلا أن المعنى المسام يختلف عن الصورة المركبة بالصفات التالية: .

١ -- ان الصورة المركبة صورة متوسطة. مثال ذلك : إذا كان الانسان نوعين أبيض
 واسود٬ كانت صورته المركبة خلاسية. ولا يمكن أن يقال أن معنى الانسان شبيه بذلك.

٢ ــ ان شمول الصورة المركبة تابيع لمدد الأشياء المفردة الداخلة في تركيبها . فإذا أضفنا إلى الصور المرسومة صورة واحدة ، تغيرت نتبجة التركيب. فالصورة المركبة تظل إذن صورة جزئية ، أما المعنى العام فهو على عكس ذلك معنى كلي . ان معنى العدد مثلا ينطبق على جملة غير محدودة من الأعداد .

٣ - كليا كان عدد الصور الجزئية أكبر، كان تأليف الصورة المركبة أصعب. أمـــا تأليف المنى العام فــــلا يختلف باختلاف عدد الأفراد الداخلين فيه . ان شمول الانسان أعظم من شمول الاستاذ ، ولكنه ليس أصعب تأليفاً منه .

٤ - من الصعب أن نوضح كيف تتألف بعض المعاني العامة من مزج الصور الجزئية بعضها ببعض مزجاً آلياً . مثال ذلك : مفهوم التابع في الرياضيات ، ومفهوم الطاقة في الفيزياء ، ومفهوم اللاشعور في علم النفس . الخ .

التفكير من دون صور ( Pensée sans image ) . -- فالماني العامة تختلف إذن عن الصور المركبة ، اختلاف الكلي عن الجزئي ، ولكن هل يستطيع الانسان أن يفكر تفكيراً بجرداً من غير أن يستمين بالصور . لقد اتبع الفلاسفة منذ القدم رأي (ارسطو) في ذلك ، فقالوا معه : «النفس لا تفكر الا بالصور». ولكن الفلاسفة المعاصرين يفندون هذا الرأى ويخالفونه .

١ - استقصاء (ريبو) - ذكر (ريبو) في كتابه: تطور المعاني العامة ان التجريد والتعميم ثلاث درجات أولاها درجة الصورة الجنسية أوالمركبة وثانيتها درجة المجردات المتوسطة ، وهي عبارة عن اللفظ المصحوب بالخيال المجمل «schéma» وثالثتها درجة المجردات العالية ، وهي مستقلة عن الأخيلة والصور ، قد تصحب المقولات في بمض الأحيان صور ، إلا أنها لا تمين على التفكير ، بل قد تؤخره ، وتموقه ، أو تمنعه وتصرف عنه ، ويقتصر الفكر في هذه الدرجة الثالثة على استعمال اللفظ لا غير . وقد سلك (ريبو) -

طريقة الاستقصاء لبيان حقيقة المجردات العالية ، فسأل مائة شخص : ما هي الصور التي تولدها بمض الألفاظ في أذهانهم؟ فساقته نتائج هذا الاستقصاء الى تقسيم الأشخاص أنواعاً شبيهة بالأنواع التي ذكرها (شاركو) في كلامه على الحبسة (الافازيا) الماء وهي النوع المشخص والنوع البصري الطباعي والنوع السمعي والفظ يوقظ في ذهن الأول صورة بصرية أوحركية (بصرية على الأكثر) ، وفي ذهن الثاني صورة الكلمة المطبوعة ؛ وفي ذهن الثالث صوت الكلمة لاغير . وقد بين (ريبو) أيضاً أن أكثر الناس لا يتصورون عند سماع اللفظ شيئات والسفي فقدان الصور لا يدل على عدم وجود جوهر لا شعوري ، أو علم بالقوة وراء اللفظ ، وان هذا الجوهر الحني يملأ الألفاظ ويبها معانيها ، فما هي حقيقته ؟ ان ربيو) لم يوضح رأيه في ذلك تماماً ولكنه لم يتردد في القول أن فرضية الفكر الخالي من الصور والألفاظ قليلة الاحتال ، لأنه لم يتره عليها برهان نهائي .

الفرد بينه ومدرسة وورزبورغ و Würzbourg . - زعم (الفرد بينه) في كتاب و الدراسة التجريبية للمقل ، ان هناك تفكيراً بغير صور . وقسد توصل إلى هذا الرأي بطريق التجارب التي أجراها على التأمل الباطني . إذ لاحظ أن مضمون الفكر أغنى من مضمون الصور التي يحتويها ، وأن (تين) وغيره من التجريبين لم يصيبوا كبد الحقيقة بمحاولتهم إرجاع الفكر إلى الصور ، قال : ان الإنسان يفكر في ما وراء الصورة . وان لمائة ألف ليرة من الأفكار أربعة قروش من الصور (Année psychologique191 lt XVII) . مثال ذلك ، إذا قلت : سأسافر غداً إلى لبنان ، لم توقظ هذه الجلة في خاطري صورة مطابقة للمنى . فأي صورة واضحة تمثل كلمة (لبنان) وأي صورة تمثل (غداً) ، لا بل أي صورة تدل على معنى الإرادة الذي يشتمل عليه قولي (سأسافر) في المستقبل .

وقد أدت التحريات العلمية التي قام بها علماء مدرسة ( وورزبورغ) إلى نتيجة مشابهة

<sup>(</sup>١) كنت أفول الشخص : « سألفظ عدة كامات ، فأرجوك أن تقول لي مباشرة ومن دون تفكير هـل توقظ في ذهنك شيئاً أم لا ، ثم ما هو هذا الشيء ، وكنت أكتب الأجوبة حالاً ، وإذا تأخر أكثر من ، أو لا ثوان كنت ألغي جوابه » ، أما الكامات التي استعملها ( ريبو ) فهي ١٤ كلمة : كلب ، حيوان ، لون، شكل ، عدل ، إحسان ، فضيلة ، قانون ، عدد ، قوة ، زمان ، نسبة ، علة ، لا نهاية ، « ص - ١٣٩ من كتاب (ريبو) « في تطور المعاني العامة » ، كتاب (ريبو) « في المائة ، « في تصورون شيئاً هي عند (ريبو) » ، في المائة ،

لنتيجة (الفرد بينه) . إلا أنهم لم يبينوا لنا ما هو الشيء الذي يبقى في الفكر إذا جردناه من الصور ، فبينا نحن نجد (مارب) يقول بالاستمدادات الشعورية نجد (بوهار Buhler): يقول بانقسام أسس الفكر إلى ثلاثة أنواع: الشعور بالقاعدة، والشعور بالملاقة والاتجاه، والاستمداد المقلي ، وقد تكام (الفرد بينه) على الاتجاه والاستمداد المقلي وأشار إلى أثر حركة الفكر في التعميم . وبين (وبليم جيمس) قبله ها هُو أثر الحالات الناقلة، وأثر الشعور بالنسبة ، إلا أن أقرالهم جميماً ظلتُ غامضة ومبهمة .

المناقشة. – ان هذه الايضاحات غامضة وهي لا تثبت اناوجود تفكير خال من الصور إثباتا نهائيا ، ولا تبدد الشبهات التي ذكرها (رببو) . ان تجارب التأمل الباطني لا توصل إلى يقين تام رغم مظاهرها العلمية لأنك لا تأمن أن يكون الشخص محدوعاً بأوهامه الشخصية ، فقد يقول لك أنه يفكر من دون صور ، وهو في الحقيقة لا يفكر في شيء . ان تجارب (الفرد بينه) تدل على عدم الفكر ، لا على وجوده دون صور ، ومن الصعب أن يوجد الفكر من غير أن يشتمل على بعض المناصر الحقيقية ، أو الرمزية ، أو غير المينة . ونحن نعلم أنه لا يمكن تصور العلاقات دون حدردها ، ولا معنى للحدود إلا بنسبتها إلى الصور ، أو أجزاء الصور - والخلاصة أن ( الفرد بينه ) وعلماء مدرسة بنسبتها إلى الصور ، أو أجزاء الصور - والخلاصة أن ( الفرد بينه ) وعلماء مدرسة أن النفس تذهب إلى ما وراء الصورة في التفكير الجرد وسواء أسمينا حقيقة هذا التفكير ألجرد استعداداً نفسيا ، أم اتجاها فكريا ، أم حدساً لا شعوريا ؛ أم علما بالقوة ، فإن الجرد استعداداً نفسيا ، أم اتجاها فكريا ، أم حدساً لا شعوريا ؛ أم علما بالقوة ، فإن فيه بلاريب شيئاز الداعلى الصورة وهذا يدل على أن حديقة المتولات، باينة لحقيقة العور، فيه بلاريب شيئاز الداعلى الصورة ، وهذا يدل على أن حديقة المتولات، باينة لحقيقة العور، ولنبحث الآن في الطريق الذي تسلكه النفس للحصول على الماني المامة ،

# ج ـ كيف يتوصل الذهن إلى المعاني العامة

ما هو منشأ المعاني العامة ؟

الفرضية الاولى . - الذهن يبدأ بالجزئي .

هذه فرضية التجريبيين الذين يزهمون أن المعاني العامة تتألف من الادراكات الجزئية أو الفردية . ولكننا إذا تذكرنا ما قلناه في مجث الادراك تبين لنا أرب الذهن لا يبتدى،

بالادراك بالجزئي ؟ أو الفردي الذي يقتضي تفريق الأشياء بمضها عن بعض. بل يبتدى، بالحدس المبهم الكلي الذي تختلط فيه صور الأشياء بعضها ببعض. أن تكون صورة الشيء الخارجي ليس أمراً أولياً ؛ وإنما هو ثمرة عمل فكري طويل .

الفرضية الثانية . - الذهن يبدأ بالكلي .

زعم العقليون أن النفس تدرك الكلي أولاً ، ثم تهبط منه إلى إدراك الجزئي . قسال أرسطو : «المدرك هو الفرد» ، ولكن الادراك يتبع الكلي، فنحن ندرك الانسان الكلي قبل أن ندرك (كالياس )(۱) . وقال ليبنز : ان انطفل لا يدرك الفرد إدراكا واضحاً ، لأن أقل تشابه بين الأفراد يخدعه ، فيختلط عليه الأمر ، ولا يفرق بين هذا وذاك؟ قال: ونحن نجرد المعاني بالانتقال من الأنواع إلى الأجناس ، لا من الأفراد إلى الأنواع (٢).

ان في هذه الفرضية التباساً. لأنها تقتضي أن يكون التجريد أولياً ، مع أن الذهن البشري لا يستطيع وهدو في حالته الابتدائية أن يقوم بغمل التجريد والتعميم. وقد ذكر (كلا باريد) أن المهاني العامة إنما تنشأ عن تجريد مبني على تحليل صفات الأشياء . وليس في وسع الطفل والانسان الابتدائي أن يقوما بهذا التحليل . لأن الطفل عاجز عن إدراك المفاهم المجردة والانسان الابتدائي بعيد أيضاً عن تصور المعاني العامة ، وقد بين (ريبو) أن لغة الأقوام الابتدائية غنية بالألفاظ القريبة من الحس ، قال : « أن في لفة سكان أمريكا الشمالية ألفاظاً خاصة للدلالة على السنديان الاسود، والأبيض، والأحر، ولكنها لا تتضمن كلمة تدل على السنديان ولا على الشجر عموماً . أن عندهم ألفاظاً للدلالة على غسل الوجه ، أو غسل الثياب ، أو غسل الأدوات ، يبلغ عددها ثلاثين كلمة ، ولكنهم لا يعرفون لفظاً يطلقونه على الفسل العسام (٣) ، حق أن أسماء الأعداد تختلف عندهم باختلاف الأشماء المعدودة .

الفرضية الثالثة . - الذهن يبدأ بغير المعين .

لا فرق عند الانسان الابتدائي بينالجزئي والكلي، كاأنه لافرق عندالطفل بينالداخلي

De anima, ll, 18, 100 a 61 : ارسطو ( ، )

Nouveaux Essais, liv. lll ch. lll : ليبنز (٢)

Fonctions mentales: راني برول , \_ ldées générales 110 — lll : ريبر (٣) 187 — 187 — 195

والخارجي ، أو الذاتي والموضوعي . قال (ريبو): تنتقل النفس من غير المعين إلى المين، فإذا كان الأمر الغير المعين مرادفا للكلي ، كان انتقال الفكر ، ن الجزئي إلى الكلي غير صحيح . ولكن النفس لا تبتدى، بالكلي ، بسل تبتدى، بالمبم ، إن الطفل لا يعرف الأشياء تعريفا واضحا، بل يذكر في رسمه لهاصفات مختلفة . الحي عنده مثلاً ، هو ما يفعل ويتحرك ، ويشعر ، وينفسم ؛ فالطفل يعمم تعميا غامضا مشوشا ، ويمزج الأجناس والأنواع بعضها ببعض ، ويكتفي في مزجه لها بالمناسبات البعيدة ، والمشابهات الظاهرة ، ويوسع معاني الألفاظ، ويستعملها في غير علها . وسواءلديه أكانت الألفاظ مطابقة للأشياء أم غير مطابقة لها ، فإن كل لفظ منها يصلح عنده للدلالة على كل شيء . والانسان الابتدائي كالطفل لا يفرق بين الأشياء ، ولا يحدد معانيها ، بل يمزجها بعضها ببعض مزجا روحيا يدل على أن لجميع الأشياء عنده حقيقة واحدة ، فالأحجار والأشجار تمازج شعور الانسان يدل على أن الجميع الأشياء عنده حقيقة واحدة ، فالأحجار والأشجار تمازج شعور الانسان الأشياء في نظر الانسان الابتدائي من صورة إلى اخرى ، فلا انتقال من الجزئي إلى الكلي ، وعدم الكلي إلى الجزئي ، بل الأصل في المفاهم عدم التمين ، وعدم الوضوح ، ولنبين الآن ما هي الموامل التي تنقل النفس من عدم التمين إلى التمين ، وتؤدي إلى تركيب المفاهم المامة والماني الجرد، والماني الجرد، والماني المامة والماني الجرد، والماني المامة والماني المورد (١٠) .

#### ١ – العامل الحيوي

الفكرة والمؤالفة الحيوية . — ان للموامل الحيوية والضرورات العملية أثراً عظيا في تكون المفاهيم ، فالتجريد تابع للحاجة ، والتعميم عادة حيوية انظر الى الطفل ، انه يعر ف الاشياء بحسب منافعها ، وبحسب استعاله اياها ، حتى ان مفاهيمناوتصنيفاتنا العلمية قدد تولدت من عادات عملية ، والدليل على ذلك أن تعريفات الأشياء وتصنيفاتها تابعة عند الامم الابتدائية للطرائق المستعملة في الحصول عليها ، وسنبين في بحث العادة أن العادة ملكة عامة ، وأنها رد ثابت على مؤثرات خارجية متغيرة . وقد بين

<sup>(</sup>١) المفهوم هو الصورة الذهنية سواء رضع بإزائها الألفاظأولا ، كما أن المعنى هــــو الصورة الذهنية من حيث وضع بإزائها الألفاظ . وقيل هو ما دل عليه اللفظ لا في محلالنطق . (كليات أبي البقاء) .

(هنري برغسون) أن الادراك ليس تصوراً ساكنا ، واغا هـــو مقياس تأثيرنا الممكن في الاشياء ، وهذا يدل أيضا على أن في الادراك تعميا . قال (رويسن) : « ان أغاط الفعل أقل اختلافا عندنا من أغاط الحس ، فصراخ الطفل وحركاته لا تختلف بحسب ألمـه ، أو جوعه ، أو حرمانه . انه يضع هذه المؤثرات كلها في صنف الأشياء المبكية ، وقال أيضا ؛ وانا نصنف أغاط الفعل بأجـادنا ، قبل أن نصنف الأشياء بعقولنا ، ونحن لا ندرك الأنواع والأجناس الا من خلال فاعليتنا المختلفة والموحدة ، . Evolution Psychologiquedu . و jugement ، ص ١٣٤ .

ولا يمكن أن يكون للجسد كا هو إلا حركات محدودة ، أما المؤثرات الخارجية فغير محدودة ، فنال المجسد كا هو إلا حركات محدودة ، أما المؤثرات المتغيرة بحركات وأفمال ثابتة بويكتفي بالتشابه البسيط في مؤالفة البيئة . قال (هنري برغسون) (() : « إذا أثر حامض الكلور المائي بكيفية واحدة في كاربونات الكلس رخاما كانت أو حككاً ، فهل يقال : إن هذا الحامض يجرد صفات الجنس من الأنواع المختلفة ؟ ليس ثمة فرق بين فعل الحامض الذي يستخرج الأساس من الملح ، وبين فعل النبات الذي يستخرج المناصر الضرورية لغذائه من الأتربة المختلفة . ولنتقدم خطوة ثانية أيضاً ، ولنتصور شعوراً ابتدائياً كشعور (الآميب) في قطرة ماء ، انب يشعر بتشابه المواد التي يستطيع امتصاصها ، لا باختلافها بعضها عن بعض » .

والخلاصة : انتّا إذا ارتقينا من المعدن إلى النبات، ومن النبات إلى أبسط الموجودات الحساسة، ومن الحيوان إلى الإنسان، وجدة وحدة في ردود الفعل، واختلافاً في المؤثرات، وهذه الوحدة هي البذرة التي يقلبها شعور الإنسان إلى معنى عام .

المناقشة . – للتجريد إذن اصول حيوية ، إلا أنه من الصعب تفسير المفاهم العمامة بالموامل الحيوية وحدها ، وقد أدرك (هنري برغسون) نفسه ذلك ، فقال : ان العمل يولد شعوراً بالتعميم مبهما ، ولكن هذا الشعور بعيد عن التصور التام للعمومية (٢٠) كا هو

<sup>(</sup>١) (هنري برغسون): المادة والذاكرة ، ص ١٧٣ ـ ١٨٤ من الأصل الفرنسي ٠

<sup>(</sup> ٢ ) العموم ( généralité ) صفة لما هو عام ٠

بعيد عن الإدراك الراضح الفردية . اننا نشعر بالتشابه ، ونعيش فيسه قبل أن نتصوره ، ان رتبة العادة الحيوية دون رتبة المفهوم ، حتى لقسد بين (كلاباريد) أن إدراك التشابه لا يتقدم داغًا على إدراك التباين ؟ نعم ان الطفل يبني عمله على تشابه الأشياء ويعيش فيه ، ولكنه لا يتصور هذا التشابه تصوراً عقلياً ؟ أما تباين الأشياء فيولد على عكس ذلك شعوراً بعدم التكيف ، كا يولد الانتباه والفكر .

وعلى ذلك فــــإن العادة والمؤالفة الحركية تهيئان الفكرة ؛ ولكن الفكرة شيء ، والعادةشيء آخر : والعادةو إن كانت تغني عن الأفكار والمفاهم ، إلا أنها لاتفسرها ، بل توجد لها معادلاً غامضاً يكفي لحاجات العمل ، ويصلح للموجودات العديمة العقل ، لا الموجودات العاقلة التي تشعر بالعمل وتتأمله » .

#### ٢ \_ العامل الاجتاعي

الفكرة والعقل الاجتاعي. - ان تكون المعاني العامة تابع أيضاً للعوامل الاجتاعية. لأن الحياة الاجتاعية واللهة شيء اجتماعي لأن الحياة الاجتاعية ترغم الأفراد على تبادل الأفكار بواسطة اللغة . واللغة شيء اجتماعي بالذات . نعم ان المعنى يختلف عن اللفظ، إلا أنه متحد به تماماً. والطفل إذا تعلم مفردات اللغة ، تعلم معها تصنيف الأشياء في أجناس وأنواع .

ان تصنيف الأشياء في لغات الامم الابتدائية مطابق لتصنيف القبائل . كل قبيلة من قبائل اوستراليا تنقسم إلى فخذين ، كا أن الكواكب ، والقوى الطبيعية ، والنبات ، والحيوان ، وسائر الموجودات ، من حية وجامدة ، تنقسم إلى صنفين ( Mauss, in Année soc. v . 1 . 7 x 13 ) وكا أن الموجودات تنقسم عند هنود الزونيس ( Zunis ) أي المكسيك الجديدة إلى سبمة عوالم متباينة رغم تشابهها ، فكذلك تنقسم القبيلة عندهم إلى سبمة بطون .

وقد زعم (دوركهايم) أن مفهوم الجنس متولد من الحياة الاجتهاعية لأنه يتضمن معنى القرابة والترتيب؛ وهذان الأمران لاوحود لهما في الطسيعة؛ بل هما اجتهاعيان بالذات (١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) دورتهای ( Durkheim ) الصور الادی حیده الدینیة (۱) de la viereligieuse (۲۰۰۰ میرانهای طورتهای الاستانیة العالمینیة العالمینیة العالمینیة (۱)

وإذا حللنا صفات المماني العامة ، وجدناها ترجع إلى أصل اجتماعي ، إن التصورات الحسية جزئية ، كثيرة التغير والتبدل، أما المعاني العامة ، فهي كلية ، تصدق على عدد غير معين من الأفراد ، وهذا الأصل الاج ياعي ثابت ثبوتا نسبياً لأنه مثال ونموذج لا يتغير إلا قليلا. إن التصورات الحسية جزئية ، وهي تنطبق على الأفراد والأشخاص، أما المفاهم المقلية فغير جزئية ، لأنها مشتركة بين جميع أفراد المجتم، فهي إذن فوق الفكر الفردي، كما أن الجاعة فوق الأفراد .

المناقشة . - عكننا أن نستنتج من هذه النظرية ما يلي :

إن بنية الجاعة تنمكس على ضروب التصنيف وأشكال التصور .

إن الحيثة الاجتماعية تنقل هـذه التصورات من جيل إلى جيل بواسطة اللغة التي تعددها وتثبتها، فلا يمكن تبديلها من غير مقاومة، إن أكثر تصوراتنا العامة تابعة للوسط الاجتماعي الذي نعيش فيه .

٣ - لقد أعانت الهيئة الاجتماعية على تكوين الفكر المنطقي، وذلك بإخراجها الفرد
 من دائرة العوامل الشخصية .

ولكن مل يمكننا أن نقول : إن الهيئة الاجتهاعية قد ولدت الفكر ، وأبدعت التصورات ، والمفاهيم ، وعلمت الإنسان كيفية استعهالها ؟

للإجابة عن ذلك نقول: إن النظرية الاجتباعية لا تخلو من الاشتباء كأنها لا توضع لنا كيف يولد المجتمع قوة التفكير في الأفراد. إن في الفرد والطبيعة ما يغني عن المجتمع ولو لا استعداد الفرد التفكير لما استطاع المجتمع أن يولد فيه شيئًا ، أضف إلى ذلك أن المنى العام كلي ، والجماعي محدود وأكثري، وأن التفكير المنطقي مجرد عن كل سلطان، على حين أن الجماعي مقيد بنزعات المجتمع وغاياته .

يقول الاجتماعيون: لا يكون التفكير منطقياً إلا إذا كان اجتماعيا، ولكن يمكننا أن نقلب نظريتهم ونقول: لا تكون الحياة الاجتماعية كاملة إلا إذا كانت مبذي على التفكير المنطقي (١١).

<sup>(1)</sup> Lacombe, in Revue de Méra. 1627 P. 371

#### ٣ \_ العامل النفسي

الفكرة والحكم. - لا تتكون المعاني العامة إلا بتأثير الوظائف العقلية العالية ، لأنها تنطوي على الشعور والتشابه والتباين معا. وتستذم إدر الدالعلاقات والتصديق بها، وتستند إلى أفعال ذهنية مقومة لها ، مجيث يصبح كل معنى عام مثلاً أعلى التصورات التي اشتركت في تكوينه . لذلك قال ( بورلو ) (١١): التعميم انتقال من الشعور المبهم إلى الشعور الواضح من الفكرة الغامضة إلى الفكرة الواضح البينة. التعميم هو التعريف والتعريف هو الكشف عن العلاقة التي يقوم عليها التجريد ؛ الفكرة العامة هي الفكرة المحدة .

ولا يستم تكوين المفاهيم العامة بخطور بعض الصور للذهن ، ومرورها بميدان الشمور فحسب ، كما زعم التجريبيون ، يسل يتم بفعل العقل الذي يقبل هذه الصور ، أو يردها بحسب مطابقتها ، أو عدم مطابقتها لتمريف التصور ، اعني القانون المقوم له . وبمسا يؤيد ذلك أننا كثيراً ما نخطى ، في معاني الألفاظ ، ونستشهد في الدلالة على المعنى بمثال لايدل عليه . فالمفهوم إذن مبني على الحكم ، وهو يشتمل كالحكم على فعلين أساسيين : « التحليل والتركيب ، فالتحليل يكشف عن الصفات الذائية التي تدخسل في تمريف المفهوم المجرد ، أما التركيب فيجمع هسنده الصفات المتفرقة ، ويؤلف منها مثالاً معين الحدود واضح الملاقات .

التصور هو امكان عدد غير معين من الأحكام . - من خصائص المعانى العامـة اشتهالها بالقوة على عدد غير معين من الأحكام (٢٠٠٥ وقد سمى (هاميلتون) هذا الإمكان: Univelsalité) - كلية بالقوة - ومعنى ذلك أننا اذا حللنا ما صدق المحول ومفهومه تحليلا نفسيا ، وجدنا ماصدقه مركبا من عدد غير متناه من الأحكام الممكنة التي يكون التصور فيها محمولاً ، كقولك زيد انسان ، وبكر انسان ، وليس جبريل انسانا ، الخ. ووجدنا المفهوم مركبا من عدد غير متناه من الأحكام الممكنة التي يكون التصور فيها

<sup>(1)</sup> Burloud. La pensée Conceptuelle 173 — 174

<sup>(2)</sup> Gobot, Traité de Logique p.65

موضوعا ، كقولك : الإنسان حيوان ، الإنسان ناطق ، أو ليس الإنسان بجتراً . الخ . . وليس اطلاق هذه الأحكام بجرداً عن كل قيد، وإنماهو مقيد بتعريف التصور، أي بالقانون المقوم له ، وهذا يدل على أن حقيقة المعنى السكلي مختلفة عن حقيقة الصورة . أضف إلى ذلك ان الصورة ليست ساكنة ، و صفتها الحدسية المشخصة لا تعين على بقائها في الشعور الا مدة من الزمان ، ولا تكسبها الا القليل من الثبوت النسبي ؛ أمسا التصور فهو عقلي بالذات ، لا يتباور ولا ينقلب الى صورة الا اذا فقد صفته الذاتية ، فالثابت في التصور هو الحد، اعني القانون المجرد ، المشتمل على الصور والأحكام ؛ أما الصور والأحكام ، فهي كثيرة الاختلاف ، كثيرة التبدل ، فكأن التصور كامن في الصور والأحكام ، حتى لقد رعم بعضهم أنسه استعداد فكري ، أو جوهر لا شعوري ، أو عادة ، أو نزعة ، وهذا كله يدل على أنه لا غنى للتصور عن حامل مجمعه ويثبته ، وهذا الحامل هو اللفظ ،

# ٣ ـ حقيقة المعانى العامة من الوجهة الفلسفية

كان أرسطو يقول: ولا علم إلا بالكليات ، كأن الحوادث الجزئية ، والموجودات الفردية سريمة التبدل ، كثيرة التغير والتحول ، لا ينشأ عنها إلا معرفة ناقصة ، وهذا يوضح لنا سبب اهتهام الفلاسفة مند القدم بالبحث في قيمة التصورات وأثرها في العلم ، إذا كان التصور أساس العلم، كان على الفيلسوف أن يبين لنا، هل التصور مطابق للحقائق الحسية الموجودة خارج النفس ، أم هدو أمرعقلي محض لا أثدر للوجود الخارجي في تكوينه ؟

لا شك أن للتصور قيمة عملية ، لأنه يمين على الفعل ، وله قيمة اجتماعية ، لأنه يمين على الفهم والأفهام ، ويقرب العقول بمضها من بعض ، حتى يتكون منها عقل جماعي؛ إلا أن هذه الصفات لا توجب أن يكون التصور مطابقاً للوجود الخارجي . فعم أن التصور آلة عمل ، ولكن آلة العمل ليست بالضرورة فسخة مطابقة للوجود الحسي .

ومع ذلك فقد زعم بعض الفلاسفة منذ القدم، أن قيمة التصور من حيث هو آلة عمل

ومن حيث هــو أيضاً وسيلة لاتصال المقول بعضها ببعض ؛ إنحـا تنشأ عن مطابقته للوجود الخارجي ؛ فكل معنى متصور له في الوجود مثـال . ولنبعث الآن في علاقة التصور بالوجود .

التجريد والتعمم

# ١ً ـ وجود اللوات. ـ المعتولات وجود مفارق .

قال بعضهم : ليست النصورات مطابقة للوجود الخارجي فحسب ، وإنما هي مقومة له ، موجودة لذاتها وبذاتها . ولنقرب الآن هذا الرأي المجيب منالأذهان.

" - الواقعية أو الوجودية Réalisme - لماذا كانت المعقولات موجودة خارج العقل؟ لننظر إلى الأفراد والموجودات الحسية . ان هذه الأشياء لم توجد منذ القدم ولا تبقى موجودة إلى الأبد ، بل تزول كما زال غيرها من قبل ، ثم انها تتغير وتتبدل داعًا من الحياة إلى الموت . وهي كثيرة لا يتناهى عددها ، فلا تصلح أن تكون معقولات بجردة ، كلها حاولنا إدراكها وتحديدها تبدلت وتغيرت ، كأنها (بروته) الذي جاء ذكره في الأساطير، لا تقبض عليه إلا ليستعيل إلى شيء آخر ،

أما المعاني الكلية أي المعقولات ، فهي موجودة قبل الأشياء الحسية وبعدها ، انها كا قال (أفلاطون) مثل خالدة لا تدثر ، وصور معقولة لا تتغير ، معرّفة محددة ، لا تناقض فيها . كل معنى منها مثال تنسج المحسوسات على صورته . وهي تثبت الفكو ، وتعينه على إدراك الهوية وراء التغير ، والوحده وراء الكثرة .

والثابت الخالد أحق بالوجود من المتغير الفاني ، والواحد أثبت من الكثير المتفرق ، وإذن المعنى أو التصورالعام أثبت وجوداً من الفرد ، وهو مطلق الوجود ، أمــا الفردي فشرطي نسبي، ان حقيقة الإنسان أثبت وجوداً من شخص سقراط .

# ٢ - كيف تشرق المقولات على المقل

العقل لا يبدع المعاني العامة التي يتصورها ، بـل يقبلها قبولاً ، ولولا حجاب الحس ، لأدركها وتأملها مباشرة . فعلى طالب الفكرة أن يتجرد من جسده ، ويخرج من كهف الحواس ، ويستبدل الحقائق بالظلال . ويرتقي من عالم الحس إلى أنوار المـــــالم المعقول ،

عالم المثل ، ان جدل (أفلاطون) انتقال من عالم المحسوسات إلى عالم المقولات ، وهسو في الوقت نفسه تخلية ، وتجلية ، وتحلية ، ورجوع إلى الذات ، وصعود إلى الحق . والنفس عند تأمل المثل تعود إلى حقيقتها الاولى ، وتدرك ما كانت عليه منالعلم قبل اتصالها بالجسد ينتج من ذلك أن الفلسفة طريقة فكرية ، وسلوك خلقي مما ، تنتقل بها النفس من الحدس الحسي إلى الحدس الفكري ، وتتجرد عن الجسد . فهي إذن تعلم الموت ، وهي تجمل سقراط يتلذذ بتجرع السم لعلمه انه لا حق بموكب الآلحة ، لتأمل المثل . وقسد شرخنا رموز هذه الأسطورة سابقاً وبينا بعض معانيها .

# قيمة هذا الرأي

اننا نمجب اليوم لهذه الآراء ، ونستبعد تفسير حقيقة المعاني العامة على هذا الوجه . ولكن هل بطلت آراء أفلاطون كلها في أيامنا هذه ؟ وهل ألقى العلم بها ظهرياً .

لنبين أولاً أن بعض العلماء المتقدمين قرروا ثبوت الأنواع. ولا يزال هناك اليوم فريق من علماء الحياة يؤيدون ذلك . ومعنى ثبوت الأنواع أن هناك مثالاً ثابتاً للنوع لا يتبدل رغم تبدل الأفراد .

ولنبين ثانيا أن أكثر العلماء يمتقدون أن قوانين العلم هي قوانين الطبيعة وأن العقل لا يخترعها اختراعا ، بل يكشف عنها كشفا ، وهي ثابتة تحيط بالحوادث ، كما تحيط الأنواع بالأفراد . ومعنى ذلك أن وراء الحوادث المتغيرة وحدة ثابتة . فالنوع أثبت وجوداً من الفرد ، كما أن القانون أثبت وجوداً من الحوادث الظاهرة ، فعسالة وجود الذوات إذن مسألة قديمة ، إلا أن العلماء كلما بحثوا في قيمة العسلم ، وفي مطابقة القوانين العلمية لحقائق الطبيعة ، عادوا اليها وأثاروها من جديد .

#### ب - التصورية - Gonceptualisme

ليست الفكرة ذات وجود مفارق ، وإغاهي صورة عقلية منتزعة من الموجودات الحارجية . لقد لام أرسطو أفلاطون منه القدم على قوله ان المثل وجوداً مستقلاً عن المقل ، فقال ليس الوجود الحقيقي للإنسان، وإغا هو له (بريكلس) و (آلسبياد). ومع ذلك فإن الفكرة لا تفارق المقل ، وهي مطابقة للوجود الخارجي .

١ - التصورية القديمة . - ان لكل فرد عندارسطو، مادة تفصله عن غيره من الأفراد، وصورة توحد مابينه وبين جميع أفراد النوع . والمادة والصورة متحدثان في جواهر الأشياء، أما المادة فهي القوة التي تتجه نحو الفعل، وأما الصورة فهي الفعل الذي تتحقق فيه القوة، فلا وجود لإحداهما إذن دون الاخرى - إلا أن العقل يستطيع أن يعقل الصورة بجردة عن المادة فيعزلها عن الموجودات الحسية، ويكون منها الفكرة ، ولا وجود لهذه الصورة المجردة إلا في العقل .

٢ - التصورية الحديثة . - يقتصر المحدثون من أصحاب هذا المذهب على القول : إن الأفراد صفات متشابهة ، وصفيات مختلفة ، وإن العقيل ينتزع الصفات المتشابهة ويجردها عن غيرها ، ويكون منها المعاني العامة. ان الصفات المتشابهة ليست مفارقة في الأفراد للصفات المختلفه ، ولكنها موجودة فيهم ، ومقومة لذواتهم.

وقصارى القول؛ ليس للكليات وجود في العالم الخارجي ، ولكن لها وجوداً في العقل لا غير ، والعقل لا يخترعها اختراعاً ، بـــل ينتزعها من الموجودات الخارجية انتزاعاً ، ويجردها تجريداً يجمع بـــه الصفات الذاتية بعضها إلى بعض . والذاتي أثبت وجوداً من سائر الصفات الاخرى .

# ج - الاسمية Nominalisme - الفكرة إشارة أو رمز.

زعم الاسميون أن المعنى العام ليس موجوداً في الذهن • ولا خارج الذهن • وإنما هو لفظ لا غير .

١ - الاسمية القديمة . - قالقدماءالاسميينلاوجودللكليات في المقل كما أنه لا وجود لها في العالم الحارجي ، لأن جميع الموجودات فردية وجزئية . إلا أن الإنسان قد اخترع الأسماء للدلالة على بعض الأشياء المتشابهة ، وإن هي إلا أسماء ، ما أنزل الله بها من سلطان». والتفكير هــو الكلام ، والفكرة هي اللفظ «flatus vocis» ، أي نفحة من نفحات الصوت تذكرنا بالأشياء الفردية .

٢ - الاسمية الحديثة . - لهذه النظرية في الفلسفة الحديثة صور مختلفة . منها مذهب

فلاسفة التداعي الذين زعموا أن التصور أو المنى الكلي لفظ يثبت بالتداعي صوراً نفسية كثيرة، وأن هذه الصور إذا حذفت من المنى الكلي لم يبق منه إلا اللفظ. ومنها مذهب فلاسفة البر غمانتية (أو فلاسفة الذرائع) الذين زعوا أن تصوراتنا الكلية اصطلاحات ومواضعات موافقة ، تمين الناس على التفاهم. وأن العلم المؤلف من هذه التصورات ، إنما همو لفة جيدة الوضع ، فالتصور ليس ذا وجود حقيقي ، وإنما هما حمل تمين على الانتفاع بالظواهر لإرضاء الحاجات ، والمنى الصحيح همو المنى النافع ، كالمنشار والمطرقة ، ونقول بعبارة أوضح : لوكان لنا حاجات غير حاجاتنا الحاضرة ، وحواس وأعضاء غير هذه ، لكانت تصوراتنا مختلفة عما هي عليه الأن .

النتيجة . - إن مذهب اللفظية يثير الكثير من الشبهات التي لا يكن حلها : منها أنهذا المذهب يجعل الفكر تابعاً للصور والألفاظ مم أن الفكر متقدم على اللفظ مبدع له ، أضف إلى ذلك أن الفكر يجاوز الصور ويحيط بها ، فسلا تجد بين بعض التصورات الكلية والصور الجزئية الدالة عليها اتصالاً أو اتفاقاً. ان تصور الملاقة بين الشيئين يختلف عن كل من هذين الشيئين .

إن المعاني العامة ليست مجرد ألفاظ ورموز، لأنه لا قيمة لهذه الرموز والاشارات إلا بالمعاني العامة التي تدل عليها . إن الرياضي يستعمل حروفاً مختلفة مشل (ب، ح، د)، و (س، ع، ف) ويعلم أنه يستعمل الاولى المكميات المعاومة، والثانية المكميات الجهولة. فدلالة الاشارات تابعة إذن للاصطلاح، والوضع، والتجربة، وفاعلية الفكر.

وقصارى القول: إن في كل من المذاهب السابقة شيئًا من الحقيقة. فالوجودية مصيبة في قولها إن موضوع العلم مشتمل على الامور الثابتة. والتصورية مصيبة في قولها إن التصورات الكلية لا توجد إلا في العقل. والاسمية مصيبة في بيان تأثير الألفاظ والصور الحسية، والحاجات العملية، في نشوء الفكر، إلا أن كلا من هذه المذاهب يضخم كا رأيت ناحية نظره، في نتهي به الأمر إلى نظريات لا تؤيدها التجربة.

#### ١ ـ المصادر

حقيقة الماني المامة

- 1 Binet. Ftude expérimentale de l'intelligence.
- 2 Bourdon, l'intelligence
- 3 Burloud, La pensée conceptuelle
- 4 Durkheim, Formes élémentaires de la vie religieuse
- 5 Goblot, Traité de logique
- 6 Lévy-brühl, fonctions mentales dans les sociétés inférieures
- 7 Ribot, L'évoluion des idées générales
- 8 Ruyssen, Evoluion psychologique du jugement
- 9 Taine, de l'intelligence,

# ۲ \_ تمارین ومنا فسّات شفاهیة

١ - التفكير بلا صور .
 ٢ - التجريد عند الانسان الابتدائي والطفل
 ٣ - التفكير والحيئة الاجتاعية .
 ٤ - التصور والحكم .

٣- الإنشاء الفلسفي

١ - ما هو :لعنى العام ؟ •
 ٣ - تصور الكلبات وأثره في المرفة .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## التجريد والنميم

...

- م ــ حقيقة المعاني العامة وتكونها.
  - ٤ علاقة التجريد بالتمسي .
- ه ــ هل يمكننا أن نقول : إن كل إدراك يقتضي شيئًا من التجريد والتعميم ويستاذم
   الذهاب إلى ما بعد الفرد ؟
  - ٧ الفكرة والصورة .
  - ٧ ـ وظيفة الصور في التفكير المجرد .
  - ٨ ـ ما مو الفكر ، وكيف نفكر ، هل نفكر تفكيراً مجرداً عن الصور ؟
    - ٩ مل الفكرة العامة بجرد لفظ لا غير ٩

# الفَصْل الحَسَادِي عَشْرَ ا **بِدشارات وَالرَّمُوز** وَاللغَمْ

# ١ ـ الإشارات والرموز

تعريف الاشارات . - عرفوا الإشارة بقولهم : انها حادث مدرك بالحواس ، ينقل الذهن إلى تصور حادث آخر غير مدرك ، أو غير بمكن الإدراك ، فالدخان إشارة النيار والحزن ، أن يكونا غير مدركين بالحواس . والدموع إشارة الحزن ، ومن شرط النار والحزن ، أن يكونا غير مدركين بالحواس . والإشارات طبيعية ، كالدخان بالقياس إلى النار ، واصطلاحية ، كإشارات السير بالقياس إلى سائقي السيارات .

وتنقسم الإشارات الطبيعية إلى إشارات بصرية ، وإشارات سمعية . فالبصرية هي الحركة ، والارتجاف ، والاحمرار ، والاصفرار التي تصحب الانفعال ، والسمعية هي الصراخ الذي يصحب اللذة أو الغضب .

والإشارة ظاهرة مادية لأنها كدا قلنا يجب أن تكون مدركة أو بمكنة الإدراك بالحواس الظاهرة . ولكن الشيء المشار اليه قد يكون مادياً ، وقد يكون نفسياً. مثال ذلك : أن البرق إشارة مادية دالة على حادثة مادية ، وهي العاصفة. والدموع اشارة مادية دالة على حادثة نفسية ، وهي الحزن .

واللغة جملة من الإشارات الدالة على الحالات الشمورية كلفة الحركات ، ولغة الكلام . وهي نوعان : اللغة الطبيعية ، وهي جملة من الإشارات التي تحدت دون تعمد، ويفهمها الناس مباشرة ، كالبكاء ، فهدو عفوي غير متعمد ، وكل انسان مهما يكن جنسه ووطنه يفهم معنى هذه الاشارة، ويعلم أنها تدل في الحالة الطبيعية على الحزن. واللغة الاصطلاحية وهي جملة من الاشارات الموضوعة للتفاهم بين الناس ، لا يدرك الانسان معناها الااذا تعلمها ، كالألفاظ الدالة على المعاني في جميع اللغات .

وبين اللغة الطبيعية واللغة الاصطلاحية لغات متوسطة ، كالأصوات والحركات التقليدية التي يقوم بها الإنسان للدلالة على بعض الأشياء ، فيفهمها كل إنسان . ان أطفال جميع الامم يشيرون إلى الكياب يتقليد نباجه ، وإلى الهر بتقليد موائه ، وإشاراتهم هذه شبيهة باللغة الطبيعية من جهة ، وباللغة الاصطلاحية من جهة اخرى .

الاشارة وتداعي الأفكار . – زعم بعضهم إن دلالة الإشارة على الشيء المشار اليه تقوم على تداعي الأفكار ، وإنه لا معنى للإشارات المسهاة بالإشارات الطبيعية . فإذا لم تربط التجربة صورة الدخان بفكرة النار ، وصورة الدمع بفكرة الحزن ، لم يدل الدخان على النار ، ولا الدمع على الحزن .

ولكن ارتباط شيئين برابطة التداعي لا يحمل أحدهما إشارة دالة على الآخر اضطراراً والبشر يذكرني بالماء والرشيد بالبرامكة والبواب بالمدرسة ولكن ليس ولا واحد من هذه الأشياء بإشارة تدل على الآخر ، ان رابطة الإشارة مختلفة عن رابطة الاقتران ، والتشابه والتضاد ، لأن الإشارة دلالة حاضرة على حقيقة غائبة ، وهي نتيجة لها ، ومرتبطة بها ارتباط المعلول بالعلة . مثال ذلك : أن الغيوم السوداء تشير إلى المطر ، لأنها نتيجة تكاثف بخار الماء في الجو ، فالرابطة بين الإشارة والشيء المشار اليه رابطة طبيعية عامة ؟ أما رابطة التداعي فلا تدل إلا على علاقة خاصة ، مفردة وجزئية ، قد يقال : إن بعض الإشارات لا تدل على علاقة طبيعية بينها وبين الشيء المشار اليه . مثال ذلك : أن مرور القطار اليس علة طبيعية لوجود النسور الأحمر على الخط ، والفكرة ليست بالضرورة علة القطار ليس علة طبيعية الإشارات اصطلاحات وأوضاع متفق عليها ، فإذا اصطلحت أن تشير إلى بجيء القطار بالنور الأحمر ، أصبح هذا النور إشارة دالة على بجيء القطار ،

فيمكننا أرز نصحح تمريفنا للاشارة بقولنا : انها معلول مدرك بالحواس لعلة غائبة غير مدركة ، أو غير بمكنة الإدراك .

و في هذا التعريف شيء من الغموض أيضاً ، لأن العلل المنقدمة على حدوت الشيء قد تكون كثيرة ، وربما دلت الإشارة على البعيد منها ؛ إن العلة المباشرة لاحمرار الوجه هي

التبدل في الدورة الدموية لا الخجل ، وعلة النور الأحر هي حركة بعض الأسلاك الحديدية لا بجيء القطار، فنحن كثيراً ما فارك العلة القريبة، ونفكر في العلة البعيدة لعلاقتها برغائبنا وإراداتنا. والاشارات لا تدل على علاقات مادية بحضة ؛ بل قدل على على متصلة بتصوراتنا وعواطفنا ، ومعنى ذلك كله أن علاقة الاشارة بالشيء المشار اليه علاقة متصورة لا علاقة مادية حقيقية .

ومن صفات الاشارات ؛ أنها تنطبق على جملة من التصورات المتشابهة ، ويقتصر عملها حينئذ على استحضار هذه التصورات ، للرمز بها إلى الأشياء . ويشترط في ذلك :

١ - أن تكون الاشارة دالة على معنى يخصها .

٢ - وأن لا يكون بينها وبين بعض النصورات المتشابها ارتباط مختلف عن ارتباطها بالاخرى.

ويمكننا كابينا سابقاً أن نقول: ان الاشارات تنقسم بحسب الحواس إلى إشارات بصرية وإشارات سمعية وإشارات سمعي أو بصري وإشارات سمعية وغيرها والأأر أكثر الاشارات سمعي أو بصري وإذا تذكرنا أن العلاقة بين الاشارة والشيء المشارالية قد تكون طبيعية وأو اصطلاحية أمكن تقسع الاشارات كايلى:

١ - بصرية: ( الحركات، والرجفان، والحرة، والصفرة
 التي تصحب الهيجان ) .
 ٢ - سممية : ( الصراخ من اللذة ، أو الألم ) .

الاشارات الطبيعية

۱ - بصریة : (لفة الکتابة ) والاشارات البحربة ) ولفة المم والب کم ) وإشارات الحط وط الحديدية ) وإشارات السير ) ورصوز الموسيقى ) والخط . النم ) .

الاشارات الاصطلاحية

٢ - سمعية : ( لفية الكلام ، وصوت صفارة الانذار وغيرها )

ويتم الانتقال من الاشارات البصرية الطبيعية إلى الاشارات البصرية الاسطلاحية ( بالحركات التحليلية ) أي بالحركات التي تدل على الأفكار ، وهي منتشرة عنسد الامم الابتدائية, ويتم الانتقال من الاشارات السمعية الطبيعية إلى الاشارات السمعية الاصطلاحية بالألفاظ التقلمية ، وأصوات التعجب ، والنداء وغيرها .

اللغة الطبيعية . - اللغة الطبيعية هي الظواهر الفيزيرلوجية التي تصحب الهيجانات والخركات التي تصحب الأفكار .

يشتمل البحث في اللغة الطبيعية على مسألتين:

١ ــ ما هي قوانين حدوث هذه الظواهر .

٧ - كيف نفهم معناها .

وقد تكلمنا في فصل الهيجان على المسألة الاولى ، فلنتكلم الآن على الثانية .

كيف نفهم معنى الاشارات . - زعم بعض الفلاسفة (دوغالد ستوارت ، وغارنيه ، وجوفروا ) أن في الانسان ملكة فطرية خاصة تدرك هذه الاشارات الطبيعة ، وقسد سموها ملكة اللغة ، أو ملكة التمبير عن الفكر ، لأنها تدرك معنى الضحك ، والبكاء ، ودلالتها على الفرح والحزن ، إدراكا فطريا شبيها بإدراك المقل لارتباط المعلول بالملة - ولكننا إذا تعبقنا في التحليل لم نجد حاجة إلى القول بهذه الملكة الفطرية ، لأن الاشارة ليست في الأصل سوى ظاهرة بسيطة مرتبطة بظاهرة اخرى بسيطة ، فالبكاء ليس في الأصل إشارة دالة على الألم ، ولكنه يصبح كذلك بالتعلم والتجربة ، وإذا قيل إن الطفل يخاف من الوجه المبوس خوفا فطرياً من غير تعلم ولا تجربة ، قلنا أن هذا الأمر غير بين الصدق ، فقد قطب (داروين) وجهه أمام ابنه ، الذي كان له من العمر أربعة أشهر فقط—فاحدث أمامه إشارات نحيفة ، وأصواتاً مرعبة ، إلا أنه لم يوفق لتوليد الحوف في قلبه . قال ( ثين ) :

و اننا نتملم معنى الابتسامة في أول زمان الطفولة. ان ابتسامة الام أمام الطفل تدل على كلمايحبه من رضاع، ولعب، وحركة، وانس، أمانظرتها القاسية فملازمة للحرمان والآلم، فالطفل يتملم بالتجربة ربط الابتسامة بالشيء الملائم، وعبوس الوجه بالشيء المناني، ثم يقلد هدده الحركات ويفهمها وقد بينا في فصل الهيجان استقليد بعض الحركات

٥٠٨ منشأ اللغة

قد يولد في نفس المقلد جزءاً من الشعور المطابق لها . لأن الظواهر الجسدية ليست نتيجة الهيجان ، وانما هي سبب من أسبابه ، وجزء من أجزائه المقومة .

## ٢\_منشأ اللغة

تختلف اللفات باختلاف الاشارات ، فمنها لفة اللس ، ولغة البصر ، ولغة السمع ، أما لغة اللمس فهي لفة العميان يستعملونها في الكتابة والقراءة ، ويكتسبون بها جميع عناصر الثقافة . وأما لغة البصر فهي لغة الصموالبكم ، يستعملونها في تفهم الأفكار ونقلها من شخص الى آخر ، وكثيراً ما تنوب عن الكلام ، وتنمو بالمارسة ، حتى لقد بين ( لفى برول ) (١) أن هذه اللغة منتشرة في قبائل اوستراليا وأمريكا وأفريقية انتشاراً واسعاً ، وأنها تمين الأفراد الذين لا يتكلمون لساناً واحداً على التفاهم . وقد بين ( ريبو ) أن هذه الاشارات التحليلية تؤثر في تطور اللغة (٢) ، وبين علماء النفس أنها صورة من صور التخاطب ، وأنها أقدم من الكلام ، وأن لدراستها أثراً في ايضاح منشاً اللغة . وأما لغة السمع ، فهي

<sup>1</sup> Lévy-Binhl: Les fonctions mentales les dans sociétés inférieures p.174 Suiv.

<sup>(</sup>۲) لنذكر هذا المثال الذي استشهد به ( ريبو ) نقلا عن العالم الألماني الدكتور فيسنر ( Fiscner ) ، قال ؛ اصادف هنديا أمريكيا فأسأله هل رأيت ست مركبات يجرها ستة ثيران عليها ستة سواق ثلاثة منهم مكسيكيون وثلاثة أمريكيون ، وفارس » ، فاومي، اليه بالآشارات الآتية: اشير أولا إلى شخص الهندي الذي اكلمه ، وأقصد ( أنت ) ثم أشير إلى عينى دلالة على قولي ؛ ( رأيت ) ، ثم أمد أصابع يدي اليمنى وإصبعاً واحداً من يدي اليسرى ، واعني بذلك ( ستة ) ، ثم احدث دائرتين بضم الإبهام والسبابة في كل من يدي ، وأمد معصمي إلى الأمام ، واحركها كحركة المدولاب وأدل بذلك على ( المركبة ) ، ثم أضع يدي يدي ، وأمد معصمي إلى الأمام ، واحركها كحركة الدولاب وأدل بذلك على ( المركبة ) ، ثم أضع يدي على جانبي وأسي ، للدلالة على قورن ( الثيران ) ، ثم أرفع ثلاثة نما أصابع يدي اليمنى وأضمها على شدة ي السفلي وانزلها بالتدويج إلى صدوي مشيراً إلى اللحية واعني بذلك ( المكسيكيين ) ، ثم أرفع ثلاثة أصابع أيضاً وأضع يدي اليمنى على الجانب الأيسر من جبيني مشيراً إلى الوجه الشاحب ، وأدل بذلك على الرجال المبيض أي ( الأمريكيين ) ، ثم أرفع اصبعاً واحداً وأضع سبابة اليد اليمنى بين السبابة والوسطى من البيض أي ( الأمريكيين ) ، ثم أرفع اصبعاً واحداً وأضع سبابة اليد اليمنى بين السبابة والوسطى من البيد اليسارت كها يلي التحديد اليساري واحرك يدي حركة العدو مشيراً بذلك إلى الفارس ، فيكون مجموع هذه الإنسارات كها يلي التحد اليد اليسرى واحرك يدي حركة العدو مشيراً بذلك إلى الفارس ، فيكون مجموع هذه الإنسارات كها يلي التحد اليساري واحرك يدي حركة العدو مشيراً بذلك إلى الفارس ، فيكون مجموع هذه الإنسارات كها يلي ا

لغة الكلام ، وقد فضلها الانسان على غيرها من اللغات للأسباب التالية: (١١)

٦ً – أن الاشارات البصرية تستمبد الأيديوتموق المرء عنالعمل في أثناء التخاطب.

٢ ـ ان العين لا ترى الاشارات البصرية في الظلام .

٣ – ان لغة الكلام أسرع من لغة الاشارات البصرية .

إلى الاشارات البصرية تقليدية بالذات ، فلا تصلح الدلالة على المماني المجردة ، بل
 نعار عن الصور والأشكال والحركات الحسية .

فليس تغلب لغة الكلام على لغة البصر مصادفة واتفاقا، وانما هـــو ناشيء عن قانون تنازع البقاء وفوز الأصلح. ولنتكلم الآن على منشأ اللغة :

## أ ـ آراء الفلاسفة في منشأ اللغة

لقد بحث الفلاسفة منذ القدم في منشأ لفة الكلام وتفوقها على غيرها ، ووضموا لذلك نظريات كثيرة ، الا أنه يمكن ارجاع هذه النظريات الى أربع :
١ - الكلام وحي الهي . - لقد علم الله الانسان أساء الأشياء كلها ، وهــــذا رأي ( دوبونالد De Bonald ) وغيره من الالهين .

<sup>= «</sup> أنت، رأيت، ست ، مركبان، ستة ثيران، ثلاثة مكسيكيين، ثلاثة أمريكيين وفارساً ». ولا مجتاج المرء في هـذه الإشارات إلى زمان أطول من الزمان الضروري للكلام » .

Ribot: Evolution des idées génréales, p. 59 — 60

وقال سبنسر وجيلين : « يحظر على الأرامل في قبائل ( الغار امونغا )أن يتكلن ، وقد يدرم هذا الحظر اثنى عشر شهراً ، فيتخاطبن أثناء ذلك بلغة الإشارات ، — ويجدن هذه اللغة فيفضلنها على لفة الكلام ، حتى إدا اجتمعن في الحي ساد السكون بينهن بالرغم من احتدام الحديث ، لأنهن يتخاطبن بأصابعهن وايدين وسواعدهن ، وتتألف هذه الإشارات من وضع اليد والكوع في أوضاع مختلفة متتابعة ، انهن يتكلمن بسرعة ، ومن الصعب تقليد حركاتهن » .

<sup>(</sup>١) قد يكون مبلغ الإشارة أبعد من مبلسغ الصوت ، وحسن الإشارة بالبد وبالرأس من تمام حسن البيان باللسان ، وقد تكون الأشارة بالبد وبالرأس كما تكون بالمين، وكثيراً ما تنوب عن اللفظ. (الجاحظ) السان والتسن حز و ص ، ١ - ١٩ .

٢ - نظريات التواطؤ والاختراع . - اللغة ناشئة عن التواطؤ ، وهذا رأي ( ديمـو قريطس ) و ( آدم سميث ) .

٣ - نظرية الغريزة أو الوحي الطبيعي . - وهي نظرية (ماكس مولار) و (رينان) ٤ - نظرية النطور التدريجي . - وهي تجمل نشوء اللغة تابعاً لنمو الفكر ، وتقدم الحياة الاجتاعية (ريتني ورومانس) .

وحجة أصحاب النظرية الاولى أن في لفة الكلام من الكيال ما يعجز الانسان عن إبداعه . فالله قد خلق الإنسان ، ووهبه لفة الكلام التمبير عن أفكاره ، وعلمه الآسماء كلها ، إلا أن فلاسفة العصر قد ردوا على رأى (دبونالد) هذا ، وقالوا : ان الله لم يهب اللغة للإنسان كاملة ، لأن الطفل يتعلم الكلام شيئًا فشيئًا . ولو كانت ملكة اللغة كاملة لمسا احتاج الطفل إلى التعلم . فيرجع هذا الرأي إذن إلى القول بوجود قوة خاصة ، أو غريزة لفوية ، وهذا عين ما جاء في النظرية الثالثة .

وحجة أصحاب النظرية الثانية واهية أيضاً لأن اختراع اللغة ليس كاختراع الرموز في الجبر والكيمياء ، والتواطؤ يقتضي تقدم العلم، كما أن الاختراع يقتضي أن يكون الإنسان قادراً بطبيمته على الكلام ، فلنقتصر إذن في هدا الكتاب على البحث في النظرية الثالثة والنظرية الرابعة ، وهما نظرية الغريزة - ونظرية التطور التدريجي :

#### نظرية ماكس موللر ( نظرية الغريزة ) :

إن نظرية (ماكس موللر) أكمل النظريات القائلة بتولد اللغة من الغريزة ، وقــد ساقه إلى ذلك رأيه في أصل مواد اللغة . قـــال : ان اللغات تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

١ - اللفات الهندية الاوروبية وهي لفات الهندالشمالية ، ولفات السلاف، والسنسكريتية ، واليونانية ، واللاتينية ، واللفات المشتقة منها ، واللفات الجرمنية ، النع .

٣ - اللغات السامية - وهي العربية ، والعبرانية ، والكلدانية الخ .

٣ -- اللغات التورانية (الصينية) والتيبتية) الخ.

فإذا حللنا اللغات الهندية الاوروبية وجدناها مركبة من مهمادة مشاتركة ليس بينها وبين مدلولاتها صلة طبيعية ، فاما أن يقال أن هذه الموادمتولدة من التواطئ وهذا يقتضي تقدم العلم، وإما أن يقال إنها ناشئة عن غريزة ووحي طبيعي . وقعد فننّد (ماكس موللر) الرأي الأول وأخذبالرأي الثاني ، وتبعه في ذلك (رينان) .

كشف عنها هي اللغة التي نطقيها الإنسان الأول، وهذا أمر بين الصدق عنده لأنه يرى مع (غيوم نظيفل Guillaume Schlegel) ان اللفسات تنقسم بنوع من القسمة إلى ثلاثة أنواع: اللغات الوحيدة المقاطع كالصينية، ولغات التلاصق كالتركية، ولغات الاشتقاق كالمعربية، واليونانية ان لغات الاشتقاق تأشئة عن لغات التلاصق، ولغاث التلاصق تأشئة عن اللغات الوحيدة المقاطع. ويغلب على الظن أن لغة الانسان الأول مؤلفة من ألفاظ وحيدة المقاطع، وربا كانت هذه المواد التي كشف عنها (ماكس مولار) بتحليل اللغات الهندية الاوروبية، هي اللغة الابتدائية، أي لغة الانسان الأول.

ومع أن علماء التطور يزعمون أن وراء هذه المقاطع الأولية إشارات طبيعية وأصوانا تقليدية متقدمة على الألفاظ ، فإن (ماكس موللر) برى أن هذه المواد الأولية بعيدة كل البعد عن تقليد أصوات الطبيعة ، وأصوات النداء .

قال (ماكس موللر): ليست المواد التي كشفنا عنها بالتحليل الدقبق ، وجعلناها عناصر مقومة لأنواع اللغات المختلفة ، أصوات نداء، أو أصواتا يقلد بها الانسان أصوات الطبيعة ، وإنما هي نماذج صوتية متولدة من غريزة ملازمة للفكر البشري ان في العالم الطبيعي قانونا كليا يقدر أن كل مضروب برن ، وأن كل جوهر يحدث صوتا خاصا به ... والانسان أيضا يحدث أصواتا. وهو لم يكن في البدء كالحيوان يعبر عن مدركاته بأصوات تقليدية فحسب بل كان أيضا ذا ملكة لفظية تعبر عن تصورات عقله . لم يبدع الانسان هسنده الملكة بنفسه ، لأنها غريزة فطرية وضرورية .

المناقشة في هذه النظرية . — أن نظرية ( ماكس موالر ) ضعيفة جداً وذلك للأسماب التالمة :

١ - إن التمليل بالغريزة لا يوضح شيئا ، بل يضم إلى ظلمات البحث شبهة جديدة
 ٣ - إن هذه النظرية مخالفة لمسلمات علم الاجتماع ، وعلم النفس .

لو كانت اللغة الابتدائية مؤلفة من ٥٠٠ أو ٥٠٠ لفظة أولية ، لكانت قدرة الانسان الأول على التجريد عظيمة جداً. وهذا مخالف لمسلمات علم النفس ان لفات الامم الابتدائية مفعمة بالألفاظ المشخصة والكلمات الحسية ، فليس فيها لفظ يدل على معنى الحيوان ، أو النيات ، ولا يدل في الوقت نفسه على حال من أحواله .

ان مفردات هذه اللغة تدل في الغالب على صور الموجودات، وأوضاعها، وحركاتها المختلفة . فهي فقيرة بالألفاظ المجردة ، غنية بالألفاظ المشخصة . ان لغة (الكفر) تحتوي على ست صيغ للأمر ، ولفعل الأمر في لغة ( الآلئوت ) أربع مائة صورة ، هذا فضلا عن الصور المركبة من الأفعال المساعدة ، كما أن للمعارف في لغة ( الكلامات ) ثمانية أو عشرة أنواع .

قال (لفي بروهل) :

يختلف الله المتعدي في لغة ( الهبرون ) باختلاف الأشياء التي يقع عليها . ان فعل (أكل) مثلا بختلف باختلاف أنواع المأكولات، ويختلف الفعل أيضا بحسب ما يكون الشيء حيا أو جامداً . ان فعل (رأى) يختلف باختلاف المرثيات، فسلا تستعمل الفعل فهمه في قولك رأيت إنسانا ، أو رأيت حجراً ، وإذا كان الشيء لك، أو لفيرك اختلف الفعل أيضا ، . . . ان عدد المترادفات في لغة (الابيبيون) كبير جداً ، ففعل (جرح) يختلف بحسب ما يكون الجرح بسن الانسان، أو بسن الحيوان، بالموس، أو بالسيف، أو بالسهم، وفعل قاتل يختلف بحسب ما يتقاتل بالرمح ، أو السهم ، أو اليد ، أو اللسان، وبحسب ما يكون القتال بين زوجتي رجل واحد تتنازعان في سبيله .

قال (ريبو) في هذه اللغات الأولية :

د إن هذه اللفات تقف عند أبسط المشابهات، وتقصر عن بلوغ التمميم الواسع ، يؤيد ذلك ما نجده فيها من الأقمال ، والأسهاء ، والصفات القريبة من الحس ، .

وقال (ريبو) أيضا<sup>(١)</sup> :

دان في لغة قبائل أمريكا الشالية ألفاظا خاصة للدلالة على السنديانة السوداء والبيضاء والحراء؛ وليس فيها كلمة واحدة للدلالة على معنى السنديانالعام. ولا لفظ يدل علىمعنى

<sup>1</sup> Ribot: Evolution des idées générales, p. 110

الشجر عامة ، ان في لغة سكان البرازيل الأصليين ألفاظاً غنلفة للدلالة على أقسام الجسد، ولا لفظ فيسمها للدلالة على الجسد كله ، وأكثر شعوب (الارقيانوسيا) يستعملون ألفاظاً غنلفة لغدلالة على ذنب الحجلب ، أو ذنب الخروف ، ولا لفظ عندهم للدلالة على الذنب العام ، وكذلك لا لفظ في لغتهم للدلالة على معنى البقر الكلي، مع أن قيها ألفاظاً غنلفة للدلالة على البقرة الحمراء ، والبيضاء ، والسمراء ، فالأسماء المشخصة كثيرة ، أما الصفات ، فقليلة ، لأنهسا تدل على معان مجردة . مثال ذلك ، أن التسمانيين و Tasmaniens » لا يحسنون وصف الكيفيات إلا بنسبتها إلى الأشياء المحسوسة ، فإذا أرادوا وصف الصلابة قالوا كالحبور . وإذا وصفوا الطول قالوا كالساق ، وإذا عدوا وضعوا العدد بعد المعدود . كأن المدد صفة من صفات الشيء ، فهم لا يعرفون التعداد المجرد ، ولا يفصلون العدد عن المعدود ، فإذا أرادوا تعداد الأشياء قالوا تجار عشرة رجال ، ودجاجات خسة طيور بدلاً من أن يقولوا عشرة تجار وخس دجاجات » .

النتيجة: لذلك كله قال علماء اصول اللغة: ان المواد التي كشف عنها (ماكس موللر) ليست لغة الإنسان الأول ، وإنما هي بقية لغة راقية انتقلت من طور إلى آخر ، فلم تبلغ هذه الدرجة من التجريد إلا بعد أن استبدلت بالمعاني الحسوسة، والألفاظ المشخصة، مفاهم عامة بجردة .

#### نظرية التطور التدريجي:

إن نشوء اللغة الطبيعية تابع لنمو الفكر وتقدم الحياة الاجتماعية .

لقد تكاملت اللغة الطبيمية بالتدريج ، ويمكننا بيان تطورها التدريجي بملاحظة لغة الأطفال ، وكيفية انتقالهم من الأصوات الطبيعية إلى الألفاظ .

١ - كيف يتعلم الطغل الإشارات الاولى - • إذا تالم الطغل بكى أو صرخ ، وصراخه هذا ناشي ، عن تنبه عصبي ، إلا أنه كلما بكى حملته امه وداعبته ، فإذا تعود ذلك جمع بين صراخه ومداعبة امه له ، وربط أحد هذين الأمرين بالآخر ، فكلما أراد أرب يرى

امه صرخ وبكى من غير أن يكون صراخه ناشئاً عن ألم . إذن فصراخه هذا إشارة اولى يستعملها للدلالة على رغبته في رؤية امه ، وقد بين ( مين دوبيران ) أرب هذه الأصوات الأولى هي المبدأ النفسي الذي نشأت عنه اللغة ، وأن صراخ الطفل يشتمل على حروف صوتية وحروف ساكنة . ثم إن الطفل يستعمل أيضاً لغة الإشارات البصرية ، فهو إذن لا يقتصر على الأصوات في نقل شعوره إلى غيره ، بل يضم إلى هذه الأصوات حركات مختلفة كحركات العينين ، والغم ، واليدين .

٧ - كيفية تقليد الطفل لإشارات غيره . - ان الإشارات التي يبدعها الطفل بنفسه قليلة جداً ، أما الإشارات التي يتعلمها من بيئته ويفسرها قبل أن يحدثها بنفسه فكثيرة . ويحتاج الطفل في تعلم هذه الاشارات إلى جهد كبير يستمر زماناً طويلا ، لأنه لا يتعلمها إلا إذا حفظ صور الاشارات التي رآها ، وذكريات الأصوات التي سمعها وتعودها ، وهو يستمين على ذلك بالصور البصرية ، والصور السمعية ، والصور الحركية ، واللفظية . فإذا فقدت إحدى هذه الصور فقدت اللغة المقابلة لها ، ونشأ عن فقدانها مرض العمى النطقى ، أو الصمم النطقى ، أو مرض الحبسة (الآفازيا) ،

٢ - كيف ينتقل الطفل من الاشارة إلى المنى العام - - ان إشارات الطفل الاولى إشارات حسية ؛ لا تنطبق إلا على المقاصل الجزئية ، وهي شبيهة بلغة الحيوان. قسال (ويلم جيمس) : ان كل إشارة عند الحيوان مقصورة على مدلولها الجزئي ، فلا تحضر إلى الذهن إشارة اخرى غيرها ، أو معنى آخر مشابها لها ا ، ولكن الطفل يرتقي من هذه الأحوال المحدودة ، إلى أحوال اخرى أعم منها ، فيخترع إشارات تنطبق على كلشيء ويرتقي على هذه الصورة من الاشارات الجزئية ، إلى الاشارات العامة ، وليس بين هذه الاشارات العامة وألفاظ اللغة إلا خطوة واحدة .

#### ب ــ نشوء اللغة

١ - تنشأ بعض ألفاظ اللغة أولاً عن تقليد أصوات النداء. ان أكثر اللغات يحتوي على أحرف نداء مثل (يا) و ( T) و (أي ) و (ايا) و (هيا)، وهيمشابهة لأصوات الانسان الطبيعية مشابهة تامة.

٢ -- وتنشأ بعض الألفاظ أيضاً عن تقليد أصوات الطبيعة ، مثال ذلك: ان الرعد في اللغة البونانية يسمى ( فروندي ) وفي اللاتينية ( طونيطرو ) (Tonitru) وفي الفرنسية ( طونير Tonnerre ) وفي الألمانية ( دونر Donner ) وهي كلها تقليد لصوت الرعد الطبيعي. وأطفال جميع الامم يشيرون إلى الكلب بتقليد نباحه ، وإلى الهر بتقليد مواثه ، ويطلق على هذه الألفاظ التقليدية اسم ( اونوماطوبه Onomatopée )

واللغة العربية غنية بهذه الألفاظ التقليدية ، تقول : خرير الماء ، وحفيف الأغصان ، ونقيق الضفادع ، وصهيل الخيل . الخ . . وهي كلها مشابهة للأصوات الطبيعية . كمشابهة أفعال كسر ، وقطع ، وطن ، ودق ، ومزق ، للأصوات الدالة عليها .

ثم إن للماثلة تأثيراً في تكوين الألفاظ ، لأن تقليد أصوات النداء ، وأصوات الطبيعة لا يكفي لتوليد الألفاظ كلها ، الفكر يوسع معاني الأصوات بإطلاقها على الأشياء المتشابهة. ومهما تكن الأشياء بعيدة ومتباينة ، فإن الفكريكشف عن شيء من التشابه بينها . ذكر ( داروين ) ان أحد الأطفال رأى بطة تسبح على سطح غدير فأطلق عليها كلمة (كواك Quack) باللغة الانكليزية ، ثم وسع معنى هذه الكلمة ، فأطلقها على الفدير كله ، ثم أطلقها أيضاً بالتداعي على غير ذلك من مجاري المياه ، وأنواع الطير ، التي لاعهد له بها من قبل ، وأطلقها أيضاً على نسر (نابليون) الذي رأى صورته على قطعة نقود فرنسية ، وهذا يدل على أن إدراك التشابه يسوق الفكر إلى تعميم مدلول اللفظ ، ونقله من شيء

الماثلات كثيرة في الطبيعة ، فقد تكون بين الاشياء الحسوسة ، أو تكون بين الصور الجردة، أو تكون بين الطبيعة المجسوسة والصور المجردة معاً، وهذا يجعل للكلمة الواحدة عدة معان، ويوضح كيفية اشتقاق الالفاظ بعضها من بعض ، مثال ذلك: أن كلمة (Coq) باللغة الفرنسية تقليد لصوت الديك الطبيعي ، فاشتق الفكر منها كلمات (Coquetterie, Coquet, Cocarde, Coquelicot وهي كلها تدل على معان مختلفة ببنها تشابه بسيط لا يخفى على الناظر .

وكلمة (هدهد) في اللغة العربية تدل على طائر ذي خطوط وألوان كثيرة، وهي تقليد لصوته الطبيعي ، فاشتق الفكر منها: هدهد البعير هدر، وهدهدت الصبي امه أي حركته لينام

ويهدهد إلى كذا ، أي يخيل إلى كذا ، وتقول في مثل ذلك : قاقت الدجاجة صوتت . والقاق طائر مائي ، سمي كذلك تقليداً لصوته ، وكذلك الزاغ، والزرزور ، والغاق ، والزيز ، وغيرها .

اختراع المصطلحات . - ثم إنا نخترع بعض الالفاظ للدلالة على المماني الجديدة في العلم ، والادب ، والصناعة ، والتجارة . ان المعاني الجديدة تحتاج إلى ألفاظ جديدة ، ويتم هذا الاختراع بإحياء بعض الالفاظ القديمة ، أو باقتباس الالفاظ من اللغات الاجنبية . كاقتباس اللغات الفرنسية ، والالمانية ، والانكليزية ، وغيرها من اللغتين اللاتينية ، واليونانية واقتباس اللغة التركية من اللغتين العربية ، والفارسية ، أو يتم باختراع بعض الالفساظ الجديدة على النحو الذي يتم به اختراع الرموز الجبرية ، والكياوية وغيرها . وأوضح هذه الالفاظ ما دل على المعاني المجردة البسيطة . وحكثيراً ما يؤدي انتقال اللغظ من لغة إلى اخرى إلى تغيير بعض حروفه ، فالعرب قلبوا حرف الله ( P ) في ترجماتهم إلى ( ف ) والانكليز لايستطيعون أن يلفظوا حرف الله ( U ) كما يلفظه الفرنسيون كما أن الفرنسيين عاجزون عن لفظ حروف الحاء والحاء والعن والضاد .

الاسباب الباعثة على سرعة تطور اللغة أو بطئه . - تتبدل الاشارات والالفساظ الطبيعية عند الانسان الابتدائي تبدلاً سريعاً. حتى ان الطغل ليغير الفاظه و لهجته بانتقاله من بلد إلى آخر ، فإذا غاب والده وبات عند جده سنة أو سنتين لا يخالط أحداً ، ألف لغة خاصة لا يفهما والداه ، وكئيراً ما يخترع الالفاظ في ألمابه من غير أن يعلمه إياها أحد . كل ذلك يدلى على ميل قوي إلى التجديد ، إلا أن هناك أسبابا تؤخر هذا التطور : منها الميل إلى التقليد ، والحاجة إلى التفام ، والرغبة في المحافظة على القديم ، التحاس لا يتفاهون إلا باللغة ، فكيف يبلغون الافهام إذا كانت الالفاظ في تبدل مستمر ، وكان لكل رجل إشارة خاصة به لا يفهمها غيره . ان الكتابة أيضا تثبت الالفاظ و تحدد معانيها ، واعني (بالكتابة) الكتابة الصوتية ؛ والانجدية ، لا تصوير المعاني ورسمها بأشكال حسية لا غير .

وبما يعين على تثبيت الالفاظ: المؤلفات الادبية ، والعلمية ، لأن الاساليب الكتابية غاذج يقلدها المتعلمون . كما أن في العملم حدوداً وتعريفات تؤدي إلى تثبيت معنى اللفظ وتبيين مدلوله ، وقد جمعت هذه الحدود وتعريفاتها في نختلف اللغات ، فتألف من جمهها لغات قومية ، ومعاجم لغوية ثابتة لا تتغير ألفاظها بتغير الاهواء ، بل بقانون ، وميزان، وعلم ، وقياس .

النتيجة . - وقصارى القول أن للغة أسبابًا طبيعية واجتماعية معاً .

الأسبات الطبيعية . — إن الحركات الفعلية ، والقوى الانفعالية والأفعال المتمكسة الشرطية تأثيراً في تولد الإشارات ، وقد بينا في مبحث الهيجان أرف ظواهر الهيجان المنظمة إشارات طبيعية يعبر بها الحيوان عن حاجاته (ص ٢٣٩) ، فاللفظ يتولد من الصراخ الطبيعي ، ولغة الإشارات تسبق لغة الألفاظ ، ولا معنى للإشارة إلا إذا استعملها صاحبها عن علم بالعلاقة التي تربطها بالشيء المشار اليه: فمن الضروري إذن أن تتجرد الإشارة عن الشيء ، وأن تستقل عنه ، وإن كانت في هذا الدور الانفعائي ملازمة له .

الأسباب الاجتاعية. - ان الحياة الاجتاعية تقلب الأصوات الطبيعية والحركات الجسدية إلى إشارات حقيقية ، وتجعلها آلة صالحة لتبادل الأفكار. قال (فندريس M. Vendryès ): لقد تولدت اللغة في المجتمع من شعور الناس بحاجاتهم إلى تبادل الأفكار، فاستعملوا الإشارة عند فقدان اللفظ، والطرف بالعين، والاياء بالحاجب، عند فقدان الإشارة.

فالهيئة الاجتماعية تؤثر إذن في اللغة الطبيعية ؛ وتبدل ظواهر الهيجان ؛ فتجعل بعضها اصطلاحية ، أو صناعية . انظر إلى الرسوم ، والذكريات ، والعادات والطقوس ، والقواعد التي أقرها المجتمع ، انها لغة رمزية مضافة إلى اللغة الطبيعية ، حتى لقد قال أحد علماء الاجتماع : إن فكرة الرمز . فكرة اجتماعية ، ودينية ، بالذات .

## ٣- علاقة الفكر باللغة

ما هي علاقة اللفة بالفكر ؟ بين اللغة والفكر تأثير متبادل .

آ ــ تأثير الفكر في اللغة :

١ – الفكر متقدم على اللغة . – لو كانت اللغة كما زعم (دوبونالد) شرطاً من شروظ الفكر ، أي متقدمة عليه ، لأمكن التعبير عن كل فكرة ، إلا أننا كثيراً مسا نشعر بالأفكار تجول في خاطرنا من غير أن نوفق للتعبير عنها ، وقد قال أحدهم : ان الألفاظ ظروف المعساني، والحسق ، أن اللغة نتيجة من نتائج الفكر المنطقي، وشرط من شروطه (دولاكروا؛ اللغة والفكر – ص ١٠٤) ، فالكلام والفكر ينموان ويرتقيان مما ، إلا أن كثرة المفردات تتبع كثرة المعاني ، وتطور الألفاظ تابع لتطور الفكر .

ان وراء الفكر التأملي نفسه صوراً من المعاني المستقلة عن الألفاظ، حتى لقد بين علماء النفس، أن لدى الطفل تفكيرا غير لفظي، وهــو تفكير مقارن للعمل، تنوب الحركات والعادات فيه عن التصورات .

ثم أن هناك فكر أتأمليا ، وفكر أحدسيا ، يتميز ان بتقدم الشمور فيهما على الألفاظ ، فالفكرة إذن أغنى من اللفظ ؛ ويمكن التعبير عن الفكرة نفسها بألفاظ مختلفة .

٧ - اللغة لا تعبر عن جميع نواحي الفكر ٥ - اللفظ وسيلة لانتقال الفكرة من شخص إلى آخر ، فهو إذن خارجي لا يدل إلا على الناحية الاجتماعية من الفكر ، أما الناحية العميقة منه فإنه لا يمبر عنها ، إذا قلت ( اني سعيد ) لم تدرك من قولي هذا لون السعادة التي أشعر بها ، وأنت تقول (أنك سعيد) فها ندرك كلانا معنى واحداً ، نعم اني قد أستعمل الحركات ، والاشارات مع الألفاظ لتجسيم شعوري ، كما يفعل الخطيب عند محاولته التأثير في سامعيه . وفي الإشارات بالطرف ، والحاجب ، واليد ، والرأس ، وغير ذلك من الجوارح ، مرفق كبير ، ومعونة حاضرة في اموريسرها الناس بعضهم إلى بعض ولولا الاشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص (الجاحظ) . ولكن مهما يكن عندي من تفنن في ذلك ، فإني أجد نفسي عاجزاً عن التعبير عن فكري تعبيراً تاماً . فأنا لاأعبر المعني العالمية ، والتصورات الموضوعية ؛ والمجردات الرياضية ، أما جوهر الفكر الحقيقي ، فلا سبيل إلى التعبير عنه .

٣ - إن تحليل الألفاظ وحدها لا يطلع العالم النفسي على حقيقة الفكر ٥ - وسبب ذلك أن الفكر متصل ، والألفاظ منفصلة ، فإذا اقتصر علماء النفس على تحليل الألفاظ قصروا عن بلوع الغاية ، لأن اللفظ كما بينا لا يدل إلا على فاحية واحدة من نواحي الفكر، وهي الناحية الموضوعية المشتركة بيننا وبين غيرنا.

٤ - خالفة اللفظ للفكرة . - ان حكم المعاني و خلاف حكم الألفاظ و لأن المعاني مبسوطة إلى غير غاية ، و ممتدة إلى غير نهاية ، وأسماء المعاني مقصورة معدودة و محصلة محدودة (الجاحظ ، البيان والتبيين ، جزء ا ، ص ٦٨) .

وتطور الماني أسرع من تطور الألفاظ ، لأن الماني تتبدل بتبدل الفكر ، وكثيراً ما تخلو الألفاظ من المعاني ، فيظن الانسان أنه يفكر ، وهمو في الحقيقة لا يفكر ، بل يردد ألفاظاً لايفهم معناها. ويسمون هذه الحالة بالببغائية (نسبة إلى الببغاء Psittacisme)، وكما أنسه لا قيمة للورق النقدي ، إلا بالنسبة إلى الذهب المودع في المصرف ، فكذلك لا قيمة للألفاظ إلا بالنسبة إلى المعاني المتصورة في الذهن .

ب\_ تأثير اللغة في الفكر . — ان حياة الالفاظ تابعة لحياة المماني ولكن اللفظ يؤثر في المنى ، كما يؤثر المعنى في اللفظ ؛ ولنبين كيفية هذا التأثير .

إلى عبر الماني مبسوطة إلى غير نهاية وانها غير ثابتة ، فإذا أردنا التعبير عنها بالالفاظ ، ساقنا غاية ، ومبسوطة إلى غير نهاية وانها غير ثابتة ، فإذا أردنا التعبير عنها بالالفاظ ، ساقنا اللفظ إلى تحليلها . قال (كوندياك) : « نحن لا نستطيع الكلام إلا إذا حالنا الفكر إلى أجزائه المختلفة ، وعبرنا عن هذه الاحزاء واحداً بعد واحد. والألفاظ هي الآلة الرحيدة التي تعيننا على هذا التحليل» ( المنطق ، القسم ٢ الفصل - ٧ ) ثم قال : أن اللغة طريقة ، والعلم لفة جيدة ، وهذا القول الاخير ، لا يخلو من المبالغة ، لان اللغة جملة آلية من الصور المرتبطة بروابط التداعي ، فليس يصح إذن اطلاق هذا القول ، الا اذا اريد به ان بين اللغة ، والفكر ترابطاً وثيقاً .

٢ – الالفاظ تثبت المعاني . – لا يمكن تثبيت دلالات المعاني ، الا بالالفاظ ، وقد شبه (هاميلتون) اللفظ بالعقد الذي يبنيه العمال عند حفر النفق ، فكما ان العقد يثبت الرمل والتراب ، كذلك اللفظ يثبت المعنى : قال د ان أكثر المعاني شبيهة بشرار النار ، لا تومض الا لتغيب ولا يمكن اظهار ها وجمها و تثبيتها الابالالفاظ ، وقال أبضاً : دلايستولي الجيش على الدلاد الا بإقامة الحصون فها . ان الالفاظ حصون المعانى » .

والالفاظ تعين على انتقال المعاني من جيل الى جيل . قال (وتني Whitney): ولقد استممل أسلافنا ملكاتهم الفكرية في الملاحظة ، والوصف، والاستنتاج ، والتصنيف. ونحن

نرث نتائج أعمالهم بطريق الألفاظ . ان المعانى مسكوبة في قوالب من الألفاظ المهيأة . إلا أن صب المعاني في قوالب الألفاظ لا يخلو من المساوىء ، منها :

آ ان تثبیت المانی فی قوالب الالفاظ قد یقلبها إلى ( تصورات جامدة ) ، وهذا
 یؤخر تقدم الفکر وارتقاءه .

ب ـ فد يكون للألفاظ أثر في انتشار الواقعية الوجودية ( Réalisme ) لأن الألفاظ قوالب حسية تسوق الفكر إلى الاعتقاد ان المعاني المجردة المفرغة فيهما موجودة خارج العقل .

## ٣ ــ الألفاظ تسبخ على المعاني حـــلة اجتاعية وتكسبها صفــة منطقية :

اللغة آلة التفاهم بين الناس ، وهي اجتماعية بالذات، لأنها تجردالفكرمن الطابع الذاتي، والانفعالي ، فتسبغ عليه حلة اجتماعية تكسبه صفة منطقية ، وقد بين (هنري برغسون) أن وراء الألفاظ فكراً لا يمكن التعبير عنه ، فاللغة وإن كانت لا تدرك هـذه الناحية العميقة من الفكر ، إلا أنها تجمل مـا تعبر عنه من نواحي الفكر والتميز .

وكثيراً ما ينقلب الفكر نفسه إلى ألفاظ ، أو إشارات ، ورموز ، حتى لقد سمي (ليبنز) هذه الحالة بالفكر الأعمى ، أوالفكر الرمزي ( Pensée aveugle ou Symbolique ) قال ( ليبنز ) :

ويتفق لناأحياناً ولا سيا في عملية التحليل الطويل ـ أن لاندرك حقيقة الموضوع كله ، فنستبدل بالتركيب الفكري رموزاً نهمل ايضاحها رغبة في الاختصار ، وذلك بتأثير تفكير يسمى بالتفكير الفعلي . . وقد تكون هذه الألفاظ غامضة المعاني ، ناقصة ، إلا أنها تنوب في ذهني عن الأفكار ، لأن ذاكرتي تشهد لي أني أعرف معانيها، وإن ايضاحها ليس الآن ضرورياً لأحكامي . وقد تعودت أن اسمي هذا الفكر ، بالفكر الأعمى ، أو الفكر الرمزي ، وهو مستعمل في الجبر ، والحساب ، وفي كثير من المواضع ، .

والدليل على ذلك أننا نستعمل ألفاظا كثيرة من غير أن تكون معانيها حاضرة في أذهاننا · انظر إلى كلتي (لوغاربة) و (مشتق) ، أفلا نستعملها أحيانا من غير أن يكون معناهما حاضراً في الذهن، أن هذا يسوق إلى الببغائية التي تكلمنا عنها ، ومسا أكثر الكتاب الذين يستعملون ألفاظا شعرية ، ومجازات أدبية تقليدية ، من غير أن يفهعوا معانيها ، إذا سألت أحد الكتاب ما معنى شابيب الرحمة ، والخائل الوارفة ، والكتيبة الخرساء ، وحنادس الليل التي يستعملها في كتابته لم تجد عنده لهذه الجازات تفسيراً شافياً . لا قيمة للألفاظ إلا بالمعاني . إذا كان اللفظ فارغاً من المعنى انقلب العقل إلى آلة ، والتفكير إلى عادة . فمن الضروري في هذه الحالة أن يتجاوز العقل حجب الألفاظ ، وان يكشف عن المعاني والأمثلة الدالة عليها .

#### ١ ـ المصادر

- 1 Darmesteter, Lr vie des mots
- 2 Delacroix, Le Iangage et la pensée, Paris (19274)
- 3 Dwelshauvers, Traité, 503-569.
- 4 Egger, La parole intérieure, (1891).
- 5 Max Muller, Leçons sur la science du langage.
- 6 Renan, L'origine du langage (1858)
- 7 Saint Paul, Le langage intérieur et les paraphasies 1904
- 8 Vendryés, Le langage.
- 9 Weber, De quelques Caractéres de la pensée symbo Iique, in. R. de Metaph. (1929),
- 10 Whitney, La vie du langage, (1880).

# ۲ \_ تمارین ومنا قشات شفاهیة

١ ما هي اللغة الداخلية ؟
 ٢ ــ ناقش رأي ( ماكس موللر ) في منشأ اللغة .

٣ – ما معنى الفكر الرمزي ؟
 ١٤ - الاشارات الطبيعية والاشارات الاصطلاحية .

٣ \_ الإنشاء الفلسفي

١ - أثر الألفاظ في تكوين المماني العامة .

٢ - هل هناك تفكير بغير لفظ ؟

٣ - علاقة اللغة بالفكر.

# الفَصَلُ الثانِعَشَ **الحُنكم**

### ١ ـ وصف وتحليل

تعريف الحكم . \_ عرفوا الحكم بقولهم: انه اسناد أمر الى آخر ايجاباً أو سلباً ، وادر الدوقوع النسبه بين أمرين ، أو لاوقوعها . وهذا التعريف ينطبق بخاصة على الحكم المنطقي ، أما الحكم من الوجهة النفسية فقد عرفه (لالاند (')) بقوله : إنه قرار ذهني يثبت به المقل مضمون الاعتقاد ، ويقلبه الى حقيقة . فيمكننا اذن ان ندرس الحكم من الوجهة المنطقية أولاً ، ومن الوجهة النفسية ثانياً .

الحكم من الوجهة المنطقية . — المنطقي يبحث في الحكم كما يجب أن يكون الاكما هو في الواقع ، فيدين لنا ما هي شرائط الحكم الصحيح المطابق للحقيقة ، وماهي معادلته ، وكيف يمكن تبديلها . فهو يعنى اذن بالأحكام الكاملة لا بالأحكام الناقصة وينظر في الأحكام الصريحة لا في الأحكام الضمنية ، ويحلل القضية فيجد فيها حدين ، أحدهما هو الموضوع ، والآخر هو المحمول . والرابطة بين هذين الحدين ، اما أن تكون ظاهرة كما في اللغة الفرنسية ، واما أن تكون مقدرة كما في اللغة العربية . مثال ذلك : أنك تقول بالفرنسية ، والما أن تكون مقدرة بينها ، وقد تكون الرابطة في وسطالكلام كما في اللغة الفرنسية ، والرابطة ( cat ) مقدرة بينها ، وقد تكون الرابطة في وسطالكلام كما في اللغة الفرنسية ، أو في آخره كما في اللغة التركية ، أو الفارسية .

الحكم من الوجهة النفسية - - أما النفسي فإنه يبحث في الحكم كماهو في الواقع الاكما

<sup>1</sup> Vocabulaire technique et critique de la philosophie, art, jugment.

يجب أن يكون ، لأن الحكم عنده فعل من أفعال العقل، ينمو كسائر الأفعال الاخرى من الطفولة الى سن الرشد ، ويخضع لكثير من العوامل ، ققد يكون الحكم صريحا أي متقدماً على القضية التي تحدد ما يتضمنه من العناصر ، أو يكون غير صريح ، فلا تستطيع التعبير عنه بقضية حملية ، كالحكم الذي يتضمنه قولك : الهوينا ، أو البدار البدار ، أو مهلا ، أو الرحيل الرحيل ، أو حكم الاستاذ على التلميذ بلفظ جيد ، أو حكم الشاري على ثمن سلمة بلفظ باهظ ، فليس الحكم في هذه الأمثلة إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلباً ، وإنما هو قرار ذهني يثبت به العقل مضمون الاعتقاد ، أو هو كا قلنا أولاً : إدراك وقوع النسبة بين أمرين ، أو لا وقوعها .

تصنيف الأحكام من الوجهة المنطقية • - ان معظم الفلاسفة يصنفون الأحكام من الوجهة المنطقية لا من الوجهة النفسية .

1 — التصنيف المنطقي القديم . — تصنيف الأحكام عند المنطقي كتصنيف القضايا فهي تنقسم من حيث الكمية إلى كلمة ، وجزئية ، ومن حيث الكيفية إلى موجبة ، وسالبة فينتج من ذلك أربعة أنواع : ١ — الأحكام الكلية الموجبة (ك ، م) كا في قولك كل إنسان فان ، ٢ — الأحكام الكلية السالبة (ك ، س) كا في قولك ليس ولا واحد من الناس بكامل ، ٣ – الأحكام الجزئية الموجبة (ج ، م) كا في قولك بعض النساس طبيب . و الأحكام الجزئية السالبة (ج ، س) كا في قولك ليس بعض الناس طبيبا .

٢ - تصنيف (كانـــت ) - تصنيف الأحكام عند (كانت ) كتصنيف مقولات العقل،
 فهومبني على أربعة مبادىء وهي: الكمية ، والكيفية، والإضافة ، والجهة .

تنقسم الأحكام من حيث الكبية ( Quantité ) إلى ثلاثة أقسام:

١ -- الكلية (Universels)، وهي الاحكام التي يقع فيها الإسناد على ما صدق الموضوع
 كله كله : كل إنسان فان ، ولا شيء من الكذب بمباح .

٢ - الجزئية ( Particuliers ) ، وهي الاحكام التي يقع فيهــــا الاسناد على جزءمن (ما صدق) الموضوع ، كقولك : بعض الناس طبيب ، وليس بعض السوريين متعلماً.

٣ -- المخصوصة أو المفردة ( Siugnliers ) وهي الاحكام التي يكون فيها الموضوع شخصاً مفرداً واحداً بالعدد ، كقولك : سقراط حكم ، ولا فرق بين هذه الاحكام والاحكام الكلية ، من حيث وقوع الاسناد على ما صدق الموضوع كله .

## وتنقسم الاحسكام من حيث الكيفية (Qualité ) إلى ثلاثة أقسام :

- ١ الموجبة (Affirmatifs) ، كقولنا : (الحكم سعيد) .
- ٢ السالبة (Négatifs) ، كقولنا: (المعادن لا تتنفس) .
- ٣ وغير الممينة ( Indéfinis ) كقولنا ( ليست النفس فانية ) أي أن النفس قد تكون كل شيء ، ولكنها ليست فانية .

## وتنقسم الاحسكام من حيث الاضافة (Relation) إلى ثلاثة أقسام :

- ۱ -- الحلية المطلقة ( Catégoriques ) وهيالتي لايخضعالاسناد فيها لشرط أوفرض.
- ٧ الشرطية المتصلة ( Hypothétiques )؛ كقولك: إذا كان الجو معتدلاً خرجت.
- ٣ ـ الشرطية المنفصلة (Disjonctifs) ، كقولك : اما أن يأتي ، واما أن لا يأتي .

# وتنقسم الاحكام مجسب الجهة ( Modalité )إلى ثلاثة أقسام:

- ٢ والضرورية ( Apodictiques ) وهي التي تشتمل على ضرورة منطقية كقولنا :
   الكميتان المساويتان لكمية ثالثة متساويتان .
- والممكنة ، أو الاشكالية (Problématiqnes) وهي التي لاتـــدلـعلى وجوبأو المتناع، بل تدل على المكان عض، ومعنى الامكان ان لا يكون الحكم ممتنعاً في نفـــه .

الاحكام التركيبية، والاحكام التحليلية . - وتنقسم الاحكام عند (كانت) بوجه آخر من القسمة إلى تحليلية ، وتركيبية ، فالتحليلية هي التي يكون المحمول فيها داخلا في معنى مفهوم الموضوع كقولك: الاجسام ممتدة ، (إن معنى الامتداد داخل في معنى الجسم)، فهسو يدل على أن المحمول حصل عندنا من تحليل صفات الموضوع ، والتركيبية هي التي يضم فيها المحمول إلى معنى الموضوع شيئاً جديداً ، كقولك . هذا الجدار أبيض

( إن معنى البياض ليس داخلاً في معنى الجدار ) • ان الاحكام التركيبية مستندة الى التجربة ، ولكن (كانت ) حاول أن يثبت ، ان بعض هـذه الاحكام عقلي متقدم على التجربة ، وسنعود الى بيان ذلك في علم ما بعد الطبيعة .

تصنيف الأحكام من الوجهة النفسية . \_ قلنا ان العالم النفسي يبحث في الحكم من حيث هو فعل نفسي لا من حيث هـ و قضية منطقية ، وتنقسم الاحكام عنده الى الانواع التالية :

1 - الاحكام الصريحة والاحكام الضمنية . - الحكم عند المنطقي قضية ذات حدين ورابطة الماعند النفسي فقد يكون الحكم صريحاً كما في قولنا : الفاضل سعيد الويكون ضمنيا كافي قولنا : الموينا الوقولنا : جيد الواهظ . أو يكون صامتا ( Jugement silencieux ) . وقد تنا الموينا الموينا الموينا فهي تستند الى ملاحظات نفسية ذاتية ، كما في قولي : افي سخرين وقد تنالف من معان بحردة اكتولك : الشجاعة فضيلة . وأما الاحكام الصامتة فهي أفمال نفسية لا نعبر عنها بلفظ او قول . مثال ذلك : أصادف حفرة في الطريق فافكر في اجتيازها الم أقفز من فوقها من غير أن أتكلم . ان هذا الفعل مصحوب بحكم صامت ولكنه ليس فعلا منعكسا الأني عندمار أيت الحفرة قدرت عقها ، وعرضها وطولها وقايست بين أبعادها المختلفة فحكمت بأني قادر على اجتيازها . مثال آخر : اني أحسب في لعبة ( البيلاردو ) قوة الدفع ، واعين المجاهات الحركة من غير أن أتكلم . ان هذه الافعال تشتمل على أحكام صامتة الدفع ، واعين المجاهات الحركة من غير أن أتكلم . ان هذه الافعال تشتمل على أحكام صامتة الدفع ، واعين المجاهات الحركة من غير أن أتكلم . ان هذه الافعال تشتمل على أحكام صامتة الدفع ، واعين المجاهات الحركة من غير أن أتكلم . ان هذه الافعال تشتمل على أحكام صامتة .

ب \_ الاحكام المستقلة عن التجربة والاحكام المستندة اليه\_ . \_ ان الاحكام الاولى تحليلية ، والثانية تركيبية . مثال ذلك: أني أحكم بأن القطر ضعف الشعاع من غير أن استند في هذا الحكم الى التجربة ، بل أستنبط ذلك من تعريف القطر نفسه ، ولكني لا أستطيع أن أحكم أن هذا التلميذ مجتهد الا أذا شاهدت أعماله .

ج \_ أحكام الوجود وأحكام القيم . \_ان أحكام الوجود تعبر عن النسبة الواقعة بين أمرين 'كما هي في الواقع من غير تقدير ولاتفضيل، فإذاقلت: كان ثمن (كيلو) الخبز في دمشق خلال الحرب العالمية الثانية أربعين قرشا، كان حكمك عليه حكم وجود، ولكنك اذا

بعمن الأحكام متقدم على التصور . \_ قد يتبادر الى الذهن ان تصور المماني متقدم على الاحكام دائمًا . الا أننا قـــ بينا في بحث التجريد ، والتعميم : أن التصور مفهومًا وشمولًا ( الشمول هـــ و الماصدق ) وان كلا من هــ ذين الامرين يقتضي جملة من الاحكام. فالحكم عند النفسي أبسط من التصور ، أما عند المنطقي ، فهوأ كثر تركيبامنه .

الفرق بين الحكم والشعور . - قد يشعر المرء بالشيء من غير أن يصدر حكماً عليه . ولكن هذا الشعور غامض ، ومبهم . قال رويسن (١): انظر إلى مسافرين في قطار ، انها صامتان ، كل منها يتبع بعينيه المشهد المتحرك الذي يجري أمامه دون انقطاع ، ولكن إذا كان الأول غير شاعر بجال الطريق ، لانهاكه في التأمل ، رأى من غير أن يدرك ، فتنطبع رسوم الأشياء في نفسه على نمط واحد كأنها أحلام لا تخصه . وإذا كان الثاني فنانا ، أو عالما ، أو عبا للسياحة راقب ، ولاحظ ، وميز في همذا المشهد كثيراً من الصفات ، فيمجب لاتساق الخطوط ، والألوان ، أو ينتبه لأنواع الصخور ، أو يضح خطة لرحلة جديدة ، وإذا كان ميالاً إلى إظهار ما بنفسه من العواطف ، والأفكار ، سجم عن شعوره بالإشارات ، وأصوات التعجب ، والعبارات ، وقد يميل أيضاً إلى تدوين مرجم عن شعوره بالإشارات ، وأصوات التعجب ، والعبارات ، وقد يميل أيضاً إلى تدوين فرعياته ، فيكتب في دفتره بعض الخواطر ، فالأول يشعر شعوراً غامضاً مبهما ، والثاني يحكم ، ويصور ، فالحكم إذن أول الأحوال الفكرية التي تتلو الإحساس ، وهو ملازم يحكم ، ويصور ، فالحكم إذن أول الأحوال الفكرية التي تتلو الإحساس ، وهو ملازم الشعور الواضح ، أي انه موجود في الإدراك ، كما هو موجود في التجريد ، والتعميم .

مسألتان • - العالم النفسي يدرس في الحكم مسألتين: الاولى هي حقيقة الحكم والثانية هي مسألة الاعتقاد . فالمسألة الاولى تبين لنا ما هي العناصر التي يتألف منها الحكم ، والثانية تبين لنا كيف يحصل لنا الاعتقاد ان وقوع النسبة بين أمرين، أو لاوقوعها، صحيح . ولنبحث أولاً في حقيقة الحكم

<sup>(1)</sup> Ruyssen. Essai sur l'évolution psychologique du Jugement p. 39 - 40

## ٢ \_ حقيقة الحكم

الحكم عند التجريبين تر رُني آلي مستند إلى الإحساس ، أو تداعي الأفكار .

نظرية كوندياك . – زعم كوندياك أن الحكم إحساس مضاعف ، ودليله على ذلك أنك إذا قلت : الثلج بارد ؛ جمعت إحساسك بالثلج إلى إحساسك بالبرودة

ونحن نرى ان هذه النظرية ضعيفة للأسباب الآتية :

١ - ان الحكم لا يتألف من الصور الحسية فحسب ، بل يتألف كذلك من المعاني الجسردة .

٣ -- قد أجمع في الحكم بين إحساس حاضر ، وذكرى إحساس غائب، مثال ذلك :
 حكمي بأن هذه القرية التي أراها الآن مشابهة للقرية التي زرتها في العام الماضي .

٣ - قــد يجتمع في الذهن إحساسات مختلفة في وقت واحد من غير أن يتولد من وجودهما معا حكم.

٤ - لوكان الحكم مؤلفاً من احساسين فقط، لما أخطأ الإنسان في حكمه. قالبجان جاك روسو: «لوكان الحكم بوجود النسبة احساساً » وكان هذا الإحساس نسخة عن الشيء فقط ، لما أخطأنا في أحكامنا أبداً ، لأنه لا خطأ في شعور الإنسان بما يحس ه(١١). الخطأ ليس في الإحساس ، وانما هو في القياس ، والقياس لا يتم الا بفعل العقل.

نظرية التداعي . – ان نظرية التداعي لا تختلف كثيراً عن نظرية (كوندياك) . لأنها تزعم أن الحكم انما يتم بحمع الصور النفسية وتركيبها تركيباً ٢ ليا . فالحكم مركب من المعاني، ورابطة هذا التركيب عط من تداعي الأفكار . قال (استوارت ميل) : ان الأحكام

<sup>(1)</sup> Rousseau, Emile, livre lv

لا تدل على وقوع النسبة بين تصورين ، بـل تدل على وقوعها بين شيئين محسوسين ، فإذا قلت : الثلج أبيض ، لم يدل قولي هـذا على أن الأبيض جنس، وأن الثلج نوع داخل فيه، ولا على أن الأبيض محمول على انشلج ؛ بل دل على ميلي القوي الى الجمع بين الثلج، والأبيض في فعل نفسي واحد بتأثير التجربة والإحساس ، ويتم هذا الجمع برابطة الاقتران ، فلا يحصل لى ادراك أحدها حق يحصل لي ادراك الآخر معه .

المشاقشة . – قد تتشابه نتائج الأحكام ، ونتائج تداهي الأفكار ، فيظن المرءأن هذا التشابه الظاهر يدل على تشابه حقيقي . وهذا خطأ لأن بمض أفعال الحيوان وان كانت مشابهة في الظاهر لأفعال الانسان ، فإن الحيوان لا يفكر الا بالتداعي ، فكما ان الكلب لا يهرب من العصا الا لأن صورة العصا مقارنة في نفسه لصورة الألم ، كذلك الانسان لا يهرب من المدينة الموبوءة الا لشعوره بالخطر، فالنتيجة بحسب الظاهر واحدة، ولكنها في الماطن مختلفة ، و كثيراً ما تكون أفعال الانسان مشابهة في الظاهر والباطن مما لأفعال الحيوان ، فيعمل من غير حكم ولا تفكير ، حتى لقد قال ليبنيز ، ان بعض الناس بشبهون الآلات في معظم أفعالهم .

ولكن هل يدل هذا التشابه الظاهر بين الحسكم ، وتداعي الأفكار ، على أن كلا من هذين الأمرين النفسيين هو عين الآخر؟ ان تداعي الأفكار ارتباط آلي بين الصور ، خاضع للاقتران ، والمشابهة ، أما الحكم فهو انتخاب عقلي لاحدى الصور المتتابعة ، وايقاع النسبة بينها وبين غيرها من الصور الموافقة . مثال ذلك : ان معنى الحوت يوقظ في ذهني سلسلة من المعاني والصور المرتبطة برابطي الاقتران ، والمشابهة : كالسمك ، واللبون ، والفيل ، والبحر ، ومتحف الحيوانات ، وغير ذلك . ولكني حينا الولف حكماً مطابقاً لحاجي وأقول مثلا : الحوت ثديي . وهسندا يؤيد قولنا أن الحكم قرار ذهني يثبت بسه العقل مضمون الاعتقاد ، ويقلبه الى حقيقة . قال (رويسن) : و لقد أصاب استوارت ميل في قوله : انا ندرك الأشياء بالتداعي على وجه ، ونعتقدها على وجه آخر . لقد ثبتت العادة حركة الشمس حول الأرض في خيالنا ، ولكن هذه العادة لا تمنعنا من الاعتقاد أن الأرض

تدور حول الشمس. ليس تداعي الأفكار الاسلسة ذاتية محضة خاضعة لمصادفات التجارب اليومية ، ولتبدلات الذاكرة والخيال. ان سلسة التصورات في ظاهرة التداعي تجري كا تجري الصور في الأحلام، أما الحكم فهو وقوف في جريان هذه السلسلة (۱۱). فإذا قلت : الحوت ثديي، طردت من ذهني جميع الصور الاخرى المقارفة لصورة الحوت، ولكن وثبت معنى واحداً ، وقد أتخيل في الوقت نفسه صوراً اخرى مشابهة للحوت ، ولكن الحكم شيء ، والتخيل شيء آخر،

ينتج من ذلك أن حالة الذهن في الحسكم تختلف تماماً عن حالته في تداعي الأفكار ، ان الأفكار تتسلسل في التداعي ، كما تتماقب الصور في الأحلام ، فلا سلطان للمقل على تسلسلها ، ولا ارتباط يمين اتجاهها، وهم، تظهر وتغيب من غير أن يكون لي فيها اختيار.

وقد فرق العلماء بين تداعي الأفكار ، وارتباط الأفكار (٢)، فقالوا ان التداعي آلي، والارتباط منطقي، وان المقل يكون في الأول منفعلا، وفي الثاني فاعلا، أما أثر التداعي في الحكم أي أثر هذا التسلسل الآلي في الارتباط المنطقي ، فهو أن تداعي الأفكار يهي، للمقل عناصر الحكم ، فينتخب من بينها صفة تصلح للإسناد ، فالحكم فمسل نفسي عال يستمين بتداعي الأفكار على ايجاد عناصر الاسناد ، ولكن روابطه المنطقية لا تنحل الى التتابم الآلي ، والتسلسل التلقائي .

الحكم تحليل وتركيب \_ ليس الحكم كا زعم فلاسفة النداعي تركيباً فقط . والها هو تركيب وتحليل مماً. اننا لاندرك المحمول الذي في الحكم منفصلا عن الموضوع ، بل فدر كه في أول الأمر متحداً به . نعم ان المنطقي يؤلف الجل من الالفاظ ، والقضايا من الحدود ، ولكن هذا التركيب المنطقي لا ينطبق على حقيقة الفعل النفسي .

انظر الى الطفل ، انه لا يفرق بين المحمول ، والموضوع ، ولا بين الصفة، والموسوف، بل يلقي على الاشياء نظرة تركيبية مبهمة . وكثيراً ما يستعمل لفظاً واحداً للدلالة على

<sup>(</sup>١) راجع ، ص - ١٩٠٠.

الحكم كقوله (سخن) عن الحليب الحار ، أو عن احتراق لسانه ب. إذن فالحسكم ليس مركبًا عند الطفل من حدين منفصلين .

وهذا يدل على أن احكامنا الاولى ليست واضحة الحدود ، بينة الأجزاء ، والعناصر. ونحن لا ندرك في البدء وقوع النسبة بين امرين إدراكا واضحاً ، بـــل نشعر بها شعوراً غامضاً ، ثم تحللها إلى عناصرها ، فالحكم في نظر المنطقي تركيب، ولكنه في نظر النفسي تحليل ، ولنبين ذلك ببعض الأمثلة :

المثال الأول: لننظر أولاً في حكم مؤلف من مدركات حسية ، كقولنا الثلج أبيض، ان هسذا الحكم لا يكون تركيباً إلا إذا تصورنا الثلج منفصلاً عن الأبيض ، ولكننا في الواقع لا نتصور أحد هذين الأمرين منفصلاً عن الآخر ، بل نتصورهما معاً ، هبني صعدت جبلاً مغطى بالثلج . إن الثلج الذي أراه أمامي كثير الصفات ، فهو أبيض ، وبارد ، وناعم ، الخ . . ولو جردته من صفاته هذه لما كان ثلجاً . فانا لا ادرك معنى الثلج مستقلاً عن صفاته هذه كلها إدراكاً حدسياً واحداً غير منقسم ، ولو أدركت معنى الثلج مستقلاً عن معنى البياض ، لما جمت بينها في حكم حملي مطلق ، كما في قولي : الثلج أبيض ، ولاكتفيت بحكم امكاني ، كقولي : من المكن أن يكون الثلج أبيض ، ولاكتفيت بحكم امكاني ، كقولي : من المكن أن يكون الثلج أبيض ، ولاكتفيت بحكم امكاني ، كقولي : من المكن أن يكون الثلج أبيض . فهذا الحسكم المطلق يدل إذن طيأن إدراكي المثلج إدراك حدسي ، لا تفارق فيه الصور ، بل تتجمع بعضها فوق بعض تجمعاً مبهماً .

المثال الثاني: ولننظر الآن في حكم مؤلف من حدود عقلية بجردة ، كقولنا: العدالة فضيلة . ان هذا الحكم لا يمكن أن يكون تركيباً إلا إذا تصورنا كلا من الحدين منفصلا عن الآخر ، ولكني حيناأقدول: العدالة فضيلة ، لا أتصور العدالة منفصلة عن الفضيلة ، بدل أتصورهما مما . وكيف أستطيع أن أتصور العدالة بجردة من كل صفة . ليست هذه العدالة المجردة إلا لفظاً فارغا ، أما العدالة التي أدركها فتتضمن كثيراً من الصفات ، فهي فضيلة متوسطة بين الظلم والانظلام ، وهي نادرة ، ومحببة إلى القلب ، وهي أساس الملك ، النح . . فأنا أتصور هذا المجموع كله قبل تصور الأجزاء ، ولكن قصوري له تصور مبهم غامض لا يتضح إلا بالتحليل ، وهدو أن انتزع مذه صفة من

الصفات ، وأن أجعلها محمولاً ، ثم أسندها إلى الموضوع وأقول : العدالة فضيلة .

ينتج من هذا كه أن الحكم تحليل بين تركيبين ، فنحن ندرك الأشياء بالحدس إدرا ه تركيبياً مبهما ، ثم نرجعها بالتحليل إلى عناصرها المختلفة ، ثم نسند بعض هذه العناصر إلى بعض ، ونؤلف منها حكماً . فما هي العوامل التي تعين على هذا التحليل ؟ هناك مسألتان .

# ١ ـ كيف نجزيء هذا المجموع المبهم إلى محمول وموضوع

لنرجع إلى الأمثلة التي قدمناها . اني أشعر وأنا أمشي فوق الثلج بالبرودة والبياض والنعومة ، وجهر العينين من لمعان الشمس ، وطقطقة حوافر الخيل ، وغير ذلك من الإحساسات المشتبكة ، فأي شيء من هذه الأشياء أجعله موضوعاً وأيها أجعله محولاً ؟ كيف يمكنني أن افرق بينها فأجعل بعضها ثابتا ، والآخر متغيراً. ان انتخاب الموضوع يرجع بنا إلى تصور الشيء الخارجي . أما تصور الحمول فيتم بالإحساسات الاخرى التي لم أدخلها في تصور الموضوع . وتصور الشيء الخارجي في مثالنا هذا ، هـو تصور معنى الثلج ، فكيف اولف معنى الثلج ؟ اني اقسم الصفات التي أحس بها قسمين : أحدهما ثابت ، والآخر متغير ، فأولف معنى الثلج من الصفات الثابتة ، وأجعله موضوعا ، ثم اتخذ إحدى الصفات المتغيرة وأجعله موضوعا ، ثم اتخذ إحدى مبعثراً ، أو متراكما ، وقد يتغير حجمه ؟ ويتبدل شكله ، ولونه ، من غير أن ينقلب إلى مبعثراً ، أو متراكما ، وقد يتغير حجمه ؟ ويتبدل شكله ، ولونه ، من غير أن ينقلب إلى شيء آخر ، بل يبقى هو ذاته . فالصفات المتغيرة أعراض لا يؤثر تبدلها في حقيقة الشيء أما الصفات الثابتة كالامتداد ، والوزن ، والكتلة ، وغيرها فهي التي يتألف منها الجوهر . فنحن غير نجمل هذا الثابت موضوعا للحكم ، ونجمل المتغير من الصفات عمولاً .

ينتج من ذلك ان الحكم تحليل نرجع ما فيه من المركبات النفسية المبهمة إلى عناصر ثابتة وعناصر متغيرة ، فنجعل الثابت منها موضوعا ، والمتفر مجمولاً .

## ٧- كيف ننتخب المحمول ونفضله على سائر الصفات الإخرى؟

ان صفات الثلج المتغيرة كثيرة ، فكيف فرقت بينها . لماذا قلت : الثلج أبيض بدلاً من أن أقول: الثلج بارد الثلج تاعم ، الخر. ؟ ان لمشاغلنا الحاضرة أثراً في هذا الانتخاب كما أن لقانون الاهتام عملا في هذا التحليل ، والعلاقات التي ننتبه لها هي العلاقات المبنية على منافعنا ، المتصلة بأعمالنا . لذلك قال الحكياء : الحكم لا يدل على علاقة بين الأشياء المستقلة عنا ، بل يدل على علاقة بيننا وبين الأشياء ، فهو يدل أولاً على وجود الذات الماقلة ، ويدل أن العلاقة التي اشتمل على التصديق علاقة موضوعية مطلقة ، فقولك : سقراط حكم ، يشتمل على ثلاثة تصديقات ، عليها التصديق بحودك . ٢ – التصديق بأن تصورالعقل مطابق لحقيقة الشيء . ٣ – التصديق بأن كل إنسان يحكم بما حكمت به أنت .

وأقوى هذه التصديقات دلالة علىحقيقة الحكم، التصديق الأول، لأنه يقلب الملاقة التي بين الموضوع والمحمول إلى علاقة بيننا وبين الأشياء .

وهذا يدل أيضا طى أن لقوة الحكم علاقة مباشرة بالعمل والحياة ، ولا غرو ، فإن الشمور وسيلة للدفاع عن النفس؛ وسلاح في معترك الحياة؛ وعامل من عوامل التكيف.

ومن مصلحة الإنسان في الدفاع عن نفسه ، أن يرجع المركب إلى البسيط ، أي أن يرد هذه الإحساسات المشتبكة التي تحيط به إلى علاقات بسيطة ، وأن يتمود أنماطا من الفعل أقل اختلافا من ضروب الحس ، فلا تمجب المقل اذا حلل معطيات التجربة المتغيرة ، وكشف بتحليله هذا عن العلاقات الثابتة الصالحة العمل. قال (رويسن): ان الطفل الذي يمد يده إلى كل سائل أبيض ، يحكم على طريقته وبصورة حركية ، بوجود المشابهة بين الأشياء . والسنجاب الذي يقفز من شجرة إلى اخرى، يقدر المسافة بالطريقة نفسها ، ان هذه الأحكام الأولية شبيهة بالعادات الحركية ، إنها تجمع بين محاسن العادة ومضارها ، فمن محاسنها أنها تسهل العمل ، وتجعله سريعا . ومن مضارها انها تدعو إلى الرضا بالطرق

مسألة الاعتقاد

التقريبية ، والحاول السطحية . ولكننا إذا أردنا أن يكون هملنا مطابقا للأشياء كالطابقة ، صححنا تصوراتنا العامة ، وأعدنا النظر فيها، وأوضحناها بحمل بعض الصفات عليها . وهكذا يتكون الحكم من الموضوع والمحمول ، فالموضوع يشتمل على العلاقات المامة الثابتة ، والمحمول يدل على الصفات المتغيرة . وغاية كل حكم أن يجمل التصور متفقا مع الحاضر الذي نحن فيه . لنحلل قوائنا : هذه الساعة من ذهب . ان معنى الساعة يشتمل بالقوة على أحكام كثيرة ، ولكن هذه الأحكام المكنة لاتنتقل من القوة إلى الفمل ، يشتمل بالقوة على أحكام كثيرة ، ولكن هذه الأحكام الممكنة لاتنتقل من القوة إلى الفمل ، إلا يتأثير الحاجة . لأني إذا أردت أن أبيع الساعة قلت أمام الشاري : هذه الساعة من ذهب ترغيبا له في شرائها ، فالمحمول يوضع الموضوع المبهم ويجعله بينا . والتصور نفسه حكم ، أو هو امكان عددغير معين من الاحكام ، ولكن الحكم الذي يتضمنه التصور وأكثر عامض ، على عكس الحكم المؤلف من الموضوع ، والمحمول ، فهو أثبت من التصور ، وأكثر وضوحاً منه .

وقصارى الغول ان الحكم تحليل لمطيات الحس المبهمة ، وهو خاضع لفرائز الحياة والمعادات السابقة، والحاجات الحاضرة، غايته انتزاع علاقة عامة كائنة بيننا وبين الاشياء لا علاقة كائنة بين موضوع ، ومحمول ، مستقلين عن أذهاننا .

#### ٣ \_ مسألة الاعتقاد

إن كل تصديق يقتضي وثوق الذهن بما يظهر له صحيحا، أوقريبا من الحقيقة، وفي هذا الوثر ق اعتقاد، وهو ملازم للحكم، وقد فرقو ابينها بقولهم: ان الحكم هو فعل المقل الذي يدرك به وقوع النسبة بين أمرين، أو عدم وقوعها ، على حين أن الاعتقاد هو الحالة النفسية التي تعقب الحكم ، وتقلبه بالتكرار إلى عادة .

فإذا كان الوثرق تاما ، وكانت أسباب التصديق قوية لا يخالطها شيء من الشك سمي الاعتقاد يقينه وإذا كانت أسباب التصديق أقوى من أسباب التكذيب سمي الوثرق اعتقاده أورأيا ، أوظنا واذا كانت أسباب التصديق مساوية لأسباب التكذيب حصل التشكك:

فالاعتقاد اذن هو الحكم الجازم المقابل التشكيك ، لا بل هو حالة وسطى بين الشك واليقين.

## ١ - أسباب الاعتقاد

للاعتقاد أسباب حيوية ، ونفسية ، واجتاعية :

ا - الأسباب الحيوية. - لقد بينا ان الحكم خاضع لنريزة الحياة. وقلنا أن أحكامنا الاولى شبيهة بالعادات الحركية ، وان مصلحة الإنسان في الدفاع عن نفسه تعوده أنماطا من الفعل ، هي أقل اختلافا من ضروب الحس. ونقول الآن أيضا أن بين قوة الحكم ، وقوة الفعل قرابة وثيقة ، وهذا يؤيد ما قلناه عن وظيفة الشعور، فقد ذكرنا أن الشعور سلاح في معترك الحياة ، وانه وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس. وعنصر من عناصر التكيف. فلا غرو اذا كان الاعتقاد مبنيا على أمرين ، أي على الحاجة ، والعمل ، ان الافكار التي نصدق بها هي الافكار الناجحة ، والافكار التي نكذبها هي الافكار الخاسرة ، والمعل ميزان الاعتقاد ، والتكيف مقياس صحة العمل . قال (الفرد بينه) (١٠): « يقولون والمعل ميزان الاعتقاد ، والتكيف مقياس صحة العمل . قال (الفرد بينه) (١٠): « يقولون المركة التي نحدثها حينا نقول نعم ، أما نحن فنقول انه عين تلك الحركة المضمرة التي نحفظها ونجربها في داخلنا ، بدلاً من أن نحدثها برأسنا أو بيدنا ، فلا فرق اذن بين العكم ، والحركة ، ولا بين الاعتقاد ، والعمل.

ورأي (الفرد بينه) هذا لا يخلو من المبالغة . نعم ان الاوضاع البدنية أرائل الحكم والاعتقاد . ولكن الاعتقاد الحقيقي لايقتصر على احدات الاوضاع، بل يقتضي بالإضافة الى ذلك شعوراً بالعمل المتصل بها .

فخير لنا اذن أن نقول ان الاعتقاد يتفذى بالممل والحياة ، وأن التصور ينقلب

<sup>1</sup> Année psychologique. t, xvll, 1911 p. 31

بطبيعته إلى فعل ، وان الإيمان الذي لا يصحبه فعل ، قد يكون صادقاً ، ولكن لايلبث أن يصاب بالفتور ، والموت . فالاعتقاد غير مفارق إذن لظواهره الخارجية .

ب - الأسباب النفسية. - لقد مجث الفلاسفة منذ القدم في أسباب الاعتقادالنفسية، فزعم بعضهم أنه تابع للإرادة ، وزعم آخرون أنه تابع للعقل .

تأثير الارادة والعاطفة . - ان كثيراً من معتقداتنا وآرائنا ناشيء عن مطابقة تصوراتنا لعواطفنا، ورغائبنا، لذلك أرادالرواقيون، وديكارت، والانتقاديون المعاصرون أن يرجعوا أسباب الاعتقاد إلى الإرادة، والعاطفة .

رأي الرواقيين . - زعم الرواقيون منذ القدم ، أن الوثوق فعل اختياري ، وأرف التصور لا ينقلب إلى تصديق إلا بالإراده ، وان العقل شبيه باليد ، فإذا كانت مفتوحة حصل التصور ، وإذا أمسكت بالشيء إمساكا بسيطاً حصل الرأي ، وإذا قبضت عليه بقوة ، واستعنت باليد الثانية على قبضه ، حصل اليقين ، وهذا كله لا يتم إلا بفعل الإرادة .

وأي ديكارت . - العقل عند (ديكارت) يقبل الأشياء قبولاً ، فيتصور المعاني ، ويدرك الأدلة الموافقة ، والبراهين الخالفة لرأي من الآراء ، من غير أن يحكم ويقرر ، أما الإرادة فهي التي تقطع الشك ، وتوقف التردد ، وتحكم بالإيجاب ، أو بالسلب . وتدخل الإرادة ضروري لأن العقل محدود ، لا يعرف كل شيء ، وإذا عرف أمسراً عرفه ببطء وتتابع ، أي بالانتقال من حد إلى آخر ، ومن قضية إلى اخرى . وهسندا كله يحتاج إلى زمان لا يتفق مع سرحة الحوادث ، وجريان الوقائع ، ولكن الإرادة تنضم إذ ذاك إلى العقل، وتغلق باب المناقشة ، وتصدر الحمكم ، فالحمكم تابع إذن للإرادة ، وهو فعل اختياري حر ، لأن الأرادة ، والحرية ، عند ديكارت ، شيء واحد .

وإذا قيل إن الإرادة لا تتدخل في الاعتقاد إلا بعد أن يهيء لها العقل أسباب الحكم، وإن العقل إنسا يتجه إلى الحقيقة بنفسه ؛ قلنا إن ( ديكارت ) يعارف بذلك ، ولكنه يرى أن بين العقل والإرادة تبايناً عظيماً . فالارادة غير متناهية ، ليس لفعلها انتهاء ،

ولا لقوتها تدريج، لأنها القدرة على النفي، والاثبات، ولا وسط بينها، أما المقل فمتناه، تطغى عليه الارادة، وتتخطاه إلى الامور التي لم تتضح له بعد .

ومن هد، التباين بين العقل والارادة الحرة ، يتولد الخطأ – ان الخطأ شيء حقيقي ، اليجابي ، ناشيء عن تغلب الارادة على العقل ، وخير وسيلة لتجنبه هي التوقف عن الحسك ، حتى لقد زعم ديكارت أن في وسع المرء أن يتوقف عن الحكم ، وان كانت الاسباب الباعثة عليه واضحة ، قال : و ان لنا ملء الحرية في الامتناع دائماً عن قبول الحقيقة البديبية ، ويكفي لذلك أن نمتقد أن في امتناعنا هذا دليلا على حرية اختيارنا ، واذن البدامة العقلية لا تولد الاعتقاد ، و كثيراً ما يقبل العقل بالتسامع والتجربة اموراً كثيرة يمتقدها ويثق بها من غير أن تتضح له .

ولسنا نريد الآن أن نفصل القول في نقيد مذهب (ديكارت) ولكتنا نريد أن نقول فيه قولاً واحداً ، وهو أن ديكارت لا يجرد العقل من كل تأثير ، بل يفرق بين الأحكام التي يؤلفها العقل من المعاني البسيطة الواضحة ، والأحكام التي يؤلفها من المعاني المركبة المعامضة ، فالأحكام الاولى ملازمة للبداهة المباشرة ، أما الأحكام الثانية فعتولدة من البداهة غير المباشرة . ونعتقد أن ( ديكارت ) قد جعل هذه الأحكام الأخيرة وحدها تابعة للإرادة .

مذهب الايمان . ـ وقد أخذ بهذا المذهب الارادي ( Volontarisme ) كثيرون من فلاسفة العصر ؟ حق لقد جردوا العقل من كل تأثير ، وجعلو الحسكم صورة من صور الاعسان . وأرجعوا الاعتقاد كله الى الارادة ، فسمي مذهبهم هسذا بمذهب الايمان ( Fidéisme )

ما هي ادلة هذا المذهب ؟ . - لأصحاب هذا المذهب دليلان : أحدهما مقتبس من تحليل بعض الأحكام الحاصة ، والثاني مقتبس من تحليل شروط الحكم العامة .

١ - تحليل الأحكام الخاصة . - ان تدخل الارادة في بعض الأحكام ظاهر تماماً .
 مثال ذلك : أن أكثر العمال يثقون بصدق النظريات الاشتراكية ، ويعتقدونها من غير أن

يمحصوها ، ويدققوا في اعتراضات علمساء الاقتصاد عليها ، وكذلك الرأسماليون فهم ينكرونها ، لخالفتها لمنافعهم ، ورغائبهم . فهؤلاء كلهم يعتقدون اموراً وأحوالاً من غير أن تكون معتقداتهم مستندة الى عوامل عقلية واضحة . وايمسان أكثر الخلق بالمقائد الموروثة مبني على التقليد ، والتلقين ، لا على اليقين العقلي الذي لا غدر فيه ، ولا غائلة ، فالمقل مسخر في أغلب الأحيان للقلب ، ونحن لا نريد ما نتيقن ، بل نتيقن ما نريد .

٢ - تحليل شرائط الحكم العامة . - إن في شرائط الحكم العامة مـــا يدل على تأثير الارادة في الاعتقاد .

فمن هذه الشرائط الفاعلية المادية . ان العقل لا يصدر حكمه على أمر من الامور ، الا يعد الاتجاه الله بأعضاء الحس ، للاطلاع على صفاته ، وخواصه ، وهذاالاتجاه يقتضي فاعلية مادية خاضعة الإرادة.

ومن شرائط الحكم العامة الانتباء • قال أحد علماء النفس(١): يختلف الحكم باختلاف شدة الانتباء • فإذا كان انتباعنا قويا أدركنا الأشياء بوضوح، واذا كان انتباعنا ضميفاً • لم تتضع لنا صورها ، ولا عناصرها •

وأسباب التصديق، والنفي، والشك، تختلف أيضا باختلاف درجة الانتباه، لقداعتقد الانسان في البدء أن الشمس تدور حول الارض، فلما كشف عن بعض الحقائق الخفية ، اعتنق مذهب مضاداً لهذا ، مثال ذلك: أن (كبلر) ظن بعد ملاحظاته الاولى أن أفلاك السيارات دائرية، ولكنه لما أنعم النظر في هذا الرأي أقلع عنه ، ثم تصور بعد ذلك اثني عشرة فرضية فندها كلما، وأثبت في آخر الامر أن فلك الشمس الهليلجي الشكل ، فلماذاقبل هذا الرأي الاخير؟ وهل لاحظ دوران السيارات في كل مرحلة من مراحل الزمان؟ أفلا يجوز أن يتبدل حكمه بالتدقيق في الامر مرة ثانية ؟ ثم كيف يحق له أن يوقف المناقشة ؟ ان الحكم لا يكون عقليا عضا الا اذا رد العقل جميع الاعتراضات المكنة، ودقق في جميع الادلة الظاهرة ، ولما كان عدد هذه المظان غير متناه ، كان من الضروري أن يدوم فعل الانتباه الى غير نهاية و فالارادة اذن هي التي تقطع مظان الاشتباه ، وتنهي المناقشة و

وأخيراً إن وراء كل حكم عقلي ، مبدأ أوليا هو مبدأ الهوية، أو مبدأ عدم التناقض،

<sup>1 —</sup> Lapie. Rationalisme et sidéisme, p. 278 — 288

كقولك: الشيء هو هو، أو النفي والاثبات لايحتممان في الشيء الواحد في زمان واحد. ان ان هذا المبدأ لا يمكن البرهان عليه ، لأنه من الامور التي يقبلها العقل ، ويسلم بها تسليها من غير دليل وترتيب كلام . فكل ما بني إذن من العلم على هذه المبادىء ، فهدو علم وهر المتمس لا يرهان عليه .

نتائج هذا المذهب . — ان هذا المذهب يؤدي إلى نتائج غتلفة ومتمارضة . فن هذه النتائج الشك العلمي ، لأن الحكم عند الربيين لا يستند إلى اصول برهانية فابنة ، ومنها الشك الدينى ، والأخلاقي ، لأن المقائد عندهم جملة من الأحسكام المقبولة بالتلفين ، والثقليد ، لا بالبرهان المقلي . ولكن أصحاب مذهب الإيان لا يشكون في المقائد ، بل يشكون في المقل وأحكامه ، ويمتقدون أن الضروريات المقلية إنما تصبح مقبولة وموثوقا بها بنور القلب وقدة الإيان . فهسم يبدلون المقل عاطفة ، واليقين المنطقي اعتقاداً ، ويريدون أن يخضع المقسل النور الإلهي ، وان يتمرض له لإشراق اليقين عليه ، فاليقين ليس مستندا إلى حاكم المقل ، وإنما هو مستمد من قوة خارجة عن المقل ، ونحن نذعن لهذا الحاكم بقلوبنا ، من غير أن تتضح لنا أسباب الوثرة ، فالاعتقاد تابسع للإرادة ، وإذا السم القلب الشك في المقائد الإيافية ، قالوا ان هذا الشك ناشيء عن فساد الفطرة ، وغلبة الموى ، والشهوات .

٢ - تأثير العقل . - ولكن أصحاب المذهب العقلي ، لم يذعنوا لهذا الرأي، بـــل زحموا أن الاعتقاد تابع للعقل .

قال (سبينوزا) رداً على (ديكارت): د ان الأفكار ليست خرساء كالصور المرسومة على الألواح هـ (۱۰) و إنما هي قوى محركة ، وفاعلة بالذات . ان الإرادة ، والمقل شيء واحد ، والاعتقاد غير مفارق للفكرة ، كما أن اليقين ملازم للحقيقة ، ان طابع الحقيقة هو الحقيقة نفسها ، ومن كان عنده فكرة صحيحة أدرك في الوقت نفسه أنها صحيحة ، ولم يشك أبداً

<sup>1</sup> Spinoza. Ethique. Il. prop, XLIIII, Scolie.

في صدق معرفته بهـــا ، فالخطأ إذن أمر سلبي محض ، لا بـــل هو نقص ، وحرمان ومعرفة ناقصة .

وشبيه برأي (سبينوزا) هـ ذا رأي (هيوم) القائسل ان الاعتقدد فكسرة قوية ذات علاقة بالتأثرات الحاضرة .

والمعاصرون من أصحات المذهب العقلي يذكرون في الرد على مذهب الإيسان أدلة كثيرة . منها أن الإرادة لا تدخل في كل حكم، وان استناد المنطق إلى أوليات ، لا يمكن البرهان عليها ، لا يدل على حرية الفكر في قبول هذه الأوليات ، أو ردها . ان بطلان الدليل لا يدل على بطلان المدلول عليه، وعجزنا عن البرهان على مبدأ الهوية، لايدل أبداً على عدم ضرورته . اننا نشعر بضرورة هذه المبادىء العقلية، ولا يمكننا أن نجمع بين النفي، والإثبات في أمر واحد ، فعبداً الهوية ملازم إذن لبناء الفكر ، وربما كان أيضاً لازماً عن طبائع الأشياء ـ نعم ان قليلاً من الفاعلية ضروري للحكم، ولكن هذه الفاعلية لاتولد الوثوق ، بل تهيء للعقل عناصر الحكم .

فتأثير الإرادة في الحكم مقصور على جمع العناصر ، أما النتيجة التي يمكن استخراجها من العناصر، فليس للارادة فيها أثر، وكذلك الانتباه فهو يزيد في وضوح الأفكار وبيانها، ولكنه لا يولد الرثوق بها ، ولا يخلق الاعتقاد . ينتج من ذلك أن العقل يتقبل الأوليات بقبول حسن، ويسلم بالضروريات تسلياواضحاً، أما الحقائق الأخرى، فيطلب البرهان عليها، وإذا كان البرهان عليها مفقوداً أعرض عنها، وشك في صحتها، لأن العقل لا يستبدل الرغائب بالبراهين ، ولا البواعث القلبية ، بالعوامل العقلية إن شدة الحرص لا تكفي لإقناعنا بأننا أغنياء ، وآلام الشيخوخة التي نشعر بها في الثانين من العمر ، لا توهمنا بأننا لا نزال في سن الشباب ، والام التي تبكي ولدها الميت ، لا تتعزى بالاعتقاد أنه لا يزال حياً عند ربه ، فالإنسان لا يعتقد إذن ما يريد ، وكلها حاولت إرادته أن تفتصب حقوق العقل ، أدرك أنه يكذب على نفسه ، وإذا أعانت العقل على الحكم أضعفت أسباب وثوقه. ان إرادة الاعتقاد سبب من أسباب الشك .

ان الذين يشكون في المقل، وأحكامه يجاربون العقل ببضاعة العقل نفسه، ويذكرون

في طريقة شكهم هـنه أحكاماً تدل على أنهم بارعون في المقاييس المنطقية ، والقوانين النظرية ، والبراهين الجدالية ؛ ان (كارنياد) و (مونتيني)يكتران من الاستدلالات العقلية للبرهان على ان أحكام العقل لا قيمة لها ، وفي الحق أن الإنسان لا يستطيع ان يبطل حاكم العقل إلا بأسباب عقلية ، وإذا اتهم عقله بالعجز عن الإدراك ، وصدق بمالا يستريع اليه ، أو بما لم يتضح له ، فإنه يفعل ذلك اتباعاً لحاكم آخر، يعتقد أن طور وقوق طوره.

نعم ان كثيراً من أحكامنا ناشيء عن ميولنا ، وعواطفنا ، وحينا لذواتنا ، ومنعتنا ، وأهوائنا ، ولكن ذلك ليس بقادح في العقل ومدركاته ، ان الإرادة قد تؤثر في العقل ، ولكنها لا تؤثر فيه إلا بوسط ، ولا تبدع الحكم ، بل تستخدم الفكر ، والتصور العقلي ، في سبيل تأليفه . قالل (لابي) : • أنا لا أعتقد الشيء لأنني أرغب فيه ، ولكن رغبتي فيه توجه انتباهي اليه ، وتصرفني عن الأشياء الاخرى ، ولما كان الحمكم لا يتألف إلا من الأفكار الحاضرة في الذهن . كانت حدود الحكم مطابقة لموضوع الرغبات ؛ ولذلك أيضا كانت منفعة العلم مساعدة على تقدم نظرياته من غير أن تضعف قيمتها المنطقية (١) ». وقد ذكر ( ماكسيم دو كامب Maxime du Camp ) ان شيخا من أصدقائه قال له مرة : ان ميل السلالم التي ينشئها مهندسو زماننا أشد من ميل السلالم القدية ، فهذا حكم متولد من شعور الشيخ بهرمه ، وعجزه عن صعود السلم ، ولكنه رغم ما فيه من سفسطة لمواطف ، يدل على رغبة الشيخ في تفسير شعوره بسبب عقلي ، فالشيخ يشمر بالتعب عند صعود السلم ، إلا أنه بدلاً من أن يمال تعبه بضعف قواه ، يخطىء في تعليله ، ويرجم عند صعود السلم ، إلا أنه بدلاً من أن يمال تعبه بضعف قواه ، يخطىء في تعليله ، ويرجم ذلك إلى سبب آخر ، وهذا الخطأ دليل على رغبة الشيخ في إيضاح هذا الأمر إيضاحاعقليا ، ذلك إلى سبب آخر ، وهذا الخطأ دليل على رغبة الشيخ في إيضاح هذا الأمر إيضاحاعقليا ، ذلك إلى سبب آخر ، وهذا الخطأ دليل على رغبة الشيخ في إيضاح هذا الأمر إيضاحاعقليا ،

النتيجة . – تلك هي آراء كل من هذين المذهبين ؛ اعني الإرادي ، والعقلي . ونحن نرى الآن ان كلا منها ينتصر في السرد على الآخر ، فالمذهب العقلي صادق في قوله اننسا لا نعتقد ما نريد ، وان الرغائب ، والأهواء لا تنوب عن الأدلة ، والبراهين، وان ابطال حاكم العقل يحتساج إلى أسباب عقلية ، والمذهب الإرادي صادق أيضاً في قوله أن أكثر معتقدات الإنسان مبنية على العواطف ، وان انتشسار المذاهب السياسية ، والاجتاعية ،

والدينية ، يرجع إلى تأثيرها في القلب أكثر بما يرجع إلى تأثيرها في العقل ، وان أكثر الناس يساقون إلى الفعل بعواطفهم ، ورغائبهم ، ومنافعهم ، لا بأفكارهم وعقولهم . وقد اعترف أصحاب المذهب العقلي انفسهم بتأثير العواطف في تكوين الاعتقاد ؛ إلا أنهم تخلصوا من الوقوع في المذهب الإرادي بقولهم : ان الإرادة لاتؤثر في الحكم تأثير أمباشراً ، يم تؤثر فيه بوسط من الفكر . وهذا التعليل لا يقطع مظان الاشتباه ، ولا يجرد الاعتقاد من التأثر بالعواطف . وسواء أكان هذا التأثير مباشراً ، أم غير مباشر ، فإن المذهب العقلي مضطر إلى الاعتراف بوجوده .

قال أحد الكتاب المعاصرين (١٠): ليست الأفكار هي التي تبعث العواطف ، ولكن العواطف هي التي تبعث العواطف ، ولكن العواطف هي التي تبعث الأفكار ، ومعنى ذلك أن العواطف المحضة متقدمة على الأفكار ، فتتلقف خالية من الصور الذهنية ؟ إلا أنها محتاجة إلى إتمام ما ينقصها بالعوامل العقلية ، فتتلقف ما يوافقها من الأفكار ، والصور العارضة ، كا تتحد بعض الاسس الكياوية المتحيرة بعنصر من العناصر التي تعيد اليها الاستقرار ،

فإذا كانت المراطف هي التي تتلقف الأفكار أو تبدعها ، كان المذهب العقلي في حاجة إلى تغيير بعض مقدماته . وإذا كانت البراهين المنطقية ، والأوليات العقلية أقدوى من المواطف ومستقلة عنها ، كان المذهب الإرادي عسر الخطة ضعيف الحجة . ومن نظر في أقاويل أصحاب المذهبين، وقايس بينهاعلم أن فيها خطأ واحداً. وهذا الخطأ هو اعتقادهم أن أحوال النفس منفصلة بعضها عن بعض انفصالاً تاماً .

فأصحاب المذهب الإرادي يظنون أن الارادة قوة مجردة، قادرة هي النفي، والاثبات بذاتها، من دون أن تتقيد في ذلك بالأفكار، والتصورات. وهــــذا الظن نخالف لحقيقة الارادة ، لأنها – كا سنبين فيا بمد – قوة مؤلفة من لحة المواطف، وأسدية الفكر، لاقوة مجردة أو مستقلة عن عناصر النفس الاخرى. الارادة قوة كامنة في كل حالة من أحوال

<sup>(1)</sup> Julien Benda. Mon premier testament p. 8, Cahiers de la quinzaine, 3e cahier de la 12 e sèrie.

النفس ، لا بل هي حصيلة جميع القوى الجزئية الصادرة عن الافكار ، والمواطف، وقد ذكرنا غير مدرة أن الحياة النفسية شبيهة بنهسر دائم الجريان ، فالمواطف ، والافكار ، ذرات مائه ، والارادة قوة تياره ، وهذا التشبيه يدل على أن المواطف تؤثر في الأفكار، والأفكار في المواطف ، إلا أنه لا يجرد الارادة عن أحوال النفس المختلفة ، بـــل يجعلها تابعة لها ، لأن الإرادة المجردة عن لحمة المواطف وأسدية الفكر ليست سوى شيء خيالي لا حقيقة له .

وأما أصحاب المذهب المقلي فقد أصابوا في قولهم : ان في المقل فاعلية ، وان كل فكرة من الفكرةوة، وان الارادة لاتفعل ماتشاء، ولكنهم جهلوا أن العواطف هي أيضاً قوى محركة وان العقل نفسه محتاج الى العمل ليمتحن قيمة تصوراته. فهم قد وقعوا اذن فيا وقع فيه أصحاب المذهب الارادي من التجريد ، لأن المذهب الارادي جرد الارادة عن العقل ، أما المذهب العقلى فقد جرد العقل عن العواطف.

ج - الأسباب الاجتاعية ، - ان للحياة الاجتاعية تأثيراً في الاعتقاد ، وهذا التأثير لا يقتصر على مادة الاعتقاد ، بل يلحق أيضاً درجة الوثرق ، لأن يقيننا بمتقداتنا تابع على الأكثر لصداها الاجتماعي . وكثيراً مـا يتولد الاعتقاد من الثقة العمياء بالسلطة الاجتماعية . ان ايمان أكثر الناس بآراء زمانهم ، ومعتقداته ، ناشيء عن التقليد ، ولو نظرنا الى المجالس السياسية ، لوجدنا أن الأكثرية تحصل فيها بتأثير الزعماء ، حتى ان المذاهب نفسها لا تنتشر على الأكثر الا بتأثير شخص أو شخصين من مثليها . أما العامة فتفضل الاتباع على الابداع ، وتعتقد ما ينقل اليها اعتقاداً ساذجاً دون تمحيص . وكلما انتشر الاعتقاد وتضخم ازداد تأثيره ، حتى انه قديبطل الفكر الانتقادي ويضيق الخناق على العقل .

لقد زعم الاجتهاعيون أن للأوليات المقلية أساساً اجتهاعياً. لا شك أن اعتقادنا ( ان الكميتين المساويتين لكمية ثالثة متساويتان ) ليس تابعاً لارادتنا ، وانما هو تابع لبداهة المقل ، الا أن هذه الاوليات - كا سنبين في فصل مبادى العقل - تختلف باختلاف نمو المدارك البشرية ، وباختلاف أطوار الاجتماع الانساني ، فإذا صح ذلك كانت جميسع تصديقاتنا ومعتقداتنا تابعسة للأحوال الاجتماعية ، لان الاوليات العقلية هي الاساس الذي تبنى عليه جميع الاحكام.

والاعتقاد لا ينتشر ولا ينمو إلا إذا هيأ له المجتمع أسباب الانتشار والنمو . ما أكثر الاعتقادات التي تضعضعت دعائمها لاعراض المجتمع عنها ، وعدم إحيائه لها من وقت إلى آخر! قال (دوركهايم) : وتحيا الاعتقادات بالأعياد ، والاحتفالات العامة من دينية ، أو علمانية ، وبالراعظ الختلفة من كنسية ، أو مدرسية ، وبالتعثيل المسرحي ، والتظاهرات الفنية ، وبكلمة واحدة ، بجميع ما يقرب الناس بعضهم من بعض ، ومجملهم على الاشتراك في حياة فكرية ، وخلقية واحدة ، (١) .

#### تكون الاعتقاد

كان القدامى من علماء النفس يظنون أن قوة التصديق ملكة أولية ، أو حالة بسيطة من أحوال الشعور المباشر ، وهذا الخطأ الذي وقعوا فيه ناشيء عن مجتهم في التصديق من الوجهة المنطقية ، لا من الوجهة النفسية ، وعن نظرهم في الحكم المقلي التام لا في تطوره ، وتكونه . ونحن إذا حللنا الآن تكون الحكم، وتكامله بتكامل المدارك البشرية ، أدركنا أن هناك حالتين لابد للعقل البشري من المرور بها في تكوين معتقداته:

١ -- فالحالة الاولى: هي حالة التصديق الضمني ، أو الحالة المتقدمة على ظهـــور الروح الانتقادية .

١ - والحالة الثانية : هي حالة التصديق الصريح الظاهر ، أو الحالة الانتقادية .

<sup>(1)</sup> Durkheim, Sociologie et philosophie, p. 135

#### ولنبحث في كل من هاتين الحالتين على حدة :

١ — حالة التصديق الصبني . — ان الميل إلى الاعتقاد طبيعي في الإنسان ، وهو ينمو بنمو الفاعلية ، و كثيراً ما نعتقد بعض الأشياء من غيران تكون مستندة إلى معقول ، بل كثيراً ما نرسخ هذه الاعتقادات في نفوسنا رغم الأسباب الباعثة على ردها . وقد سمى ( رينو فيه Renonvier ) هــــذه الحالة بضلال العقل (Vertige mentale) (١٠)أو ضياع الرشد ، وسماها ( بين Bain ) سرعة التصديق الأولية (٢٠)وهي حالة يكون التصديق فيها غير مختلف عن التصور ، بل يكون مضمراً فيه غير مفارق له .

مثال ذلك: أن الرجل الابتدائي لا يتصور شيئا من الأشياء إلا متبوعاً بالتصديق. قال أحد علماء الأقوام يصف سكان (لوانجو Loango): د انحبس المطر، ويبس الزرع بعد خروج المبشرين الكاثوليكيين من مراكبهم إلى الأرض. فاعتقد السكان أن هسذا الأمر ناشيء عن هؤلاء الكهنة ، وخصوصاً عن أثوابهم الطويلة ، لأنهم لم يروا إلى ذلك العهد ألبسة مثلها. وقد تتولد شكوكهم من معطف مطاط لامع ، أو من قبعة غريبة ، أو من حرسي هزاز، أو من آلة ، فإذا حدث ما يكدرهم عزوه حالاً إلى ما طرأ عليهم من الأشاء الفريسة »(٣).

وكذلك الطفل ، فهو سريع التصديق ، لأنه متجمع المدارك المقلية حسول ذاته ( ego - Centrique ) لا يستطيع أن يدرك الاشياء إلا من وجهة نظره الذاتية ( الدائم و المحالة و المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة .

<sup>1</sup> Renonvier, psychologie rationnelle, l, p, 278

<sup>2</sup> Bain, Les émotions et la volonté, p' 494

<sup>3</sup> Cite par Lévy-Bruhl, les fonctions mentales dans les sociétés imférieures, p. 71

العامة في بعض البلدان تمزو انحباس المطر الى اقتشار درر الملامى والمقامر والرقص والحلاعة ولعبة المبويو وغيرها .

<sup>4</sup> Piaget, Le jugement et le raisonnement chez l'enfant, pp. 260 - 261

والأمراض العقلية كثيراً ما تعيد الإنسان إلى هذه الحالة الفكرية الاولى . قيال (بيرجانه – Picrre Janet ) : « أن تحت درجة التأمل صورة أولية للاعتقاد ، موجودة في عقل الإنسان الابتدائي ، تتألف منها وحدها فاعلية الإرادة عند ضعفاء العقول . . لقيد وصفت بعض هؤلاء الضعفاء فرأيت أنهم يصدقون كل مستحيل ، ويثبتون ، أو ينفون كل شيء بحسب الدوافع الموقتة ، من غير أن يهتموا بالتناقض . فالاعتقاد عندهم تصديق مباشر لا أثر التأمل فيه ، (۱) .

وكثيراً ما تهبط الحالة الفكرية العامة ، في البيئة الاجتماعية إلى هذه الدرجة منالركود بتأثير الاضطرابات ، أو الحروب .

قال الدكتور لويس<sup>(۲)</sup>: « لما وقع حصار باريز في عام ١٨٧٠ كان اتهام أي شخص سائر في الطريق بالجاسوسية ، كافياً لتجمع النساس حوله ، واتهامهم إياه من غير بينة . أو إيقاعهم به » .

ان فساد الحياة الاجتماعية يزيد سوء الظن٬ ويقوي الميل إلىالتأويل٬ ويقلبالاعتقاد التأملي إلى اعتقاد تلقائي مجرد عن الرابط الانتقادي .

٢ — حالة التصديق الصريح الظاهر او الحالة الانتقادية . — قال (ديكارت) : « ان الفعل الفكري الذي يجعلنا نعتقد أمراً من الامور ، مختلف عن الفعل الذي به نعرف اننا نعتقد هذا الأمر» (٣) - أي أن الاعتقاد شيء ، ومعرفة الاعتقاد شيء آخر . وهذا العلم،أو هذا التجلي ، هدو الذي يقوم الاعتقاد الحقيقي التسام ، ويميزه من سرعة التصديق التلقائية التي وصفناها .

<sup>1</sup> Pierre Janet, La médecine Pychologidue, pp. 117 - 118

<sup>2</sup> D'-Luys, cité par Paulhan, Physiologie de l'esprit, p. 154

<sup>3</sup> Descartes. Discours de la méthode. 3 e partie

فرضية مضادة للأمر المراد تصديقه . ان القدرة على الإثبات ، تقتضي وجود القدرة على النفي وقال (بياجه) (١): ولا يصبح التصديق شموريا إلاحينا يتزعزع الاعتقاد الضمني». هكذا كان التفكير قبل (سقراط) . انك لا تجد فيه تصديقاً غير مسبوق بنفي . وهذا صحيح بالنسبة إلى صور التفكير الاولى ، كا هدو صحيح أيضاً بالنسبة إلى أعلى صور التفكير الفلسفي . فلا اعتقاد وأقصد بالاعتقاد هنا الاعتقاد المصحوب بالمرفة ، والشمور ، والتأمل ، لا الاعتقاد التلقائي - إلا إذا تقدم الشك على التصديق ، وإلا إذا تقبلنا الشيء في البدء بقبول موقت ، كأنه فرضية خاضعة للتحقيق ، لا حقيقة نهائية مسلم بها دون تشكيك . ان الوصول إلى الاعتقاد واليقين ، لا يكون إلا بالتشكك وهذا التشكك مبدأ الروح الانتقادية ، وأساس العلم . وسنبين في المنطق أن التفكير العلمي مبني على مبدأ الروح الانتقادية ، وأساس العلم . وسنبين في المنطق أن التفكير العلمي مبني على هذه الطريقة ، لأن العالم لا يحكشف الحقائق ، إلا بطريق الفرضيات الموقتة التي يقلبها ، بعد التحقيق التجريبي ، إلى قوانين علمية ثابتة .

ب - الشوائط الاجتاعية لتجلي الشعور . - من أين تتولد هذه القدرة على النفي ، وكيف تنبجس في المقل روح الشك المهجي ؟ ان لتجلي الشعور شرائط حيوية . منها أن الشعور يتولد من الحاجة ، وعدم التكيف ، ومنها أن الشعور لا يتجلى إلا عند مصادمة المواثق ، حق لقد قال (دولاكروا) : نحن لا نفكر إلاعندما نصادف عائقا (٢٠) . ولكن هذه الشرائط الحيوية لا تكفي لإيضاح تجلي الشعور ، لأن عقل الإنسان الابتدائي لا يتم بأعراض التجربة ، بل يحافظ مع اعتقاداته كا هي رغم تكذيب الواقع لها . فن الضروري إذن أن نتكلم على الأسباب الاجتماعية المؤثرة في تجلي الشعور .

لقد بين (بياجه) ان الحساجة إلى امتحان الاهتقادات لا تتولد تلقائياً ، بـــل تظهر متآخرة جداً . وذلك لسببين : أحدهما أن التفكير يرجع في الأصل إلى أسباب حيوية ، وعملية ، ونفعية ، والثانيأن الفرد يميل بطبعه إلى الإيمان، والاعتقاد . إذن كيف تتولدا لحاجة إلى امتحان الاعتقاد ، ونقده ، وتمحيصه ؟ ان هذه الحاجة تتولد من مصادمة أفــــكارنا

<sup>1</sup> Piaget, La représentatian du monde chez l'enfant, p. 185

<sup>2</sup> Delacroix, Le langage et la pensée, p.90

لأفكار الآخرين من أبناء جنسنا ، ولولا هذه المصادمة لما تولد الشك في نفوسنا ، ولا شعرنا بالحاجة إلى البرهان على أفكارنا ، ولساقنا تكذيب التجربة لنا إلى ازدياد تخيلنا ، وتوهمنا . ان كثيراً بما نمتقده من الآراء الكاذبة ، والفرائب ، والأحلام ، والظنون ، والأوهام يزول بمخالطة الناس . فالناس بعضهم على بعض رقيب ، والحاجة إلى امتحان الاعتقاد تنشأ عن ميل الانسان إلى مشاركة الآخرين في أفكارهم ، وإلى إذاعة ما يفكر فيه بينهم وإقناعهم بما يشعر به . فالتفكير ملازم إذن الحوار والمناقشة (١) .

وليس هذا التأثير الاجتهاعي مقصوراً على تأثير الفرد في الفرد ، لأن الحوار الفكري لا يتولد في الجاعات الابتدائية التي يكون الفرد فيها خاضماً لأوهام زمانه ، وبيئته ، بل يتولد في الجاعات المتباينة العناصر ، الخاضعة لقانون تقسيم العمل ، وهكذا يتسع نطاق المقل باتساع دائرة الاجتهاع ، وتنوع تركيبها. وهكذا أيضاتتمارض المثل العليا المختلفة ، ويؤدي تعارضها إلى توليد الشك ، وروح الانتقاد . وربما كان تحرر الفكر البشري ، وغسو التفكير العلي ناشئين عن تنازع التصورات الاجتهاعية .

ج الاعتقاد تركيب ذهني . - لا يتجلى الشعور تجلياً تامساً إلا إذا أصبحت المعتقدات القديمة ذات تركيب متسق ، ان تصورات الطفل تتجمع بعضها فوق بعض من غير أن تتسق ، لأن الطفل يجمع بين تصورات اللمب وإدراكات العالم المنظور ، ومعتقدات العالم الوهمي الذي يتخيله من غير أن يوحد هذه المعتقدات المتباينة ، أو ينسقها . فهناك إذن شرط نفسي محض يجب إضافته إلى الشرائط السابقة ، وهو قوة التركيب . ان الجمتم لا يخلق هذه القوة النفسية ، بل يهيء لها أسباب النمو ، ومتى نمت تولد معها الشعور بالتناقض ، والشعور بضرورة الانتخاب ، والترجيح . ويكننا أن نبين خطورة هذا العامل النفسي بنوعين من الظواهر .

١ - امراض الاعتقاد . - ان النوع الأول من هذه الظواهر مقتبس من علم أمراض النفس . قال (مالابر): تتميز العقول المتفككة المناصر بسرعة التصديق، وشدة الجحود

<sup>1</sup> Piaget, Le jugement et le raisonnement chez l'enfant, pp, 299 - 260

معاً . وسبب ذلك أن هذه العقول لا تقايس بين الآراء الحتلفة ، ولا تجمع بين العناصر الفكرية المتباينة، ولا يهمها تنافرها، وتناقضها، لأنها لاتدركها كلها معا، فلا تتعارض إذن تصوراتها ، ولا تلتقي . أن الاضطرابات النفسية ( البسيكاستيني - psychasthénie) التي وصفها (جانه) تتميز بضعف التركيب الفكري، وكثرة الشك، مثال ذلك: قول إحدى المريضات : ﴿ أَعَرَفَ انِ مَا تَقُولُهُ لِي صَعِيحٍ ﴾ وأتصور ذلك بِعقلي ، إلا انني لا أزال أشعر بالشك في داخلي، ومن المحال أن أقتنع بما تقول اقتناعاتاما ، وقولها عندما يزداد شكها في نفسها ، وفي أفعالها: ﴿ انِّي أعود إلى هذه الغرفة عشرين مرة باحثة عنالشيء الذي اريده، فلا يزداد وثوقى يوجوده فيها أبداً ، و من عجيب أمر هذه الأمراض انها تمود بالمريض إلى حالة الانسان الابتدائي التي وصفها ( لغي برول ) أو حالة الطفل الق وصفها (بياجه). وقد يقوم المريض في هذه الحال بأعمال سحرية تقوي اعتقاده. مثال ذلك: تسامل (روسو) عن مصيره بعد الموت فقال : ﴿ فَكُرْتُ مَرَّةً فِي هَذَا المُوضُوعِ الْحَزْنُ ﴾ فأخذت ألهو آلياً برمي الحجارة على جذوع الأشجار من غير أن أصيب واحداً منها ؟ فخطر بباليوأنا أقوم بهذا التمرين الجيل أن أجد فيه إشارة أهدىء بها قلقي ، فقلت في نفسي: سأرمي بهذا الحجر على الشجرة التي أمامي . فإذا أصبتها كنت ناجياً من النار ، وإذا أخطأتها كنت من الهالكين ، وما أن أنهيت هذا القول حتى رميت الحجر بند مرتجفة ، فأصاب لحسن الحظ منتصف جذع الشجرة ، ولم يكن هذا الأمر صعباً على ، لأن الشجرة التي انتخبتها كانت كبيرة جداً وقريبة مني . ولم أشك أبداً منذ ذلك اليوم في نجاة نفسي ، ".

٧ - الحقيقة واليقين. - ان الاعتقاد التأملي المبني على أسباب معقولة أمر نادرجداً. نمم ان عقولنا تبحث عن اليقين ، ولكن اليقين شيء ، والحقيقة شيء آخر . قال (هنري بوانكاره) : د يجب أن نفرق بين حب الحقيقة ، وحب اليقين » . أن حب اليقين حاجة طبيعية ، لا به هو غريزة نفسية يحفظ بها الشعور بقاءه ، فتمنعه من مخاطرات الفكر ، ومغامراته . اليقين ناشىء عن نزعة أولية ، أما الحقيقة فناشئة عن نزعة مشتقة . ان الشعور باليقين متقدم على البحث عن الحقيقة ، لأن الحقيقة لا تدرك إلا بالسعي الحثيث الدائم ، وجهد التركيب المستمر . وهدا يقتضي درجة عالية من التفكير ، والتأمل . لا يهتم بالحقيقة إلا القليل من الناس ، وهذه النخبة تبني معتقداتها على أسباب معقولة ، أما الآخرون فعرضون بظامات الظن ، وشبه الاعتقاد .

#### ١ \_ المصادر

- 1 Baldwin, Le développement mental chez l'enfant et dans la race, trad. Nourry 1897
- 2 Bos, Psychologie de la croyance,
- 3 Brochard, De l'erreur
- 4 James, Principles of Psychology. L.ll. ch.XXl. Le Pragmatisme. trad - E. le Brun. La volonté de croire.
- 5 Lapie, Bationalisme et Fidéisme.
- 6 Payot, La croyance,
- 7 Piaget, Le jugement et le raisonnement chez l'enfant.
- 8 Ruyssen, L'évolution Psychologique du jngement,

## ۲- تماري ومنا قشات شفاهية

١ -- الاعتقاد الذي يتضمنه الحكم ، والاعتقاد الذي يقتضيه تصور وجود العالم
 الخارجي .

٢ – ما رأيك في قول (فيكتور كوزان): لا يوجد فعل نفسي لا ينطوي على حكم؛
 أو لا يكون مصحوبًا بجكم .

٣ - أوضح قول (أفلاطون) : يجب أن تذهب إلى الحقيقة بكل نفسك .

## ٣- الإنشاء الفلسفي

١ - الموامل النفسية المؤثرة في الاعتقاد؟

٧ - البداهة الحسية ؛ والبداهة العقلية ؛ أي بداهة تشتمل على أعلى درجة من الوثوق؟

٣ ـ تأثير الارادة في الحكم ، والاعتقاد .

إ ـ هل نستمد اعتقاداتنا من العقل ٤ أم من القلب ؟

أثر المواطف في تكوين الفكر .

٧ - الفكر الانتقادى ؟

٧ ــ قايس بين الامور الثلاثة التالية : الايحاء ؛ الاقتاع ؛ البرمان .

٨ - هل يجب اعتبار قوة النفي أولية في العقل البشري؟. وإذا كان الأمر على عكس ذلك ، فهل يمكن إيضاح تكونها ، ونموها ؟ . أثر هذه القوة في الحياة الفكرية ، والحياة العملية معاً .

ه ـ اليقين ، أنواعه ، وصفاته .

١٥ ــ ما الفرق بين الحكم وتداعي الأفكار ؟

١١ - أوضح قول (كانت ) : و التفكير هو الحكم ، .

١٢ ــ أثر الموامل الحيوية ، والنفسية ، والاجتماعية ، في تكوين الاعتقاد .

# الفَصْلالثالِث عَشَى الاسْتِدْلالْ'

## ۱ ـ وصف وتحليل

## ١ ـ أنواع الاستدلال المختلفة

الاستدلال فعل ذهني مؤلف من أحكام متنابعة ، إذا وضعت لزم عنها بذاتها حكم آخر غيرها . والارتباط بين الأحكام التي يتألف منها الاستدلال يكون على ثلاثة أنواع : وهي الاستنتاج ، والاستقراء ، والتمثيل .

## ا ـ الاستنتاج Déduction

الاستنتاج عند المناطقة أكمل أنواع الاستدلال . وله صورتان : القياس ، والاستنتاج الإنشائي .

القياس - Le Syllogiame . - فالقياس قول مؤلف من أقوال ، إذا وضعت لزم عنها بذاتها ، لا بالمرض قول آخر غيرها اضطرار (٢١) ، كقولك : كل لبون فقاري ، وكل عجل لبون ، فكل عجل فقاري . فهذا القياس مؤلف من ثلاثة أقوال ، أي منمقدمتين ونتيجة . والمقدمتان تشتركان في حد ، وتفترقان في حدين . فتكون الحدود ثلاثة : الأكبر والأوسط ، والأصغر . والمقدمة التي فيها الحد الأكبر ( الحد الأكبر هو أعظم الحدود الثلاثة شمولاً ) تسمى الكبرى ، والتي فيها الحد الأصغر ( الحد الأصغر هو أقل الحدود

<sup>(</sup>١) كلمة استدلال تدل منا على الحجة العقلية، راجع لباب الإشارات لفخسر الدين الرازي الذي هذب فيه كتاب الإشارات لابن سينا ، ص : ٣٧ ـ • الحجج العقلية ثلاثة أنواع : القياس ، والاستقراء ، والتمثيل ، وذلك لأنه اما أن يحكم على الجزئي لثبوت ذلك الحسكم في الكليوهو القياس أو يحكم على الكلي لثبوت في الجزئي وهو الاستقراء ، أو يحكم على الجزئي لثبوت الحكم في جزئي آخر وهو التمثيل».

٤٧ - س ، النجاة ، س - ٤٧ .

الاستدلال ٣٥٥

الثلاثة شمولاً ) تسمى الصفرى ، والحد المشترك بين المقدمتين يسمى الحد الأوسط . ومن شأن هذا الحد أن يزول عن النتيجة ، ويربط ما بين الحدين الآخرين .

فالنتيجة تجمع إذن بين الحسد الأكبر ، والحد الأصغر ، وهي لازمة عن المقدمتين اضطراراً ، ومعنى هذا اللزوم انك إذا وضعت المقدمتين اضطررت إلى قبول النتيجة ، وإذا لم تقبلها وقعت في التناقض ، وليست النتيجة لازمة عن المقدمتين فحسب، وإنما هي مضمرة ، وداخلة فيها . ويمكنك الوصول اليها بالتحليل ، لأنها إنحا تطلق الحكم العام الذي وضع في الكبرى على حالة خاصة مفردة . وسنتكلم على هذا التحليل في المنطق ، ونبين أن القياس استنتاج صوري ( Déduction formelle ) .

( Déduction constructive ou démonstration الاستنتاج الانشائي أو البرهان (



المفكر (شكل ٧ ٤) حفر رودن

لقد فرق ديكارت في كتابه: مقالة الطرية الطرية Discours de ) الطرية ا بين القياس ( la méthode المنطقي ، والبرهان الرياضي ، فقال: إن القياس عقم ، وإن البرهان الرياضي منتج. وفي الحق أن هذين النوعين من الاستنتاج يشتركان في لزوم النتيجة عن المقدمات اضطرراً . أن النتيجة تازم عن المبادىء في البرهان الرياضي ، كا تازم النتيجة عن القدمات في القياس المنطقي . ولاذلك لما كان مذا الاستدلال استنتاحاً ، ولكن النتيجة في البرهان الرماضي ليست داخلة في الماديء، وإنما هيمضافةاليها . ان الرياضي لا يقتصر في البرهان

على تحليل المبادى، واستخراج مسا فيها من العناصر ، بسل ينشى، النتائج إنشاء ، ويركبها تركيب الوقائع التي نقلت الينسا ، أو نسيناها ، فنستند إلى بعض العناصر المعلومة لدينسا ، وننشي، الباقي إنشاء .

تعريف الاستنتاج • - كل استنتاج فهو انما تلزم النتيجة فيه عن المقدمات اضطراراً. وهو انتقال من المبادى و إلى النتائج. فالقياس استنتاج صوري ، تحليلي ، أما البرهان فهو استنتاج إنشائي ، تركيبي .

#### L'induction - الاستقراء

الاستقراء هو الحكم على كلي ، لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي . وهو مطبق في العلوم التجريبية ، ومثاله ؛ ان كل جسم يسقط نحو مركز الأرض . لأن كل جسم ، فهو مثل حجر ، أو ماء ، أو خشب . والحجر ، والماء ، والخشب كلها تسقط نحو مركز الأرض ، فنحن لا نستند هنا إلى مبادىء بجردة ، بل إلى ظواهر مشخصة ، وننتقل من هذه الظواهر إلى القوانين ، أي إلى العلائق العامة الثابتة الشاملة لجميع الظواهر التي هي من نوع واحد ، كظواهر سقوط الأجسام ، أو ظواهر انعكاس النور ، أو انكساره ، فالاستقراء إذن هو الاستدلال الذي ننتقل به من الظواهر إلى القوانين .

والاستقراء كا يتضع من هذا المثال. يوسع نطاق الملاحظة ، لأن الملاحظة لا تشمل إلا عدداً محدوداً من الظواهر. أما القانون المستخرج منها، فهو عام شامل لعدد غير معين من الظواهر ، فكأننا نحكم إذن بالجزئى على الكلي ، أو بالمحدود على غير المحدود ، لوجود العام في الخاص ، وليس هذا التوسيع بقادح في الاستقراء ونتائجه ، لأنه مستند الى مسلمات عقلية سنأتي على ذكرها في المنطق .

## Le raisonnemet par analogie التمثيل -٣

التمثيل هو الحكم على شيء معين ، لوجود ذلك العكم في شيء آخر معين ، أو أشياء اخرى معينة ، على أن ذلك الحكم كلي على المعنى المتشابه فيه . مثاله : المريخ كالأرض ذو جو نسيمي ، واذن هو كالأرض آهل بالسكان . فإنا اذا وجدنا في شيء من الأشياء صفة مقترنة بصفة اخرى ، ثم وجدنا هذه الصفة في شيء آخر ، توقعنا وجود الصفة الثافية معها ، كحكمنا على اللبن غير النقي بأنه يسبب حمى التيفوئيد ، قياساً على الماء غير النقي الذي يسبب هذه الجمى، لتشابها في عدم النقاء . ويسمى المثال المقيس عليه أصلا ، والمثال المقيس فرعاً ، والصفة ، او الصفات التي هي أساس الحكم جامعاً ، فكأن العقل يدرك بهذا القياس أن بين الصفة المشتركة ، والصفة الاخرى ارتباطا ، فيميل الى تعميم هذا الارتباط ، ويحكم بوجود الصفة الثانية لكل شيء وجدت فيه الصفة الاولى .

ولكن قد يشترك مثالان في صفة ، بل في صفات كثيرة ، ولا يترتب على ذلك اشتراكها في الصفات الاخرى . ولذلك كان الاستدلال بالتمثيل لا يفيد الا الظن ، أو مجرد الاحتمال .

وبالرغم من أن التمثيل لا يفيد الا الاحتمال ، فهو أكثر أنواع الاستدلال ذيوعاً بين الناس، حتى لقد بين(ريبو) أنه طريقة التفكير الأساسية عند الطفل، والإنسان الابتدائي. وقال (كرسون): ان هذا الاستدلال بمثل دوراً عظيماً في حياة الحيوانات العالية ، رغم ما فيه من الاشتباه ، لأن سلوك هذه الحيوانات يدل على أن تفكيرها تمثيلي .

٤\_ تعريف الاستدلال

ينتح من هذا التحليل أمران أساسيان :

١ – ان ضروب الاستدلال كلها نظرية (Discursives) (١١) ، ومعنى ذلك أنها تقتضي حركة فكرية ، وانتقالاً من حكم الى آخر .

إن بين الأحكام التي يشتمل عليها الاستدلال ارتباطاً يؤدي إلى استخراج نتيجة ،
 واعني بالنتيجة قولاً ينهي حركة الفكر ، ويرصل إلى القصد .

فالاستدلال إذن ، ربط أحكام نحتلف بمضها ببعض ، بحيث يكون عنها نتيجة . ويمكن البحث فيه كسائر العمليات العقلية من وجهتين : الوجهة المنطقية ، والوجهة النفسية .

فالمنطقي يدرس الاستدلال التام المؤلف من جملة من القضايا دون البحث في تكونه ، ونشوئه ، ويغرق بين أنواع الاستدلال المختلفة ، ويرتبها بحسب قيمتها، ودرجات ارتباطها بعض ، ويهمل الاستدلالات ، أو القياسات الضعيفة رغم ذيوعها في الناس .

والنفسي يدرس حركة الفكر في الاستدلال ، ويبحث في كيفية تكونه ، ونشوئه ، ولا فرق عنده في ذلك بين استدلال وآخر ، بل إن جميع أنواع الاستدلال عنده على حد سواء ، فقد تختلف قيم الحجح المقلية في نظر المنطقي من حيث قربها من الصواب ، أو بعدها عنه ؛ إلا أن قيمتها عند علماء النفس واحدة ، لأنهم إنما ينظرون في حركة الفكر، وفي كيفية تكون الحجج المقلية ، ونشوئها ، لا في في صحتها أو فسادها .

## ب- الاستدلال وتداعي الأفكار

نظرية التداعي. - زعم فلاسفة التداعي أن الاستدلال ظاهرة من ظواهر تداعي الأفكار. وقد ساقهم إلى هذا القول ما وجدوه بين الاستدلال ، وتداعي الأفكار من التشابه .

<sup>(</sup>١) النظري هو المنسوب إلى النظر، وهـــو الذي يتوقف حصوله على نظر ركسب ، أو الذي يقتضي ترتيب امور معلومة للانتقال منها إلى امور غير معلومة .

قالوا: إن التجربة تربط الإدراكات المختلفة بعضها ببعض و تولد في الفكر عادة. فتى تعودت الجمع بين إدراك (آ) وإدراك (ب) توقعت حدوث أحدهما عند حدوث الآخر. إن جميع الناس يعلمون أن الغيوم السوداء تنبىء بمجيء العاصفة ، فهم إذن قد تعودوا بالتجربة أن يجمعوا بين هذين الشيئين ، فإذا رأوا أحدهما توقعوا حدوث الثاني. وقد أشار (ليبنيز) إلى هذا التتابع التجربي و Consécutions empiriques ، وقال : أنه كثيراً ما ينوب عن الاستدلال ، وبين (استوارت ميل) أن الاستدلال ، مها يكن نوعه ، إغا هو استدلال على جزئي بجزئي ، أو استحضار صورة لصورة وفقال التمثيل لايتم التداعي، قال: (١) ان جميع أنواع الاستدلال تنحل إلى التمثيل ؟ (٢) وان التمثيل لايتم إلا بتداعي الأفكار .

١ – ان حميع افواع الاستدلال تنحل الى التمثيل . — فالاستنتاج أولاً لايختلف عن التمثيل الآن القياس كا يقول (استوارت ميل) لا ينقل الذهن من الكلي إلى الجزئي المي ينقله من الجزئي إلى الجزئي . إذا حالنا قولنا : وكل إنسان فان ، وسقراط إنسان فسقراط فان » وجدنا أن النتيجة (أي قولنا سقراط فان ) داخلة في قولنا كل إنسان فان ، ولا صحة لهذا الحكم الكلي إلا إذا كان صحيحاً بالنسبة إلى جميع أفراد الإنسان كسقراط ، وزينون ، والفارابي ، وغيرهم . ولو كان سقراط غير فان ، لما صح قولنا كل إنسان فان ، ان الاستدلال على الجزئي بالكلي لا يثبت شيئا ، لأن الكلي لا يكون صحيحاً إلا إذا كان الحكم صادقاً بالنسبة الى جميع أجزائه . فهو اذن تلخيص لجميع الأحكام الجزئية ، وذكرى ذهنية تجمع حولها كل ما يخطر بالبال من المعاني . ان قولنا كل انسان فان ، يرجع الى قولنا ، ان آرسطو ، وزينون ، والفارابي ، وجميع الأشخاص كل انسان فان ، يرجع الى قولنا ، ان آرسطو ، وزينون ، والفارابي ، وجميع الأشخاص أن (ابن سينا) أيضاً فان ، لأن هذه الحادثة الجزئية الجديدة مشابهة لجميع الحوادت الجزئية المدروفة عندنا سابقاً . وهذه المشابهة تدل على أن الفكر ، انما ينتقل في الاستنتاج ، من الماروفة عندنا سابقاً . وهذه المشابهة تدل على أن الفكر ، انما ينتقل في الاستنتاج ، من الماروفة عندنا سابقاً . وهذه المشابهة تدل على أن الفكر ، انما ينتقل في الاستنتاج ، من النمن .

والاستقراء أيضاً لا يختلف عن التمثيل ، لأنه ينقل ما يصدق على حالة جزئية واحدة الى جميع الأحوال الجزئية الاخرى المشابهة لها .

ينتح من ذلك كله أنجميع أنواع الاستدلال تنحل الى التمثيل. قال (استوارت ميل):

« ان جميع حججنا الاولى ضروب من هذا النوع ، لقد تعودنا الاستنباط منسذ ظهور
الفكر ، ولكننا لم نتعلم كيفية استعبال المعاني العامة الا بعد انقضاء كثير من السنين . ان
الطفل الذي يبعد اصبعه عن النار التي أحرقته مرة ، يقايس ، ويستنتج في داخله ، رغم
جهله بأن النار محرقة ، فهو يتذكر أنه إحترق مرة ، ويعتقد ، بالاستناد الى ذاكرته عند
رؤية الشمعة مثلا ، أنه اذا وضع اصبعه على الشعلة سيحترق أيضاً مرة ثانية . ان اعتقاده
هذا ينطبق على جيع الاحوال الحاضرة ، ولا يذهب به أبداً الى ما وراء الحاضر . فهو
اذن لا يعمم ، بل يستدل على حالة جزئية بحالة جزئية غيرها ه(١) .

٧ - ان التمثيل لا يتم الا بتداعي الأفكار . - مثال ذلك : أن الطفل الذي أحرق اصبمه بالنار يتوقاها ، ولا يتقرب منها مرة ثانية . ان رؤية الشعلة قد كر الطفل بالاحتراق السابق ، فتحمله هذه الذكرى على الاعتقاد أنه اذا وضع اصبعه عليها احترق مرة ثانية . ان استدلاله هذا مبني على ارتباط الإحساس الحاضر بالذكرى القديمة . وطى ذلك فإن التمثيل لا يتم الا بالتداعي ، لأن رؤية الشعلة قد ارتبطت عند الطفل بألم الاحتراق ، فإذا رأى شعلة شبيهة بالاولى ، توقع حدوث الألم الذي أحس به سابقاً .

نقد نظرية التداعي. لقد أشرنا الى هذه النظرية عند كلامنا على الحكم، وفندناها بقولنا: ان نتائج الحكم قد تشبه نتائج القداعي، ولكن روابطه لا تنحل الى التتابع الآلي، والتسلسل التلقائي. وما قلناه في نقد هذه النظرية عند كلامنا على الحكم يكن أن يقال هنا أيضاً. فقد ذكرنا ان الحكم وقوف في سلسلة التداعي، لأنه قرار ذهني يثبت به العقل مضمون الاعتقاد. وهذا صحيح أيضاً بالنسبة الى الاستدلال، لأنه فعل مؤلف من أحكام يلزم عنها بذاتها حكم آخر غيرها. فإذا كانت نظرية التداعي لا تصلح لتعليل الحكم، فكيف تصلح اذن لتعليل الاستدلال.

ولنناقش الآن (استوارت ميل) في آرائه: لقد زعم هذا الفيلسوف. أن جميع أنواع

<sup>(1)</sup> St. Mill, Système de logique déductive et inductive ve, liv ll, eh lll, p. 210,

الاستدلال تنحل الى التمثيل . ولكننا اذا حللنا أنواع الاستدلال لم نجد فيها ما يؤيد هذا الرأي . ان انتقاد (ميل) القياس لا يصح الا اذا أولنا القياس بحسب الماصدق الانجيب المفهوم. فإذا أولناه بحسب الماصدق كان قولنا : كل انسان قان ، صادقاً على زيد وهمرو وسقراط ، وأفلاطون ، وغيرهم من أفراد الناس ، وكان القياس كا زعم (ميل) دوراً فاسداً ، لأنه لو لم يكن كل من هؤلاء الأفراد فانيا لما صدى قولنا كل انسان فان ولكننا اذا أولنا القياس بحسب المفهوم ، كان تصور الإنسان في مثالنا هذا متقوماً من الصفات المرتبطة بعضها ببعض وفقاً لقانون طبيعي ، لا جملة من الصور الجزئية المجتمعة بعضها فوق بعض ، وكان قولنا كل انسان فان ، دالاً على أن صفة الفاني هي احدى تلك الصفات المقومة . فالكبرى تدل على أن هناك علاقة بين الموضوع ، والمحمول ، والنتيجة تطبق هذه العلاقة الحقيقية في حالة فردية خاصة ، وهي حالة سقراط . وهكذا يصبح القياس انتقالاً من الكلي الى الجزئي ، لا من الجزئي الى الجزئي .

وهذا النقد ينطبق أيضاً على رأي (استوارت ميل) في الاستقراء ، لأن الاستقراء ليس مقارنة بسيطة بين أحوال جزئية مجملة ، وانما هــو تحليل هــذه الأحوال الجزئية ، واستخراج ما تنطوي عليه من العناصر المجردة العامة.

أما قول (استوارت ميل) ان التمثيل ينحل الى تداعي الأفكار. فباطل أيضاً ، لأن التحليل يبين لنا أن التمثيل مختلف عن آلية التداعي اختلافاً تاماً. نعم ان الطفل الذي أحرق اصبعه بالنار ، يمتنع عن تقريب يده منها مرة ثانية ، ولكن هذا المثال الدال على التمثيل والتداعي معاً لا يكفي لإرجاع احدى العمليتين الى الاخرى . فإذا كان الطفل جاهلا بالعلاقة الحقيقية الكائنة بين النار والاحتراق ، كانت ذكرى الاحتراق مرتبطة في ذهنه بصورة النار ، كارتباط صورة هذا المكان بذكرى الحادثة التي جرت فيه ارتباطاً آلياً مبنياً على قانون الاقتران . وإذا كان الطفل عالماً بهذه العلاقة الحقيقية ، لم يكن انتقال فكره الى الاحتراق عند مشاهدة النار نتيجة تداع ذاتي معتاد ، بل كان استدلالاً يطبق به مبدأ عاماً معلوماً على أحوال خاصة بجولة وإذن كل استدلال فهو يقتضي الاعتقاد أن ارتباط المعاني بعضها ببعض يسوق الذهن الى نتيجة مستقلة عن الشخص ، وعن تجاربه الخاصة .

قال (كرسون): «هبني صادفت أحد أصدقائي وأنا أجتاز جسراً من جسور (السين) قبل ثمانية أيام، فإذا مررت اليوم منجديد على هذا الجسر، رجعت صورة ذلك الصديق الى نفسي، ولكنني لا أتوقع قط أن أصادفه بالذات، ولو صادفته لعجبت لهذه المفاجأة. فغي مثالنا هذا استحضار صور وفقاً لقوانين التداعي، وليس فيه توقع، ولا عنصر من عناصر التمثيل ».

وقصارى القول: أن التداعي يستعيد الماضي، أما التمثيل فيحكم على المستقبل بحسب تذكر الماضي، ولا يتم هذا الحكم كما قال (كرسون) الا اذا تبينت بفعل العقل أن الظروف التي كنت فيها ظروف متشابهة .

## ج - تحليل الاستدلال من الوجهة النفسية

ينتج من هذه المناقشة أن الاستدلال لا ينحل الى تداعي الأفكار . فلنبحث اذن عن العامل النفسي المشترك بين جميع أنواع الاستدلال . ولندرس عملية الاستدلال نفسها ، لا الأقوال التامة الدالة عليها .

## ١ - تحليل الاستنتاج

القياس ، وظيفة الحد الأوسط . – ان دراسة القياس من الوجهة النفسية تقتضي تحليل العملية الذهنية المؤدية اليه ، لا تحليل الأقوال الدالة عليه ، لأننا كثيراً ما نقايس بين الامور من غير أن نعبر عن قياسنا بقول تام ، أو ألفاظ واضحة .

لنحلل هذا المثال : كل لبون بولد من والدين ، والخفاش لبون ، اذن الحفاش بولد من والدين. ان هذا القياس جواب عن سؤال القي علينا : وهوهل الخفاش يبيض كسائر الطيور المشابهة له ، أم هو يتولد بولادة ؟ فإذا أردنا أن نجيب عن هذا السؤال بحثنا عن صفات

الحقاش ، وحللناها ، ووجدنا بالتحليل أن في منهوم الحفاش صفة تصلح لأن تكون حلقة الاتصال بين (الحفاش) والولادة . وهذه الصفة هي اللبون ، فإذا تبين لنسا أن الحفاش لبون ، سهل علينا حل المسألة ، لأننا نعلمأن من خصائص اللبون اتصافه بالولادة . فالفكر ينتقل إذن في القياس من النتيجة إلى المقدمات ، لا من انقدمات إلى النتيجة . إلا أن هذه النتيجة التي يتصورها العقل أولا ، ليست بالنسبة اليه إلا مسألة يريد حلها ، أو فرضية يريد معرفة صدقها . فيبحث كما يقول المناطقة عن حلقة الاتصال بين الحد الأصغر والحد الأكبر ، وهذه الحلقة هي الحد الأوسط .

يتبين من ذلك أن العامل النفسي الأساسي في القياس هو البحث عن الحد الأوسط، فإذا نظرت اليه من جهة الماصدق كان داخلاً في الحد الأكبر، وكان الأصغر داخلاً فيه. وإذا نظرت اليه من جهة المفهوم ، كان اتصاله بكل من الحدين: الأكبر، والأصغر، مبنياً على علاقة حقيقية محددة ، وثابتة .

البرهان . وظيفة الحدود الوسطى . - ان على الذهن في البرهان شبيه بعمله في القياس ، هذا إذا نظرنا إلى العمل الذهني المنتج ، لا إلى الألفاظ الدالة عليه . لنفرض أننا نبرهن على مساحة المتوازي الأضلاع . إننا نعلم أن مساحة هــــذا السطح تؤخذ بضرب القاعدة في الارتفاع . وعلمنا هذا لم يكتسب بالبرهان في أول الأمر ، بل بالحدس والمشاهدة الحسية ، كا سنبين ذلك في المنطق . إلا أن البرهان يربط هذه الحقيقة الجديدة بالحقائق المعلومة سابقا ، وعلى ذلك فإن الأمر فيه مختلف عن القياس . بل الفكر ينتقل هنا أيضاً من النتيجة إلى المقدمات المفروضة ، ويتم له هذا الانتقال بالاستناد إلى حدود وسطى . ان الحد الأوسط في مثالنا هذا ، هو مساحة المستطيل ، لأنه يكننا أن نحول مساحة المتوازي الأضلاع المفروض إلى مستطيل يعادله . اذن العامل النفسي الأساسي في البرهان هوالكشف عن حداوسط ، إلى مستطيل يعادله . اذن العامل النفسي الأساسي في البرهان هوالكرف عن حداوسط في البرهان (أي المتطيل) ليس كالحدالأوسط بين القياس والبرهان ، أن الحد الأوسط في البرهان (أي المتطيل) ليس كالحدالأوسط الذي في القياس مستخرجاً من تحليل الحد الأول (أي المتوازي الأضلاع) ، ان خواص الذي في القياس مستخرجاً من تحليل الحد الأول (أي المتوازي الأضلاع) ، ان خواص

المستطيل لا تدخل في خواص المتوازي الأضلاع ، كا تدخيل خاصة الليون في صفحات الحفاش . وإذا كان في البرهان تحليل . فإن همذا التحليل ، كا سنبين ذلك في المنطق، إنما هو رجوع إلى حالة أبسط من الحالة المطلوبة ، (حسالة المستطيل ) ، والفكر يستند إلى هذه الحالة البسيطة ؛ ليستخرج منها علاقة جديدة تنطبق على المتوازي الأضلاع ، فليست وظيفة الحد الأوسط في البرهان استخراج النتائج من المبادى، التي تتضمنها ، وإنما هي إنشاء هذه النتائج إنشاء .

## ٢ ـ تحليل الاستقراء والتمثيل

الاستقراء . وظيفة العناصر المجردة العامة . – قلنا إن أوائل الاستقراء هي الظواهر الجزئية المشخصة ، وان العقل يستخرج من هذه الظواهر الجزئية قانونا كلياً ، أي علاقة بسيطة عامة ، فها هي طبيعة هذه العلاقة ، وما هي حدودها ؟.

كلما قام العلماء بالاستقراءالتجربي، درسوا إحدىالطواهر (سرعة الجسم الساقط مثلا) وبحثوا عن أسباب تبدله الكشف عن القانون الذي ينظمها و إلا أن أثر الاستدلال لا يظهر في الكشف عن القانون فحسب ، بل يظهر أيضاً في البرهنة عليه ، لأن القانون يكون في أول الأمر فرضية ، والفرضية تتولد على الأكثر في ذهن العالم مجدس مفاجىء ،

والانتقال من الظواهر إلى الفرضية استقراء ، إلا أنه أولي، وهو كذلك تحليل، إلا أنه غامض ، لأن الظاهرة من معطيات التجربة المعقدة والمشتبكة العناصر ، (ان في ظاهرة الجسم الساقط عناصر كثيرة ، كقاومة الحواء ، ومادة الجسم ، وشكله ، ولونه ، وصوته ، وغير ذلك ) ، فلا يمكننا الكشف عنقانونها إلا إذا انتزعنا ماتتضمنه من العناصر البسيطة العامة ، كالمسافة ، والزمان ، أما وظيفة الاستدلال في هذا التجريد فهي قلب الاستقراء التلقائي ، إلى استقراء تأملي . وقد بين المناطقة المعاصرون (١) أن هدا القلب ضروري

<sup>1</sup> Dorolle, les problémes de l'induction

لتحديد المفاهم ، وتعريفها ، وضبطها ، وأنه ملازم للتجريب ، فلا يتضح معنى الظاهرة (سقوط الجسم في الخسلاء) ولا تتحدد العناصر المجردة (الزمان ، المسافة ، السرعة ، التسارع)، ولا تتعين الملاقة التي تربط هذه العناصر بعضها ببعض (تناسب السرعة معمريع الزمان) إلا خلال التحقيق التجرببي . فالتجريب يؤدي إذن إلى إرجاع الظواهر المركبة إلى عناصرها البسيطة ، وهو يوضح حدود الاستقراء ، ويجرد عناصره ، ويحددها . مثال ذلك : ان الكيمياء لم تقف عند عناصر الأولين الأربعة . بل تعمقت في التحليل ، وكشفت عن عناصر جديدة ، كما أن الفيزياء الحديثة لم تقتصر على مفهوم الحرارة البسيط ، بسل عن عناصر الحراة إلى ثلاثة مفاهيم وهي : الناقلية Gonductibilité ، والإشعاع حللت انتشار الحراة إلى ثلاثة مفاهيم وهي : الناقلية Gonductibilité ، والجلساء .

وهذه العناصر المجردة العامة هي التي تجعل الاستقراء موسعاً ، ومشتملاً على التعميم . ان التعميم ليس كما زعم بعضهم ، أمراً زائــداً على الاستدلال التجريبي ، وإنما هو ذاتي له داخل في مقوماته .

ينتج بما تقدم أن ماهية الاستقراء هي التحليل ، وان هذا التحليل يكشف عن العناصر المجردة العامة ، فينشيء النتائج إنشاء بواسطة هذه العناصر على النحو الذي يتم به الاستنتاج الرياضي ، والفرق بينها أن الاستنتاج الرياضي ينشي النتائج بالاستناد إلى الأوليات المجردة ، والتصورات الكلية ، أما الاستقراء فينشىء القانون بالاستناد إلى الظواهر المشخصة ، والمعطيات الحسية ، التجريبية ، ويستبدل بالحادث الخام ، معقولات بجردة تنوب عنه وتدل عليه ، حق لقد قال (لالاند): (١) أن الاستقراء يقلب ما في الطبيعة إلى تصورات معقولات بحردة . (Une Conceptualisation de la nature) أي يستبدل بالمحسوسات المشخصة ، معقولات بجردة .

٣ - التمثيل . وظيفة المشاجة . - ان التمثيل قريب جداً من الاستقراء التلقائي .
 حق لقد قال بعض المناطقة أنه استقراء أولي بسيط، لأنك لاتجد فيه ماتجده في الاستقراء

<sup>1</sup> Lalande, Les théories de l'induction p. 210

الحقيقي من تحقيق للمعاني الكلية مصحوب بالضبط ، والتحديد . ان القانون – إذا كان هناك قانون – يظلم في التمثيل على صورة فرضية غير محققة ، ويقتصر التحليل فيه على الامور السطحية ، والمشابهات الخارجية ، دون التعمق في الكشف عن العناصر الأساسية الجسردة . ان الاستقراء الحقيقي لا يكتفي بالمشابهات السطحية البسيطة ، بــل يهملها ويبعث عن المشابهات العميقة ، أما التمثيل فيستند إلى المشابهات المبهمة ، والمفاهيم الغامضة والجردات غير المحددة .

#### د\_حقيقة الاستدلال

## ١ \_ الاستدلال إنشاء ذهني

ان التحليل الذي قدمناه يكشف لنا عن عناصر الاستدلال ، فـــا هي حقيقة الاستدلال ، وما هي مقوماته العامة .

إن طريق الكشف عن الحقائق نختلف في الأغلب عن طريق البرهنة عليها ، والاستدلال ليس له في الكشف عمل أساسي ، لأن عمله الأساسي هو الإتيان بالحجة ، والبرهان .

ولا يتم البرهان إلا بإنشاء ذهني يستبدل العقل فيه بمطيات الحدس ، والشعور ، جملة معقولة من التصورات التي يستطيع أن يتمثلها وفقاً لقوانينه الخاصة. ومادة هذا الإنشاء الله هي التصور ، لأن التصور كا قال (بروشارد) ينوب عند العقل عن الأشياء المحسوسة ، في في المعتولات بجردة . فوظيفته الأساسية إذن أن يجمل الاستدلال بمكنا ، ولولاه لما كانت الحجة منتجة ، ولما أمكن انطباقها على الحالات الجديدة ، فالاستدلال إذن إنشاء ذهني مبني على التصورات المجردة ، لا على الإحساسات المشخصة .

### ٣ ـ ما هي العوامل المقومة للاستدلال

الاستدلال تابسع لثلاثة أنواع من العوامل ، وهي : العوامل الحيوية، والعوامل الاجتماعية، والعوامل الاجتماعية، والعوامل النفسية .

- ١ ــ العوامل الحيوية والتجريب الذهني .
- T ـ يرى بعض العاماء أن العمال أبسط صور الاستدلال .

قال (ريبو): « ان ابن (بريه ر) كان لا يستطيع في الشهر السابع عشر من سنه أن يلفظ كلمة واحدة ولكنه كان إذا عجز عن الوصول إلى دمية موضوعة في خزانة عالية اليليم نظره ذات اليمين وذات اليسار باحثاً عن شيء يقف عليه احتى إذا وجد صندوقاً أخذه وصعد فوقه ووصل إلى ما يشتهي ويريد. فإذا حالنا هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة له وجدنا بينه وبين الاستدلال الذي تشتمل عليه الحجج العقلية مطابقة تامة. ان جميع هذه الاستدلالات من طبيعة واحدة الأن الأمر يرجع في كلا الحالين إلى الانتقال من حد إلى آخر العطريق الحد الأوسط.

ب ــ ويرى آخرون أن مرتبة الاستدلال ، دون مرتبة العمل .

فيا قاله ( هنري برغسون ) : ان عملنا المادي يشتمل على هندسة طبيعية هي أكثر وضوحاً وبداهة من كل استنتاج آخر و مما قاله أيضاً ، أن هذه الهندسة المضمرة تنقلب فيا بعد إلى منطق ، فالاستنتاج عمل فكري منظم وفقاً لمفاصل المادة ، كما أن الاستقراء نفسه يقتضي تجزىء الحقائق المحسوسة ، والخروج من الزمان .

ج - وقد استمد أصحاب هذا التأويل الحيوي بعض آرائهم بما قاله ( ماخ ) عن التجربة الذهنية ( Expérience Mentale )، وأعني بالتجربة الذهنية طريقة تتخيل بهما ما تريد تجريبه ، وتتصوره تصوراً ذهنيا قبل أن تنفذه تنفيذاً مادياً. وقد طبق (غوبلو) هذه الطريقة في الاستنتاج الرياضي ، وطبقها (رينيانو Rignano) في جميع أشكال الاستدلال. فما قاله (رينيانو): ان كل استدلال، مها يكننوعه، ليس سوى تجربة ذهنية.

وهذه التجربة الذهنية لا تتم إلا بمونة الانتباه ، ولما كان الانتباه خاضعاً كما بينا سابقاً للموامل الانفعالية ، كان الاستدلال، من أوائله البسيطة، إلى صوره العالية، مبنياعلى أساس انفعالي و وهذا يدل أيضاً على أنه مظهر من مظاهر غائبة الحياة ، لا بل هو أكثر هذه المظاهر تعقداً ، وأعلاها منزلة .

المناقشة . - لا جرم أن الفاعلية الحركية تهيء الاستدلالال ، ولا خــــلاف في أن الاستدلال لا يتم إلا بإنشاء المعاني الكلية ، وتجريدها من المحسوسات . إلا أن الفاعلية الحركية وحدها لا تولد إلا العادة ، وبين العادة وتصور المعاني الكلية كما ذكرنا سابقاً مسافة شاسعة .

فلا يمقل إذن أن تكون الفاعلية المنطقية صورة من صور الفاعلية الحركية الوطيئة. نعم أن هناك كما ذكر (جانه) استدلالات آلية لايلتفت فيها المقل إلى الحقائق الخارجية ولا يهتم بانطباقها على الواقع ، بل يرددها كالآلة ، فتتابع كما تتتابع الأحلام في النوم ، أوتتردد كما تتردد الألفاظ في الببغائية ، إلا أن هذه الأحوال ليست عامة ، لأن هناك إلى جانب الاستدلالات الآلية حججاً عقلية لا تنحل تماماً إلى الموامل الحيوية . لفد دلت تجارب (بياجه) (١) بصورة لا تقبل الرد على أن منطق العمل ، دون منطق الفكر ، وان الانتقال من الأول إلى الثاني يستلزم الخروج من افق العمل المادي ، إلى افق العمل الذهني ، والطفل كما بين ( رينيانو ) لا يستطيع الخروج من الافق الأول ، لأنه شبيه بتلك القروية التي كانت مدينة لأحد الناس باثنتي عشرة ليرة ، وكان هو نفسه مديناً لها بسبع ليرات ، فلما أرادت أن تفي ما عليها من الدين ، أعطته اثنتي عشرة ليرة ، وقالت له خذها واعطني سبع ليرات . فالقروية لم تدرك أنه يمكنها وفاء دينها بطرح ٧ من ١٢ وإعطاء الرجسل خس ليرات لا غير ، لهذا أعطته ١٢ ليرة ليرجع اليها منها سبعاً .

أما فكرة التجربة الذهنية فهى فكره غامضة ؟ قال (بياجه): إن قوة الاستدلال عند الطفل، وهو بين السابعة والثامنة من سنه ، مطابقة تماسساً للتجربة الذهنية التي ذكرها

<sup>(1)</sup> Piaget, Le jngement et le raisonnement chez l'enfant. chap. v. k. 2

(ماخ): ولكن هذا التجريب الذهني الأولي ليس استدلالاً عقلياً ، لأنه لايستخرج لنا من مشاهدة الحوادث نتيجة لازمة ، ولا تصبح نتائجه ضرورية عندنا، بالمنى المنطقي، إلاإذا فرقنا عناصر التجربة الخارجية بعضها عن بعض ، وأنشأنا منها حقيقة معقولة بسيطة ، وأعني بتفويق عناصر التجربة بعضها عن بعض ، إيجاد معان كلية بجردة ، نتالف منها الاستدلالات المنتجة ، فإذا لم يتم هذا التفريق كان الاستدلال تكراراً ذهنيا المحوادث ، كما هي في الطبيعة . فمن الضروري إذن أن نفرق بين هذا التجريب الذهني ، والتجريب المنطقي المعقول ، الذي يصل اليه الطفل في السنة الحادية عشرة ، أوالثالثة عشرة من منه . المنات المتجريب المنطقي يقتضي علم الإنسان بعملياته الذهنية من حيث هي لذاتها عمليات ذهنية ، لا من حيث هي تكرار لصور الحوادث كا تجري في الطبيعة ، وهو يقتضي أيضاً عسدم الوقوع في التناقض ، والتقيد بالارتباط المنطقي ، في تساسل المعاني . فهو إذر

٧ - العوامل الاجتاعية ، والحاجة إلى البرهان ، - ولنبين أيضا أن احتياز الشعور (prise de Conscience) وانتقبال النفس من مستوى العمل ، إلى مستوى الاستدلالال تابعان العوامل الاجتاعية ، فقدر أيناسابقاكيف تولدت الحاجة إلى البرهان من الحاجة إلى الحوار و المناقشة ، ونقول الآن مع الدكتور (جانه): وان في الاستدلال المنطقي مناقشة نحاسب بها أنفسنا » . وأحسن دليل على ذلك : أننا قد نفهم أمراً من الامور ونعتقده صحيحا ، فإذا احتجنا إلى إيضاحه للآخرين شعرنا بنقص في تفهمنا إياه ، وأدر كنا ما يحيط به من الشبهات التي كانت خافية علينا قبل اضطرارنا إلى إيضاحه ومناقشته . وقد قال (بياجه): كثيراً ما يظهر لنا بعد هذه المناقشات أن النتيجة التي كنا نظنها صحيحة ليست بصحيحة، وأنه ينقصها بين عبارة واخرى، جملة من الحلقات المتوسطة التي كنا غير شاعرين بفقدانها، وان الاستدلال الذي حسبناه صحيحاً لاستناده إلى خيال حسي ، أو تمثيلي، يصبح غير وان الاستدلال الذي حسبناه صحيحاً لاستناده إلى خيال حسي ، أو تمثيلي، يصبح غير معقول عندقيامنا باسترجاع هذا الخيال الحسي إلى الذهن، وشعورنا بعدم اشتراك الآخرين ممنا في فهمه . انذا انتخال في كل حكم من أحكام القيم لمجرد علمنا ان هاذا الحكم شخصي .

ونضيف إلى ما تقدم أن التفكير المنطقي يقتضي الاستعداد للتفكير الصوري ، أي

يقتضي تفكيراً مبنياً على تصور الملائق المحضة الدائنة بين المهاني . مثال ذلك : أن الاستنتاج يقتضي التقيد بمبادى ، (كمقدمات القياس ، وتعريفات الرياضيات ، وبديهاتها ) يتقبلها المعقل بقبول شرطي من غير أن يهتم بصدقها ، أو كذبها من الوجهة الخارجية ، ثم يستخرج المعقل من هذه المبادى ، نتاثج لازمة عنها ، وتكون هذه النتائج شرطية أيضا ، لأنها لا تصح الا اذا صحت المبادى ، والتجربة تدلنا على أن الطفل ليس أهلا لهلنا المقكير الصوري ، لأنه كا ذكرنا يهتم بالمنفعة المباشرة ، ويركز كل شيء في ذاته . فإذا أراد الإنسان أن يفكر تفكيراً صوريا مجردا ، وجب عليه أن يخرج من ذاته ، ويتحرر من مصالحه الشخصية الضيقة ؛ ويضع نفسه في موضع الآخرين ، لأن التفكير المنطقي يقتضي كا قال (بياجه) ان ينظر الإنسان الىالأشياء بعينغيره (۱۱) وهذا الخروج من الذات ، والترفع عن المنفعة ، والارتقاء الى افق أعلى من افق الحياة الشخصية ، كل ذلك لا يتم الا والترا الحاة الاجتاعية .

٣ - العوامل النفسية المحضة وفاعلية التركيب في الاستدلال ، - انهذه الموامل التي قدمناها ، لا تكفي لإيضاح الاستدلال ايضاحاً كافياً ، بل تجمل فاعلية التحليل التي يتضمنها الاستدلال فاعلية بمكنة لا غير . لقد ذكرنا في أول هـنا الفصل أن الاستدلال تحليل . وبينا أن الغرض من هذا التحليل استخراج المماني الكلية من معطيات الحس . قال (ويليم جيمس) (٢) : و ان القدرة على الاستدلال ، ترجم الى القدرة على التجريد . ولكن هذا التجريد ليس تجريداً لمحمولات أيا كان نوعها ، وانما هو تجريد محمولات يازم عنها نتيجة لا تسوق اليها المحمولات الأخرى ، وهـذا التجريد بحتاج الى دقــة وحذق وفطانة عظيمة » .

ولكن الاستدلال ليس تحليلا فقط ، وانما هو تركيب أيضاً . وما ذكرناه بهدا الصدد في مبحث الحكم ينطبق تماماً على الاستدلال . ان الرابط المنطقي بين حدود الاستدلال لا يظهر بوضوح ، الا اذا كانت حلقات البرهان كلها حاضرة في الذهن، ولايبلغ غايته الا اذا كانت المماني الحاضرة في الذهن معرفة، محددة على صورة واحدة ، من أول

<sup>(1)</sup> Piaget, ibid, 334

<sup>(2)</sup> James, Précis, 480

الاستدلال الى آخره وينبغي اذلك أيضا أن تكون حلقات البرهان ذات وحدة عضوية لا أن تكون مرصوفة بعضها الى جانب بعض من غير رابط يجمع بينها . ان وحدة حلقات البرهان تدل على وحدة التفكير .

والطفل لا يتصف بهذه القدرة على التركيب ولا يشعر بالتناقض و لايدرك هذه الفاعلية التركيب التركيب فيه الحادية عشرة من سنه. كلم كمل عقل الإنسان غت فيه فاعلية التركيب وعظم شأنها . وسنرى في الفصل التالي : أن الرابط المنطقي بين حدود البرهان يقتضي تقييد الذهن ببعض المبادىء . والمبادىء موازين العقل و دعائه و قواعده التي تؤيد عراه و و تثبت أحكامه .

- 1 Bourdon, L'intelligence, Chap. XIII
- 2 Binet, Psychologie du raisonnemeut, Alcan 1886
- 3 Gresson, Les réactions intellectuelles élémentaires.
- 4 Dorolle, Les problémes de l'induction.
- 5 Goblot, Traité de logique, Chap. 1X Xl
- 6 James, Principles of Psychology, ch. XXII Reasoning
- 7 Lalande, Les théories de l'induction et de l'expérimentation
- 8 Mach, La connaissance et l'errenr, Chp. Xlet XVIII
- 9 Mill, Logique, liv. ll, ch. lll et liv. 111, ch 111 V
- 10 Piaget, a) Le jungement et le raisonnement chez l'enfant b) Le langage et la Pensée chez l'enfant, ch. l.
- 11 Queyrat, La logique chez l' enfant.
- 12 Rignano, Psychologie du raisonnement.

## ۲ \_ تمارین ومنا فسات شفاهیة

١ - بين الحد الأصغر ، والحد الأوسط ، والكبرى ، والصغرى ، والنتيجة ، في كل من القياسين التاليين : (١) الحوت يتنفس برئتين ، والسمك لا يتنفس برئتين ، اذن الحوت

٠٧٠ الاستدلال

ليس سمكاً . (٢) بعض المعادن سائل ، لأن الزئبتي معدن ، وهو في الوقت نفسه سائل.

٢ - تقول لطفل له أخوان: كم أخ لك ، فيجيبك عن ذلك بغير خطأ ، ولكن اذا
 قلت له كم ولد في اسرتك ، أخطأ ، وقال اثنان ، فلماذا يخطىء ؟ .

٣ - اذا سألنا طفلاً عمره يقل عن عشر سنوات ما يلي : « اذا كان عندي أكثر من ليرة واحدة سافرت في القطار أو السيارة ، واذا نزل المطر ذهبت في القطار أو العربة . فلنفرض الآن أن السماء بمطرة ، وان عندي عشر ليرات ، فها هي واسطة النقـــل التي أستعملها ؟ ، ان هذا الطفل يعجز في الغالب عن الجواب . فلماذا ؟ .

إلى التمثيل وتداعي الأفكار .

ه ـ نظرية (غوبلو) في الاستنتاج الرياضي .

٦ - التجربة الذهنية عند (ماخ) .

# الإنساء العلسفي

١ ــ ما هو الاستدلال . هل يكن ارجاع أنواع الاستدلال الى نوع واحد ؟ .

٢ - تأثير الصور في الاستدلال.

٣ - حلل أفر التجريد في الذهن.

إصح وفسر القول التالي لـ ( كلود - برنار ) : « قلنا إن الاستدلال التجريبي ينطبق على الطواهر المشاهدة ، ولكنه في الحقيقة لا ينطبق الا على المعاني التي ولدتها هذه المطواهر في النفس » .

# الفصَّ لمالرَا بع عَشرَ مَبا ديث العَقْل

لقد تبين لنا عنددراسة الحياة العقلية. أن التجربةبداية الفكر ؛وانالفكر يذهب رغم ذلك إلى ما بعد التجربة ، ويريد أن يتفوق عليها ، ويجعلها خاضعة لقوانينه ، وصوره .

وفي الحق أن التجربة محدودة النطاق في الزمان ، والمكان ، فلا تكشف لنا إلا عن علائق جزئية بين حوادث متغيرة. غير أن العقل يقارن هذه العلائق بعضها بعضها ببعض، فيستخرج منها ما كان عميقاً، ويقلبه إلى قانون كلي ضروري ينطبق على كل زمان ومكان.

ثم ان الظواهر التي نشاهدها تبدر لنا مشتبكة بعضها ببعض ، مشوشة غامضة ، ليس بينها رابط منطقي، ولكن العقل يكشف لنا عن نظامها الخفي، ويربطها بعضها ببعض، ويدخلها في منظومات علمية تامة الحلقات ، واضحة الحدود .

ومع أن كل مــا نشاهده حولنا ، ونشعر به في داخلنا يظهر متغيراً ، ومتناهياً ، وناقصاً. فإن عقولنا تتوهم أنها تدرك المطلق، والضروري ، وتتطلع إلى اللانهاية، والكمال.

ولذلك قبل: إن في عقل الإنسان مبادى، كلية تعينه على تأويل التجربة ، وعلى الحكم على الأشياء حكما موضوعياً مستقلاً عن الدوافع الذاتية ، والعوامل الشخصية ، وتسمى هذه المبادى، بمبادى، المقل .

## ١ \_ المبادىء العقلية

ان جميع أنواع الاستدلال تدل على أرب في المقل مبادىء منظمة تضمن له تحقيق

الارتباط المنطقي بين حدود البرهان ، حق لقد قال (ليبنيز ) ان هذه المبادى، روح الاستدلال وعصبه ، وأساس روابطه وهي دضرورية له كضرورة العضلات ، والأو تار العصبية للمشي ، (Leibniz, Nouv. Essais, liv l, chap · 1 - 20) ، ويمكننا إرجاع هذه المبادى ممع (ليبنيز) إلى اثنين : مبدأ الهوية ، ومبدأ العلة الكافية :

١ – مبدأ الهوية (Principe d'identité) • – قلنا في فصل الاستدلال إن كل استدلال يقتضي بقاء الحدودعلى ماهي عليه من أول البرهان إلى آخره. من غير أن يطر أتغيير على معانيها . ان هذا الشرط يكفي في القياس لتحقيق ضرورة النتيجة ، فالفكر المنطقي والاستنتاج الصوري مستندان إذن إلى مبدأ خاص ، نسميه مبدأ الهوية .

يعبر الفلاسفة عن هذا المبدأ بقولهم : ﴿ ما هُو هُو ﴾ أو ﴿ المُوجُودُ هُو ذَاتُه ﴾ . إلا أن هذا التعبير يدخل على معنى مبدأ الهوية شيئًا من الوجودية الواقعية ، مع أن مدلوله بجب أن يكون صوريًا محضًا . فلنعبر إذن عنه بقولنا : الصادق صادق داعًا في جميع أحواله ، والقول لا يمكن أن يكون صادقًا وكاذبًا معًا. ان علماء المنطق يعبرون عن ذلك بقولهم : ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

#### لمبدأ الهوية عدة توابع :

١ - مبدأ عدم التناقض . - وهو كقولنا : القضيتان لا تكونان صادقتين مما ، ولا كاذبتين معا - ويمكن قلب هذا المبدأ إلى مبدأ التعاند ( Principe de l'alternative ) كذبتين معا - ويمكن قلب هذا المبدأ إلى مبدأ التعاند (إحداهما ، أويمكن قلبه إلى مبدأ كقولنا : المتناقضتان لا تكونان كاذبتين معان كقولنا : إذا كانت إحدى المتناقضتين الثالث المرفوع (Tiers exclu ou milieu exclu) كقولنا : إذا كانت إحدى المتناقضتين صادقة كانت الثانية كاذبة بالضرورة . وبالعكس ، إذا كانت الاولى كاذبة كانت الثانية صادقة بالضرورة (أي لا وسط بينها) .

<sup>(</sup>١) هذا مع العلم بأن (ب) تدل على قضية لا على حد .

ب - مبدأ التعناد : المتضادتان لا تكونان صادقتين معاً (١) ( أي إذا كانت إحداهما صحيحة كانت الثانية كاذبة ، ولا يضح المكس .

ج - البديهات الرياضية: تستنتج هذه البديهات منانطباق مبدأ الهوية على موضوع الرياضيات ، ولكنها تستعيض عن الهوية في الكيف الهوية في الكيف المهامية الكهامية المحادلة . كقولنا : الكهيتان المساويتان لكمية ثالثة متساويتان .

د - الهديميات المنطقية : أيضاً مشتقة من مبدأ الهوية كقولنا : إذا صدق الأمر على الجنس صدق على النوع ، لأن النوع داخل في الجنس .

وعدا يقتضي أن يكون لكل شيء في الطبيعة تفسير ، وأن يكون العقل قادراً على تعليل كل شيء ، ان مبدأ العلة الكافية هو إذن كا قال (فويه Foulliée) مبدأ المعقولية الكلية . ومعنى ذلك أنه يقتضي أن يكون لحدوث كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة تفسير رضى به العقل .

ولكن تفسير حدوث الظواهر يكون على وجهين وهما: التفسير بالعلة الفاعلة٬ والتفسير بالعلة الفاعلة٬ والتفسير بالعلة الفائمة .

فمبدأ الملة الكافية ينقسم إذن إلى مبدأين هما : مبدأ السببية ، ومبدأ الغائية :

١ - ميدأ السببية و مبدأ الحتمية • - ان اعتقاد الإنسان أن لكل معاول علة ، هو

<sup>(</sup>١) ولكنها قد تكونان كاذبتين مما ، كقولنا كل معدن سائل ، ولا راحد من المعادن بسائل. (2) Leibniz, Théodicée. I 44

المثال من هذا الاستقراء انتقال العالم من بعض الملاحظات والتجارب الجزئية ، إلى قانون عام مثل قانون (ماريوت) . فا عالم يلاحظهنا أن تغيرات الحجم ملازمة لتغيرات الضغط، وأن حدوث هذه التغيرات الأخيرة يستازم حدوث تغيرات الحجم بالضرورة . فهدذ الاستقراء مستند إلى مبدأ نسميه بمبدأ الحتمية ، ويمكننا التعبير عنه بقولنا : ان كل تغير فهو مقيد بشرائط معينة ، والشرائط نفسها تحدث التغيرات نفسها : ومعنى ذلك أن التغير خاضع لقانون واحد ، أو لعدة قوانين ، وأن في العالم نظاماً يوجب أن تجري قوانينه على نسق واحد .

ولكن لما كانت أكثر قوانين الطبيعة قوانين عليّة ، أي قوانين تربط بعض الحوادث المتأخرة ببعض الشرائط المتقدمة . كان الاستقراء مستنداً إلى مبدأ السببية أيضاً ، ويعبر الفلاسفة عن هذا المبدأ بقولهم: ان اكمل حادثة علة، أو أن كل حادث فهو معلول، أو أن العلل المتشابهة تحدث المعلولات المتشابهة .

إن لمبدأ السببية أثراً عظيا في توطيد اسس العدلم . ولكن الاستقراء العلمي لا يؤدي دائماً إلى قوانين سببية . فأحد قوانين (كبار) مثلاً: يبين لنا أن أفلاك السيارات أهليلجية الشكل ، وقانون (نيوتون) يقول: أن الأجسام تتجاذب بحسب كتلها ، وبصورة متناسبة عكساً مع مربع المسافات التي بينها . وقانون (ديكارت) في انكسار الضوء : يبين لنا أن جيب يه = ن جيب ر ، فكل هذه العلاقات مطردة ومتسقة ، مع انها لا تعبر عن علاقة سببية ، ولكن عصدم تعبيرها عن علاقات سببية ظاهرة لا يمنعنا من قبولها ، وتعميمها . فالاستقراء مستند هنا إلى مبدأ أعم من مبدأ السببية ، وهو مبدأ الحتمية ، أو مبدأ التقيد ، أو الاطراد ، أو النظام الطبيعي . وقد أشار (كورنو) إلى هذا المبدأ بقوله : ومن الحال أن يكون اطراد الحوادث نتيجة المصادفة والاتفاق ، ، أو قوله : وإن انتظام بعض التغيرات يحمل العقل البشري على القول بوجود قانون ضابط لها » .

ب -- مبدأ الغائية . - وكايستند الاستقراء الى مبدأ التقيد، فكذلك يستند التمثيل

الى مبدأ الفائية ، فإننا اذا وجدنا أن المريخ مشابه للأرض في جوه ، ودرجة حرارته ، وغير ذلك من الصفات ، قلنا أن المريخ آهل بالسكان كالأرض ، فنحن قسد رأينا أن بمض الصفات الظاهرة مشتركة بين الأرض ، والمريخ ، وتوقعنا بعد ذلك وجود اشتراك بينها في صفات أهمتى من الصفات الظاهرة . وهذا ناشىء عن اعتبارنا اجتاع هده الصفات الظاهرة وسيلة لتحقيق غاية من الغايات ، فنقول : ان وجود بعض الشرائط الجوية يدل على أن الطبيعة تهيء الأسباب والوسائل ولامكان وجود الحياة على سطح هذا الكوكب السيار ، كما تهيء وجودها على سطح الأرض . نعم ان هذه الشرائط غير كافية لظهور الحياة ، ولكنها شرائط ضرورية ، ونحن نفرض أن هذه الشرائط مقارنة لغيرها من الشرائط الضرورية . فبدأ الفائية إذن يرجم إلى القول : ان الطبيعة لا تحدث شيئاً من الشرائط يدل على أن هندأ الفائية إذن يرجم إلى القول : ان الطبيعة لا تحدث شيئاً من الأشياء عبثاً ، بل تحدث لفاية ، وتتبع في بلوغ هذه الغاية نظاماً . ومعنى ذلك : أن اجتاع بعض الشرائط يدل على أن هناك غاية متبعة عن علم ، أو غير علم .

ولا نريد الآن أن نبعث في قيمة التمثيل ، وأثره في المسلم ، ولكننا نقول في ذلك قولاً واحداً وهو ، ان الفاية أكثر غموضاً من العلة ، فلا يمكننا إذن أن نجمل مبدأ الفائية مبدأ طيا، وضروريا كمبدأ السببية. قد يكون في الطبيعة غايات كثيرة، أو غاية واحدة، ولكن من الصعب أن نعمم ذلك ونقول : إن لكل شيء غاية ، إن العلم لا يستطيع أن يستغنى عن مبدأ السببية ، ومبدأ الحتمية ، ولكن بعض العلماء يميلون اليوم إلى الاستغناء عن التفسير الغائي ، وسنعود إلى مناقشة هذا الأمر في المنطق.

#### ٢ \_ مقو لات العقل

يضيف الفلاسفة إلى مبادىء العقل بعض المعاني الأولية ، ويقولون إنها فطرية ، فعن هذه المعاني ه

١ – معنى المطلق ، ويشتمل على الضروري ، وغير المتناهي ، والكامل .

٢ - معاني الجوهر ، والعلة ، والغاية ، المقابلة لمبادىء الهوية ، والسببية ، والغائية ،
 وبعض المعاني العالمية المشتملة على العلائق العامة التي تربط الأفكار بعضها ببعض كمقولات ( آرسطو ) أو مقولات ( كانت )(١) .

٣ ــ ، ناهيم الزمان ، والمكان ، والأوليات الرياضية .

#### ٣ ـ صفات مبادىء العقل

ما هي صفات هذه المبادىء من الوجهة النفسية :

صفاتها العامة . - إن المبادىء العقلية كلية وضرورية .

قهي كلية من الوجهتين الداخلية ، والخارجية معاً ؛ أمــا من الوجهة الداخلية فلأنها موجودة في كل عقل ؛ وأما من الوجهة الخارجية فلأن كل تجربة من التجارب تؤيدها .

وهي ضرورية بمعنى أن العقل لا يستطيع أن يتصور مبادىء مناقضة لها ، وهذا يميز المبادىء من القوانين الطبيعة . إن العقل يستطيع أن يتصور قوانين طبيعية مخالفة للقوانين المعروفة ، فيتصور مثلا عالما لاتمدد الحرارة فيه الأجسام ولاتتجاذب الأجسام فيه وفقاً لقانون (نيوتون) ؛ أما المباديء فإن العقل لايستطيع أن يتمرى منها إلا إذا انقلبت ملكاته إلى مجموعات بسيطة من الإحساسات والصور المتتابعة . فالمبادى وإذن مقومة للعقل .

(١) المقولات عند ( آرسطو ) عشر وهي : (الجوهر) و(السكم) و (الكيف) و (الإضافة) و (السكان) و (الزمان) و (الوضع) و (اللك) و (الفعل) و (الأفعال) ، أما عند كانت فهي اثنتا عشرة :

١ - الكية ٧ - الكيف ٣ - المقارنة ٤ - الجهة الوحدة الإيجاب الجوهر، والعرض الوجود - عدم الوجود المحان - عدم الومان المحان - عدم الإمكان المتبادل المحرورة - الجواز الإممال الضرورة - الجواز بين الفعل، والانفمال)

صفاتها الخاصة . – ان مبدأ الهوية تحليلي ، أما مبدأ العلة الكافية فهو تركبي . وإذا قايسنا بين هذه المبادى ، وبين حقائق التجربة ، وجدنا انها - نها تماماً . ان قولنا: هذه الورقة مستطيلة الشكل قول جزئي دال على حقيقة تجريبية معينة ، وكذلك قولنا: أمطرت السهاء ، لأن الأوراق ليست كلها مستطيلة الشكل ، والسهاء لا تمطر في كل وقت ، فالحقائق التجريبية مضافة إذن إلى زمان معين ، ومكان معين . وهي ممكنة بمنى أنه لا يستحيل منطقياً فرضها على عكس ما هي عليه .

ان هذه الملاحظات حملت بعض الفلاسفة على القول ان مبادى، العقل مباينة لحقائق التجربة ، حتى لقد زعموا انها غير متولدة منها . ويسمى هؤلاء الفلاسفة بالعقليين . لأنهم يعتقدون أن هناك عقلا فطريا، أو استمداداً فكريا لا يكتسب من التجربة ، بل يولد الإنسان ، ويولد هذا الاستعداد الفكري معه ، أما التجريبيون فيعتقدن أن المبادى، المعقلية متولدة من التجربة ، ويقولون: لايوجد في العقل شيء لم يوجد قبل في التجربة الحسية العقلية متولدة من التجربة ، ويقولون: لايوجد في العقل شيء لم يوجد قبل في التجربة الحسية على من المناهبين على حدته :

# ٤ ـ الذهب العقلي

ان القول بفطرية المبادىء المقلية قديم جداً ، فقد كان السفسطائيون يقولون : ان المشخص المدرك تأثيراً عظيما في المعرفة ، ويستخرجون من ذلك مذهب ربيباً ملخصافي قول (بروتاغوراس) : « الإنسان مقياس الأشياء » . وكان (سقراط) يقول : ان الحقيقة فطرية في الإنسان ، وان الذي يريد أن يطلع عليها يكفيه أن يرجع إلى ذاته ، ويتأمسل ما فيها من المبادىء ، فسلا حاجة إذن إلى التعليم . لقد كانت وظيفة (سقراط) كوظيفة والدته القابلة ، كان يشهد مخاض المقول ، كما كانت والدته تشهد مخاض النساء . وكان منهجه منهج التوليد (Maieutipue) بالأسئلة التي كان يوجهها إلى مخاطبيه ، فيسوقهم بها إلى

الكشف عن الحقيقة بأنفسهم ، أو إلى الاعتراف بأخطائهم .

وقد سار (أفلاطون) على غرار استاذه (سقراط) ففرق بين العالم المحسوس والعالم المعقول وقد سار (أفلاطون) على غرار استاذه (سقراط) ففرق بين العالم المجسوس عالم الطواهر المتغيرة والوقائع المتبدلة وأمسا عالم المعقولات فهو عالم الجواهر الحقيقية عالم المثل الثابتة الخالدة التي هي مبدأكل موجود ومعقول ولما كان لا علم إلا بالكليات كانت المعرفة العلمية الصحيحة هي العلم بالمثل لا بالمحسوس و وانفس كما يقول (أفلاطون) في كتاب (الفدر) تنطوي بذاتها على هذه وراء مركبة (جوبتر) وكانت عالمة بكل شيء فلما أهبطت إلى الجسد فقدت علمها القديم وظلت مع ذلك تتذكر من حين إلى آخر بعض ما كانت عليه من العلم فالعلم إذن تذكر كانت عالمة به من الحقائق الخالدة وقد شرح إفلاطون) هذه الاسطورة في كتاب (المينون) أيضاً فتخيل عبداً جاهلا بالهندسة يكشف بنفسه كيف يكن إنشاء مربع مساو لضعف مربع معلوم وان نجاح هذا العبد في طريقته دليل على أن العلم كامن في نفسه فالنفس لا تكتسب العلم إذن من العالم المعبد في طريقته دليل على أن العلم كامن في نفسه فالنفس لا تكتسب العلم إذن من العالم المعبد في طريقته دليل على أن العلم كامن في نفسه فالنفس لا تكتسب العلم إذن من العالم المعبد في طريقته دليل على أن العلم كامن في نفسه فالنفس لا تكتسب العلم إذن من العالم المحسوس ، بل تستخرجه من باطنها .

أما (أرسطو) فقد جمل نصيب التجربة في اكتساب المعرفة أعظم مما هو عليه عند ( أفلاطون ) و ( سقراط ) . فالمعقولات عنده ليس لها وجود مفارق ، ولكنها كما قال بعضهم ، داخلة في المحسوسات . وفوق المقل المنفعل ، الذي يقبل الصور ، عقل فاعل يجرد المعقول من المحسوس ، ويجعلنا نكشف بالحدس المبادىء الأولية التي لا يكن البرهان عليها . إن هذا المقل الفاعل هو عند (آرسطو) عقل غير شخصي ، أو عقل كلي صادر عن العقل الالهي .

قال (آرسطو): الإحساس ليس عاماً ، لأنه لا يدرك إلا الفرد، ولأن العام لا يتناول إلا الكلي (١١)، ولكن الإحساس نقطة الابتداء الضرورية للعام. ومن كان فاقد الإحساس

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> Aristote, Analyt. Part. 87 b, 39

لم يستطع أن يتعلم شيئا ، والنفس لا تفكر أبداً دون صور ، ومع ذلك فإن الصور المعقولة إذا وجدت داخل الصور المحسوسة ، كان وجودها فيها وجوداً ضمنيا، أو وجوداً بالقوة ، ونحن لا ننقل هذه الممكنات من القوة إلى الفعل ، ولا ندرك الماهيات العقلية بالحدس ، إلا بتأثير العقل الفاعل . وبعبارة ثانية : إن العقل المنفعل يهيء لنا مادة المعرفة ، أما العقل الفاعل فيصوغ لنا صورتها(۱۱) . أضف إلى ذلك أيضا أنه لا يمكن أن تكون المعرفة نظرية كلها ، لأننا لا نستطيع أن نبرهن على كل شيء . فكل برهان يستند إذن إلى أوليات لا يمكن البرهان عليها ، ولا تحتاج إلى برهان (۱۱) ، كبدأ عدم التناقض ، ومبدأ أوليات لا يمكن البرهان عليها ، ولا تحتاج إلى برهان (۱۱) ، كبدأ عدم التناقض ، ومبدأ العلمة الكافية ، والبديهيات الرياضية ، وفكرة العدد ، وفكرة الامتداد . ان الملكة التي ندرك بها هذه المبادىء ، هي العقل الفاعل ، وهي وحدها تصل الينا من خارج ، وهي وحدها إلهية . . . .

وقد أخذ بعض الفلاسفة بهذه الآراء التي جاء بها الأولون؛ روفقوا بينها وبين مبادىء اللاهوت ، فمها قاله القديس (أوغستينوس) في المثل الأفلاطونية ، « ان المثل هي الصور الأولية، والأسباب الثابتة التي لاتتغير ، وهي لم تتكون بإخراج من العدم إلى الوجود أبداً ، لأنها أبدية أزلية باقية في العقل الالهي الحيط بها » .

وقد جعل ابن سينا اكتساب المعرفة راجعا إلى العقل والإحساس من جهة ، وإلى فيض المعقولات عن العقل الفعال من جهة اخرى ، ان الماهيات المنتزعة عن الأشياء المحسوسة ، لا تصبح مجردات عقلية ، الا اذا اتصلت النفس بالعقل الفعال بطريق الحدس والفكر ، لأن القوة النظرية لا تخرج من القوة الى الفعل الا بتأثير قوة موجودة بالفعل ، وهذه القوة هي العقل الفعال .

والقديس (توما الأكويني) أيضا لم يخرج على المبادى، التي وضعها (آرسطو) ، بل قلد المعلم الأول في التفريق بين العقل الممكن ( الذي بالقرة ) والعقل الفاعل ( agens ) ، فالعقل الفاعل يدرك المبادى، الاولى بالحدس ( جامع اللاهوت ) ، وهو نور

<sup>(1)</sup> Ibid, 5, 430 a

<sup>(2)</sup> lbid, part. 72 a et 100 b.

<sup>(3)</sup> Somme théologique, va, ll ac, q. 47 a - b

طبيعي ، يغيض عن الله مباشرة ، كالإيمان والنعمة ، فينطبع في جوهر النفس بالفعل الالهي ، وقد اقتبس (توما الاكويني) من (أفلاطون) أيضاً رأيه في المثل ، فقال : ان المثل تفيض لإ محالة عن الاله ، وإنها من حيث هي علل مثالية لجميع الأشياء ، قائمة في المعقل الالهي .

فأنت تجد أن فلاسفة القرون الوسطى لم يخالفوا آراء الأولين في منشأ المباديء ، بل زعموا أنها مطبوعة على جوهر النفس بطابع إلهي .

وإذا فحصنا الآن عن آراء (ديكارت) وجدناها أيضاً قريبة من الآراء السابقة ، لأن المقل عنده قادر بذاته على إدراك ماهيات الأشياء ، وهمو يسمي هذه الماهيات بالجواهر الصحيحة الثابتة .

ويتضح لنا من مطالعة كتاب التأملات ( Méditations ) أن تصور هذه الجواهر الصحيحة الثابتة فطري في الإنسان ، لذلك فرق (ديكارت) في هذا الكتاب بين المعاني الفطرية ( Idées innées ) ، والمعاني المصطنعة (Idées factices) المتولدة من الخيال ، والمعاني العارضة (Idées adventices) المتولدة من الإحساس . وقد بين لنا أكثر المحققين أن للمعاني الفطرية عنده شأنا عظيماً على حتى أنها لتنفني عن المعاني العارضة وتنوب عنها فالفكر يطبق المعاني الفطرية في عالم التجربة ، ويستخرج منه المعاني العارضة الموافقة المظروف والفرص . ولا تأثير للأشياء المحسوسة في تكوين الأفكار . إن تأثيراً كهذا غير معقول في مذهب (ديكارت) ؛ لأن هذا المذهب يميل إلى الاستغناء عن التجربة ، فمهاقاله (ديكارت) ؛ إن المحسوسات لا ترسل الينا ، بواسطة الحواس ، شيئاً من المعاني التي قدل عليها ، بل تهي ، للكاتنا الفطرية فرصة موافقة لتكوين هذه المعاني في وقت دون آخر ، فالنفس تشتمل إذن على مادة الإحساس . أما التجربة فتعلمنا كيف نجزىء هاده المادة ، ونفصلها في ضوء العقل .

الفطرية عند (ديكارت) . - إن اصطلاح المعاني الفطرية قد أضل الحثيرين من شارحي مذهب (ديكارت) ، فظنوا أند يقول بوجود معان واضحة ، معينة ، قائمة في النفس ، منذ الولادة ، موجودة فيها قبل اتصالها بالعالم المحسوس . ولكن (ديكارت) نفسه قد صرح بخلاف هذا الرأي، قال: أقول ان هذه المعاني فطرية كا يقولون، إن الكرم فطري في بعض الاسر ، وان النقرس ، والحصاة، فطريان في بعضها الآخر ، فليس

معنى ذلك أن الأطفال يصابون بهذه الأمراض اضطراراً ، وهم في الأرحام، ولكن معناه أنهم يولدون وفيهم استعداد ، أو قابلية للوقوع فيها .

اعتراض لوك . - ولكن هذا التحديد لم يقطع مظان الاشتباه ، ولم ينسع المخالفين من الدخول في الاعتراض على ( ديكارت ) دخول منكر ، فقسال (لوك) في كتابه (Essai sur I'entendement humain) الذي ألفه للرد على نظرية المساني الفطرية : إن



(EA JS1)

دیکارت ـ (۱۲۹۱ ـ ۱۲۵۰)

كان ديكارت : قصير القامة ، كبير الرأس، عريض الجبهة، عظيم الأنف، تظهر على وجهه علامات القسوة، والتأمل، والكبرياء . الأطفال ، والمتوحشين ، والبسله ، لا يدركون المبادىء الأولية ، ولا يفهمون الحقائق المديهية ، ولو كانت الأوليات فطرية فيهم لفهموها دون عناء . إذن ليس في النفس فكرة فطرية واحدة ، لأنها لو كانت فطرية لما جهلها إنسان قط ، ونحن نجد أن كثيراً من الفكر الفطرية المزعومة معلومة عند قسم من الناس، وبجهولة عند الآخرين ، فكيف تكون فطرية ، وفي الناس من يجهلها . ان فكرة الاله مثلا : ليست فطرية ، لأن هناك شعوباً لا تدرك هذه الفكرة . ولو كانت عقول الناس واحدة ، لما اختلفت الأنظار ، وتباينت الآراء في كثير من المسائل ، كما هي عليه الآن منسذ عصور طويلة . وقصارى القول : أن أحسن دليل على ضرورة الشك في نظرية المعاني الفطرية استفناء علم النفس الحديث عنها ، وحرصه على إرجاع جميع المعاني إلى تأثير الإحساس ، والتجربة .

اعتراض ليبنز. - ولكن (لوك) لم يفلح تماماً في طريقته هذه، فانبرى (ليبنز) للرد عليه في كتاب سماه محاولات جديدة في الذهن البشري (rentendement humain الاصدة واحدة واحدة واحدة واضاف النفس فكرة جديدة ، وهي فكرة اللاشعور . قال : اننا كثيراً مسا ندرك الموضوعات الخارجية من غيران نفهمها اليندر كها إدراكا غامضاغير مصحوب بشعور واضح ، فالأوليات العقلية التي لا يفهمها الطفل ، والإنسان الابتدائي ، موجودة في نفسيها بالقوة الي بصورة مضمرة ، ولا تنتقل من القوة إلى الفعل أي من حالة الإدراك الفامض ، إلى حالة المهم الصريح الواضح ، إلا بتأثير التجربة . ان أجهل الناس يربط الحوادث المتنابعة بعضها بعضم ، ويعلل أفعال الناس بإراداتهم ، وأغراضهم ، فهو إذن يطبق من غير أن يدري مبدأ العلة الكافية .

قال (ليبنز): « لا تظنن أنه يمكنك أن تقرأ قوانين المقل الأبدية المطبوعة في النفس بنظرة واحدة، من غير تحضير، كما تقرأ دون مكابدة وبحث قرارالحاكم، المدون في سجله، ولكن يكفيك أن تكشف عن وجودها في نفسك بقوة الانتباه، وأن تهيء لك الحواس فرصة موافقة لذلك ، . . . .

قال:

د لقد استعملت لهذه الغاية تشبيها خاصا ، وهو تشبيه النفس بججر من المرمر ذي عروق ، لاتشبيهها بحجر من المرمر ذي تركيب واحد ، ولابألواح فارغة ، أو بما يسميه

الفلاسفة لوحة ، أو صفحة بيضاء ( Tabula rasa ) . لأنه لو كانت النفس شبيهة بهذه الألواح الفارغة ، لكانت نسبة الأوليات اليها كنسبة صورة (هركول) إلى مرمر يقبل هذه الصورة أو غيرها . ولكن لو كان في الحجرعروق تصلح لصورة (هركول) دونغيره ، لكان هذا الحجر أكثر استعداداً لها ، ولكانت صورة (هركول) فطرية بالنسبة اليه . ولايكن الكشف عن هذه العروق ، أي لا يكن تنظيف الحجر ، وشعده ، وتجليته ، وحذف الزوائد التي فيه ، إلا بالتجربة والعمل .



#### ليبنز (١٦٤٦ -١٧١٦)

ولد ليبنز في ليبزينغ عام ١٦٤٦ ، بسدا بدواسة الحقوق حتى حصل عل درجة الدكتوراء وهسو في العشرين من منه ، ثم ذهب إلى باريز عام ١٦٧٧، وانصرف فيها إلى الرياضيات فاخترع حساب التفاضل ، ولم يقصر عمله عل الرياضيات ، والفلسفة ، بل عني أيضاً بالبحث في الحكة الطبيعية، والكيمياء، والتاريخ ، والطسب ، واللاهوت ، والسيامة .

شکل (٤٩)

ما أبقاه (ليبئز) من التجريبية والعقلية - ينتج من هذا القول أن (ليبنز) سلك طريقة متوسطة بين المذهب العقلي ، والمذهب التجريبي المحض . فقد كان من عادته في أكثر المسائل أن يبحث عن نقطة عالية مشتركة يجمع فيها بين الآراء المتعارضة بدلاً من أن يردها كلها . فالمذهب التجريبي جعل النفس لوحة بيضاء لاتبالي بهذه الصورة ، أوتلك ، شأنها شأن القابل المحض الذي لا يبدل شيئاً بما يرد عليه . والمذهب المقلي نحا مع (أفلاطون) منحى بعيداً ، حتى زعم أن الصور العقلية موجودة في النفس بالفعل قبل اتصالها بالتجربة . أما (ليبنز) فقد أدخل على تفسير المبادىء العقلية فكرة الوجود بالقوة ، أي فكرة أما (ليبنز) فقد أدخل على تفسير المبادىء العقلية فكرة الوجود بالقوة ، أي فكرة

الوجود الممكن ( Virtualité ) فقال: ان المبادىء الفطرية استعدادات نفسية ، وان جميع معارفنا الجزئية مشتقة من التجربة ، ومقتبسة من الحواس ، ولذلك كانت نظرية اللوحة البيضاء بعيدة عن الحقيقة . ولذلك أيضا وجب تبديل قاعدة التجريبين القائلة : ولايوجد في العقل شيء لم يوجدقبل في التجربة الحسية ، بإضافة قيد واحد عليها وهو قولنا: والا العقل نفسه ، (Nisi lpse Intellectus ) .

على أننا إذا تعمقنا في دراسة فلسفة (ليبنز) تبين لنا أن أثر الفطرية عنده أعظم بما هو عليه في كتاب (المحاولات الجديدة) لأن همذا الفيلسوف كان يقول ان الحقائق الخارجية لا تؤثر أبداً في إدراك المدرك. فالإدراك هو شعور الإنسان بما في ذاته من الأفكار. والنفس لا تكتسب شيئا من العالم الخارجي. قال (ليبنز): ولركان في وسعي أن ادرك بوضوح كل ما محدث لي ، أو يظهر لي في هذه الساعة ، لأمكنني أن أرى كل ما سيحدث لي ، وان زال عني كل ما هو خارجي ، ولم يبق في الوجود إلا الله وأنا ، (۱) فالنفس إذن تستخرج المهاني من ذاتها ، فتنقحها وتنميها. قال (ليبنز): ويظهر لنا لأول وهلة أن كل تصوراتنا تأتي من العالم الخارجي بواسطة الحواس ، وتنطبع على صفحات النفس الفارغة مصوراتنا تأتي من العالم الخارجي بواسطة الحواس ، وتنطبع على صفحات النفس الفارغة حتى الإدراكات ، والانفعالات - إنما يأتينا من داخلنا بتلقائية تامة (۲) ، ومسا نظنه خارجيا ، أو آتيا من الحواس إن هو إلا تبدل أحوالنا الداخلية من حالة الفموض ، خارجيا ، أو آتيا من الحواس إن هو إلا تبدل أحوالنا الداخلية من حالة الفموض ، والاشتباء ، إلى حالة الشمور الواضح ، والإدراك البين . ويكننا أن نقول إن العالم كله بودراكات واضحة ، بل تكون هذه الإدراكات واضحة تارة ، وغامضة اخرى ، وارتقاء بإدراكات واضحة ، بل تكون هذه الإدراكات واضحة تارة ، وغامضة اخرى ، وارتقاء الانسان إنا هو حصوله على المزيد من الإدراكات الواضحة .

اتفاق العقل والطبيعة . - لا نريد الآن أن نناقش (ليبنز) في نظريته هذه ، لأننا لم نذكر بعد ما هو مذهبه في الوجود ، ولا ما هي مقاصده ، فلنقتصر إذن على الكلام

<sup>(1)</sup> Philosophische Schiriften, édit - Gerhard, t. IV J, 440

<sup>(2)</sup> Thééodicée, 296

على ناحية خاصة لفتت نظر (ليبنز) نفسه وحاول أن يجد لها حلا ، وهذه الناحية هي المطابقة بين العقل، والطبيعة: إذا كانت الصور العقلية فطرية، أي موجودة في النفس قبل الولادة ، فكيف تجيء مطابقة لما في العالم الخارجي ، وهي لم تأخذ هذه الصور عنه ؟ لماذ تجيء المعقولات مطابقة للمحسوسات ، وهي لم تتولد منها ؟ فإما أن نقول: ان العالم الخارجي غير موجود ، وان كل ما فيه من الصور يتولد من العقل ؟ وإما أن نقول بعدم المطابقة بين العقل ، والطبيعة . ان (ليبنز) يصرح أن إدراكاتنا صور، ومعارف مطابقة المحقائق الخارجية المحيطة بنا ، لا أوهام ، وأحلام خيالية بعيدة عن الحس . ولكن المحقائق الخارجية المحيطة بنا ، لا أوهام ، وأحلام خيالية بعيدة عن الحس . ولكن هذه المطابقة لا تنشأ عن تأثير متبادل بين النفس ، والطبيعة ، بل تنشأ عن مطابقة قديمة ، ومعنى ذلك أن تتابع الإدراكات في الجوهر العاقل مستقل عن التجربة ، ومتقدم عليها ، ومطابق في الوقت نفسه لتتابع حوادث الكون ، وجريانها ، فهناك إذن عالمان . عالم المعقل ، وعالم الطبيعة ، كل منها مطابق للآخر في تتابع صوره ، وجريان ظواهره . وقد المعتى (ليبنيز) هذه النظرية بنظرية الانسجام الأزلي (Harmonie préé ablie) أوالتناسق الأزلي بين المقل ، والطبيعة . كأن الله في زعمه نظم الموجودات ورتبها ترتبا متناسقا ، كان الله في زعمه نظم الموجودات ورتبها ترتبا متناسقا ، كان الله في زعمه نظم الموجودات ورتبها ترتبا متناسقا ، كان الله في زعمه نظم الموجودات ورتبها ترتبا متناسقا ، كان الله في زعمه نظم الموجودات ورتبها ترتبا متناسقا ، كان الله في زعمه نظم الموجودات ورتبها ترتبا متناسقا ، كان الله في زعمه نظم الموجودات ورتبها ترتبا متناسقا ، كان الله في زعمه نظم الموجودات ورتبها ترتبا متناسقا ، كان الله في خود مناسم المناسقا ، كان الله في خود به نظم الموجودات ورتبها ترتبا متناسقا ، كان الله في خود به نظم الموجود و التربية و مناسم متناسقا ، كان الله في كان الله في خود به نظم الموجود التربية و مناسم المناسفا ، كان الله في خود به نظم الموجود التحرية و مناسم المعلم المعابق المعابد و مناسم المعابق المعابد و مناسم المعابق المعابد و مناسم المعابد و معابد و معالم المعابد و معابد و معا

## کانت (۱۸۰۶ - ۱۸۲۶)

كان (كانت ) سيء الصحة ، ضميف البنية، منخفض الصدر ، وكان يتبع في حياته نظاماً رتيباً، فيزن ثيابه، ويحدد كمية طعامه ، ونوعه ، ومدة نومه ، وساعات نزهته ، ولم يغير الطريق التي كان يسلكها في نزهته إلا مرة واحدة، وهي المرة التي جاء، فيها نباً الثورة الفرنسية ،



( شکل ۵۰ )

الساعاتي الماهر آلاته المختلفة ، حتى يجعلها تتحرك معاً وتدق معاً . تلك هي نظرية التناسق الأزلي، وهي كما ترى نظرية لاهوتية بحضة ، لاتزيل الشبهات ولاتكشف الظلمات المحيطة بمنشأ المبادىء ، ولعل (ليبنز) لم يقل بها إلا لضرورة مذهبية ، فجاءت ظنية ، لا يقينية ، وإذا حكنا إنما نحصل على الظن فقط بعد هذه التحكمات ، فيكفينا الظن الذي كان أولاً .

منهب كانت. - ينتج بما تقدم أن المذهب العقلي لم ينجح في إيضاح مطابقة العقل الطبيعة إيضاحاً كافياً، لأن مقدماته ساقته إلى إرجاع هذه المطابقة إلى أسباب لا يتناولها العلم بالبحث ، فلا غرو إذا حاول (كانت) التغلب على هذه الشبهة باعتناق مذهب جديد في علاقة الفكر بالمرفة ، وقد علق على هذا المذهب أملاً عظيا في إصلاح الفلسفة ، حتى لقد شبه تأثيره في الفلسفة بتأثير (كوبرنيكس) في علم الفلك : كان الناس يعتقدون قبل لقد شبه تأثيره أن الشمس تدور حول الأرض ، فمكس (كوبرنيكس) ذلك ، وأثبت أن الأرض تدور حول الشمس ، وكذلك كان الفلاسفة يعتقدون قبل (كانت) أن الفكر يدور حول الأشياء لاقتناص المعرفة ؛ فعكس (كانت ) هذا (لاعتقاد ، وجعل الأشياء الحسبة نفسها تدور حول الفكر ،

## ولنشرح الآن رأي (كانت ) باختصار :

١ – مادة المعرفة وصورتها . – المعرفة مؤلفة من عنصرين : المادة ، والصورة ؟ فهادة المعرفة تكتسب من العالم الخارجي ، وصورتها من العقل . والمادة هي الإحساسات، والمطواهر . أما الصورة فهي الكيفية التي تكون عليا هذه الطواهرعندما تصبح مدركة للنفس .

٧ - صور المعرفة: الزمان ، والمسكان . - انا لا نشعر بالظواهر ، إلا إذا أسبغت عليها حساسيتنا صورتي الزمان ، والمكان ، إن هاتين الصورتين هما اللتان تجملان تصور الموضوعات بمكناً . ونحن نرتب هذه الموضوعات في إطاري الزمان ، والمكان ، ونؤلف منها سلاسل منظمة ، تمكننا من تمييزها ، ومن مقايستها بعضها ببعض . ولولا تصور الزمان ، والمكان ، لما استطعنا أن نرتب الموضوعات الحسية ، ولا أن ندرك علاقاتها ، ولامسينا كالصور الذي يعجز عن التصوير لافتقاره إلى لوح ينشر عليه ألوانه. إن الزمان ، ولامسينا كالصور الذي يعجز عن التصوير لافتقاره إلى لوح ينشر عليه ألوانه. إن الزمان ،

والمكان. صورتان فطريتان وضروريتان وكليتان المنافتان عن الأشياء الحسية النهاشرطان من شرائط التجربة الانتيجة من نتائجها الضف إلى ذلك: أن جميع أجزاء الزمان الالكان المتجانسة و ويكننا أن نحددها ونعينها بصورة قبلية افإذا صح أمر بالنسبة إلى أحد هذه الأجزاء الاخرى بالضرورة الذن الرياضيات المكنة وقد بينا في كلامنا على إدراك المكان ما هي قيمة هذا الرأي عند (كانت) الوما هي أغراضه منه .

٣ - مقولات العقل . - إن انتظام الظواهر في صورتي الزمان والمكان لا يكفي لتكوين الأفكار ، لأن هذه الظواهر ليست سوى مادة الفكر لا صورته ، فينبغي لنسا اذن أن نربط هذه الظواهر بعضها ببعض ، وأن نؤلف الأحكام من روابطها ، ولا يتم لنا تأليف هذه الأحكام ، إلا بقوانين المقل ، فالمقدل يفرض إذن قوانينه على الموضوعات ، كما تسبغ الحساسية صورها على الأشياء ، إلا أن عمل الحساسية مقصور على نظم الظواهر في إطاري الزمان ، والمكان ، أما المقل فيبدع العلاقات، ويؤلف الأحكام المطابقة لها ، ويصبح على هذه الصورة ، كما قدال (كانت ) ، واضع شريعة الطبيعة ، بدلاً منأن يكون صورة من صورهما ، أو صدى من أصدائها ، إن المقدل يبدع مقولة الجوهر ، ويحكم ببقائه في الزمان ، ويبدع مقولة الجوهر ، ويحكم ببقائه في الزمان ، ويبدع مقولة العلة ، ويحكم بأن لكل حادث محدثا ، وهذا الإبداع يدل على أن قوانين العقل أعلى من معطيات التجربة ومتقدمة عليها ، لم يكتسبها المقل من ظواهر الحس ، بل استخرجها من داخله ، وجعل الأشياء خاضعة لها .

ومعنى ذلك أنه لا وجود للعالم إلا من جهة مها هو مدرك ، ولا ضرورة لقوانين الطبيعة إلا من حيث أنها متصلة بقوانين العقل ، إن مخالفة قوانين العقل تؤدي إلى زوال العقل والعالم معاً . ينتج من هذه المقدمات أن العلوم الفيزيائية بمكنة . لأن العقل كا قلنا هو الذي ينظم علائق الطواهر ، ويؤلف الأحكام الموافقة لها .

إلظواهر والشيء بذاته . - إن قوانين المقـــل لا تنطبق على الشيء بـــذاته (Noumènes) ولا تحيط بالمطلق ، بل تنطبق على ممطيات التجربة ، أي على الظواهر التي تتكون منها موضوعات العلوم. فهي لاتطلعنا إذن على حقيقة النفس، والمادة، والإله،

لأن هذه الجواهر الحقيقية لا تدخل في نطاق الحدس الحسي، فعلم مــــا بعد الطبيعة ليِس إذن بمكناً .

المناقشة . – من محاسن نظرية (كانت ) هذه انها تظهر لنـــا أثر الفكر في تكوين المرفة ، وتبين لنا عجز التجربة المحضة عن إيضاح تكوين العلم . ولكنها بالرغم من ذلك ليست أقل من غيرها صعوبة .

1 - ليس الزمان ، والمكان، تصورين قبليين متقدمين على التجربة . - إن اولى هذه الصعوبات تنشأ عن اعتبار الزمان ، والمكان ، صورتين قبليتين من صور الحساسية ، فقد بينا في كلامنا على إدراك العالم الخارجي : أن كل إحساس ذو امتداد، وأن مفهوم المكان المقول إنما هو تعميم بسيط لصور الامتداد الحسي . فالامتداد المجرد تولد من الامتداد الحسي المشخص ، والزمان النعلي المجرد تولد من تعميم بسيط لصور الزمان النفسي الذي نشعر به في داخلنا . إن لكل حالة نفسية ديمومة ، وهذه الديمومة النفسية هي الزمان الحقيقي ، أو الرجودي . فكما أن المكان المجرد قد تولد من الامتداد الحسي ، كذلك الزمان العلمي المجرد قد تولد من الامتداد الحسي ، كذلك الزمان العلمي المجرد قد تولد من الامتداد الحسي ، كذلك الزمان العلمي المجرد قد تولد من الزمان النفسي .

٢ - إن فلسفة (كانت) لانوضح لنامنشأ المبادىء، والمقولات، بل تكتفي بالتصديق بوجودها، وفي الحق أن (كانت) لم يذكر لنا كيف نشأت هذه المقولات، ولا من أين أتت. هـل هي مثل عقلية نحلدة، أم إشراق إلهي ؟ إنك لا تجد لهـذه المسألة في فلسفة (كانت) جواباً يشفي غليلك، أو يزيل شكك.

٣- إن مذهب (كانت) يريد أن يضمن لنا مطابقة قوانين العقل لقوانين الأشياء . لأن كتاب (كانت) في نقد العقل المحض (Critique de la raison pure) يحوم في جميع مسائله حول هذه الفكرة : ان العقل هو الذي يصوغ التجربة ، وان ما يصل اليه من العالم الخارجي ليس سوى غبار من الحس ، فالعقل يصوغ هذه المادة العديمة الشكل ، ويضعها في قوالب معينة ، ويكيفها بحسب مطالبه الخاصة . فإذا القينا على أصحاب هذا المذهب ذلك السؤال الذي القيناه على (ليبنز) و (ديكارت) وقلنا : كيف توضحون لنا اتفاق الفكر مع الأشياء ، ومطابقته لها . قالوا ان لهمذا السؤال في فلسفة (كانت) وجهين .

الأول يتملق بالظواهر ٬ والثاني بالشيء بذاته . فإذا قصدنا الوجه الأول كان الجواب سهلا ، لأن المقل عند (كانت ) هو الذي يصوغ الظواهر ، ويرتبها مجسب قوالبه الخاصة. ان خطأ جميع التجريبيين والمقليين المتقدمين على (كانت ) هو اهمالهم فعالية العقسل. انهم يشبهون العِقل تارة بلوح من الشمـــع ، واخرى مججر من المرمر ، ويجردونه من كل فعالية ، وهذه التشبيهات كافية للدلالة على بطلان مذهبهم ، لأن العقبل يصوغ معطيات التجربة ، ويكيفها مجسب مطالبه . وإذا كان العقل هو الصائم ، فــلا عجب إذا اتفقت صور الصياغة مع قوالب الصانع. وإذا قصدنا الوجه الثاني قلناً. أن اتفاق العقل مع الشيء بذاته أمر مسلم بسه في فلسفة (كانت ) من غير برهان . نعم ان (كانت ) يقول : ان وجود المعرفة دليل على المطابقة بين العقل والشيء بذاته ، وانه لولا هذه المطابقة لبقيت قوالب المقل فارغة ، ولما تكون العلم . ولكن هذا القول ليس برهانا كافيا ، وإنسا هو تسليم بالأمر الواقع كما هو من غير دليل ، اننا لا نزال نسأل ما هي أسباب هذه المطابقة الحسية ، بين العقل والشيء بذاته ، إن العقل لا يصوغ الشيء بذاته ، كما يصوغ الظواهر ، فلماذا يخضع هذا الشيء إذن لقوالب العقل ، فإذا كان خضوعه لها عرضيا، أمكن إذ ذاك انفصاله عنها ، ومخالفته لها . لقد أدرك خلفاء (كانت ) خطورة مذه الشبهة ، فقالوا : إذا كان الشيء بذاته جوهراً حقيقياً مستقلاً عن العقل ، فمن الصعب إيضاح خضوعه لقوالب العقلُ ، وصوره . اننا لا ندري بأي معجزة ، ولا لأي سبب يتفتى هذا الجوهر المفارق مع مقولاتالمقل وصوره، لذلك اضطر خلفاء (كانت ) وهم (فيخت، وشيلينغ، وهيجل) إلى حذف الشيء بذاته حلا لهــذه الشبهة ، فقالوا ان العقل يستخرج من داخله كل شيء ، فهو يبدع مسادة المعرفة ، ويبدع صورتها ، كا يبدع الله مادة العالم ويهبها الصورة الموافقة لها .

وهكذا يسوقنا مذهب (كانت) إلى المذهب الخيالي المطلق ، ولا غرو فإن أصحاب المذهب العقلي قد وضعوا العقل خارج الطبيعة ، وجعلوه فوقها ، وقالوا : بوجود بعض الاستعدادادت فيه قبل اتصاله بالتجربة . فليإذا جعلنا العقل خارج الطبيعة تعذر علينا إيضاح اتصاله بها ، واتفاقه معها ، وإذا وضعنا العقل داخل الطبيعة ، اضطررنا إلى القول باكتسابه المعرفة منها . فإما أن نوضح اتفاق العقل ، والطبيعة ، بتأثير قوة مفارقة لها ، وإما أن ننقص تأثير الطبيعة في العقل شيئاً فشيئا ، كا فعل العقليون ، من (ديكارت)

إلى (ليبنز) ، حتى يصبح هذا التأثير معدوماً ، كما هو عليه عنـــد تلاميذ (كانت ) . ان انقلاب المذهب العقلي إلى المذهب الخيالي ضرورة لا محيد عنها .

# ه \_ الصفات العامة للمذهب العقلى

يمكن تلخيص صفات المذهب العقلي كما يلي .

فطرية المبادىء وتقدمها على التجربة . - يقول العقليون : ان في النفس عناصر فطرية قبلية (a priori) ؟ فالمبادىء والمقولات ، عندهم أوليات ، حق أن بعضهم - كسقراط ، وأفلاطون ، وليبنز - يزعم أن المعرفة النظرية نفسها فطرية ، وأنها تنشأ عن نمو الاستعدادات الكامنة في النفس ، وإذا اعترف بعضهم الآخر بضرورة التجربة ، كما فعل (آرسطو) و (كانت) ، فانه يقرر في الوقت نفسه أن التجربة لا تصبيح كما فعل (آرسطو ) و (كانت) ، فانه يقرر في الوقت نفسه أن التجربة لا تصبيح المعقلي يقتصر على إثبات هذه المقولات من غير أن يوضح لنا كيفية تولدها ، وقد يحاول في بعض الأحيان أن يستخرجها بعضها من بعض أو أن ينشئها إنشاء ، أو يرتبها ترتيبا ، ولكن هذا الاستنتاج العقلي بعيد كل البعد عن الإيضاح الحقيقي ، لأنه يقتصر على بيان علاقة المقولات بعضها ببعض من غير أن يوضح لنا تكونها .

ان هذة الصفة الفطرية تثير شبهة اولى ، وهي أن الدراسة النفسية لا يجوز أن تقتصر على تقرير عمليات العقل ، وبيان علائقها بعضها ببعض كما في المنطق، بل يجب أن تتضمن إيضاح تكون العقل وبيان أسباب حدوثه . فالقول بفطرية المبادىء يقتضي أن تكون هذه المبادىء تامة التكوين منذ ظهورها ، وهو قول يرمي بالإيضاح الوضعي ظهريا ، لأنه يجرد العقل عن التجربة ، ويجعله قائماً بذاته، ولم يتخلص أصحاب المذهب العقلي كما رأيت من هذه الصعوبة إلابالرجوع إلى علم ما بعد الطبيعة، فجعلوا الإنسان موجوداً إلهيا مبايناً لغير من الموجودات، وقالوا: انه يشارك الموجود المطلق في تعقل الأشياء. وقد أثارت هذه

الآراء كثيراً من الشبه ، كقولهم : ان العقل ثابت لا يتغير ، لأنه إشراق المثل المخلدة على الإنسان ، أو نفحة من نفحات العقل الإلهي ، والقول بعدم تغير العقل نخالف للواقع ، لأن الإنسان قد انتقسل من حالة البداوة إلى حالة الحضارة ، وتبدلت تصوراته العقلية بتبدل مراحل تطوره ، والفطريون يهملون هذه الناحية إهمالاً تاماً .

المبادىء كلية وضرورية ، والعقل في نظر الفطربين حاكم مطلق ، ومعنى ذلك أن مبادئه كلية وضرورية ، فهو واحد عند جميع الناس ، أو هو كما قال (ديكارت) : أحسن الأشياء انقساماً بينهم ، والحقائق الأولية حقائق خالدة لا تتغير ولا تتبدل. ان جميع الفلاسفة الفطريين متفقون في هذا الرأي ، ولا فرق في ذلك بين فطرية (كانت) النسبية ، وفطرية أسلافه العقليين . لأن صور الحساسية ، ومقولات العقلولية عندهم ، هي الشرائط الضرورية لكل تجربة ممكنة ، وهي التي تحدد لنا نطاق كل معرفة ، وتصوغها في قوالبها التي لا تتغير ، ولولا ذلك لما توصلنا إلى اليقين في المعرفة العلمية .

لقد ضل الفطريون في ظنهم أن المبادىء كلية وضرورية ، ويمكن إرجاع ضلالهم هذا إلى وهمين :

 ١ - الوهم الأول: نشأ عن ظنهم أن الفكر المنطقي، كما يعرفونه ، أساس كل تفكير بشري ، مع أنه يوجد في الواقع أنواع كثيرة من التفكير غير خاضعة لمبدأ الهوية، ولو كان هذا المبدأ ذاتياً للفكر البشري لما وجد هناك عقول خالية منه.

قال (بيرجانه): «كانوا يقولون في الماضي إن مبدأ الهوية مبدأ مطلق لا يستطيع الفكر أن يتخلى عنه ، ولشد ما أخطأوا في ذلك . لأن المتناقضات التي نصادفها في كلام الناس ، وأحلامهم ، وأوهامهم ، ومعتقداتهم كثيرة جداً. ان أصحاب الرؤى والمرضى لا يتخلون عن أفكارهم ، ومعتقداتهم ، رغم التناقض الموجود فيها . فعبدا الهوية ليس إذن قانونا ملازما لكل تفكير ، وإنما هو قانون يخضع الإنسان له عندما يريد أن يكون تفكيره معقولاً » .

وهذا الفكر المخالف للمنطق ليس موجوداً في الأحلام ، والأوهام فحسب ، وإنما هو

موجود أيضاً في تفكير الإنسان الابتدائي وغيره. فقد بين (لفي بروهل) أن في الحياة الاجتاعية الاولى تفكيراً ابتدائياً سماه بالتفكير المتقدم على المنطق (Prélogique)، وهو تفكير مختلف عن تفكيرنا ، لا يستنكف صاحبه من الوقوع في التناقض ، بهل يبتعد بفكره عن مبدأ الهوية ، ويختم قانون آخر ، يمكننا أن نسميه بقانون المشاركة بفكره عن مبدأ الهوية ، ويختم قانون آخر ، يمكننا أن نسميه بقانون المشاركة (Participation) . ومعنى الشاركة هنا أن الإنسان ، وسائر الموجودات ، والظواهر ، قصد تكون بالنسبة إلى تصور الجاعات الابتدائية عين ذواتها ، ومحالفة في الوقت نفسه لذواتها .

قال (لغي بروهل): ان قبائل (الترومة) في البرازيل الشمالية يقولون عن أنفسهم انهم حيوانات ماثية ، وأفراد قبيلة (البرورو) المجاورة لها يفتخرون بقولهم أنهم ببغاوات وليس معنى قولهم هذا انهم سيستحيلون بعد موتهم إلى ببغاوات ، أوأن الببغاوات الحاضرة قد تكونت من أفراد القبيلة الغابرين ، بل ان كل فرد من أفراد القبيلة يعتقد أنه الآن ببغاء ، كا قد تعتقد الدودة انها فراشة ، فكأن ذواتهم هي عين ذوات الببغاوات .

وقد جاءت نتائج بحوث العلماء في تفكير الطفل متفقة مع نتائج بحث ( لفي بروهل ) في تفكير الإنسان الابتدائي . فأثبت ( بياجه ) أن الطفل لا يشعر بالتناقض وهــو في السابعة أو الثامنة من سنه (١) ، حتى انك لتجد عنده شعوراً باختلاط الموجودات شبيها بشعور الإنسان الابتدائي الذي أشرنا اليه آنفاً .

ثم أن تفكير الراشدين ليس منطقياً داعًا ، حق أن بعض الفلاسفة كثيراً ما يبتعدون عن المنطق الطبيعي ، فيقولون بالمصادفة ، وحرية الأختيار ، وشدوذ بعض الحوادث عن القوانين الطبيعية .

<sup>(1)</sup> Piaget Le jugement et le raisonnement Chez l'enfant,

٢ – والوهم الثاني: فشأ عن ظن العقليين أن التفكير المنطقي نفسه يظل على نمسط راحد لا يتبدل ولا يتغير ، وأن المقولات ثابتة ، وأن العقل لا يتطور ، إن جميع الفلاسفة لمقليين يتوهمون ذلك ، حتى أن (كانت) نفسه لم يشذ عنهم ، ولم يضف إلى ما ذكروه شيئاً جديد . لأنه كان يكتفي في فلسفته بنتائج العلم من غير أن ينظر إلى منشأ لمعرفة وتطورها .

ولكن تاريخ العلوم يثبت لنا أن العلم لم يجعد في مقولات ثابتة ، بــل تطور ، وغير غاهيمه دون انقطــاع ، حتى أن مفاهيم الزمــان ، والمكان ، والعلة ، كمــا بين برونشويك) في (مراحل الفلسفة الرياضية (١٠) ( والسببية الطبيعية (١٠) ) ، قد تطورت طوراً عميقاً . وتاريخ المنطق نفسه يثبت لنا أيضاً أن المبادىء العقلية لم تظهر بصورة علية ، إلا بتأثير الفلاسفة والعلماء . فيمكننا إذن أن نقول مع (بياجه) : إرن فرضية بوت المقولات فاسدة من الوجهة السيكولوجية ، لأن العقل يتطور كما تتطور المعقولية . وقد كان تفسير ظواهر الطبيعة عند علماء القرون الوسطى مختلفاً تمام عن تفسيرها عند علماء العمر لحاضر . اولئك يفسرون حدوث الظواهر بتدخل القوى الكامنة في الطبيعة ، أو المفارقة لى وهؤلاء يوضحونها بتحليل شروطها ، وربطها بغيرها من الظواهر السابقة .

٣ - ينتج بما تقدم أن أعظم خطأ وقع فيه العقليون هو : ظنهم أن صحة المعرفة بعة لوجود حقائق كلية وضرورية ، لا تتبدل ولا تتغير . ولكن العلم لم يثبت بعد قوالبه بيتا نهائيا ، إنه يغيرها في كل زمان ، ويعيد النظر في مفاهيمه ، ومقولاته ليجعلها نفقة مع التجارب الجديدة .

إن الذين يمتقدون أن قيمة العلم تابعة لما يشتمل عليه من حقائق خالدة ثابتة لاتتغير، ولا اثر ، يخافون على هذه الحقائق أن تبطل بالتغير ، ولكن الذين يعتقدون أن العلم حياة ، حركة ، وكون ، وتكامل دائم ، لا يخافون من تغير الحقائق الأبدية ، وسنبين في نظرية

<sup>1 -</sup> Brunschvieg. Etapes de la philosophie mathématique.

<sup>2 «</sup> Causalité physique.

المعرفة أن المذهب العقلي هو الذي ألقى على قيمة العلم حجاباً ، لأنه جعل العقل مطلقاً ، وقال في الوقت نفسه بثنائية الفكر ، والطبيعة ، كما أقر بثنائية المعرفة من حيث هي صورة ، ومادة . فالقول إذن بالجقائق الأبدية الثابتة ليس ضروريا لصحة العنالم ، لأن مفاهيم العلم إنما هي نتيجة نضب الفكر ، وتطوره ، وارتقائه ، واتفاق مقولاته مم التجربة .

فاعلية الفكر . — ومن الصفات الأساسية التي يتميز بها المذهب الفطري عن غيره من المذاهب تسليمه بفاعلية الفكر وبتأثيرها في تكوين المعرفة . وقد أشار (ليبنز) إلى هذه الفاعلية عند وده على (لوك) . إلا أن هذا الرد لم يقطع مظان الاشتباه ، لأن الفلاسفة المعتليين يصورون لنا فاعلية الفكر تصويراً غير مطابق للحقيقة ، فيتوهمون أن المقولات والمبادى، ثابتة لا تتغير ، وأن معنى الفاعلية الذهنية اشتال العقل على صور ، ومقولات عقلية كاملة متقدمة على التفكير ، واستخراجه هدذه المقولات من داخله لإلقائها على الحسوسات ؛ مع أن المقولات والمبادىء ليست ثابتة ، والفاعلية الذهنية إنما هي إنشاء المصور المعقولة إنشاء ، وتهذيب المقولات ، والمبادىء ، وتنظيمها وفقاً الشرائط التي يقتضيها بناء العلم .

# ٦ ـ المذهب التجريبي

المذهب التجريبي مذهب الذين يزعمون أن المعرفة ، ومادتها ، وقوانينها ، متولدة من التجربة ، وجماع رأيهم في ذلك قولهم: « لا يوجد في العقل شيء لم يوجد قبل في الحس».

ان هذا المذهب قديم جـــداً ، يرجع القول به في الأزمنة القديمة إلى ( ديموقريطس ) و ( بروتاغوراس ) و ( إبيقورس ) ، وفي الأزمنة الحدبثة إلى ( لوك ) و ( كوندياك ) و (هيوم) و (ميل) و (هربرت سبنسر) . ولنبحث الآن في صور هذا المذهب المختلفة ،

١ – التجربية القديمة . – لم يتكشف موقف التجريبيين في المصور القديمة تكشفاً
 تاماً ، ولم يتميز مذهبهم عن مذهب العقليين غيزاً دقيقاً .

T - فالأولون من فلاسفة اليونان لم يفرقوا بين العقل ، والإحساس ، مشال ذلك : أن السفسطائيين كانوا تجريبيين، ولكنهم كانوا أيضاً أول من أشار إلى أثر النفس المدركة في المعرفة ، فهيأوا العقول بآرائهم هذه لقبول تعليم (سقراط) ، إلا أن الفرق بينهم وبين (سقراط) عظيم جداً ، لأنه م كانوا حسيين - يقولون بتولد كل معرفة من الإحساس - وينكرون وجود الحقائق الكلية الضرورية . حتى أن (بروتاغوراس) قد استند إلى قول (هرقليطس) بتغير الكائنات وتبدلها من حال إلى حال ، فاستخرج منه مذهبا ريبياخالها ، كقوله : د ان الإنسان مقياس كل شيء . . وإن الأشياء هي بالنسبة إلى على ما تظر لي ، وهي بالنسبة اليك على ما تبدو لك » .



لوك - (١٦٣٢ - ١٧٠٤)

أراد (لوك) في أول أمسره أمن يصبح كاهنا ، إلا أن رأيه في حرية الآديان حال بينه وبين ذلك ، وكان صديق الوزير ( شافتسبري ) فلما سقط هذا الوزير ذهب (لوك) إلى فرنسا ، ثم الذهن ، ورسائله في التسامح الديني ؛ وكان ميالا إلى حرية النشر ، مخلصاً لأصدقائه ، محباً للحقيقة، مؤمناً بالحرية الفرية ، والسيامية .

ب - ثم اذك تجد التجريبية بعد (آرسطو) عند الرواقيين والأبيقوريين . فالأبيقوريون قالوا بوجود قسم مدبر (Partie dirigeante) في النفس وهو ما نسميه اليوم عقلا . ولكن هدذا القسم المدبر ليس في الأصدل سوى لوحة بيضاء مستمدة لقبول الانطباعات وفالإحساس هوانطباع صورة الثيره في النفس، وهو الذي تتولد منه التصورات العامة . غير ان الرواقيين يقرون مدع ذلك أن للإرادة أثراً في التصديق عظيا ، وان الإحساس لا ينقلب إلى معرفة إلا بالإرادة ، وان العلم إنما يكتسب بقوة النفس، وجدها، وسميها ، وان هذا الاكتساب ينقل الإنسان من حالة الحيوانية إلى حالة التعقل، ويصل بينه وبين العقل الكلي - أما الأبيقوريون فإن تجريبيتهم خالصة بحضة ، لأنهم زعموا أن الإحساس هو المنبع الأول لكل معرفة ، وان - التوقعات - وهي عند (أبيقروس) المعانى العامة التي يتكون منها العلم - إنما تتولد من انطباعات الحس.

٢ - التجربية الحديثة . - التجريبية الحديثة أكثر صراحة في الرأي من التجريبية القديمة ، لأنها لم تزل ترجع المعرفة إلى الاحساس . حتى أنكرت كل فاعلية في النفس .

آ - تجربية لوك . - ان (جوهن لوك) أول الفلاسفة التجريبيين في الأزمنة العديثة ، فقد رد ، كما رأيت في محاولاته التي كتبها عن الذهن البشري ، على نظرية المماني الفطرية التي جاء بها (ديكارت) . وزعم أنه لا يوجد في النفس معمان فطرية ، فالمبادى والمماني التي تتألف منها المبادى والمعلية ، وقو اعدالأخلاق ليست بفطرية ، ودليله على ذلك أن الأطفال ، والمبله ، والمتوحشين ، لا يعرفونها . ان النفس لوحة بيضاء ، لا بل دلك أن الأطفال ، والمبله ، والمتوحشين ، لا يعرفونها . ان النفس لوحة بيضاء ، لا بل هي لوح من الشمع خال من كل نقش . ان جميع عناصر المعرفة تأتي من الإحساس ( Sersation ) الذي به نطلع على صفات الأجسام ، ومن التأمل ( Réflexiou ) الذي به نطلع على أحوال النفس المختلفة ، والنفس تمزج هذه العناصر البسيطة المتولدة من الإحساس والتأمل ، وتؤلف منها المعاني المركبة ، كمعاني الجوهر ، والزمان ، والمكان ، والعدد ، واللانهاية ، ومبدأ السببية ، ولولا تجاربنا لما تولد في نفوسنا شيء من المعاني ، انه من الطروف نفسها لما قلنا بالسببية ، ولولا تجاربنا لما تولد في نفوسنا شيء من المعاني ، انه من العسير في هذا المذهب التجربي أن يوفق العقل بين التأمل الدال على فاعلية النفس ، وبين العسير في هذا المذهب التجربي أن يوفق العقل بين التأمل الدال على فاعلية النفس ، وبين

نظرية اللوحة البيضاء ، لذلك خالف (هيوم) و (ميل) آراء (لوك) في ذلك ، كا سترى ، وجردوا النفس من كل فاعلية ذاتية .

ب - مذهب ( كوندياك ) الحسي . - أما (كوندياك) فقد زعم أن الاحساس هو المنبع الذي تنبجس منه جميع قوى النفس ، وتسمى نظريته هذه بالنظرية الحسية . فالمقل عنده ناشيء عن الاحساس ، والمعاني الفطرية لا وجود لها في النفس . والسبب في اعتقادنا انها فطرية وجودها عند كل إنسان ، ونسياننا كيف تكونت في أذهاننا ، فنظن أنها موجودة فينا قبل التجربة ، ونعتقد أننا نحملها معنا قبل مجيئنا إلى هذا العالم، فنظن أنها موجودة فينا قبل التجربة ، ونعتقد أننا نحملها معنا قبل مجيئنا إلى هذا العالم، فنسميها عقلا ، أو نوراً طبيعياً ، مع انها لم تأت إلا من الاحساس .

ج - مذهب (هيوم) و (استوارت ميل) . - إذا كان (كوندياك) يرجع الماني كلها إلى الاحساسات ، وإلى روابط الاشارات ، التي تجمع هذه الاحساسات بعضها إلى بعض ، فإن (هيوم) و (استوارت ميل) يتصوران رابطاً آخر لهذه الاحساسات ؛ وهو رابط التداعي ، الذي يولد في فكرنا نزوهاً ينقله إلى العلة عند رؤية المعاول ، وذلك



هيوم - ( ١٧١١ - ٢٧٧١ )

كان (هيوم) مولماً بالشهرة الأدبية فترك التجارة ، والحقوق ، وانصرف الى الفلسفة ، بحت في الطبيعة البشرية بحثا عميقاً ، وحارل أن يأخذ بالطريقة التجريبية في مسائل الأخلاق ،

(شکل ۱۹)

لاقترانها في التجربة. فمبدأ السببية هو إذن كا زعم (هيوم) عادة (Habitude) من عادات الفكر الذاتية .

قال: ان معنى العلة لا يشتمل على معنى من معاني القوة ، أو القدرة ، أو الارتباط الضروري . أنت لا ترى عند تصادم طابات ( البلياردو ) مثلاً قوة تنتقل من الواحدة إلى الاخرى . وليس انتقال الحركة من الطابة الاولى إلى الثانية ضرورياً بالنسبة إلى التجربة الاولى ( Hume, Recherches sur l'entendement humain, Section VII ) الا أن تكرار التجربة يدلنا على أن تصادم الطابتين متبوع دائماً بحركة الطابة الثانية . وهذا الاقتران الدائم يولد في نفوسنا حركة شعورية خاصة ( Feeling ) يسميها ( هيوم ) عادة تارة الدائم يولد في نفوسنا واعتقاداً (Belief) تارة ، وهي عبارة عن نزوع الفكر إلى توقع حدوث اللاحق عند وقوع السابق . وموقف (هيوم) هذا شبيه بعض الشيء بموقف الغزالي الذي أرجع الارتباط بين العلة والمعلول إلى مجرد اعتبادنا مشاهدة تعاقبها .



( شکل ۵۳ ) استوارت میل (۱۸۰۳ – ۱۸۷۳)

أما (استوارت ميل) فقد رأى مع (هيوم) أن القول بكلية المبادىء وضرورتها ناشيء عن وهم ذاتي . وهو يعلل حدوث هذا الوهم وابطة تداعي الأفكار. قال : ان قوانين تداعي الأفكار لأن الاقتران الدائم بين حادثتين يولد بينها ارتباطاً دامًا ، وهذا الارتباط الدائم ينقلب بعد ذلك إلى ارتباط ضروري .

ان هذه الضرورة ليست مطلقة ،وإنمــا هي نسبية ، والنسبي يمكن أن يتولد من

التجربة . انظر إلى مبدأ النسبية ، لقد أوضح لنا ( ميل ) كيف يتولد هذا المبدأ من التجربة بالمثال التالي . قال : لنفرض أن طفلاً قرب اصبعه من النار فاحترقت ، ان هذه التجربة تربط في ذهن الطفل صورة النسار ، بصورة الاحتراق ، وإذا تكررت التجربة أصبح الارتباط قويا . وما ينطبق على ارتباط النار بالاحتراق ينطبق أيضاً على ارتباط الجرح بالألم ، والسحاب بالمطر ، وكلما تكررت هسذه التجارب تولد في الفكر نزعة إلى الاعتقاد أن الحوادث السابقة متبوعة دائما بالحوادث اللاحقة ، وان الطبيعة خاضعة لنظام ثابت .

وكذلك إذا قلنا ان المبادىء كلية فإنما نريد بذلك أن صفتها هذه نسبية أيضاً ، لأن الروابط الذاتية التي تؤدي إلى تولد المبادىء هي روابط عامة ومشتركة بين جميع الناس ، وقد جربناها جميعاً منذ سني الطفولة ، فلا غرو إذا خيل إلينا أنها كلية .

#### سینسی (۱۸۲۰ – ۱۹۰۳)

كان أبوه معلما فأحب الماوم الطبيعية ، والتاريخ ، والمناقشات العلمية ، والسياسية ، والدينية ، منذسني حداثته ، ثم أصبح بعد ذلك مهندسا ، وقرأ علم الجيولوجيا ، فشغله مذهب نظريته في الانتقال من المتجانس إلى المتبان قبل ظهور كتاب (داروين) في أصل الأنواع بسنة راحدة تقريبا ، وبالرغم من فساد صحته وسوء حالته وقوة إرادته ، أن يؤلف كتبا كثيرة في الفلسفة العامة ، والمنطق ، وعلم النفس ، وعلم الاجتماع ، والسياسة ، والسياسة ،



( شكل - ١٥٠ )

د - مذهب (هربرت سبنس ) ، - أما (هربرت سبنسر ) فقد بدل مذهب التجريبين ، وحاول أن يرجع تولد المعاني إلى تأثير التطور ، فهدو يفند نظرية اللوحة البيضاء ، وينتقد من سبقه من التجريبين ، لاهما لهم أمراً أساسياً في تطور الانسان ، الا وهو وجود جملة عصبية له ، قال : ان المدخرة من جيل إلى آخر . فنفس الطفل يصادفها في تطور الحياة . ثم تنتقل هذه التجارب المدخرة من جيل إلى آخر . فنفس الطفل ليست لوحة بيضاء ، وإنحاه هي مطبوعة بطابع الآثار التي انتقلت اليها من الماضي . ولمادى وطرية في الفرد ، كسبية في النوع . ومعنى ذلك أن النوع قد اكتسب هذه المبادى وطرية في الفرد ، كسبية في النوع . ومعنى ذلك أن النوع قد اكتسب هذه المبادى وطرية بالنسبة إلى الفرد ، فم انتقلت آثارها بالوراثة من جيل إلى آخر ، حق أصبحت فطرية بالنسبة إلى الفرد . فالمقل إذن غريزة حقيقية ، وكا تتكون الفريزة ، وتتبدل من طور إلى طور ، فكذلك بنمو العقل ويتكامل بتقادم الزمان ، إن العلائق الداخلية التي النفس تتكيف وتنفق بالتدريج ، مع علائق الأشياء الخارجية .

# ٧ ـ الصفات العامة للمذهب التجريعي

١ – النفس لوحة بيضاء . – اولى هذه الصفات قول التجريبين أن كل ما في النفس مكتسب ، أي أن النفس في زعمهم لوحة بيضاء ، أو لوح من الشمع لم ينقش عليه شيء ، فليس فيه إذن شيء فطري ، ولا شيء متقدم على التجربة . وهذا قول جميع التجريبين من (لوك) إلى (سبنسر) ، لأن هذا الأخير قد ذهب إلى هذا الرأي في النوع ، بهدا أن أبطله في الفرد . فزعم أن جميع المعاني قد تولدت في العقل ، عمدا اكتسبه النوع خلال تطوره .

انا نعترف بأن في هذه النظرية دليلًا على رغبة التجريبيين في تفسير تكون المعاني

تفسيراً علمياً. فهم قد أشاروا إلى عناصر المعرفة ، وبحثوا في كيفية امتزاجها بعضها ببعض، وحلاوها كما يحلل الكياوي الأجسام المركبة التي يريد معرفة حقيقتها. فجاءت طريقتهم هذه أفضل من طريقة المقلمين، الذين جعلوا وجود العقل في الانسان معجزة من المعجزات.

ولكن ما هي قيمة طريقة التجريبين ؟ إن طريقة التجريبين في توليد المبادىء من التجربة تؤدي إلى القول: ان العقل متحقق في الأشياء قبل وجوده للنفس. وان القوانين العقلية ، والعلاقات الفكرية ، إنما هي صور منعكسة عن قوانين الأشياء ، وعلائقها الواقعية ، وقليل من التحقيق يظهر لنا فساد هـنا الرأي ، لأن المبادىء ليست اموراً محسوسة تكسبها النفس بالتوجه اليها، والتعرض لها، وإنما هي حاجة داخلية من حاجات النفس البشرية ، ومطلب ذاتي من مطالب الفكر ، ولوازمه .

لقد بين أحد فلاسفة القرن التاسع عشر (١) أن الطبيعة لا تخضع لمبدأ الهوية ، والمحيكة لا يمكن أن يتولد مبدأ الهوية من التجربة ، لآن التجربة لا تحققه ، ولا تخضع له . والهوية التامة لا وجود لها في الأشياء . بل العالم الحسوس دائم الحركة والتبدل . إن الفكر لايهدأ لحظة واحدة من الزمان ، كما أن الموجودات الحية تولد ، وتنعو ، وتموت ، حتى لقد أثبت لنا علماء الطبيعة المحدثون ان حركات الأجزاء الفردة لا تنقطع ، وان دورانها لا يتوقف . ومبدأ السببية نفسه ليس من معطيات الحس المباشرة ، وإنا هو نتيجة تطور قديم ، لم يصل إلى حالته الحاضرة إلا بعد اجتياز كثير من المراحل ، ولا نزال نجد اليوم عقولاً تذكر حضوع العالم القوانين ، والنظم الثابتة ، حتى أن ( استوارت ميل ) نفسه يعترف في كتاب المنطق (١) بأن التجربة ليست إلا جملة مشوشة من الاحساسات المختلطة . ب المبادىء ليست كلية ، ولا صغرورية : والصفة الثانية التي يتميز بها مذهب التجربيين هي قولهم : ان المبادىء ليست ضرورية ، ولا كلية ، لأنهم يقولون كما رأيت بن المقل ثمرة التجربة ، وانه لهذا السبب نفسه تابع لشرائط متغيرة ، وأن أحكامه لا تصبح كلية إلا عندما تصبح شرائط التجربة ثابتة ، ولا تصبح ضرورية إلا عندما

<sup>1</sup> Spir, Pensée et réalité, 128.

<sup>2</sup> Stuart Mill, 1,445.

تتكرر الظواهر الخارجية على أنماط متشابهة . فالمبادىء إذن كلية نسبياً لا مطلقاً ، كها أن ضرورتها ليست ذاتية ، وإنما هي ضرورة خارجية ناشئة عن تكرر تأثير الظواهر فى نفوسنا .

وقد رد الفلاسفة المتأخرون على رأي التجريبين بقولهم: أن التجريبين عندما أرجعوا الضرورة المقلية إلى الارتباط الاقتراني، كافعل (هيوم) أو (سبنسر) أو (استوارت ميل)، أو حينا أرجعوا هذه الضرورة إلى بقاء تجارب النوع في الفرد كمافعل (سبنسر) ، خلطو ابين الضرورة الواجبة في المقل ، والضرورة الواقعية و Nécessité de droit et nécessité do fait » نقد ترتبط فكرتان في أذهاننا ارتباطا محكماً من غير أن يكون بينها علاقة منطقية ، كارتباط ذكرى المبدأ بالنتيجة ، أو العلة بالمعلول ، من غير أن يؤدي هذا الارتباط إلى حصول اقتران ضروري بينها .

ولكنهذا الاعتراض لايبطل رأي التجريبيين ابطالاً تاماً، لأنه رباقيل ـ وهذا مافعه سبنسر ـ ان العادة ، وخصوصاً العادة القديمة ، قد تقلب الضرورة الواقعية ، إلى ضرورة منطقية واجبة . فكم رأي حسبناه بديهياً معقولاً ، وهـو في الحقيقة وهم من الأوهام التي تعودناها . ان الضرورة المنطقية نفسها قد تصبح ضرورة واقعية ، عند إدراك العقل لحا، وشعوره ببداهتها ، وعجزه عن تصور ضدها.

وقد ردوا أيضاً على التجريبين بقولهم : ان هذا المذهب يهدم المعرفة ، ويبطل فيمة العلم ، لأنه ينكر الحقائق الكليـــة ، والضرورية . حتى لقــــد قيل : ان الريبية نتيجة من نتائج التجريبية .

ولكننا اذا دققنا في هذا الاعتراض وجدناه أضعف من الأول ، لأن قيمة العلم مستقلة عن وجود المبادىء المطلقة ، والمقولات الثابتة . ان المذهب التجريبي، كالمذهب العقلي، لا يعبر إلا عن وجهة واحدة من وجهات المعرفة . قال ( جانه ، وساي ) : ( ان المسيطر على فلسفة (ديكارت) هـــو العلم الرياضي ، لأنه المثل الأعلى للعلم . أما عند التجريبيين

فيإن علوم الطبيعة هي المثـــل الأعلى ، والطريقة الاستقرائية هي الشرط الضروري لكل علم ، (١) .

ج – وعندي أن أحسن نقد لمذهب التجريبيين يقوم على مناقشة هذا المذهب لا على تفنيد نتائجه . نعم ان دراسة علماء النفس لأحوال الطفل، والإنسان الابتدائي قد أيدت رأي التجريبيين المتضمن إبطال المبادىء الكلية ، والضرورية، والمقولات المطلقة ولكن هذا الإبطال قد ساق التجريبيين إلى اعتبار العقل ظاهرة من الظواهر الجائزة ، المتغيرة ، المثولاة من تأثير الشرائط الخارجية . ولربما كان التجريبيون أقل شعوراً منالعقليين بتطور العقل تطوراً حقيقياً . إلا أن الفرق الوحيد بينهم هـو : ان العقل عند العقليين ضروري بضرورة خارجية بضرورة داخلية مطلقة ، وذاتية ، بينا هـو عند التجريبيين ضروري بضرورة خارجية موقدة ، وسنبين في العسرورة الخارجية مستندة إلى خطأ شنيع في فهم حقيقة الفكر .

قابلية الفكر . - وربما كان أم فارق بين المذهب التجربي، والمذهب العقلي ناشأ عن اختلاف نظرتيهما إلى كيفية تأثير التجربة في الفكر ، لا عن بنائهما المرفة على أحد هذين الأمرين دون الآخر . ان رمز الموحة البيضاء يقتضي أن يكون الفكر قابلا بحضا ، وأن يكون عمله مقصوراً على تسجيل الانطباعات التي تصل اليه من المالم الخارجي ، من غير أن يكون له فعل فيها ، كأنه شمع لين تنطبع صور الأشياء فيه كما هي ، من غير أن يبدل منها شيئا ، فالفكر إذن في التجريبية قابلية بحضة ، حق لقد قال ( برونشويك ) في تجريبية (استوارت ميل) : انها ترمي إلى إنسكار فاعلية الفكر ، وأثرها في تكوين المعرفة العلمية ، ولا فرق بين (ميل) و )سبنسر) في هسذا الأمر ، لأن (سبنسر) أيضا يرجع الفكر إلى تجمع التجارب القديمة بعضها فوق بعض من غير أن يكون له فيها أقسل تأثير .

وهذا الرأي لا يتفق مع معطيات علم النفس، ولا مع فلسفة العاوم. ان أبسط الأفعال

<sup>1</sup> Janet et Séailles. Hist. de la philosophie, 144

المنعكسة يدل على إتصاف الكائن العضوي بفاعلية خاصة ، كما أن الإحساس وهو أبسط الظواهر الشعورية ليس بجرد انطباع بسيط في النفس ناتج عن تأثير الأشياء الخارجية ، وإنما هو ، كمابينا ذلك غير مرة في دراسة الوظائف النفسية الأساسية ، كالذاكرة ، والإدراك ، والأفعال الذهنية العالية ، ظاهرة متصفة بالفاعلية ؛ فالنفس إذن ذات فاعلية دائمة ، والمعرفة ليست تمثيلا ذهنيا بسيطاً للأشياء الحسية ، وإنما هي فعل ذهني مطابق لمعطيات التجربة ، لا بل هي كما قبل إنشاء معقول لشيء محسوس. وهذه الصفة الإنشائية التي نصف بهسا المعرفة ستظهر لنا بصورة جلية في المنطق عند تحليل طرائق التفكير العلمي ، فالتجريبية قد أهملت إذن فاعلية الفكر ، وقوة إنشائه ، وربما كان هدذا الإهسال أضعف شيء فسيا .

# ٨ ـ نتيجة المذهبين العقلي والتجريبي

ينتج بما تقدم أن هناك خطأ مشتركا بين المذهب العقلي ، والمذهب التجريبي ، وقد لخص ( برونشويك ) هذا الخطأ بقوله : ولقد ظلل الفلاسفة زماناً طويلاً متمسكين بالدراسات المنطقية التي تصوروها قبل ظهور العلم ؛ فتابعوا بذلك سراباً مزدوجاً . فبعضهم تخيل علماً عقلياً مستقلاً عن التجربة ، وبعضهم تصور إدراكاً موضوعياً غير محتاج إلى فاعلية الفكر (۱۱) ، حتى ان (كانت ) نفسه ، رغم إدراكه للملاقة المتبادلة بين العقل والتجربة ، اضطر بتأثير مفاهيمه الساكنة إلى التفريق بينها ، كتفريقنا بين القالب والطين الذي نسكبه فيه . إلا أن حقائق العلوم مختلفة عن ذلك ، لأن قوالب العقل ممازجة لمعطيات الحس . فالرياضيات كانت ، ولا تزال ، مدينة للتجربة في ارتقائها ، وكذلك العلوم الطبيمية ، فهي ناشئة عن تأثير العقيل والتجربة معا ، ان الحادث الواقعي ممازج العلوم الطبيمية ، فهي ناشئة عن تأثير العقيل والتجربة معا ، ان الحادث الواقعي ممازج الفكرة ، كما أن نضج الفكرة تابع لاتصالها بالتجربة ، قال ( برونشويك ) : إن صحة

<sup>1</sup> Brunschwicg, L'expérience humaine el la causatité physique

المعرفة البشرية مدينة للاقتران بين المعقولية ، والموضوعية ، فإذا فرقت بين المعقولية ، والموضوعية ، وبنيت على عقل لا يستند إلى التجربة ، أو على تجريب محض لا صلة له بالعقل غفلت عن إدراك حقيقة العلم ، وتطوره .

## ٩ ـ نظريات الفلاسفة المعاصرين

إن المذاهب العقلية والتجريبية تفرق، كما رأيت، بين العقل والتجربة. أما المذاهب الحديثة فتشير إلى ضرورة اشتراك العقل والتجربة معاً في إنضاج المعرفة العلمية ، فبين العقل والتجربة إذن علاقة وثيقة من حيث تأثيرهما المتبادل. إلا أن بعض الفلاسفة المتأخرين يرجع هذا النضج إلى تأثير العوامل الحيوية ، وبعضهم الآخر يرجعه إلى تأثير العوامل الحيوية ، وبعضهم الآخر يرجعه إلى تأثير العوامل الاجتاعية . ولنبحث الآن في كل من هذه العوامل طيحدته .

### ا ـ النظريات الحبوية

١ - نظرية العقل الحيوية . - يقول الحيويون : إن الشعور آلة تستخدمها الحياة في سبيل مؤالفة البيئة ، ثم يطلقون ذلك على العقل ، فيقولون : إن الفكر قد انبجس من الشعور المبهم الكامن في الحياة العضوية ، وربحا كانت مبادى العقل نفسها مطلباً من مطالب الفكر المطابقة للحاجات الطبيعية . وقد بينا سابقاً ، عند الكلام على التصور ، أن الحياة توجب أن تكون أفعالنا على نمط واحد ، رغم اختلاف الأحوال والوقائع ، وأن مفاهيم المعاني خاضعة لقانون التكيف والعدادة . فالبحث عن الوحدة وراء الكثرة ، وعن المعاني خاضعة لقانون التكيف والعدادة . فالبحث عن الوحدة وراء الكثرة ، وعن النجانس وراء التباين ، وعن العلة وراء المعلول ، كل ذلك حاجات حيوية ضرورية . وقانون الفكر لا يجتلف في ذلك عن قانون الحياة ، لأن الفكر لا يبدل أحكامه بحسب كل تبدل جزئي ، بل يكتفي في الأحوال المتشابة ، بأحكام واحدة ، فأحكامه إذن محدودة ،

مع أن الأحوال التي يطلقها عليها غير محدودة . قال (رويسن) في كتابه « التطور النفسي المحكم ، (۱) : ليس مبدأ الهوية سوى تعبير صوري عن قانون العادة ، أو التكرار . فالقول إن ( T ) هو ( T ) يدل على أننا إذا لقينا شيئاً من الأشياء المرة الثانية من غير أن يكون قد تبدل تبدلاً محسوساً استعاد فكرنا بالنسبة اليه أنماط الانتباه ، وردود الفعل التي واجهه بها في المرة الاولى ، .

وهكذا يصبح مبدأ الهوية قانون الفكر الأوحد ، لأن جميع المبادىء الاخرى لا تعبر إلا عن حاجة الفكر إلى الهوية ، والوحدة ، أو إلى التعثيل ( Assimilation ) (لالاند) ، فبدأ السببية هو انطباق هذه الحاجة على الحوادث الجارية في الزمان ، لأن السببية هي اشتال الحاضر على المستقبل ( برغسون – Essai,164 ) ، لا بل هي بقاء العلة في المعلول ، أو تقدم المعلول على نفسه ، أو اتصال أحدهما بالآخر . فالسببية تنحل إذن إلى الهوية ، وكذلك مبدأ الحتمية ، فهو يوفق بين حاجة الفكر إلى الهوية والوحدة ، وبين تغير الكائنات الدائم ، فالأشياء تتغير دائماً ، ولا تبقى على حالها زمانين ، إلا أن الفكر يكشف عن العلائق الدائم ، فالأشياء تتغير دائماً ، ولا تبقى على حالها زمانين ، إلا أن الفكر

٢ -- النظريات الصناعية . - وقريب من رأي الحيويين أيضاً : رأي الفلاسفة الذين زعموا أن الصناعة أصل الفكر . فقد بين (ريبو) في كتاب « منطق العواطف » أن المنطق العقلي ثمرة تطور بطيء ، وانه كان في الأصل منطقاً عملياً ، خاضماً للحاجة والرغبة . ومن السهل علينا أن نثبت أن العلم قد تولد من الصناعة ، وان العمل نفسه مبني على ثقة الانسان بنظام الطبيعة .

إلا أننا نرجى، الكلام على ذلك إلى المنطق ونقتصر الآن على القول مع ( هنري برغسون ): أن الفكر المنطقي ثمرة من ثمرات العقل ، وأن العقل نفسه هو القدرة على صنع الآلات والأدوات، فالفكر المنطقي إذن وليد الصناعة، ومقولاته الأساسية مطابقة لطرائق العمل البشري ، وكيفية تأثيره في المادة . قال ( هنري برغسون ) في كتاب

<sup>1 -</sup> Ruyssen, Evolution psychologique du jngement 166 - 167'

التطور المبدع: ( Evoluion créatrice - 178 ) ﴿ إِنْ السببية التي نبحث عنها بعقولنا ونجدها فِي كُل مكان ﴾ تعبر عن آلية صناعتنا التي نركب فيها دائمًا نفس الكل بنفس العناصر ﴾ والتي نكرر فيها الحركات نفسها للحصول على النائج نفسها ﴾ .

٣ - النظرية البراغماتية . - وسنرى في علم ما بعد الطبيعة عند الكلام على نظريات المعرفة ، أن بعض الفلاسفة يبالغون في ربط الفكر بالعمل ، حتى يجعلوا الحقيقة تابعة للنجاح . فالامور عندهم بنتائجها ، ومعيار الحقيقة هو النجاح والسهولة ، وقد سمى (جيمس) هالم النظارية بالبراغماتية ( Pragmatisme ) (١١ أي العملية ، إلا أن مذهبه فيها مذهب تجربي بحض ، لأنه يزعم أن العقل متولد من التجربة الحسية ، وأنه خاضع في الوقت نفسه لمعيار التجربة الداخلية .

إن المعقولية حالة داخلية ذاتية ، يشعر الانسان فيها بالراحة ، والسلام ، والطمأنية . وكلما كان تيار أفكارنا أحسن انسجاماً ، كان موضوع تفكيرنا أكمل معقولية . إن هذا الشعور بالمعقولية ينشأ عن إرجاع المركب إلى البسيط ، والكثرة إلى الوحدة ؛ كما ينشأ عن الاقتصاد في الجهد الفكري عند تحليل المعاني ، وتفسيرها . إن معقولية مبدأ الهوية نفسه مبنية على منفعة هذا المبدأ ، وأعظم الأشياء نفعاً ليس الفذاء ، والتنفس ، والحركة ، فحسب ؛ وإنما هسو سلامة التفكير ، وعدم الوقوع في التناقض ، وشعور الانسان بأن ما يفكر فيه الآن متفق مع ما فكر فيه أمس . فقدتتبدل منافع الانسان المادية ، فتزيد وتنقص ، إلا أن المصلحة التي تعود عليه من صحة التفكير لا تتبدل ، ولا تتغير .

المناقشة . – لا شك أن هناك عوامل حيوية تؤثر في تكوين العقل كتأثيرها في سائر الوظائف النفسية ، فمن الضروري إذن إيضاح هذه العوامل إيضاحاً كافيا .

١ ـــ لنفرق أولاً بين هذه العوامل ، وبين العوامل التي ذكرها ( هربرت سبنسر ) في فلسفة التطور . إن مذهب (سبنسر) ، رغم نزعته الحيوية ، مذهب تجرببي محض ، لأنه

<sup>(</sup>١) كلمة برغمانتزم ( Pragmatisme ) مشتقة من اليرناية ( براغما - Pragma ) ومعناها العمل .

يتصور أن مؤالفة الفكر للأشياء مؤالفة منفعلة ، أو قابلة ، على خلاف المذاهب الجديدة التي تقرر أن المبادى و مطابقة لحاجات الحياة ، ومطالبها العملية ، فتقرر أن مؤالفة الفكر للأشياء مؤالفة فاعلة . وقد أشار (روستان) إلى ذلك بقوله : ان المبادى و تدل على مؤالفة الكائنات الفكر ، أي على إنشاء هذه الكائنات ، وتعقلها وفقاً لمطالب الفكر وحاجاته ، فكأن الفكر هــو الذي ينشى و الأشياء ، ويصوغها في قوالبه الخاصة ، وكأن المبادى و تجارب ، أو فرضيات ، أو مسلمات ، أو أوضاع ، ضرورية لهذا الانشاء .

٧ - على انه لا بد لنا من تقييد هذه النظريات كلها . بشرط واحد وه و الشرط الذي ذكرناه عند مناقشة آراء الحيويين ويث قلنا ان بين الفعل والاعتقاد وبين العادة والمفهوم وبين التجربة الذهنية البسيطة والاستدلال فرقاً عظيها . كأن لكل أمر من هذه الامور المختلفة مستوى وجدانيا خاصا . فمستوى العمل والعادة والتجربة وون مستوى الاعتقاد والمفهوم والاستدلال و كذلك مستوى التفكير المنطقي فهو فوق مستوى التفكير المعملي المتولد من الاحتياج والضرورة . ان استعمال الآلة شيء والعلم بنظريتها شيء آخر و كثيراً ما ينجح الانسان في العمل من غير أن يكون عالما والعلم بنظريتها شيء آخر و كثيراً ما ينجح الانسان في العمل المهازج له . أما التفكير فيه فيقتضي حالة راقية من حالات الوعي و أي حالة تتجلى فيها مبادىء العقل ولا تتجلى هذه المبادىء إلا في حالات احتياز الشعور و Prise de Conscience و وجوع النفس إلى ذاتها و لأن العمل كثيراً ما يموق الفكر عن الانطلاق و أو يلقي عليه حجاباً النفس إلى ذاتها و لأن العمل كثيراً ما يموق الفكر عن الانطلاق و يلقي عليه حجاباً النفس إلى ذاتها و لأن العمل كثيراً ما يموق الفكر عن الانطلاق و له يلتي عليه حجاباً يحول بينه وبين تأمل ذاته .

٣— ثم ان هذا الأصل النفعي الوضيع بعيد جداً عن الحالة التي يبلغها الفكر خلال تطوره الدائم ، فقد أدى التطور إلى تجريد الفكر من سلطان العمل ، حق أصبح نظريا محضاً قادراً على التحرر من الغايات العملية ، والأغراض النفعية . وقد قال ( لويس ويبر — Weber Louis ) : ان الانسانقد انتقل من طور الصناعة إلى طور العلم، وان الفكر كان في الطور الأول مقيداً بالعمل — فأصبح في الطور الثاني مستقلاً عنه ، فهبطت قيمة الوظائف العملية في هذا الطور الأخير ، إلى الدرجة الثانية ، واشتمل العلم ، والفكر المنطقي على شيء جديد لا وجود له في الطور الدرجة الثانية ، واشتمل العلم ، والفكر المنطقي على شيء جديد لا وجود له في الطور

الصناعي ، الا وهـــو احتياج الفكر إلى معان واضحة وبينة . قال ( ويبر ) . د ان المقـــل ليس خادماً للممل ، واكن مطالبه تجعله يطمح ببصره إلى مـــا وراء الهدف النفعي ، ( 227 ) .

٤ – ومن الصفات الرئيسة التي يتميز بها الفكر المنطقي التقيد بالموضوعية . وهي كالصفات السابقة (أي كالتأمل ؛ والتجريد) مستقلة عن العمل ، فلا يمكن إذن إيضاحها بالعوامل الحيوية وحدها إيضاحاً تاماً .

## ب ـ النظريات الاجتاعية

أما الاجتماعيون الذين يرجعون العقــــل إلى العوامــــل الاجتماعية . فإنهم ينقسمون إلى فريقين :

١ - فريق يقول إن عقل الإنسان الابتدائي مختلف عن عقل الإنسان المتحضر.

٢ — وفريق يقول ان مبادىء المقل اجتماعية بالذات .

١- العقلية الابتدائية عند (لغي برول) . - انتقد (لغي برول) عند بحثه في عقلية الإنسان الابتدائي مذهب الفلاسفة المتقدمين ، وآراءهم في منشأ العقدل ، فقال أنهم أخطأوا جميماً في ظنهم أن العقل البشري ثابت على حال واحدة في كل زمان ومكان ، وأنه من الوجهة المنطقية لا يتبدل ولا يتغير ، ثم أنه بعد أن فند آراء المتقدمين قايس بين الوظائف العقلية المالية ، والوظائف العقلية الابتدائية ، فبين أن لكل نوع من أنواع الجاعات عقلية خاصة ، فالعقلية المنطقية الخاضمة لمبدأ عدم التناقض خاصة بالجاعات المعقدة ، والمتباينة . أما الجاعات البسيطة المتجانسة - وهي الجاعات الابتدائية - فإن المعقلية يسميها (لفي برول) بالعقلية المتقدمة على المنطق ( Mentalité prélogique ) ، أو

المقلية الروحية، وهي - كارأينا - عقلية خاضمة لقانون المشاركة (Loi de participation ). فهنساك إذن أنواع كثيرة من المنطق . وليست عقليسة الانسان الابتدائي المخالفة لعقليتنا بمجردة من كل منطق ، وإندا هي ذات منطق خاص بهسا ، مختلف عن منطقنا ، وبعيد عنه .

٢ - منشأ العقل عند ( دور كهايم ) . - رأينا أن اتصاف المحاني بالتجريد والثبوت يدل على أن المهيئة الاجتاعية تأثيراً فيها ، ويرى ( دور كهايم ) أن المقولات لا تختلف في ذلك عن المعاني، فهي اجتاعية بالذات، وذلك لسببين: أو لهما أنها كلية مطلقة لا تنغير ؛ وثانيها أن الأشياء التي تدل عليها أشياء اجتاعية .

ان تصور مقولات الجنس والمكان والزمان ، يتألف من ظواهر المجتمع المختلفة . فالقبيلة هي الجنس ، والزمان تاريخ المواسم والأعياد ، وكذلك مقولة العلة ، فهي تتضمن مفهوم قوة حدثة فاعلة ، على مثال قوة ( المافا – Mana ) التي تصورها الإنسان الابتدائي يقيمها لتفسير حدوث الأشياء . دع أن الحفلات التقليدية التي كان الإنسان الابتدائي يقيمها التأثير في الطبيعة تتضمن الإيمان بمبدأ السببية ، وهو مبني على الاعتقاد أن الأشياء المتشابهة يحدث بعضها بعضا . مثال ذلك : طريقة الانسان الابتدائي في الاستسقاء ، فقد كان يقلد المطر بإلقاء الماء في الهواء ، ويقلد الغيوم بتطبير الزغب في السماء ، ويعتقد أن هذه الأعمال باعثة على نزول النيث .

ذهم أن الفردكا يقول (دور كهايم) يشعر شعوراً مبها بالزمان، والمكان، والتشابه ويحس بشيء من النظام في تتابع الظواهر الطبيعية ؟ ولكن هذا الشعور المبهم لا يقاس بوضوح مفاهيم الزمان، والمكان، والجنس، والسببية . أن هذه المفاهيم أجناس عالية مشتملة على سائر المفاهيم الاخرى، وهي قوالب دائمة للحياة العقلية، لا بل هي قواعد ذات روابط أعلى من روابط تصور اتنا الجزئية الخاصة، خارجة عنها، ومسيطرة عليها، عيطة بها، ومنظمة لها. فهناك إذن تشامه بين مبادىء المنطق، ومبادىء الأخلاق، بين قوانين العقل، وأوامر الارادة. إن غاية المبادىء، والمقولات تنظيم التجربة الفردية، فلا يمكن أن تكون مشتقة من هذه التجربة.

فالهيئة الاجتاعية هي التي عرت المبادى، والقولات من طابعها الحيوي والنفمي وجعلت الفرد يشعر بها ويفكر فيها تفكيراً بجرداً. وعلى ذلك فالمدهب الاجتاعي - كا يرى (دور كهايم) - يتجنب الشبه التي وقع فيها كل من المذهبين: التجربي والمعلى الآن المذهب التجرببي أهمل صفات المبادى، وأهمها تقدمها على التجربة الفردية، ومفارقتها لها . والمذهب العقلي أرجع المبادى، إلى أصل متمال مفارق التجربة وفعافظ بذلك على صفاتها ولحكن من غير أن ينجح في إيضاح تكونها إيضاحاً كافياً ما المذهب الاجتاعي فقد أرجع المبادى، إلى التجربة الاجتاعية لا إلى التجربة الفردية وأمكته بذلك أن محافظ على صفاتها وأن يوضحها وكن الهيئة الاجتاعية ليست موجوداً خياليا ولا كائناً فرديا زائلا وإناه هي كائن متوسط بن الاله والانسان .

المناقشة . – ان النظرية الاجتاعية تكمل النظرية الحيوية ، وتوضح أكثر مسائلها الفامضة ، ولنذكر الآن بعض ملاحاتنا على هذه النظرية .

١ - يظهرلنا لأول وهلة أن هناك اختلافاً عيقاً بيز (لفي برول) و (دور كهايم)؛ لأن المقلية الابتدائية ؛ والمقلية المنطقية عند (لفي برول) متباينتان قاماً . أما (دور كهايم) فيرى أن المقلية المنطقية مشتقة من المقلية الابتدائية ؛ وأن المقلل متولد من الحيساة الاجتاعية . ولكن الخلاف بين هذين المذهبين ليس في الحقيقة عيقاً ؛ لأن كلا منها يسلم بأن المقلية المنطقية قد نشأت بالتدريج من أصل غير منطقي ، وأن هذا الأصل رغم خالفته للمنطق لا يخلو من نوعات مشابة لنزعاتنا الفكرية الحاضرة .

وقد ذكر ( موس - Mauss ) أن قانون المشاركة لا يسدل على اختلاط القولات عند الانسان الابتدائي ، بل بدل في الأصل على جهد إرادي لتوحيد الفكر والأشياء من جهة ، ولتوحيد الأشياء بمضها مع بعض من جهة ثانية ، حق أن ( لفي برول ) نفسه يبين أن الفكر المنطقي، والفكر غير المنطقي موجودان معا في عقل الانسان الابتدائي . وأن كثيراً من المناصر غير المنطقية لا تزال إلى الآن موجودة في العقل البشري ؛ وهو يقرر أيضا أن للجهاعات البشرية المختلفة صفات مشتركة ، وانه ينبغي لذلك أن يكون فيها للوظائف العقلية العالية أساس واحد .

وقصارى القول أن الجمع بين الرأيين لا يحتاج إلى عناء كبير ، بــل يكفي لذلك أن يقال : ان الفكر لا ينتقل من عقلية إلى اخرى انتقالاً منطقياً لا صلة فيه للأحوال اللاحقة بالأحوال السابقة ، بل ينتقل بانتقال متصل الحلقات دائم النمو والارتقاء .

٣ – لذلك كان من الواجب على أصحاب المذهب الاجتاعي أن يعنوا عناية خاصة بتفسير تكوين المقولات، وتبدلها المتتابع، وتطورها، لأنه لايكفينا أن نقول: أن المقولات مرتبطة بالأوضاع والأحوال الاجتاعية ، بل يجب علينا أن نبين كيف تؤثر هذه الأوضاع ، والأحوال في تبدل المقولات . ان تفسير تكون المقولات، بالموامل الاجتاعية لا يصبح تاما إلا إذا أوضحنا كيفية تأثير هذه الموامل فيها ، ولا يتم لنا ذلك إلا إذا درسنا جميع المقولات التي يتقيد بها العقل الانساني في ختلف أطواره .

قال (موس) ؛ ( لقد كان ولا يزال في سماء المقل أقمار آفاة مظلمة ، ان الصغير ، والحبير ، والحبي ، والجامد ، واليمين ، واليسار ، كانت كلها من مقولات العقل، ولشد ما كابدته مقولة الجوهر من التبدل حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن » . فأنت ترى أن دراسة هذه المقولات القديمة ضرورية لممرفة حقيقة المقولات الحاضرة ، ومن الضروري أيضا أن يدرس تأثير الأوضاع ، والأحوال الاجتماعية ، في تبدل هذه المقولات، وانتقالها من أشكالها الوضيعة ، إلى أشكالها العالية الحيطة بالفلسفة والعلم .

٣- ثم ان شروط الحياة الاجتماعية العامة تجرد الفرد عن الجوانب الذاتية والشخصية وترفعه إلى فضاء الفكر الموضوعي ، واللاشخصي . ولكن هذا التجريد يختلف باختلاف الحياة الاجتماعية المحيطة الفرد ، فهناك جماعات ابتدائية مبنية على التعاون ( Contrainte ) ، وجماعات راقية مبنية على التعاون ( Coopération ) ، وجماعات راقية مبنية على التعاون ( لأنها مفلقة ومقيدة والتباين ؛ فالجماعات الاولى ليست صالحة لايقاظ الوعي ، والفكر ، لأنها مفلقة ومقيدة بتقاليدها ، ونزعاتها الخاصة . والفرد لا يستطيع أن يخرج فيهامن نطاق الحياة الضيقة إلى افق التفكير الواسع ، أما الحياة الاجتماعية الراقية فهي أوسع نطاقا من الاولى ، لأنها تحرر الفردي ، أما الحياة التفكير المجرد ، ثم تنقله من حالة القهر الى حالة التعاون الحر المدع ، وهذا التحرر الفردي ، أو التفرد ( Individualisation ) الفكري تابع لكثير من الشرائط الاجتماعية ، وغيرها ؛ إلا أن الفكر

لا يصبح كلياً إلا إذا نمت الملائق الدولية ، واتسع نطاق الحياة الاجتهاعية . قال (دور كهايم) : كلما اتسع نطاق الحياة الدولية اتسع افق المة ل ، وأصبحت الجماعة جزءاً من كل أوسع منها، وغير محدود، حق أنه ليمكن توسيع حدوده توسيعاً غيرمتناه . بحيث يصبح من الصعب إبقاء الامور داخل الحدود الضيقة التي كانت محصورة فيها ، كما يصبح من الضروري تنظيمها وفقاً لمبادىء جديدة خاصة بها ، وهكذا يغدو التنظيم المنطقي متميزاً عن التنظيم الاجتهاعي ، مبايناً له ومستقلاً عنه ، ١١٥.

ومها يكن من أمر ، فإنه لابد في هذا التطور من أن تولد التصورات الجاعية المشتركة عقلية جديدة ليس في وسم الفرد ، من حيث هو فرد ، أن وتقى البها بوسائله الخاصة.

#### نشجة عامية

## المفهوم الحركي للعقل

ر — ان الملاحظات السابقة تكشف لنا - بخلاف النظريات التجريبية والنظريات العقلية - عن مفهوم حركي للعقل ( Conception dynamique ) ، لقد خن التجريبيون ، والمعقليون ، معا أن العقل جملة من المبادىء ، والمقولات الثابتة ، ولكن علم النفس الحديث المبني على ملاحظة الظواهر ، وتحليلها ، يبطل اليوم هذا المفهوم الساكن ( Statique ) ، وسواء أرجعنا إلى أدنى صور الفكر ، أم درسنا تطور أرقى صور المعرفة ، فإن العقل يبدو لنا كأنه قدوة تصويرية ، أو تشكيلية ( Plastique ) قادرة على تلين قوالبها ، يبدو لنا كأنه قدوة تصويرية ، أو تشكيلية ( برونشويك ) في المراحل التي قطعها الفكر العلمي خلال تطوره ، تؤيد رأي علماء النفس ، والاجتماع .

٧ - ثم ان تبدلات العقل هذه ليست ناشئة عن الاتفاق ، والمصادفة ، وإنحسا هي خاضمة لقانون سماه (لالاند) بقانون التقارب (Loi de Convergence)، وهي متجهة إلى

<sup>1 -</sup> Durkheim, Formes élémentaires de la vie religieuse, p. 635.

غاية ، ومتصلة بحد ونهاية ، مطلبها الأعلى تنظيم المعرفة ، وهدفها الأسمى تنسيق الفكر، كأن هناك - كما قال (بياجه) - قوانين طبيعية لتوازن وظائف النفس تقتضي أن يتجه الشمور الفردي ، أو الاجتماعي، إلى غاية معينة ، وكأن عدم اتجاهه إلى هذه الغاية باعث على انحلاله واستحالته .

وقصارى القول: ان تطور المبادى، والمقولات ، تابع لموامل اجتماعية وحيوية مما، إلا أن عذه الموامل - كما يتضح لنا من مناقشة النظريات السابقة - لا تؤثر في المقل من الخارج ، بل تؤثر فيه من الداخل ، كأنها مطالب ذاتية له . وهذا يدل على أن الفكر غير منفصل عن الحياة ، عضوية كانت ، أو اجتماعية ، فن الوجهة الحيوية ترجع هذه المطالب إلى نزوع الفكر إلى توحيد الأشياء (Identification) ، وتمثيلها ( Assimilation ) ، ومن الوجهة الاجتماعية ترجع إلى نزوع الفرد داخل المجتمع إلى تمثيل أفكار أقرائه واستيمابها ، فكما أن الفكر يمثل الأشياء ، كذلك المقول يمثل بعضها بعضا ، فهي خاضعة إذن لقانون التقارب ، أو لقانون الحاجة إلى التفاهم المتبادل .

على أن هـــذه المطالب ؛ اجتهاعية كانت ؛ أو حيوية ؛ ليست في الحقيقة إلا مطلباً واحداً ؛ لأن توحيد الأفكار لا يمكن أن يتحقق بصورة نهائية ؛ إلا إذا كانت جميع مدركاته المكتسبة متفقة بعضها مع بعض اتفاقاً تاماً ؛ وهذا النزوع إلى وحدة الأفكار ؛ واتفاقها ؛ والتحامها ؛ موجود في جميع صور الفكر ؛ منطقية كانت ؛ أو غير منطقية . وقد بينا سابقاً أن الرجل الابتدائي نفسه ينزع إلى هــذا التوحيد ؛ فيوحد الفكر ؛ والأشياء ؛ ويجمعها بعضها إلى بعض .

والقول الفصل في ذلك كله هو التفريق ، كما فعسل (لالاند) ، بين المقسل المكوران ، ومن صفات والمقل المكوران . فمن صفات المقسل المكوران نزوعه الدائم إلى التوسيد ، ومن صفات المقل المكوران تبلوره داخل المبادىء، والمقولات الموقتة . وهذا الفرق بين المقل المكوران والمقل المكوران مطابق من الوجهة النفسية الفرق بين الوظيفة ( Fonction ) ، والبنية ( Structure ) ، إن وراء اختلاف البنى وحدة في الوظيفة ، ومها يكن في عناصر البنية من تباين ، فإنها تتجه دائماً إلى غاية واحدة .

فالعقل إذن جهد داخلي دائم لتنظيم عناصر الفكر تبعــا لطالب الحياة والمجتمع ، وهذه القوة المنظمة ليست في الحقيقة إلا صورة من صور فاعلية التركيب .

وهكذا؟ فإن المفهوم الحركي للمقل لا يعيدنا كما رأيت إلى المذهب التجربي؛ بل يوصلنا إلى مذهب عقلي موسع ، متفق مع مبادى، عسلم النفس الحديث ، لا يقتصر على دراسة بنية الأفعسال النفسية ، وكيفية تركيبها ؛ بسل يطمح بطرقه ومناهجه إلى بيار. وظائفها ومنافعها

#### ١ ـ المصادر

#### A — Onvrages généraux

- 1 Cuvillier, Manuel de philosophie, tome I. 534 577.
- 2 Janet et Séailles, Histoire de la philosophie, 115 175.
- 3 Rabier, Psychologie.
- 4 Roustan, Psychologie.

#### B - Ouvrages spéciaux

- 1 Brunschvicg, Les étapes de la philosophie mathé matique. L'expérience humaine et la Causalité physique.
- 2 Louis Rougier, Le paralogisme du rationalisme.
- 3 Parodi, La philosophie contemporaine en France

#### C - sur les théories biologiques

- 1 Bergson, Evolution créatrice.
- James. Philosophie de l'expérience,
   Le pragmatisme.
   La volonté de croire.
- 3 Roustan, La science comme instrument vital. in Revue Méta. 1914
- 4 Ruyssen, Evolution psychologique du jugement.
- 5 Weber, Le rythme du progrés.

#### D - Sur les théories sociologiques

- 1 Durkheim, Les formes élémentaires de la vie reli . gieuse.
- 2 Essertier, Les formes inférieures de l'explication.

- 3 Lévy Brühl, Les fonctions mentales dans les socié. tés inférieures. L'âme primtive.
- 4 Piaget, Logique génétique et sociologie, in Revue Phliosophique, 1928

## ۲- تماري ومنا قسّات شفاهية

١ -- قال (كلود برنار): « التجربة هي المنبع الوحيد المعرفة البشرية » ، وقسال (هنري بوانكاره): « التجربة هي المنبع الوحيد الحقيقة ، وهي وحدها تستطيع أرب تعلمنا شيئاً جديداً » - هل تجد في هذين القولين ما يدل على ان صاحبيها يدينان بالمذهب التجربي ؟ .

٢ – ابحث في فطرية العقل .

٣ -- العقل ، والهيئة الاجتباعية .

٤ – ابحث في مقولات العقل عند (كانت ) و (رينوفيه) و (هاملن) .

## ٣- الإنشاء الفلسفي

١ - كيف يطرح علم النفس مسألة العقل على بساط البحث ؟ ما هو العقل ، مـا هي مبادئه المقومة، وما هو أصلها ومنشؤها؟

٧ \_ ما هو المقل ؟

٣ ـ ما هي بنية الفكر المنطقية ، هل هنالك صور فكرية غير منطقية؟

٤ - هل مبدأ السببية متولد من التجربة ؟

٥ ـ ما هي الماني المختلفة لكلمة عقل ؟ ، ابحث في الأمر المشترك الذي يجمع بينها - المقل ، والتجربة ، وأثرهما في المهرفة.

٧ ــ علاقة الحساسة بالمقل.

٨ - المذهب العقلى .

717

٩ ــ انجث في صور المذهب التجربيي المختلفة .

١٠ ـ قال (فرانكان) : « الإنسان حيران صانع الآلات ، . هـل يشتمل هذا القول على جميع الصفات التي يتميز بها العقل البشري ؟

١١ - قيل: الاجتماع ثمرة من ثمرات العقل، وقيل أيضاً: العقل ثمرة من ثمرات الاجتماع.
 أوضح كلا من هذين القولين وانقده ، ثم اذكر ما هي علاقة العقل بالاجتماع ؟
 ١٢ - هل يمكننا أن نقول بتطور العقل كما نقول بتطور المعرفة ؟

# الفَصَلُ الخامِسِ عَشَرَ **الذّكاء**

تعريف الذكاء . الذكاء في اللغة تمام الشيء . ومنه الذكاء في السن و مو تمام السن ومنه الذكاء في الفهم وهو أن يكون الإنسان تام الفهم سريع القبول . وذكيت النار إذا اتمت إشعالها .

والذكاء في اصطلاح القدماء سرعة الفهم ، وحدته ، أو جودة حدس من قوة النفس تقم في زمان قصير . يقال : رجـــل ذكي ، وفلان من الأذكياء ، يريدون به المبالغة في فطانته . كقولهم : فلان شعلة نار .

والذكاء في اصطلاحنا هو تماون الوظائف الذهنية المختلفة ، كالتخيل ، والتجريد ، والحكم ، والاستدلال على حـــل بعض المسائل النظرية والعملية . فإذا قلنا فلان ذكي : أشرنا بذلك إلى جودة قواه العقلية ، أو إلى نجاحه في أعماله . وقولنا هذا هو حـــكم قيمة وتقدير .

ولما كنا قد درسنا كلا من الوظائف العقلية المختلفة على حدة ، كان لابد لنا من دراستها هنا من جهة ما هي كل تتعاون أجزاؤه على بلوغ غابة مشتركة .

أنواع الذكاء . - يختلف الناس بمضهم عن بعض بنوع ذكائهم .

فإذا اختلفوا بحسب كمية المواد التي يستوعبونها ، كان ذكاؤهم واسما، أو عهدوداً. وإذا اختلفوا بحسب درجة تعمقهم في الفهم كان ذكاؤهم سطحياً ، أو عميقاً . وإذا اختلفوا بحسب سرعة الفهم كان ذكاؤهم حاداً ، أو بطماً .

وهناك عقول فاعلة ، تنشىء، وتبدع ، وعقول منفعلة تنقل ، وتقلد .

وهناك أيضا عقول مصدقة ، وعقول منكرة . فالعقول المصدقة شبيهة بعقول الأطفال الذين يصدقون كل ما يقال لهم ، والعقول المنكرة لا تفكر إلا تفكيراً سلبيا تدحض به رأيا من الآراء .

وتختلف العقول المصدقة بمضها عن بعض بدرجة وثوقها ، ان معظم الناس لايقتنعون إلا بالحقائق المطلقة ، فإذا اعتقدوا أمراً من الامور تعصبوا له، وأرغموا غيرهم من الناس على الإيمان به . وبعض الناس يشك في كل شيء لكسله وعجزه عن المخاطرة بالإيمان، وقد يكون الريب عند بعضهم ناشئا عن ميلهم إلى الصدق ، أو عن إخلاصهم للحقيقه .

وإلى جانب هؤلاء أيضاً : عقول نقادة لا تصدق ، ولا تذكر ؛ إلابعد أعمال الروية في الأمر . ان موقفهم من الحقيقة موقف الدفاع لا الهجوم ، لأنهسم لا يرون من الأشياء إلا نواحيها الضعيفة ، ولا يدركون من الامور إلا مشكلاتها الصغيرة ، حتى لقد تلقي هذه المشكلات على أعينهم حجابا عنمهم من رؤية الحقائق الكلية . انهم يخافون من المخاطرة ، ولا يتعودون السباحة إلا في مياه الشواطىء .

ذكاء الحيوان . - إن دراسة ذكاء الحيوان تقتضي المقارنة بين الأنواع الحيوانية كلها. ولكن هذه المقارنة تستند إلى مسلمة أساسية ، وهي القول إن الذكاء واحد عند جميسع الحيوانات ، لا يختلف إلا بجسسب كميته ، ودرجته ، لا بحسب طبيعته ، ونوحه .

فإذا استندنا إلى هذه المسلمة ، وسلكنا الطريقة الخارجية في ملاحظة ساوك الحيوان المكننا أن نقول : ان قدرة الحيوان على النكيف في المواقف التي يواجهها تدل على التكيف بذكاء خاص .

ولكن هذا التكيف اما أن يتم بالغريزة ، واما أن يتم بتأثير التجارب، والأخطاء، والما أن يتم بتأثير الذكاء.

١ -- إن الحلول الفريزية أجوبة فطرية ، ونوعية ثابتة عن مؤثرات معينة ، أما الحلول التابعة للذكاء فهي أجوبة مبتكرة ، أو أجوبة شخصية متغيرة ، عن مؤثرات جديدة . غير معينة .

· وقد يستخدم العقل في الوصول إلى أهدافه طرقاً مرنة لاتستطيع الغريزة استخدامها. وفيا يلي بعض التجارب التي أجراها (كوهلر) على بعض القردة لاختبار درجة ذكائها.

إذا قدمنا إلى أحد القردة شيئًا من الطمام اتبع في الوصول اليه خطًا مستقياً ولكننا إذا وضعنا في طريقه حاجزًا سلك بمض الطرق الملتوية في الوصول إلى طمامه .

والقردة كلها تصل إلى طعامها بسهولة ، أما الكلاب ، أو القطط، أو الدجاج، فإنها لا تستطيع اجتياز العقبات الموضوعة في طريقها إلا بصعوبة . ولنضع القرد الآن في قفص ، ولنضع أمامه خارج القفص قليلاً من الطعام الحبب اليه . وليكن هـذا الطعام معلقاً بخيط يستطيع القرد أن يشده ويجذبه اليه . ان جميع أنواع القردة قادرة على القيام بهذه الحركة . أما الكلاب فعاجزة عن ذلك

لنفرض الآن أن قطعة الطعام الموضوعة خارج القفص غير مربوطة بخيط ، وان أمام القرد عصا يستطيع أن يستعملها لتقريب قطعة الطعام منه . ان ( الشمبانزي ) يستخدم هذه العصاكا يستخدمها الإنسان (شكل ٥٠) . أمسا أنواع القردة الاخرى فعاجزة عن استخدام هذه الوسيلة في مثل هذا الموقف.

وأخيراً لنفرض أن القطعة موضوعة خارج القفص في جارور مفتوح من جهة واحدة ، وهي الجهة المعاكسة لجهة القفص . ان إخراج هــذه القطعة من الجارور يحتاج إلى حذق وفطانة ، لأنه يستلزم ضرب الجارور بالعصا لإخراج القطعة منه ، ثم تقريبها من الحيوان . والحيوانات الوحيدة التي تنجح في هذه العملية هي أفراد (الشمبانزي) الذكية .

ان جميع هذه المواقف جديدة بالنسبة إلى الحيوان . وهي تحتاج كا ترى إلى فطانة ، وتخيل ، واختراع .

٢ -- وهناك حاول آلية يصل اليها الحيوان بطريق التجارب والأخطاء وهي لا تحتاج إلى ذكاء بل تحتاج إلى تكرار الفعل عدة مرات بحيث يصل الحيوان إلى النتيجة المطاوبة بطريق المسادفة والاتفاق . ويشترط في هذه المحاولات أن يكون الحيوان قادراً على قادراً على إدراك الموقف بجملته وقدادراً على الوصول إلى الحل فحاة .

لنذكر الآن مثالين للمقدارنة بين حلول التجارب العمياء ، والحلول المشتملة على الذكاء .

المثال الأول . هو أن نضع أمام الحيوان علبة ذات غطاء يفتح بتحريك مزلاج ظاهر .

المثال الثاني . - هـ و أن نضع أمامه علبة ذات غطاء لا يفتح إلا بتحريك آلية خفية متصلة بزر كابس معلق على جدار الفرفة .

(شکل ٥٥)



فالشق ( وهو نوع من القردة القليلة الذكاء ) يستطيع أن يفتح كلا من العلبتين بسرعة بطريق المحاولات ، والتجارب ، والأطفال الذين لم يتجاوزوا الثانية من سنهم يشبهون الشق في محاولاتهم . وكثيراً ما يفتحون العلبة الاولى بعد القاء نظرة بسيطة عليها ، ويمجزون عن فتح العلبة الثانية . أن ذكاءهم يساعدهم على حل المسائل الواضحة ، أما المسائل المعدة فإنهم لايستطيعون حلها إلا بطريق المحاولات والتجارب .

ان مشاركة العقل للغريزة ضئيلة جداً عند الحيوانات الابتدائية كالمفصليات ورأسيات الأرجل ، والفقاريات الابتدائية . أما عند الطيور ، والثدييات . فإن مشاركة العقل أعظم وفي وسعنا أن نذكر هنا بعض الأمثلة الدالة على هذه المشاركة .

المثال الأول • - ذكر لنا (هادلى) أنه شاهد ديكا أمام معلف آلي تتساقط منه الحبوب ، والنخالة . فكان الديك يلتقط الحبوب ، حتى إذا ما انتهى من التقاطها احتال على إنزال كمية اخرى من المعلف الآلي . وكان لهذا المعلف الآلي مخل يفتح بابه ، فإذا كان المعلف محلوءاً من الحب بقي الباب مفتوحاً . وإذا حكان فارغاً بقي الباب مفتوحاً . فكان الديك ينقر طرف الخل لإنزال الحبوب . فلما غطي المخل بغطاء من الحديد المصفح توقف الديك عن النقر لعدم فائدته .

المثال الثاني . – وضع كلب في قفص له باب يفتح بتحريك مخل واحد من الأنحال الأربعة المركزة فيه . وكانت الغاية من ذلك تدريب الكلب حتى يصبح قادراً على معرفة المخل الذي يفتح الباب. فكان الكلب مجرب الأنحال الأربعة الواحد بعد الآخر في نظام حتى يهتدي إلى المخل الصالح لفتح الباب .

المثال الثالث . - أراد قعقع أن يسطو على هرة كانت تأكل قطعة من اللحم، فنقرها في ذنبها ، حتى إذا ما التفتت إلى الوراء هجم على قطعة اللحم وسرقها منها .

- فهذه الأمثلة كلها تدل على أن سلوك الحيوان ليس سلوكا غريزيا فحسب ، وإنمـــا هو سلوك مصحوب بفطانة وذكاء .

قياس الاستعداد الفكري عدد الانسان . - لقياس الاستمداد الفكري هند الإنسان فائدة عملية عظيمة ، لأنه ينفع في تقدير ذكاء التلاميذ، وبيان درجة تقدمهم، أو تأخرهم بالنسبة إلى سنهم ، كما ينفع في التوجيه المسلكي ، أو الاصطفاء المهني، وفي مقارنة الحالات المرضية (كالبلاهه ، والعته ، والجنون ، وغيرها ) .

مس لا شك في أن الحياة نفسها تقوم بهذا الاختبار ، فمواهب العامل في معمله لا تخفى على المهندس ، كما أن مواهب التلميذ في صفه لا تخفى على الاستاذ . ولكن قياس الذكاء يتميز بشروط لا تستطيع الحياة العملية تحقيقها ، وهي :

١ – السرعة . – لا يجوز تأخير الحكم على ذكاء الطالب حتى يخفق ، أو ينجح في

صفه، ولا على العامل حتى يظهر لنا عجزه في عمله، بل الحكمة تقضي بقياس استعداد كل منها قبل مباشرة العمل .

٢ - الموضوعية . - يجب أن يكون الحكم على الذكاء موضوعياً مستقلاً عن العامل الذاتي. وهذا لا يتوافر لنا إلا إذا وضعنا قواعد لاختبار ذكاء الأفراد مستقلة عن معرفتنا الشخصية بهم .

٣ - الكمية . - يجب قلب الحسكم الذاتي على ذكاء الفرد ، إلى كمية عددية تصلح للمقارنات المحكمة .

ومع ذلك فإن استخدام طريقة القياس هذه لا يخلو من الصموبات :

١ — انالمقاييس المستعملة لا تجردالاستعدادات الفكرية عما هو متصل بها من النزعات كالاهتمام بالعمل ، وحب الذات ، والثبات ، وحب الظهور ، والطموح ، والميل إلى الصدق / دع أن الصفات الفكرية اللازمة المنجاح في الاختبار تختلف عن الصفات الفكرية اللازمة المنجاح في الأعمال المطابقة له . فقد ينجح الفرد في الاختبار ، ولا ينجح في العمل الحقيقي المقابل له .

٢ - ثم ان كل اختبار من الاختبارات النفسية يعتمد على المعلومات المكتسبة ، فيقيس الاستعداد والمسرفة معا ، أو الذكاء والذاكرة معا / انه ليصعب عليك فعلا أن تقيس الاستعداد للرياضيات من غيران تعتمد على معلومات الطالب الرياضية ، والقياس لايمكن أن يكون مجرداً عن الشيء المقيس ، فمن الضروري إذن في هذه الحالة أن لايشتمل الاختبار على معلومات رياضية خاصة .

٣ — ان كثيراً من الاختبارات لا تستغني عن اللغة في عرض المسائل؛ أو حلها، وقد يكون الإخفاق فيها ناشئاً عن ضعف لغوي ، لا عن ضعف فكري / فمن الضروري في هذه الحالة أن ننتبه لقدرة الطالب على الفهم والأفهام ، وسهولة استمهاله للألفاظ. أن مراعاة هذا الشرط واجبة في المقارنة بين الأقوام المختلفة ، كها هي ضرورية في المقارنة بين الأطفال .

إلى وأخيراً لابد من السؤال: هل هناك ذكاء عام مستقل عن طبيعة الموضوعات استقلالاً نسبياً ، أم هناك استعداد فكري خاص ببعض الموضوعات دون بعض . لذلك وضع العلماء مقاييس لاختبار الذكاء العام ، ومقاييس اخرى لاختبار الاستعداد الخاص . كالتخيل ، والذاكرة ، والانتباء الإرادي ، والاستعداد اللغوي ، والقدرة على إدراك المشابهات ، والاستدلال ، وقون الانتقاد ، وتحتلف نتائج هذه الاختبارات بعضها عن بعض ، فالاختبارات العامة تصلح لإظهار الفروق بين سن واخرى ، أمسا الاختبارات الخاصة فتصلح لإظهار الفروق الغردية بين شخص وآخر .

طرق القياس . - لفد وضع (الفرد بينه ) والدكتور (سيمون) سلماً متريا لقياس الذكاء . فنسج كثير من العلماء على منوالهما . وهذا السلم يشتمل على اختبارات بسيطة موضوعة لسنة سنة من سني العمر (من الثانية حتى الخامسة عشرة) . فإذا استطاع الطفل أن يجيب عن القسم الأعظم من الأسئلة الموضوعة لسنه ، وعجز عن الإجابة عن الأسئلة الموضوعة للسنه التي تليها، كانت سنه المقلية مساوية لسنه الحقيقية . وإذا كان عرائطفل ست سنوات ، وكان عاجزاً عن الإجابة عن الأسئلة الموضوعة لسنه كانت سنه المقلية أدنى من سنه الحقيقية ، فإذا أجاب عن الأسئلة الموضوعة للسنة الرابعة كان متأخراً سنتين، وإذا أجاب عن الأسئلة الموضوعة السن العقلية على السن الحقيقية ، فإذا التقدم ، أو التأخر بقسم رياضي محصل عليه بقسمة السن العقلية على السن الحقيقية ، فإذا كانت سن الطالب العقلية مساوية لسنه الحقيقية ، كان القسيم مساويا للواحد ، وإذا كانت أصغر أو أكبر ، كان القسيم أصغر من الواحد أو أكبر .

ويمكن أيضاً تصنيف الأشخاص بحسب المرتبة التى حصلوا عليها في الاختبار ، كما يمكن إيجاد النسبة المثوية بين همذه المرتبة ، وبين عدد الأشخاص الذين تم اختبارهم . فالشخص المتوسط تترجع مرتبته بين الربسع الثاني والثالث من المائة . والأشخاص المتأخرون تكون مرتبتهم من الربع الرابع ، أمسا المتقدمون فتكون مرتبتهم من الربع الرابع ، أمسا المتقدمون فتكون مرتبتهم من الربع الأول .

ومن المكن أيضًا رسم خطوط بيانية دالة على الاستعدادات النفسية؛ كقياس انتباه

الشخص ، وإرادته ، وإدراكه ، وذاكرته السمعية ، والبصرية ، وتخيله ، وملاحظته ، وفهمه ، الخ . ويشار إلى مرتبته في كل من هذه الأحوال النفسية المختلفة بنقطة على سطح ذي أشكال رباعية ، ثم توصل هذه النقاط بعضها ببعض ، فيتألف منها خط منكسريدل على صورة الشخص النفسية . كما في الشكل التالي :

#### بعض مقاييس الذكاء . --

لنذكر الآن بمض المقساييس المستعملة في اختبسار ذكاء الأطفال .

| : | العبر | لته من | التيا | ــ السفة | 1  |   |
|---|-------|--------|-------|----------|----|---|
|   | البدن | قسام   | إلى أ | لإشارة   | Ī. | , |

- ٧ ـ تكرار جملة ذات سنة مقاطع.
  - ٣ تكسراد دقسين ،
- ٤ ـ ذكر الأشياء المرسومة في إحدى الصور .
  - ه ـ معرفة اسمالاسرة .
  - ب ـ للسنة الخامســة:
- ١ تكر ارجاةذات عشرة مقاطع،
  - ٢ ـ تمريف الأشياء بمنافعها •
- ٣ ـ حساب أربع قطع من النقود .
  - ؛ \_ تكوار أربعة أرقام .
  - ج للسنة السايعة :
  - ١ الانتباء لنواقص الأشكال .
- ٧ \_ تعيين اليد اليمني ، والاذن اليسرى
  - ٣ \_ نسخ شكل هندسي كالمعين مثلاً .
    - ٤ ـ تكوار خسة أرقام .
    - د للسنة التساسعة :
    - ١ تعريف الأشياء بغير مذافعها .
  - ٧ ـ ترتيب خمسة أشياء بحسب وزنها .
    - ٣ ـ صرف النفود .



شكل (٥٦) الصورة النفسية لنوعين من الأطفال : العاديون في يمين الشكل، والمتأخرون في يساره ۱۲۲ الذكاء

٤ - بيان تاريدخ اليوم.

وإذا أردنا أن نختبر استمداد الأشخاص لادراك علاقة ، أو نسبة بين مفهومين ، أو شيئين أمكننا استمال المقايس التالية :

آ ـ يعطى الشخص ثلات كامات ، ويطلب منه إيجاد كامة رابعة تكون نسبتها إلى الكلمة الثالثة كنسبة
 الكلمة الثانية إلى الاولى ، مثال ذلك :

۱ ــ البرد ــ الشتاء
 ۱ طوارة ــ ( الصيف )
 ٣ ــ الكسل ــ العقوبة
 الاجتهاد ــ ( المكافأة )

ب \_ إتمام جملة ينقصها كلمة أو كلمتان ، أو تأليف جملة من كلمات متفرقة .

ج ـ ذكرُ سلسلة من أفراد نوع نباتي ، كالسنديان ، والجوز ، والتفاح ، والارز ... الخ ، وإيجاد اسم الجنس المشتمل عليها كلها .

وهناك إلى جانب هـــذه المقابيس التي تمتمد على اللغة مقابيس اخرى تستغني عن الألفاظ ، وتعتمد على أعداد ، أو أشكال ، يطلب من الشخص كشف نظامها ، والنسج على منوالها ، مثال ذلك :

$$(17-17)$$
  $17-9$   $1\cdot -7$   $1-7$   $1-7$   $1-7$   $1-7$   $1-7$   $1-7$   $1-7$   $1-7$   $1-7$ 

ثم انه يمكن أن يطلب من الشخص إبراز ما في بعض الجل، والأحاديث، والرسوم، من التناقض لمعرفة استعداداته المنطقية ، وملكاته الانتقادية .

نعطي الأطفال جملاً كهذه: وقع أحد الأشخاص من دراجته فكسر رأسه ومات ، ثم حمل إلى داره وهو في حالة لا يرجى شفاؤه منها – عند تدهور القطار تصابالمربات الأخيرة بضرر بالغ ، فلتجنب هذا الضرر يكفي أن تقطع العربات الأخيرة .

أو نعرض عليهم صورة تريهم الربح تدفع الدخان إلى جهة مضادة للجهة التي تنحني اليها الأشجار ، أو صورة تريهم ميزاناً مائلًا إلى الجهة التي فيها الوزن الخفيف .

أو نلقي على الراشدين أسئلة مشتملة على استخراج بعص النثائج من بعض المقدمات ، أو على حل إحدى المسائل بالاستناد إلى بعض المعاومات . مثال ذلك :

### الفضة أثقل منالحديد والنحاس أخف من الفضة

فهل يمكن أن يستنتج من ذلك أن الحديد أثقل من النحاس ؟ . النح • النح • • وغير ذلك كثير .

ترابط الاستعدادات النفسية • -- ان علاقة الظواهر الطبيعية بعضها ببعض مختلفة و فتارة تكون ثابتة ، واخرى تكون متفيرة . فعلاقة الحرارة بامتداد المعادن مثلاً علاقة ثابتة . أما علاقة العقل بالذاكرة فمتفيرة ، لأن نمو الذاكرة لا يستازم نمو العقل داغاً. وقد تكون قوة الحكم ، والاستدلال جيدة ، ولا تكون الذاكرة قوية . وكذلك العلاقة بين لون الشعر ، ولون العينين ، فقد يصحب العيون الزرق شعر أسود ، وقد يصحبها شعر أشقر . وإذا قايسنا بين الاستعدادات النفسية وجدنا علائقها متغيرة أيضاً . فقد تكون المواهب الرياضية مقارنة بها وغرضنا الآن أن نقيد هذه العلائق المتغيرة بقانون نستطيع به قياسها .

ان الظواهر النفسية ليست خاضعة للمصادفة والاتفاق ، وإنما هي خاضعة لنظام طبيعي . ولولا كثرة اشتباكها بعضا ببعض ، لما كانت علائقها متفيرة . ونحن لا نزال اليوم نجهل جميع التغيرات التي تطرأ على الظواهر النفسية . فلاغرو إذاصعب علينا في اسها .

الفاية من قياس ترابط الاستعدادات النفسية بيان النسبة الموجودة بينها. فإذا كانت هذه النسبة إيجابية كانت الظواهر متوافقة، وإذا كانت سلبية كانت الظواهر متخالفة. مثال ذلك : أن النسبة بين الحرارة وامتداد الأجسام إيجابية ، وكذلك علاقة الاستعداد للهندسة بالاستعداد للحساب ، أما النسبة بين الغضب والتأمل فهي سلبية ، لأن ازدياد الفضب يفقد التأمل ، كها أن التأمل يخفف الغضب .

يقاس ترابط الظواهر بطرق مختلفة ، إلا أننا سنقتصر هنا على ذكر طريقة واحدة منها ، وهي طريقة المحاصيل :

علاقة الاستعدادات الففسية بمضيضها بيعض

طريقة المحاصيل . - هبني أردت أن أعلم ما هي علاقة الاستعداد للحساب بالاستمداد للهندسة والموسيقى ، أي ما هي درجة الترابط بينهها .

لا شك أن اختبار شخص واحد لايوصل إلى معرفة هذه العلاقة معرفة تامة ، ولذلك كان من الضروري أن يقايس المجرب بين كثير من الأشخاص. فإذا اختبرنا عشرة طلاب مثلاً في هذه المواد الثلاث أمكننا أن نعين نسبة الاستعداد لها . ولتكن الدرجات التي حازها الطلاب في هذه المواد كما يلى :

الدرجات من صفر إلى ( ٥ )

| الموسيقي | الهندسة | الحساب |              |
|----------|---------|--------|--------------|
|          | ١       | ١      | قريد         |
| ٣        | ٣       | ٣      | حسن          |
| ۲        | ٣       | ٣      | هاشم         |
| ١        | ۲       | ۲      | عدنان        |
| Y        | ٥       | ٥      | مالك         |
| *        | ۲       | ۲      | <b>ز</b> ھىر |
| ٣        | ٤       | £      | سليم         |
| ŧ        | ۳       | ٣      | وديم         |
| 0        | •       | ŧ      | فاروق        |
| *        | ٣       | ٣      | وليد         |

ان نظرة بسيطة إلى هذه الدرجات تبين لنا أن درجات الحساب لا تختلف عن درجات الحساب لا تختلف عن درجات الهندسة ، ويعبر العلماء عن هذه النسبة بقولهم : ان الترابط بين الحساب والمكس الماست ترابط تام، أي أن الاستعداد للهندسة مصحوب داعًا بالاستعداد للحساب والعكس بالموسيقى فغير ظاهرة . لأن الدرجات فيهما غير متساوية .

الذكاء الذكاء

يقاس ترابط الاستمدادات النفسية بقانون (برافي – Bravais) وهـــو قانون رياضي استممله (برافي) لفايات اخرى عام ١٨٤٦ ، فأخذ بـــه ( برسون ) واستخدمه في فياس الترابط بين الاستمدادات .

#### والقانون هو :

ان (م) تدل على أمثال الترابط ، و (س) تـــدل على الفرق بين كل درجة من الجملة الاولى ، وبين المتوسط العام لهذه الجملة، و (ع) تدل على الفرق بين كل درجة من الجملة الثانية وبين المتوسط العام لهذه الجملة .

لننظر إلى درجات الحساب ، والموسيقى التي حصل عليها الطلاب ، ولنمين مقادير س ، ع ، س ، ع ، س ، ع ، بالنسبة إلى هذه الدرجات . فالمتوسط العسام لدرجات الحساب (٣)، وقيمة (س) بالنسبة لدرجة (فريد) في الحساب هي:

وقيمتها بالنسبة إلى درجة (عدنان) هي :

أما قيمة (ع) فتحسب كاحسبت قيمة (س). وإليك جدولًا يبين تطبيق القانون بصورة واضحة .

| س ع | ع' | ع_ | الوسيقى | س۲ | <u></u>    | الحساب | الطلاب |
|-----|----|----|---------|----|------------|--------|--------|
| ۲ – | 1  | ۱+ | ٤       | ٤  | <b>Y</b> — | 1      | فريد   |
|     |    |    | ١       |    |            |        |        |
| •   | •  | •  | ٣       | 1  | ١ –        | Y      | زهير   |

| س. ع       | ۴  | ع          | الموسيقى | ۳, | س          | الحساب | الطلاب |
|------------|----|------------|----------|----|------------|--------|--------|
| •          | 1  | ١ –        | ۲        | •  | •          | ٣      | هاشم   |
| •          | •  | •          | ٣        | •  | •          | ٣      | حسن    |
| •          | •  | •          | ٣        | •  | •          | ٣      | وليد   |
| •          | 1  | ١+         | ٤        | •  | •          | ٣      | وديع   |
| •          | •  | •          | ٣        | ١. | 1+         | ٤      | سليم   |
| <b>Y</b> + | ٤  | <b>r</b> + | ٥        | 1  | ۱+         | ŧ      | فاروق  |
| ۲ —        | ١  | ١ -        | ۲        | ٤  | <b>Y</b> + | ٥      | سالك   |
| •          | 17 |            | *•       | ١٢ |            | 7.     | -      |

متوسط الحساب 
$$= \frac{4}{10}$$
  $= 4$  متوسط الموسيقى  $= 4$   $= 4$ 

فإذا وضعنا هذه القيم في القانون حصلنا على :

يظهر لنا من ذلك أن أمثال الترابط بين الحساب، والموسية ي مساوية الصفر، وهذا يدل على انه ليس غمة ترابط بين الاستمداد الحساب، والاستمداد للموسيقي .

لنطبق هذا القانون في علاقة الحساب بالهندسة:

| س. ع | ع۲ | ع          | الهندسة | ۳ س | <u>"</u> | الحساب | الطلاب |
|------|----|------------|---------|-----|----------|--------|--------|
| 1+   | 1  | ۲ -        | 1       | i   | 7 -      | ١      | فريد   |
| ١+   | ١  | 1-         | ۲       | ١   | ١ -      | ۲      | عدنان  |
| ١+   | ١  | 1 -        | ۲       | ١   | ١        | ۲      | زمير   |
| •    | •  | •          | ٣       | •   | •        | ٣      | ماشم   |
| •    | •  | •          | ۳       | •   | •        | ۳      | حسن    |
| •    | •  | •          | ٣       | •   | •        | ٣      | وليد   |
| •    | •  | •          | ۳       | •   | •        | ٣      | وديع   |
| ۱ +  | ١  | ۱+         | ŧ       | ١   | ۱+       | ٤      | سليم   |
| ۱+   | 1  | 1+         | £       | ١   | ۱+       | į      | فاروق  |
| ٤+   | ٤  | <b>r</b> + | ٥       | ٤   | ۲+       | •      | مالك   |
| ١٢   | 11 |            | ٣٠      | 14  |          | ٣٠     |        |

فإذا وضمنا هذه المقادير في القانون حصلنا على :

$$1 = \frac{11}{14} = \frac{11 \times 11}{14 \times 11} = \frac{11 \times 11}{14 \times 11} = \frac{11}{14 \times 1$$

وهذا يدل على أن الترابط بين الحساب والهندسة مساو لـ (١) ، أي أن علاقة الاستمداد للحساب بالاستمداد للهندسة علاقة تامة . وإذا استخرجنا قيم (م) من أمثلة ختلفة وجدناها تتحول من (+1) إلى (-1) . فإذا كان a=+1 كان الترابط الجابيا ، وإذا كان a=-1 كان الترابط سلبيا .

وقصارى القول أن في وسع العالم أن يستخرج من هذه العلاقات نتيجة تربرية ، فإذا ثبت له بعد المقارنة بين درجات الطلاب أن الترابط بين المادتين إيمايي أمكنه أن يبحث عن السبب الذي يمنع الطلاب من إتقان المادتين مما .

وميها يكن من أمر فإن حساب هذه العلاقات لا يوصل إلى يقين مطلق ، بسل يوصل

إلى نتائج نسبية . فهو لا يثبت لنا ضرورة الاقتران بين استمداد وآخر ، وإنما يثبت لنسا إمكانه ، واحتماله ، أي احتمال استمداد الشخص للرسم عند استمداده للحساب ، واحتمال استعداده للحساب عند استمداده للهندسة .

وكلها كان الذكاء قوياً كان ترابط الاستعدادات النفسية إيجابياً ، ولذلك كان التوافق والتناسق في الاستعدادات خير دليل على قوة الذكاء ، ونمو العقل .

تطور الذكاء . - ان عقل الطفل منصرف أولا إلى معطيات الحس ، ومقصور على إرضاء الشهوات الحاضرة ، وبالرغم من ميله الشديد إلى الاستطلاع تجد فهمه للأشياء سطحيا تماماً ، انه كثير السؤال ، ولكنه في الرقت نفسه سهل الاقتناع . حتى لقد قسال ( الفرد بيئه ) : ان عقل الطفل أشبه شيء بعقل البليد الأبله ، فهو يدرك تشابه الأشياء ، ويعجز هن إدراك تباينها ، والطفل لا يدرك من الأشياء إلا ما هدو نافع له ، أو صالح الإرضاء شهواته ، وهو يعمم كثيراً ويوسع معاني الألفاظ ، وفي وسعنا أن نذكر هنسا بعض الحقائق وهي :

- ١ ان الذكاء ينمو بنمو القوى الفيزيولوجية .
- ٧ أن الذكاء الطبيعي ينمو حق السادسة عشرة من العمر ، ويظل بعد ذلك ثابتًا .
- ٣ كلما تقدم الطلاب في السن ظهرت الفروق الفردية بينهم فيالذكاء بوضوحوجلاء.

الفروق الفردية . - يختلف الناس بمضهم عن بمض في الذكاء ، كما يختلفون في الطول ، والوزن ، فهنساك الغبي الأبله ، وهناك الذكي العبقري ، وبين هسندا وذاك درجات متوسطة كثيرة .

ومن الثابت اننا إذا أخذنا عدداً من الناس ، وقسنا صفة من صفاتهم وجدنا أن القسم الأعظم منهم يملك هذه الصفة بدرجة متوسطة ، وان القليلين منهم تتجلى فيهم هذه الصفة بدرجة قوية ، او بدرجة ضعيفة ، ويمكن تقسيم أفراد الجموع إلى أربعة أقسام : فالقسم الأول يشتمال على المتفوقين وحددهم لا يزيد على الربع ، والقسم الثاني والثالث يشتملان على الأسوياء ، أو المتوسطين وعددهم لا يزيد على النصف والقسم الرابع

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

777

يشتمل على الأغبياء ، وعددهم لا يزيد على الربع.. وهناك نتائج تربوية لهذا القانون نتملق بتوزيع الطلاب في الصف سنتكم عنها في كتاب التربية .



شكل (٥٧) الشمبانزي يحـن استخدام العصا



الحِيتان الترابع المحيّان العنام المحيّان الفسّام الم

الحماة الفاعلة

المدخيل

#### الحركات

أثر الحركات في الحياة النفسية • - تمثل الحركات دوراً هاماجداً في الحياة النفسية. لذلك قال (ريبو): إن الحركة هي اللحمة التي ينقش عليها الشعور وشيه علاه، وقسد رأينا سابقاً أن حالات الإدراك الخارجي، والهيجان، والانتباء، والحكم مصحوبة دائمًا بالحركة . حتى لقد بين علماء أمراض النفس أن تشويش الحركات ملازم في أغلب الأحيان لتشويش الفكر .

وأحسن مثال يدل على ارتباط الحركة بالفكر الفعل التصوري الحركي ( -Action idéo ) ، وهو فعل يتبع التصور مباشرة ، مثال ذلك : أن رؤية جسم من الأجسام كافية في حالات الذهول الذهني ، لتوليد الحركة الموافقة له . فإذا رأيت مثلا ذرة من الغبار على كمك ، نقفتها بحركة آلية ، فتتبع الحركة الإحساس وكذلك تصور الحركة المدركة ، أو المتخيلة ، فهو يؤدي دائماً إلى توليد تلك الحركة ، أو هسو كها قيل بداية تنفيذها ، والمثال من ذلك تجربة (شفرول (۲) Chevreul )، أو تجربة التحريض النفسي

<sup>1 -</sup> Ribot, La vie inconsciente et le mouvement, p. 3.

<sup>(</sup>٢) تجربة (شفرول): إذا علقت بإصبع من أصابع يدك الثابتة رقاصًا، شاهدت أن تفكيرك في تحريك الرقاص إلى جهة منالجهات المكنة يحدث تلك الحركة، وإذا تابعت هذه الحركة بمينيك زدت نطاقها اتساعًا، فالإدراك يزيد إذن شدة تصوراتنا السابقة عند انضامه اليها.

الحركي ( Induction Psycho — motride) التي أجراها ( فره - Féré ) على المرضى العصيبين مستعنبًا بقماس القوة . ( شكل - ٥٨ ) .



### ( شكل - ٥٨ ) النحريض النفسي الحركي

إذا وضعت في يد شخص عصبي مقياس قوة ، وطلبت منه أن يضغطه ، ثم حركت يدك أمامه وجدت أن قوة ضغطه لمقياس القوة تزداد بمشاهدة الحركة، حتى تبلغ زيادتها ثلث ما كانت عليه أو نصفه . ان رؤية الحركة هي التي تحدث هذه الزيادة .

ويمكننا أيضاً بالفمل التصورى الحركي تعليل الدوار (١١)، ودوران الطاولة (٢٠)، وقراءة الأفكار ، كما في تجارب (كومبرلاند Cumberland ) (٣).

وليست الفكرة علة الحركة في الفعل التصوري الحركي ، وإنما هي من الناحية الفيزيولوجية تلك الحركة نفسها ، لأنها جارية في العضلات ، ومهيأة داخل المراكز المصبية المحركة . ولا ندري كيف يمكن للفكرة المفارقة للجسد أن تحرك المضلات . ان الحالة اللاشمورية من حيث هي حالة شعورية لا تنقلب إلى فمل ، بل الذي ينقلب إلى فعل هو الحالة الفيزيولوجية المقابلة لها . وسنذكر عند دراسة المنمكس الشرطي بمض الأمثلة التي تبين لنا كيف ينقلب التصور إلى فعل .

<sup>(</sup>١) الدرار ينشأ هنا عن الخوف من الحركة المتصور وقوعها •

<sup>( • )</sup> ان الدوران ينشأ هنا عن الحركات اللاشعورية التي ينقلها الحاضرون إلى المنضدة بتأثير المجرب •

<sup>(</sup>٣) ان قراءة الأفكار مبنية على تأويل الحركات العضلية، والملامع الوجهية، التي يشاهدها انجرب بادية على الشخص، ويستنتج من حركات يده محل الشيء الخبأ الذي يفكر فيه. وقد درس (غلاي Gley) هذه الحركات بعسم تسجيلها بجهاز (مارى Marey) فتبين له أن حركات اليسمد اللاشمورية تزداد شدة عند تقرب المجرب من الشيء الخبأ . وقد تتراخى أو تزول هند وجدان الشيء .

الحركات

## ١ - الحركات الأولية

ليست حركات الأجسام المضوية إلا ظاهرة منظواهر الخلايا الحية: وهي قابلية التنبه. التنبه الخلوي . - عرف ( كاود برنارد ) قابلية التنبه بقوله: « هي اتصاف كلجزء من أجزاء الجسم الحي بخاصة الفاعلية، وبخاصة رد الفعل على تأثير الموامل الخارجية ».

طبيعة هذا التنبه . - هل يمكننا إيضاح قابلية التنبه بالموامل الفيزيائية والكياوية؟ ان أكثر علماء منافع الأعضاء المعاصرين يذهبون إلى ذلك . نعم ان تعقيد تركيب (البروتوبلازما) واشتباك عناصرها يجبأن يؤخذا هنا بعين الاعتبار، ولكننا إذا لاحظنا ذلك تبين لنا أن شرائط قابلية التنبه ترجع إلى خاصة التحول ، أو عسم الاستقرار الملازمة للألبومينات الحية . ان هذه المواد تجمع في داخلها ذخائر من الطاقة تجعلها شبيهة بلواد المتفجرة . والمؤثر الخارجي مهما يكن نوعه ، ميكانيكيا كان ، أو كهربائيا ، أو فوثيا ، يحرر هسذه الذخائر ، ويطلقها من أسرها . ويسمى انطلاق هسذه الذخائر بقابلة الننبه .

قوانينه . - ان دراسة قوانين التنبه جديرة بالاهتمام ، لأنها تنطبق على جميع الكائنات الحية ، وخصوصاً على أفعال الإنسان. فمن هذه القوانين:

١ - قانون العتبة (Loi de seuil) . رأينا سابقاً أن لحدوت الإحساس عتبة شعورية، ومعنى ذلك أننا لا نشعر بالمؤثر إلا إذا بلغ درجة معينة منالشدة. ونقول الآن: ان المؤثر الضعيف لا يحدث حركة، أو رد فعل ، إلا إذا بلمخ أصغر حد من القوة نسميه بعتبة المؤثر .

تانون المطابقة بين تغيرات المؤثر وتغيرات رد الفعل . - ان رد الفعل لا يزداد ازدياداً أبطاً . ويمكن إيضاح هـذا يزداد ازدياداً أبطاً . ويمكن إيضاح هـذا القانون بالخط البياني التالي : ( وهو منحن على شكل 8 ) .

ان هذا الخط البياني يمثل ازدياد طول النبات بتأثير الحرارة شكل (٥٩):

فخط الفاصلة فيه يدل على ازدياد درجة الحرارة ، أما خط الترتيب فيدل على ازدياد طول النمات .

وما قانون (ويبر) الذي ذكرناه في فصل الإحساس إلا حالة خاصة من هذا القانون .

٣ - قانون التفاوت بين المؤثر ورد الفعل ٠ -- ان شدة رد الفعــل ليست مــــارية

اشدة المؤتر . والبرهان على ذلك أنك إذا نقلت إلى عضلة من العضاب الحركة ، والسلطة عصب من الأعصاب الحركة ، كمية من الطاقة الكهربائية ، ثم قست بعد ذلك كمية العمل المتولد من تقلص بعض الأحيان أعظم من الطاقة المنقولة إلى العضلة بمائة عليون مرة ومن السهل إيضاح هذا التفارت بين المؤثر ورد الفعل على الطريقة المبينة سابقاً ، وذلك أن كل جسم عضوي إنما هسو

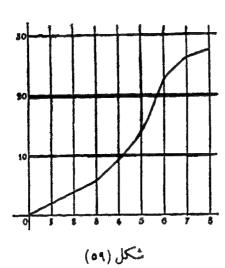

المطابقة بين تفيرات المؤثر وتغيرات ردالفعل

مدخرة من مدخرات الطاقة ( وهـــذه الطاقة مدخرة في العضلات لا في الأعصاب ) . ووظيفة المؤثر هي تحريض هذه المدخرات ، وتفريخ القدرة الكامنة فيها . ان قانون التفاوت قانون عـــام ، ينطبق على الحركات البسيطة ، كا ينطبق على الأفعال المركبة ، كالأفعال الفريزية ، والإرادية .

٤ - قانون نوعية رد الفعل وتخصصه ٥ - لا يختلف رد الفعل باختلاف نوع المؤثر؟ بل يختلف باختلاف طبيعة الحلية . فالمؤثر الواحد يحدث في خلايا العضلات تقلصاً ؟ وفي خلايا الغدد إفرازاً ؟ وقد يختلف المؤثر ؟ ولا يختلف رد الفعل ؟ فيكون المؤثر كياوياً ؟ أو كبربائياً ؟ أو ميكانيكياً ؟ إلا أنه لا يحدث في ( الآميباً ) إلا تقلصاً ؟ وفي حباحب

البحر ( النوكتيلوك Noctiluge ) (١) إلا ضياءاً . فرد الفعل تابع إذن لطبيعة الخلية ، لا لطبيعة المؤثر . وقد بينا رأينا في هذا القانون عند كلامنا على الإحساس .

## ٢ ـ الحركات المركبة

١ - الأفعال المنعكسة - - الفعل المنعكس أبسط الحركات المركبة الخاصة بالأجسام الكثيرة الخلايا ذات الأجهزة العصبية . وهو رد فعل غير إرادي ينشأ آليا عن تنبه عصب حسي ويستند إلى روابط عصبية سابقة و المنعكس الأولي حالة خاصة من أحوال قابلية التنبه الخلوي المنظمة . أو هو كما قيل قابلية التنبه الخلوي المنظمة . فإذا كانت الزارية التي ينتهي اليها قوس الانعكاس عضلة كان المنعكس وفقا لقانون النوعية المشار اليه سابقا ، حركة ، أو تقلصا عضليا ، كالمنعكس الرضفي، أو المنعكس المعيني ، وإذا كانت الزارية التي ينتهي اليها القوس غدة ، كان المنعكس ، عملاً بقانون المنوعية أيضا ، إفرازاً ، كإفراز اللعاب عند مضغ الطعام مثلاً ، وقد بينا خطورة هذه الأفعال المنعكسة عند الكلام على الإفرازات الداخلية ، فلنقتصر الآن على ذكر قوانينها:

قوانين الأفعال المنعكسة . – إن الفـاعلية المنمكسة تخضـع لقوانين قابلية التنبه ، وتخضع أيضا لقوانين خاصة بها ؛ فمن هذه القوانين :

١ -- قانون التحديد ( Loi de localisation ) . -- إذا كان المؤثر ضعيفا انحصر المنعكس في ناحية التنبه .

٢ - قانون الإشماع ( Loi d'irradiation ) . - إذا كان المؤثر شديداً انتشرت الحركة شيئا فشيئا في العضلات المختلفة حتى تعم الجسد كله .

\_\_\_

<sup>(</sup>١) كلمة (نوكتيلوك) مشتقة من اللاتينة ( Noctis) الليل، و (Lucere) لمع. وهي تدل على حيوان وحيد الحلية يعيش على سطح البحر ، ويمكن أن يسمى (صباحب البحر) .

٣ - قانون الارتجاج الطويل (Loi de l'ébranlement prolongé) . - يبقى التأثير في النخاع الشوكي مدة من الزمان بعد انقطاع المؤثر ، فينشأ عن المؤثر الواحد جمة من الأفعال المنعكسة المتتابعة .

إن في بعض الأفعال المعكسة ( Loi de Coordination ) . - إن في بعض الأفعال المعكسة ترتيبا وتنسيقا يدلان على غائبتها . (ويمكن أيضا تفسير هذه الفائبة بقانون الإشماع) .

المنعكس والشعور . — إن بعض الأفعال المنعكسة (كمنعكسات الجهاز الهضمي بتأثير الطعام ) لا شعوري ، وبعضها الآخر شعوري . والأفعال المنعكسة الشعورية على أذواع : فعنها ما يكون فيه الشعور مقصوراً على المؤثر كما في المنعكس العينى ، ومنها ما يكون فيه الشعور أعلى رد الفعل كما في حركات المري المتصاعدة عند الاستفراع ، ومنها ما يكون فيه المؤثر ورد الفعل كلاهما متصفين بالشعور كما في حركة إغماض الجفن . وقد زعم الدكتور (جورج دوماس) أن الشعور لا يقوم هذا بأي دور في حدوث الحركة ؛ لأنه ظاهرة ثانوية لا تأثير لها، ولو فقد الشعور الا أدى فقدانه إلى زوال المنعكس ، قال : إنك تستطيع أن تقطع القشرة الدماغية من غير أن يؤدي قطعها إلى زوال الأفعال المنعكسة فمتعلقة بالنخاع الشوكي . وقد خالفه في ذلك كثير من العلماء ، فقالوا : إن جميع الحركات كانت في الأصل مصحوبة بشعور ومقصودة بإرادة ، ثم المجلى الشعور عنها الملاهمورية ، كحركات القلب الآلية ، وحركات الأمعاء ، وغيرها ، كانت في الأصل شعورية . وإن الصفة اللاإرادية الفعل المنعكس صفة مكتسبة لا صفة فطرية . ولكن هذه النظريات الجريئة لم يقم عليها حتى الآن برهان على قاطع .

خطورة الفاعلية المنعكسة . - إن لفاعلية الانعكاس خطورة كبرى. حتى أن بعض

s - Titchener, Manuel de psychologie (Trad. p. 461)

علماء النفس ، وأكثر علماء الفيزيولوجيا جعلوها آساس السلوك ، وزعموا أن جميع أنواع السلوك متولدة منها ، لأنهم وجدوا للأفعال المنعكسة درجات مختلفة ؛ فعنها الآلي البسيط، ومنها المنظم الغائي الحاضع الإرادة ؛ إلا أن إرجاع جميع أنواع السلوك إلى هذه المنعكسات المختلفة ليس بالأمر السهل ، لأن هناك أنواعا من السلوك مركبة جداً ، لم يتفتى العلماء بعد على إرجاعها إلى الفاعلية المنعكسة .

فينبغي لنا إذن أن نبين أولاً : ما هو أو الفاعلية المنعكسة في ساوك الكائنات الحية المعالية ، ولا سيا سلوك الإنسان . ان الفاعلية المنعكسة مغطاة عند الإنسان بالفاعلية الإرادية ، فإذا ارتفع غطاء الإرادة كشف لنا عن حياة آلية (اوتوماتكية) تقرب الإنسان من الحيوان ، قال (بيرون) في كتابه : «علم النفس التجريبي (expérimentale) ان لدى الطفل منذ ولادته ثروة عظيمة من الحركات اللاارادية ، والآلية ، وقدرة على استخدامها ، ورثها عن أجهداده من غير أن يتعلمها . وسنرى عند الكلام على السلوك الإرادي أن القسم الأعظم من هذا السلوك مبني على قنظيم هذه الحركات الآلية .

المنعكس الشرطي . — ومن أعظم الأفعال المنعكة شأنا ، وأكثرها خطورة المنعكس الشرطي ( Reflexe Conditionné ) ، وقد أشار اليه (باولو Pavlov ) الروسي عند كلامه على منعكسات الغدد ، وافرازاتها ، قال ، اذا وضعنا في فم كلب قطعة من اللحم أفرزت غدده قليلا من اللعاب ، وهو فعل منعكس بسيط ، ولكن لنسمع الكلب صوتا من الأصوات (صوت جرس مثلاً) عند اعطائه قطعة اللحم ، ولنجرب هذه التجربة عدة مرات ، ثم لنحذف بعد ذلك قطعة اللحم ، ولنسمع الكلب صوت الجرس من غير أن نظعمه شيئا ، ان سماعه لهذا الصوت يكفي الإحداث الإفراز في فمه ، ويسمى الإفراز في فمه ، ويسمى الإفراز في هذه الحالة الجديدة بالمنعكس الشرطي . فالمنعكس الشرطي ينشأ اذن عن الجمع بين مؤثر وآخر ، كسماع صوت ، أو رؤية لون ، أو حك ناحية من نواحي الجلد ، أو غير ذلك . ويكن أن ينشأ أيضا عن ارتباط المؤثر بجملة من المؤثرات المختلفة ، فلا يحدث اذ ذاك الا

ومعنى ذلك أن المنعكس الشرطي ناشىء عن منبه مختلف عن المنبه العادي . الا أنه

قد ارتبط به بصورة اصطناعية ، حتى ناب المنبه الاصطناعي في حدوث الفعل عن المنبه الطبيعي . والمنعكس الشرطي مرتبط بالمخ ، فإذا نزعت قشرة المخ المغطع هـ و معها ، فهو إذن أرقى من الأفعال المنعكسة البسيطة ، لا بل هو شبيه بالأفعال العالمية من حيث ارتكازه العصبي ، وله شان عظم في سلوك الإنسان لتعقد جملته العصبية ، وحكارة اشتباك عناصرها . دع أن المنعكس الشرطي يصلح لتعليل آلية الأفعال المركبة .

١- فهو يبين لنا أولاً كيف يصبح أحد المنبهات إشارة دالـة على الآخر ، وكيف عدن إبداله منه ، وكيـف تتكون هذه الرموز التي تمثل دوراً هامـا في الحيـاة العـاقلة .

٢ - وهو يبين لنا أيضاً كيف يولد تصور الحركة عين النثائج التي تولدها الحركة ، كما في بعض الأفمال التصورية الحركية ، وكيف يمكن تكون الفمل الإرادي ، وتنظيم حركات الفرد ، وترتيبها ، وكيف تتم حادثة الانتقال الاقتراني، وهي الحادثة التي جعلها العلماء أساس جميع النزعات المكتسبة ، وعلة ارتفاء السلوك ، وتكامله .

٣ – وهو يصلح أخيراً لتعليل انضام العناصر النفسية الاجتاعية إلى العناصر النفسية المضوية ، حتى لقد قسال (مارسل موس Marcel Mauss): إن وراثة الأفسسال المنعكسة الشرطية ترضح لنا تجمع الآثار الاجتماعية في أجسام الأفراد وبقامها في الأجيال المتتابعة (١).

الحركات التلقانية . \_ يقول (بين \_ Bain ) : إن الأعضاء تتحرك ، في بعض الأوضاع ، من تلقاء ذاتها ، من غير أن تكون حركتها ناشئة عن مؤثر خارجي . والسبب في حركتها زيادة الفاعلية المضوية ، كحركة الطفل في رحم امه ، ونهوض الإنسان من نومه دون تأثير خارجي مباشر ، وفيضان الفاعلية في حالة الغذاء الجيد ، والصحة ، والشباب ، أو في بعض الطبائع والأمزجة المتصفة بالنشاط والفاعلية . وقد سمى (بريه ر Preyer ) هذه الحركات بالانبعائية ، وقال : إنها قليلة ، ولكننا إذا حللنا بعض

<sup>1 -</sup> Marcel Nauss. Journal de psychologie, déc. 1924 - p. 911

الأمثلة ، ومنها حركات الطفل ، تبين لنا من تحليلها أن هذه الحركات ليست تلقائية تماماً ، لأنه لابد للحركة من سبب خارجي ، أو داخلي ، حتى لقد قال ( دولاج Delage ) : أنه لا معنى للحركة التلقائية وإن لكل حركة سبباً ، فمن أسبابها بعض المنبهات الخارجية الضعيفة التي تؤثر فينا في اليقظة ، أو في النوم ، أو بعض المؤثرات الداخلية التي تنشأ عن القناة الهضمية ، أو الدورة الدموية ، أو تركيب الدم ، أو الإفرازات أو غيرها .

هل يمكن إرجاع حركات الحيوان إلى حالات الانتجاء ( Tsopisme ) . \_ إن حالات الانتجاء حالات اتجاه في نمو النبات يرجمها علماء الطبيعة إلى أسباب فيزيائية \_ كياوية . ولنذكر الآن بعض الأمثلة الدالة على ذلك : اذا وضعنا نباتا في قبو مظلم ، حوال ساقه الى الجهة التي يدخل منها النور . وتسمى هذه الظاهرة : (فوتوتروييزم \_ الاتجاه نحوالنور) . والجذر الأساسي في النبات يتجه الى باطن الأرض عموديا ، ويسمى هذا الاتجاه الى الأرض بالاتجاه الإيكابي ( Géotropisme positif ) . وجذع الشجرة يتجه اتجاهام على الأرض وتسمى هذه الظاهرة بالاتجاء السلبي ( Géotropisme négatif ) . ان أكثر علماء الحياة يعتقدون اليوم أنه يمكن تعليل هذه الظواهر تعليلاً ميكاذيكياً ، بالموامل الفيزيائية الكياوية ، وغير ذلك .

وقد شبه علماء الحياة حركات الحيوان الابتدائية بحركات التروبيزم ، وسموها بالتاكتيزم (Tactismes ) . مثال ذلك: اننا اذا وضعنا فيماء بعض الحيوانات الابتدائية ، من نوع البرامسي ( Paramécies ) ، ووضعنا فوقها نقطة من حمض الحل ، شاهدنا بعد قليل أن هذه الحيوانات قد تجمعت كلها في الناحية الحضية ؛ فهل جاءت الى هذه الناحية مدفوعة بقوة ميكانيكية ، كالقوة التي تجعل المفناطيس يجذب برادة الحديد ، أم جاءت اليها مختارة كا يجيء السائح في الصيف الى واحة ليتفيأ في ظلال أشجارها ؟ هل يقال ان تجمع الدعاسيق الحراء (الكوكسينل Goccinelles ) في رؤوس الأغصان اتجاه سلبي ميكانيكي ؟ أم هو حركة مصحوبة بحس وارادة ؟

اننا لا نستطيع الآن أن نجزم في أمر هذه الحركات هل هي ميكانيكية قسرية ؟ أم تلقائية عفوية ، ولكن أنجاث العالم الأمريكي ( جيننس Jennings)، تدل علىأن حركات (البرامسي) ليست ميكانيكية تماماً، لأنهالا تتجه الىالناحية الحضية اتجاها مستقيابسيطا؛

بل تسير في اتجاهات مختلفة ، تارة ذات اليمين واخرى ذات اليسار، فتتقرب من الناحية الحضية ، ثم تبتعد عنها ، ولا تزال تتردد في حركاتها حتى تتجمع أخيراً فيها ، فلو كان تأثير الحض في هذه الحيوانات ، كتأثير المفناطيس في برادة الحديد، لما حصل هذا التردد، والتنوع ، والتباين في حركاتها ، ولاتجهت الى الناحية الحضية اتجاها مستقياً ، وكا انه لا يجوز ارجاع هذه الحركات الى قوى ميكانيكية ، فكذلك لا يمكننا أن نقول : انها ناشئة عن شعور الحيوان بالملائم ، والمنافي ، ولا ان نقول ان ابتعاد الحيوان عن الحمض وتقربه منه ناشئان عن تألمه منه ، أو تلذه به ، وربما كان الباعث على هذه الحركات أمراً شبيها بالغريزة ؛ الا أن سرها لا يزال غامضاً ، ويرجع حله الى علم الحياة لا الى علم النفس . فلنقتصر اذن في هذا الكتاب على ذكر الحركات الأساسية التي تتألف منها فاعلية الإنسان ، ألا وهي الحركات الفريزية ، والعادية ، والإرادية .

فالحركات الفريزية . \_ أكثر تعقيداً من الأفعــــال المنعكسة ، وهي فطـــرية وغير مكتسبة .

أما الأفعال العادية . \_ فهي مكتسبة بالتكرار، وغير فطرية، يرجع تاريخها الى مبدأ حياة الفرد .

وأما الأفعال الارادية ٠ ـ فهي التي يختارها الإنسان بعقله ، ويفضلها على غيرها من الحركات المكنة .

وسندرس في الفصول الثلاثة التالية كلا من هذه الحركات الثلاث .

## الفصِّلُ الأول

# الغنريزة

### ١ ـ توطئة عامة

ليست غايتنا من البحث في الغريزة دراسة أحوال الحيوان النفسية ، لأن البحث في الغريزة شيء ، ودراسة نفسية الحيوان شيء آخر . نمم ان الأفعال الغريزية كثيرة عند الحيوان ، ولكن الحيوان لا يتحرك بالغريزة وحدها ، بل ربما كانت له أفعال كثيرة لا تنحل الى غرائز ، والحيوانات لا تتشابه كلما في أفعالها ، وأحوالها النفسية . ولا يمكن مقارنة النحلة بالسرطان ، ولا السرطان بالضفدع ، ولا الضفدع بالأرنب . فلنقتصر اذن على دراسة الغريزة من حيث هي فاعلية خاصة مشتركة بين الحيوان والإنسان ، ولنقايس بينها وبين الأفعال العاقلة من جهة اخرى . لعلنا بعد ذلك نهتدي الى معرفة حقيقتها .

تعريف الغريزة . – قال (كلاباريد) : الفريزة فعل نافع يقوم به جميع أفرادالنوع على غلط واحد من غير خبرة ، ولا تعلم ، ومن غير اطلاع على غاية الفعل ، أو على علاقة تلك الغاية بالوسائل المؤدية اليها .

وهذا التعريف لا يختلف كثيراً عن تعريف (رومانس) ، الا أنه يصف الغريزة من الناحية الداخلية لا الخارجية ، ولو كنا نعلم ما يجري داخل نفس الحيوان عند قيامه بأفعاله الغريزية لقبلنا هذا التعريف، إلا أننا لا ندري هل تعلم الطير ما تهدف اليه من بناء الأعشاش، أم هي جاهلة به . ؟ ومن الصعب على العالم أن يغوص على نفس الحيوان، وأن ييز الشعوري فيها من اللاشعوري .

فخير لنا اذن أن نقتصر على وصف الفعل الغريزي من الوجهة الخارجية فقط ، وان نعرف الغريزة كا عرفها (لويد مورغان) أو (بيه رون) ، فقد قال (لويد مورغان) في كتاب سلوك العيوان: الغريزة سلوك فطري يشتمل على الأفعال المعقدة التي تحدث من غير خبرة سابقة ، وهي تهدف الى ما فيه مصلحة الفرد ، وبقاء جنسه ؟ لا بل هي ناشئة عن تفاعل مؤثرات خارجية ، وداخلية ، مشتركة بين أفراد النوع جميعاً ، قابلة للتغير والتبدل بتأثير الخبرة ، والتجربة .

وقال (بيه رون Pieron): الغريزة نزعة فطرية مشتملة على أفعال نوعية تبلغ درجة الكمال منذ بدايتها دون خبرة سابقة ، وهي تابعة لبعض الشرائط الخارجية المتعلقة بها تعلقاً نسبياً ، إلا أنها مع ذلك كثيرة الصلابة في خطوطها العامة \_ هذا إذا لم نقل في جميع نواحيها الجزئية \_ وهذه الصلابة تحول بينها وبين مؤالفة الشروط الجديدة .

ثصديف الغرائز ، -- تصنف الغرائز أولاً بحسب الغايات التي تتجه اليها ، فإما أن تكون فردية ( Individuels ) كالغرائز التي تدفيع الحيوان الى البحث عن الغذاء ، والادخار ، وبناء الأوكار . واما أن تكون أهلية ( Domestiques ) كالغرائز التي تدفع الحيوان الى الدفاع عن صغاره ، واما أن تكون اجتاعية ، كفرائز النحل وغيرها ،

وقد تصنف أيضا بحسب درجة تعقدها ، وكيفية نشوئها ، وقد تصنف أخيراً كها قسمها ( رومانس ) الى أولية ( Primaires ) ، وثانوية ( Secondaires ) ، وتشكيلية ( Plastiques ) ، فالفرائز الأولية ضرورية ، ومطلقة ، وعامة ، وثابئة ، كفريزة التغذي ، والفرائز الثانوية وليدة التطور ، يرجع تاريخها الى نشأة النوع . فقد اكتسبها الحيوان في الماضي ، ثم توارثتها الأجيال المتتابعة حق أصبحت فطرية ، وهي على التحقيق عادات قديمة ، كفريزة الخوف من الإنسان عند بعض الحيوانات ، والفرائز التشكيلية مشتقة من الأولية والثانوية مسما ، بتأثير العقسل ، كفريزة بناء الأوكار ، وحضن البيوه وغير ذلك ،

حدود الغريزة . \_ أين تبدأ حـدود الغريزة ؟ هل تظهر في النبـات أم تظهر في

الخيوان دون النبات؟ ان حركات النبات المتسلق التي وصفها ( داروين ) شبيهة بالأفعال الفريزية، لأنهذا النبات يحرك لولبه كما تحرك الحيوانات الكثيرة الأرجل أطرافها، ولكن العلماء لم يجمعو ابمدعلى القول بوجود الغريزة المنبات لأن الغريزة عندهم لا توجد الاحيث توجد الألياف المضبية، غير أن العالم الطبيعي الهندي (جاغاديس بوز Sir Jagadis Bose) زعم أن في بعض أنواع النبات أليافا عصبية، وانها لذلك متصفة بشيء من الحساسية الفريزية،

ثم أين تنتهي حدود الغريزة ؟ هل تمتد الى الإنسان ؟ لاشك أن للأطفال غرائز شبيهة بغرائز الحيوان ، كغريزة الرضاعة ، والص ، والعض ، والقضم ، واللحس ، والقبض ، ولكن هنالك غرائز خاصة بالإنسان ؟ لقد أثبت ( ويليم جيمس ) ذلك بصورة لا تقبل الريب ، الا أنه من الصعب في هذه الحالة تحديد ما يرجع من سلوك الإنسان الى الغريزة ، ومايرجم منه الى العادة ، والإدراك .

## ٢ ـ صفات الغريزة وعميزاتها العامة

لابد في الإحاطة بصفات الغريزة من المقارنة بينها وبين الفمل المنمكس من جهة ، وبسنها وبين العقل من جهة اخرى

## آ\_الغريزة والفع\_ل المنعكس

ان العلماء يعتقدون أن الفرائز ليست الاسلاسل من الأفعدال المنعكسة مرتبطة العلقات بعضها ببعض ، مثال ذلك : اني اغمض عيني اغماضاً غريزياً عندما يدخلها قليل من الغبار ، وأسعل سعالاً غريزياً عندما تدخل حنجري قطرة من الماء » وأسحب بدي بصورة غريزية أيضاً عندما ألمس جسما عرقاً . ولكن هذه الحركات التي نسبناها إلى الغريزة يسميها علماء الفيزيولوجيا بالأفعال المنعكسة وما الفعل المنعكس في نظر هؤلاء الفيزيولوجيين الا غريزة أولية ، كما أن الغريزة عندهم ليست سوى مجموع من الأفعال المنعكسة . نعم ان بين الفعل المنعكس البسيط ، وبين الفرائز المعقدة اختلافاً كبيراً ،

ولكن هذا الاختلاف اختلاف في الكم لا اختلاف في الكيف ، ومم ذلك فإن النريزة تختلف عن الفعل المنمكس بالصفات التالية :

١ - التعقيد . - الفعل المنعكس حركة بسيطة محدودة تنشأ عن مؤثر حسي، وهو مقصور على عدد معين من العضلات أمسا الغريزة فمعقدة ، ومشتملة على حركات غير محدودة ، وهي تستازم في الجلة حركة الجسم كله ، أو معظمه ، لا حركة عضو واحد من أعضائه . ان صنع أقراص العسل يتضمن حركات مختلفة معقدة ، أما المنعكس الرضغي (١) فهو حركة بسيطة على نمط واحد . فالفعل المنعكس إذن أبسط من الغريزة ، لذلك قبل: ان المنعكس حركة ، أما الغريزة فإنها فعل .

ولكن هذا الفرق في التعقيد لا يميز الفريزة عنالفعل المنعكس تمييزاً تامساً. ان المؤثر في الفعل المنعكس تمييزاً تامساً وخزت في الفعل المنعكس ، إذا كان شديداً ، أدى إلى حركات تشعل الجسم كله ، فإذا وخزت شخصاً في يده وخزاً خفيفاً تقلصت يده وحدها ، أما إذا وخزته وخزاً قوياحاداً ، أدى ذلك إلى الساع حدقة العين ، وصعود الدم إلى الوجه ، وإفراز الادرينالين ، وتحريك الجسم كله بحركات دفاعية نحتلفة .

٧ - الدافع الباطني . - قد ينشأ الفعل الغريزي عن مؤثر خارجي ، ولحن المؤثر في هذه الحسالة يكون علة عرضية لا علة حقيقية . والأفعال المنعكسة تتوقف عادة على المؤثر الذي يولدها من غير أن يكون لها هلاقة بحالة الكائن الحي الباطنية ، في حين أن الغريزة ليست كذلك ، ولذا لا يمكن التنبؤ بنتائجها . فالحظاف مشلا يهاجر قبل مجيء الشتاء ، حتى انه ليميل إلى الهجرة بالرغم من وجوده في أمكنة حارة ، فليس البرد إذن هو الباعث الحقيقي على الهجرة ، وإنما الباعث عليها دافع باطني ، والدجاجة لا تحتضن البيض إلا إذا أحست بدافع داخلي إلى ذلك . وكثيراً ما تتكامل الغريزة بالتقليد . ان غريزة نقد الحب عند الصيصان لا تشكامل إلا بتقليد الدجاج ، أما الفعل المنعكس فلا يحتاج إلى التقليد ، بل يجري على غط واحد لمجرد حدوث المؤثر الذي يولده .

 <sup>(</sup>١) المنعكس الرضفي (Reflexe rotulien) من الرضف، وهو في اللغة عظام في الركبة كالأصابع
 المضمومة ، ويقال أيضاً : الداغصة ، وهو المظم المدور المتحرك في رأس الركبة .

٠ ٥ ٦ الفريزة

على أنه لا يجوز لنا ، في جميع الأحوال ، أن نجمل الفعل المنعكس ناشئًا عن عوامل خارجية محضة ، لأنه هو نفسه تابع أيضًا لقابلية الانعكاس الخاصة بالجسد .

وهذا التأثير الباطني يزداد في الأفعال المنعكسة المركبة ، حتى انسه ليبلغ نهايته في الأفعال المنعكسة الشرطية مثل إفراز اللعاب ، ومواء الهر عند رؤية أطباق الطعام . أضف إلىذلك أن الغريزة نفسها قد تتوقف على مؤثر خارجي في كثير من المناسبات ، كالفضب الذي يظهر عند مصادفة مانع خارجي يحول بين الإنسان وبين تحقيق رغبته .

٣ - الغائية . - والغريزة تختلف عن الفعل المنعكس أيضاً بغائيتها ، فغاية غريزة التغذي ، والدفاع عن النفس بقاء الفرد، وغاية الغريزة الجنسية بقاء النوع، وغاية الفرائز الاجتماعية بقاء المجتمع .

أما الفعل المنعكس فهو كما بينا حركة بسيطة ، ليس لها على الأكثر غاية ، نعم ارب هذه الحركة قد تكون نافعة لعضو معين ، ولكن نفعها له ليس ذاتيا ، وإنما هو عرضي ، ما منفعة المنعكس الرضفي مثلا ؟ انه جواب آلي عن مؤثر خارجي لا غير ، وهـــو قسري بالرغم من جميع الموانع التي تعترضه . إذا تحرك منعكس الحنجرة مثلاً ، لم تستطع أن ترده بالرغم من مضرته . وقد يشتد بك العطاس حق يصطدم رأسك بجسم قريب منك فالمنعكس لا يتكيف إذن بحسب الظروف الخارجية ، أما الفريزة فقابلة للتغير والتبدل، وهي تتكيف بحسب العوامل الخارجية ، بالرغم من ثبوتها النسبي . ان العنكبوت ينسج خيوطه على أبعاد الحــل الذي يؤمه ، والطيور تستخدم لبناء أعشاشها كل ما تجده في طريقها من المواد ، ولنذكر الآن بعض الأمثلة الدالة على غائية الفريزة .

قلنا أن العناكب تنسج خيوطها على أبعاد الأمكنة التي تكون فيها ، ونضيف الآن إلى ذلك : أنها تستخدم هذه الحنوط لاصطياد الحشرات . وقد ذكر لنا (فابر Fabre) ، غريزة عجيبة من غرائز الحشرات تسدل على أن الغريزة غاية مستقلة عن منفعة الفرد ، وذلك أن بعض الزنابير ينتخب لتفذية يرقانته فريسة من العنكبوت، أو النحل، فيضربها بحمته على عقدها العصبية مرة أو عسدة مرات ، حتى يخدرها ، ( فالسفكس ) الأصفر الجناح يصطاد الجدجد ( Grillon ) ، فيقلبه على ظهره ، ثم يطعنه ثلاث طعنات متتابعة :

الاولى في عنقه ، والثانية في مفصله الخلفي ، والثالثة في جوفه ، حتى إذا توقفت حركة أرجه الست ، أخذه (السفكس) إلى جعره ، وتركه هنساك ، ثم اصطاد جدجداً ثانياً ، ورابعاً ، حتى يملاً منها جعره ، ثم يبيض يبوضه فوقها ، وهي مخدرة ، ثم ينطيها بقليل من الرمل ، وفضلات النبات ، فإذا خرجت البيقانة من البيضة وهي قوق هذه الحشرات تفذت بلحمها المعد لها . و (الاموفيل) يصطاد برقانة الفراشة ، كا يصطاد ( السفكس ) الجدجد ، إلا أنه لا يطعنها ثلاث طعنات فحسب ، بل يطعنها في جميعموا كزها المصبية ، ان بعض الحشرات يكتفي بطعنة واحدة ، وبعضها بثلاث طعنات ، وبعضها يحتاج إلى طعنات كثيرة ، ويختلف عدد هذه الطعنات باختلاف المراكز العصبية الواجب تخديرها ، طعنات كثيرة ، ويختلف عدد هذه الطعنات باختلاف المراكز العصبية الواجب تخديرها ، فكأن (السفكس) جراح ماهر ، أو عسالم بالتشريح ، لا يضرب فريسته إلا على قدر الحاجة ، لأنه لا يصطادها لنفسه ، بل لأولاده ، ولو كانت طعناته أقوى ، أو أكثرعدداً ، القتل الفريسة ، وأفسد لحمها قمل خروج بوقانته من البيضة ،

ولكن العلماء يقيدون غائية الغريزة ببعض الشروط. فيقولون أولا : إن الغائية ليست خاصة بالغريزة وحدها . لأن الفعل المنعكس نفسه قد يتصف بالغائية عند تعقد عناصره واتساقها ، ولأن له في منافع الأعضاء وظيفة ظاهرة (١) ، ويقولون ثانيا : ان في وصف (فابر) لعلم (السفكس) مبالغة شديدة ، فقد بين الدكتور (بكهام) وزوجه أن (السفكس) ليس جراحاً ماهراً ، وان طعناته ليست محكمة ، وان عددها يختلف باختلاف الظروف ، والأحوال ، وان اليرقانة كثيراً ما توت بدلاً من أن تتخدر ، وان صفار (السفكس) كثيراً ما تأكل الدودة الميتة ، من غير أن تفرق بينها وبين الدودة المخدرة . وأيد الدكتور ( رابو )(٢) هذه الملاحظة الأخيرة ، فقال : ان حركات ( السفكس ) في هجومه غير منتظمة ، وأنه يطعن فريسته كيفها يتفق له ذلك ، فهو إذن لا يحسب عدد طعناته ، ولا يقدر مسافاتها . وأثبت (بوفيه ) أيضا : أن أقراص العسل التي تصنعها النحل ليست مسدسات منتظمة الشكل تماما ، وان قليلا من التدقيق يكشف لنا عن كثير من النقص في أشكالها . أضف إلى ذلك أن الغريزة قسد تكون في بعض الأحيان مضرة ،

<sup>1 -</sup> Piéron, Psychologie expérimentale,

<sup>2 —</sup> Rabaud, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 12 Nov.1917.

والدليل على ذلك أن بعض أنواع النمل تربي حيوانات طفيلية تأكل لها صفارها ، وتهدم على هذه الصورة مستعمراتهاوقراها، وبعض الحيوانات الثديية تأكل النبات السام، فيودي غلث بحياتها . فكمال الفريزة إذن أسطورة ، ولا وجود لهــــذه الأساطير إلا في مخيلة الكتاب .

أضف إلى ذلك أن لبعض الأفعال المنعكسة غاية نافعة في قيام الأعضاء بوظ تُفها. و في بعض التجارب، أن الهرة المنزوع نخها إذا سمعت صوتا اتجهت بعينيها إلى مصدر الصوت وهذا دون شك فعل منعكس غايته حفظ بقاء الحيوان .

٤ - المدة . - والغريزة تختلف عن الفعل المنعكس بمدتها ، لأن الفعل المنعكس يبقى ما بقيت الحياة ، أما الغريزة فهي كا قال (ويليم جيمس) متقطعة . فإذا لم تصادف عند ظهور المؤثر ما يبرزها ، وبرنها ، ضعفت ، واختفت ، ولم يظهر أثرها . فعم ان هناك غرائز أثبت من غيرها ، كفريزة حفظ البقاء ، وغريزة الاغتذاء ، ولكن أكثرها لايبقى الاذا انقلب بالتكرار الى عادة ، فالأطفال مثلايولدون مزودين بميل غريزي الى محاولة التعبير عن شعورهم بالأصوات ، والإشارات ، والكلام ، فإذا لم يحد هذا الميل ما يظهره ، ويدربه ، ضعف ، وتلاشى ، حتى أنه ليعسر على مثل هؤلاء الأطفال أن يتعلموا الكلام فيا بعد . قال (ويليم جيمس) : ومن هسده الفرائز ، غريزة الاجتماع ، وهي تسهل علينا تربية الحيوانات ، وتدريبها ، الا أنها اذا الهملت وتركت دون بمارسة ضعفت ، وتلاشت ، وصعب على صاحبها بعد ذلك استرجاعها . ان مزارحي ( آذيرونداك ) يلاقون الأمر "ين وصعب على صاحبها بعد ذلك استرجاعها . ان مزارحي ( آذيرونداك ) يلاقون الأمر "ين واختبأت في الغاب عسدة أيام ، ثم أنتجت فيه ولداً ، أصبح عجلها الصغير متوحشا ، واختبأت في الغاب عسدة أيام ، ثم أنتجت فيه ولداً ، أصبح عجلها الصغير متوحشا ، واختر الوحش ، سريح العدو كالظبي ، لا يمكنك القبض عليه ، الا بالحيلة ، والقسوة .

ان الصوص عند خروجه من البيضة يجري وراء شيء متحرك لا فرق عنده في ذلك بين الإنسان ، والدجاجة التي حضنته . ولكن هذه الغريزة سريعة الزوال ، فإذا عزل الصوص منذ ولادته عن غيره ؛ زالت غريزته هذه بعد عدة أيام ، قال (سبالدينغ) : رأيت صوصا فصل عن امه عشرة أيام ، فلما جمعناهما امتنع عن الجري وراءها، وبالرغم

من أن الدجاجة كانت تناديه بنقيقها فإنه كان يبتعد عنها داغاً . ولم تجد جميع الوسائل في إعادة هذه الغريزة اليه ، حتى اننا وضعناه في الليل تحت جناح امه ، فما طلع الفجر أفلت منهاوهرب. وقال أيضاً: لقد أبقيت ثلاثة صيصان عندي ملفقة في ثوب حتى بلغت اليوم الرابع من سنها ، فلما أخرجتها إلى النورلم تألفني ، بل كانت تهرب مني كلما تقربت منها ، وكنت قد وضعتها على منضدة بالقرب من نافذتي ، فلما فككت أسرها ، انطلقت نحو زجاج النافذة كالطيور البرية ، حتى أن أحدها اختبا وراء أحد التكتب ، وركن إلى احدى زوايا الفرفة ، وبقي فيها ساكناً لا يتحرك . ولولم ألف هذه الصيصان ، أو لو أخرجتها قبل ذلك إلى النورلت متني من دون أن تخاف مني » . ومن غرائز البطأنه كلمارأى الماءالتي بنفسه فيه ، ولكن هذه الغريزة سريعة الزوال أيضاً . فالبط إذا حرم ممارستها فقدها ، وكذلك ضفار البط فإنها إذا لم تتعود السباحة في الماء منذ أيامها الاولى أضاعت هذه الغريزة .

وبما قاله (ويليم جيمس) : تولد الحيوانات الثدبية متصفة بغريزة الرضاعة ، ثم تتعود بعد ذلك امتصاص الثدي ، وقد تدوم هذه العادة إلى ما بعد سني الفطام الطبيعي • إلا أن غريزة الرضاعة هذه موقتة عاماً ، لأنك إذا عودت الطفل، لأمر ما، التغذي بطريقة اخرى ، صعب عليك بعد ذلك إرضاعه . أن غريزة الرضاعة تختفي إذر بسرعة ، وأحسن دليل على ذلك سهولة الفطام في جميع الأنواع الحيوانية .. مَـَّا أَكْثُرُ التَّصورات المتتابعة التي تلوح في ذهن كل من الشاب، والكَّهل ، وما أسرع زوالها. ففي سني الطفولة يستبدل المرء بألمابه المبددة ألعابا رياضية منظمة ، فإذا اجتاز هذه المرحلة ، ولم يتصل بأقرانه ، ولم يتملم قذف الطابة ، أو تجذيف القارب ، أو ركوب الخيل ، أو التُزحلق ، أو الصيد ، أو السباحة ، أصبح على الأغلب فيما بقي من مواحل العمر حلس بيته ، لايتعلم من هذا شيئًا ، وإن وجد من الوقت متسمًا لذلك ، لأنه يتقاعس داعًا أمـــام الجهد الذي تستلزمه التمارين الاولى ، في حين أن الشاب يقدم عليها بكــــل حماسة وقوة . والغريزة الجنسية نفسها قد تزول بمد الامتناع الطويل ، لأن استمرارها تابع للعادات المكتسبة في سني فاعليتها التامة . لا تتعود النفس المادي في الفسق والفجور، إلا بتأثير الرفيق السوم، وعفاف الشباب يسهل على المرء عفة الكهولة. أن أعظم قواعد التربية خطورة أن تضرب الحديد وهو حار ، وأن تستفيد من أمواج الحاسة الاولى التي تنقــل التلاميذ من موضوع إلى آخر ، قبل تضاؤلها واختفائها .

ان مبدأ الاهتام الذي أشار اليه كثير من علماء التربية يستند إلى هذه الملاحظات التي ذكرها (ويليم جيمس): وهي أن كل اهتام يفي بجاجة من الحاجات ، وكل حساجة فهي مقابلة لفريزة من الفرائز ، فإثارة الاهتام في نفس الطفـــل ترجع إلى إيقاظ نزعاته الفريزية بصورة مباشرة ، أو غير مباشرة ، وإيقاظ هذه النزعات ، وتموينها ، وتثبيتها، يؤدي في النتيجة إلى نمو الطفل .

ان انقطاع الغريزة وزوالها أمر واقعي، ولكن بعض علماء النفس المحدثين يزعمون أن الغريزة التي لم يثبتها التمرين لا تزول تماماً عن النفس، بل تبقى كامنة فيها، وأن الغريزة التي حالت الظروف دون ظهورها لا تطرح تماماً ، بـل تبقى ذات فاعلية خفية . ان ظروف الحياة تضطرنا أحيانا إلى كبت هذه الغرائز ، ولكن هذا الكبت لا يمنع الغريزة من الظهور ثائرة علينا . ان السد الذي نقيمه في وجه التيار قد يوقف جريان الماء مدة من الزمان ، ولكن الماء المتجمع قد يهدم السد ، ويجرف جميع الموانع التي أقمناها في طريقه . لقد درس (فرويد) بهذه الطريقة تاريخ الغريزة الجنسية ، ودرس تلاميذه أيضاً الغرائز الاخرى ، وسنقتصر الآن على الإشارة إلى دراسة (بوفيه) لغريزة الكفاح .

قال (بوفيه). ان الطفل يحسب العراك كسائر الحيوانات ، ويسمى ميله إلى العراك بغريزة الكفاح ، انسه يتمرن بألمابه على المعارك التي ستعرضها عليه الحياة ، فلو اتبع غرائزة الطبيعية المعار مكافحا ، إلا أنه لا يترك على حالته الطبيعية ، بل يمنع من ممارسة غريزته، وهذا المنع يسوقه إلى تحويل غريزته، ونقلها؛ وتصميدها، فيلهو بالألعاب العنيفة، ويحب كفاح الثيران، وصراع الرياضيين ، وقد يميل إلى التقشف ، أو يناضل في سبيل المثل الأعلى .

ان هذا التأويل رائع جداً ، ولكنه لا يبطل ملاحظات (جيمس) بسل يتممها ، ولو سلمنا بمذهب (فرويد) كما هو دون تعديل لما منعنا ذلك منالقول: إن الغريزة لاتبقى على حالها إلا إذا برزت في الوقت المناسب، وثبتت اقدامها بالتمرين، والمارسة .

#### ب ـ الغريزة والعقل

ان اختلاف الغريزة عنالمقل، أشد من اختلافها عن الفعل المنمكس، لأن المقل ألمين من الفريزة ، وأقدر منها على الاستعانة بالماضي ، والحاضر ، وأكثر منها تكيفاً ومؤالفة للشرائط الجديدة ، فيخترع ، ويجدد ، ويبدع ، حتى لقد قبل : ان المقل هـو التقدم والارتقاء ، وان الغريزة هي الوقوف والركود .

وقد فرق العاماء بين الغريزة والعقل بالصفات التالمة :

١ - الغويزة فاعلية عياء . - ومعنى ذلك أنها لا تستطيع أن تؤالف شرائط البيئة السريعة التبدل ، بل تبقى على حالها . وقسد قال (فابر) : ان في الغربزة إلى جانب العلم ، جهلا مطبقا ، وظلاما عيقا ، فن الأمثلة الدالة على ذلك أن (السفكس) الأصفر الجناح يضع الجدجد الذي يصطاده على باب جحره ، ثم يدخل جحره بعد ذلك ليطلع على ما فيه ، ثم يخرج منه ، ويجر فريسته اليه ، فإذا دخل (السفكس) جحره ، وأبعدنا الجدجد عنه قليلا ، أعاده بعد خروجه من الجحر إلى محله ، ثم زار الجعرانية ، فإذا أعدنا التجربة ، عاد (السفكس) إلى ما كان عليه ، وهكذا حتى يدخل الجحر أربعين أمرة . ومن هذه الأمثلة أيضا أن العنكبوت يدافع عن شرنقته بشدة ، فإذا وضعت في أرجله كرة من الراتنج بدلاً من الشرنقة دافع عنها بحياسة ، كانها شرنقته ، ولا يتركها إلابعد أن يضي زمن التفريخ ، ومنها أن الكلب الأليف يدوس غطاءه كأنه نائم على الأرض ، ومنها أن المكلب الأليف يدوس غطاءه كأنه نائم على الأرض ، ومنها أن المكلب الأليف يدوس غطاءه كأنه نائم على الأرض ، ومنها أن المله على خلال ثلات ساعات متوالية رغم ثقب ومنها أن النحل غلل خلال ثلات ساعات متوالية رغم ثقب الخلية ، وخروج العسل منها ، ولا يخطر ببالها أبداً أن تسد الثقب لحفظ العسل في الخلية .

٢ - الفريزة متخصصة . - العقل يستطيع أن يؤالف كل شيء ؛ أمسا الغريزة فمحدودة ؛ ومتخصصة . قال ( فابر ) : « أن الغريزة لا تمرف الأشياء إلا بالطرائق الثابتة

المرسومة لها م . مثال ذلك : أن النحلة تقيس زوايا المسدسات المنتظمة التي تصنعها كأنها رياضي حاذق ، ولكنها تعجز عن الحروج من قارورة وجه عنقها إلى جهة مقابلة لجهة النور . مثال آخر : إذا قطعت الأهداب التي تعود (السفكس) أن يقبض عليها ليجر بها فريسته ، تركها وأعرض عنبا من غير أن ينتبه لأمر آخر ، وهو أنه يستطيع أن يجر فريسته بمخالبها . ان هذا الجراح الماهر لا يعرف ، كا يقول ( فابر ) ، إلا الامور الداخلة في نطاق غريزته .

٣ - الغريزة نوعية . - ان الغريزة مشتركة بين جميع أفراد الجنس ، أو بين أفراد النوع الواحد من ذلك الجنس من غير أن يكون هناك اختلاف بين فرد وآخر ، أما أفعال العقل ، فتختلف باختلاف الأفراد ، مثال ذلك : أن لكل نوع من أنواع الحشرات الخدرة صيداً خاصا، وكل نوع منها يختلف عن الآخر ، في تخدير فريسته ، ودفنها في التراب قرب البيضة ، وكذلك كل نوع من أنواع الطير، فهو يختلف عن الآخر في صنع وكره .

وقد يقال: ان الغريزة لا تشمل جميع أفراد النواع ، فملكة النحل لا تملك الغرائز المعجيبة التي نجدها عند عاملات النحل ولكن هـذا الاختلاف اختلاف ظاهر فقط ، وقد نرد عليه بقولنا: إن الغريزة مشتركة بين جميع الإفراد ، إلا أن ملكة النحل قد فقدتها لعدم استعالها إياها ، ولا فرق بين الدودة التي تصبح ملكة ، والتي تمسي عاملة ، لأن اتصافها بهذه الصفة ، أو بتلك ، راجــــع إلى كيفية عنايتنا بها ، وإلى نوع الغذاء الذي نقدمه المها ،

#### على أننا نقيد نوعية الغريز. بالملاحظات التالية :

١ – ان نوعية الفريزة ليست مطلقة ، لأن هناك اختلافات فردية في الصفات النفسية ، والجسدية ، ولا يمكن أن يكون هناك اثنان من الأفراد متساويين تساويا تاما . ولكن هذه الاختلافات الفردية ضعيفة . وهي لا تمنسع العالم النفسي من القدول : . ان أفراد النوع الواحد متشابهون في غرائزهم . أضف إلى ذلك أن التربية قد تؤدي إلى تباين

الأفراد بالرغم من اعتادها على أساس غريزي واحد. ؛ كما أنها قد تتوصل إلى تنشئة أفراد متجانسين رغم اختلاف غرائزهم .

٢ - ان بقاء الغريزة على حـــال واحدة ليس مطلقاً ، لأرن غرائز النــوع تثغير الزمان .

٣ - ان تغير الغريزة ليس مخالفاً لنوعيتها ، مثال ذلك : أن الطير تبني أعشاشها بأوراق الشجر وهيدان القش ، كا تبنيها أحياناً بعيدان الكبريت، وبقايا لفائف التبغ ، وبعض الأسلاك المعدنية الرقيقة التي تجدها قرب المعامل . فغريزة البناء واحدة ، وإن اختلفت المواد المستعملة فيه .

إ - فطوية الغريزة و كالها المباشر . - ان الأفعال العقلية تقتضي الاكتساب والتعلم والخبرة و والتجربة ، أما الغريزة فقطرية و معنى ذلك أنها تولد مع الفرد، ولا تكتسب بالخبرة ، والتجربة ، والتعلم ، بل تورث من جيل إلى جيل ، كأنها كا قال (قابر) : وحي طبيعي كامن في القلب ، مثال ذلك : إن (السفكس) لا يتعلم الجراحة من غيره ، بـــل يعرف بنفسه جميع المراكز العصبية التي يجب طعنها . وكذلك أفراد الطير ، فهي تصطاد الذباب منذ خروجها من البيضة ، من غير أن تتعلم ذلك من غيرها . والنحلة لا تتعلم صنع أقراص العسل من غيرها ، كا أن النعلة لا تتعلم من أحد صنع الأروقة التي تحفرها تحتر الأرض ، فالأفعال الفريزية فطرية ، وكاملة منذ ظهورها .

ه - ثبوت الغريزة . - ينتج بما تقدم أن أفعال العقل تتكامل بالتدريج . أما الأفعال الغريزية فثابتة ، لا تتغير ، ولا تتكامل ، فالنحلة تصنع أقراص العسل في زماننا ، كما كانت تصنعها في زمان (ارسطو) ، من غير أن تبدل منها شيئاً . ولكن علماء التطور يقولون أن الغريزة قابلة للتغير ، والتبدل ، فلا هي محدودة الشكرل ، ولا هي ثابتة ، ولا تجد غريزة واحدة في النوع تبقى على ما هي عليه ، بل الغريزة تتكامل على مسر العصور ، بانتقالها من جيل إلى آخر . على أننا إذا اقتصرنا على دراسة الغريزة في الفرد ،

۲۵۸ الغريزة

تبين لنا أنها ثابتة محدودة ، وأكثرها ثبوتاً الفرائز البيولوجية ، فأفراد النحال تصنع العسل ، والعناكب تنسج الخيوط ، والطيور تبنى الأعشاش ، وغرائزها لا تتغير من ميلاد الفرد إلى موته .

# جـ بعض الملاحظات العامة

١ - ان نوعية الغريزة ليست مطلقة ؟ لأن عادات عاملات النحــل وطباعها تختلف
 باختلاف الأقاليم › وقد تختلف أيضاً باختلاف الأفراد رغم وجودها في إقليم واحد .

٢ - إن كال الفريزة نسي ، لأن الحيوان يحتاج في بعض أفعاله الفريزية إلى شيء من الاكتساب ، والتعلم ، مثال ذلك : إذا ولد الطير في القفص لم يبن وكره ، ولم يغرد كغيره من أفراد نوعه . وقد أشرنا سابقاً إلى قول علماء التطور بتغير الفريزة ، وتكاملها على مر العصور بالتدريج .

٣- إن ثبوت الغريزة نسبي ، لأن الغريزة متقطعة ، تتخذ أشكالاً مختلفة ، وتضعف وتتضاءل ، وقد تتكيف بحسب الشرائط الخارجية ، وكثيراً مسا تتبدل صور أفعالها بتبدل الظروف الحيطة بها . ان كثيراً من التجارب ، والملاحظات ، تؤيد هذا القول . فقد شاهد (فابر) في إحدى مستعمرات الحشرات أن غريزة (السفكس) الأصفر الجناح ليسث عمياء تماماً . لأنه يتوقف عن دخول جحره بعسد تكررالتجربة ، ثم يجر فريسته ويدخلها جحره من غير أن يعود إلى ما كان عليه . وقد شاهد (ريبو) أيضا أن زنابير إفريقية لا تقوم بأفعالها الغريزية على نمط واحد . وشاهد (بيبو) أن (الاموفيل) وهسو من غشائيات الأجنحة ، علا جحره بقليل من التراب ، ليستر ما وضع فيه ، وأنه حينا يبلغ بعمله هسذا سطح الأرض يأخذ حجراً ويربص به تراب الجحر ، ليجمله صلباً كتراب الأرض المجاورة ، فإذا وجد اختلافاً في الاستواء وضسع عليه قليلاً ليجمله صلباً كتراب الأرض الحيوان قادر في بعض الأحيان على استخدام الآلات .

ينتج من كل ما تقدم أن الغريزة تتكيف مجسب الشرائط الجديدة ، وانهسا ليست متخصصة تماماً، ولا عمياء تماماً، وان حدودها العالية المتصلة بالعقل ليست أوضح من افقها الأدنى المتصل بالفعل المنعكس ، ولعل حدودها لا تتضح لنا تماماً ، إلا إذا بجثنا في المذاهب الفلسفية المختلفة التي تحاول الكشف عن حقيقتها ، فما هي إذن حقيقة الغريزة ؟

#### ٣ \_ حقيقة الغريزة

الفلاسفة في حقيقة الغريزة مذاهب نحتلفة ، فمنهم من يرجع الغريزة إلى العقـــل لمشابهتها إياه في بعض مظاهرها الكاملة ، ومنهم من يرجعها إلى الأفعال المنعكسة لمشابهتها إياها في آليتها ، وفي افقها الأدنى ، ومنهم من يجعــلالغريزه مظهراً من مظاهر اندفاعة الحياة ( Elan vital )، ولنبحث الآن في كل مذهب من هذه المذاهب على حدته .

# آ ـ إرجاع الغريزة إلى العقل

# نظرية كوندياك، وهيوم، وفاللاس، وبين

الغريزة عند (كوندياك)، و (هيوم) ، عادة فردية زال عنها أثرالعقل بتكرار الفعل. اخسند بفكرة (كوندياك) هده علماء نفسيون ك (اسكندر بين)، وعلمساء طبيعيون ك (فاللاس) ، وزعموا جميعسا أن الأفعال الغريزية عادات فردية مكتسبة، بالإرادة، والمقسل ، فلا فرق إذن بينها وبين العسادات الاخرى ، إلا أن الحيوان يشعر فى أول الأمر بالاحتياج، فيقوم ببعض الأفعال المطابقة لاحتياجه، ثم يكررها على نمط واحد فترسخ فيه ، وتصبح عادات آلية .

لقد كان (باسكال) يقول : إن المادة طبيعة ثانية ، أما هؤلاء العلماء فيقولون بخلاف

ذلك ، أن الطبيعة عادة ثانية . فإن قيدل لهم ان العادة مكتسبة ، والغريزة فطرية ، قالوا ان الغريزة ليست فطرية . قد يخيل الينا أن الطيور تصنع أعشاشها على نمط واحد كغيرها من أبناه جنسها ، وان الأحفاد تتبع الأجداد في ذلك من غير تبديل ولا تغيير ، ولا اكتساب ، ولا تملم ، إلا أن هذا الظن بعيد عن الحقيقة ، لأن المشاهدات تكذبه ، فالطيور عندما تولد في الأقفاص لا تبني أعشاشها على طريقة النوع ، بل تقتصر على جمع المواد ، وتكويها بعضها فوق بعض من غير برتيب ، وهي كذلك لا تغرد تغريداً طبيعياً شبيها بتفريد النوع ، بل تقلد في ذلك أصوات الطيور المجاورة لها .

ولكننا إذا أنمنا النظر في رأي (كونديك ، وفاللاس ، وبين ) وجدناه بعيداً عن الحقيقة ، لأن الأمثلة التي جاؤوا بها لا تثبت اكتساب الفرد الغريزة ، بـــل تدل على أن بمض الأفمـــال الغريزية في الحيوانات العالية تقبــل التغير والتبدل بتأثير الخبرة ، والتربية . إذا دلتها التجربة على ضرورة القيام ببعض الأفعال ، أكثرت منها ودأبت في اتباع طريقها حق تصل إلى غايتها ، ومن أفعال الحيوان ما هو مكتسب ، ومنها ما هو في غنى عن كل اكتساب وتعلم ، كالأفعال الغريزية المتصلة بأساس الحياة ، لقـــد صفر (كوندياك) أثر الوراثة ، وعظم أثر التقليد في تكوين الغريزة ، ولكن التقليد لا يفسر تكوين الغرائز عند الحشرات. إن أكثر الحشرات تموت قبل خروج صفارها من البيوض، وقبل أن يتصل الجيل اللاحق بالجيل السابق ، فلا بجال في هذه الحالة للتربية والتقليد . وقبل أن يتصل الفرد بجهده الشخصي، وإبداعه ، إلى اختراع جميع الأفعال التي اخترعها أجداده ، لأنه يكن السؤال حين القول ان الغريزة وراثية ، وإذا كان لابد من القول انها على غطواحد ؟ فلا محيد أن تكون وراثية ، لا فردية .

#### الغزيزة عادة وراثية

نظرية لامارك وسبنسر . - ان رأي (لامارك) ، و (سبنسر) في الفــريزة متمم لرأيها في تطور الكائنات الحية .

ف (الامارك) يعتقد أن الأنواع تنشأ بعضها عن بعض بتحول تدريجي دائم، وعلة ذلك عنده: أن الحيوان يسعى المؤالفة البيئة. فإذا تغيرت شرائط الحياة بذل جهده المؤالفة الشرائط الجديدة، فيبدل هذا الجهد جسده، وتنتقل هذه التغيرات من جيل إلى آخر بالوراثة، فكأن هذه التغيرات عادات جسدية مكتسبة للأفراد، إلا أنها تنتقل من جيل إلى آخر بالوراثة، وما كان منها عادة في جيل يصبح بانتقاله إلى الجيل الذي بعده غريزة فالغريزة إذن عادة ثانية.

و (سبنسر) يرى أن الحياة تكيف دائم ، ومعنى ذلك أن الكائن الحي يخلق في نفسه خلال حركته عادات تسهل له مؤالفة المحيط الخارجي مؤالفة آلية . فإذا كانت هسنده المؤالفة ناقصة ، كانت حركة الحيوان مصحوبة بالشعور، ووإذا كانت تامة كانت حركاته لا شعورية . أما الغريزة عنده فهي تراث مشترك بين أفراد النوع ، أو هي بجوع المعادات التي اكتسبها الأفراد وتوارثوها خلفا عن سلف ، لأنها من لوازم الحياة ومطالبها الضرورية .

مبادى هذه النظرية . — ان هذه النظرية تجمل المقل حاكما في تكوين الغربزة، نمم ان هناك عادات منفعلة ، قابلة ، لا أو المقل والاختيار الإرادي فيها ، كتعود الإقامة في إقليم من الأقاليم ، أو شم رائحة من الروائح، ولكن الغرائز الانتولد من العادات المنفعلة فحسب ، بل تتولد من العادات الفاعلة أيضا ، نعم ان الحيوان إذا تعلم الحياة في إقليم جديد ، أو ألف رائحة من الروائح تبدلت حياته مجسب الشرائط الجديدة ، من غير أن تنقلب هذه العادات الحيوية إلى غرائز، ولكن العادات التي تنقلب إلى غرائزهي العادات الفاعلة ، أي الحركات التي أدرك الحيوان نفعها ، فرغب فيها ، وأرادها ، ثم كررهاحتى أصمحت آلمة تهاما .

ينتج من ذلك كله أن نظرية (لامارك) تستند إلى مسلمتين:

١ ــ ارجاع الفريزة الى أفمال ارادية مدركة.

٧ - وراثة العادات المكتسبة .

intelligence) ويمكن تلخيصهذه النظرية بقولنا: أن الغريزة عقل معطل؛ أو منحط (dégradée

اعتراض داروين . - اعترض ( داروين ) على هذه النظرية بقوله: ان عاملات النحل التي تملك أعجب الفرائز حشرات عواقر ، تولد من ملكة لا تملك غريزة صنع العسل . فكيف ترث العاملات هذه الفريزة عن الأجداد؟ ، لا بل كيف تنقلها إلى الأحفاد؟ وهي كما بينا حشرات عواقر .

الجواب. — لو كان ظهور غريزة صنع العسل متأخراً عن انقسام النحل إلى ولود ، وعاقر ، لكان اعتراض (داروين) هذا قوياً جداً ، ولكانت العادات التي اكتسبتها الحشرات العاقلة عديمة التأثير في تبديل صفات النوع . إلا أننا نستطيع أن نتصور أن كل نحلة كانت في الأصل ولوداً ، وأن جميع أفراد النحل كانت قادرة على اللقاح ، وعلى صنع الشمع والعسل ، وان رسوخ العادة في النوع ، متقدم على انقسام العمسل بين الأفراد ، واختصاص كل فرد بعمل معين فتكون غريزة صنع العسل في هذه الحالة مشتركة بين واختصاص كل فرد بعمل معين فتكون غريزة صنع العسل في هذه الحالة مشتركة بين الأفراد ، إلا أنها قد تظهر عند قسم ، وتختفي عند الآخر ، ولا عجب في ذلك لأن ظروف الحياة كثيراً ما تمنع الحيوان من إظهار غرائزه ، أوتحول بينه وبين الاستفادة منها .

اعتراض ثان . - اعترض العلماء على نظرية (لامارك) بقولهم : إن الغرائز العجيبة موجودة لكل حيوان حولي ، أي للحشرات التي لا تعيش إلا عاماً واحداً . وانتى لها اكتساب هذه الغرائز العجيبة ، وهي مجردة من قوى العقل . فلو كانت غريزة (السفكس) الجراحية متولدة من عادة وراثية ، ناشئة هي نفسها عن أفعسال عاقلة ، وعن تجارب ، وخبرات منظمة ، لوجب القول باتصاف أجداد هذا الحيوان بالذكاء الخارق . أضف إلى ذلك أن تكامل الغرائز يقتضي تجربة ، واختباراً ، وزماذاً طويلا ، فكيف يتم للحشرات اكتساب هذه الغرائز ، وهي لا تعيش على الأكثر إلا سنة واحدة ؟ .

فوضية بريه . - لقد أدرك ( بريه Perrier ) قيمة هذا الاعتراض؛ فقال : لاشك أن في الطبيعة حشرات؛ وهي حيوانات حولية ؛ لاتكفي حياتها القصيرة الحاضرة لاكتساب الغرائز المعقدة . إلا أن هذه الحشرات كانت في الدور الأول من حياة الأرض متصفة

بالحركة والنشاط ، وكانت تعيش في جو معتدل الحرارة ، وتطير من مكان إلى آخر ، هرباً من شهدة البرد ، ومن بطش الحيوانات الضارية ، حتى أن أجسامها كانت عظيمة ، وحياتها طويلة وهادئة ، فلا غرو إذا استطاعت في ههذا العصر الذهبي أن تقوم بأفعال عقلية عجيبة ، دع أن ههذه الأفعال العقلية تنتقل من جيل إلى آخر بالتقليد ، وتنقلب بالتكرار إلى عادات ، وهذه العادات تولد حركات آلية مستقرة في الأعضاء والأعصاب ، فتصبح بذلك وراثية بعد أن كانت فردية شخصية .

لا شك أن البرد الشديد يقتل معظم الحشرات، ولكن بعض الحشرات التي أدركت سن البلوغ في فصل الصيف باضت بيوضها قبل آخر الخريف ، فلما أدركها الموت عند بجيء الشتاء لم يؤثر ذلك في حياة النوع البقاء البيوض محفوظة. وهكذا أصبحت حياة الحشرات حياة فصلية قصيرة لا تتجاوز بضعة شهور ، وصار كل جيل منفصلا عن الآخر ، فلم يبق أثر لملتجربة الشخصية ، والخبرة الفردية ، والتربية ، بل زالت هذه الآثار كلها لقصر حياة الفرد ، وانقلبت إلى حركات آلية موروثة مستقرة في النوع . ولما كان بعض الحشرات لعيش عبتمعاً ، كالنحل ، والنمل ، كان في وسعه أن يتغلب على الشتاء بالتجائه إلى أكواره ، لقد أدى امتداد حياة هذه الأنواع إلى اكتسابها العلم ، بالتجربة ، والخبرة ، والملاحظة ، وإلى توارثها من بعدها شيئا بما اكتسبته ، فتولدت من ذلك عادات اجتاعية عجيبة تدل على المقلة القدية .

الردعلى نظرية بريه . - ان النبات غرائز ، فهل نقول انها متولدة من العقل ؟ لقد بين (داروين) ان حركات النباتات المتسلقة ( Plantes grimpantes ) شبيهة بالفرائز ، وأنه من الصعب على العالم المادي أن يرجع هذه الحركات إلى حالات (التروبيزوم). قال: ان بعض النباتات تحرك أطرافها ، كا يحرك الحيوان أرجله ، فتتأثر بالجاذبية الأرضية ، ثم تتأثر بالنور ، فتنحني أمامه ، أو تبعتد عنه ، وإذا لمست جسما أحاطت به ، وقبضت عليه بقوة ، ثم التفت حوله على شكل لولب، واتجه ساقها إلى فوق كأنه لولب لين ، فهذه الحركات كا قلنا شبيهة بغرائز الحيوان ، لا بل هي غرائز حقيقية ، فهسل نقول انها عادات وراثية مصحوبة في الأصل بإرادة ، وعقل ؟ .

جواب كوب ، - لم يتردد (كوب Cope) (١) وهـو أحد تلاميذ (لامارك) ، في قبول هـذا الرأي ، ويسمى مذهبه بالمذهب الروحي لقوله بوجود العقـل في كل شيء ، أي في الجماد ، والنبات ، والحيوان ، فما قاله: أن النبات حيوان معطل، وأن الكائنات الحية كلها كانت في الأصل قادرة على الحركة ، متصفة بالشعور ، ولكن النبات فقد هذه الصفات عندما التجا إلى الأرض ، واستقر فيها ، وتمت له أسباب التكيف التام .

ولا يزال هناك نباتات متصفة بالحركة ، كالأشنة ( Algues ) وغيرها ، وهي أثر باق من الماضي ، شاهد على صفات النباتات القديمة ، إلا أن النبات قد أصبح اليوم بعد حبس نفسه في أقفاص خشبية ، خالياً من الشعور ، بعد أن كان في الماضي حيواناً متصفاً بالحركة ، والحرية ، والعقل .

الرد النهائي على هذه النظرية . – لسنا نريد الآن أن نفند رأي (بريه) و (كوب) في طول حياة الحشرات القديمة ، أو اتصافها بالعقل ، ولا رأيها في تقدم عالم النبات على عالم الحيوان في الوجود، ولكننا نريد أن نقول في ذلك قولاً واحداً وهو: أن هذا الرأي يوقعنا في شبه كثيرة . منها قول (ساباتيه) : لو كانت الغريزة متولدة من العقل ، لوجب أن يكون أحقسل الحيونات أكثرها غرائز ، ولكن الواقع يكذب ذلك ، لأن غرائز الحيونات الفقارية أقسل من غرائز الحيوانات المفصلية ، وغرائز الإنسان أقسل من غرائز الحيوانات المقل ، وأقسل الحيوانات عقسلا أكثرها غرائز .

# ب - إرجاع الغريزة إلى الآلية

الغريزة في هذا المذهب ليست متولدة من المقل ٬ وإنما هي فعل ميكانيكي ناشىء عن حركات آلية محضة .

<sup>1 —</sup> Cope. The origin of the fittest, « De l'origine du plus apte »

الحيوان آلة. - فمن الذين ذهبوا الى ذلك (ديكارت) ، في قوله : ان الحيوان آلة مركبة ، لا شعور فيها ، ولا عقل ، وهو لا يفعل شيئًا عن علم ، ولا يدرك مسا يفعل ، لا بل ان أفعاله متولدة من كيفية تركيب أعضائه وترتيبها. والدليل على ذلك أن الحيوان لا يتعلم ، وأن غرائزه متخصصة ، وانه إذا كان حاذقًا في فعل كان جاهلًا في الأفعال الاخرى ، فهو إذن لا يفكر ، بل يتحرك كالآلة ، كأنه ساعة مؤلفة من لوالب ودواليب ، تدل على الوقت دلالة دقيقة من غير أن نكون عالمة بما تفعل .

وقد أخذ بنظرية (ديكارت) هــذه بعض العاماء المعاصرين كـ ( مودسلي ) الإنكليزي و ( برت ) الألماني.

المناقشة . - لم يقم على نظرية ( ديسكارت ) هذه دليل قاطع ، لأنه ليس في وسم الإنسان ، كما صرح بذلك (ديكارت) نفسه ، أن يدخل قلب الحيوان، ويطلع على مايحري في نفسه ، ولا يمكننا أن نفرق بين أفعاله الشمورية، وأفعاله اللاشمورية، وأن نوضح آلية غوائزه من غير أن نستند ، كما في النظرية السابقة ، إلى عامل الوراثة .

الغوائر سلاسل من الأفعال المنعكسة ، - زعم أصحاب المذهب الدارويني الجديد. أن الغريزة مجموع أفعال منعكسة مركبة ، أو مجموع تفيرات عرضية أبقاها الانتخاب الطبيعي ، وقد علل (داروين) قبلهم تبدلات الكائنات الحية بتغيرات خلقية ، أو كايقول تلاميذه المعاصرون ، بتغيرات انتقالية ، فإذا كانت هذه التغيرات نافعة احتفظ بها الفرد لنفسه ، وتفوق بها على غيره في تنازع البقاء . فأولاد بطن واحد لاتكون صفاتهم واحدة ، بل يختلفون بعضهم عن بعض كثيراً ، ولا يفوز في معترك الحياة إلا من كان منهم متصفا بالصفات النافعة ، وهكذا لا يزول إلا الضعيف ، ولا يبقى إلا الأقوى ، والأصلح ، وليست هذه التغيرات بدنية فحسب كتغير الطول ، أو اللون ، أو تناسب الأعضاء ، وإنما هي كذلك نفسية ، كتغير الاستعداد لفعل من الأفعال ، أو لرد فعل مطابق للحاجة . هي كذلك نفسية ، كسيم الفرد دفعة واحدة على تغير خلقي شبيه بالغرائز العجيبة نعم انه من الصعب أن يحصل الفرد دفعة واحدة على تغير خلقي شبيه بالغرائز العجيبة الموجودة للحشرات ، ولكن الغريزة تنقيم إلى سلسلة من الأفعال المنعكس بسيط ، فهو تغير خلقي أقره الانتخاب الطبيعي . فمن المكن إذن أن تتجمع منعكس بسيط ، فهو تغير خلقي أقره الانتخاب الطبيعي . فمن المكن إذن أن تتجمع منعكس بسيط ، فهو تغير خلقي أقره الانتخاب الطبيعي . فمن المكن إذن أن تتجمع منعكس بسيط ، فهو تغير خلقي أقره الانتخاب الطبيعي . فمن المكن إذن أن تتجمع منعكس بسيط ، فهو تغير خلقي أقره الانتخاب الطبيعي . فمن المكن إذن أن تتجمع

آثار هذه التغيرات بعضها فوق بعض ، وأن تولد الفعل الغريزي بتجمعها .

تغير الفريزة . ولكن أمراً واخداً يحول بيننا وبين قبول هذا الرأي، وهواتصاف الغريزة بالكمال ، فلو كانت الغريزة سلسلة من الأفعال المنعكسة لما كانت كاملة منه ظهورها ، بل لتغيرت تبعاً للتطور ، وهذا ما ذهب اليه ( داروين ) ، إذ صرح بتغير الغريزة ، وذكر لنا أمثلة كثيرة تدل على ذلك . نعم أن الفرد لا يستطيع أن يضيف شيئًا إلى الغرائز الثابتة في النوع ، ولكن إطلاق هذا الحكم على الأنواع القديمة خطأ فاحش ، فقد يكون الثابت في الحاضر متغيراً في الماضي ، وليس أدل على تغيرات الماضي من التغيرات التي نشاهدها اليوم في الأنواع التي لم يثبت التطور بعد غرائزها . فمن التغيرات التي ذكرها (داروين) أن الزنابير تصنع في بعض الأحيــان خلايا منفصلة ، وغير دائرية وأن حشرة تعيش في المكسيك تدعى (مليبونا دومستيكا Melipona Domestica) تصنع قرصاً من الشمع مركباً من خلايا اسطوانية ، وان نحل بلادنا يصنع خلايا مسدسة الشكُّل . فالنجلة لم تحلُّ إذن هــذه المسألة الهندسية دفعة واحدة ، ولم تَصل إلى هــذه النتيجة إلا بالتدريج والتردد الطويل. ولكن هذا التردد وهذه المحاولات المتتابعة لم تكن بالضرورة مصحوبة بإرادة ، وعقل ، بل ربمــا كانت نتىجة الاتفاق والمصادفة . فـــإذا أصاب الفرد تغيراً خلقياً ما ، وكان هـــــذا التغير ذافعاً له في معترك الحياة، احتفظ به، ومتى تجمعت بعد ذلك آثار هذه التغيرات المتتابعة أدى تجمعها إلى تكوين الفرائز . فالغريزة لمتتولد إذن من العادات المكتسبة كما زعم (المارك) وتلاميذه ، بل تولدت من ادخار التفرات الخلقية المرضية.

فالنظرية (الداروينية) الجديدة تتجنب المسائل الخلافية التي أوقعتنا فيها نظرية (لامارك) كوراثة الصفات المكتسبة ، وإرجاع الغريزة الى العقل ، والإرادة ، الا أنها كما بينا تجمل ظهور التغيرات العرضية تابعاً للاتفاق والمصادفة ، وهذا القول مشتمل على شبهة جديدة أقبح وأشنع من الشبهة الاولى .

رأي هنري فابر . – ولبعض العلماء اعتراض على الداروينيين مقتبس من ملاحظات (هنري فابر) . قالوا : ان (السفكس) مثلاً جراح ماهر ، يصطاد فريسته فيطعنها تسعطعنات متوالية في مراكزها العصبية المختلفة ، ثم يمرث رأسها لا ليقتلها ، بل ليخدرها ،

ويتركها بالقرب من بيضته ، مع انه لن يرى اليرقانة التي ستخرج منها ، فلو فرضنا أن غريزة (السفكس) سلسلة من الأفعال المنمكسة ، وإنها لم تتكون دفعة واحدة ، بسل تكاملت بالتدريج لما استطاع (السفكس) أن يستفيد منها . لأنه إذا أخل بشرط من شرائط الفعل ، أبطل حكمة الغريزة ، فلو قتل فريسته بدلاً من أن يخدرها لأفدلهما قبل زمن التفريخ ، ولو قصر في تخديرها لفرت منه ، وفي كلا الحالين لا تجد اليرقانة بالقرب منها غذاء . فتموت ، وينقرض النوع بموتها . ولذلك وجب أت تكون غريزة (السفكس) كاملة منذ ظهورها ، لا أن تتكامل بالتدريج ، ولا يمكن تفسير هذا الكمال الخلقى بنظرية الانتخاب الطبيعي .

ولكن ملاحظات العلماء المماصرين تضعف هذه الاعتراضات المبنية على ملاحظات (هنري فابر)، لأنها تبين لناان علم (السفكس) ليس سوى اسطورة، فهو يطعن فريسته كيفها يتفق له ذلك ، أي في الجهة التي يستطيع الوصول اليها ، فإذا كان عدوه من مستقيمة الجناح ذات المخالب الحلفية ، ثبت نفسه على ظهره ، أو ثنى بطنه للوصول اليه ، وإذا صادف حلقات البطن أولج إبرته فيها وفقاً لخطوط المقاومة الضعيفة ، فهو إذن يطعن عدوه حيث يستطيع إلى ذلك سبيلا ، فلا يصيب مراكزه العصبية داغاً ، بل يصيبها ويصيب ما دونها، ولا يمرث رأس فريسته ليخدرها، بل ليدافع عن نفسه، ويهاجمعدوه ويصيب ما دونها، ولا يمرث رأس فريسته ليخدرها، بل ليدافع عن نفسه، ويهاجمعدوه وعجائب ، انه يهجم على فريسته ، فيتجنب أولا نحالبها ثم يمد جسمه ليتمكن منها ، ثم يولج حمته بين أقسامها الصلبة. وفعله هذا غريزي، كفعل الثور الذي يحرك رأسه استعداداً للنطاح، أو كحركة الأرجل في الحيوانات المستقيمة الجناح ، أو كحركة الإنسان عند مواجهة الخطر . فلا تعجب اذن (السفكس) كيف يدافع عن نفسه، وكيف يتقي الخطرعندالهجوم على عدوه، ولا تجعل منه عالماً بفن الجراحة ، لأن هذا العلم أشبه شيء بأسطورة .

المشكلات الباقية . – ولكن هذه الملاحظات التي جاء بها العلماء المعاصرون لم تبدد جميع المشكلات؛ بل أبقت منها واحدة خطيرة ، وهي قولنا كيف يقاتل ( السفكس ) حيوانا لايحتاج اليه؟ إنه من آكلةالنبات، وبرقانته من آكلة اللحوم، فهو إذن يعمل بغير

٦٦٨ الغريزة

علم لمستقبل نوعه ، ويصطاد الحشرات ليرقانته لا لنفسه ، فكيف يفعل هدا بسائق المصادفة والاتفاق ، لو قلنا انه كان في الماضي أطول حياة بما هو عليه الآن ، وانه كان كيرقانته من آكلة اللحوم ، يصطاد الحشرات لنفسه ولأعقابه معا ، لما بددنا جميع الشبهات ، لأنه يرد على ذلك سؤال وهو لماذا تبدلت غريزة (السفكس) عندما أصبح حوليا ، يكتفي بتخدير فريسته بدلاً من قتلها ، أليد خرها لنفسه . كلا ، انه يخدرها الآن لتتغذى بها اليرقانة بعد خروجها من البيضة ، فكأن الطبيعة قد عوضته من خسارته بإكسابه منعكساً جديداً ينفع في بقاء النوع ، ان تلاميذ (داروين) يعتبرون هذا المنمكس الجديد منهجر العقل عن النفسير ؟ أليس القول بالاتفاق أو المصادفة إقراراً بعجز العقل عن النفسير ؟

#### 

وجمايةال أيضا في الردعلى الداروينيين أن فكرة الانتخاب الطبيعي تقتضي جملوا الغريزة فعلا منعكساً مركباً ، وقالوا النالانتخاب الطبيعي يثبت هذه الأفعال المنعكسة في النوع ، ولكن الانتخاب الطبيعي مبني على غريزة الحياة ، لا وجودله إلابها ، لأنها هي التي تسوق إلى تنازع البقاء ، حق لقد سماها الحياة ، فهي التي على غريزة في الوجود الى الثبوت في الوجود ، وسماها (شوبنهاور) ارادة العياة ، فهي التي تدفع الكائن العي الى البحث عن غذائه ، ولولاها لهلك الى البحث عن غذائه ، ولولاها لهلك الا عالة ، فلا معنى اذن لتنازع البقاء الا اذا بني على غريزة العياة .



داروین (۱۸۰۹ – ۱۸۸۲) (شکل ۲۰)

وإذا قيل أن هذه الغريزة الأولية هي والحياة شيء واحد، وإنها لا تحتاج إلى توضيح، لأنها أولية ، قلنا ربما كانت الغرائز الاخرى مساوية لغريزة الحياة في حاجتها إلى التوضيح، فلا معنى إذن لتفسيرها بالأفعسال المنعكسة المركبة ، مع ترك غريزة الحيساة دون تفسير . ويكفي لإبطال نظرية من النظريات أن يشذ عنها حادث واحد ، لأنه لا علم إلا بالكليات ، فإذا كانت نظرية (داروين) تعلل جميع الفرائز ، وتعجز عن تعليل غريزة الحياة ، قلنا ان تعليلها جزئى ، لا كلى ، وكل تعليل جزئى فهو لا يفيد علماً كلياً .

الغريزة لم تتولد من تجمع الأفعال المنعكسة . – ونقول في نهاية هذه المناقشات أت تدقيقاً بسيطاً في النظرية الداروينية الجديدة يبين لنا أن الغريزة لم تتولد من جمع الأفعال المنعكسة بعضها إلى بعض ، لأن التجربة تدل على أن هذا الجمع لا يجعل الأفعال الجديدة منفقة مع الحاجة ، إلا إذ كان مصحوباً بتبدل في الحركات السابقة . لنفرض أن (السفكس) كان يصطاد الحشرات لنفسه وليرقائته معاً ، فإنه في هذه الحالة لا يهتم ببقاء فريسته حية بعده . ولا يتورع من ضربها حيث يشاء لقتلها ، ولنفرض أن شرائط الحياة قسد تغيرت بالنسبة إلى (السفكس) حتى أدى اشتداد البرد في الشتاء إلى موته بعد زمن البيض ، ثم لنفرض أن الطبيعة قد أضافت في هذه الحالة إلى التغيرات العرضية السابقة تغيراً جديداً ، فجعلت (السفكس) يستبدل بطريقة القتل طريقة التخدير . أن هسذا الإبدال لا يتم بإضافة منعكس جديد إلى الفعل المنعكس الأول بل يقتضي تغير الحركات الجزئية السابقة ، ولا يكون هذا التغير المتناسق ثمرة المصادفة والاتفاق ،

## ح ـ النظريات الغائية

الفائية المدرسية . - ان النظرية الفائية شبيهة بنظرية (لامارك) ، إلا أنها لا ترجع الغريزة إلى عقل الفرد كامن في الوجود ، أومفارق له . الغريزة إلى عقل الفرد كامن في الوجود ، أومفارق له . فالمالم في هذا المذهب مرتب على مثال الأمور الإنسانية ، كأنه صورة محسوسة لخطة عامة معقولة ، و كأن كل شيء في الكائن الحي ، من أعضائه ، إلى وظائف أعضائه ، وإلى غرائزه

المقابلة لها ، تابع لغاية واحدة ، وهي بقاء الفرد ، وحفظ وجود النوع . فالغريزة إذن مظهر من مظاهر القوة السامية المسيطرة على الوجود ، بهما ينتظم الكائن الحي إلى نظام الكون . وفي نظام الوجود وحدة عضويةمبنية على تضامن العناصر وتعلقها بعضها ببعض، وهي توضح لنا اختلاف نزعات الحياة ، وامتزاج صورها الظاهرة في الغريزة .

مناقشة هذه النظرية . - ان هذه النظرية لا تفسر جميع ظواهر الظبيعة ، ولا تعبر عنها تعبيراً دقيقاً . قال (هنري برغسون) ، وهو من الذين انتقدوا الغائية ، والآلية مماً . ان الفيلسوف الذي يعتقد أن كل جزء من أجزاء الجون يدل على خطة عامة معقولة ، يخيب أمله شيئاً فشيئاً عند مواجهة الظواهر ، لأن التطور ليس حركة إلى الأمام فحسب ، وإنما هسو في كثير من الأحوال ، وقوف أو انحراف عن الغاية ، أو رجوع إلى الوراء . لو كانت الحياة مطابقة لخطة عامة مدبرة ، لكان اتساقها في ظواهرها العالية أتم وأبين ، ولكانت كالبناء ، كلما ركبت أجزاؤه بعضها فوق بعض ، حققت فحرة المهندس ، وأظهرت خطته ، فهل في تطور الكائنات شيء شبيه بذلك ؟

نظرية هنري برغسون . - على أن رأي (هنري برغسون) في الغريزة لا يختلف عن نظريات المذاهب الغائية اختلافا كبيراً . لأنه سلك هـو نفسه طريقة غائية مقتبسة من المثالية الألمانية ، لقد كانت المذاهب القديمة تقول بغائية عاقلة . أما (هنري برغسون) فقد قال بغائية لا شمورية بحضة ، وكانت المذاهب القديمة تقول بتفدم القصد على الحوادث ، وتشبه فعل الطبيمة بفعل الإنسان وقصده ، أما (هنري برغسون) فقد جرد فاعلية الحياة من كل قصد ، وجعلها ناشئة عن تلقائية حرة ، واندفاعة مبدعة لتطور الأنواع . قال : ان الغريزة ظاهرة من الظواهر المباشرة لاندفاعة الحياة ؛ وهي تتمم عمل الحياة في تعضية المادة ، فلا يمكنك أن تقول : أين ينتهي عمل الحياة ، وأين تبدأ الغريزة . وقال أيضاً : ان الدجاجة التي تكسر قشرة البيضة بمنقارها تعمل بالغريزة ، ولكن عملها هذا لايختلف كثيراً عن حركات الجنين في بطن امه . انظر إلى خلايا الجسم الحي ، انها تتغذى ، وندافع عن نفسها ، وتتوالد ، وتعمل معا في سبيل غاية واحدة ، ثم انظر إلى أفراد النحل في حور واحد ، ان كل نحلة فيه أشبه شيء بخلية في جسم عضوي واحد ، وغرائز الأفراد في كور النحل ، شبيهة بوظائف الخلايا في الجسم الحي .

الغريزة ٢٧١

فالغريزة تختلف إذن عن العقل اختلافاً جوهريا. نعم انها يتعاونان في عالم الحيوان، ولكن كلا منها يتجه اتجاها مخالفاً لاتجاه الآخر. لقد أخطأ الفلاسفة القدامي في زعهم أن الفريزة والعقسل صورتان مختلفتان لأمر واحد، لأن الفريزة لا تختلف عن العقسل في درجتها فحسب، بل تختلف عنه في اتجاهها أيضاً. انها يتولدان معاً من اندفاعة الحياة، ثم يسلكان طريقين متباينين فالعقل يتجه إلى المادة، هدفه صنع الآلات، والأدرات الجامدة، أما الفريزة فقد صاغتها الطبيعة على صورة الحياة حتى جعلتها قادرة على إبداع الآلات المعضاة، وطريقة العقل مادية، أما طريقة الفريزة قعضوية، وما يحلله العقل ويشرحه، تحسه الفريزة وتدركه مباشرة، وتمثله تمثيلا، فتمتزج بالأشياء وتتحد بها، وتدركها من داخلها بالتعاطف، هكذا يدرك (السفكس) سر فريسته من غير أن يحتاج وتدركها من داخلها بالتعاطف، هكذا يدرك (السفكس) سر فريسته من غير أن يحتاج

#### المنالفة:

١ -- ان هذه النظرية تسلم بصفات الغريزة التي ذكرها ( هنري قابر ) من غير أن تناقشها . لقد بالغ العلماء في وصف غائبة الغريزة وحذقها ونفوذها ودقتها ، حتى جعلوها سراً من الأسرار الغامضة ، فجاءت مباحثهم خليطا من المبالغات والفرائب ، والأساطير ، التي تصلح للرواية والأدب ، لا التاريخ الطبيعي، وأعجب من ذلك كله أن ينخدع بها عالم مثل ( فابر ) ، وفيلسوف عيق الفكر مشل ( هنرى برغسون ) .

٧ - إن هذه النظرية تجمل الغريزة مضادة للمقل ، مع أن الظواهر تثبت لنا أن هناك حدوداً متوسطة بين الغريزة والمقل، وأن الغريزة تتغير، وتتكيف لمؤالفة شرائط البيئة ، وقد أذعن أصحاب المذهب الفائي جميعهم لهذه القضية ، وسلموا بأن الغريزة والمقل يتعاونان في الحيوان ، وان كلا منها متصل بالآخر .

 نعلل غريزة التغذي ، أو غريرة الامومة من جهة ما هي نزعة خفية ، بل نريد أن نوضح الصور الممينة ، والأشكال الدقيقة ، التي يتصف بها نزوع الحيوان إلى الغذاء ، وميله إلى تربية صفاره .

إن النظرية الغائية لا توضح لنا ترتيب هذه الصور ، ولا آلية الحركات المقومة لهما ، ولمانانستطيع أن نقول انتفسير الغريزة بإرجاعها إلى اندفاعة الحياة ليسسوى وهمو تضليل. فهاهي اندفاعة الحياة وما هوهذا الحدس الذي به نمازج حقيقة الوجود، إننا لانفهم كيف يمازج (السفكس) حياة فريسته ، وكيف يدركها من داخلها إدراكا مباشراً ، وكيف يطلع بالتماطف على الوسائسل الجراحية اللازمة لتخديرها . وإذا طلبنسا من (هنري بإنساطف على الوسائسل الجراحية اللازمة لتخديرها . وإذا طلبنسا من (هنري برغسون) وتلاميذه إيضاح هذا الأمر في ضوء العقل ، قالوا ليس في وسع العقل أن يفهم حقيقة الحياة .

#### ٤ \_ النتيجة

ينتج من هذه النظريات المختلفة أن لكل من العقل والآلية أثراً في إيضاح حقيقة الغرائز المركبة . ومعنى هـذا الأثر المزدوج أن تكوين الغريزة تابـــع لتأثير الآلية والعقل مماً .

ان الفرائز البسيطة تنحل إلى حركات أولية ، كالتروبيزم ، والتاكنيزم، والحساسية التفاضلية (١)، والإيقاع الحيوي(٢١، والذاكرة العضوية . فمن الغرائزالتي يمكن إرجاعها

<sup>(</sup>١) الحساسية التفاضلية (Sensibilité différentielle) هي ردود الفعل التي تتولد من تغير شدة المؤثر و مثال ذلك : أن بعض الحسرات يتجه إلى النور (فوتو تروبيرم إيجابي) فإذا وضعنا على منبسع النور حاجزاً ، غيرت الحشرات اتجاهها ، ثم رسمت نصف دائرة ، وسارت في اتجاه معاكس الأولى ، وذرات الوبر من أصداف البحر (Serpule) تنيسط بتأثير النور على أنبوبها المكلسي ، فاذا حجبت الغيوم نور الشمس عنها، تقلصت ورجمت إلى الأنبوب ، وبق المنازل يهرب من النور فاذا أضأنا طريقه فجأة بمصباح جديد، غير حركته واتجه إلى النور ،

<sup>(</sup>٢) الإيقاعات الحيوية ( Les rythmes vitaux ): للاجسام الحية تأثر ان دو رية متولدة من العوامل ==

الغريزة ٣٧٣

إلى (التروبيزم) غريزة النبات المتسلق ، وتسمى حركة النبات الدائرية حسول الجسم بالانتحاء اللمسي (Tropisme Tactile) . ومن الغرائز التي يكن إرجاعها إلى (التاكتيزم) اتجاه الفراشة إلى النور ، واختباء يرقانتها في ساق النبات هربا من الضياء . ومن الغرائز ما يمكن إرجاعه إلى الحساسية التفاضلية ، كنظاهر بعض الحشرات بالموت ، وتنكر السرطان المسمى عنكبوت البحر ، واختباؤه وراء الأشنة ، ومنها ما هو ذاكرة عضلية ، كغريزة النمل التي تبعثه على الرجوع إلى الأوكار . وقد تكون هذه الذاكرة عضلية ، أو بصرية ،

أما الفرائز المركبة فتتألف من اجتماع هـذه الحركات المختلفة ، واختلاطها بعضها ببعض وفي وسع العالم الطبيعي أن يكشف عن هذا التركيب باتباع طريق المقارنة ، فيقارن بين الأنواع القريبة ، ويشاهد غريزة من الغرائز في كل وع منها ليطلع بذلك على أدوار تطورها المختلفة ، ويهتدى إلى معرفة اصولها وجذورها .

# \* \* \*

(شکل ۲۱)

(شكل – ٦١) الاتجاه عند النمل تخرج النملة من وكرها (ه) وتتجه إلى الشمس، وهي في (ش) ، ثم تحبس في (س) من الساعة (٣) حتى الساعة (٥) بعد الظهر ، فإذا أفلتت عادت إلى وكرها باتجاه معكوس يشكل مع الاتجاه الأول زاوية قدرها ٣٠ درجة مساوية للزاوية التي أحدثتها الشمس بانتقالها من (ش) إلى (ش) . فالشمس كانت عند الذهاب في اتجاه الحركة ، فأصبحت عند الإياب في عكس الجاهها .

<sup>—</sup>الحارجية ، كالإضاءة ، والحرارة، والمد ، والجزر ، فاذا انقطع المؤثر الحارجي بقيت هذه التأثرات محفوظة فيها ، مثال ذلك : أن بعض الديدان يعيش فل سواحل البحر ، فيخرج من الرمل عند الجزر ، ويدخل فيه حند المد ، فاذا وضع في أحواض مائية استمر ط حركاته الدورية السابقة .

مثال ذلك ؛ أن ذوات المثاقب تبيض بيوضها بالقرب من فرائس حية ، وأر مناك أنواعاً متوسطة بين ذوات المثاقب ، والغشائية الأجنحة : منها ما يحمل إلى وكره فريسة ميتة قتلها بمثقبه ، ومنها ما يبيض في موضع ما ، ثم يذهب إلى الصيد ، فرادا خرجت البيقانة من البيضة جاءها كل يوم بما يصيده من الحشرات ، ومنها ما يكتفي بجمسع الحشرات الميتة .

فهذه الأمثلة وغيرها تثبت لنا أن الغريزة ترتقي ارتقاءاً تدريجياً بطريق التعلم ، تبدأ بالأعمال البسيطة ، ثم ترتقي منها إلى الأعمال المركبة ، فالعمل الأول قد يكون منعكسا بسيطا ، كقرصة الزنبور عند لمسه جسما من الأجسام ، وقد يكون تغيراً عرضياً مفاجئاً. وأكثر هذه الأفعال الأولية البسيطة نافعة مباشرة للفرد ، إلا أن تكامل هذه الأفعال لا يتم إلا بتأثير العقل ، وفي تكاملها التدريجي نفع للنوع ، فالفريزة إذن محتاجة إلى التعلم، والعقل ، وهي مبنية في الوقت نفسه على الانتخاب الطبيعي .

فلا مفر إذن ، في بيان حقيقة الفريزة ، من الجمع بين مذهبي (لامارك) و (داروين) ولذلك قيل: ليس الفعل المنمكس مخالفاً للفريزة ، ولا الفريزة منافية للعقل، ولكن كلا منها متصل بالآخر. لقد قيال (سبنسر) في مبادىء عيم النفس ( psychologie, I. P. 462 منها متصل بالآخر. و انها تنقلب بالتدريج إلى شيء أسمى منها . وقال العالم النفسي الأمريكي (فارن Warren) : ان لتعقد الأفعال المنمكسة درجات مختلفة ، وانه من الصعب جداً على العالم أن يفرق بين حدود الأفعال المنمكسة المركبة ، وحدود الغرائز البسيطة . وكا يوجد بين الفعل المنعكس والغريزة اتصال ، فكذلك يوجد بين الغريزة والعقل ارتباط . فلا معنى إذن لاعتبار العقل منافياً الغريزة كا ظن ذلك (هنري برغسون) (Piéron, La notion d'instinct, 316) . ان أكثر أبحاث العلماء المعاصرين قد أضعفت هذا الرأي . فالغريزة متصلة بالفعل المنعكس ، والمقل متصل بالغريزة أي أن آخر افق الأفعال المنعكسة متصل بأول افق الغريزة ، وأول افق الغريزة مرتبة متوسطة بين وأول افق الغريزة متصل بأول افق العقل ، فكأن مرتبة الغريزة مرتبة متوسطة بين وأول افق النفسية المتطورة .

ولنبين الآن ما هي ميرة هذه المرتبة المتوسطة ، إن العقل الذي تسيره الغرائز يبقى

عقلا ابتدائيا ، أعني أن عملياته تنحصر في ذاكرة التداعي الخاضعة للتجربة الفردية ، وعقل هذا شأنه لا يستيقظ من نومه إلالحات قصيرة من الزمان ، وقد تكفي هذه اللمحات القصيرة لمؤالفة الظروف ، وتوجيه العمل إلى طريق جديدة ، إلا أنها سرعان ما تخبو وتصبح ظلاما ، فينقلب العمل بعدها إلى حركات آلية متتابعة ، ويتكرر وفقاً للروابط القديمة من غير تجديد ، ولا إبداع .

لقد شبه (جورج كوفيه) عمل الغريزة بالجولان في النوم (Somnambulisme) وهذا التشبيه صحيح ، لأر الحيوان الذي تسيره الغريزة لا يشعر بالمؤثرات الخارجية ، مثال ذلك : أن النحلة تثابر على صب العسل في القرص المثقوب من غيران تشعر بخروجه منه ، فهي تقوم إذن بعملها وفقاً للروابط القديمة ، فتتابع حركاتها بصورة آلية ، ويصعب عليها في أثناء الفعل ، أن توقف هذا التتابع الآلي ، وتعود سيرتها الاولى . و ( الاموفيل ) يلا وكره من الحشرات المخدرة ، ثم يسده بالتراب ، فإذا صادف في طريقه بعد ذلك حشرة خدرة جديدة ، فتح وكره ثانية ليضع هذه الحشرة فيه ، ولكنه يجده ممتلئاً فيترك الحشرة جانباً ويسده بالتراب ، فإذا صادف الحشرة المخدرة مرة ثانية عاد إلى الوكر وفتحه ، ثم سده عدة مرات ، وهكذا دواليك . فالغريزة تشبه إذن حالات الجولان في النوم (١٠) وهي صورة من صورالفاعلية المحافظة (Activitè Conservatrice ) التي تكرر الماضي ، وتسترجع الروابط القديمة ، وهذه الفاعلية المحافظة أحط الوظائف النفسية وأوضعها .

وفى ساوك الإنسان أفعال كثيرة بماثلة لهذه الفرائز ، منها حالة التلميذ الذي يلقي عليك قطعة من محفوظاته ، فإذا قاطعته اضطر إلى إعادتها من أولها. ومنها الأفعال الي يقوم بها الإنسان بتأثير الإيحاء من غير أن يشعر بما يحيط به ، ومنها الأفعال الناشئة عن

<sup>(</sup>١) ذكر الدكتور (بيه رجانه) مثالاً من الفاعلية الحافظة قال: إن فتاة أضناها الحزن لمرض والدتها حضرت ساعة نزاعها يوم الوفاة ، ثم بقيت وحدها إلى جانب الجئة ، وحاولت إحياءها ، فأسقطتها وهي تعافقها من السرير إلى الأرض ، ثم اصيبت بعد ذلك بحالات الجولان في النوم ، فكانت تمثل في نومها جميع الأفعال التي قامت بها في يقظتها يوم وفاة والدتها . إن من صفات حالات الجولان في النوم تكراو الأوضاع والأفعال والأقوال نفسها في نوبة واحدة .

الهوى ، قال (رببو): ولو كانت النحلة شاعرة وهي تبني خليتها بالغاية التي تتبعها، وعالمة بضرورة اتباعها، لكانت حالتهاشيهة بحالة المولع بأمر من الامور، وللهيجان أيضانتائج ماثلة لنثائج الغوائز، ان الراكب في القطار يهرب من المكان الذي تدهورت فيه القاطرة، ويداوم على الهوب آلياً رغم ابتعاده عن مكان الحادث، وقد شبه (بوفيه Bouvier) حركات خلايا النحل بأفعال الجاعات الإنسانية.

ومع ذلك فإن الفاعلية المحافظة ليست مطلقة التأثير في الغريزة. لأن هناك أحوالاً تدل على أن الغريزة ليست مسخرة للماضي . نعم ان أفعال الحشرات تشبه فعل الجاثل في نومه ، ولكن هذا النائم كثيراً ما يستيقظ عند الحاجة ، فلا غرو إذا تحرر فكر الإنسان من قيود الآلية ، واستبدل بالفاعلية المحافظة أفعالاً نفسية عالية يسمو بها إلى يفاع الاستبصار .

#### ه ـ دراسة بعض الغرائز

ونريد الآن أن نتكام هلى بمض الغرائز ، وهي : (١) الغرائز الفردية ، ( ٢ ) الغرائز الاجتاعيــة .

### آـ الغرائز الفردية

أهم هذه الغرائز الفردية: غريزة التغذي ، وغرائز الدفاع عن النفس.

ولنبحث الآن في كل غريزة من هذه الفرائز على حديها :

١ - غريزة التغذي ٠ - كل حيوان يحتاج إلى الغذاء في سبيل بقائه ، ولولا الطاقات التي يستمدها من غذائه لتمطلت حياته . انه يقوم بوظائف عضوية مختلفة ، كالهضم ، والمنفس ، وإفراز المضلات ، وأولى هذه الوظائف وظيفة التغذي ، لأنه إذا امتنع عن الطمام تعطلت فيه وظائف الحياة شيئاً فشيئاً حتى يدركه الموت . أما الإنسان فإن الطمام تعطلت فيه وظائف الحياة شيئاً فشيئاً حتى يدركه الموت . أما الإنسان فإن المحام تعطلت فيه وظائف الحياة شيئاً فشيئاً حتى يدركه الموت . أما الإنسان فإن المحام تعطلت فيه وظائف الحياة شيئاً فشيئاً حتى يدركه الموت . أما الإنسان فإن المحام تعطلت فيه وظائف الحياة شيئاً فشيئاً حتى يدركه الموت . أما الإنسان فإن المحام تعطلت فيه وظائف الحياة شيئاً فشيئاً حتى يدركه الموت . أما الإنسان فإن المحام المح

الغريزة ٢٧٧

الجوع يفقده كل معاني الإنسانية ، حتى انه كثيراً ما يسوقه إلى ارتكاب أفظع الأجرام.

وقد بينا سابقاً أن غريزة الرضاعة فطرية وان الطفل يضع كلماتقعطيه يده في فهه اوانه قد يمص أنامله وان مص الأنامل قد يستمر مدة طويلة من الزمسان . إن كثيراً من الوالدين يلاقون أشد الصعوبات في منع أطفالهم من مصأصابعهم فيربطون أيديهم بالماديل ومن ألطف التجسارب : أن والدة المتطاعبة أن تمنع بنتها من مص أناملها بصبغ أظافرها بالأحمر وهذا يدل على أن ميل الفتاة إلى الزينة لا يقل قوة عن غريزة التغذي .

ومن الصور التي تتصف بها غريزة البحث عن الطعام غريزة الصيد ، وهي موجودة العيوان، والإنسان . لقد كان الإنسان الأول يحصل على غذائه بطريق الصيد ، ولا يزال الإنسان المعاصر يحب الصيد لا للحصول على غذائه فحسب ، بل لأسباب اخرى، كحب المطاردة ، والكر ، والفر ، والقنص ، والمغامرة . والطفال يلذ له أن يقتنص الحشرات في الحداثق ، وأن ينصب الفخاخ للمصافير ، وأن يصطاد السمك ، والطبقات الرفيعة من الناس تحب صيد الحيوانات البرية للهو والرياضة .

لم يسق لانتخاب الأطعمة في الشروط الاجتاعية الحاضرة أي صفة غريزية ، ومع ذلك فإن بعض الأطفال في المجتمع الحاضر يميلون إلى أكل اللحم النيء . ان هذه الشهوة تدل على أن ميول الطفل ليست مقيدة بعادات المحيط الذي يعيش فيه . فقسد يكون أكل اللحم النيء ناشئاً عن ميسل غريزي أولي ، وقسد يكون ناشئاً عن تفنن بعض الناس في التلذذ بالشهوات العجيبة ، لقسد أصبح اعوجاج الذوق ، وانحراف الشعور بالجوع ، أو المنذ بالمطش (كشدة الميسل إلى الأكل ، والشرب ، أو الامتناع عنها) من الامور المألوفة في أيامنا هذه . وقد يكون الميل إلى أكل اللحم النيء إحدى هذه الحالات الشاذة .

عرائز الدفاع . - انغرائز الدفاع كثيرة ويمكننا أن نقسمها قسمين: القسم الأول يشتمل على غرائز الدفاع البيولوجي عن الجسم ، والقسم الثاني يشتمل على غرائز حفظ المقاء ، كالخوف ، والحرب ، والكفاح ، والغضب .

آ - غرائز الدفاع البيولوجي عن الجمع . - ان حفظ سلامة الجسم يتم بمجموعة من ردود الفعل: فمنها ما ليس له قيمة كبيرة في نظر العالم النفسي، كالسعال، والتثاؤب، ومنها ما له صلة مباشرة بسلوك الإنسان ، كالنفور ، والتقزز .

النفورو التقرّز. - ان الطفل يضع في فمه كثيراً من الأشياء المختلفة ، ويرد كثيراً من الأشياء التي يكون دفاعاً عن الجهاز المضمي، ولكن الأمر ينتهي بالإنسان إلى تمود التقرّز من أطعمة معينة ، لذلك نجد كثيراً من الأشياء تؤكل في قطر، ويتقرّز منها في قطر آخر. ان بعض الأقوام يأكلون لحم الكلاب ويستطيبونه ، بينا نحن نتقرّز منه ، ويتصل بالتقرّز كثير من الظواهر الجسمية ، كالبصق، والاستفراغ. والظاهرة الجسمية النافعة في التعبير عن حالة نفسية معينة تنتقل إلى الأحوال الاخرى الماثلة لها .

أما النفور فهو الابتعاد عن الأشياء التي تضر سطح الجلد ، كبعض الحشرات الطفيلية التي تقع عليه ، ويقال أن الأصل في النظافة يرجع إلى هذه الفريزة ، حتى أن ( ويلم جيمس ) كان يعتقد أن الإنسان نظيف بالطبع ، ولكن هذا الأمر مشكوك فيه ، لأن الإنسان إذا ترك وشأنه لم يبد كبير عناية بالنظافة . أما الهرة فإنها تنظف نفسها بلحس جسمها بلسانها ، ومما قاله (جيمس) أيضاً: ان المواد المفنة ، والأحشاء ، والدم ، والبراز ، تحدث في الإنسان نفوراً طبيعيا ، وهذا أيضاً أمر مشكوك فيه . إن كثيراً من الناس بمخطون بأصابعهم ، والطفل لا يظهر أي نفور ، أو اشمئزاز من هذا الأمر ، ومع ذلك فإن التقزز ، والنفور ، ميلان طبيعيان يهدفان إلى الدفاع البيولوجي عن الجسم ، ويتصل بهما الاحتقار ، والكره ، والبغضاء . اننسا نبغض بعض الأشخاص الذين ننفر منهم ، ومسا دمنا ولكره ، والبغضاء . اننسا نبغض بعض الأشخاص الذين ننفر منهم ، ومسا دمنا لا يجدي نفعا .

وبالرغم من تقدم الإنسان وتحضره ، فإنه لا ينفك ينفر من بعض الأشياء ، ويتقزز منها . حتى ان التقزز كثيراً ما يتحول عن الشيء المادي إلى الشيء المعنوي المشابه له . فكما نتقزز منقدارة بعض الأشخاص في معيشتهم ، كذلك نتقزز من تقعرهم في كلامهم ، أو تصنعهم في أخلاقهم . ومن السهل على المربي أن يستفيد من هـذه الفريزة في التربية

الغريزة الغريزة

الاجتاعية والخلقية . ففي تدربس التاريخ والأخسلاق بصور الخيسانة ، والحبث ، والدسائس ، وسوء الساوك ، تصويراً قبيحاً يثير هذه الغريزة ، ويوقظ ما تنطوي عليه من الانفعالات ، حتى إذا ما عرضت هذه الامور للفتى نفر منها، ونبذها، واستكرهها.

#### ب \_ غيرانز حفظ البقاء:

الحتوف والهوب . - كل كائن حي يجب الحياة ، ويسعى جهده للاحتفاظ بها ، ومها تكن ظروفها قاسية وشاقة ، فأنه يتعلق بها ويستمسك بأهدابها . وسواء أعاش الإنسان في البلاد المجدبة ، أم في الصحارى الحسارة ، أم في الأقاليم الباردة ، فإن شظف العيش فيها لا يبغض اليه الحياة ولا يحمله على التخلص منها . والدليل على ذلك: انه كلم أحدق به الخطر دافع عن نفسه دفاعاً شديداً حتى يديم حياته . إن غريزة حفظ البقاء غريزة مركبة مشتملة على عدة غرائز ، ولنحاول الآن إبراز بعضها .

يقولون ان الإنسان المهدد بالخطر يتعلق بأذيال الريح. فردود الفعل التي يدافع بها عن نفسه دون تفكير لا تعد ولا تحصى ، انه يقلص يده مثلاً عند وخزه بدبوس، ويغمض جفنيه عندما يدخل الغبار إلى عينيه، وعدذراعيه مستغيثاً عند ما يسقط إلى الأرض، فهذه الحركات كلها أفعال منعكسة يدافع بها الكائن الحي عن جزء من جسمه، وهي تعد ظواهر معبرة عن الخوف. أما الخوف نفسه فهو دفاع عن الكائن الحي بأكله ، وهو ليس خوفاً فقط ، وإنما هو حذر ، وتحرز من كل خطر .

وقد قيل أن الخوف انفعال نفساني فطري يتجلى في الهرب من الأخطار ، والابتعاد عنها ، وهذا أول ما يبدو من غرائز الطفل ، انه لا يبلغ الأسبوع السادس من سنه حتى تبدو عليه ظواهر الخوف بوضوح تام ، والدليل على ذلك: انه كليا طرق اذنه صوت شديد صرخ وصاح للتعبير عن خوفه وذعره .

ووسائل الدفاع عن النفس عندالخوف ثلاث: الصياح، والهرب، والتوقف عن الحركة. فالطفل الصغير يصيح ، وعندما يكبر يهرب، أو يقف في مكانه مشدوها، وكلها تقدمت به السن تعلم كيف يملك نفسه ويتجلد ،

وقد أضاف بمضهم إلى هذه الوسائل وسيلة رابعة خاصة بالإنسان . وهي أر الذي أحدق به الخطر يندفع مباشرة إلى الفعل؛ فالصياد الذي فاجأه حيوان مفترس يصوب بندقيته ويطلق الرصاص عليه ، وسائق السيارة المهدد بالاصطدام يحول اتجاه سيارته ، أو يوقف حركتها ، وهذا كله صحيح ، إلا أن حركات الصياد ، والسائق ليست حركات غريزية ، وإنما هي حركات مكتسبة .

ومن أسباب الخوف عند الطفل الصغير ، الضوضاء ، والأصوات العالية المفساجئة ، والإشفاق من الوقوع علىالأرض، والظلام ، والوحدة ، ورؤية بعض الحيوانات .

والإنسان الأول والحيوان يخافسان من الظواهر الطبيعية الشديدة . مثل الرعسد القاضف، والبرق الخاطف، والمواصف الثائرة . إن بعض الكلاب تخاف مثلًا منصوت المدافع، وتختبىء في كوة عند إطلاق القنابل .

وأغلب أسباب الخوف عند الإنسان مكتسبة ، ونستطيع أن نرجعها كلها إلى سبب واحد . وهو الشعور بالخطر والأذى ، وقد يكون الخطر حقيقياً ، أو يكون وهميا ، وإذا كان حقيقياً كان مادياً ، أو معنوياً ، فمن الأمثلة الدالة على الخطر المادي . وجود الشخص في منزل يحترق ، أو وجوده في باخرة مشرفة على الغرق ، أو طيارة معرضة للسقوط . الخ . . ومن الأمثلة الدالة على الخطر المعنوي تهديد الموظف بعزله عن منصبه ، والطالب بإسقاطه في الامتحان ، والخائن بفضح خيانته . وإذا كان الخطر وهمياً كان ناشئاً عن أسباب خرافية أو خيالية ، كالخرافات التي تشيع في أذهان المسامة ، أو الخوف من الجن ، والأشباح . وغيرها .

لقد تغيرت الأسباب الباعثة على الخوف في العصر الحاضر . حتى أصبح الإنسان يخاف من فقدان مركزه الاجتماعي ، أو خسارة ثروته ، أو تألب أعدائه عليه .

ولو سألنا الناس عن أعظم خطر أحدق بهم في حياتهم ، لأجابنا كل واحدمنهم بشيء ختلف عن الآخر ، فهذا يقول إن أعظم خطر أحدق به هو رسوبه في الامتحان ، وذاك يقول ان أعظم خطر أصابه هو وجوده في معركة حربية تطايرت فيها شظايا القنابل ' أو

وقوعه مرة في أيدي قطاع الطريق . وذلك يقول ان أعظم خطر لقيه هو اخفاقه في مهمة سياسية أو حربية كان يتوقف عليها مصير وطنه . فتقدير قيمة الخطر يرجع إذن إلى مركز الشخص الاجتماعي ، وإلى المثل الاعلى الذي يهدف إلى تحقيقه .

وللخوف عدة درجات . فإذا كان ناشئاً عن توقع شر بعيد سمي حذراً وحيلة ، وقد ينفرد الخوف وحده بالعمل ' وقد يكون له حلفاء وشركاء ، وهو يدخسل في تركيب الاحترام ، والذعر الشديد ' وهما انفعالان هامان جداً أثرا تأثيراً عظيماً في نشوء الديانات.

الكفاح والغضب . – قلنا ان لغريزة الدفاع عن النفس مظهرين مختلفين . أحدهما سلبي يمبر عنه الحيوان بالخوف والهرب ، والآخر ايجابي يمبر عنه بالكفاح والغضب . والكفاح غريزة تدفع الانسان إلى القتال ، والمقاومة والنفسال في سبيل التغلب على الخطر المحدق به ، أو إلى الانتقام من الشخص الذي مسه بسوء .

وليست غريزة الكفاح هذه مطلقة كغريزة الهرب. فان إناث بمض أجناس الحيوان لا يبدو عليها ميل إلى الكفاح ، ولكنها عامة في الانسان ، وهي تشبه غريزة الهرب من حيث قوتها ، وشدة الانفمال الملازم لها ، والانفمال المقابل لفريزة الكفاح هو الغضب .

وقد تتماون غريزة الكفاح وغريزة الهرب في كثير من المواقف ، فلا يقتصر الدفاع عن النفس على المظهر السلبي فحسب ، بل يشمل في الوقت نفسه المظهر الايجابي ، ان الحيوان لا يقف أمام عدوه ساكما ، بل يفر منه تارة ، ويهجم عليه اخرى . والطفسل الذي اصطدمت رجله بخشبة ، قد يهرب منها صارخا ، وقد يهجم عليها ويضربها .

ان ظواهر غريزة الكفاح كثيرة الممنها: الصراع ، والضرب البدين أو القدمين والمض والصراخ ، ويمكنك مشاهدة هذه الظواهر عند الطفل في مهده، انك اذار بطت يديه ، أو رجليه ، أو رأسه ، صرخ واضطرب ، وقد يهم بضربك بيديه ورجليه ، أو يعهش البكاء ، وكل اهانة تلحقها بالانسان الراشد تثيره ، وتدفعه الى القتال ، ليس للإنسان أعداء طبيعيون ولكن كل شيء في الطبيعة قسد ينقلب الى عدو له اذا خالف ميوله ، وحال بينه وبين الحصول على الضروري من حاجاته ، وأول

هذه الحاجات الضرورية: حاجة الحيوان إلى الفذاء ، ان الحيوانات التي تتفذى بالنباتات لا تقاتل في سبيل الحصول على غذائها . لأنها تجده في كل مكان. أما الحيوانات اللاحمة فإنها لا تجد غداءها متوافر أدائماً. فلا غرو إذاقاتلت في سبيل الحصول هلى مكان البصيد ، أو في سبيل الظفر بإحدى الفرائس . وسلوك الإنسان في أيام الشدائد يشبه سلوك هسنده العجاوات. ومن الحاجات الطبيعية أيضاً الحاجات الجنسية ، ان الحيوانات العالية تتكافح في أوقات العلاقات الجنسية ، ولا فرق في ذلك بين آكلة اللحوم ، وبين الحيوانات المجازة. لأنها تقاتل أعداءها جميعاً في سبيل إرضاء شهواتها ، ومسا من حيوان في الأرض إلا على الكفاح اعتاده ، وإن كانت بعض إنائه أقل ميلا إلى الكفاح من ذكوره ، وكذلك الإنسان فهو لا يختلف عن الحيوان في قضاء لباناته . فإذا استولى عليه الهوى وأسكر ته الشهوة لم تؤثر التربية والاعتبارات الاجتماعية في إيقافه عند حده ، وضبط نفسه والحكم عليها

ومن الحاجات التي تدفع الإنسان إلى الكفاح الطموح ، فهو يدفع الإنسان إلى مغالبة صروف الحياة ، واجتياز العقبات في سبيل الشهوة ، والثروة ، والمجد ، والنفوذ ، والسلطان ، ولو كان كفاح الناس ناشئاً عن حاجات الغذاء ، وحاجات الجنس ، وحدها لسهل على المصلحين الاجتماعيين إيجاد تنظيم بشري كامل يمنع القتال ، ويزيل الحرب ولكن القتال لا يقف عند حد ، والحرب لا تزول في الحقيقة إلا إذا تخلي الإنسان عن طموحه ، ونعني بالطموح هناكل ما يوسع حياة الإنسان ، ويزيد نفوذه وتأثيره . إن أساس كل صراع في العالم يرجع إلى رغبة الفرد في الاستعلاء ، والسيطرة ، والسلطان ، فإذا أردنا أن نمنسم الحرب ، ونزيل الكفاح ، والقتال ، وجب علينا أولاً أن نخفف من شدة الطموح ، وهذا الأمر ممكن في النهاية ، إلا أنه قد يحول بيننا وبين التقدم والارتقاء ،

فغريزة الكفاح إذن فطرية ، وهي تعمل على إرضاء حاجات الإنسان الطبيعية ، إلا أنها قد تتخذصورة معنوية تدفع الإنسان إلى مغالبة صروف الحياة، ومعارضة الشهوات، والمناضلة في سبيل الفضيلة والعلم .

وإذا كان الكفاح فطرياً ، كان من الصعب علينا أن نسد عليه الطرق ، وغاية ما نستطيعه أن نصمد غريزته ، وأن نحولها إلى ما فيه خير الإنسان ونفعه ، أو إلى

الغريزة ٦٨٣

ما يتفق وشروط الحضارة؛ من المثل العليا لا أن نتركها تجري في بجراها الطبيعي على صورة قتال وسفك دماء .

يمكننا لذلك أن نقلب المقاتلة الحقيقية إلى مقاتلة وهمية ، فبدلاً من أن يقاتل الانسان أخاه قتالاً حقيقياً يمكنه أن يقاتله في الألعاب الرياضية فيشبع غريزته مزجهة ، ويكتسب صحة وقوة بن جهة اخرى ، ذلك هو السبب في انتشار الألعاب الرياضية في أيام السلم . انها وسائل لتحويل غريزة الكفاح إلى ما هو نافع وممتع .

ونستطيع أيضاً أن نرضي غريزة الكفاح بتوجيهها إلى معاناة البحث العلمي، فإذا انتصرنا على الجهل ، والمرض ، والفقر ، وكشفنا مجاهل العالم ، ودافعنا عن المبادى، الفكرية ، والدينية ، والسياسية ، والحلقية ، والوطنية . كان لنا في ذلك ما يوقينا من السوء والأذى .

إن مشتقات غريزة الكفاح كثيرة ، ولها عدة صور . فما ذكره (ريبو) ان لغريزة المقاتلة ثلاث صور : (١) المقاتلة الحقيقية ، (٢) المقاتلة الموهمة ، (٣) المقاتلة المؤجلة . فالمقاتلة الحقيقية هي المقاتلة التي تجري بين الانسان والحيوان المتغلب عليه ، والمقاتلة المموهمة هي المقاتلة التي تجري بين الانسان وخصمه في الألمساب الرياضية ، والملاكمة ، والمصارعة . وغيرها ، والمقاتلة المؤجلة هي المقاتلة التي تشتمل على تحذير وتهديد ، وهي تدخل في البنضاء ، والحسد ، والحقد ، واللام .

#### ب ـــ الغرائز الاجتاعية

الانسان حيوان اجتماعي، وهو كا قيل مدني بالطبع لايستطيع أن يعيش منفرداً وإذا انفصل عن أبناء جنسه أحسبشيء من الألم والقلق ان العزلة شر من أبلغ الشرور الابلهي شقاء يعرفه كل من قضي عليه بالوحدة زماناً طويلاً.

تأمل في صميم نفسك تجد أنك تحب الحياة في صحبة غيرك ، وتسكره العزلة ، انك تؤثر الاقامة بين الناس وإن كنت لا تستفيد منهم شيئًا ، انظر إلى الناس كيف يذهبون إلى الملاعب ، أو إلى المقاهي ، ودور السينا . انهم يذهبون البها انخلصاً من العزلة ، ولو عاشوا منفردين لما وجدوا في حياتهم أقل لذة .

ويظهر انه كلما ازداد عدد أفراد الجماعة كان ذلك أدعى إلى الارتياح ، وكلما اتبيحت الفرصة للاجتماع سارع الناس اليه لسبب أو لغير سبب ، ذلك هـــو سر نجاح الزعماء الشعبيين الذين يدعون الناس إلى الاجتماع لنشر آرائهم فيهم.

وهذه الغريزة القوية ظاهرة في لأطفال أيضاً. انهم يخشون العزلة ويستأنسون بالناس؛ لا تنحصر حياتهم في الاجتماع بآبائهم ، بسل تمتد إلى الاجتماع بأندادهم ليكسبوا منهم كثيراً من الصفات التي لا يستطيعون كسبها من الكبار، فليس من الصواب أن يحرم الطفل معاشرة أنداده ، وأن يومى في البيت بعيداً عنهم.

وتتجلى هذه الفريزة في المراهقين، والراشدين، فتدفعهم إلى تأسيسالأندية، والجميات المختلفة لأغراض مختلفة . كالجميات التماونية ، أو الرياضية ، أو الفنية ، ومن الواجب على المدرسة تشجيع هدذه الجميات ليتمود التلميذ التماون ، والخدمة الاجتماعية . بحيث تصبح المدرسة والمجتمع شيئًا واحداً .

والغرائز المتصلة بغريزة الاجتماع كثيرة نذكر منها على سبيل المثال: غريزة السيطرة، وغريزة الخضوع والانقياد .

ان هاتين الفريزتين من أمم الغر ئز الراسخة في الانسان، وهما تعملان على تباين الأفراد في المجتمع . على حين أن غريزة التقليد التي تكلمناعنها سابقاً تعمل على تشابه الأفراد واتصافهم جميعاً بصفة واحدة، وغريزة التقليد تهدف إلى مصلحة المجتمع أكثر مما تهدف إلى مصلحة الفرد . حتى لقد سمى العلماء غريزة الاجتماع التي تدعو كل فرد إلى الحياة مع غيره من بني جنسه بغريزة القطيع .

ان غريزة السيطرة ، وغريزة الانقياد ، تشبهسان غريزة الغضب ، وغريزة الحوف، وكثيراً ما تثيرانها مماً . فغريزة السيطرة تثير غريزة الغضب، وغريزة الحضوع والانقياد تثير غريزة الحوف .

ان أفراد المجتمع لا يتشابهون تشابها مطلقاً بل يتفاوتون في القدوة ، والضعف ، والسيطرة ، والانقياد ، والرياسة ، والخضوع . وهذا أيضاً حال عالم الحيوان .

قال (غارنيه) ؛ و ان رغبتنا في إخضاع الناس لارادتنا تدل على حبنا السيطرة ؛ ولكن لو كان حب السيطرة هذاموجوداً لجيع الناس لكانت الحياة الاجتهاعة غير بمكمة ، ولو كان حب السيطرة والقيادة مفقوداً من الناس جيماً لما استطاعوا أبسداً أن يؤلفوا جماعة واحدة ، غير أن الطبيعة قد عدلت بيننا بوسائل ختلفة ، فأعطت بعضنا حب السيطرة والرياسة ، وأعطت بعضنا الآخر حب الاستكانة والانقياد ، رهذا النول صحيع ، ان جب السيطرة لا ينفرد وحسده بالتأثير ، وكذلك حب الانقياد ، ولكن كلا منها يعين الآخر على ترتيب الأفراد في المجتمع .

ولحب السيطرة ، وحب الانقياد صور وأشكال معقدة . إلا اننا تترجم عنها كلم بردود فعل بسيطة . فالرجل الذي يشعر بقوته عيسل بجركاته إلى تسخير غيره لارادته ، وهذان السلوكان المتضادان والرجل الذي يشعر بالضعف عيل إلى الخضوع لارادة غيره . وهذان السلوكان المتضادان يظهران منذ زمن الطفولة.

انظر إلى الأطفال ، ان بعضهم يريد أن يشعر الناس بوجوده ، وأن يحسول انتباههم الله ، ليمرض عليهم أفعاله ويسمعهم أقواله ، أما بعضهم الآخرفيحب أن ينطوي على ذاته ، وأن ينزوي وحده بعيداً عن أنظار الناس. وإذا ما ترعرع الأول قليلاً أخذ يرأس رفاقه ويقودهم ، ويصدر اليهم أوامره ، ويلي عليهم إرادته . وإذا ما ترعرع الثاني آثر الانقياد لغيره يتبعه ويشي وراءه كما يشي وراء امه .

وللسيطرة مظاهر كثيرة . فقد تكون بالقوة الجسمية ، أو بالقوة المنوية ، وقسم يكون الانسان مسيطراً في وقت، ومنقاداًفي آخر، ويختلف وضمه في ذلك مجسب علاقته بالأشخاص، كالطالب يرأس أقرانه، وينقاد في الوقت نفسه لأمرالمدرس. وكالرجل يرأس طائفة من الناس ويخضع لارادة زوجته في وقت واحد .

والانقياد قد يكون عن حب ، أو خوف ، فالوالدة كثيراً مــا تذعن لرغبة ابنها الصغير حباً به ، والشعب قد يخضع لارادة الحكام خوفاً منهم ، ولكن الحكومات القائمة على الارهاب والخوف لا يكتب لها البقاء .

والانقياد غريزة فطرية . لأنك تجده عند الحيوان ، كما تجده عند الانسان ، ويكفي أن تنظر إلى الكلب الذي يزجره صاحبه كيف يقمي ويجلس بجانبه لتتحقق منصدق ما نقول، وإذا نظرت إلى جماعة من الطيور ، أو القردة . وجدت في حياتها نظاماً فهي تتزاحم على الرياسة . حتى إذا تغلب أحدها على الآخر بقوته أصبح رئيساً له

ان الميل إلى الانقياد أساس العاطفة التي يسميها علماء الأخلاق بالتواضع ، وتتصل بها عواطف اخرى . كالاعجاب ، والاحترام ، والاجلال .

أما التكبر فلا يتصل بغريزة السيطرة بتاتا . ان بعض علماء النفس يجعلون التكبر مضاداً للتواضع ، ولكن هذا التضاد يحتاج إلى إيضاح وتفسير ، فالتكبر شعور شخصي لا شعور اجتباعي ، وهو أول درجة من درجات الطعوح . والمتكبر لا يحتاج إلى غيره ، لاشعاره بكبريائه ، بل يكتفي بنفسه ويعتقدان نفسه مركز يجمع فيه كل ما يصل اليه ، أو يدركه ، لقد كان في وسع (روبنصون كروزي) في جزيرته أن يكون متكبراً ، ولكنه لم يكن في وسعه أن يكون متواضعاً ، لأن التكبراً والعجب حالة شخصية لا تقتضي وجود الناس ، أما التواضع فهو علاقة اجتماعية بين شخص وآخر .

ومن العواطف التي تتصل أيضاً بغريزة السيطرة حب الظهور ، وادعاء المرء بما ليس فيه ، وميله إلى الاستئثار بالحديث ، أو السؤال ، أو الاجابة ، وحرصه على إشعار الناس بما لديه من فضل وقوة . ان بعض الناس لا يحدثك إلا عن نفسه ، وإذا تكلم على الأشياء أرجعها إلى ذاته ، وأقام نفسه مقياساً لكل شيء ، فهو قسد رأى كل شيء ، وأحاط بكل علم، يشي مشية الخيلاء ، ويشعر بنشوة الانتصار في كل أمر يقوم به ، وقد يتصف صاحب هسند الغريزة بحب التمرد ، والعناد ، والتحدي ، والفخر ، والصلف ، والعجب والاعتزاز بالنفس.

وقصارى القول: أن من واجب المدرس أن يوفق بين غريزة السيطرة ، وغريزة الانقياد. فيدرب الاولى ويوجهها إلى ما فيه الخير والفائدة ، ويحترس من اخمادها ، أو مقاومتها اذا لم يكن ثمة داع يقتضي كبحها ، دع أن كبحها دون سبب يضعف ارادة التلميذ ويذله . وقد يحوله الى الشر ، أو الفساد ، وكذلك يجب على المدرس أن يعنى بغريزة الانقياد فيحمل الطفل المطيع المتهيب الحجول على الثقة بنفسه، ويحضه على الاقدام

الفريزة ١٨٧

والثبات ، والمثابرة ، والتغلب على ما يحول بينه وبين بلوغ غايته. ان أحسن طرق التربية تعتمد على تحقيق التوازن بين هاتين الغريزتين، فالممتز بقوته يجبأن يشعر بأنه دون الكثير من الناس ، والخاشع الضعيف يجب أن يشعر بأنه يستطيع أن يعتمد على نفسه، ويتغلب على ما يصادفه من العقبات في طريقه .

#### ١ ـ المادر

1 - Bergson, L'évolution créatrice.

2 - Bohn, La naissance de l'intelligeuce, (Flammarion 1909)

Le nouvelle psychologie animale (Alcan 1911)

3 - Bouvier, La vie psychologique des insectes.

Habitudes et métamorphoses des insectes.

Le communisme des insectes.

4 - Condillac, Traité des animaux

5 - Fabre (H). Souvenirs entomologiques.

6 - James, Précis de psychologie.

7 - Le Dantec, Traité de biologie (Alcan 1903)

8 - Lloyd Morgan, Habit and instinct (London 1895)

9 - Lubbock, Les sens et l'ins'inct chez las animaux.

10 — Piéron, La notion d'instinct, (Bull. Soc. fr. de philosophie, 1914)

11 - Riven, L'instinct et l'inconscient.

12 - Romanes, L'intelligence des animaux.

13 - Sabatier, Philosophie de l'effort.

14 - Spencer, Principes de psychologie.

# ۲ \_ تماریں ومنا قسّات شفاهیة

١ ــ انتقد المصطلحات التـــالية : الغريزة الأخـــلاقية الغريزة الدينية ، الغريزة المولية العولية المولية ، غريرة العقل .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### دراسة بعض الغرائز

- **ኣ**ለአ
- ٧ غائبة الغريزة.
- ٣ اذكر ما تعرفه عن غرائز الحشرات.
- إلانتجاء والحساسة التفاضلية (مراجعة بوهن ، وبوفيه) .

# ٣ ـ الانشاء الفلسفي

- ١ ماهي الصفات المميزة للفاعلية الحيوانية، فسرساوك الحيوان من الوجهة النفسة؟
  - ٣ هل يمكن أن يقال إن الفريزة متولدة من العادة .
    - ٣ ــ الفريزة والمقل .
    - ٤ علاقة العادة بالغريزة .
- ه اشرح وناقش قول (باسكال) التالي : الغريزة والمقل ظاهرة واحدة لطبيعتين ختلفتين .
  - ٣ ناقش القول التالي : نحن نساق بالغريزة الى الموت ، وبالعقل الى العماة .

## الفصل الثاني

#### العادة

## ۱ ـ وصف وتحليل

المسادة اسم مشترك يطلق على ظواهر نفسية نختلفة ، كالعادات الحيوية ، والعادات الحركمة ، والعادات النفسمة المحضة .

١ - العادات الحيوية . - ان جدنا يتعود البرد كا يتعود الحر ، ويعتاد الإقامة في الأماكن المرتفعة كايعتاد نمطا من أنماط الفذاء ، أو دواء من الأدوية ، أو سما من السدوم ، ويقال بمعنى أعم ، إن العين تتمود الظلام ، والقروي يتمود ضجيج المدن . ويقال أيضا: إن المباعة عادة حيوية ، لأن الكريات البيض تتعود التغلب على الجراثيم وسمومها . ومعنى ذلك أن العادة الحيوية تزيل شعورنا بالمؤثرات الخارجية ، فلا مشمر معها بقسوة الإقليم ، ولا يؤثر فينا تجرع السم ، بل نتعود ذلك كا نتعود الظلام ، والضجيج . وتسمى هذه الظواهر بالتكيف الحيوي ، وهي من المسائل التي اختلف العلماء في تعليلها: فمنهم من يعلل حادثة المناعة مثلاً بتربية (الكريات البيض) ، ومنهم من يعللها بالتوازن الفيزيائي المسجودي .

٢ - العادات الحركية . - العادة الحركية استعداد مكتسب لنكرار بعض الحركات والقيام ببعض الأفعال . من هذه الأفعال ما يكون بسيطاً لا علاقة له بالإرادة ، كحركاتنا الطبيعية التقليدية ، أو إشاراتنا ، ومنها ما يكون مركباً ، كالحركات التي نقوم بها عند ارتداء الملابس ، أو عند الزينة والبهرجة ، والأكل ، ومنها ما يستلزم التدريب والتمرين كوب الخيل ، وقيادة الدراجسات ، أو السيارات ، والعزف على إحدى الآلات

الموسيقية ؛ أو حفظ الشمر ؛ وهي كلهما مبنية على آليمات محركة ، وروابط عصيية ثابتة تولدت بالتكرار والتعمل الإرادي ، ثم أصبحت بعد التمرين غير محتساجة إلى الجهد والإرادة .

س - العادات النفسية الحصة . - العادات النفسية المحضة استعدادات مكتسبة تبعث الإنسان على الإحساس ، أو التفكير ، أو الفعل ، على الصورة التي أحس أو فكر أو على بها من قبل . فمن عادات التفكير : الترتيب والتناسق في الأفكار ، والتعمق فيها ، والتأني في الحكم ، أو السرعة فيه ، والتعمق في الخيال ، والاستدلال ، وحصر الانتباه ، وسرعة توجيه . ومن عادات الانفعال والإرادة ضبط النفس ، وكظم الغيظ ، ومحاربة الهوى ، والرضا ، والمغة ، والمروءة ، وغيرها من العادات الأخلاقية . قلل ( بنيامين كونستان ) يصف نفسه : وكنت خجولاً كوالدي ، فتمودت أن أكتم ما كنت أشمر به ، لا أضع إلا خططاً منفردة ، ولا أعتمد إلا على نفسي في إنجازها ، حق صرت أجد في آراء الآخرين ، واهتامهم بي ، وإعانتهم إياي ، وزيارتهم لي ، عائقاً عن العمل ، ثم تعودت في آراء الآخرين ، واهتامهم بي ، وإعانتهم إياي ، وزيارتهم لي ، عائقاً عن العمل ، ثم تعودت كذلك أن لا أتكلم عن شواغل نفسي أبداً ، وأن لا أشترك في الحديث إلا لفرورة ماسة ، فإذا اشتركت فيه أنعشته بنكتة تساعدني على إخفاء حقيقة فكري » . هاسة ، فإذا اشتركت فيه أنعشته بنكتة تساعدني على إخفاء حقيقة فكري » . الهدي المستم المسة ، فإذا اشتركت فيه أنعشته بنكتة تساعدني على إخفاء حقيقة فكري » .

تعسنيف العادات . – ان انقسام العادات إلى حيوية ، وحركية ، ونفسية محضة ، هو التقسيم الذي سنتبعه في هذا الكتاب . إلا أن بعض العاماء يصنف العادات تصنيفاً . آخر ، ولنذكر الآن بعض هذه التصنيفات :

T - العادات العامة و العادت الخاصة . - فمن هذه التصنيفات : تصنيف (اغجر Egger) الذي قال : إن العادات عامة ، وخاصة . فالعادات الخاصة ( Habitude spéciale ) ، أو الجزئية ( Particulière ) هي العادات التي يقتصر فيها على تكر ارفعل من الأفعال على غط واحد ، كتمو د الموسيقي عزف قطعة موسيقية معينة . والعادات العامة ( Habitude générale ) هي العادات التي تشتمل على افعال متباينة ، ولكن من جنس واحد ، كتمو د الموسيقي عزف كل قطعة موسيقية جديدة من غير تردد ، فعادته إذن عادة عامة ، لأنها قد أكسبته عزف كل قطعة تنطبق على أفعيال نفسية مختلفة . قال (اغجر) : ان العامل الحاذق

هو العامل الذي اكتسب عادات عامة يستطيع تطبيقها في جميع الأحوال الجديدة وعادة التمثيل عادة عامة لاشتهالها على الكلام، والحركة، والإشارات، التي يستطيع المثل استخدامها في كل دور جديد. فنطاق العادة العامة أوسع من نطاق العادة الخاصة ، لأن العادة العامة تشمل الاستعداد الفكري ، والمهارة الفنية ، والاسلوب. وقال أيضاً: ان إتقان لفة من اللفات عادة عامة ، لأنها تقتضي أن يكون المتكلم بها ملماً بتركيب الألفاظ وتطبيق قواعد الاعراب في كل تركيب جديد. وأعم من هذه العادة أيضاً: عادة تعلم اللفات وهي استعداد عام لتعلم كل لفة . فالعادة الخاصة تقتصر على استرجاع الأفعال السابقة كما هي دون تغيير ، أما العادة العامة فتبعث على التجديد . ولكننا سنبين عند الكلام على نتائج العادة ، أن الفرق بين العادات الخاصة ، والعادات العامة غير حقيقي ، وان كل عادة من العادات هي بمنى ما عامة ، لأنها اجراء أفعال محدودة في أحوال غير معدودة .

ب - العادات المنفعلة والعادات الفاعلة . - ومن هذه التصنيفات أيضاً : تصنيف (مين دوبيران) الذي قال : ان العادات منفعلة ، وفاعلة . فالعادة المنفعلة ( passive ) هي العادة التي تمكن الشخص من تحمل مؤثر من المؤثر ات فيتعود شم الروائح الملائمة ، أو المنافية ، ويتعود تأمل الجال ، أو مشاهدة القبح ، وهي تؤدي إلى تضاؤل الاحساس ، وضعف الشعور . أما العادة الفاعلة فهي ميل مكتسب يبعثنا على القيام بأفعال مادية ، أو فكرية ، أو خلقية ، شبيعة بالأفعال التي قمنا بها سابق ، كعادة المشي ، أو الكلام ، أو عادة الآلانية ، والمروءة ، أو الاقدام ، أو الشجاعة ، وهي تقتضي الفعل والادراك معاء أما العادة المنفعلة فتقتضي الانفعال والاحساس . ووظيفة الادراك في العادات الفاعلة أن يزيد في وضوحها ، وأن يجعل حركتها أسهل ، وفعلها أدق وأكمل .

ومع ذلك فإن الفرقبين المادة الفاعلة؛ والعادة المنفعلة؛ ليس مطلقاً؛ لأنهاتين العادتين كثيراً ما تتصلان وتتعاونان . وسنبين عند دراسة أسباب العادة ونتائجها ، أنه لا وجود للعادات المنفعلة ، وان التكيف الحيوي نفسه يقتضي فاعلية حيوية داخلية .

تعريف العادة . – ان لهذه الأفعال المختلفة صفات مشتركة ، وهي أن العادة حالة راسخة ودائمة لا تتفير بسهولة ، وهي فردية مكتسبة على عكس الغريزة ، وهي توفر كثيراً من الجهد في تكرار الفعل سواء كان ذلك الفعل تكيفاً حيويا ، أو عادة حركية ، أو نفسية . فيمكننا إذن أن نمرف العادة بقولنا : إنها استعداد مكتسب دائم ، لانجاز نفس الأفعال، أو تحمل نفس الآثار .

إن هذا التمريف يبين لنـــا أنالمادات ظواهر مختلفة لحـالة نفسية واحدة، ولنوضح ذلك بدراسة أساب المادات ونتائجها .

#### ٢ \_ اكتساب العادات

ما هي العوامل المؤثرة في اكتساب العادات؟ لقد بحث الفلاسفة في هذه العوامل بحثًا نظريا مسهبًا . فمنهم من قال بضرورة التكرار ، ومنهم من أنكر ضرورته ، ومنهم من قال بضرورة الارادة ، ومنهم من أنكرها . ولنناقش الآن بعض هذه الآراء النظرية :

## آ۔ الاراء النظرية

وظيفة التكرار . - كان ( آرسطو ) يقول : العادة بنت التكرار . فالتكرار إذن عامل أساسي في تكوين العادة و لأن العادة قلما تكونت بمرة واحدة ، والعادات الفاعلة ، كمادة الكتابة ، والعزف على آلات الموسيقى ، أو الضرب على الآلة الكاتبة ، والعادات الحيوية ، كاعتياد المعدة نظاماً خاصاً ، والجسم إقليا حاراً ، أو بارداً ، أو معتدلاً ، كلها تحتاج إلى التكرار ، إلا أن التكرار الذي تقتضيه العادات الحيوية ليس تكراراً حقيقياً، وإنما هو تمديد للمؤثر . وقد لاحظ بعض العلماء أن العادة لا تحتاج إلى تكرار الفعل عدة مرات ، بلربا تما كتسابها من أول مرة . وعلى ذلك فالتكرار ليس ضروريا لا كتساب العادة ، وإنما هو ضروري لتقويتها ، وتسهيلها ، وضبطها . فما قاله (ليبنيز) : كل فعل فهو بداية

عادة ، لأنه إذا لم يبق للفعل الأول أثر في نفسك لم تتكون العادة وإن كررت الفعل مائة مرة ، والأصل في العادة هو التغير الأول ، كلما كان هذا التغير أعمق كانت العادة أرسخ . إن تغيراً واحداً تتقبله النفس بانتباه واهتهام وعزيمة ، أو يقع مصعوباً بلاة عظيمة ، قد يكفي في تكوين عادة تبقى ما بقيت الحياة . مثال ذلك : أن بعض الناس محفظ قطعة شعرية بعد قراءتها مرة واحدة ، وبعضهم يتقن استعبال بعض الآلات ، أولعبة من الألعاب بعد المرة الاولى ، فالتكرار ليس إذن علة تكون العادة ، وإنما هو نتيجة من نتائجها ، وما العادة كما قال بعضهم إلا الميل إلى التكرار ، - وقد رد العلاء على رأي (ليبنيز) هذا وقالوا انه رأي نظري بحض لا يطابق الواقع ، وسنناقش هذا الأمر بعد قليل في ضوء المباحث التجريبية .

وظيفة العقل والارادة . ومن المسائل النظرية التي أثارها بعض العلماء في هذا الموضوع مسألة العقل والارادة . قالوا إن العقل والارادة والانتباه وثوثر في اكتساب العادات الفاعلة ، لأن هذه العادات خاصة بالانسان ، أما العادات المنفلة كالعادات الحيوية مثلا ، فإنه لا أثر الفاعلية الذهنية في اكتسابها . ولكن هذا القول لا يستند إلى أساس علمي صحيح : لأن الفاعلية الذهنية أثراً في جميع عادات الانسان نفسية كانت ، أو حركية ، أو حيوية . والدليل على ذلك أن ( ميتريدات Mithridate ) عود جسمه بالإرادة ، تحمل مقادير كبيرة من السم ، وان المحيوان نفسه أفعالاً عقلية تؤثر في اكتساب بعض العادات الحركية . ومع ذلك في إن كثيراً من عاداتنا الحركية ، أو النفسية الحفة تكتسب بمحض الانفعال ، كعاداتنا الاجتماعية التي تبعثنا على تكرار بعض الأفعال على نمط واحد ، وتجعلنا نقوم كل يوم بالحركات نفسها في أوقات معينة سواء أكان ذلك غي البيت ، أم في الخارج ، وكعاداتنا المهنية التي تبدل أفكارنا ، وتغير أخلافنا ، وتجعلنا في أطب الأحيان خاضعين لأنماط محدودة من الفعل لا أثر فيها المعقل ، ولا لحرية الارادة .

وإذاقيل: لابد من الاقرار بتأثير العقل، والارادة، في اكتساب العادة، قلنا إن هذا التأثير قد يكون خارجياً، وإذا لحق العادة لحقها بالعرض من غير أن يبدل ماهيتها وسيتضع لنا ذلك بعد الاطلاع على نتائج المباحث التجريبية.

#### ب ـ المباحث التجريبية

هل نستطيع تجريد العادة من العوامل المركبة الني تنضم اليها . وهل يمكننا أر. ندرسها وهي في حالتها البسيطة الحضة ؟

لقد بحث علماء النفس ، والطبيعة في هذا الأمر عند كلامهم على الحيوان ، فبينوا لنا أولاً أن تجريد العادة من الارادة والعقل عند الحيوان أسهل بما هو عليه عندالانسان . فدرسوا بعض ثم بحثوا ثانياً في تجريد العادة من هذه العوامل المركبة عند الانسان ، فدرسوا بعض عاداته الميكانيكية وحللوها وفرقوا بين ما يرجع منها إلى العقل ، وما ينحل إلى الكانيكة .

تكون العادة عند الحيوان . – لقد اخترعالعالمالأمريكي (تورنديك Thorndike) لدراسة الحيوان طريقة التيه، ثم جرب هذه الطريقة بعد ذلك في بعض الأنواع الحيوانية. وهي تشتمل على التجارب التالية:

ضع حيواناً أمام تيه ثم ادفعه إلى اجتيازه تجده يسلك طرقاً مختلفة، فيضل الطريق المؤدية إلى الغاية أولاً، ثم يصل في النهاية إلى الهدف المقصود ، ولكن من غير قصد (شكل ٢٢).



وقد قدام العلماء بتجارب اخرى لمرفة ذكاء الحيوان، وقدرته طي التعلم، وكيفية تعلمه . فاستعماوا القردة، والفيران البيض والكلاب، والقطط، وغيرها ، لفتح صناديق خداصة مقفلة بطرق شق للوصول إلى طعام وضع في بست مسحور (شكل ٦٣)



( شكل ـ ٦٣ ) يفتح الصندوق عندما يشد الحيوان حبل المزلاج

وقد أثبتت هذه التجارب أن التكرار يؤدي إلى إنقاص التردد إنقاصاً تدريجياً ، فلا يزال الفعل يتكامل حتى يصبح دقيقاً ويحكما. وعند ذلك يتوقف الحيوان عن التقدم، وتعرف هذه الفترة بفترة الركود. وقد قاس العلماء مدة اكتساب الفعل، وعدد التمرينات الخاطئة ، فوضعوا لتكون العادة خطأ بيانياً كالخط الذي أشرنا اليه في الشكل ( ٦٤) ، وهو يدل على كيفية اكتساب العادات عند الفارة اليابانية .

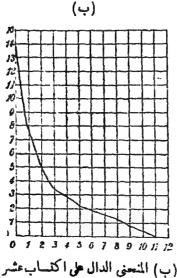

(ب) المنحني الدال على اكتساب عشرين فارة يابانية عادة اجتياز التيه



(شكل ٦٤) تجارب يركس نقلاً عن(بيرون) ( ٦ ) المنحني الدال على اكتساب الفارة اليابانية عادة التمييز بينالاًسود والأبيض

تكون العادة عند الانسان . — وقد قام العلماء ببعض التجارب لبيان كيفية تكون العادة عند الإنسان ، فاثبتوا أن الإنسان قد يكتسب العادات من دون أن يكون لميلا ، أو إرادته فيها أثر . كتما الكتابة على الآلة الكاتبة لكسب المعاش ، لا لميل ، أو رغبة ، أو كاستظهار مقاطع لا معنى لهسا ، أو كقراءة الكتابة المقلوبة أو المعكوسة . فالخط البياني المرسوم في الشكل (٦٥) يدل على اكتساب عادة الكتابة على الآلة الكاتبة ، بالتمرن عليها نصف ساعة ط يوم خلال (٦٥) يوما (تجارب العالم الأمريكي سويفت) ( E. J Swift ) . وقد اخترع (أبينغوس) منذ عام ١٨٨٥ طريقة جديدة لاستظهار المقاطع سماها طريقة الاقتصاد ( المنفوس ) على التجربة التالية : يقسراً الشخص جملة من المناطع عدة مرات حق يستظهرها من دون خطأ ولا تردد ، ويحصى عسدد المرات التي احتاج اليها في هذا الاستظهار ، ثم تهمل هذه المقاطع مسدة من الزمان فتنسى ، فيطلب من الشخص عند ذلك أن يقرأهسا من جديد حتى يستظهرها ، فإذا استظهرها كالسابق أحمى عدد المرات الأولى ، أستفهر الثانية هو مقدار الاقتصاد ، وهسو مطابق لكمية الأثر الذي أبقاه التعلم الأول في النفس .

اشير على محور الفاصلة إلى عدد الأيام، وعلى محور الترتيب إلى عدد الثواني الضرورية لطبع ماثة كلة. فالمنحني يسدل إذن على السرعة المكتسبة. وإذا انقطع المتمرن عن العمل اختفاء ثم عساد اليه التمرين الأول، ثم ارتقى الى أعلى منها.

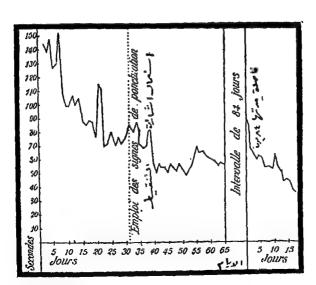

(شكل ٢٥) الخط البياني الدال على تعلم الكتابة الآلية

## ج ـ النتائج . عوامل الاكتساب وقوانينه

ولنذكر الآن بعض نتائج هذه الدراسات التجريبية :

يتبين لنا من دراسة هذا المنحني أن سرعة التقدم والتحسن في كسب عادة ما ليست واحدة ولا مطردة . إذ كثيراً ما يكون التقدم في البداية سريعاً لشدة اهتام المبتدىء ، وولمه ، وجدة الموضوع ، وروعته ، أو الباطة الحركات الطاوبة في البداية ، ثم يتوقف التقدم بمد ذلك ويتجه المنحني اتجاها افقياً والسبب في هسذا الاتجاه الافقي تضاؤل الاهتمام والانتباه ، وضرورة استقرار العادات ونضجها ، ووصدول المرء في تعلمه إلى حسد من الكمال لا يستطيع أن يتعداه .

٢ - عوامل الاكتماب الختلفة . - وقد دلت هذه الدراسات التجريبية على أن
 عوامل اكتساب المادات كثيرة ومنها :

آ- تكرار التارين وتصحيح الأخطاء . - تنكون العدادة الحركية كا يقول (جيننكس Jennings ) بتكرار التيارين ، وتصحيح الأخطاء (Trial and errors) ، أعني أن تكرار التيارين المختلفة ، والحصول بها على شيء من النجاح ، يقويان بعض الأفعال ، ويسقطان منها ما ليس نافعاً . فاكتساب هذه العادات إذن آلي لا إرادي ، بدل هو شبيه باكتساب العادة العضوية ، أو التكيف الحيوي .

ب - تفريق التارين . - قانون ( جوست Loi de Jost ) : ومن الامور التي أثبتها التجربة أيضاً : أن سرعة اكتساب العادات وتحسينها يقتضيان الفصل بين فعل وآخر، إذ لا حاجة إلى تكرار الأفعال بعضها وراء بعض من غير فاصلة زمانية ، وكليا كانت التارين أكثر انفصالاً بعضها عن بعض ، كان العدد اللازم منها لاكتساب العادات أقل . إلا أنه يوجد فاصلة زمانية عظمى لاينبغي تجاوزها، وهي مدة يوم تقريباً بالنسبة إلى الإنسان، وقانون (جوست) هذا ينطبق على الحيوان أيضاً ، لأن الأنواع الحيوانية لا تختلف في ذلك بعضها عن بعض إلا بالأزمنة الفاصلة بين فعل وآخر .

٣ - نصبح العادة . - والسبب في منفعة هذه الفواصل هو اتصاف العادة بالنفسيج الحيوي ( Maturation biologique ) و بيرون ، و هو ضروري لرسوخ العادة واستقرارها ، وانتظام عناصرها ، واتساقها . فقد دلت تجارب ( برردون Bourdon ) على أن العادة قد تبلغ بنفسها درجة عظيمة من التقدم ، وذلك بعد الانقطاع عنها عدة من غير تمرين جديد ، و في الحياة ، كا ذكر (بيرون) ، أهثلة كثيرة تدل على ذلك . منها أن الإنسان كثيراً ما يميل إلى تعلم السباحة ، فيتمرن عليها مدة دون فائدة ، ثم يعرض عنها شهوراً طويلة ، لا بل سنوات كثيرة ، ثم تسوقه الظروف يوما إلى استئناف ذلك فيجد نفسه عالماً بما جهل. وقد يعرض ذلك للإنسان في تعلم بعض القطع الموسيقية ، أو بعض الألعاب . فقانون نضج العادة يوضح لنا اسطورة تولد العادة من الفعل الأول . فعم إن كل عمل يترك أثراً في النفس ، والأصل في العادة هو التغير الأول ، وبقاء آثار الفعل في النفس أساس الذاكرة العضوية . إلا أن هذا الأثر الأول تغير بسيط ، ومن الصعب أن يسمى لذلك عادة لا تتكون العادة إلا بعد استقرار التغيرات الم≡تسبة ورسوخها ، يسمى لذلك عادة لا تتكون العادة إلا بعد استقرار التغيرات الم≡تسبة ورسوخها ، وما الفعل أن هذا الاستقرار . وإذا تعمقنا في دراسة العادات المتولدة من والنفع الحيوي ضروري لهدذا الاستقرار . وإذا تعمقنا في دراسة العادات المتولدة من النعل المادات المتولدة من النعروبي العادة الاستقرار . وإذا تعمقنا في دراسة العادات المتولدة من النعروبي المدن المستقرار . وإذا تعمقنا في دراسة العادات المتولدة من النعروبي المسلم المنادة الاستقرار . وإذا تعمقنا في دراسة العادات المتولدة من النعروبي المستقرار . وإذا تعمقنا في دراسة العادات المتولدة من المستورة عن المستورة على المنادة الاستقرار . وإذا تعمقنا في دراسة العادات المتوروب المستورة على المنادة على المنادة الاستقرار . وإذا تعمقنا في دراسة العادات المتوروب المستوروب المتوروب المدروب المستوروب المدروب المستوروب المدروب ال

الفعل الأول تبين لنا أنها تقتضي استعداداً سابقاً ، أو عسادة خفية كامنة في النفس كموناً لا شعورياً ، فلا غرو إذا انتقل هذا الاستعداد من القوة إلى الفعل، وتم نضج العادة، بتغير بسيط ظاهر ينضم إلى العوامل الباطنة . حق لقد قال ( دويلشوفر ) : و ان العادة لا تتولد من الثغير الأول ، ولا من التكرار ، بسل من الاستعداد الذي يولده التكرار في الجملة العصبية ، .

مناقشة بعض الأمثلة: إن بعض الأشخاص يستظهر قطعة من الشعر ، أو النثر يعد قراءتها مرة واحدة ، فإما أن يكون هذا الاستعداد فطريا كا في حالات التجسيم الخارجي للصور التولدة من الخيال ( Eidétisme ) ، وإما أن يكون مكتبا بطريق الذاكرة . وقد ذكر لنا (دويلشوفر) نفسه مثالاً آخر ، قال : إن أحد الشبان تعلم بعض الألعاب لمجرد الاطلاع عليها ، فلم يمارسها إلا قليلا ، ثم صادف في العطلة رفيقاً دعاه إلى اللعب بالورق ، فكان ذلك كافياً لتوليد العادة فيه ، فهذا المثال أيضاً يدل على استعداد سابق للتجربة الاولى . لأن الألعاب التي تعلمها هذا الشاب من قبل ولدت في نفسه استعداداً للألعاب الجديدة ، ثم جاءت لعبة الورق متمعة لاستعداده السابق، فأكمات عناصرالعادة وأنضجتها ، ونقلتها من القوة إلى الفعل .

٤ - تقسيم الفعل وتدريج الصعوبات . - ولابد في اكتساب العادة من أن يقسم الفعل عدة أجزاء وأن يتعلم الإنسان كل جزء على حدته ، وأن تجمع هذه الأجزاء بعد ذلك بعضها إلى بعض . فلتعلم الكتابة مثلاً يرسم الطفل أجزاء الحروف من خطوط مستقيمة ومنحنية ، ثم يجمع هذه الأجزاء لتأليف الحروف ، ثم يجمع الحروف لتأليف الكلمات . ولتعلم المسايفة يقسم الفعل إلى حركات أولية : كمد الذراع ، وإمالة السيف ذات اليمين وذات اليسار ، ولتعلم الرقص تقسم الخطوات المختلفة إلى حركات بسيطة ، فيجب إذن أن ينقسم الفعل إلى حركات أولية ، وأن يعهد في كل حركة منها إلى عضلة من المضلات، حتى تصبح كل عضلة مختصة بحركة محددة ، وهكذاية كون الفعل من تركيب هذه الحركات الجزئية و تنظيمها .

وينبغي أيضاً لاكتساب المادات أن تدرج الصعوبات ، وأن لا يتكرر الفعسل

٠٠٠ المادة

كله دفعة واحدة ، بل تكتسب حركاته بالتدريج من السهل إلى الصعب . ان العادة الحيوية تحتاج إلى هذا التدريج ، فلا يجوز أن يزاد مقدار المؤثر دفعة واحدة ، لأن ذلك يشوش توازن الجسم ، ويبطل التكيف ، وقد يسبب الموت . فالإنسان لا يتمود الإقامة في الجبال العالية إلا إذا تدرج في الارتفاع شيئًا فشيئًا ، ولا يتمود امتصاص المقادير التليلة والمتوسطة أولاً . والعادة الحركية نفسها تحتاج أيضا إلى تدريج التهارين ، بعد تقسيم الفعل إلى حركات بسيطة ، وكلما كان الفعل أكثر تركيباً كانت الحاجة إلى تدريج التهارين أشد . لأن العادة لا تتولد من تكرار الفعل على غط واحد ، بل يجب في كل مرحلة من المراحل أن يبدل تركيب الحركات ، وأن تصحح الحركات الاولى بانضام الحركات الثانية اليها . فتعلم الكتابة مثلا ليس تكراراً المحركات الاولى على غط واحد ، وتعام الرقص ليس تكراراً من غير ليس تكراراً الموركات الاولى على غط واحد ، وتعام الرقص ليس تكراراً من غير ليس تكراراً المن وتنظيم وتنظيم وتنسيق .

العوامل النفسية المحصة . - وبما يسهل اكتساب العادات عند الإنسان والحيوانات العالية تأثير العوامل النفسية المحضة ، كالاهتهام ، والجهد، والانتباه الإرادي والعقل . فالاهتهام بالعمل أقوى عوامل الانتباه الثلقائي ، كا أن الجهد والانتباه الإرادي يسهلان اكتساب العادات . ان تركيز الانتباه ضروري كل الضرورة في بداية الفعل ، لأنه يوفر كثيراً من الجهد ، ويغني عن كثير من الحركات الزائدة على الحاجة . وليس الانتباه في الواقع سوى التفكير في الحركة المراد اكتسابها تفكيراً واضحاً وجلياً . وكلما كان الانتباء أقوى كان الاكتساب أسهل ، لذلك كان التكرار الذهني أصلح للاستظهار من القراءة الفعلية عدة مرات . وهذا يبين لما أيضاً أن للقوى العقلية تأثيراً عميقاً في اكتساب العادات . قال (دولاكرو) : « ان الانتباه ، وإرادة التعلم ، وكيفية تصور العمسل ، العادات . قال (دولاكرو) : « ان الانتباه ، وإرادة التعلم ، والنضج ، وقياس ومقايسة التعلم مؤالفة معقولة ؛ كل ذلك يؤثر في تكوين العادات ، حق أنه ليؤثر في الذاكرة المكانيكية ، كا يؤثر في الذاكرة المعلية » .

وقد بين العلماء أن تأثير العوامل النفسية المحضة ليس خاصاً بالإنسان وحــده ، وأن الحيوان أيضاً يستمين بها على اكتساب العادات . مثال ذلك : أن تأثير العوامــل العقلية

يرفع منحني الاكتساب عند كل منها. قال (بيرون): إذا رأيت منحني الاكتساب قسد ارتفع فجأة عند الإنسان ، والحيوان ، فذلك دليل على أن العقل قد استبدل بالكسب الأهمى البطىء كسبا عاقلا ، فالإنسان ، والحيوان لا يتشابهان في ذلك فحسب ، بل يتفقان ويتحدان . والفرق بين حيوان وآخر أعظم من الفرق بين الإنسان والحيوانات الثديية . وإذا كان للإنسان في اكتساب العادات تفوق وتقدم ، فذلك راجع إلى قدرته على إبداع الروابط الذهنية المركبة . وقصارى القول : أن اكتساب العادات عند الإنسان والحيوانات العالية ، لايستند إلى الذاكرة العضلية فحسب (Mémoire musculaire) ، بل يستند في تقسدمه إلى الجلة العصبية كلها ، فهسو ليس إذن حركياً فقط ، وإنما هو يشعى أيضاً .

## ٣ \_ نتائج العادة

للمادة أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع ، لأنها المادة التي يتألف منهاسلوك الإنسان ، في تحفظ مشاعر الفرد ، وأفكاره ، وأفعاله ، كما تنظم حياة المجتمع ، وتحفظ أوضاعه من التغير المفاجىء . وتنحصر نتائج العادة في أمرين أساسيين :

T - العادة نؤدي إلى (الاوتوماتية) . - النتيجة الاولى للمادة هي آلية الغمل ، فيها يتضاءل شعور المرء ، ويقل إحساسه وانتباهه ، وتخف أحواله الانفعالية شيئاً فشيئاً . وكما تمكن المرء من العمل ، وأتفنه ، وأصبح حاذقاً فيه ، خف شعوره به ، وانتباهه له ، وما اعتباد شم رائحة من الروائح ، أو تحمل درجة معينة من الحرارة ، إلا انقطاع الشعور بالمؤثر ، وكذلك اعتباد المشي ، أو الكتابة ، أو العزف على إحدى الآلات الموسيقية ، أو ركوب الدراجات ، ان هي إلا صرف ألانتباه ، والجهد الإرادي ، عن الحركات الجزئية التي يتألف منها الفعل الدكلي ، وعدم الشعور بها . بحيث يستقر الفعل إذ ذاك في المراكز المصبية العالية عن الاشتفال به ، فالعادة منفعلة كانت أو فاعلة ، تؤدي إلى اللاشعور . حتى لقد قال العلماء انها تخفف من شدة الحساسية . وتمنع أو فاعلة ، تؤدي إلى اللاشعور . حتى لقد قال العلماء انها تخفف من شدة الحساسية . وتمنع

٧٠٧ المادة

تدخل الشعور في الأعمال (الاوتوماتية) لأن تدخله فيها يعرقلها ، ويشوش نظام آليتها .

وهذا القانون ينطبق أيضاً على الإحساسات ، كإحساس اللمس ، والحرارة ، والشم ، والمنادة كثيراً ما تقلل شعورنا باللمس ، والحرارة ، أو الرطوبة ، أو الملوحة ، أو الحلاوة ، أو الرائحة التي نتطيب بها ، ولكن هذه النتائج ليست ناشئة عن العادة فحسب ، وإنما هي ناشئة أيضاً عن قانون النسبية الذي تكلمنا عليه سابقاً .

أضف إلى ذلك أن العادة كثيراً ما تقوي الشعور بالشيء بدلاً من أن تنقصه ، مثال ذلك : أنها تزيد في قوة تذوق الخور عند الخار ، وفي قوة تمييز الألحان عند الموسيقار ، والألوان عند المصور ، والروائح عند الكياوي . فهي إذن لا تنقص الإحساس ، بل تنقص الانتباه . نعم ان القروي لا يسمع ضجيج المدينة بعد الإقامة فيها عدة أيام . ولكنه لو انتبه له لسمعه من جديد . قال ( أغجر ) : ان العادة لا تضعف الاحساس عند تكرار المؤثر ، بل تضعف الادراك المؤلف من الصور المنضمة إلى الاحساس ، فإذا كان التكرار مصحوبا بانتباه صحح هذا الانتباه تأثير التكرار السلبي ، وأبقى الشعور بالمؤثر . لأن من نتائج الانتباه أن يزيد وضوح الظواهر المدركة . فالتكرار المصحوب بضعف الشعور يولد عادة سالبة ، أما التكرار المصحوب بزيادة الشعور ، وجهد الانتباه ، فيولدعادة موجبة . ومعنى ذلك : أن العادة لا تضعف الاحساس ، بل تزيل الصور التي تنضم إلى الاحساس وتقلبه إلى إدراك . وكما كانت الصور التي يسبغها الانتباه على الشيء أغنى ، كان الشعور وتقلبه إلى إدراك . وكما كانت الصور التي يسبغها الانتباه على الشيء أغنى ، كان الشعور وتقلبه إلى إدراك . وكما كانت الصور التي يسبغها الانتباه على الشيء أغنى ، كان الشعور المقارن لتكرار الفعل أوضح

ونضيف إلى ذلك أيضا أرب جميع العادات حركية كانت، أو نفسية ، أو حيوية، تؤدي إلى نتيجة واحدة . فالعادة الحركية تضعف الانتباء ، وتقلل الجميد ، وتخفف الشعور التأملي ، مثال ذلك: أنالطفل يشعرعند البدء بتعلم الكتابة ، أو ركوب الدراجة ، أو السباحة ، أو قراءة الرموز الموسيقية ، أو الرقص ، أو العزف على إحدى الآلات الموسيقية ، يجميع الحركات المقومة للفعل ، فينتبه لها ، ويشعر بالجهد الذي يبذله في تعلم كل جزء من أجزائها ، ولكنه بعدد اكتساب العادة يقوم بالفعل من غير جهد ، فيقسل انتباهه له ، وتزداد سرعته فيه ، وتقل أخطاؤه ، ويخف تعبه ، وتصبح حركاته آلهة .

وهذا الأمر الصحيح بالنسبة إلى العادة الحركية صحيح أيضاً بالنسبة إلى العادات النفسية ، لأن الأعمال العقلية تحتاج في البداية إلى جهد وانتباه تأملي، ولكنها تصبح بعد الاعتياد أعمالاً آلية ، مثال ذلك: أن الرياضي الذي زاولالتمارين الرياضية مدة طويلة من الزمان لا يشعر عند حل المسائل بالدساتير التي يكتبها ويطبقها ، تخطر العمليات بباله مباشرة من غير أن يشعر بالخطوات التي قطعها للوصول إلى حفظها ، ويكون مثله في ذلك كمثل الماهر في الكتابة على الآلة الكاتبة ، فهو يشعر بالنص الذي يكتبه ، وبالآلة التي يضرب حروفها بأصابعه ، من غير أن يكون شاعراً البتة بحيفية قواءة النص ، ولا بحركات السريعة ، ولو انتبه لذلك كله لوقع في الخطأ والاضطراب .

وإذا كانت المادات الحركية تؤدي إلى اللاشمور ؛ فإن العادات الحيوية تورت الاحتياج ، وتقلل شعورنا بالؤثرات الخارجية ، وتجعل هذه المؤثرات قسما من حياتنا ، فنطلبها ، ونشعر بالفراغ عند عدم حصولنا عليها (١) . ولكن المؤثر الذي يولد الاحتياج هو المؤثر الملائم ، أي المؤثر المطابق للاستعدادات السابقة . فالعادة إذن لا تخلق الاحتياج ، بل تهبه صورة مخصوصة ، وتقويه ، وتجعله آليا مستقلاً عن الارادة . والسر في تولد الاحتياج ليس راجعاً إلى المؤثر ، بل إلى الاستعداد السابق ، حيويا كان ، أو نفسيا ، أو حركيا . قال (لارغيه دربانسل)(٢) : العادة لا تخلق نزعة طبيعية جديدة ، بل تنظم الاستعدادات الموجودة في النفس سابقاً ، فلولا استعداد الانسان الفعل لما عمل شيئاً . وكلما اكتسب عادة جديدة استخدم نزعاته السابقة ، فيجمعها بعضها إلى بعض وينظمها ، ويقويها بالتدريب والتمرين .

ت - العادة تؤدي الى التكيف . - ان تجريد الفعل من الانتباء ، والشعور ، يجمل مؤالفتنا له تامة ، فنقوم به من غير تعب ، وننجزه بسرعة ، وبطريقة صحيحة ثابثة ، لا تردد فسها ولا خطأ .

<sup>.</sup> أن عادة التدخين مثلاتدفع صاحبها إلى طلب التبسغ في شهر رمضان أكثر من الطعام (١) (2) Larguiers des Bancels, Introduction à la psychologie 166

١ - فالعادات الحيوية تؤدي إلى التكيف ، ولكن هذا التكيف لا يتم إلا بجملة من ردود الفعل الداخلية .

٧ - أما تكيف العادات الحركية فيظهر في التكامل التدريجي الذي يتصف الفعل. حتى يصبح أسهل من ذي قبل ، وحتى تتصل حركاته الجزئية بعضها ببعض اتصالاً عكها وتاماً. قال (لارغيه دوبانسل): إن اكتساب عادة من العادات الحركية يرجع إلى إيجاد سلسلة من الحركات المرتبطة الحلقات ، المحكمة التتابع ، المقيدة بعضها ببعض (١١) ، فإذا تحركت الحلقة الاولى تبعتها الحلقات الاخرى من الوراء ، ويكفي في هذه الشروط أن تحدث الحركة الاولى بارادة فتجري الحركات الاخرى من ورائها بصورة آلية ، وكثيراً ما تتحرك الحلقة الاولى من غير إرادة كحركة المدخن الذي تقسع عيناء اتفاقاً على علمة التبغ ، فيفتحها ويدخن من غير أن يكون لإرادته في ذلك أثر . فالعادة الحركية إذن فعل كلي مؤلف من حركات أولية بسيطة ، فإذا أرسل العقل إشارة الحركة الاولى انتقلت فعل كلي مؤلف من حركات أولية بسيطة ، فإذا أرسل العقل إشارة الحركة الاولى انتقلت هذه الحركة من حلقة إلى اخرى ، حتى تعم سائر الحلقات ، ويتسلسل الفعل تسلسلاً آلياً يذكرنا بالغريزة ، والفرق بين الغريزة والعادة أن التصور الأول يكون في الغريزة أقل وضوحاً مما هو عليه في العادة ، حتى انه قد يكون غامضاً تماماً . فكأن الغريزة أون حالة من أحوال العادة ، أو كأنها كا قيل عادة ثانية .

فالعادة متصلة إذن بالارادة ، لأن الحركات الارادية مبنية على حركات آلية مستقلة مسبوقة بتصور واضع. وسنرى في مجت الارادة أن هذه الحركات الآلية ضرورية لحدوث الفعل الارادي . وهي تدل على أن العادة ليست وظيفة من وظائف الحفظ والاتباع ، ولهي في الوقت نفسه عامل من عوامل التقدم والابداع ، وهي تدل أيضاً على أن الآلية ضرورية للحرية ، لأنها تسهل القيام بالفعل ، وتزيد في سرعته ، وتقلل الخطأ ، وللتعب ، وتجعل العادة متقنة ، ومحكمة ، حق لقد قيل : ان العادة تتقدم بالتهديم ، كا تشكامل بالانشاء ، فهي تحذف من الفعل كثيراً من الحركات الزائدة ، وتصحح القديم عا تضمه اليه من الحديث . مثال ذلك : أن الطفال الذي يتعالم الكتابة تصدر عنه في البداية حركات لا علاقة لها بانجاز الفعل كإخراج اللسان، وتقطيب الحاجبين ، وإمالة البداية حركات لا علاقة لها بانجاز الفعل كإخراج اللسان، وتقطيب الحاجبين ، وإمالة

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق.

الرأس ، ولكنه بعد اكتساب ملكة الكتابة نوزع حركاته الجزئية على الأعضاءالخصوصة وهكذا ، فإن العمادة تحرر فاعليتنا من القيود الزائدة ، لأنها تعهد في القسم الأعظم منها إلى الآلية ، وتجعلنا نوجه انتباهنا إلى امور أعلى منها .

٣— والعادات النفسية تولد أيضاً نفس النتائج التي تولدها العادات الحركية والحيوية الإنها تؤلف آليسات فكرية ، (كملكة استعال الدساتير الجبرية مثلاً) ، ونظا منطقية شبيهة بالآليات التي تسكلمنا عنها في العادات الحركية . ويؤدي ذلك كله إلى سرعة تفهم البراهين ومؤالفتها ، وسهولة استعالها ، وتجنب الطرائق الفاسدة ، والتجارب العويصة ، وتسمى هذه المؤالفة بتشمم البراهين الصحيحة ، لأنها تجعل العالم ينتخب أحسن الحجج ، ويختار أدق النتائج ، ويبتعد عن العمليات الفكرية الزائدة . فعادة التفكير إذن عامل من عوامل التقدم ، لأنها تحرر الفكر من ربقة الاتباع ، وتوجهه إلى الفياية التي ينبجس منها النور . وهذا حال جميع الذين اوتوا من العلم قسطاً وافراً . فقد ذكر (ليبيغ ) أن اكتشافاته الاولى ترجع إلى السهولة التي تعودها في استعال الآلات ، وإنجاز التجارب، وقال (لوروا) عند كلامه على منطق الاختراع ، أن الابداع يقتضي تنظيم الأحسكام العقلية السابقة ، وتنضيد الأفكار ، وترتيبها ترتيباً يسهل الرجوع اليها ، فيإذا تجرد الباحث عن هذه العوائق ، وخلص إلى فضاء الفكر الحض ، أمكنه أن يبدع ويخترع ، ولكنه إذا انصرف إلى الوسائل بعدت عنه الغايات والمقاصد .

يضاف إلى ذلك أن الحركات اللارإدية ( الاوتوماتية )ضرورية للحياة الخلقية . نعم ان فيها بعض المخاطر ، ولكن اكتساب المادات ثروة عظيمة ضرورية لكل تقدم فكري ، وتحرر خلقي . وكثير من الفضائل التي نفخر بها، ونمدح من أجلها ، إن هي إلا عادات ، وما يقال على الفرد ، يقال أيضاً على المجتمع ، لأن العادات هي العامل الفعال في حفظ النظام الاجتماعي . وهي التي تجمل كل فرد راضيا إلى حد ما بما قدر له (١٠) ،

<sup>(</sup>١) قال المتنبي « لحكل امرىء من دهره ما تمودا ع، رقال أيضاً ؛ كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيها إذا هر كانا .

حتى لقد قال (دور كهايم )(١): وان تنظيم الساوك وظيفة خلقية أساسية ، وقال أيضاً : وإن الأخلاق تقتضي أن يكون عند الانسان استمداد لتكرار الأفعال نفسها في الظروف نفسها ، وأن يكون له عادات ثابتة ، وحياة منظمة (٢)

#### ٤ \_ حقيقة العادة

إن بعض صفات العادة تذكرنا بالقصور الذاتي (Inertie) و بعض صفاتها الاخرى تذكرنا بالحرية ، لذلك انقسم الفلاسفة في بيان حقيقة العادة إلى فريقين : فالفريق الأول يزعم أن التكيف الحيوي ، والحركات الآلية ، لا تستلزم الارادة ، بل تخضع لقوانين علم الميكانيكا ، والفيزياء ، والكيمياء ، ومنافع الأعضاء . ونطاق العادة عندهم واسع جدا ، وهو يشمل الأحياء ، وغير الأحياء . والفريق الثاني يزعم أن العسادة متصلة بالارادة ، والعقل ، وانها بنت الحرية . فهي إذن ، قصورة عندهم على الكائنات الحية ، لأنها ليست تفيراً ماديا فحسب ، وإنما هي توجيه فاعلية الحياة إلى غاية مقصودة . ولنبحث الآن في كل من هذين المذهبين .

## آ\_ النظرية الحيوية

## العادة خاصة من خواص الأحياء

قال ( آرسطو ) : المادة خاصة من خواص الأحياء ، فالحجر لا يتملم الصعود وإن

<sup>(</sup>٢) درر كهام ، اللربية الخلقية (Education marale)، ص ٥٣١

<sup>(</sup>٣) لقد جمع (سوللي برودرم) صفات العادة في قصيدته المشهورة : العادة ( ٣) لقد جمع (سوللي برودرم) صفات العادة في قصيدته المشهورة : العادة ( L'habitude في آخرها : «إن جميسع الذين تستولي. عايهم قوة العادة شيئًا فشيئًا ، يصبحون بشرًا بوجوههم ، وآلات بحركاتهم » .

المادة ٢٠٧

ألقيته في الفضاء ألف مرة ؟ كما أن لهب النار لا يتعود الهبوط ؛ فالعادة ملازمة إذن لتلقائية الحياة ؛ لا بل هي ملازمة للفردية ؛ أعني الفردية المرنة ؛ التي لا تتفير إلا للتفلب على المؤثرات الحارجية . والعمل يطبع الحياة بطابعه الحاص ؛ فيخلق طبيعة جديدة . وهكذا تقلد الفاعلية نظام الطبيعة في توليد الحركات المتتابعة ؛ لأن الطبيعة نفسها تتولد التكرار . فالعادة إذن فاعلية ؛ أو فعل يطبع الطبيعة بطابع خاص (١١).

رأي ليبنين . — وفي تاريخ الفلسفة آراء كثيرة شبيهة برأي (آرسطو) ، فمنها رأي (ليبنين) الذي أرجع العادة إلى الادراكات الصغرى . قال : (إن الحاضر مثقل بالماضي » ومعنى ذلك أن الادراك » كبيراً كان ، أو صغيراً ، يبقى في النفس ، وينضم إلى الأحوال السابقة فيضخمها . فالعادة إذن ذاكرة ، لا بل هي اغتناء الحياة النفسية بالحياة النفسية ( Roustan, p 502 ) .

نظرية رافسون . - ومن هذه المذاهب مذهب ( رافسون ) الذي اقتبست عناصره من فلسفة ( آرسطو ) ، و (ليبنيز ) ، و (مين دوبيران ) . قال : إن العادة تقلب العقل والحرية إلى الطبيعة والضرورة . فالنتيجة العامة لاستمرار كل تغير ، أو تكرره ، هي أن الفعل إذا بقي خف تأثيره شيئاً فشيئاً ، وكلها استعاد الكائن الحي حركة صادرة عن طبيعته زاد ميله إلى استرجاعها . والحركة التي تأتيه من العالم الخارجي تصبح بالتكرار ذاتية له ، ختصة به ، فتقل القابلية و تزداد التلقائية ، ذلك هو القانون العام للعادة ، فسإذا كانت طبيعة الحياة تقوم على تغلب التلقائية على القابلية ، فالعادة لاتشترط وجود الطبيعة فحسب ، بل تنمو بنموها ، وتفيض في اتجاهها ، فهي إذن تقليد الفاعلية الحرة للآلية . وقد تكون الآلية نفسها ناشئة عن الارادة وتأثير المقل .

قال (رافسون): « لا فرق بين العادة والطبيعة إلا في الدرجة ، ويمكن إنقاص هذا الفرق إلى غير نهاية ، كالجهد بين الفعل والانفعال ، كذلك العادة هي النهاية المشتركة

<sup>(</sup>١) يعزو المؤرخون هذا الرأي إلى (أرسطو) ، ولكن الفيلسوف الاسطاجيري لم يفرق بين الحيساة والمادة تفريقاً تاماً كما فعل بعض المحدثين ، حتى أن سياق كلامه في كتاب الأخلاق إلى(نيقوماخوس) لايدل عل أن العادة مقصورة عنده على الكائنات الحية .

أو الحد الأوسط بين الارادة؛ والطبيعة ، وهذا الحد الأوسط متحرك ؛ ينتقـــل دون انقطاع ، ويتقدم رويداً رويداً من طرف إلى آخر ، إذن العادة هي التفاضل اللانهائي ، أو التهام الحوكي بين الارادة ، والطبيعة ، والطبيعة هي الحد النهائي لتناقص العادة ، .

وقال أيضاً : (حينا تهبط العادة من نواحي الشعور المنيرة ، تحمل النور معها إلى أعماق الطبيعة وليلها الحالك ، فهي إذن طبيعة مكتسبة ، لا بل طبيعة ثانية ، ترجع في النهاية إلى الطبيعة الاولى » (١) .

## العادة والقصور الذاتي ، والمذهب الالي

أما الفريق الثاني فقد زعم كا رأيت أن نطاق العادة واسع جداً ، وانها تنطبق على الأحياء وغير الأحياء ، وأنها حالة من أحوال القصور الذاتي ، ويرجع رأيهم جميعاً إلى (ديكارت) الذي شبه العادة بالظواهرالفيزيائية ، قال: أن طي الثوب مثلاً لابد من ان يترك أثراً فيه ، فيصبح طيه من تلك الناحية أصلح وأسهل (٢) . وقال ( بوسويه ) : الخشب ينثني شيئاً فشيئاً ، ويتعود الحالة التي يراد وضعه فيها . والحديد يلين بالنار والمطرقة ، والأجسام كلها تقبل كثيراً من التأثيرات المخالفة لطبائمها (٣) .

وقد أوضح (ديكارت) فكرته هذه بنظرية الأرواح الحيوانية (Esprits animaux) فقال : كلما أرادت النفس أن تحرك الجسد أثرت في الغدة الصنوبرية ، فقذفت هذه الغدة الأرواح الحيوانية إلى المضلات بطريق المسخ ، والأعصاب ، فإذا سلكت الأرواح الحيوانية طريقاً واحداً عدة مرات ، تركت فيه أثراً عميقاً ، وأصبح مرورها به أسهل . فالجسد يدخر إذن آثار الماضي ، وخواص المادة هي التي توضح لنا تكون العادة .

<sup>(1)</sup> Ravaisson, de l'habitude, p. 22-23

<sup>(2)</sup> Descartes, Ed. Adam Tannery, lV 114-115

<sup>(3)</sup> Bossuet, Connaissance de Dieu, ch. V, IV

وقد أخذ (مالبرانش) أيضاً بهذا الرأي ، فقال ان جميع الأعصباب متصلة بحوض الأرواح الحيوانية ، والنفس تدفع هذه الأرواح ، وتوصلها بطريق الأعصاب إلى عضلات الجسد ، إذا كان المره يجد صعوبة في تحريك أصابعه للعزف على إحدى الآلات الموسيقية مثلاً فعرد ذلك إلى أن الأرواح الحيوانية لا تجد الطريق مفتوحاً أمامها دائماً ، فهي تفتع هذا الطريق وتهده بكثرة مرورها عليه ، وتتولد العادة من ذلك شيئاً فشيئاً .

ولكن ارتقاء علم الحياة في الأيام الأخيرة حمل الفلاسفة على إيضاح وظائف الأعضاء بطريقة مختلفة ، وهي تفسير تكون العادة بتبدلات الجلة العصبية ، وبالظواهر الفيزيائية ، والكيميائية . فقد قال (أوغست كونت) : إن العادة هي القصور الذاتي . وقال (لثون دومون): ان العادة ليست خاصة من خواص الأحياء فقط ، وإنما هي خاصة من خواص المادة أيضاً ، قال : ان اتصاف الكائنات الحية بالعادة أمر استثنائي ، أما اتصاف المادة الجامدة بها فأمر طبيعي . فالجسم يبقى في حالة السكون مادام لا يؤثر فيه مؤثر خارجي ، ويبقى في حالة الحركة ما دام لا يقاومه شيء ، فبدأ القصور الذاتي إذن مبدأ العادة . ان الجسم المتحرك لا يقف عن الحركة إلا إذا حال ذون استمرار حركته حائل ، فحالته هذه حالة مكتسبة إلا أنها دائمة ، وهي من الوجهة النظرية أبدية خالدة ، كذلك الكواكب السيارة ، فهي تدور حول الشمس ، والنهر يحفر مجراه ، والمفتاح يتمود القفل ، والثوب يألف جمع صاحبه ، نعم ان الحجر لا يتعود الصعود وإن ألقيته في الفضاء ألف مرة ، يألف جمع صاحبه ، نعم ان الحجر لا يتعود الصعود وإن ألقيته في الفضاء ألف مرة ، يألف جمع صاحبه ، نعم ان الحجر لا يتعود الصعود وإن ألقيته في الفضاء ألف مرة ، يألا على قدر القصور الذاتي .

المناقشة . — ان ضعف هذه النظريات يرجع إلى استنادها إلى مفاهم غير واضحة وأحكام غير بينة ، كمفهومي الحياة ، والقصور الذاتي من جهة ، ومفهومي العادة الفاعلة ، والعادة المنفعلة من جهة اخرى . وإذا أردنا الآن أن نناقش أصحابها الحساب، وأن نفرق بين الصالح والفاسد منها ، وجب علينا أن نتذكر مسا قلناه في صفات العسادة ، حيث قسمنا العادة هنساك ثلاثة أقسام : العسادة الحيوية ، والعادة الحركية ، والعسادة الخضة .

١ - فالعادة الحيوية لا تقتضي الوعي ، بــل تقتضي ردود فعل تقوم بها الأجــام

العضوية في سبيل التكيف الخارجي ، وأكثر علماء العصر يرجعون هذه الفاعلية الحيوية الخفية إلى عوامل فيزيائية ، وكيميائية ، فإذا صح رأيهم كانت العادات الحيوية ناشئة عن خواص المادة الجامدة ، أي تابعة في النهاية لقانون القصور الذاتي .

٧ – أما العادات الحركية فهي تبدلات سطحية ، أو عميقة في النسج الحمية ، والخلايا العصبية وهي مؤلفة من حركات ، المخ ضروري لها في أول الأمر ، إلا أنها تستقل عنه شيئاً فشيئاً ، فتتجمع في النخاع الشوكي ، أي في مركز الحركات الآلية . فاكتساب عادة حركية إذن فعل من الأفعال المنعكسة ، لا بل هو تخصص الجسد بأفعسال آلية كانت في الأصل إرادية ، وهسذا يدل على أن العادة الحركية مرتبطة دائماً بشرائط مادية محضة ، وانها من هسذه الناحية مطابقة لرأي الفلاسفة الذين يرجعون العادة إلى القصور الذاتى .

ولكن هذا التعليل لا يتفق مع حقيقة العادات الحركية ، لأنها كا رأينا تتولد بتأثير الوعي والانتباه ، وقد ذكرنا أن الكائن الحي لا يتعود فعلاً من الأفعال إلا إذا صحيح بالتدريج حركاته الاولى البسيطة ، فينبغي له إذن عنسد كل تكرار جديد أن يتصور الفعل النهائي الذي يريد بلوغه ، كا يتصور الطفل عند تعلم الكتابة النموذج الذي يريد تقليده ، فيصحح حركاته بالتدريج ، ليجعلها في النهاية مطابقة لهذا النموذج . وبهسذا المعنى تصبح العادة الحركية مختلفة تماماً عن العادة الحيوية ، فقد تكون العادة الحيوية ، فقد تكون العادة الحيوية ، فقد تكون العادة الحيوية ، ولكن العادة الحيوية ، العنى حالات القصور الذاني ، أو تكون الحياة نفسها ظاهرة من ظواهر المادة البحتة ، ولكن العادة الحركية لا تنحل إلى القصور الذاتي ، انحلالاً تاما ، لأنهسا توجب تغلب ولكن العادة الحركية لا تنحل إلى القصور الذاتي ، انحلالاً تاما ، لأنهسا توجب تغلب الإرادة على المادة ، وتقتضي جهداً مستمراً يسيره الانتباه ، ندرك به نواقص حركاتنا الأولى ، ونصححها بطرح الفاسد ، وإبقاء الصالح منها ، ونزيد دقتها وسرعتها ، فكأن العادة الحركية مبنية إذن على انتخاب دائم ، وشعور ، ووعي ، وانتباه .

٣ وأما العادة النفسية فقد بين العلماء أنها تقتضي توجيه الانتباه إلى أمر من الامور ، مثال ذلك : أن عادة حل المسائل الهندسية تقتضي توجيه الانتباه ؟ النجربة ، إلى عواطف المتعلقة المطاوبة . وعادة الخطابة تقتضي توجيه الانتباه ، بالتجربة ، إلى عواطف

السامعين ، وحركاتهم ، وأفكارهم، وكيفية التأثير فيهم ، ومخاطبتهم على قدر أحلامهم، وميولهم . وهذا كله يحتاج إلى عوامل مستقلة عن القصور الذاتي .

٤ -- بتبين من كل ما تقدم أن العادة الحركية ، والعادة النفسية متشابهتان في احتياج كل منها إلى تأثير الانتباء ، وأن تنسيق الحركات في العادات الحركية شبيه بتنسيق الأفكار في العادات النفسية ، وفي كلا الحالين لا يتم هذا التنسيق إلا بقوة الانتخاب، وجهد الانتباء، أي بتحديد العناصر المادية ، أو النفسية اللازمة لحدوث الفعل

يقولون إن الجسم يبقى في حسال السكون ، أو في حال الحركة ما دام لا يؤثر فيه عرك خارجي جديد ، ولكن بقاءه في إحدى هاتين الحالتين أمر نظري بحت ، لأنك لا ترى في الطبيعة جسما يثابر على الحركة ، أو السكون زماناطويلاً ولأن العالم الخارجي مشتبك العاصر ، تختلط فيه الأسباب بالمسببات اختلاطاً لا يتناهى . فالتغير فيه دائم والحركة مستمرة ، ولا يخضع الجسم لمبدأ القصور الذاتي إلا في الحالة النظرية المجردة ، أي عندما تتسق القوى المؤثرة ، وتتحدد الحركات ، وتجري على نمط واحد يذكرك بالعادة . ولا يتم هسذا التحديد إلا حندما تؤلف القوى المؤثرة في الجسم منظومة مغلقة ، كا هي الحال في الكواكب السيارة . انها خاضعة لعدد محدود من الحركات المتسقة التي تؤلف باتساقها جسلة مغلقة ، قتكرر على نمط و احسد شبيه بالعادة ؟ تلك هي أيضاً حال القوانين الطبيعية ، إن تقيدها واتساقها ناشان عن اعتدال القوى ، والحركات ، فكأنها عادات مستقرة ، أو كأن ثبوتها ناشيء عن استقرار إرادة الخالق في الطبيعة ،

وقصارى القول ، قد تكون المسادة من الوجهة النظرية نتيجة من نتسائج القصور الذاتي ، إلا أنهسا من الوجهة التجريبية لا تتحقق في المادة لحائرة اختلاط الأسباب بالمسببات ، وتداخسل القسوى الطبيعية . وفي وسسم الكائن الحي أن يحسدد لنفسه بالفاعلية ، والجهد منظومة مفلقة من الحركات . إن من خصائص المادة الحية أن تحدد دائرة التأثيرات المنطبعة فيها ، وأن تؤلف دوائر مغلقة من الأسباب والمسببات ، تؤدي إلى قلب التتابع المشوش ، إلى حركات دورية منظمة وقد يحون هذا التحديد شموريا كما في العادة الحيوية . انظر إلى

القروي ، وهو يكتب اسمه ، انه يحرك جميع هضلات يده ، ومعصمه ، وساعده ، وكتفه ، وقد يحرك كل جسمه . ثم افظر إلى الكاتب المتمرن على المكتابة ، انه يحرك بعض أصابع يده لاغير ، وكذلك الراقص المبتدىء فهدو يحرك جسمه كله ويشد أعصابه كلها ، فتجد حركاته مشوشة ، أما الماهر في الرقص فيجمل حركاته مقصورة على الساقين ، وهذا التحديد غير مقصور على المسادات الحركية ، بل ينطبق أيضاً على المادات التفسية . ان التلميذ المبتديء بتعلم الهندسة يستحضر إلى ذهنه عند حل أبسط المسائل الهندسية جميع النظريات التي تعلمها ، فيجربها واحدة واحدة ، حق يهتدي الى طريقة الحل ، أما الرياضي الحاذق فيقتصر على استحضار النظريات المتعلقة بحل تلك طريقة الحل ، أما الرياضي الحاذق فيقتصر على استحضار النظريات المتعلقة بحل تلك المسألة . فالانتخاب ضروري اذن المعادة النفسية ، والعادة الحركية معما ، وكا تؤدي العادة الى ( الاوتوماتيكية ) ، وتقلد القصور الذاتي في فعلها ، فكذلك تستند في تكونها الى جهد الانتباه ، وفاعلة الاصطفاء ، والانتخاب -

## ج ـ النتيجة

ينبغي لنا الآن بعد مناقشة هذه النظريات أن نقيد حقيقة العادة بالتنبيهين التاليين :

العادة من الوجهة الحيوية . – ان للعادات من الوجهة الحيوية وحدة عميقة ،
 ومنحني الاكتساب في العادات، مهما يكن نوعها، لا يختلف عن منحني التكيف الحيوى،
 كا أن قانون النضج لا يختلف باختلاف العادات .

### ينتج من ذلك :

آ- لا وجود للمادات التي سماها (مين دوبيران) بالمادات المنفعلة، لأن المادة الحيوية نفسها تستاذم شيئا من الفاعلية ، ولولا هذه الفاعلية لما تم التكيف . فالجسم الحي يؤالف الأماكن المرتفعة بتزييد كرياته الحمر ، ويقاوم السموم بصنع مواد مضادة لها ، ثم ان المناعة نفسها مجموع من الظواهر الدالة على فاعلية الخلايا المضوية . فبين المادات الحيوية ،

والعادات الفاعلة صلة وثيقة ، والانعكاسات الحيوية الاولى تحدث تبدلاً في الساوك العمام. قال (بيرون): « ألقبت أمام بعض الحيوانات النقيعية أجزاءاً من اللعل ، فأحاطت بهسا أولاً ثم دفعتها ، ولكني عندما أعدت التجربة امتنعت هذه النقيعيات عن التقرب منها. وكذلك الكريات البيض فهي تدنو من الجراثيم وتحيط بها في أول الأمر ، ولكنها بعد تكرار التجربة تفرز عليها بعض المواد المحللة ، ، ومن الصفات المعيزة العادات العالية ، تدخل المنح ، والجملة العصبية ، ان علماء زماننا يعللون العمادات الحركية على طريقة (ديكارت) ، ويقولون ان التيار العصبي يحفر لنفسه طريقاً في المسالك العصبية ، وان هذا الطريق يقوم على تكيف الخلايا العصبية ، واتصالها بعضها بيعض .

ب- ثم ان علماء العصر يعتقدون أيضاً أن الانعكاسات الأولية للخلايا الحية وضروب التكيف الخاصة بالخلايا العصبية ، تنشأ عن آلية فيزيائية كياوية . فلا فرق إذن عندهم بين الحياة ، والمادة ، والطاقة . فإذا كانت العادة ناشئة عن هذه الانعكاسات الخلوية أمكن انحلالها ، كالحياة إلى الآلية الفيزيائية ، والكياوية ، وقد وجد العلماء بين العادة والظهور الفيزيائية ، والكياوية ، وقد وجد العلماء بين العادة والظهورة الفيزيائية ، والكياوية ، كثيراً من التشابه . فالمادة الحية مادة غرائية الضخمة (Colloide) ، ومن خواص المادة الفرائية أنها مركبة من مجموعات ذرية تسمى بالذرات الضخمة (Mieclles) تصلح لاكتساب العادات ، فتتحمل مقادير متزايدة من السوائل الحللة بالكيرباء (Electrolyte) مع أن تعرضها لهذه المقادير دفعة واحدة قسد يسبب المخلالا ، ولكن بقاء الماضي في الحاضر لا يظهر في الأجسام الفرائية فحسب ، بل يظهر في الأجسام الصلبة أيضاً . ان قطعة الحديد المنموسة في حمض الازوت الحديد تقاوم بسهولة حمض الازوت الخفيف أولاً لما استطاعت مقاومته . وقد بين العلماء ان التاس الذاتي ( Autocatalyse ) في الكيمياء ، وقوفه ) ترسم منحنيات مشابهة لمنحنيات اكتساب العادات .

٢ - العادة من الوجهة النفسية . - والعادات لا تختلف بعضها عن بعض من الوجهة النفسية ، لأنه لافرق في صفاتها المقومة بين الحيوان ، والإنسان ، كبقاء الماضي في الحاضر ، وتكرره كما هو ، وزوال الشعور عن الفعل بعد التكيف التام . فالعادة إذن حالة من

حالات الفاعلية المحافظة التي ذكرناها في بحث الفريزة . وقد رأينا أنها تنكون كالفريزة بتكرار التارين ، وتصحيح الأخطاء.

على أرف (اوتوماتية) العادة أكثر ميلاً إلى التحرر من الماضي ، من (اوتوماتية) الغريزة . لأنها (اوتوماتية) حديثة مكتسبة للفرد ، أما (اوتوماتية) الغريزة فقديمة . وقد رأينا أن هذه الآلية تؤدي إلى حذف الانمكاسات غير الصالحة ، والحركات غير النافمة ، فهي إذن قد تحررنا بعض الشيء من قيود المساضي ، أضف إلى ذلك أن في العادة ، إلى جانب الفاعلية المحافظة ، فاعلية ثانية يسميها العلماء بفاعلية الانتخاب ، وهي لا تحفظ من الماضي إلا ما كان نافعاً ، ولا تبقي منه إلا ما كان مطابقاً لضرورات العمل .

وأخيراً ان هذا الاصطفاء خاضع عند الإنسان لتأثير العقل. ان تأثير العقل في الغريزة ضئيل ، أما تأثيره في العادة فعظيم جداً ، وهو يوفر على المبتدى، عناء التكرار الفاسد ، ويسهل مؤالفته للحاضر ، ويجمله يتفرغ لاكتساب الامور الجديدة. والعادات التي يكتسبها الإنسان ليست مجرد عادات بسيطة ، لأن الاصطفاء الميكانيكي ينقلب عنده إلى انتخاب إرادي .

## ٥ ـ قيمة العادة و فوائدها

المادة أثر كبير في حياة الإنسان ، لأنها تحفظ الماضي ، وتهيء المستقبل ، ولذلك كانت أساس تقدم الفرد والنوع معاً ، فتعود فعل ما يجعل ذلك الفعل آليا ، حق الايجتاج إلى الانتباه ، وفي ذلك فائدة عظيمة ، لأن الأفعال الآلية إذا تمت من تلقاء نفسها تركت عقل المرء حراً طليقا ، فينتبه لما هو أسمى منها . وهي تمكن المرء من الفيسام بعملين في وقت واحد بحيث يصبح العمل الأول عادة راسخة ، ينجزه المرء بصورة آلية ، وينتبه في الوقت نفسه لعمل آخر . وهي توفر على الإنسان جزءاً كبيراً من الوقت ، وتنقذه من التردد ، وتخفف من تعبه وجهسده ، وتثبت سلوكه ، وتكبسه المهسارة ، والدقة ، والرشاقة ، والسرعة .

وبالرغم من هذه الفرائد فإن للمادة أخطاراً عظيمة ؛ فقد تصبح سبب الركود والجود وتمنع المرء من التقدم ، فيصمب عليه تغييرها ، أو تعديلها ، ويؤثر السير في طريقها المهيد وإذا غير طريقه هذا ، عجز عن التقدم ، وأصبحت حياته حياة آلية محضة تسير على نمط واحد ، هذا ما دعا ( روسو ) ، إلى القول : خير عادات الانسان أن لا يتعود شيئاً .

نعم ان الفضيلة عادة ، ولكن الرذيلة عادة أيضاً ، فالمرء يتعود كل شيء ، ويحب أن يقيد نفسه بما تموده خوفاً من جهد الإبداع ، وخطر التقدم .

بعض النتائج الخلقية . - يتبين بما تقدم انه ينبغي لنا أن نكتسب العادات الصالحة ، وأن نجعل الجملة العصبية حليفة لنا ، وأن نتخذ بما حصلنا عليه من العادات رأس مال ثابت ، نعيش بما يغل علينا من ربح وفائدة . لأن الطاقة العصبية إذا تعودت السير في طريق ما ، وارتبطت الخلايا بعضها ببعض ، فليس من السهال عليها أن تغير الطريق الذي فتحته . قال (بين) : يجب على المرء لاكتساب عادة جديدة ، أو التخلص من عادة قديمة ، أن يفتسل كل يوم بماء جديد ، وأن يبدل نفسه بإقدام وقوة وعزم ، وأن يبدل نفسه بإقدام وقوة وعزم ،

ويجب عليه أيضاأن لا يتراجع إلى الوراء أمام داعي الإرادة ما دامت العادة الجديدة لم تكتسب بعد . أن انكساراً واحداً يمحو ألف انتصار ، فخير للإنسان أن يقطع صلته بالعادات السيئة دفعة واحدة ، وأن لا يداريها ، لأن نيران الشهوة سرعان ما تخسد لعدم اضرامها .

والتخلص من العادات السيئة لايكون بمكافحتها مباشرة فحسب، بل يكون باكتساب عادات طيبة مضادة لها، وبالتمرن على تلك العادات الجديدة تمرناً متتابعاً.

قال (جيمس) : يجب أن ينتنم المرء أول فرصة لتحقيق كل رغبة من رغائبه ، وأن يصغي لكل انفعال مقارن للعادة الجديدة . فالرغبات ، والعزائم لا تبدل الجملة العصبية إلا إذا أدى تحقيقها إلى إحداث نتائج حركية . وهذا كله يوجب علينا تجنب الأحلام الفارغة التي لا تؤدي إلى الفعل .

٧١٦ المسادة

وقال أيضاً: يجب على المرء أن يحيي في نفسه ملكة الجهدد ، بالتمرن عليها كل يوم، وان يتعود التقشف ، والبطولة المنظمة، وأن يرغم نفسه كل يوم أو يومين على القيام بامور لا يميل اليها بالطبع. فإذا دقت ساعة الشدائد ، وجد نفسه قادراً على الصبر والمقاومة تلك هي كفالة الحياة .

وقال أيضاً: لو عرف الشبان أنهم سيصبحون يوماً من الآيام كتلة متحركة من العادت لانتبهوا لسلوكهم وهم في نضارة الحياة . فالمرء ينسج أقداره بيديه ، وسواء أكان ذلك خيراً ، أم شراً ، فإن خيطه المنسوج لن يحل.

وقد قالت العلماء: ان آثار أفعالنــا لا تمحى ، فينبغي للشاب أن يدأب في الحياة من غير أن يفكر في النجاح ، وأن يتمود العمل المستمر ، لأن النجاح ليس صفة ذاتية مقومة للعمل ، وإنما هو نتيجة خارجية تنضم اليه كما تنضم اللذة إلى الفعل .

بعض النتائج التربوية . – وينبغي للمربي أن يعلم أن العادة قوة هائلة ، وأنه خير له وأبقى ، أن يضاوم اكتساب العادات الجديدة من أن يحارب العادات القديمة ، وأن يكافح العادات السيئة منذ ظهورها . ان رياضة الطفل على العادات الطبيعية ، تبدأ من يوم ميلاده ، وتستمر خلال شبابه ، ففي سني الطفولة يسهل غرس العادات ، أو قرمها ، وكلما كبر الطفل تجمدت عاداته ، وصعب عليه التخلص منها . فالشيوخ محافظون دائما على النظم القديمة ، مستمسكون بعاداتهم ، ومن العسير إقناعهم بتغيير ما تعودوه . لهذا كله كان الشباب عماد التقدم ، وكان الشيوخ عماد الاحتفاظ بهذا التقدم .

والطفل يكتسب أكثر عاداته بالتقليد ، والتلقين ، والإيحاء ، والتدريب ، لذلك كانت التبمة الملقاة على الوالدين والمربين عظيمة جداً. فعلى قدر عناية المربين بتربية الأطفال، وشعورهم بحسا عليهم من المسؤولية يكسون تقسده المجتمع . وفي الحق ان اهتام المدارس بغرس العادات الطيبة في نفوس التلاميذ ، يجب أن يكون أعظم من عنايتها بحشو عقولهم بالعلوم لأن القسم الأكبر من هذه العلوم قد ينسى بعد مفادرة المدرسة . أما العادات الطيبة ، في السلوك ، والتفكير ، فتبقى ملازمة للإنسان كل أيام حياته .

#### 1\_المصادر

1 - Bourdon, Recherches sur l'habitude (in Année psych.

t. VIII, 1901)

2 - Chevalier, De l'habitude 3 - Dwelshauvers, Traité, 144 - 168

4 - Dumas, Traité.

5 - Dunan, Essais de philosophie générale,

6 - Dumont, de l'habitude (in Rev. philosohique 1876)

7 - Egger, L'haditude générale (in Bev. des cours et

Conférences, mars 1901 et mai 1905)

8 - James, Précis, ch. X

9 - Larguiers des Bancels, Introd. â la psychologie, 160 - 169

10 - Maine de Biran, Influences de l'haditude sur la faculté de penser.

11 - Piéron, L'évolution de la mémoire,

# ۲ - تماري ومنا قسّات شفا هية

١ ـــ العادات الفاعلة والعادات المنفعلة .

٢ ـ ادرس كيفية اكتساب عادة من العادات .

٣ - تكون العادة عند الحيوان .

٤ - كيف تكافح العادات السيئة ؟

# ٣- الإنشاء الفلسفي

١ - أوضح تكون عادة من العادات ، واذكر بعض الأمثلة الدالة على ذلك .
 ٢ - طسعة العادة .

٧١٨ المادة

- ٣ ـ قارن بين الفعل الاعتبادي والفعل التأملي .
  - إلارادة والعادة .
  - تأثير العادات في العواطف.
  - ٦ وظيفة العادة وأثرها في الحياة النفسية .
    - ٧ ــ مثافع العادة ومضارها .
- ٨ هل يعوقنا اكتساب العادات عن تنمية الإرادة .
- ٩ لأي درجة عكننا أن نقول مع أحد الفلاسفة المعاصرين: ان نسبة العادة إلى
   الفعل ٤ كنسبة التعميم إلى التفكير.
  - ١٠ أثر العادة رالجهد في تكوين الشخصية .

### الفصل الثالث

# الإرادة

## ١ ـ وصف الفعل الإرادي

البحث في صفات الفعل الإرادي ضروري لتعريفه . فلندرس إذن هـذه الصفات ٤ ولنمحث في المسائل الفلسفية الناشئة عنها .

## آ ــ صفات الفعل الإرادي١٧٠

١ - الفعل الارادي فعل جديد . - وتنحصر جدته في الصفات التالية :

آلارادة تمنع المرم من الاندفاع الآلي إلى الفعل، (مثال ذلك الامتناع عن الجواب عن سؤال من الأسئلة بجملة مبتذلة).

ب الإرادة تقلب الفعل الفريزي، أوالعادي، إلى فعل تأملي مقصود، فتسبغ عليه حلة حديدة .

ج – الإرادة تنظم الحركات ، أو التصورات تنظيما موافقاً للظروف الطارئة. (مثال ذلك : الهرب من مدينة موبوءة ، أو انتخاب مهنة من المهن ) .

٢ - الفعل الارادي فعل تأملي . - ومعنى ذلك :

T -- ان الفاعل المريد يشمر بمايفعل، ويمي ما يقول، ويدرك في الوقت نفسه غاية فعله.

(۱) راجع کتاب روسل.

<sup>(1)</sup> Roussel, Traité élémentaire de Philosophie. t. 1 p. 378.

ب – ويحكم أيضًا حكما عقليًا بإمكان تحقيق الوسائل المؤدية إلى هذه الفاية. فقد يرغب الإنسان في الحال ، ولكنه لا يريده ، ولو حاول ذلك لصده عنه عقله . فالفمل الإرادي إذن فعل ممقول .

#### ٣ – الفعل الارادي فعل ذاتي . – ومعنى ذلك :

آ - انه يتبدل بثيدل الأفراد .

ب - وانه ليس خارجاً عن نطاق قدرتنا ، ولا تابعك لنزعة من النزعات الطبيعية المسيطرة علمنا ، كالأفعال الاندفاعية ، أو الغريزية .

ج ــ وأننا نتحمل تبعة القيام به .

دَ ــ وانه في الوقت نفسه يكشف عن خصالنا، وسجاياتا ــ فالفعل الإرادي مخالف إذن للفعل الاعتبادي ، لأن العادة تقوم على التكرار ، وهو مباين أيضاً للفعل الغريزي ، لأن الغريزة عمياء .

## ب ــ المسائل الفلسفية الناشئة عن هذه الصفات

## لنبين أولاً معنى هذه الصفات :

١ - معنى جدة الفعل الارادي . - هل الفعل الارادي ابداع من العدم واقعي لا علاقة له بما قبله واقعي لا علاقة له بما قبله والم ابتداء أول كاقال (كانت) ؟ وهم هل تتعارض السببية الارادية والسببية العلمية ؟ وهل الفعل الارادي مركب من عناصر أولية وكالنزعات والبواعث والدوافع . وهل هدو محتاج في هذا التركيب الى مبدأ جديد وهم هد المبدأ ؟

٧ - معنى اتصاف الفعل الارادي بالتأمل . - ما هي وظيفة العقل في الارادة ؟ هل يقتصر عمله على مشاهدة نتيجة الفعل من غير أن يكون له أثر فيها ؟ أم يشترك في الحجاز الفعل؟ كاشتراك عنصر من العناصر الداخلة في تركيبه. ثم هل يرجع العزم الارادي الى الفكر التأملي ؟ أم الى غيره .

٣ - معنى اتصاف الفعل الارادي بالطابع الذاتي . - ما هي علاقة الفعل الارادي بالأنا ، هل هو مبدأ من مباديء النفس الجردة ، الخارجة عن الزمان ، المبدعة لسجيتنا الحاضرة ، وطبيعتنا العملية المحسوسة ، أم هو نتيجة لازمة عن هذه الطبيعة نفسها .

# ١ – رأيهم في حرية الاختيار:

فمنهم من زعم أن البواعث (وهي عقلية)، والدوافع (وهي قلبية)، لا تكفي لتعليل الفعل، مستقل عنها، وفي الفعل، مستقل عنها، وفي وسع هذا المبدأ أن يجعل الدوافع الكاذبة تتغلب على الدوافع المعقولة، والبواعث القوية. فلا يمكننا العلم بالقرار الذي سيصير اليه الحكم الإرادي قبل حدوثه، لأنه إنما يدخل في نطاق الامور الجائزة لا الضرورية.

وليس لهذه البواعث والدرافع نتيجة فعلية ، لأنها لا تستطيع أن تولد الفعل إلا إذا منحتها حرية الاختيار ما ينقصها من القوة .

## : ( Liberté d'indifférence ) رأيم في حرية اللامبالاة

آ – ولكن يتفق أحيانا أن تنقسم البواعث؛ والدوافع إلى جملتين متقابلتين، فيحصل بينهما توازن تام من غير أن تتفلب إحداهما على الثانية(١١)؛ (كتساوي نوعين من قطعالنقود الموضوعة في كيس واحد).

<sup>(</sup>١) مثال ذلك : حمار (بوريدان) الذي كان جوعه مساوياً لعطشه، وكان بعده عن علبة الجلبان مساوياً لبعده عن سطل الماء ، فلو تحير في انتخاب أحد مذين الجانبين لمات من الجوع ، أو العطش .

٧٧٧ الإرادة

ب ـ ولو لم يكن فوق هاتين الجملتين قوة تدفع النفس إلى اتخــاذ قرار لتعذر الفعل ولاستمر التردد إلى غير نهاية .

فأصحاب هذا الرأي يسلمون إذن بحرية الاختيار ، إلا أنهــــم يجعلونها مقصورة على الأحوال التي تتوازن فيهــــا البواعث ، والدوافــــم ، فيقلبون حرية الاختيار إلى حرية اللامبالاة .

# ٣ - الصفوبات التي تعترض مذهب حرية الاختيار:

آ ان الأمثلة التي يجىء بها أنصار حرية الاختيار لا تكفي لإثبات مذهبهم ، ولا تنطبق على الواقع. ومن الصعب أن تتساوى شرائط الطرفين في الأمثلة المذكورة ، فقد تكون قطع النقود التي في الكيس واحدة ، ولكن أوضاعها قهد تختلف من قطعة إلى اخرى .

ب – ومن صفات حرية الاختيار أنها تحكم بغير سبب ، وهــذا مباين لصفه الارادة، لأن الارادة تقتفي أن يشعر الانسان بما يفعل، وأن يدرك الفاية التي يويد أن يصل اليها، فهي إذن مبنية على معرفة الأسباب ، وإدراك الفايات ، لا على الجهل بها .

ج - وقد تبين لنا من مباحثنا النفسية السابقة أن الظواهر النفسية (ونعني بذلك هنا البواعث والدوافع) ليست أجزاءاً فردة مستقلة بعضها عن بعض ، متجهة إلى جهتين ختلفتين، وإنما هي حالات شعورية داخلة بعضها في بعض وقد بينا ذلك عند الكلام على صفات الشعور ، وقلنا أن أحوال الشعور لا تنقسم إلى أجزاء فردة مستقلة ، وأن الكل موجود في الجزء ، وأن كل حالة نفسية إنما تشتمل على النفس كلها ، وأنها تتفير وتزيد وتنقص وتقوى وتضعف بتأثير الانتباه .

وقصارى القول أن أصحاب حرية الاختيار يشبهون قوة العزم الارادي بحاكم مستبد يحكم على الامور بحسب هواه ، من غير أن يستند إلى أدلة الشهود والوقائع ، فمذهبهم إذن وهمي ؛ وأداتهم خيالية . وليس في أحكامهم ما يصدق على الواقع .

#### ع - مذهب الحتمية:

من مسلمات مذهب الحتمية ان الفعــــل الارادي يحدث في الزمان كسائر الظواهر الطبيعية ، وأنه متصل بهذه الظواهر ، ومقيد بها .

I \_ فالفعل الارادي مختلف عن حالة الاندفاع إلى الفعل من غير روية ، نعم أن كل رغبة تدفع إلى الفعل ، ولكن اتباع الرغبة شيء ، والخضوع للإرادة شيء آخر ، لا يصبح الفعل إراديا إلا إذا تعارضت الرغائب ، وتقابلت النزعات ، وفي هذه الحالة يبدأ النزاع بين الرغائب المتقابلة ، ويتجمع حول كل رغبة جملة من الصور ، والمواطف، والأفكار ، ويظهر التردد ، ويظهر معه أو يكاد يظهر شيء من اللاحتمية . ولكن هذا التردد لا يستمر ، بل ينتهي بتغلب الجملة القوية على الجملة الضعيفة . أن كفتي الميزان تتحركان عند الابتداء ، ويهتز طيار الميزان بعض الوقت ، إلا أن النقطة التي يجب أن يقف عندها الطيار محددة ومقيدة بما قبلها .

ب - وهذا التقيد لا يمنع الفعل الارادي من أن يكون ذاتياً ، لأن أقوى البواعث والدوافع تأثيراً ، ما دل منها على سجايانا ، وخصالنا ، وإذا كانت الارادة تدل على خلق الانسان ، فمرد ذلك إلى أن للخلق تأثيراً فيها . لذلك قال (هيوم) : أن التنبؤ بالفعل الارادي أسهل من التنبؤ بالفعل الاندفاعي ( Acte impulsif ) .

ج - واذا قيل للحتميين ان من شرط الفعل الارادي أن يكون مصحوبا بالشعور و قالوا ان الشعور لاينفر دوحده بالتأثير و لأنه ليسحر أولانه يقتصر على مشاهدة نتيجة الفعل فيعد له الله على الأسباب في داخله و ثم ان قسما كبيراً من هذه الأسباب قد يتم خارج ميدان الشعور و لاستقراره في أعماق النفس واتصاله بأبداننا و فالشعور اذن عنصر من المناصر الداخلة في هذا التركيب وهو الذي يتدبر الأمر بروية و ينظر في العواقب ويحيط بالرغائب المتعارضة و لكنه لا يستطيع أن ينجز عمله بجرية و انه في حقيقة الأمر مقيد كالدوارة التي يحركها الهواء و فلو كانت شاعرة بدورانها و لزعت أنها تحرك نفسها بنفسها و

الارادة

#### ه - ليس مذهب الحتمية أوضح من مذهب حرية الاختيار :

آ – ونقول هنا في بيان هذا الأمر ، ان البواعث والدوافع ، ليست أجزاءاً فردة مستقلة ، وانما هي أجوال نفسية متداخلة ، كل حالة منها مشتملة على الأحوال الاخرى ، فتتغير وتزيد وتنقص ، بتأثير الانتباه ، ولا تبقى على حالها زمانين ، فإذا وضعت في الميزان تغيرت طبيعتها ، وتغير الميزان معها ، وهل يصبح الوزن اذا تغير الميزان لجرد نظرك المه ، أو تفكيرك فيه ؟

ب – ثم ان هذه البواعث والدوافع لا تظهر على مسرح الشعور عفسواً ، أو بجاذبية ميكانيكية ، بل تظهر بتأثير الفاعلية الذهنية ( راجع نقد مذهب التداعية ) ، ولكن مذهب الحتمية يهمل هذه الناحية من حياة النفس ، ويشبه الفعل الارادي بالحركة المتولدة من تلاقي القوى المادية ،

وقصارى القول ان فلاسفة الحتمية رغبوا في تعليل الفاعلية الارادية بقو اذين ميكانيكية ، فاستبدلوا بحياة النفس رموز المادة ، واستمدوا أحكامهم من علم ما بعد الطبيعة ، لا من الملاحظات الواقعية .

#### ٢ - النتيجــة :

ينتج من كل ما تقدم أن الفلاسفة يركبون في تأويل صفات الفعل الارادي مركباً صعباً ، فبعضهم يأخذ بحرية الاختيار ، وبعضهم يشبه حياة النفس بآلية المادة ، وهم لو اقتصروا على الملاحظات النفسية الواقعية ، لما سلكوا هذا الطريق الوعر، ولكفونا مؤنة الشبه الفلسفية التي وقعوا فيها .

# ٢ ـ تحليل الفعل الإرادي

لابد في تحليل الفعل الارادي من التفريق بين نية الفعل ، وارادة الفعل :

١ -- نية الفعل . -- من صفات الحركات الارادية اشتالها على تصور سابق لنتيجة الفعل . مثال ذلك : هبني كنت أعالج في مكتبي أمراً من الامور العويصة ، فخطر لي أن أتوك المعمل وأذهب إلى أحد المتنزهات ترويحاً للنفس ، فإذا أغرتني هذه الفكرة ، ودفعتني إلى ترك العمل دون التفكير في العواقب. كان فعلي هذا من أفعال النية ، وهو شبيه بالفعل الذي سميناه بالفعمل التصوري الحركي ، لأن تصور النزهة ولد جملة من الحركات الآلية ، إلا أن آليتها ليست تامة ، كآلية الفعل المنعكس ، لتقدم التصور فيها على الفعل ، ونحن نسمى هذه الفاعلية بفاعلية القصد ، أو النية ، لاشتالها على رغبة ، وحاجة ، وأمل .

٢ – إرادة الفعل . – إن إرادة الفعل أكثر تركيباً من نية الفعل؛ لأنها لا تنضمن تصوراً سابقاً فحسب ، بل تتضمن عناصر اخرى ، كنزوع النفس إلى الشيء مع الحسكم عليه بأنه ينبغي أن يفعل ، أو لا يفعل ، ثم اتخاذ قرار بتنفيذ ذلك الحكم. ولنوضح هذه الشرائط بتحليل مثالين:

آ ــ هبني فكرت في النزهة كما في المثال السابق ، ولكني لم أخرج من غرفتي بدافسه الميل والرغبة ، بل خرجت منها بعد أن حكمت بأن عندي من الوقت متسعاً لإنجاز عملي ، واني قد أصبح بعد النزهة أحسن استعداداً للفعل ، وانه خبر لي أن أستفيد من الشمس والهواء الطلق .

ب ــ ثم هبني تذكرت جميـــع البواعث ، والدوافع المذكورة في المثال الــابق ، وتصورت فوق ذلك انه يجب علي أن انجز عملي بسرعة، فقاومت جميع نزعاتي ، وميولي وبقيت في غرفتي لإنجاز أعمالي .

ان كلا من هذين المثالين يشتمل على عناصر مختلفة ، ولكن الفعل الثاني أكثر تركيباً من الأول . وقد حلل الفلاسفة هذا الفعل وأرجعوه إلى أربع مراحل ، ويسمى تحليلهم هذا بالتحليل المدرسي .

٣ - التحليل المدرسي . - يرجع الفلامفة مراحل الفعل الارادي إلى أربع، وهي:

وهي:

وهي:

وهي:

الأرادة

777

 Délidération
 الروية والتدبر

 Décision
 القرار ، أو العزم

 Exécution
 التنفيذ

تصور الهدف. - لابد لنا في الفعل الارادي منتصور الهدف الذي نريد الوصول اليه. وهذا التصور مشترك بين نية الفعل ، وإرادة الفعل ، به يتميز الفعل الارادي عن الفعل المنعكس ، والفعل الغريزي .

المناقشة أو الروية والتدبر • - ثم أن الفعدل الأرادي يوجب النظر في البواعث والدوافع لامتحانها والحكم على الأمر بأنه ينبغي أن يفعل و لا يفعل ويسمى هذا الامتحان بالمناقشة أوالروية، وهي لا ترجع إلى عمل العقل وحده كا زعم (فيكتور كوزان)، بل ترجع كذلك إلى تأثير الدوافع الانفعالية ، كالنزعات ، والرغائب ، والعواطف، ولو كانت البواعث العقلية ، والدوافع القلبية واضحة متفقة بعضها مع بعض ، لما احتاج ألمره إلى المناقشة فنها ، ولكن المناقشة ضرورية لسببين:

أولاً – لأنها تطلعنا على جميع الدوافع والبواعث المحركة ، وتبين لنا قيمة الفعل. ثانياً – لأنها تجملنا نفرق بين البواعث الموافقة للواجب ، والدوافع المتعلقة بالهوى .

وكثيراً ما تنقلب المناقشة إلى مأساة عند تغارض الواجب والمنفمة •

القرار او العزم . - ثم ان المناقشة في البواعث ، والعوامل تسوق إلى العزم أي إلى اتخاذ القرار ، وهو الأصل في الفعل الارادي ، لأنه ينهي المناقشة ويوجه الحسكم ، ويختار أحد المقدورين ، ويجعلنا ندرك أن الارادة مسؤولة عن عملها بقدر علمها به ، وحريتها في اتخاذ قرار به .

التنفيذ . - وأما التنفيذ فهو متعلق بالظروف الخارجة عنا . ان كل تصور من تصور اتنا باعث على الحركة ، فلا يجوز اعتبار القرار تاماً إلا إذا كان مصحوبا بشيء من التنفيذ ، والنية لا تعادل الفعل ، لأنها كثيراً ما تكون فكرة غامضة ، أو رغبة بسيطة . وليس التنفيذ من عناصر الارادة الأصلية ، لأنه يتعلق بظروف خارجة عن إرادتنا .

لقد انتقد الفلاسفة المعاصرون هذا التعليل المدرسي ، وبينوا أن الفسل الارادي لا ينقسم إلى مراحل منفسة بعضها عن بعض ، انه فسل واحد، والدليل طرفك أن التصور لا ينتهي عند بدء المناقشة ، بل يستمر خلالها ، وان التصورات في نظرم خاضمة لقانون التغير الدائم المسيطر على الحياة النفسيه ، وهي تتلاقى ، وتنفق ، وتنمارس، فإذا اتفق الباعث الذهني الجديد مسع هذه التصورات قو"ته ، وإذا خالفها أضفقه ، ولا يزال هذا الباعث الجديد يتبدل حتى يصل إلى غايته ، أضف إلى ذلك أن التغريق بين الدرافع والبواعث أمر اصطلاحي محض، لأنه لا وجود لمنصر عقلي لايازجه انفعال، ولا لماطفة لا يخالطها تصور ، ان جميع البواعث والدوافع متداخلة ، ونحن لا نستطيع أن نحصي عددها ، ولا أن نجردها بعضها عن بعض . ثم ان المزم أو القرار ، وهو المنصر المنوم عن الأفكار والمواطف ، تصدر حكمها فجأة كا تشاء ، وتسيطر على الأسباب ، وتجمل عن الأفكار والمواطف ، تصدر حكمها فجأة كا تشاء ، وتسيطر على الأسباب ، وتجمل الميزان عيسل إلى الناحية التي عزمت على الاتجاه اليها ، واعتبار الارادة قوة مستقلة عن البواعث والدواقع يوقعنا في كثير من الشبهات ، لأننا لا ندرك ، عند ذلك ، مساهي وظيفة الروية ، والمناقشة ، وما هو علها في الارادة ، وما نفع مناقشة لاتؤدى إلى اتخاة ورار ، وإذا كانت تؤدى الله فيا معنى الارادة ، وما نفع مناقشة لاتؤدى إلى اتخاة قرار ، وإذا كانت تؤدى المه في المني الارادة ، وما نفع مناقشة لاتؤدى إلى اتخاة قرار ، وإذا كانت تؤدى المه في المني الارادة المستقلة ؟

إن تفكيراً بسيطاً في هذه المراحل يبين لنا أن المرحلة الأخيرة مرحلة مادية ؟ لا شأن لها في التحليل النفسي ؟ لأنها تابعة لأمور خارجة عنا ؟ كالعوائق ألمادية ؟ والقوى الجسمية ؟ وغير ذلك من الأسباب ؟ وأن المرحلتين الأوليين تستلزمان تدخل العقل والماطفة معا ؟ وأن الارادة لا تمثل دورها الحقيقي إلا في المرحلة الثالثة ؟ أي في مرحلة القرار أو العزم. ولكن ما هو هذا الدور الذي تمثله الارادة ؟ إنه لعمري سر خفي ؟ إذ كيف يمقل أن يكون القرار مستقلاً عن البواعث والدوافسع ؟ وأن تكون الارادة منفصلة عن الأفكار ؟ والمواطف. أن كل عزم فهو تابع لامتزاج العواطف والأهواء بالتصورات والأفكار ؟ فلا حاجة إذن إلى فرض قوة بجولة لتعليل فعل الاختيار ؟ إن البواعث العقلية ؟ والدوافع الانفعالية ؟ كافية لهذا التعليل .

شرائط الارادة . \_ ان الارادة الصحيحة مقيدة بشرطين أساسيين هما ، تصور المثل الأعلى ، والاعان بالنفس.

أما تصور المثل الأعلى فهو ضروري لكل إنسان . وهو يختلف باختلاف الناس ، ويتبدل بتبدل ظروفهم المادية ، والنفسية ، والاجتاعية . فالمثل الأعلى للفائد هو التعبير عن الجمل . والمثل الأعلى للفائية هو اللكشف عن الحقيقة ، والمثل الأعلى للفائية الحسناء في المعركة ، والمثل الأعلى للفائية الحسناء أن تحظى بفتى جميل غني ، حلو الحديث ، يحبها وتحبه . ولهذا المثل الأعلى سلطان قوي على النفس . إن التلميذ الذي يدرك أن نجاحه في الحياة متوقف على اجتياز الامتحان ، يزدري مباهج الحياة كلها ، ويصطنع لنفسه حياة كادحة ناصبة . ان مثله الأعلى هو الذي يوجه أعماله ، ويحشد قواه النفسية في خدمة غاية واحدة . وكلها كان الهدف أسمى وأرفع ، كانت القوى اللازمة لتحقيقه أكثر وأغزر . هناك من يتوق إلى اللذة ، وهناك من يتوق لي المال ، وهناك من يتوق إلى الله ، والشهرة ، والجال ، واقساع مدى التوقان والطبوح هو الذي يخلق الرجل العظيم ، وإذا فقد المثل الأعلى جمدت جذوة الحياة ، والطبوح هو الذي يخلق الرجل العظيم ، وإذا فقد المثل الأعلى جمدت جذوة الحياة ، وأباطيل حقيرة حرمتنا الطبيعة هماتها السخية .

ومعنى ذلك أن الهدف العظم يخلق الرجل العظيم . ونحن جميعاً نعيش في عالم أوسع من العالم الذى يشير اليه عنواننا البريدي ، لأن دموعنا كما يقولون أغزر بما تحتاج اليه العنا ، كما أن ابتساماتنا أكثر بما تحتاج اليه أفراحنا .

وأما الشرط الثاني فهو الايمان بالنفس إذا لم يؤمن الانسان بنفسه خسر معركة الحياة وإذا لم يقاوم شعوره بالنقص هبط إلى الهاوية . إن الشاب الضعيف الارادة يقول في نفسه : أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا العمل ، وإذن أنا لا أصلح لشيء . أما القوي الارادة فيجد نفسه قادراً على القيام بكل عمل . ولكن ، لما كانت الحياة لا تتسع القيام بحميع الأعمال التي يتصورها الانسان في ريعان الحداثة ، كان لابد له من الاقتصار على عمل واحد معين ، موافق لمواهبه ، ومنسجم مع ميوله . فعلى المرء أن يبحث إذن عنى العمل الذي يستطيع أن يقوم به ، وأن يعد نفسه له بقوة ، ويقدم عليه بحماسة ، وأن يؤمن بقدرته ، ويثق بنفسه فإن من فساد المنطق أن نستنتج أننا لا فصلح لشيء لمجرد النا لا نقدر على كل شيء ، كما أنه من السخف أن نبدد قوانا في أعمال ليس في ميولنا الطبيعية ما يساعدنا على النجاح فيها.

فأنت ترى أن قوة الارادة تستلزم تصور مثل أعلى قابل للتحقيق ، كاأنها تقتضي الايمان بالنفس . وإذا فقد أحد هذين الشرطين اضطربت حياة المريد ، وكان نصيبه الفشل والاخفاق .

وفي الارادة الصحيحة تنظيم للأفكار ، والعراطف ، وسيطرة على النفس. أن أعاظم الرجال أكثر الناس سيطرة على عواطفهم ، وأهوائهم ، وإدارة أنفسهم بانفسهم ، لأنهم يريدون ما يفعلون ، ويفعلون ما يريدون ، والناس يتفارتون في قوة الارادة ، كا يتفاوتون في قوة العمل ، وهناك ارادات قوية ، وارادات متوسطة ، وارادات ضعيفة . الا أن صحة الارادة شيء ، وقوتها شيء آخر . لا تكون الارادة قوية الا اذا كانت الأفكار والنزعات المقومة لها قوية أيضاً ، كما أن الجسم الصحيح لا يكون قويا الا اذا كان قوي الوظائف سليم الأعضاء ، ان الحصان الجموح يحتاج الى سائس قوي ، والملكات القوية لا ينتظم أمرها ، ولا ينسجم فعلها الا اذا دبرتها ارادة قوية .

الارادة حلى معقول لتنازع الميول. - ولعل المثال الأخير الذي أوردنا، في تحليل الفعل الارادي أحسن الأمثلة دلالة على الارادة الحقيقية. ان بقائي في غرفتي لانجاز أعمالي رغم دوافع الشهوات والرغائب عيدل على جهد قوي عوارادة مسيطرة. وقيمة المناقشة في هذا المثال ثانوية جداً ، لأن المريد الحقيقي لا يميل الى التردد ، ولا الى الحيرة، بل تغنيه ارادته القوية عن المناقشة، فهو بريد بدافع من نفسه، ويفضل الجهدعلى الراحة ، والاقدام على التراجع ، والحنطر على السلامة، والطريق الوعر على الطريق السهل، ويقول مع (كورنيل) : اني لا أتردد في اتباع واجبى أبداً

ان الفعل الارادي الحقيقي مختلف تماماً عن أفعال المشورة، والمناقشة، والتردد، وهو قائم كما قال (بكو Pécaut ) على تعارضالواجب والهوى، أو محصور كما قال (كلاياريد ) في تنظيم الفعل ، أو في وقف الميول عن التنازع ، أو في تغليب العالي منها على الحسيس(١١)

<sup>(</sup>١) ليس لتقسيم الميول إلى عالية رخسيسة أي اعتبار أخلاقي ، بل المراد باليول العمالية ماله في مراتب العرظائف النفسية منزلة عالية ، ان علماء النفس لا يفرقون بين المجاهد الذي يتجلدللأعداء ريصبر علجراحه، وبين السارق الذي يتحمل الم الجوح ، ويصبر عليه خوفاً من اشتهار أمره .

لذلك كان معنى الإرادة مرادفاً في لغة علم النفس لعنى الجهد ، ولذلك أيضاً كانت كلمة الإرادة مرادفة للقدرة المعنوية ، فهي تشتمل أيضاً على حسكم قيمة ، وتدفسسع المريد إلى الاختيار والترجيح .

# ٣\_حقيقة الإرادة

ينتج من كل ما تقدم أن الإوادة ليست ظاهرة بسيطة، وإنما هي ظاهرة مركبة من عدة عناصر ، فلا غرو اذا بحث الفلاسفة في عناصرها المقومة ، وأراد كل منهم أن يبين لنسسا حقيقتها ، بإرجاعها إلى العوامل النفسية ، أو إلى العوامل العضوية ، أو الاجتاعية .

## آ\_ العوامل النفسية

لم يبحث الفلاسفة المدرسيون إلا في العوامل النفسية الفردية، فمنهم من أرجع الإرادة إلى الفاعلية الابتدائية ، ومنهم من أرجعها إلى الانفعال ، ومنهم من أرجعها إلى الحياة الماقلة ، حق لقد زعم بعضهم انها قوة مستقلة بذاتها .

١ — الارادة والرغبة ، نظرية كوندياك ، — يظهر لأول وهلة أن الصفة المقومة للإرادة هي الفاعلية الابتدائية ، أي الرغبة . وفي الحق أن الرغائب أوائل الإرادات ، وكل إرادة فهي تنضمن شوقساً ورغبة . لذلك زعم (كوندياك) أن الرغبة جوهر الإرادة . قال : وإذا تذكر التمثال أن الرغبة التي يشعر بها الآن قد أورثته في الماضي لذة ، ازدادت قدرته على تخيلها بازدياد حاجته اليها ، فهناك إذن سببان يزيدان وثوقه بها، وهما ذكرى إرضاء رغبته الماضية ، ومصلحته في إرضاء هذه الرغبة الآن ، وعند ذلك تنقلب رغبته إلى ارادة ، لأن الارادة ليست سوى رغبة مطلقة نشعر معها بإمكان ذلك تنقلب رغبته إلى ارادة ، لأن الارادة ليست سوى رغبة مطلقة نشعر معها بإمكان .

حصولنا على الشيء المرغوب فيه ، (Traitè des sensations, 1 ére partie, ch, lll)

المناقشة . - لا شك أن للرغبة تأثيراً في الارادة ، ولا وجود للإرادة إلاحيث توجد الرغبة ، فهي إذن شرط ضروري في كل فعل إرادي ، ولكن هل هي كافية لتوضيحه ؟ لقد ذكر (كوندياك) في كلامه هذا شرطين أساسيين لتوضيح الارادة؛ قال:

١ \_ يجب أن تكون الرغبة مطلقة .

٣ - ويجب أن يحكم المرء بامكان الشيء المرغوب فيه وهذا ضروري لأنك قد ترغب
 في المحال ، ولا تريد إلا الأشياء الممكنة .

ولكن الشرط الأساسي في نظرية ( كوندياك ) ليس الشرط الثساني ، وإنما هـ و الشرط الأول ، أي قوله : يجب أن تكون الرغبة مطلقة ، في معنى الرغبة المطلقة ؟ ان الرغبة المطلقة هي الرغبة الميطرة ، أي الرغبة التي تنفرد وحدما بالتأثير . فرأي (كوندياك في الارادة شبيه إذن برأيه في الانتباه الأنهكا ينقلب الاحساس إلى انتباه بانفراده وسيطرته طيالنفس؛ فكذلك تنقلب الرغبة إلى إرادة عندما تسيطر على جميع الرغبات والنزعات . ولكن ما قيمة هذه النظرية ؟ ان هذه النظرية قد تصلح لتوضيح صور الارادة الابتدائية ، كنية الفصل التي ذكرناها في أول هذا البحث ، ولكنها لا تصلح لتعليل الارادة الحقيقية ، وفي وسعنــــا أن نأتي في الرد عليها بجميع البراهين التي ذكرناها في الرد على نظرية الانتباه الحسية ، فنقدول : الرغية عنصر بسيط من عناصر الشخصية ، وكثيراً ما تكون متبدلة ، أو تكون ضربا من الهوى ، وقد ينكر الانسان فيها نفسه ، ويعجب لانقياده لها ، ويصغر في عين نفسه بعد زوال عاصفتها . بخلاف الارادة التي يدرك الانسان فيها جماع شخصيته، ويعرف بهاذاته، ويدرك حريته ، ويطلع على غايته . وكثيراً ما تكون الارادة مضادة الرغائب ، فقد أرغب في النزهة ، وأمنَّع نفسي منها ، فأتغلب بإرادتي على رغبتي ، وقد أشتهي طماماً وأرفع يديعنه اونفسي تشتهيه اوقد يضعي الماشق بجبه اويسحق شوقه وعاطفته أويكره نفسه على إرادة ما لا تحب ، أو على حب مالا تريد في سبيل القيام بواجبه . فالرغبة تولد فينا وعلى الرغم منا ، وتسير بلا ترو ولا اختيار . أما الارادة فهي على نقيض ذلك حرة في أفعالها ، ومهمتها في الغالب مجاهدة الرغبة والوقوف بينها وبين مطالبها .

وإذا قيل إن الارادة قد تحالف الرغبة وتسير معها ، قلنا أن هذا التحالف بينهها

لايتم إلا بانضام كثير من عناصر الادراك إلى الرغبة الاولى. ولو كانت نظرية (كوندياك) صحيحة لكان أشدالناس رغبة وشوقاً أقواهم إرادة ، معان الأمر فيما نعلم على خلاف ذلك . إن الانقياد للرغائب سهل ، والتغلب عليها صعب ، ولكن الارادة لا تسير إلا في طريق المقاومة الشديدة . قال (ويليم جيمس) :

و ان المريض الذي يتكلف الصبر وهو تحت مبضع الجراح ، والشريف الذي يهزأ بما يقال فيه حرصاً على القيام بواجبه ، يتبعان في أعمالهما طريق المقاومة الشديدة ، فيحدثانك عن قهر الشهوات ، وكبح جماح النفس ، وهذان فعلان متعديان لا يستعملهما الكسلان والسكران ، والجبان ، عندما يحدثونك عن أنفسهم ، فلا تسمع منهم شيئاً عن بجاهدة النفس ، والانتصار ، والقناعة ، والجهد ، والشجاعة . والذين تسيرهم الرغبات لايستعملون إلا الأفعال اللازمة ، لا الأفعال المتعدية . فيقولون لك مثلا : ان أملهم قد ضاع ، وان الدنيا قد أظلمت في وجوههم ، وان آذانهم لاتصغي لنداء الواجب . وجميع هذه الأفعال لا تدل على جهد ، ولا على أي قدرة معنوية ،

۲ - الارادة والانفعال؛ نظرية (ووندت) و (رينيانو) • - الارادة صورة من
 صور الحساسة .

زعم (ووندت) أن جميع الأحوال الانفعالية ، وبخاصة المنافية منها ، تنحل إلى حركات ، وان هذه الحركات تؤدي في بعض الأحيان إلى انقطاع الحالة المنافية وزوالها . وبزوال الحالة المنافية تظهر الارادة . فالارادة محيطة إذن بالحياة النفسية كلهـــا ، وهي ضعيفة جداً عند الحيوان ، إلا أنها تتعقد عند الانسان وتنمو ، وتنقلب من إرادة بسيطة (Will ) إلى قوة انتخاب (Willkur ) ، ولكن هــذا التغير لا يغير ماهيتها ، فلا إرادة بغير انفعال ، ولا تأثير للتصور في المناقشة والروية إلا بطريق الانفعالات النفسانية .

ولكن (رينيانو) يضيف إلى النظرية الانفعالية تأويلا آخر، ويقول: لاتوجد الارادة إلا حيث تتعارض النزعات الانفعسالية ، وتتغلب نزعات المستقبل على نزعات الحاضر، وما الارادة إلا نزعة انفعالية حقيقية تسوق المرء إلى الفعل، وتحول دون تأثير غيرها

من النزعات ؛ لسعة نطاقها ؛ واستمرارها وقوتها . ان العطشان الذي يشرب الماء وهو يلمث من شدة الحر والتعب بخضع لنزعته الحاضرة من غير أن يكون لعمل سلة بالارادة ولكن الذي يمنى بصحته ، فيمنع نفسه عن شرب المساء البارد رغم عطشه الشديد ، يممل عملاً إراديا حقيقياً (١) .

المناقشة . - لا شك أن الارادة مصحوبة بكثير من الأحوال الانفعالية ، ولكنها ليست كما زعم (ووندت) صورة من صور الحساسية والانفعال ، لأن الحياة الانفعالية أقل ظواهر الحياة النفسية تنظيا ، وأضعفها ترتيباً وتنسيقا . والأمزجة الحساسة أضعف الأمزجة اتصافاً بالارادة . ولذلك فرق (بلوندل) بين نوعين من الانفعال ، فالنوع الأول يشتمل على الرغائب ، والأهواء الحسية ، والشهوات البدنية ، والنوع الشاني يتضمن الانفعالات العالية المتولدة من الشعور بالواجبات الخلقية والاجتاعية . ومنزلة هذا النوع الثاني أعلى من منزلة النوع الأول .

لقد أصاب (رينيانو) بقوله : إن الارادة مبنية على تنازع الميول وصراع النزعات ، إلا أن تعليله لهذا التنازع يبمدتاعن فهم حقيقة المناقشة والروية ، ويوقعنا في الشبه التي أوقعتنا فيها نظرية الانتباء الانفعالية (٢) . فالارادة لا تتقوم من تنازع الميول ، لأن هذا التنازع لا يولد إلا التردد ، ولا تنشأ عن الانقياد المنزعات ، لأن هذا الانقياد لا يشتمل على أي جهد ، ولا على أي روية . فالارادة إذن ليست نزاعاً ، ولا انقياداً ، وإنما هي جهست تركيبي يمنع من الانقياد المنزعات ، ويقطع التنازع بين الميول .

## ٣ - الارادة والعقل. النظريات العقلية:

<sup>1 -</sup> Rignano, Psychotogie du raisonnement, 33
(٢) زعم (رينيانو) أيضاً أن الانتباء يتولد من تنارع الميول ، وتعارض النزعات ، ولكن هـذا النزاع
لا يصلح إلا لتعليل الانتباء العفوي . أما الانتباء العالي فهو فعل ذهني مركب يجمع بين النزعات المختلفة
ويوجهها إلى غاية واحدة ،

ان إرجاع الارادة الى العقل ليس رأيا جديداً ، لأن القدماء أشاروا اليه في مذاهبهم الأخلاقية ، فما قاله (سقراط): ان تصور الخير كاف لفعله ، أعني أن السلوك ترجان المعرفة . ومما قاله (أفلاطون): ان الانسان لا يفعسل الشر مختساراً (Protagoras 358 c) والرذائل تتولد من الجهل ، والفضائل من العلم ، والشرير أحمق أو مجنون ، ولو عقل لما أتى أمر أفريا. ومما قاله (أرسطو): ان العزم الإرادي شبيه بنتيجة القياس ، تقول لك الشهوة مثلا يجب أن تشرب ، فيحكم العقل بأن هذا الشراب يمكن أن يشرب ، فتشرب ، فتقرير الشرب إذن ناشيء عن حسكم عقلي ، لأن الحكم على وجوب الشيء كاف لفعله .

وقد أخذ ( ديسكارت ) أيضاً بمقدمات هذا الرأي ، فتال : إن الحسكم تابسع لبدامة الأفكار الواضحة رالبينة ، وإن العمل الصالح ناشيء عن الحسكم الصحيح (مقالة الطربقة ــ قسم ٣) ، وإن الفضائل تنشأ عن العلم ، والرذائل عن الجهل ، إلا أن هذا القول لا يدل على إرجاع الإرادة إلى العقل ، بل يدل على تأثير العناصر العقلية في الفعل الإرادي .

وقد غالى (سبينوزا) في هذا الرأي حتى جمل المقل جوهر الإرادة، قال: ان الإرادة مورة من صورة من صور المعقل ، أو قوة من قوى الفكر ، والمعاني ليست أشياء خالية من الحياة ، كالرسوم المنقوشة على الألواح ، وإنحاء هي نزعات ، لا تلبت إحداها أن تتحقق حتى تتغلب على غيرها . فلا فرق إذن بين الإرادة والمقل ؛ وهذا بعيد عن رأي (ديكارت) غاما ، لأن أبا الفلسفة الحديثة لم يتجرأ على القول إن الإرادة تنحل إلى المقل ، بل اقتصر على القول إن في وسع الإرادة أن تذهب إلى ما وراء المقل ، وأن توقف الحكم . أما رسبينوزا) فقد أنكر ذلك وقرر أن الإرادة لا تستطيع أن توقف الحكم ، وإن كانت حدوده غامضة . قال ؛ قد يتوقف الإنسان عن الحكم ، ولكن هذا التوقف لا ينشأ عن الإرادة ، بل ينشأ عن غوض المعاني ، وتشويش الإدراك . فإذا كانت المعاني غامضة لم يدرك المقل روابطها ، لأن كل معنى من المعاني يشتمل في ذاته على سلب ، أو إيجاب ، يدرك المقل عيرواضح أدى إلى التردد والشك . فالتوقف عن الحكم ، نتيجة من نتائج الإدراك . وإذا كان غيرواضح أدى إلى التردد والشك . فالتوقف عن الحكم ، نتيجة من نتائج الإدراك .

الارادة (١٠) قال: إن الفعل لا يكون إراديا إلا إذا كان مصحوبا بقياس مقدمته الاولى حكم يرمي الى بيان قيمة الغاية ، ومقدمته الثانية مؤلفة من حكمين يرميان الى بيان قيمة النوسائل ، وما يلزم عنها من النتائج ، ونتيجته العزم على اتخاذ القرار .

المناقشة . - لا شك أن العوامل العقلية تؤثرتأثيراً كبيراً في تكوين الفعل الارادى، ولا جدال في أن الارادة تقتضي تصور الهدف قبل الفعل، وتستدعي المناقشة ، أو تستازم الشعور بتنازع الميول على الأقل ، حتى لقد بين (ريبو) في كتاب أمراض الارادة (٢٠) أن بين العزم الارادي والحكم مشابهة . قال : ان العزم الارادي تصديق عملي ، أو حكم تنفيذي . وقال أيضا : يرجع الفرق بين الحكم والارادة الى أن الحكم يدل على توافق المعاني ، أو تنافرها ، على حين أن الارادة لا تدل إلاعلى توافق النزعات ، أو تعارضها ، الأول يؤدي الى استقرار الفكر ، أما الثاني فهو مرحلة من مراحل العمل .

ولكن هذه الملاحظات لا تكفي لارجاع الارادة الى المقل ، ولا لاعتبارها قوة تابعة لتوافق المعاني . ان الاعتراضات التي أوردناها في فصل الاعتقاد تصلح هذا أيضاً للرد على المذهب المقلي . فالارادة ليست قوة ناشئة عن التصورات، وانما هي تركيب ذهني تشترك فيه الشخصية العاقلة كلها ، وقد بين ( ريبو ) أن التصور أضعف من الانفعال ، وأن الأفكار لا تحرك الانسان كا تحركه العواطف ، بل العواطف هي الحرك الأول ، وهي التي تهب التصورات قوة جديدة . وكثيراً ما ترجع قوة الفكر الى العواطف التي يوقظها، وإذا خلت من هذه العواطف ، ضعف تأثيرها ، والفرق عظم بين لسان الحال ، ولسان وإذا خلت من هذه العواطف ، ضعف تأثيرها ، والفرق عظم بين لسان الحال ، ولسان والمال ؛ أي بين العلم بالخير والعمل به ، وبين ادراك فساد الاعتقاد والتجرد منه بالفعل ، وبين استنكار الهوى ومحاربته ،

هذا ما حدا العلماء الى التفريق بين ميزة العقل ، وميزة الارادة ، فقد وصعواالعفل بقولهم : انه كثير التردد والتشكك ، لأنه كثير التصور ، كثير التنقل ، من فكرة الى فكرة الى فكرة ، فيإذا طلبت منه أن يعزم على شيء تصور جميع الأسباب المتعارضة ، لا يدري

<sup>1 -</sup> Paul Lapie, Logique de la volonté.

<sup>2</sup> Ribot, Maladies de la volonté, 10 éd. 26-29

ما يصيد منها ، ولا يجرأ على بت الحمكم ولاعلى العمل به. والسبب في هذا الفرق بين رجان الفكر ورجال الأعمال ، أن المسائل العملية لا تحل كما تحل المسائل النظرية ، فقد تضطرنا مشكلات الحياة الى اتخاذ القرارات قبل أن تتضح لنا الامور اتضاحاً كافياً. وكثيراً ما نقع في الحطاً للتسرع في الحكم ، وسبب ذلك أن شؤون الحياة لا تتحمل الارجاء والتأجيل ، ولو أدمنا الحجاج وأطلنا التردد ، لأضعنا الفرص الموافقة ،

ومع ذلك فإن العقل يستازم الاتجاه الى الحقيقة ، وفي هـذا الاتجاه الى الحقيقة أثر عظيم للإرادة ، فكما أن الارادة توجب أن يكون المريد عالماً بالأسباب الباعثة على الفعل، لا جاهلا بما يفعل ، كذلك يوجب العقل أن يكون الباحث مريداً للحقيقية عازماً على قبولها . دع أن البحث عن الحقيقة يستازم صبراً جميلا ، وجهداً طويلا ، وارادة قوية ، كما يستازم عقلا واسعاً ، وذكاءاً عميقاً ، واجتاع هذه الصفات في الفلاسفة والعلماء دليل على أن قوة الارادة ملازمة لقوة العقل .

وقصارى القول أن المذهب العقلي ببالغ في تأثير المناصر العقلية في الفعل الارادي . فالانسان لا يريد الشيء لأنه يحكم بخيريته ، بل يحكم بخير يتنه لأفه يريده، وكل كائن حي فهو د ناقة ، من الميول. وهي تدفعه الى القيام بأعهال متناسبة مع بنيته العضوية، وكيانه النفسي . نعمان هذه الأعهال عفوية تلقائية، وهي بعيدة كل البعد عن الأفعال الارادية ، ولحكن الميول هي التي توحي الينا بأكثر الأحكام العقلية التي يظهر لنا التحليل أنها متقدمة على الارادة.

٤- هل الارادة قوة قائمة بذاتها: المذهب الارادي . - ان أكثر علما النفس المدرسيين لم يسلموا بهاف الحلول ، لاعتقادهم أن المناصر العقلية والانفعالية لا تكفي لتكوين الارادة ، قالوا : إن الارادة مفارقة لهذه المناصر ، وأنها قوة مستقلة عن غير ها من قوى النفس ، وأنها جوهر بسيط يفعل بكليته من غير أن يكون فعله قابلا للزيادة ، أو النقصان ، حتى لقد زعم (ديكارت) أن ارادة الانسان كإرادة الله لا حد ولا نهاية لها (كتاب التأملات – القسم الرابع) . ومما دعاهم الى ذلك أيضاً : ما وجدوه في تحليسل الفعل الارادي من المراحل : كتصور الهدف ، والمناقشة ، والعزم ، والتنفيذ ، فبينوا أولا أن تصور الهدف والمناقشة عمليتان عقليان تهيئان الفعل الارادي، ولكنهما لاتقومانه ،

وزعموا ثانياً أن العزم أمر مستقل عن المناقشة ، وانه يرجع إلى الإرادة وحدما, فالإرادة إذن قوة قادرة على العزم ، أي على اتخاذ القرارات من غير قيد ولا شرط ، وهي مجردة عن تأثير الدوافع والبواعث ، لا بل هي بداية مطلقة ، وعلة اولى .

ولعل ( ويليم جيمس ) أكثر علماء النفس ميلاً إلى اعتبار الارادة قـــوة قائمة بذاتها ( Sui generis ) . إن الأصل في الارادة عنده يرجع إلى الفعل التصوري الحركي . وهذا الفعل يظهر لنا لأول وهملة مختلفاً عن الفعل الارادي ، إلا أننا إذا تعمقنا في التحليل تبين لنا أن الفرق بين هذين الفعلين ليس عظيا • إن الحركة تتبع التصور مباشرة في الفعل التصوري الحركي ، ولكنها في الفعل الارادى لا تبدأ إلا بعد المناقشة ، إذ يلاقي التصور الجديد في طريقه كثيراً من التصورات الموالمة ، أو المعارضة، فيتفق معها ، أو يقاومها ، وتترددالنفس بينالجهات المختلفة ؛ وهي في الحقيقة لم تترددإلا لأن هناك نزاعاً بينالتصورات ؛ ولا تزال هذه التصورات تنا لف وتتمارض حتى ينتصر بعضها على الآخر ، ويتغلب عليه يجهدالانتباه. وهذا الجهدالارادي المقررهو الذي يقول الشيء كن فيكون (Fiat volonlaire) ؟ فيضمن للتصور المحرك الغلبة على غيره من التصورات الممارضة له . وهو مختلف عن الجهد العضلي ، لا بل هـو قوة فريدة النوع ، تدفـــم التصور الضعيف إلى التغلب على التصور القوي . قال ( ويلم جيمس ) : إن الارادة توجه الانتباء إلى التصورات الصعبة ، وتجمع هذه التصورات في مركز الشمور ، وهذا كله يقتضي جهداً وانتباهاً. ولا يوجد هذا الجهد إلا حيث يطمح المرء ببصره إلى الامور السامية التي ترفعه عن حضيض العادة ، والغريزة ، وتسمو به إلى يفاع الاستبصار، وتجعله يشعر معها بأنه قادر على نخالفة الشهوات، ومجاهدة الهوى ، والسير في طريق المقاومة الشديدة .

المناقشة . ـ لا شك أن في هذه النظريات إيضاحاً لبعض صفات الجهد الارادي ، ولا جدال في أن الارادة لا تنحل إلى أجزاء فردة بسيطة . فكما أن تيار النهر لاينحل إلى العناصر التي يتألف منها الماء ، كذلك لا ينحل الجهد الارادي إلى البواعث العقلية ، والدوافع الانفعالية الداخلة في تركيبه ، ولكن القول أن الارادة قوة قاغة بذاته اليس سوى حل لفظي محض لمسألة معقدة عويصة . ليست الارادة فاعلية نفسية بسيطة ، ولا قسوة

ثابتة لا تتغير ، وإنما هي في الواقع جملة من الأفعال المشتملة على كثير من العناصر ، وهذه العناصر تولد بتشابهها مفهوما عاما مجرداً ، يطلق عليه اسم الارادة . (ابينغوس ، كتاب علم النفس ، ص ١١٧) .

ولمل أكبر خطأ وقع فيه أصحاب النظرية المدرسية يرجع إلى اعتقادهم أرف لهدا المفهوم وجوداً واقمياً ، حق لقد دفعهم هذا الاعتقاد - كا رأيت - إلى تقسيم الفعسل الارادي أقساماً مختلفة متتابعة ، فقطعوا كل صلة بين العزم والمناقشة ، وجعلوا الارادة قوة مسيطرة ، والعزم معجزة لا علم لنسا بأسبابها! ولهذه النظرية كا سنبين في فصل الحرية - خطر أخلاقي عظيم ، وفيها أيضاً خطأ علمي شنيع ، لأنها تجرد العزم الارادي عن البواعث والدوافع ، وتفصل المناقشة عن تصور الهدف ، وتصور الهدف عن العزم ، مع أن الحق على خلاف ذلك ، لأن المناقشة تبدأ عند تصور الهدف، والهدف ملازم للعزم ، والعزم متصل بالعمل ، فمن الجهل إذن فصل العزم عن البواعث والدوافع ، والمناقشة عن التنفيذ ، وسنرى في الفصل الرابع أن معنى الحرية الذي تنضمنه هسدة النظرية مخالف الملات العلم ،

أما (ويليم جيمس) فقد أساب في تحليل الفعل الارادي ، وتشبيه، بالفعل التصوري الحركي ، إلا أنه أخطأ في إرجاع الارادة إلى الجهد المقرر، وفي عده العزم قوة مسيطرة، تقول الشيء كن فيكون، من غير أن يكون تابعاً لغيره منالعوامل (١٠). قال (الفردبينه). وإن أكبر خطأ وقع فيه ( ويليم جيمس ) هو قوله : ان الارادة قوة مسيطرة حاكمة ، تقول الشيء كن فيكون ، وانها تتدخل في حدوث الأشياء ، كاله التوراة الذي يقول

<sup>(</sup>۱) وشبيه بهذه الآراء أيضا رأي ( رينوفيه Renouvier )القائسل: إن الإرادة قوة منعوكف (۱) وشبيه بهذه الآراء أيضا رأي ( رينوفيه Renouvier ) القائسل ؛ إن الإرادة قوة منعوكف ( Un pouvoir d'inhibition ) وقف التصورات الحركة ، وتحول دون بلوغها غايتها ، فاذا وأى الجائم الطعام مثلا ، وحوك يده لتناوله ، كان فعله اندفاعا آليا ، ولكنه إذا قاوم آلام الجوع ، ومنعفسه من أكل شيء لا يلكه ، كان فعله إراديا . وهذا يظهر لنا أن الإرادة غالفة للفعسل التصوري ما البواعث ، وهذا ومضادة لما توحي به الحساسية ، دع أن (رينوفيه) يجعل الإرادة قوة حاكمة مسيطرة على البواعث ، وهذا بعيد عمالواقع، لأن المنعاوالكف ليس قوة مفارقة الظواهر النفسية، وسبب ذلك أن الجائع الذي يمتسعنفسه من الأكل يخضع أيضاً لتصورات نفسية جديدة ، ويكون فعله هذا فاشاً عن تنازع التصورات ،

ليكن نور فيكون النور ». فنحن لا نفهم كيف يؤدي تأثير الارادة إلى اتباع طريق المقاومة الشديدة، ومن أين تستمد الارادة هذا السحر المجيب الذي يجمل العامل الضميف يتغلب على العامل القوي ، وما ذكروه في ذلك الما هو تحكمات ، أو هو على التحقيق ظامات فوق ظلمات .

### ب \_ العوامل العضوية

## ١ – الفعل الأرادي والفعل المنعكس – النظرية النفسية الفيزيولوجية .

ينتج من كل ما تقدم أن النظرية المدرسية أخطأت في قولها أن الارادة قوة مجردة عن البواعث والدوافع ، لذلك انصرف علماء النفس المعاصرون الى معالجة المسألة من وجهة نظر ثانية . فما قاله (ريبو): وإن الارادة هي العمل ، أو الانتقال من القوة الى الفعل ، وإن الاختيار آن من آونة الارادة ، فإذا لم ينقلب مباشرة أو في الوقت المناسب الى الفعل ، لم يتميز عن المعليات الذهنية المنطقية ، (Ribot, Maladies de la volonté, 10 éd, 37) ، والسط صور الفاعلية في الأجسام المعضاة العالمية هي الحركة المنعكسة ، و فالارادة هي الحد النهائي لتطور تدريجي أول مرحلة فيه مرحلة الفعل المنعكس البسيط ، .

وقد زعم (بين) وغيره من فلاسفة التداعي أن الارادة بجموعة آلية ركبت أجزاؤها قطمة قطمة وفقاً لقوانين التداعي النفسية ، والفيزيولوجية. وزعم (سبنسر) أيضاً: أن الارادة كالفريزة ، فعل منعكس مركب ، وعلل هذا التركيب بقوانين التداعي ، والتطور ، والوراثة . فاتبعه (ريبو ، في ذلك وقال : ان الفعل الارادي ينحل الى أمرين : الأول هو (الأنا) المريد الذي يدرك الأحوال من غير أن يكون له تأثير فيها ، والثاني هو الآلية النفسية الفيزيولوجية المركبة التي تتضمن القوة الدافعة الى الفعل ، أو المانعة عنه . فالارادة اذن قوة اندفاعية (Pouvoir impulsif) ، لا بل هي مرحلة من مراحل التطور الصاعد الذي ينتقل من النمكس البسيط الى المعنى الجرد . فالنزوع في المنعكس البسيط

يكون في اعلى الدرجات ، أما في المنى المجرد فيكون في أدناها، لذلك قال (مودسلي): في تعريف الارادة أنها اندفاع صادر عن فكرة ( Impulse by ideas ) ، ولكن هذا التعريف ناقص، لأن الارادة ليست قدرة اندفاع فحسب ، وانحاهي في الوقت نفسه قوة توقف ناقص، لأن الارادة عليه في الوقت نفسه قوة توقف ( Pouvoir d'arrêt ) ، وهي مصحوبة بجميس الحركات الفيزيولوجية المقومة لظاهرة الكف ( Inbibition ) ، ونضيف الى ذلك أيضا أن الارادة عندهم انعكاس خاص مفرد. و فذا القول معنى إيجابي حقيقي من الوجهتين النفسية والفيزيولوجية ، فمن الوجهة الفيزيولوجية نقول: ان الفعل الارادي يختلف عن الفعل المنعكس البسيط متبوع بجملة من الحركات المحدودة ، ويختلف أيضاً عن الانعكاسات المركبة ، لأنه ناشى، متبوع بجملة من الحركات المحدودة ، ويختلف أيضاً عن الانعكاسات المركبة ، لأنه ناشى، عن الشعور المقارنة للفعل الارادي نتيجة عملية نفسية فيزيولوجية ، وانها ليست علة المستور المقارنة للفعل . لأن ( الأنا ) المريسد يشاهد الأحدوال ، ولا يبدعها ، فالارادة ليست اذرن جوهراً بسيطا ، وانحا هي نتيجة مركبة من جميع العمليات النفسية والفيزيولوجية المتقدمة عليها .

المناقشة . — ان هدف النظريات ناقصة من الوجهة الفيزيولوجية ؟ ولا تزال الى أيامنا هذه – رغم جهود العلماء – مشتملة على كثير من المسائل الخلافية ، ومع ذلك فنحن لانجد في الاعتراضات التي وجهت اليها اعتراضاً حاصماً ، بلنجدان في تقدم الفيزيولوجيا العصبية ما يدعو الى تأييدها . من ذلك أن دراسة المنعكس الشرطي قد أكملت علمنا بحقيقة الفعل التصوري الحركي . كما أن آلية الكف – وهي حادثة تداخل عصبي ( المعتقبة الفعل التصوري الحركي . كما أن آلية الكف – وهي حادثة تداخل عصبي ما يدعو التصورة لبنية الجملة العصبية وتأثيرها ، وعلمنا بوظائف المنح ومراكزه الحركة ، كما ذلك قد أيد فكرة تناسق الظواهر العصبية ، وترتيبها ، وتعلقها بعضها ببعض ، كل ذلك قد أيد فكرة تناسق الظواهر العصبية ، وترتيبها ، وتعلقها بعضها ببعض ، وتسلسلها من المنعكس الابتدائي البسيط ، الى الفعل الارادي المركب ولكن هذه النظريات الشعور ظاهرة ثانوية زائدة ، لا قيمة لها ( Epiphénomène ) ، وهدفه النظريات توقعنا في كشير من الشبه ، وتنكر خطورة تفتح الشعور ( Prise de Concience ) وأثره في مراحل الشبه ، وتنكر خطورة تفتح الشعور ( Prise de Concience ) واثره في مراحل التطور النفسي .

وقصارى القول إن إيضاح الفاعلية النفسة العالية بالعرامل الفيزيولوجية يذكرنا بجميع النظريات المادية التي فندناها في أول هذا الكتاب عند الكلام على علاقة النفس بالجسد . فالعوامل الفيزيولوجية ضرورية الفعل الإرادي ، إلا أنها لا تكفي لتفسيره ، كأن هناك فاعلية زائدة على المسخ لا تظهر إلا بسه ، ولكنها رغم احتياجها السه غير مجموعة فيه . وكلها حاول العلماء أن يفسروا هذه الفاعلية المركبة بالعوامل الفيزيولوجية خرجوا في نهاية تفسيرهم عن نطاق البحث العلمي الدقيق ، ووقعوا في فرضيات ، وشبه بعيدة عن الواقع ، على النحو الذي فعله ( ويليم جيمس ) عند شرح الشرائط الفيزيولوجية والنفسية المفعل التصوري الحركي ، فإنه بعد أن أرجع الفعل الإرادي إلى الفعل التصوري الحركي ، وقع فيها غيره من العلماء الخيالين الذين يتفلسفون على حساب الحركي ، وقع في الشبه التي وقع فيها غيره من العلماء الخيالين الذين يتفلسفون على حساب العلم ، فأضاف إلى تحليله العميق فكرة الجهد النفسي الذي يقرر الفعل ، ويقول الشيء كن فيكون ( Fiat volontaire ) ، ولولا نقص التفسير الفيزيولوجي لما احتاج ( ويليم جيمس) إلى هذه الفكرة العجيبة .

# ج \_العوامل الاجتماعية

الارادة والأمرالجمعي: النظرية الاجتاعية. - قال (بلوندل): وإذا بحثت في الإرادة ولم تخرج من دائرة الفرد وقعت في مسائل لا يكن حلها » ( Dumas, Traité, II, 340 ) لأن الإنسان لا يعيش منفرداً ، بل يعيش في بيئة اجتاعية تحيط به من كل جانب، وتؤثر فيه تأثيراً عميقاً. وقـال أيضاً: وإن الإرادة لا تستمد صفاتها الذاتية من الوسائل الفيزيولوجية التي تطبقها ، وتتقيد بها في تحقيق مظاهرها المادية ، ولا من الفاعلية النفسية الحضة التي تقوم على التجارب الذاتية ، وتقبل ما يبدو لها من مبادىء المعرفة والعمل ، المحتمد ذلك كله من مجموع المعاني العامة ، والقواعد ، والأوامر ، التي يفرضها عليها المجتمع ، فتضمن لتجاربنا الوحدة ، ولشخصيتنا الاتصال والالتحام ، بما تدخله على أحوالنا الشعورية المتبدلة من صلابة وشمول كلي » ( Traité de Dumas, 422 ) .

و في الحق أن الار ادة عنداً كثر الناس ليست سوى خضوع انفعالي ( Obéissance passive ) ؟

أو خضوع قبولي أعمى لأوامر الجماعة . إن التصورات الجماعية تستوعب تجارب الأفراد ، وتضمها إلى تجربة المجتمع غير المحدودة ، فيتألف منها ركاز تستند اليه عقول الأفراد وإراداتهم ، والسبب في اعتبار هذا الخضوع الانفعالي لأوامر الجماعة عملا إراديا أن جهازه مركب من مفاهم كلية تنطبق على جملة غير محدودة من الأحوال ، وتشتمل على مجموع السلوك الانساني كله . وإدراك هذه المفاهم ، هو الفارق الأساسي بين الانسان والحيوان ، وهو الذي يجعل الفاعلية الارادية معقولة . كأن الارادة والعقل كليها هبتان من الحبات الجميلة التي أكسبنا إياها المجتمع .

المناقشة . — إن النظرية الاجتاعية توضح لنا كثيراً من المسائل التي بحث فيها (ويلم جيمس) ولم يجد لها حلا ، في إذا تذكرنا الآن قوله السندي أثبتناه في الصفحة (٧٣٧) تبين لنا كيف تستطيع الارادة أن تسير بحسب الظاهر في طريق المقاومة الشديدة ، فمن أين تستمد هذه القوة الاضافية . إن الحوض الممنوي الذي تستقي منه الارادة قوتها ، هو الوجدان ، أو الوعي العام المحيط بالجماعة ، وهو روح عامة مشتملة على المشل العليا التي يتونى اليها الأفراد ، ويستمدون منها كل ما يجمع بينهم من التقاليد ، والآراء ، والأفكار ، والعواطف المشتركة .

ومعذلك فإنه من الصعب أن نسلم بأن الارادة خضوع أعمى لسلطة خارجية. لاجرم ان الانسان لايتمود الحكم على نفسه إلا إذا تعود الخضوع لغيره أولاً ولاشك أن القواعد الاجتاعية هي التي تحرر المرء من ربقة الشهوات ، حتى لقد قيل إن الاستطاعة مبنية على الطاعة . ولكن الفرد إذا خضع للمجتمع خضوعاً أعمى ، ولم يكن له بنفسه استقلال ، لم يتحرر من ربقة الغرائز إلا ليقسع تحت سيطرة التيارات الاجتاعية ، فينبغي اذن للمرء أن يكون ذا شخصية مستقلة ، وارادة حرة . وسبيل ذلك أن ينتسب الى عدة حلقات اجتاعية ، وأن يروض نفسه على اتباع نظم متباينة .

أضف الى ذلك أن فوق طبقة المامة الخاضمة التيارات الاجتاعية خضوعاً آلياً طبقة من الناس أعلى منها ، وهي طبقة الخاصة المؤلفة من أفراد لهم أمزجة استثنائية ، تفيض عليهم تصورات المجتمع ، فيصوغونها في قوالب معينة ، ويوجهونها كما يشاؤون، وفقيا لمعادلاتهم الشخصية، وأبعادهم العقلية ، بما يضمون اليها من تجاربهم وعبقرياتهم. ان الارادة

عندهم ليست مقصورة على الخضوع الأعمى ، والاتباع الآلي ؛ وانما هي قائمة على ابداع المثل العليا الجديدة ، ولكن هذا الابداع ليس ايجاداً مطلقاً ولا خلقاً حقيقياً ، لأن الغرد يقتبس هناصره من المجتمع ، وليس خضوع الانسان القواعد التي ارتضاها لنفسه سوى دليل على استقلال ارادته وحريته ، والخضوع المختار ليس خضوعاً أعمى ، لأنه يوجب على الفرد أن يمشل جميع القواعد المستمدة من المجتمع ، وأن يصهرها في بوتقة نفسه ، ويبدلها مجسم مزاجه وغاياته الذاتية ، لذلك كان لا مفر لنا من القول بتأثير عامل آخر في توجيه ساوك الانسان ، وتكوين ارادته ، الا وهو العامل الذاتي .

## د ـ العامل الذاتي

تدل دراسة العوامــــل الذاتية على أن للإرادة وظيفتين : همــــا وظيفة التركيب وطيفة التركيب وطيفة التركيب

١ - وظيفة التركيب . - تشتمل قوة الارادة على درجة عالية من التركيب الذهني ، لأنها - كما رأينا - تختلف عن الاندفاع البسيط والرغبة ، فالفعل الارادي ليس متولداً من نزعة بسيطة ، أو تصدور واحد ، وانما هو ناشيء عن جملة من النزعات ، والانفعالات ، والتصورات . قال (ريبو) :

و لا يقوم الفعل الارادي الكامل على قلب احدى الحالات الشعورية الى حركة
 فحسب ؟ بـــل يقوم على تعبئة جميع الأحوال الشعورية واللاشعورية التي تتألف منهاالنفس
 في لحظة معينة من الزمان ( 33 - 32 - 33 ) .

ومعنى ذلك أن الفعل الارادي ليسمتولداً من مرجع واحد ( Motif prépondérant ) . ولأن هذا المرجع المسيطر ليس سوى قسم من العلة ؛ ولأنه لا يؤثر في الفعل الامن جهة ما هو منتخب ، أي من حيث هو جزء متكامل مع سائر أحوال النفس في لحظة معينة من الزمان ، أعني من حيث اندماجه في نزعات السجية ، وتأليفه معها وحدة نفسية تامة » .

فالباعث أو العامل الراجح لايعين الفعل الارادي؛ ولايحدده الااذا كان مصحوباً بتفتح الشعور ،مندمجاً في جماع شخصيتنا، ومتحداً بالتصورات المشتركة المهازجة لأعظم ما في ذواتنا من صفات فردية .

ثم ان الفعل الارادي اختراع ، أو فعل نفسي جديد ، يصدر عن شخصيتنا كلها . قال (بيير جانه ) : « ان الفعل الارادي فعل جديد وهو يجمع العناصر النفسية الموافقة للظروف الجديدة ، ويركبها تركيباً لا عهد لها به من قبل » ( - Janer, Etat men ) لظروف الجديدة ، ويركبها تركيباً لا عهد لها به من قبل » ( - tal des hystériques, 28)

٧ - وظيفة التحليل ٠ - كل تركيب فهو مبني على تحليل ، والارادة لا تختلف في ذلك عن غيرها من الوظائف النفسية العالية . ففي أفعال النية يستخدم المرء حركات آلية ، أو غير ارادية متصلة بعادات سابقة . أما في الأفعال الارادية الحقيقية فإن المرء يفكك الآليات السابقة ، والحركات اللاإرادية ، ويسير في طريق مضاد للعادات القديمة ، حتى يتحرر منها ويرجع الى أوائلها. وقد بين العلماء أن ضرورة الرجوع الى أوائل العادات القديمة تحول بيننا وبين اكتساب العادات الجديدة. وبين (ملينان) أن الارادة قوة تجديد، وأن هذه الصفة ملازمة لها في كل فعل ٠ قال (ملينان) :

و افنا لا نحتاج في الكتابة العادية الى جهد ارادي ، ولحكننا اذا صغرنا الخط ، أو كبرنا الحروف ، احتجنا الى عمل الارادة . لا شيء أسهل من الكلام بصوت عادي ، حتى لقد يحدث ذلك عفواً . ولكن الكلام أمام المريض بصوت منخفض حرصاً على راحته الما هو عمل ارادي . وكذلك اذا قلت لمستفسر عن صحتك : (شكراً) أو (الحمد لله) لم يتطلب قولك هذا عملاً اراديا ، ولكنك اذا أجبت عنذلك بكلمة غير مبتذلة احتجت الى شيء من الجهد » .

فالارادة تغير الأوضاع القديمة ، وتبدل الحركات الآلية السابقة، وكلما كانت الأعمال التي نريد انجازها أكثر تعقيداً ، كانت قوة التحليل الارادي أعظم، كالتحليل الذي يقوم به المرء عند تغيير نمط حياته ، أو انتخاب مهنته، أو تبديل نظام من الأنظة المحيطة به. اننا في هذه الحالة نقطع صلتنا بالماضي ، ونبني لأنفسنا عالماً جديداً.

# - أمراض الإرادة

ونما يؤيد الملاحظات السابقة أن الارادة اذا أصيبت بمرض أدى مرضها الى انحلالها ، وتفككها . ولنقسم بحثنا في ذلك قسمين :

 الارادة الضعيفة: إذا اقتصرنا على دراسة الإرادة الضعيفة تبين لنا أن أحوالها غتلفة الأحكام .

فمنها ماينشاً عن فقد الاندفاع (Défaut d'impulsion)، كحالة الذين يكونون ضعاف الحس ، وتكون فاعلية الحياة عندهم راكدة (١١) .

ومنها ما ينشأ عن فرط الإحساس كحالة الذين يكونون كثيري الانفعال .

قـــال (جان جاك روسو): انظر إلى وأنا هادىء تجدني مثالاً للتوانى والحكسل ، فكل شيء يخيفنى ، وكل أمر يرعبني. إني أخاف من طنين الذباب، وأذعر من أقل كلمة، أو أدنى إشارة ، ويستولي علي الخوف والحياء حتى أتمنى أن أحتجب عن الناس ، فلا أدرى ماذا يجب أن أفعل ، ولا ماينبغي أن أقول، وإذا نظر الناس إلى تشوشت نفسي.

ومن هذه الأحوال مـــا يتولد من فرط الاندفاع ؛ كحالة الذين يكونون سريمي الغضب ، أو يكونون عبيد رغائبهم ، فلا يستطيعون مقاومتها ، ولا التغلب عليها .

ومنها ما ينشأ عن فقدان التفكير ، كحالة الطيش ، أو ارتباك النفس.

ومنها ما ينشأ عن فرط التفكير ، كحالة المتردد ، أو المتحير الذي لا يستطيع أن يقرر شيئاً .

وكثيراً ما تكون الإرادة ضعيفة عند الثائرين الذين يعيشون على هامش الحبيساة

1 - Malaprt, Elément du Caractère, 83

الاجتاعية ، أو عند الفوضويين الذين لا يحبون النظام ، ولا يريدون أن يقيدوا أنفسهم بعمل دائم ، أو عند الذين لا يستطيعون الانضام إلى جماعة من الجماعات حاضرة كانت أو غائبة . قـــال (بلوندل) : ان الظرفاء الذين لا يصلحون لمهنة من المهن ، والعمال المتعبين الجاهلين بأصول الصناعة ، والأشخاص الذين عيلون إلى جميع الأعمال المتلذذ بهما من غير انقطاع لأحدها ، كل هؤلاء في مجتمعنا الحديث من ضعفاء الإرادة .

ومن ضعفاء الإرادة أيضاً: المقلدون الذين يشبهون خراف (بانورج) في أعمالهم ، فيتبعون تقاليد غيرهم ، أو عاداتهم ، ويدورون في دائرة واحدة ، كالآلات المتحركة ، يكررون الأعمال نفسها ، وليس لهم ميل ، أو رغبة ، أو قدرة تدفعهم إلى التجديد . ومنهم أيضاً المتقلبون الذين لا ثبات عندهم ، ولا شجاعة ، ولا قدرة على المغالبة والمجاهدة ، يتبدلون في كل لحظة ، ويتقلبون كريشة في مهب الريح . ومنهم من يكون ضعيف الإرادة لتشتت مشاعره ، وتنازع أفكاره ، وسرعة انقياده لانفعالاته ، وأهوائه ، ووساوسه . قال ( مالابر ) : « إن هذا الاندفاع الدال على نقص في تنظيم النزعات ، وفقدان الإرادة التأملية ، وضعف قوة الوقف والكف ، إنما هو خاصبالأقوام الابتدائية ، والأطفال ، وعديمي الاتزان الفكري » ( 19 Malapert, Ibid. و كثيراً الابتدائية ، والأطفال ، وعديمي الاتزان الفكري » ( المدومة نقد قال (أسرتيه ما أشار العلماء إلى فقدان الإرادة و كثرة الاندفاع عند المتوحشين . فقد قال (أسرتيه و كذلك الطفل فهو خاضع لرغائبه الموقتة ، طائش ، مشتت الفكر ، ينسى ما يقول ، ويل مما يفعل ، أو يرخي العنان لاهوائه ووساوسه .

ومن عجيب الاتفاق أن الميل إلى التغيير ملازم عند الطفل للتقليد الضيق، أي لكره التجديد ( Misonéisme )، فكل نخالفة للعرف والعادة تثيره، وكل بعد عن التقاليد يهيجه ، لأن سرعة التغير ، وشدة التمسك بالعادات القديمة هما ، كا قال (دور كهايم)(١١) و أمران مثلازمان ، ولكن الاندفاعات السريعة والأحوال المشتتة ، لا تستطيع أن تقاوم عادة من العادات الراسخة ، ولا أن تتغلب عليها وقصارى القول : إن ضعف الارادة يتولد من نقص في عناصرها المقومة ، أو من خلل في تركيبها .

<sup>1</sup> Dnrkheim, Education morale, 165

٢ ــ امراض الارادة . - أمــا أمراض الارادة فقد أرجعها ( رببو ) في كتابه (أمراض الارادة ) إلى ثلاثة أنواع ؟ وهي :

آ فقد الاندفاع • -- إن هذا المرض يتولد من فقدان قوة التحريك ، لأن النزعات قد تضعف حتى تزول معها قوة الاندفاع ، ويتوقف الميل إلى الفعل ، وينشأ عن هذه الأسباب كلها حالة يسميها العلماء (Aboulie) ، أي فقدان الارادة من أعراض هذه الحالة : أن المريض يرغب في الفعل ، ولكنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلا ، وقد يبقى وحده مستلقياً على فراشه ، أو على كرسيه زماناً طويلا من غير أن يقوم بعمل من الأعمال لضعف حده ، وقلة تأثره ، وركود نزعاته .

والضعف فى قابلية الحس ينشأ عن انحطاط عام فى وظائف الحياة . وقد يبلغ هذا الانحطاط درجة يشعر المريض معها بأنه أصبح جماداً ، أو حطباً يابساً ، كما في حالات السوداء ( المليخوليا ) ، فتبطىء دورته الدموية ، وتهبط حرارته ، وتضعف حركاته .

والمصابون بفقد الاندفاع أكثر الناس خيالاً، فهم يدعون أنهم أقوياء الارادة، قادرون على جلائل الأعمال ، وانهم سيتحفون الناس بكتاب جديد ، أو بخدمب جديد ، أو اختراع عظيم ، فمقولهم مفعمة بالمشاريع الجميلة ، والنيات الطيبة ، والأحلام اللذيذة ، ولكن هذه المشاريع الجميلة لا تقترن بالتنفيذ أبداً .

ب - فرط الاندفاع . - والحالة الثانية هي : الاندفاع الشديد الى الفعل دون روية وفكر ، أو الفكرة الثابتة التي لايمكن طردها من الذهن ، كالاندفاع الى ارتكاب الجنايات ، والانتحار ، وجنون السرقة ( Kleptomanie ) ، ان أعراض هذا المرض مختلفة هن أعراض فقد الاندفاع تماماً . لأن الملكات العقلية تكون فيه أضعف من الدوافع الحسية والانفعالية ، ومتى ضعف العقل أمست الارادة آلة في يد الفرائز تسيرها كما تشاء على غير هدى ، وقد تكون الدوافع الحركة شعورية ، وقد تكون لا شعورية ، ولكنها في كلا الحالين متبوعة بالتنفيذ السريع ، والفعل الذي يعقبها شبيه بالفعل المنعكس . قال الدكتور ( بيير جانه ) : و اجتمعت الى خمس أمهات يوم ألقيت محاضرة في هذا الموضوع في مستشى (سالبترير) ، فكانت كل واحدة منهن تقول لي وهي باكية : ان شيئا أقوى في مستشى (سالبترير) ، فكانت كل واحدة منهن تقول لي وهي باكية : ان شيئا أقوى

منها كان يدفعها الى طعن أولادها الصغار بموسى حادة الاوسية (Pierre Janet, Les névroses, 19). وقال ( در فوغيه ) في كتابه ( الرواية الروسية ) ( ' ' : قد تستولي هذه الطيوف على أدمنتنا كالكابوس ، ولكنها لا تنقلب الى فعل . أما في الأدمغة الروسية فإنها تنقلب الى الفعل دون مقاومة . قال ( تولستوي ) : اذا علمت أن الفكر قد يتوقف عن مراقبة اندفاع الارادة ، أدركت حالة ذلك الطفل الذي أضرم النار في بيت أبيه ، وهو يبتسم من غير تردد ولا خوف ، مع أن أباه وأمه واخوته وجميع الذين يجبهم كانوا تأثمين فيه ، واتضعت لك أيضاً حالة ذلك القروي الذي نظر الى حد الفأس المسنون ، فأمسك به وضرب به أباه وهو تائم ، ثم نظر الى الدم الجاري تحت المقعد نظرة الفضولي البليد .

ج - بطلان الارادة ، عالم الوساوس . - كثيراً ماتنحل الارادة انحلالاً تاماً ، فيتولد من ذلك حالة يسميها العلماء حالة التشويش ، أو فقدان التوازن ، أو الفوضى ( ريبو ، أمراض الارادة ، ص ١١٩) ، وهي شبيهة بالحالة التي كان العلماء يسمونها بالخبل . فمن أعراض هذه الحالة : أن المريضة تنتقل فيها بصورة عجيبة من السرور الى الحزن ، ومن الضحك الى البكاء ، ومن الرحمة الى القسوة ، بحيث تعجز عن كبح جماح نفسها ، أو السيطرة على حركاتها ، أو مقارمة دوافعها المتعارضة ( Huchard, Cité par Ribo, 116 - 118) . فعالتها شبيهة اذن بحالة الطفل . وقد يؤدي هذا التشويش في توازن النزعات الى فناء الارادة ، كما في حالة الوجد ( Extase ) ، أو الجولان في النوم .

ينتج بما تقدم أن أمراض الارادة ملازمة على العموم لضعف التركيب الذهني ، وهي ظاهرة من طواهر الانحطاط النفسي (Psychasthénie) المصحوب بفقدان الشمور بالواقع (Fonction du réel) . قال (ريبو): « إن هؤلاء المرضى يتصورون الشيء ويرغبون فيه ، ويريدونه بنفوسهم ، ولكنهم لايستطيعون أن يقوموا به بالفعل » . وكثيراً مايتصف فقدان الارادة بصفة خاصة كفقدان الارادة المهنية ( Aboulie professionnelle ) ، فيكره المريض مهنته ويحتقرها ، ويصيبه ما أصاب تلك الفتاة التي غيرت سهنتها خس عشرة مرة ، وانتدبت لثلاثين وظيفة في مدة تسعسنوات . ثم إن هذه الأمراض مصعوبة

على الأكثر بفقدان الحس الاجتاعي ، فإذا كلف المريض القيام ببعض الأعمال أمام الناس عجز عن تنفيذها . وضعفا الارادة ينقطعون على الأغلب إلى نفوسهم، وينطوون على ذواتهم ، ويعيشون حياة داخلية محضة .

# ٤ - تربية الإرادة

لا يتسع المجال في هذا الكتاب للكلام على تربية الارادة بإسهاب ، فلنقتصر إذن على ذكر بعض التنبيهات المقتبسة من التحليل السابق

ملاحظة عامة . — تنمو الارادة بالمهارسة والتمرين كما ينمو الضرع بالامتراء وسبب ذاك أن الانسان إذا مرن نفسه على الجهد الارادي أكسبه هذا التمرين عادات نافمة . وإذا كان الانسان لايولد قوي الارادة ، كان لابد له من تمرين نفسه في كل وقت على تعملم انتخاب الامور وترجيحها . لأن ضعف الارادة أو فقدانها ، كثيراً ما يكون ناشئاً عن عدم المهارسة وقلة التمرين. قد يتعلم الانسان امتلاك نفسه بتأثير الأسباب الخارجية ، وقد يعجز عن ذلك لمرضه وتعبه وشيخوخته وكسله ، ولكن تربية الارادة ممكنة في كل وقت ، وهي لا تنتهي إلا بانتهاء الحياة ،

١ - صحة الجسد . الارادة القوية لا تكون إلا في الجسم السليم . وصحة الجسد هي الوسيلة الأساسية لامتلاك النفس . فلابد إذن في تربية الارادة من الأخسف بقواعد الصحة الموافقة ، والراحة ، والتمرين الرياضي . لا يكون الانسان قوي الارادة إلا إذا كان ذا جملة عصبية صحيحة . ولا تكون جملتة العصبية نشيطة إلا إذا اعتنى بغذائه وتنفسه وراحته إن الأطعمة الثقيلة تتعب الجلة العصبية ، وتضعف الارادة . فلنا كل قليلا ، ولنهضم جيسداً . إن رأس الحكمة هضم الطعام . وأول الجنون النهم ، وإرهاق المعدة والأعصاب . والتنفس الجيد لا يقل خطورة عن الغذاء الجيد ، ويشترط فيه أن

يكون عميقاً ، وأن يكون الحواء نقياً مطهراً للدم ، ولابد في ذلك كله من مارسة الرياضة ، وأعني بالرياضة التجارين البدنية المعقولة المبنية على الحركات الطبيعية ، لا تمارين البطولة التي تؤدى في أكثر الأحيان إلى تنمية عضو من الأعضاء على حساب الآخر . ومما يلحق بالتجارين الرياضية المشي في الهواء الطلق ، والرحلات العلمية ، والكشفية ، وتمارين الفتوة ، وتعاطي بعض الأعسال اليدوية في أوقات الراحة . والراحة المنظمة غير الكسل . إن تنظيم أوقات الراحة يقوي الارادة . أمسا الكسل فهو عدو الارادة المدود . وقصارى القول : ان التجارين الرياضية مدرسة الارادة الابتدائية . والجهد العضلي هو الصورة الاولى العجد الارادى .

٢ - الأنتفاع بالعادات والحركات اللارادية . - لابد في تربية الارادة من الانتفاع بالعادات الصالحة ، والحركات اللاإرادية الراسخة . فالعادات الصالحة ، كالنظام والاعتدال تسهل تربية الارادة ، والحركات اللاإرادية تعين على الاقتصاد في الوقت ، إلا أنه يشترط في هـنه الحركات أن تتصف بشيء من المرونة ، وأن لاتكون صلبة ، ولاقاسية ، لأنها إذا أصبحت آلية محضة حالت دون تقدم الارادة . فالآلية إذن شرط في تربية الارادة ، ولكنها إذا استحكمت أدت إلى إضعافها وإفنائها .

٣- حب النظام .. ومن شرائط تربية الارادة حب النظام ، والميل إلى التماون ، والمعمل ، وتمود النشاط، والبعد عن الكسل ، إنه من الواجب على الطفل أن يتما الطاعة قبل قبل كل شيء ، لأن ذلك يعوده أولاً قهر النفس ، وكبيح جهاحها . ومن تعلم الطاعة تعلم النظام ، وعرف كيف يدبر أعماله ، ويسوس نفسه ، ويسوس غيره من أبناء جنسه . وللاسرة والمدرسه أثر عميق في خلق هذه الروح في نفوس الأطفال ، وكلما نمت مدارك الطفل قوي شعوره بضرورة الخضوع للنظام الممقول ، فيتبع هذا النظام بإرادته ، ويرضى عنه بنفسه ، لا عن قسر وقسوة وقهر ، وإرادة النظام المقاون الاجتاعى

إ - تثقيف الذهن . - ثم إن الارادة ملازمة للعقل ، فلا تنمو ارادة الطفل الا اذا تعلم التفكير والانتباه . وقد بين العلماء أضرار الطيش ، والذهول ، وتشتت الأفكار في تربية الارادة ، فقالوا . لا تكون الارادة قوية الا إذا كان تصور هدف الفعل واضحاً في

الذهن. قال (ويلم جيمس) . • إن الرجل القري الارادة يصيخ بسمه من غير تردد إلى صوت العقل ، وإن كان نداؤه ضعيفا ، ويصغى بلاخوف الى الفكرة المنبئة بالموت فيستقبلها استقبالاً جميلاً ، ويحتفي بها ويصدقها ، ويحارب في سبيلها جيش التصورات المعارضة التي تريد أن تخرجها من الشعور وهكذا تتغلب الفكرة المنافية على غيرها من الفكر ، مستعينة يجهد الانتباه والحزم ، حتى تجمع حولها أصدقاه ها وحلفاه ها ، وتغير في النهاية تيار الشعور ، ومتى تغير تيار الشعور تغير الفعل ، لأن الفكرة الجديدة تولد جميع نتائجها الحركية عندما تصبح سيدة الموقف ، فالصدوبة كل الصعوبة هي اذن في ايقائها واقرارها في النفس ، وسبيل ذلك أن يقاوم الانتباه تيار الأفكار الطبيعي ، وأن يصر على دعم الفكرة الجديدة التي يريد لها النجاح ، حتى تصبح قادرة على دعم نفسها بنفسها ، ان هذا الجهد الذي يقوم به الانتباه هو العامل المقوم للإرادة . ولئن كان الازادة القوية وضوح الفكر .

ه - تهذيب العواطف . - ومن شرط تربية الارادة تهذيب المواطف ، لأن الفكرة وحدها لا تكفي لتغذية الفعل ، بل تحتاج الى الاقتران بأمر آخر ، وهو تثقيف المواطف السامية التي تدفع المرء الى إرادة المثل العليا. لا يستطيع الإنسان أن ينجز الأعمال المظيمة الا بشدة الحماسة وقوة الماطفة ، فينبغي له اذن أن يصقل عاطفته ، وأن ينظمها ، وأن يتعلم كيف يوجهها الى الأمر الذي يريده ، فالحساسة والانفعال شرطان أساسيان في تربية الارادة . ولا شي أقتل الإرادة من جمود القلب ، والشك في قيمة الفعل .

#### ١ \_ المصادر

- 1 Bain, Les émotions et la volonté.
- 2 Blondel, in, Traité de Dumas, 11, 333, 425
- 3 Durkheim, L'éducation morale.
- 4 Hoffding, Psychologie, 407 434

٢٥٢ الأرادة

- 5 James, Précis
- 6 Janet, L'automatisme Psychologique. La médecine psychologique
- 7 Lapie, Logique de la volonté.
- 8 Panihan, La volonté.
- 9 Payot, L'éducation de la volonté.
- 10 Piéron, Psychologie exqérimentale.
- 11 Ribot, les maladies de la volonté.
- 12 Spencer, Principes de psychologie.

# ۲ \_ تماري ومنا قسّات شفاهية

١ ــ ماالفرق بين الإرادة ، والنزعة ، والرغبة ، والغريزة ، والمادة ؟

- ٢ الإرادة والعقل.
  - ٣ تربية الإرادة .
- £ -- أمراض الإرادة ·
- ه الارادة والانتباء .

# ٣ ـ الانشاء الفلسفي

١ – صفات الفعل الارادي ؟

٣ – ما هو العنصر المقوم للفعل الارادي ؟

- ٣ وظيفة الارادة في الانتباه.
- إذا صح قول (ديكارت) ان الحكم يتوقف على الارادة ؛ فهـل تستنتج من ذلك أننا مسؤولون عن أفعالنا ؟
  - ه أثر الارادة في الحكم والاعتقاد .
    - ٣ الموي والارادة.
  - ٧ ــ هل يمكننا القول إن العزم الارادي نتيجة تنازع الميول؟

# الفصيل الرابسع

# الحرية

## ١ - تعريف الحرية وشرائطها

إن مسألة الحرية من المسائل الفلسفية المويصة التي تعارضت فيها أدلة الفلاسفة وحجج العلماء، والسبب في ذلك أن الحرية حالة فريدة في ذاتها، وهي تتضمن معنى الاختراع والايجاد، وإن كان القول بها عند بعضهم نخالفاً لمسلمات العلم .

#### آ - معنى الحرية:

الحرية التي جملناها موضوع بحثنا في هـــــذا الكتاب هي حرية الارادة ، أو الحرية النفسية . وهي غير الحرية الطبيعــة ، والحرية المدنية ، والحرية الحليلة ، والحرية الخلقية، وحرية الكيال.

١- الحرية الطبيعية - الحرية الطبيعية هي القدرة على تنفيذ مقاصدالارادة دون عائق خارجي، وهي محدودة، وغير مطلقة، فالمريض، والعاجز، والسجين، لا يتمتعون محريتهم الطبيعية، أما الصحيح الجسم، والقادر على الفعل، والطليق المتحرر من كل قيد. فإنهم يأكلون، ويشربون، ويمملون، ويتحركون، كما يشاؤون، إن حركات السمك في البحر، والطير في الهواء هي بهذا المهنى حركات حرة.

٧ - الحرية المدنية . - الحرية المدنية هي تمتع الانسان داخل حدود القانون ببمض الحقوق الملازمة للطبيعة البشرية : كحرية القـــول ، والعمل ، والاجتماع ، والتملك ، والبيع، والشراء، والتعليم، وانتخاب المهنة، والزواج، وحرية التنازل عن الملك بالمعاوضة

والهبة ، والوصية وغير ذلك . وتسمى هذه الحريات بالحقوق الطبيعية ، إلا أنها مقيدة بحقوق الآخرين من أبناء المجتمع . إن (روبنصون) كان يتمتع في جزيرته بحرية مدنية مطلقة ، هذا إذا فرضنا أن له حياة اجتاعبة ، فالحرية المدنية إذن حرية خارجية ، كالحرية الطبيعية ، وإذا قبل إن حرية الفكر والاعتقاد ليست خارجية ، قلنا إن هذه الحرية تعبر عن حق الإنسان في إظهار أفكاره ، وشعائره الدينية ، وهذا الحق تابسم لشرائط خارجية تحددها القوانين والأنظمة الموضوعة للمصلحة العامة ، والإنسان يخسر حريته الطبيعية بالاستعباد ، كا يخسر حريته المدنية بالاستبداد .

٣ - الحرية السياسية . - أما الحرية السياسية ، فهي حتى اشتراك الأفراد في الحكم، كيحتى الانتخاب ، وحتى المراقبة على أعمال السلطة المدنية . ولا وجود لها في أمة إلا إذا كان يحتى لجميع افرادها أن يشتركوا بأنفسهم، أو بواسطة بمثليهم في سنالقوانين وتطبيقها. إن الدول المستبدة تحرم أفرادها هذا الحتى ، وكثيراً ما يكون الاستبداد مصحوباً بالقهر والظلم ، وإذا ضاعت الحرية السياسية ضاعت الحرية المدنية معها .

٤ - الحرية الأخلاقية . وأما الحرية الأخلاقية ، فهي استقلال إرادة الإنسان عن القهر والضغط خارجياً كان أو داخلياً . فإذا كان الضغط خارجياً ، كان تابعاً لتأثير المسادات ، والآراء ، والأوهسام ، والأزياء ، والأهسواء الاجتاعية . وإذا كان داخلياً ، كان ناشئاً عن تأثير الأهواء الذاتية ، والغرائز ، والعادات الفردية . لأن هذه الدوافع تؤثر في شخصية المرء ، وتمنعه من الاتجاه إلى الغايات السامية . فالحرية الأخلاقية تقتضي إذن أن يكون الفعل صادراً عن تفكير ، وتأمل ، وعلم ، وهي تخلص الشخصية من ربقة الفرائز ، والأهواء ، وتجعل الفعل تابعاً للفاعل نفسه لا لشخص آخرغيره .

o — حرية الكمال . — وهناك معنى آخر للحرية قريب من المعنى السابق اطلق عليه الفلاسفة اسم حرية الكمال ( Liberté de perfection ) . إن قول (أوغست) في كتاب ( سينا ) : أنا سيد نفسي، وسيد العالم. يشير إلى أنه حرر نفسه من كل حسد، وبغضاء ، ورغبة في الانتقام . فهذه الحرية هي إذن صفة الحكياء الذين حرروا أنفسهم من الجهل ، وارتقوا بالعلم إلى درجة الكمال . قال )ليبنز) : «كلما كان سلوكنا أكثر مطابقة لأحكام العقل ، كانت حريتنا أوسع ، وكلما كان خضوعنا لأهوائنا أشد، كانت عبوديتنا أعظم،

وفي الحق إن اتباعنا لأحكام العقل يجعل ساوكنا أكثر اتفاقاً مع طبيعتنا البشرية ؟ أهـا اتباعنا للأهواء فيجعلنا خاضعين للأشياء الحارجية » . ثم إن حرية الكمال ليست مضادة لفكرة التقيد ؛ وإغاهي مقيدة بحاكم العقل ؛ وفكرة الخير ؛ فهي إذن مثل أهلي يجب السمو اليه. قال (ليبنز) : « إن الله وحده كامل الحرية ، أما النفوس المخلوقة فلاحرية لها إلامن جهة ماهي قادرة على التخلص من الأهواء ، (Leibniz, Nouveaux Essais. Il Ch. XXI) ، وأن نميش عيشة الأخيار ، ولكن همل في وسعنا أن نسمو الى همذا المثل الأهلي ، وأن نميش عيشة الأخيار ، وأن نتجنب الشر بحسن الاختيار ، ذلك ما نريد معالجته عند الكلام على حرية الإرادة .

7 - حوية الارادة وحرية الاختيار . - لا يستطيع الإنسان أن يته ف مجريسة الكيال إلا إذا كان في وسعه أن يتقيد بفكرة الخير . أما حرية الاختيار فتجرد الإرادة من كل قيد . وقد قال الفلاسفة بهذه الحرية لتعليل مسا في العزم الارادي من المناقشة والروية ، حتى لقد زعم بعضهم : أن الارادة مطلقة الاختيار ، وأنها لا تقرر شيئا بتأثير الظروف الخارجية ؛ بل تقرره بتأثير قوة ذاتية حرة مستقلة تقول الشيء كن فيكون قال الطروف الخارجية ؛ بل تقرره بتأثير قوة ذاتية حرة مستقلة تقول الشيء كن فيكون قال (بوسويه) : « كلما محشت في أعماق نفسي عن السبب الذي يدفعني إلى الفعل ، لم أجد فيها شيئا غير حريق » ( Bossuet, Traité du libre arbitre, Ch. II ) ، فالارادة إذن سبب أول ، وابتداء مطلق ، لاتتبع في العزم على الفعل قاعدة ولا شرطاً . وهي مجردة عن كل قيد ، لأنها لا تقتضي أن يكون الفعل مستقلاً عن الشرائط الخارجية فحسب ، بل تقتفي وهذا يدل على أن فكرة الحرية ملازمة لفكرة اللا تعين (Indétermination ) ، وهي تحتمل إمكان وقوع الفعل ، أو عدم وقوعه على السواء ، وهذا المعنى خالف لمنى الحتمية ( Déterminisme ) ، قال بوسويه : «إن حرية الاختيار هي القدرة على فعل الشيء ، أو عدم فعله » (۱) ، وقد عرفوها بقولهم أيضا : هي القدرة على انتخاب أحد المقدورين .

إن هذا المعنى الأخير يسوقنا إلى حرية اللامبالاة (Liberté d'indifférence) التي ذكرناها في الفصل السابق. وقد أشار اليها ( بوسويه ) بقوله : لا معنى لحرية اللامبالاة إلا حيث تتساوى الأسباب المتعسارضة. فالحرية بهذا المعنى إذن هي القدرة على اتخاذ قرار من غير مرجح.

وقصارى القول أن للحرية مفاهيم مختلفة ، إلا أن الحرية التي نريد أن نبحث فيها هذا هي حرية الارادة . ويمكننا أن نعرفها بقولنا أنها : القدرة على انتخاب أحد الممكنات من غير أن يكون التنبؤ بنتيجة هذا الانتخاب بمكناً. فهل هذه الحرية حقيقة أم وهم ؟ هل نحن قادرون على خلق أفعالنا ، أم نحن مسخرون لقوى خارجية تسيرنا من حيث ندرى ولا ندرى ؟

#### ب - شرائطالحرية:

لا معنى لحرية الارادة إلا إذا استوفت بعض الشروط ، وهي:

1 - الجواز والامكان . - الشرط الأول هو جواز الفعل ؛ أي عدم ضرورته ، ومعنى ذلك أنه يجب أن تكون الامور بمكنة لا واجبة ، أي أن يكون المستقبل غير تابع للحاضر ، وأن يكون هناك عدة بمكنات ، لا ترجيح لأحدها على الآخر . أما إذا كان الأمر على عكس ذلك ، أي إذا كان كل حادث مقيداً بما قبله ، كان محالاً أن يغير الانسان بإرادته أمراً من الأمور ، أو أن يكون مبدعاً لحال من الأحوال ، أو سببمن الأسباب ، أو أن يؤثر في جريان الأحوال النفسية ، أو في تبديل نظام الظواهر الخارجية .

٢ - البواعث والدوافع . - وينبغي أن نضيف إلى هذا الشرط الأول شرطا ثانيا: وهو استناد المريد في فعله إلى أسباب تساعده على ترجيح أحد المقدورين. إن عدم التقيد بسبب من الأسباب ليس من الحرية في شيء . قصور كائنا لا يحركه باعث عقلي ، ولا يدفعه دافع قلبي ، ولا تقيده قوة من القوى. إن كائنا هذا شأنه لا يبالي بشيء، ولايتجه إلى جهة دون أخرى ، فه وإذن محروم الحرية لتجرده عن الأسباب . فالحرية تستازم إذن أن يكون الفعل مبنيا على أسباب مرجحة ، وهذه الأسباب قد تكون عقلية ، وقد إذ السباب قد تكون عقلية ، وقد إلى المناب على أسباب مرجحة .

تكون قلبية ؟ إلا أن الإرادة في كلا الحالين لابد من أن تشتمل على التقيد بالأسباب، لاستنادها إلى المقل والحساسة .

٣ -- التلقائية . - والحرية تقتضي أيضاً اتصاف الفعل بالتلقائية ، ونعني بذلك قدرة الارادة على ابتــداء الأمور بذاتها ، ومن تلقاء ذاتها ، وتشبثها بها ، لترجيح أحدهــــا على الآخر .

ولا هو بالأمر التحكمي ( Aabirtraire) الذي لا قاعدة له ، ولا مرجح ، وإنما هو مبني ولا هو بالأمر التحكمي ( Aabirtraire) الذي لا قاعدة له ، ولا مرجح ، وإنما هو مبني على معرفة الأسباب المرجحة ـ وهو يصدر عن ذواتنا. ويدل دلالة حقيقية على دخائلنا. نعم إنه قد يتأثر بالظروف الخارجية ، إلا أنه لولا نشاط إرادتنا لما حدث أبداً \_ وكلما كان إدراكنا لعلاقة سجيتنا بسلوكنا أتم " ، كان يقيننا بحريتنا أقدوى . وأحسن مديح يسدى إلى المرء على أفعاله الصالحة هو أن يقال له : الشيء لا يستغرب من معدنه ، وإن ما فعله قد جاء مطابقاً لما هو مقتدر عليه ، ومؤمل منه .

### ٢ \_ الحرية والحتمية

يتضح لك من التحليسل السابق أن البحث في مسألة الحرية يجب أن يتناول ناحتين : الناحية النفسية ، والناحية الكونية . وقد أدرك الفلاسفة هذا الأمر ، فبحثوا في الحرية أولاً من حيث هي ظاهرة من ظواهر الشعور ، وبحثوا فيهسا ثانياً من حيث هي ظاهرة خالفة للحتمية الطبيعية . وفي الحق أن الشعور يثبت الحرية : فالشعور الفردي يشهدلها ، والضعير يفرضها ويجعلها مبدأ من مبادى الواجب . أما العلم فيقتضي الحتمية ، ويستند اليها في أوائله ، ثم يؤيدها بارتقائه وتقدمه .

#### آ\_\_الشعور يثبت الحرية

إننا نشمر بالحرية خلال الفعل الإرادي . فالحرية لمذن كما قسمال ( برغسون ) إحدى ظواهر الشعور ، ولكن الإنسان لا يشمر بها شعوراً مبهما فحسب ؛ بل يدركها، ويعتقد أنه متصف بها . فمن الضروري إذن تعليل هذا الاعتقاد .

#### ١ \_\_\_ شهادة الشعور الفردي

قال (بوسویه): «كل منا یصفی إلی صوت قلبه ، ویستشیر نفسه ، ویشمر بجریة إرادته ، کا یشمر بمایدر كه ویمقله » ، فالشعور بالحریة إذن أمر تجربی محض ، وفی وسم كل إنسان أن یدرك ذلك بنفسه . قال (دیكارت) : «إن الحریة تدرك بلا برهان » (Descartes, Principes de la philosophie, 1 — art. 39) وقال (بوسویه) : «إن الانسان الصحیح المقل لا محتاج إلی البرهان علی حریة اختیار و لأنه یشمر بها فی داخله » (Connaissance de Dieu, ch 1, XVIII) ، وهو یشمر بها قبل الفعل ، أو فی أثناء الفعل ، أو بعد الفعل .

آ إنا نشعر بالحرية قبل الفعل . - إنا نشعر بجريتنا قبل الفعل ، لأننا ننظر في الأسباب الداعية اليه ، ونزن المصلحة التي تعود علينا منه ، وقد نمتنع عنه بعد اعمال الروية فيه ، وكثيراً ما ندرك أن سيطرة هذه الأسباب ليست مطلقة ، فنديم المناقشة فيها كثيراً ، أو قليلا ، حق تتضح لنا ، وتصبح ميولنا ، ونزعاتنا ، وأفعالنا معقولة .

ب - ونشعر بالحرية في اثناء الفعل . - ان شعورنا بالحرية في أثناء الفعل شعور قوي، لأن العقل يدرك الفعل من الداخل ، فيطلع على تلقائية الارادة في تصور الغاية ، ويدرك أثر الحرية في المناقشة ، والعزم . ففي المناقشة نشعر بالتأمسل يوجه الانتباه إلى الأسباب المعقولة ، ويجمعها حول الغاية المقصودة من غير أن يكون مقيداً كل التقيد بقوة الأسباب ، وفي العزم نشعر بحريتنا في اتباع تلك الأسباب ، أو الامتناع عنها ، كأن هماك إدراكا مباشراً لفاعلية النفس المنظمة ، فشعورك خلال الفعل بأنك فاعسل قدر شعورك بأنك عاقل ، وأنت تدرك في الحالة الاولى أنك حر ، كا تدرك في الحالة الثانية أنك مذكر .

ج - ونشعر بالحرية بعد الفعل . - وكذلك إذا تم الفعل شعرنا بالمسؤولية الناشئة عنه ، ولولا اعتقادنا أننا أحرار لما شعرنا بالمسؤولية ، ولا بارتياح الضعير ، أو تبكيته بعد الاحسان ، أو الاساءة ، فنحن نشعر بالحرية لأننا نعلم أن مباشرة الفعل ، أو إتمامه ، أو الانصراف عنه ، كل ذلك متعلق بنا . وكثيراً ما نفخر بافعالنا ، أو نسوغها ، أو نندم على ما فات ، والندم على سيء الأفعال ندم على سوء الاختيار .

د ـ حرية اللامبالاة والشعور . ـ زعم بعض الفلاسفة أن الشعور بالحرية يتجلى في شعور الانسان بعدم تقيد بعض أفعاله بسبب من الأسباب . قالوا : ان التجربة الداخلية تكشف لنا عن حرية اللامبالاة التي يؤدي فيها تساوي الأسباب المتعارضة إلى الشعور بالتوازن وقال (بوسويه) : « اني أشعر عندما أرفع يدي بقدرتي على إيقافها عن الحركة أو تحريكها ، وإذا حركتها أمكنني أن أميل بها ذات اليمين ، أو ذات الشمال ، بسهولة واحدة ، لأن الطبيعة نظمت أعضاء الحركة في الانسان على نحو لايترك مجالاً للشعور بزيادة ألم ، أو لذة عند القيام بفعل من الافعال التافهة من غير أن أشعر معها بسبب يقيدني » (۱۰ . إذا

<sup>1 -</sup> Bossuet, Traité du Libre arbitre, ch. ll

<sup>2 -</sup> Th. Reid, Ocuvres, rad. Jouffroy, tome VI, 214-215

أراد رجل أن يدفع قطعة واحدة من النقود، وكان عنده مائنا قطعة متساوية تصلح كلها للهدف المقصود ، فإنه ينتخب واحدة منها من غير أن يكون هناك سبب مرجح لأحداها على الأخرى . كذلك حمار ( بوريدان ) إذا كان بعده عن سطل المساء مساويا لبعده عن علمة الجلبان ، وكان شعوره بالجوع مساويا لإحساسه بالعطش ، فإنه يبقى أمامها حائراً ومتردداً حتى يهلك ، فلابد إذن من الاتجاه إلى أحد هذين الطرفين ، ولابد من الشعور عند ذلك بالحرية .

النقد . \_ نحن لا نتكر أن الانسان يشعر بالحرية ، ولكننا نقيد ذلك بالتنبيهات التسالية :

١ - يجب التفريق أولا بين حرية الاختيار والحرية الأخلاقية . - ان الأمثلة التي جاء بها ( بوسويه ) و ( ريد ) لاتدل على الشمور بالحربة الحقيقية ، لأن حرية الاختيار لو كانت مقصورة على هذا الشمور لما كان لها معنى حقيقي . دع أن ملاحظات (بوسويه ) و ( ديكارت ) و ( ريد ) لا تنطبق إلا على شهادة الشمور ، فهل هذه الشهادة صادقة ، أم كاذبة .

### ٢ ــ ليس شعورنا بالحرية قبل الفعل إلا ذكرى أفعالنا الماضية .

زعم الفلاسفة الحتميون أنه لا يمكن الوثوق بشهادة الشعور ، لأن الانسان لا يستطيع أن يشعر قبل الفعل بقدرته على انتخاب أحد الطرفين ، ولا بترجيح أحدهما على الآخر، قال (استوارت ميل): « أن الشعور يطلعني على ما أفعله ، أو أشعر به الآن ، لا على ما أستطيع فعله في المستقبل ، لأن الشعور ليس نبيا ، اننا نشعر الآن بما هو كائن ، لا بما هو آت ، أو ممكن ، ولا نعلم اننا قادرون على فعل أمر من الامور إلا بعد فعل أمر آخر مساو له أو شبيه به ، ولو لم يعرض لنا الفعل اتفاقاً لما علمنا أبداً أننا قادرون عليه (١). فشعورنا بقدرتنا إنما هو ، كما قال (هيوم) ، ذكرى أفعالنا السابقة .

<sup>1 -</sup> Stuart Mill, Examen de la philosophie de Hamilton, XXVI.

وقد رد (الفرد فويه) على استوارت ميل) بقوله: ان شعورنا بقدرتنا على الفعل لا يدل على التنبؤ بالأمر قبل وقوعه ، بل يدل على شعورنا في داخلنا بحالة تسمح لنا بأن نقول ان الأمر بمكن ، أو بمتنع . لقد أصاب (استوارت ميل) في قوله: إن شعورنا هذا نتيجة تجاربنا السابقة . فلولا تعلمي السباحة في الماضي لما شعرت الآن بقدرتي على السباحة . إن الشعور بالحرية شعور بالامكان . ولكننا إذا تعمقنا في التحليل تبين لنا أن الوجدان يطلعنا على ما نشعر به الآن ، أو نفعله ، كا يطلعنا أيضاً على ما نستطيع العزم على فعله في المستقبل . ان المناقشة أو الروية تستازم الحكم بإمكان الفعل ، والحكم بالامكان شعور بالامكان ، نعم قد يكون هذا الشعور كاذبا ، ولكن عدم انطباقه على الواقع شعور بالامكان ، نعم قد يكون هذا الشعور كاذبا ، ولكن عدم انطباقه على الواقع لا ينفي وجوده من حيث هو حالة نفسية حقيقية ، فالماضي يعلمني إذن كيف أستطيع أن أستخدم قدرتي ، ويحدد لي نطاق استعالها ، إلا أنه لا يكفي لتوضيح اتصافي بهذه القدرة .

وقصارى القول ان الفلاسفة الحتميين يريدون أن يرجموا ( الآنا ) إلى مجموعة بسيطة من الظواهر ، وأن يجملوا الشمور شاهداً عليها يدركها من خارج ؟ أي من غير أن يكون له فيها تأثير . والحق عن ذلك بميد ، لأن الشمور ليس شيئاً ثابتاً لا يتغير ، وإنما هو فاعلية دائمة ، تصل الماضي بالحاضر ، والحاضر بالمستقبل ، فحياة النفس لا تنحصر إذن فيا هي عليه الآن بالفعل ، بسل تمتد إلى ما بعد الحاضر ، وتذهب إلى ما وراء الواقع ، فلا غرو إذا كان شمورنا بقدرتها بمكنا ، وهذا الشمور بالقدرة إنماهو منالوجهة النفسية شمور بالنزعات ، أي شمور بالفاعلية ، والسببية . نعم ان الفلاسفة الحتميين ولكننا إذا رجمنا إلى نفوسنا أدر كنا أن الفاعلية والسببية من معطيات الشمور المباشرة . ولكننا إذا رجمنا إلى نفوسنا أدر كنا أن الفاعلية والسببية من معطيات الشمور المباشرة . فلك أنها عامة . ان كل إنسان يشعر بالسببية المن فريد لا مثيل له . ونحن نرى على عكس ذلك أنها عامة . ان كل إنسان يشعر بالسببية النفسية كا يدرك أنه مفكر ، وأنه موجود ، فلك أنها عامة . ان كل إنسان يشعر بالسببية النفسية كا يدرك انه مفكر ، وأنه موجود ، فالشعور بالحرية ملازم إذن للشمور بالشخصية ، وهو شعور بفاعليته ، وإرادته الحرة ، فالشعور بالحرية ملازم إذن للشمور بالشخصية ، وهو شعور عما تجده عند الأخيار ، كما تجده عند الأشرار .

٣ - إن الشعور بالحرية بعدالفعلليسحقيقيا . - ثم إن الفلاسفة الحتميين يزعمون

أن الشعور بالحرية بعد الفعل ، وهم لا حقيقة له ، والدليل على ذلك أن الشعور بالحرية لا يحصل لنا إلا بطريق الذاكرة ، لا بالإدراك المباشر ، فلا يحصني أن أحكم باتصاف بعض أفعالي السابقة بالحريه إلا إذا رجعت إلى الماضي ، واسترجعت منه ما جرى معي في تلك اللحظة ، وعدت إلى ما كنت عليه ، وهذا محال ، فيبقى إذن واسطة واحدة للاطلاع ، وهي الذاكرة . وقلما اعتمد الإنسان على هذه الواسطة وسلم من الوقوع في الخطأ .

٤ \_ وقد يخدعنا الشعور أيضا في شهادته على الحاضر . \_ ولو اقتصر الفلاسفة الحتميون على إنكار الشمور بالحرية بعد الفمل ، أو قبله، لبقى هناك مجال للقول بصدق شهادة الشمور على الحاضر ، إلا أنهم زعموا أنها كاذبة بالنسبة إلى الحاضر، كما هي كاذبة بالنسبة إلى الماضي ، والمستقبل . انا لا ندري خلال الفعل ، هل نفعل بحرية ، أم نخضع لدوافع وبواعث خفية . ما أكثر النزعات النامضة ، والموامل الحفية التي تؤثر فينا وتتجاذبنا من غير أنَّ نشمر بها ، وما أكثر الأفعال التي ننسبها إلى حرية الاختبار، وهي في الواقع ناشئة عن أسباب خفية مستقلة عن إرادتنا . ان النائم نوماً مغنطيسيا يتلقى أمراً فينفذه ، ويتوهم أنه حر في تنفيذه ، مع أنه آلة صماء مسخرة لإرادة المنوم . وقد يحسب السكران نفسه حراً عند تلفظه بيعض الألفاظ ، أو قيامه ببعض الأفعال ، إلا أنه عندما يعود إلى رشده يكذب ما قال أولاً ، وينكر ما فعل ، فكأنه دوارة يدقمها الهواء، أو إبرة مغناطيسية يجذبها المغنطيس، أو دوامة يقذفبها الخيط فيجهة الدوران، فلو كانت الدوارة ، والإبرة ، والدوامة ، شاعرة بحركة الزعمت أنها حرة . إن توهم الحرية شبيه بتوهم حركة الشمس حول الأرض ، يظن المرء أنه حر ، كمايظن أن الشمس متحركة ، والأرض ثابتة . ومعنى ذلك أن الشعور خداع ، يكذب علينا في النوم ، كما يخدعنا في اليقظة ، ويخدعنا في المرض ، كما يضلنا ونحن أصحاء ، ولكن كيف يتولدهذا الوهم . لماندا يظن الإنسان نفسه حراً وهو مقيد ؟ لقد أجاب (سبينوزا) عن ذلك بقوله: ـ إن هذا الوهم يتولد من الجهل بالأسباب. إننا نجهل الأسباب الخارجية، والعوامل الداخلية، فننسب الفعل إلى أنفستا ، ونتوهم أننا خالقون له ، ولو تأملناه لأرجعناه إلى أسبابه الحقيقية . فكما نرجع الحوادث التي نجهل أسبابها إلى المصادفة ، كذلك نرجع الأفعال التي نجهل أسبابها الخارجية ، والداخلية إلى الحرية .

و الرد على الفلاسفة الحتميين - إذا كان هنالك وهم فإن مذهب الحتمية لايوضح لنا هذا الرهم . نعم إن الظواهر التي يستند اليها فلاسفة الحتمية صحيحة . وما من عاقل ينكر اليوم تأثير اللاشعور في أفعال الإنسان وإراداته . إلا أن هذا التأثير لا يكفي لتعليل وهم الحرية . هل يشعر السكران في شكره ، والنائم في نومه بشيء من الحرية ، إذا لم يسبق لها شعور بذلك ، وهما في الحالة الطبيعية ؟ إنه لمن الصعب علينا أن نتصور حصول وهم الحرية عند كائن أفعاله وحركاته مقيدة بعضها ببعض ، كتقيد حركات الرقاص ، أو الإبرة المغنطيسية ، كما أنه من الصعب علينا أن نتصور حصول أوهام البصر عند الأكمه ، أو أوهام السمع عند الأبكم الأصم . فلا يحنك إذن أن تتوهم انك حر الا اذا سبق لك الاتصاف بالحرية مرة و احدة على الأقل. ولو كان قول (سبينوزا) صحيحاً ، أي لو كان توم الحرية ناشئا عن الجهل بالأسباب الفاعلة ، لكانت الأفعال المتعصسة ، والأفعال الغريزية التي لا نشعر بأسبابها أكثر أفعالنا اتصافاً بالحرية ، الا أن التجربة تثبت لنا علمنا بالأسباب الفاعلة أتم ، كان شعورنا بالحرية تابع لعلمنا بالأسباب ، فكلا كان علمنا بالأسباب الفاعلة أتم ، كان شعورنا بالحرية قامى .

7 - لولا الحرية لما شعرنا بافعالنا ولابانيتنا . - ونضيف الى ما تقدم أن فرضية المحتمية المطلقة لا تتعارض مع شعورنا بحريتنا فحسب ؛ بل تتعارض أيضاً مع شعورنا بأفعالنا وأنيتنا . لو كانت أفعالنا مستقلة عن ذراتنا ، وكانت شخصياتنا لا تؤثر فيها أبدا ، لما اختلفت هذه الأفعال عن الأفعال الآلية المحضة . فلماذا أنسب الأفعال الاولى متصلة الى نفسي وأنكر الثانية ، وأعتقد أني غير مسؤول عنها . ذلك لأن الأفعال الاولى متصلة بشخصيتي . أما الثانية فتابعة للأسباب الخارجية التي ليس لارادتي فيها أثر ، لو كانت شخصيتنا معلولة للأسباب الخسارجية ، وكانت آنا قصيراً من آونة الزمان، أو نوراً سريع الزوال ، تابعاً لآلية الحوادث ، لما اتصفت بالشعور الفردي، ولما انفصلت عن الطبيعة ، ، ولمسا أمكنهسا أن تتخاص من قيودها ، ولا أن تعارضها بفعلها، وشعورها، وتفكيرها ، وتثبت بذلك أنها ذات (أنية ) مستقلة عنها . يتضح لنا من ذلك اذن أن الشعور بالفعل ، والشعور بالأنا ، لا يتفقان مع فرضية الحتمية المطلقة ، بل يستلزمان القول بالحرية .

٧ - الحرية إحدى مسلمات الشعور المباشرة : نظرية (هنري برغسون) . \_ وبما

زاد في قوةهذه الملاحظات السابقة أنها يمكن أن تؤول على طريقة (هنري برغسون) الممروفة بطريقة الحدس فقد بين هذا الفيلسوف أن الحدس الداخلي لا يكشف لنا عن تساوي الضدين في الإمكان، ولا عن أموالإرادة المطلق في قولها للشيء كن فيكون، ولا عن قوة إبداع الإرادة كما وصفها فلاسفة حرية الاختيار ، بل يدلنا على أن هناك سببية من نوع خاص مكننا أن نسميها بالسببية النفسية ( Gausalité psychologique ) قال ( هنري برغسون ) : أن السببية النفسية ليست مشابهة للسببية الطبيعية ، لأن السببية الطبيعية تتضمن فكرة أساسية ، وهي إمكان تركيب الكل من العناصر نفسها . أما السببية النفسية فلا تتضمن شيئًا من ذلك . وتطبيق السببية الطبيعية في عالم النفس أدى إلى كثير من الأخطاء التي وقع فيها فلاسفة الحثمية . ان هؤلاء الفلاسفة يقسمون الفعل الإرادي المتصل إلى عنـــــاصر متفرقة ، ويجملون النفس مؤلفة من أحوال مختلفة خاضعة للقوانين الميكانيكية ، ويزعمون أن هذه الأحوال تعود هي بنفسها إلى مسرح الشعور من غير أن تتغير ، وان العلة نفسها تحدث المعلول نفسه . وهذه الآراء نخالفة لحقيقة الحياة النفسية التي شبهناها بنهر دائم الجريان، أو غيوم دائمة الحركة، أو لحن موسيقي منسجم الأصوات، إلا أن مذهب الحتمية لم يحفل بهذه الصفات ، بل أرجع النفس إلى أجزاء فردة مستقلة ، وزعم أن هذه الأجزاء يؤثر بعضها في بعض ، وفقاً لقوانين علم الميكانيك، وانها ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً آلياً وفقاً لقوانين التداعي .

لنتحرر إذن من هذه الفلسفة النفسية الجامدة ، ولنصور الحياة النفسية تصويراً صادقاً يجمع بين اتصال الأحوال النفسية ، وبين تغيرها ، وتمازج أحوالها . اننا إذا فعلنا ذلك أدر كنا أن كل حالة نفسية مفردة تتضمن النفس كلها ، وأن الجزء فيها يشتمل على الكل انظر إلى حالة نفسية بسيطة كحالة العطف ، أو الحب ، أو البغضاء . ان فلسفة الحتمية ترجع هذه الأحوال إلى قوى خارجية مختلفة التركيب والتأثير . أما فلسفة الديومة ، أي فلسفة (هنري برغسون) ، فتجمل كل حالة من هذه الأحوال البسيطة مرآة صقيلة تنمكس عليها كل أحوال النفس ، فتمتزج بها ، وتصطبغ بلون جديد غير الذي كان لها من قبل ، وعلى ذلك فإذا ولدت حالة نفسية واحدة ، كالعطف ، أو الرغبة ، فعلا من الأفعال ، كان هذا الفعل ناشئاً عن النفس كلها ، والحرية هي « نسبة النفس المشخصة إلى الفعل فالفعل الحر فعل صادر عن النفس كلها ، والحرية هي « نسبة النفس المشخصة إلى الفعل

الصادر عنها » (167 — Essai ). وسعنى ذلك كله أن الفعل الحر لا يتولد من عامل نفسي مفرد ، بـــل ينشأ عن اشتراك النفس كلها في توليده ، ونسبة المريد إلى أفعاله ، كنسبة الفنان إلى آثاره ، ان في كل أثر من آثاره طابعاً خاصاً يدل على شخصيته كلها قـــال (هنري برغسون) : « نحن لا تتصف بالحرية إلا عندما تصدر أفعالنا عن شخصيتنا كلها، أي عندما تدل أفعالنا على ذو اتنا ، ويكون بينها وبين شخصيتنا مشابهة يصعب تعريفها، كمشابهة الآثار الفنية للفنان نفه » ( Essai - 122 ) . فالحرية إذن ظاهرة واقعية ، وليس في الظواهر الواقعية ظاهرة أوضع منها ، ( Essai - 169 ) ، لا بسل هي إحدى مسلمات الشعور التي ندركها بالحدس .

وقريب من موقف ( برغسون ) موقف ( سارتر ) الذي جاءنا بمفهوم وجودي يجمل الحرية ظاهرة من ظواهر الوعي الإنساني و وبيان ذلك أنه ليس ثمة فرق عند ا سارتر ) بين الإنسان من جهة ما هو حر . قال في كتاب و الوجود والعدم » : ان حريتي ليست صفة زائدة على وجودي ، ولا خاصة مضافة إلى طبيعتي ، وإنما هي نسيج وجودي نفسه . ذلك لأن الانسان وعي قبل كل شيء ، وهدو موجود لذاته ( Pour soi )، ومن خواص الموجود لذاته أن يشك في وجود الشيء ، وأن ينقده ، وأن يتوقف عن الحكم عليه ، أي أن يضع نفسه خارج الأشياء ويتصور إعدامها . وهذه القدرة على تصور إعدام الأشياء ، أعني القدرة التي تفصل الانسان عن غيره من الموجودات ، هي التي يسميها ( سارتر ) حرية . الانسان حر ، لأرث وجوده متقدم على ماهيته . وليس هذالك طبيعة إنسانية تامة التكوين ما دام كل إنسان يخلق متقدم على ماهيته . وليس هذالك طبيعة إنسانية تامة التكوين ما دام كل إنسان يخلق نفسه بنفسه في كل موقف من مواقف الحياة لقدرته على الاعدام .

المناقشة. - يرجعالفضل الأول إلى (هنري برغسون) في تناوله مسألة الحرية بالمبحث في ضوء المعطيات النفسية . فقد أدرك هذا الفيلسوف أن إثبات الحرية إنما يكون بتأمل الحياة الداخلية ، لا بدراسة العالم المادي ، وان معنى الحرية مختلف عن معنى اللاتعين ، لأن العرية أمر إيجابي ، لا بل هي كاقال ( ديكارت ) قوة تقيد حقيقية وموجبة ، أما اللاتعين فهو أمر سلبي ، لا بل هو أمر عدمي

ثم ان نقد ( هنري برغسون ) لمذهب الحتمية يهدم الحتمية الميكانيكية التي قال بهما

التجريبيون ، ولكنه لا يبطل مفهوم الحتمية العامة ، ولا يتعارض مسع فكرة الحتمية النفسمة الواسعة.

ومم ذلك فإن القسم الايجابي من هذه النظرية يسوقنا إلى شبهات غامضة لا سمل إلى حلها . نعم ان الحرية تقتضي اشتراك الشخصة كلما في حدوث الفعل ، ولكن الشخصمة التي جعلها (هنري برغسون) ميزان الحرية لبست الشخصية العاقلة ، وإنما هي الشخصية العميقة ، شخصية الأحلام ، والشعور الغامض ، والغريزة . وعلى ذلك فإن حدس الحرية ا لا يقل غموضاً عن المعطمات النفسية التي يستند اليها. وكثيراً ما صرح (هنري برغسون)، نفسه بأن هذا الحدس لا يعرف ، وأن المقايسة بين فلسفة الحتمية ، وفلسفة الحرية تجمل كفة الميزان ماثلة إلى جهة الفلسفة الاولى ، قال: ان الحرية التي يتكلم عنها أقرب إلى حرية الاختيار ، منها إلى الحربة الأخلاقية . وقـــال أيضًا ، هناك أحوال تدل على اننا ً نقرر بعض الامور بسلا سبب؛ ولكن فقدان الأسباب قد يكون في بعضالأحيان أعظم سبب (Essai — 150) . وهذا القول يحملنا على الظن أن (هنري برغسون) ، يبحث عن الحرية حيث لا توجد الحرية . أي يبحث عنها في ميدان الأحلام ، والفرائز ، والحركات اللاارادية ، لا في النواحي النفسة العالمة . قال ( بلو ) : لو كانت الحرية أمـــراً نفسماً شخصياً وذاتياً ؛ لوجب أن توجد صورتها الكاملة في الحياة النفسية العالية ؛ لا في الحياة ـ النفسية الدفينة ، أعني حياة الحركات اللاارادية ، والدوافع العمياء ، والأحلام الخفية . وتغذي الشمور ، وانما هي مؤلفة من تلاقي هذه الينابيـع واجتماعها. فلا توجد الحرية اذن الاحيث يوجد التأمل؛ ولا تنشق عنها أكمامها الاحيث يسيطر المقل على جميع الدوافع. أما حياة النزعات الخفية ، والغرائز الدفينة ، فهي منافية للحرية .

### ٢ \_ شهادة الضمير

والمرء لا يطلع على حريته بشهادة الشعور النفسي وحده ، بل يدركها أيضــــــا بشهادة

الضمير ، لأن الضمير هـــو الحاكم الذي يميز الخير من الشر ، ويهدي المرء سواء السبيل ، ويوحي اليه بالواجب، ويشعره بالمسؤلية وكل أمر من هذه الامور يتضمن معنى الحرية.

١ - الحرية شرط من شروط الواجب ٥ - لأن الواجب على عكس الضرورة ، يقتضي أن يكون المرء متصفاً بالقدره . وقد قيل أن التكليف على قدر الاستطاعة ، فإذا كان الانسان بجبوراً على أفعاله ، كان التكليف من باب ما لا يطاق ، واذا كلف الانسان ما لا يطاق لم يكن فرق بينه وبين الجماد ، لأن الجماد ليس له استطاعة ، وكذلك الانسان ليس له فيا لا يطيق استطاعة ، ولهذا صار الفلاسفة الى أن الاستطاعة شرط من شروط ليس له فيا لا يطيق استطاعة المرء الا اذا كان حراً ، أي قادراً على الفعل ، أو عدم الفعل .

٢ -- الحرية شرط من شروط المسؤولية . - لأن المسؤولية تقتضي أن يكون الفاعل حراً ، ولأنه لا يعقل أن يسأل المرء عن أفعال هو مجبور عليها بالطبع. ان معاقبة المضطر على فعله شبيهة بمعاقبة الحجر على السقوط ، أو المملة على سوء الهضم. فلو كانت أفعالنا ناشئة عن أسباب آلية خارجية لما سئلنا عنها ، ولكان اتصافها بالخير ، أو بالشر على حد سواء .

ينتج بما تقدم ان الحرية شرط ضروري للواجب والمسؤولية مما ، لذلك جملها (كانت) أساس الحياة الأخلاقية. فما قاله: ان معنى الواجب يتضمن معنى الاستطاعة، والحرية ليست أمراً تجريبيا ، والما هي مسلمة من مسلمات العقل العملي ، ولا وجود لها في عالم الظواهر . لأن هذا العالم لا يدل على حتمية الحركات الطبيعية فحسب ، بسل يدل أيضاً على حتمية الحركات الارادية ، أما عالم الشيء بذاته ، فهو عسالم الحرية وعالم الاختيار . والحرية خارجة عن العالم المحسوس ، غير مقيدة بالزمان والمكان - نقول: لو كنا نبحث الآن في علم ما بعد الطبيعة ، لفندنا هذه النظرية ، وبينا وجوه ضعفها ، واذا كان (كانت) نفسه يجمل الحرية مسلمة من مسلمات العقل العملي. فإن علم النفس الوضعي لا يتناول هذه المسلمات بالبحث ، فلنقتصر اذن على نقد شهادة الضمير من الوجهة النفسية لاغير ، ولنذكر اعتراض فلاسفة المحتمية عليها .

اعتراض فلاسفة الحتمية . - يقــول الفلاسفة الحتميون : ان الحياة الأخلاقية لا تستلزم الحرية :

فالحتمية الطبيعية لا تبطيل معنى الواجب ، ولا تنساني فكرة الخير . لأن الانسان يحقق المثل الأعلى لواجباته بطريق العقل . ويكفي لذلك أن نجعل الخيرمثلا أعلى ، وأن نطلب من الانسان اتباعه بدافع المنفعة ، فنقول له مثلا: يجب أن تفعل الخير ، لا لأنك حر ، بل لأن الخير ينفعك أو يسعدك ، أو لأنه موافق لطبيعتك العاقلة ، فإذا قبل الإنسان هذا المثل الأعلى ، وجعله فوق غيره من الامور ، رغب فيه ، وشعر بوجوب فعله لمقولته ومنفعته .

والحتمية الطبيعية لا تبطل فكرتي المسؤولية والجزاء ، بل تقلب المسؤولية الأخلاقية إلى مسؤوامة اجتماعية ، لأن الإنسان لا يعيش منفرداً ، ولا يتجرد عن العلائق الاجتماعية الحيطة بدمن كل جانب، فإذا خالف بفعله المنفعة العامة عدا مسؤولاً، وإذا قام بعمل نافع شجع علمه . وكل فعل نافع فهو فعل حسن ، وكل فعل ضار فهو فعل سيء . فالمسؤولية تابعة إذن للتماون الاجتماعي ، والجزاء وسيلة من الوسائل التي يدافع بهـــــا المجتمع عن نفسه . ولكن هذا التأويل الذي جاء به فلاسفة الحتمية لا يبطل معنى الحرية فحسب ، بل يشوه معنى الواجب والمسؤولية معاً ، ويجعل الخير مبنياً على المنفعة لا على الحرية . فهم قسد استمدلوا بالواجب مفهوماً آخر معادلًا له ، ولكنه مختلف عنه ، واستعاضوا عن قواعد الأخلاق بقواعد اصطنــاعبة نظرية مستمدة من التجربة والعةـــل والمنفعة ، وجعلوا المسؤولية تابعة لروابط التماون الاجتماعي الخارجي ، فأبطلوا بذلك صفتها الحقيقية ، ونحن لا ننكر أن الجزاء وسيلة من الوسائل التي يدافع بهـا المجتمع عن نفسه ، ولكننا نمتقد في الوقت نفسه أن الجزاء يجب أن يكون عادلًا ، أي يجب أن يكون متناسباً مم درجة المسؤولية الأخلاقية. وكيف يرضى الضمير أن يعاقب شخص ليسله فيما أتاه حيلة. ان هذا لعمرى من باب تكليف ما لا يطاق ، فإذا أردنا أن يتصف العقاب بالمدل فمن الضروري أن نقول بالاستطاعة والحرية . ولو قلنا : ان الانسان مجبور على أفعاله مسير لا مخير ، لما كان للخير والشر ، ولا للثواب والعقاب معنى .

### ٣ ـ شهادة الشعور الاجتاعي

ومن الأدلة التي جاء بها الفلاسغة لإثبات حرية الانسان سن الشرائع ، ووضع الأنظمة

٧٧٠ الحرية

الاجتاعية . لأن الحياة الاجتاعية تستلزم الحرية الأخلاقية ، ولأن العقود والوعود والعهود تقتضي أن يكون الانسان نخيراً في أعماله لا مسيراً. ومن هذه الأدلة تأثير الرجال العظام في تسيير دفة التاريخ، وتوجيه الوقائع، وتحديد مصير الشعوب، ومنها العدل الاجتاعي ومسا يلزم عنه من العقوبات ، فكسل ذلك يقتضي أن يكون الانسان حراً ، ومسؤولاً عن أفعاله .

المناقشة . – ان هذه الأمثلة تصلح لإثبات الحتمية ، كا تصلح لإثبات الحرية . لأنه لا معنى للعقود إلا إذا تقيد أصحابها بها . ولا معنى للوعود والعهود إلا إذا عقدنا العزم على تنفيذها ، فهي تدل إذن على تقيد الانسان بالدوافع ، والبواعث التى اختارها ، وكذلك تأثير الرجال العظام في تسيير دفة التاريخ ، فهو لايدل على أنهم أحرار يستطيعون أن يغملوا ما يشاؤون ؛ بل يدل على أن تأثيرهم مقيد بطبيعة العمران ، وحالة المجتمع . ان إراداتهم تابعة لموامال التطور الاجتاعي ، ونجاحهم في أفعالهم رهن باستعداد الشعوب لقبول إصلاحاتهم .

## ب ـ العلم يقتضي الحتمية

إذا كان الشعور يستلزم الحرية ؟ فإن العلم يستلزم الحتمية .

الغرق بين الحتمية الطبيعية ومذهب الجبرية · — ان الحتمية الطبيعية التي يستازمها العلم مختلفة عن الجبر . الجبريون يقولون : إن الانسان بحبور على أفعاله ومقهور ، لأنه إذا فرض أن الانسان بحدث لأفعاله وخالق لها ، وجب أن يكون همنا أفعال لا تجري على مشيئة الله ولا اختياره ، فيكون هنالك خالق غير الله ، قالوا ، والانسان لا يقدر على شيء ، ولا يوصف بالاستطاعة ، إنما هو مجبور على أفعاله ، لا قدرة له ، ولا إرادة ، ولا اختيار ، والله تعالى هو الذي يخلق الأفعال فيه على حسب ما تخلق في سائر الجمادات ، اختيار ، والله تعالى هو الذي الله المادات ، كا يقال : أثمرت الشجرة ، وجرى الماء ،

وتحرك الحجر ، وطلعت الشمس ، وغربت ، وازدهرت الارض وأنبتت . والثـــواب والمقاب جبر ، كما أن الافعال جبر ، والتكليف جبر .

وليس مذهب الجبر هذا مذهباً حديثاً ، وإنما هـو مذهب قديم قــال به اليونان ، والرومان ، كما قالت به بمض الفرق الاسلامية كالجهمية (١١) وهو مذهب الكسل والراحة والاستسلام ، لانه يجرد الانسان من كل فعل ، وكسب ، وتأثير ، ويزعم أن الحوادث تجري على ترتيب منضود ، ونظام محدود ، ليس للإنسان فيه تأثير ما دام كل شيء مكتوبا في لوح محفوظ .

وبديهي أن هذا المذهب مختلف عن مذهب الحتمية الطبيعية ، لان هذا المذهب الاخير مذهب علمي يقول بارتباط الافعال بالاسباب الطبيعية ، من غير أن يرجمها إلى قضاء وقدر ، أو إلى حلول ، أو غير ذلك من الاسباب الكونية ، أو الإلهية . ولنبحث الآن في الحتمية التي يقتضيها العلم .

القول بالحتمية الطبيعية مسلمة علمية متقدمة على التجربة . - إن غاية العلم معرفة الاسباب ، ومعرفة الاسباب هي التنبؤ ، والتنبؤ هو معرفة وجود الشيء في المستقبل ، أو لا وجوده . ولمساكان ترتيب الاسباب ، أو نظامها يقتضي وجود الشيء في وقت ما ، أو عدمه في ذلك الوقت ، وجب أن يكون العلم بأسباب شيء ما ، هو العلم بوجود ذلك الشيء ، أو عدمه في وقت ما .

١ – ولكن العلم لا يستطيع الوصول إلى هذه الغاية إلا إذا قيد الحوادث الجارية في الزمان والمكان بروابط عامة ثابتة ، بحيث يستطيع العقل أن يستند اليها ، ويتنبأ بما يمكن وقوعه منها في وقت من الاوقات . والحرية لا تتفق مع هذا التقيد ، لان وجودها يمنع الاسباب من توليد النتائج ، فالعلم يبطل الحرية حفظاً لترتيب الاسباب ، وحرصاً على نظام الحوادث .

<sup>(</sup>١) الجهمية هم أصحاب جهم بن صفوان ، قانوا بالجبرية الخالصة ، راجع كتابالملل والنحل ، طبعة بولاقي ١٢٥٣ ، ص ٤٦ .

٢ - أضف إلى ذلك أن العلم محيط بالماضي والحاضر ، أما المستقبل فإنه لا يحيط به إلا على قدر معرفته بالقوانين الطبيعية ، أي على قدر ارتباط مستقبله بحاضره ، فهو يبطل اذن كل علة غائية ؛ أما الحرية فتستلزم الاخذ بالاسباب الغائية ، لانها تقتضي أن يكون للمستقبل ، أو لتصور الغاية المحكنة تأثير في الاسباب الحاضرة ، وهدذا مخالف للملم .

بنتج من ذلك ان العملم مبني على العتمية ، اعني انه يسلم ، قبل التجربة ، بأرب الظواهر الطبيعية خاضمة لنظام ثابت ، وهذه العتمية تجدها في علم الفلك، وعلم الفيزياء، وعلم الكيمياء ، كما تجدها في علم العياة ، وعلم الاجتماع، وعلم النفس ، ولتبعث الآن في ضرورة فرضية العتمية لهذه العلوم المختلفة .

١ – الحتمية في علم الفلك ، والكيمياء ، والفيزياء . – ان القوانين التي كشف عنها علماء الفلك ، والفيزياء ، والكيمياء ، تدل على ان الظواهر التي تبحث فيها هذه العلوم خاضعة لمبدأ الحتمية . فالعالم يكشف اولاً عن ارتباط العلل بالمعلولات ، ثم يقيس هذه الروابط بمقاييس مادية ، ويعبر عنها بمعادلات ، او دالات (توابع) رياضيّة .

آ- ان الفلكي مهندس سماوي يستند الى مبدأ الجاذبية العامة في تحديد حركات الكواكب السيارة وأفلاكها ، ويتنبأ بالحوادث قبل وقوعها ، واذا صادف في طريقه حادثة متناقضة لايكنه ربطها ربطا ضروريا بإحدى شرائط الوجود المعينة كذبها ، او وضع لها شرطاً جديداً ، كا فعل (لوفريه) في كشفه عن كوكب (نبتون) . فإنه لما شهد انحرافاً في مدار الكوكب (اورانوس) لا يمكن تعليله بإحدى شرائط الوجود المعلومة ، عزا ذلك الى سبب آخر ، وهو وجود الكوكب (نبتون) الذي لم يكن معروفاً من قبل ، فالسقائق التي يكشف عنها علماء الفلك ثمرة من ثمرات الدراسات الكمية والعددية ، وهي تدل على تقيد حركات الكواكب بنظام طبيعى ثابت ،

ب - وعلما الفيزياء ، والكيمياء يدلان ايضاً على تقيد ظواهر الطبيعة ، وخضوعها لنظام ثابت ، لقد كشف علماء الفيزياء ، والكيمياء عن قوانين طبيعية تصليح للتنبؤ ، قالوا : قد تؤلف القوى الفاعلة منظومات منفلقة ، وقدتؤلف منظومات منفتحة ؟ الا ان

التقيد لا يخطى، فيها ابدأ ، كأن العالم بأسره منظومة واحدة لا يضيع منها شي ، ولا يخلق فيها شيء ، بل يتبدل فيها كل شيء من حال إلى حال آخر وفقاً لقوانين التكافؤ الميكانيكي. فلو اطلمنا على جميع القوى الفاعلة ، وعرفنا شدتها ، واتجاهها ، ونقاط استنادها ، وأدر كنا الأسباب المادية على الإطلاق ، لعرفنا ما يبقى منها ، ومسا يزول في وقت من الاوقات ، وحصلنا على مفاتيح الغيب ، وأحطنا علماً بالحاضر والماضي والمستقبل .

ج - الحتمية في علوم الحياة . - لم يكن لعلوم الحياة قبل الآخذ بمبدأ الحتمية صفة وضعية حقيقية ، فلما اعترفت بهدا المبدأ ، أخذ العلماء يرجعون أكثر ظواهر الحياة إلى ظواهر فيزيائية ، أو كيميائية ، ولئن كانوا لم ينجحوا في هذه العلوم حتى الآن كا نجحوا في علوم الفيزياء ، والكيمياء ، لقد نجحوا على الأقل في دراسة مطابقة الأعضاء للوظائف، وتعليل أشكالها ، وصورها ، وإرجاعها إلى شرائط خارجية ثابتة . وما زالوا يبحثون عن أصل الحياة ، واختلاف صورها على مذهب التطور ، حتى أصبحنا الآن نعتقد أنه لاغنى لهذه العلوم عن مبدأ الحتمية الطبيعية .

د الحتمية في التاريخ وعلم الاجتهاع والأخلاق. - إذا كانت العاوم المعنوية - أي العاوم التي تبحث في الامور الوجد انية - قد ظلت في الماضي بمعزل عن الحتمية الطبيعية ، فمر دذلك الى القول بهذه الحمورية مضاد القول بحرية الارادة ، ولكن علماء زمانناقد أخذوا اليوم يسلكون في هذه العاوم طريق العاوم المادية ، قائلين أن الظواهر الاجتماعية خاضعة للحتمية كغيرها من الظواهر ، و ان الخير و الشرهما نتيجة طبيعية للمزاج و الإقليم ، و إن الأرض تنبت الفضيلة ، و الرذيلة كاتنبت قصب السكر ، و الحنظل. نعم ان بعض المؤرخين يعتقد أن العظماء تأثيراً في تسيير دفة التاريخ ، و توجيه الوقائسع ، و لكن بعضهم الآخر يعتقد رن أن الوقائع نتيجة ضرورية للأسباب الطبيعية و الاقتصادية ، وأن العظماء أنفسهم سبب من هذه الأسباب ، وأن الوقائع تصل إلى نهايتها و ان لم يؤثر فيها أحد ، ويسمى مذهبهم هذا بالمادية التاريخية . ومع أن بعض علماء الاجتماع لا يزالون يعتقدون أن الحياة الاجتماعية خاضمة لإرادة المشترعين ، وحرية الأفراد ، فإن بعضهم الآخر يستعين في دراساته بعلم الاحصاء والتاريخ ، ويسلك طريق المقارنة و المقايسة ، ويستنتج من ذلك أن الظواهر الاجتماعية خاضمة لمبدأ الحتمية .

٤٧٧ الحرية

ولما كانت الامور الأخلاقية اجتماعية بالذات؛ زعم فلاسفة الحتمية أنها مقيدة؛ أيخاضمة لمبدأ الحتمية ؛ كالظواهر الاجتماعية .

ينتج من ذلك كله أن جميع ظواهر الحياة الإنسانية مقيدة بنظام ثابت؛ وهي لاتختلف في ذلك عن غيرها من الظواهر الطبيعية .

ه - الحتمية النفسية . - ان نجاح العاماء في إخضاع الظواهر المادية لمبدأ الحتمية دفعهم إلى تطبيق هذا المبدأ في دراسة أحوال النفس؛ فزعموا ان الأحوال النفسية مقيدة بالعوامل العضوية والمؤثرات الخارجية ، وان افعالنا تجري على نظام محدود وفقاً لهـــذه العوامل ، وان الأحوال النفسية مقيدة أيضاً بعضها ببعض ، وانهـا خاضعة لقوانين حقيقية ، كقانون تداعي الأفكار وغيره ، وقد أثبتوا زعمهم هذا بتحليل الفعل الإرادي وبإمكان التنبؤ بالأفعال قبل حدوثها .

فتحليل الفعل الإرادي يبين لنا أن الفعل مسبوق بالروية والمناقشة ، وأن العامـــل القوي في هذه المناقشة يتغلب على العامل الضعيف ، وأن الإنسان أشبه شيء بميزان تحركه الدوافع والبواعث ، فاهتزاز الميزان هــو المناقشة. ، والأوزان المرضوعة في الكفتين هي البواعث والدوافع ، والعزم هو ميل إحدى الكفتين إلى الجهة الوازنة .

وإمكان التنبؤ بالأفعال قبل حدوثها يدل أيضاعلى تقيد الأحوال النفسية . لأن معرفتنا بصفات المرء وأخلاقه تجعلنا نتنبأ بما سيقوم به من الأفعال في المواقف الختلفة ، قال (استوارت ميل): ولو اطلعنا على العوامل المؤثرة في الذهن في وقت من الأوقات ، وأحطنا علم المؤثرة فيها ، المرء واستعداداته الحاضرة ، وعرفنا شخصيته ، وأدركنا جميع الأسباب المؤثرة فيها ، لتنبأنا بأفعاله المقبلة ، وبسلوكه في وقت من الأوقات ، كما تتنبأ بحدوث إحدى الظواهر الفيزيائية ،

ثم ان فلاسفة الحتمية يزعمون - كما بيناسابقاً - أن شهادة الشعور كاذبة ، فالشعور عندهم لا يطلعنا على الحرية قبل الفعل ، ولا مع الفعل ، ولا بعد الفعل، لأنه كما قال (استوارت ميل) : ليس نبياً ، انا نشمر بجا في نفوسنا من الرغائب المتعارضة ، ونطلع على ارتباط الصور ، والأفكار بعضها ببعض ، وندرك كيف يتغلب القوي منها على الضعيف ، ولكننا

لا ندرك أننا قادرون على فعل من الأفعال إلا بعد برقوعه ، وإذا قيـــل ان الاسف على وقوع فعل من الافعال دليل على أن المرء كان قادراً على القيام بفعـــل آخر غيره ، قلنا ان هذا خطأ فاضح ، لان حصول الاسف لا يدل إلا على تغير الشروط والظروف ، فقد كنا نجهل نتائج الفعل قبل القيام به ، فلما ادر كنا فتائجه أسفنا على حدوثه ، ولو كنا عالمين بنتائجه لقررنا أمراً آخر ، ولكان هذا الامر الآخر مقيداً كغيره .

وأخيراً ان فلاسفة التحتمية يثبتون لنا ان اعتقاد التحرية أكبر دليل على وجود التحتمية ، لاننا لا نقول بالتحرية إلا عندما نجهل أسباب أفعالنا ، فنتخيل لها سبباً تخلصاً من الوقوع في اللاحتمية ، ونقول انها صادرة عن ( الانا ) ، أو عن حرية الاختيار . فالجهل بالاسباب العميقة يجعلنا نقول بصدور بعض أفعالنا عن التحرية ، والتعليل بالتحرية ليس سوى تطبيق لمبدأ السببية .

ينتج من كل ما تقدم ان العلم يدخسل فرضية الحتمية على كل ظاهرة من ظواهر الوجود ، ويجعل افعال الانسان مقيدة كغيرها من الاشياء، ولسنا نريد الآن أن نعودإلى الرد على تأويل فلاسفة الحتمية ، وعلى تحليلهم الفعل الإرادي ، فقد كفانا (هنري برغسون) مؤونة الرد عليهم، ولكننا نقول: ان الاختلاف بين الشعور والعلم اختلاف تام ، فالشعور يثبت الحتمية ، وأصحاب مذهب الحرية يحملون على العلم المادي حملة شعواء ، ويبينون لنا أن الحتمية ليست مطلقة ، وان قوانين العلم نسبية ، أو اصطلاحية ، وانها لا تطلعنا على حقيقة الوجود، وأصحاب مذهب الحتمية يبطلون شهادة الشعور ، ويقولون انها وهم ، او معرفة ابتدائية ، او إدراك موقت ناقص ، وانهسا لا تقاس باليةين العلمي ، والمرفة الوضعية الثابتة .

فهل يجب الوقوف عند هـــذا الحد من تعـارض الادلة ؟ أم يجب التوفيق بين العلم والشعور ، وبين الحتمية والحرية ؟ .

#### ٣\_هل يمكن التوفيق بين الحرية والحتمية ؟

ان فلاسغة العصر لا يريدون أن يضحوا بمطيات الشمور، والوجدان في سبيل العلم، ولا ان يضحوا بالعلم في سبيل الاخلاق . والذي يقربهم من الحق في ذلك ، ويدنيهم من اليقين ان الحقيقة لا تتجزأ ، فإما ان تكون شهادة الشمور صادقة ، وإما ان تكون براهين العلم وحدها هي الصحيحة . فاإذا كانت شهادة الشمور صادقة ، وجب التوفيق بينها وبين العلم ، وإذا كان العلم وحده صحيحاً ، وجب تكذيب شهادة الشمور ، لانه لا يعقل أن يبنى القول بالحرية على ضرورتها للأخلاق فحسب. فاو كانت الحرية ضرورية للأخلاق ، ومخالفة العلم لما ترددنا لحظة في الاعراض عنها.

ولعل السبب في هـــذا التباين الظاهر بين العلم والشعور يرجع إلى زعم الفلاسفة ان الفعل الحر إبداع من العدم ؟ وان الإنسان خالق لافعاله ، وان الارادة علة اولى . فهم قد جعلوا الحتمية امراً طبيعياً أحاطت به الضرورة . وقالوا إن العلة تحدث المعلول ، والمتقدم يحدث المتأخر بضرورة ميكانيكية ، فمرفوا الحرية بمناقضتها للحتمية ، وعرفوا الحتمية بمناقضتها للحرية ، حتى اصبح التوفيق بينها محالاً ، ولو تعمقنا في دراسة الحتمية التي يقتضيها العلم ، والحرية التي يستلزمها الشعور ، لادركنا ان الفلاسفة قد ركبوا في كل منها مركباً صعباً ، ان تحليلاً جديداً لمفهومي الحتمية والحرية قد يسهل علينا مشقة التوفيق بينها ،

١ - هل توجد الحرية مع الحتمية في عالم الظواهر . - اراد بعض الفـلاسفة أن يجمعوا بين الحرية المطلقة ، والتحتمية الطبيعية ، فقالوا : ان عالم الظواهر - اي عالم الزمان والمكان - محيط بالحرية والتحتمية معاً . والذي حملهم على ذلك انهم علموا ان الإنسان يساق بالطبيعة إلى الآلية والضرورة ، وبالعقل إلى الحرية والاختيار .

T - الالية والحرية . - فما قاله ( ديكارت ) : إن النفس تدبر البدن ، كما يسوس

الحرية الحرية

الفارس فرسه ، وجوهر النفس هو الفكر ، اما جوهر الجسم فهو الحركة ، وهذه العركة لا تستلزم ان يكون هناك قوة متجهة إلى جهة معينة ، لانه لا تأثير للجهة ما دامت كمية الحركة في الكون ثابتة . فقد تختلف جهة الحركة ولا يؤثر ذلك في كميتها ، وقد تزيد كميتها وتنقص من غير ان تختلف جهتها . فإذا كانت سرعة المتحرك ثابتة امكن تغيير جهة الحركة من غير ان يؤدي ذلك إلى تغيير كميتها . وعلى ذلك فالنفس لا تستطيع ان تغير كميتها ، وعلى ذلك فالنفس لا تستطيع ان تغير كميتها ، فهي تؤثر في الغدة الصنوبرية ، وتغير جهة الارواح الحيوانية ، وتبدل طريقها من غير ان تبدل كمية الحركة .

وقد رد (ليبنز) على هذا الرأي ، فقال : إن كل حركة تقتضي قوة ، وان تغير جهة الحركة لا يتم إلا بإضافة قوة جديدة إلى القوى السابقة ( راجع نظرية المتوازي الاضلاع في تركيب القوى) ، وإذا صح ذلك سقطت نظرية (ديكارت) المشتملة على التوفيق بين الآلية والحرية ، لان النفس لا تستطيع إذ ذاك ان تغير جهة الحركة إلا إذا خلقت قوة مادية جديدة ، وهذا نحالف لمبدأ حفظ الحركة في الكون ، وثبوت كميتها .

ونحن لا نفهم حتى الآن كيف يؤثر الفكر في المادة ، ولا كيف تغيير النفسجهة الحركة ، فيا من شيء يضيع في الوجود ، وما من شيء يخلق . وإذا صح ذلك تعذر ان تكون النفس مبدعة لجهة جديدة لاعلاقة لها بما قبلها من القوى ، ووجب القول إن فعلها هذا يرجع إلى قضاء إلهي .

ب - القسوة المطلقة . - قال بعضهم ان الحرية أشبه شيء بالقسوة المطلقة (Pouvoir décrochant) ، وهي القوة اللازمة لتحريك منظومة مؤلفة من عدة اجزاء ، فقد تتجمع الاجزاء ، وتتركب القوى الفاعلة ، ويتولد من تجمعها توازن ولا أن هالتوازن قد يتبدل بإضافة قوة جديدة إلى تلك المنظومة ، كما يتبدل توازن القنبلة فتنطلق ثم تنفجر ، او كمايسقط الجسم المملق بالخيط فيتولد من سقوطه قوة عظيمة ، وعلى ذلك فإن الإنسان إذا اراد ان يؤثر في الطبيعة ، ويستخدمها الإغراضه ، جمع قواها الفاعلة ، ورتب شرائطها ، وجعلها متوازنة ، ثم اضاف اليها قوة جزئية جديدة تبدل توازنها .

١ - والفرق بين القوة المطلقة ، والقوة المنطلقة قد يتزايد إلى غير نهاية ، فتكور نسبة القوة المطلق- إلى القوى المنطلقة ، كنسبة الشرارة الصغيرة إلى انفجار مستودع البارود .

لذلك زعم (سكرتان – Secrétan) أن القوة المطلقة قد تتناقص في بعض الشروط إلى غير نهاية ، حتى لا يبقى منها شيء ، وتبقى مسع ذلك متبوعة بالنتائج نفسها ، فلا غرو اذا حركت الارادة البدن ، وكان علها هذا غير تابع لسبب خارجي ، لأنها تكون إذ ذاك كالقوة المطلقة الصغيرة التي تتنساهى في الصغر حتى تصبح معدومة ، ويكون تأثيرها غير نحالف لمبدأ الآلية . لقد ظن (سكرتان) أن هذا الاستدلال الرياضي كاف للجمع بين الحرية والحتمية ، ولكننا إذا تعمقنا في التفكير ، تبين لنا أن هذه الأدلة الرياضية لا تنطبق على المسائل التجريبية ، لأن فكرة القوة المطلقة المعدومة فكرة الرياضية . فلا بد إذن من أن يكون لها مقدار . ولا يكن خلق هذا المقدار في المذهب الآلي إلا بمجزة إلهية .

٧ — لذلك زعم (دلبوف) للتخلص من هذه الشبهة أن الإرادة لا تخلق شيئاً ، وأن علما مقصور على انتخاب الوقت الذي تنطلق فيه القوى الفاعلة من غير أن تضيف اليها شيئاً جديداً ، ولكن هذا القول لا يقطع مظان الاشتباه ، لأن تأخير وقت الانطلاق ، أو تقديمه محتاج إلى تبديل العمل الميكانيكي للقوى الفاعلة ، أي يحتاج إلى خلق قوة جديدة ، وهذا نخالف أيضاً للمذهب الآلي .

ج - الحرية ومراكل عدم التعين . - وقد زعم بعضهم أن في الطبيعة مجموعات من القوى تستطيع أن تولد بعملها عدة حركات ممكنة لا ترجيح لإحداها على الاخرى . ويسمون هذه المجموعات : بمراكز عدم التعين . فما قاله ( بوسينيك - Boussinesq ): ان في الرياضيات معادلات جبرية مؤلفة من معطيات واحدة ، ومشتملة في الوقت نفسه على حلول مختلفة . فلماذا لا يوجد في الكون مراكز تحقق هذه المعادلات الجبرية ، وتلتقي فيها القوى الفاعلة ، بحيث يتولد من تلاقيها حركات مختلفة متساوية الامكان ، ولكن هل في الكون مكان لمراكز عدم التعين .

الم يتردد (بوترو) في قبول ذلك . فقد انتقد في كتابه ، جواز قوانين الطبيعة «Contingence des lois de la nature » معنى الفرورة ، ومعنى العلم ، وأثبت بصورة نظرية إمكان مراكز عدم التمين . قال : إن الضرورة التي تشتمل عليها الطبيعة ضرورة نشبية . وفي كل افتى من الوجود عنصر جديد لا ينتج بالضرورة من الافتى الأدنى الذي قبله . فالموجود أغنى من المكن المحض ، إلا أنه جائز ، وليس لقانون الكائنات أي لقانون السببية - ضرورة مطلقة ، أو تحليلية ، لأن المعلول ليس داخيلا في العلة ، وإنما هو مشتمل على عنصر جديد لا وجود له فيها . ولولا ذلك لما كان بين المعلول والعلة فرق . وكلها ارتقبت من افتى أدنى إلى افتى أعلى في مراتب الوجود صادفت هذا المنصر الجديد الجائز ، ففي الأجناس العالية عناصر لا وجود لها في الموجود المحض ، وفي المادة المتحركة شيء لا وجود له في الأجناس ، وفي الحياة شيء لا وجود له في المادة الجامدة وفي النفس شيء لا وجود له في الحياة . وفي هذه الدرجة الأخيرة من مراتب الوجود تظهر جائزية الإرادة ، لأن في العزم شيئاً لا تشتمل عليه المناقشة أو الروية . فالبواعث والدوافع ليست إذن علة الفعل ، والحرية أعلى الصور الدالة على جائزية قوانين الطبيعة .

٣ - وقد درس (هنري برغسون) علاقة الدماغ بالفكر ، فبين أن الدماغ البشري أحد مراكز عدم التمين هذه ، لأنه متصل بعدد كبير من الأعصاب الحسية ، يصدر عنه عدد كبير من الأعصاب الحسية المحدد كبير من الأعصاب الحسية إلى الأعصاب المحركة ، فإذا انتقلل السيال العصبي من الأعصاب الحسية إلى الأعصاب المحركة ، وسلك في انتقاله طريقا مخططاً من قبل ولد فعلاً منمكساً خالياً من التصور . وإذا وجد السيال العصبي أمامه عدة طرق ممكنة ، وكانت هذه الطرق غير مخططة من قبل كان انتقاله هذا مصحوبا بالشعور . ومعنى ذلك أن في الدماغ مراكز لعدم التمين ، وأن وظيفة الشعور دفع السيال العصبي إلى انتخاب أحد الخطوط الممكنة . ومع ذلك فإنه لا يمكننا قبول هذه النتائج ، إلا إذا ضربنا بمذهب الآلية الكونية عرض الحائط ، وسلمنا بأن كل حادث جائز لا ضروري ، وإذا لم نقبل هذه النتائج وقعنا في الآلية المحضة ، ووجدنا أن الحتمية لا تتفق مع الحرية .

٣ - مذهب (كانت ): ان عالم الظواهر عالم الضرورة والحتمية ، أما عالم الشيء بذاته ، فهو عالم الحرية والاختيار .

لماعجز العلماء عن الجمع بين الحرية والنقيد في العالم المحسوس أخرج (كانت) الحرية من عالم الظواهر وأرجعها إلى عالم الشيء بذاته . وعالم الظواهر عنده عالم التجرية كا تبدو لنا من خلال مقولات العقل . أما عالم الشيء بذاته فهو عالم الحقيقة ، قال : إن عالم الظواهر عالم الضرورة والحتمية ، لأن العقل لايدرك الظواهر إلا داخل الزمان والمكان، ولا يصبح الحادث معقولاً عندنا إلاإذا ربطناه بغيره من الحوادث المتقدمة عليه في الزمان، أو الموجودة معه في المكان . ولا يشد عن قانون السببية في عالم الظواهر شيء أبداً . بل كل أمر خاضع له ، وكذلك الأفعال الإرادية ، فهي مقيدة كغيرها من الأفعال . قال (كانت ) : لو أدركنا ما يجري في نفس الإنسان من العوامل ، وأحطنا علما بجميع الظروف التي يواجهها لأدركنا سلوكه المقبل، وتنبأنا به كانتنباً بخسوف القمر او كسوف الشمس ، فلا محل إذن للحرية في عالم الظواهر .

ولكن عالم الشيء بذاته ليس كمالم الظواهر ، لأنه لا قبلية ، ولا بمدية فيه ، ولا مابق ، ولا مسبوق ، فلا يمتنع إذن وجود الحرية فيه . لذلك قرر (كانت) في نقد العقل المحض إمكان وجود الحرية في عالم الشيء بذاته ، ثم اضطر في نقد العقد العملي إلى الاعتراف بضرورة الحرية من حيث هي مسلمة لازمة للاخلاق . والفعل الخلقي عنده ليس مقيداً عاقبله من الوغبات والميول ، وإنما هو فعل معقول يقوم به الإنسان مختاراً ، ولا يبغي من وراء ذلك إلا الخضوع للقانون ، فهو إذن ابتداء مطلق ، ميزانه العقل لا التجربة .

ولو لم يجعل (كانت) الزمان والمكان صورتين أوليتين من صورالحساسية، متقدمتين على التجربة ، لكان التوفيق بين الحرية والحتمية عالاً . إلا أنه زعم أن الزمان والمكان صورتان قبليتان تابعتان للعقل ، وأن عالم الظواهر – أي عالم الحتمية – ليس عالم اليقين ، على حين أن عالم الشيء بذاته المشتمل على الحرية هو عالم الحقيقة إذن كيف تتحدالحرية بالحتمية ، وكيف تتفق السببية المحسوسة مع السببية المعقولة . لقد علل (كنت) هذا الاتحاد بقوله : أن أفعال الإنسان تؤلف سلسلة متصلة الحلقات بعضها مرتبط ببعض ارتباطاً ضروريا . إلا أن مجموع هذه السلسلة تابع لحرية الاختيار . ولما كان عمل الإرادة خارجاً عن الزمان ، كان من المكن أن نتصوره ساريا في كل فعل جزئي . فالسببية الطبيعية تقتضي أن تكون كل حادثة من حوادث السلسلة تابعة لمسا قبلها بحسب النظم الطبيعية تقتضي أن تكون كل حادثة من حوادث السلسلة تابعة لمسا قبلها بحسب النظم

والقوانين المملومة؛ ولكنها لاتمنع السلسلة بمجموعها منأن تكون تابعة لسبب أولي مفارق. اننا نستطيع أن ننتخب سجيتنا التجريبية دفعة واحدة خارج عالم الظواهر، ونستطيع أن نختارها بحرية من غير أن نفسد بذلك عمل الأسباب الفاعلة.

ظامات هذه النظرية . - لا نستطيع أن ندرك قيمة هذه النظرية إلااذا فصلنا القول فيها على مذهب (كنت) نفسه ولما كنا لا نستطيع في علم النفس أن نسبب في الكلام عليها قصرنا مجثنا فيها الآن على الإشارة الى بعض الظامات الحيطة بها.

١ - فمن هذه الظامات انقسام الوجود عند (كانت) الى وجودين: وجود ظاهر وهو عالم الظواهر ، ووجود حقيقي ، وهو عالم الشيء بذاته .

ومنها قوله أن الجرمان والمكان صورتان أوليتان متقدمتان على التجربة (راجع نظرية (كنت ) في ادراك العالم الخارجي ، ص ٣٤٩).

ومنها قوله أن العلم مقصورعلى معرفة الظواهر، لأن الشيء بذاته لايدرك بالعلم،
 ولولا ذلك لما صرح بأنه هجر العلم ليترك في قلبه محلا للإيمان .

٤ - ومنها قوله بوجود سبب أولي خارج عن الزمان ، منبث ٍ في كل فعل جزئي .

ه -- ومنها قوله بتجريد الحرية عن الزمان والمكان ، مع أن الحرية التي نقول بها
 ونصدق بها ، هي حرية الشعور ، أي الحرية الحقيقية الداخلة في الزمان والمكان .

وقصارى القول أن (كانت ) لم ينجح في الجمع بين الحرية والحتمية ، لأقه اعتقد أن الحرية ابتداء أول ، أو خلق الشيء بعد أن لم يكن ، كا اعتقد أيضاً أن الحتمية ارتباط ضروري بين الظواهر ، وأن العلم ليسله الاقيمة نسبية.

ومعنى ذلك كله أرب (كانت ) قد أخفق في الجمع بين الحرية والحتمية ، كما أخفق من قبل في ذلك (ديكارت) و (ليبنز) . ولم يتوصل العامــــاء المعاصرون الى التوفيق بين

هذين الأمرين الا بعد أن أعملوا معاول النقد في تهديم الحتمية المطلقة من جهة ، والحرية المطلقة من جهة اخرى .

## ٤ ـ حقيقة الحتمية التي يستلزمها العلم والحرية التي يقتضيها الشعور

آ لنبحث أولاً في حقيقة الحتمية التي يستلزمها العلم .

ان العلم الحديث لا يسلم بمبدأ الآلية الكلية ، أو الميكانيكية المطلقة ، كما سلم به علماء القرن التاسع عشر .

١ - فهو يستغنى أولاً عن البحث في العلل ، ويجعل همه البحث في العلائق الثابتة بين الظواهر ، أي في القوافين الطبيعبة (راجع بحث العلة والقانون في المنطق) . وهسو لا يريد أن يربط الظواهر بجميع الشرائط المتقدمة عليها في الزمان، أو المرجودة معها في المكان ، لأن هذه الشرائط كثيرة لا يحصى عددها ، ولو حاول الإحاطة بها كلها لما وجد إلى ذلك سبيلاً . وهو لا يريد أخيراً أن يدرك كيف تم اجتماع هذه الشرائط، ولا كيف أدى اجتماعها إلى حدوث الامور الجزئية . فالحادث العلمي مختلف عن الحادث الخام، لا بل هو كما قبل حادث بجرد حذفت منه جميع اللواحق .

ثم ان أكثر علماء العصر يقررون أن القواذين العلمية قواذين إحصائية ، ومعنى ذلك أن القواذين العلمية ليست بسيطة إلا بحسب الظاهر ، أمسا بحسب الحقيقة فهي معادلات متوسطة لمعدد كبير من الأحوال الجزئية المتشابهة . لقد تبين للعلماء أن لذرات الغاز مثلا سرعة عظيمة ، وأن حركاتها تتبدل بالتصادم ، فتتخذ أشكالا عجيبة (كما في الحركات البراوفنية) ، إلا انهم استطاعوا أن يطبقوا حساب الاحتمالات على هذه الحركات ، وأن يستخرجوا منها قانون (ماريوط) إذر يحصلة متوسطة لحركات الذرات المختلفة . وقد قبل أن قانون العدد الأكبر يقلب كثرة الحوادث إلى وحدة النسب او المتوسطات، وكما أن العلم لا يحيط بجميع خواص الفرد، فهو كذلك لا يريد الاقتصار على معرفة الجزئيات .

الحرية ٣٨٣

٢ ــ وقليل من التفكير في التجارب التي قامبها العلماء يبين لنا أن التنبؤ العلمي محصور في نطاق المنظومات المنفلقة . فـــإذا حددنا بعض الشروط والأسباب ، وحصرناها في منظومة منفلقة أمكننا أن نتنبأ بالنتائج . ولكن هذا التنبؤ لا يـــدل على أن اجتماع الشروط ناشيء عن آلية ميكافيكية . إذ لولا العلماء لما تحقق اجتماع هـــذه الشروط ، ولا تألفت هذه الجمل من العلل والمعلولات .

٣ - أضف إلى ذلك أن مبدأ حفظ الطاقة لم يتحقق بعد في جميع ظواهر الكون تحققا نهائيا مطلقا . والطبيعيون على ما هم فيه من الحاجة الى هذا المبدأ لا يتعصبون له الآن كثيرا ، ولا يجردونه من كل قيد، بل يعلنون انه فرضية ضرورية للبحث، اوفرضية ضرورية للتعريف بالمنظومات المنفلقة من القوى ، والمنظومة المنفلقة هي المنظومة التي لا تدخلها قوة جديدة ، ولا تخرج منها ، بل تتبدل من حال الى حال ، ولا يضيع منها شيء ، وإذا كان علماء الطبيعة يطلقون مبدأ حفظ الطاقة على جميع ظواهر الكورن ، فهم لا يستطيعون ان يبرهنوا عليه برهانا حقيقيا ، الا داخل المنظومات المنفلة . فقد يكون الكون منظومة منغلقة ، اي قد يكون خاضعاً بأسره لمبدأ حفظ الطاقة ، فلا يخلق فيه شيء، ولا يضيع فيه شيء، وقد يكون على عكس ذلك. ولكننا اذا اقتصرنا على دراسة احوال النفس دون غيرها من الظواهر، تبين لنا ان مبدأ حفظ الطاقة لا ينطبق عليها تماما ، لأنه لا يمكن ارجاعها الى الموامل المادية . وقد بينا في أول هذا الكتاب ما هي علافة النفس بالجسد ، وقلنا ان النفس ليست صورة من صور ما هي علافة النفس يحدادة ثم الى حرارة ثم الى حركة ، ولكن النفس ليست صورة من صور الطاقة ، ولو كانت كذلك لأمكن قيامها ، وبيان معادلها الحركي، او الكهربائي ، الطاقة ، ولو كانت كذلك لأمكن قيامها ، وبيان معادلها الحركي، او الكهربائي ، الطاقة ، ولو كانت كذلك لأمكن قيامها ، وبيان معادلها الحركي، او الكهربائي ، الطاقة ، ولو كانت كذلك لأمكن قيامها ، وبيان معادلها الحركي، او الكهربائي ، الطاقة ، ولو كانت كذلك لأمكن قيامها ، وبيان معادلها الحركي، او الكهربائي ،

وقصارى القول ان العلم لا يستلزم الحتمية السكلية ، وكيف نقرر اب كل جزء من اجزاء الكون مقيد بنظام وقانون ، ونحن لا نعرف من هذا النظام الا اقله ؟ ان علمنا بالحتمية مقصور على المنظومات المنعلقة . فإذا ألفت بعض القوى منظومة منعلقة قلنا أنها ستولد هذه النتيجة او تلك. ولكن تأليف القوى لايتم بصورة آلية. نعمان العلم يستلزم الحتمية . ولكن الحتمية شيء، والآلية شيء آخر. وقد بينا في المنطق ان القول بالحتمية

الطبيعية ليسمن أوليات العقل. وانماهو فرضية ضرورية ، او اقل اذاشئت انه من الأوضاع التي لم يسلم الإنسان بها ، الا ليجعل مفهوم الكون معقولاً. فالحتمية اذن فرضية مشروعة يؤيدها العلم بارتقائه ، لا بل هي مخاطرة جميلة ؛ لن يندم العقل البشري على الأخذ بها، ولو فكر بالاعراض عنها لخسر سيطرته على الطبيعة ، ولأضاع ادراكه لمعقولية الكون.

ب – ولنبحث ثانيا في حقيقة الحرية التى يقتضيها الشعور . ــ لقــد دل تحليل الفعل الإرادي على أن حرية الإرادة مختلفة عن حرية الاختيار ، وانها ليست ابتداءاً مطلقاً ولا خلقاً للشيء من لا شيء .

ان الفعل الإرادي فعل معقول ، تلقي النفس فيه على بساط البحث مسألة عملية ، ثم تطلب حلها. فتجد لها أولاحلا نظرياتستخدم فيه جميع معارفها ، وقوة خيالها ، وابداعها ، وتنظيمها العقلي . ثم تجد لها بعد ذلك حلا عمليا ، فتجمع النزعات ، والميول الكامنة فيها حول تلك المسألة ، وتصوغها في قالب علي وفقا لما يمثله لها الخيال . فالفعل الحرمشابه بهذا المعنى التجريب العلمي ، أو الاختراع الفني ، لا بل هو وظيفة نفسية تركيبية . وما الكشوف العلمية ، والاختراعات الفنية ، إلا ظاهرة من ظواهر الفاعلية النفسية الحرة ، فهي تهدف داعاً إلى تنظيم التصورات ، أو النزعات ، وتركبها تركيباً جديداً في ضوء العقل ، وتستند إلى المختمية العلمية في سبيل الوصول إلى هذه الفاية ، ولولا هذه الفاعلية الحرة لمسا وجد العلم ، ولما كان الشعور والعقل فائدة .

وعلى ذلك فالحرية ليست سراً من الأسرار ، ولا قوة عجيبة تفيض عن العالم المجهول. فتشرق على النفس داخل الزمان والمكان ؛ وإنما هي وظيفة نفسية حقيقية يبلغها الانسان بطريق العقل ، فالعقل يطلع صاحبه أولاً على قوانين الظواهر ، ثم يبين له كيف يستخدم هذه القوانين لانشاء مركبات جديدة متفقة مع غاياته ، ومن معرفة القوانين يتألف العلم، والعلم مبني على الحتمية ، أما استخدام هذه القوانين في سبيل إنشاء المركبات المجديدة فهو عمل تنظيمي تابع للمثل العليا ؛ لا بسل هو عمل فني يسدل على أثر الحرية في الوجود . فالانسان إذن حر بمعنى أنه يستطيع أن يذهب بعقله إلى مسا وراء العلم ، وأن يتجرد

الحـــرية الحـــرية

بخياله عن قيود الزمان والمكان ، أن يتخذ الحتمية وسيلة للتغلب على الطبيعة . وهو حر أيضاً لأن الفاعلية النفسية أبعد من أن تنحل إلى الآلية .

#### ١ ـ المصادر

- 1 Belot Une théorie nouvelle be la liberté (Rev. Philo. 1890)
- 2 Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience
- 3 Bossuet, Traité du libre arbitre.
- 4 Bourroux, De la contingence des lois de la nature.
- 5 Fouillée, La liberté et le déterminisme.
- 6 Janet et Séailles. Hist. de la philos.
- 7 Kant, Fondement de la métaph. des moeurs. Critique de la raison pravique.
- 8 Langevin, P. La science et le déterminisme,
- 9 Nabert, L'expérience intérieure de la liberté.
- 10 Renouvier, Psychologie rationnelle.

#### ۲ ـ تمارين ومناقشات شفاهية

- ١ علاقة الحرية بالحتمية .
- ٣ الحرية عند ( برغسون ).
  - ٣ الحرية عند (سارتر) .
- إلى الآراء التي أوردها (بوترو) في كتابه : جواز قوانين الطبيعة .
  - ه الحتمية عند العلماء المعاصرين .

٧٨٦ الحرية

### ٣- الإنشاء الفلسفي

١ - هل الحرية مسألة نفسية ؟ أم مسألة فلسفية • أوضح الفرق بين هاتين المسألتين.

٢ - هل تستطيع أن تجد في علم النفس حلا كافياً لمسألة الحرية ؟

٣ - هل الحرية هي القدرة على القعل بلا سبب ؟

٤ – هل يمكن التوفيق بين الحرية وشرائط التفسير العلمي ؟

ه - هل نستطيع أن نوضح أفعال الانسان بسجيته ؟

٣ - أوضع هذا القول : د أن أفعالنا تقيدنا بقدر ما نقيدها،

٧ - لماذا زَعم بمض الفلاسفة أن الحكم التأملي يحمل طابع الحرية ويدل عليها ؟

الفهارس

١ ـ فهرس الألفاظ الفلسفية

٢ ـ فهرس الاعلام

٣ ـ فهرس المواد



# ١ - فهرس الألفاظ الفلسفية

الابتدائي - ( Primitif ) ، وه ، الاختراع - ( Invention ) ، ١٦٤ ، ۲۰۰ ' ۱۸۹ ' ۲۷۵ ' ۲۷۵ ' ۱۸۹ ' ۲۷۵ اختناق الرحم أو الهستريا (أو الهرع) - ۲۰۰ ' ۲۷۵ ( (Hystérie ) ' ۲۳۱ ' ( Création ) - الابداع - ( ) ۱۶۴ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۲۰۱ ، ۱۹۴ ) الاختيار، حرية \_ (Libre arbitre )، YAT ' YYE ' YTT ' YTT ' 177 الأثرلوجيا ، – ( Ethologie ) ، ٣٣ الأخلاق – ( Morale ) ، ٣٩ الأخلاق – ١٦١ ( ٧٥٥ ( ٧٠٥ ( ٤٥٧ ) ٧٠ ) ( Sociologie ) - ما م الاجتماع ) علم - الاجتماع ) الأخلاقية ، العاطفة - ( Sentiment الاجتماع ، غريزة \_ ( Instinct ) \_ غريزة YAW - YAl (grégaire الإدراك - (Perception) ، ١٦٢، VE1 . VA. . ALA . 414 ۲۶۱٬ ۷۲۰٬ ۷۲۰٬ ۱۱۱ (Perceptions acquises) (Perceptions acquises) (Prise de conscience) (Prise de conscience) تجلي الشعور (Volonté) (Vol YE+ ' \- A ' O \ Y ' O E Y ' E Y O ( Sensation ) — الاحساس — ( Sensation ) الاحساس · νον - νια · νια · νον الأحلام - (Rêves)) ، ٢٩١ ، (١٥ – الارادي - (Volontaire) ، ٤٠٧ 04. ( 101 أحلام اليقظة \_ ( Rêverie ) ، ١٩١ ، | الارادي المذهب \_ (Volontarisme) YT9 - YTT ( 0 1 T ( 0 TY

الأرواح الحبوانية ـ ( الاعتبانية ـ ( ۱۹۷ ) ۲۹۷ ( عامی ۱۹۷ ) ۲۹۷ ( عامی ۱۹۷ ) ۲۹۸ ( عامی ۱۹۹ ) ۲۹۸ ( عامی ۱۹۹ ) ۲۹۷ ) ۲۹۷ - ۱۹۸ ( Douleur ) ۱۹۸ ( Douleur ) ۱۹۸ ( الآلم ـ ۱۹۷ ) ۱۹۸ ( الآلم ـ ۱۹۸ ) ۱۹۸ ( الآل الاكتاب (Acquisition)، الاكتاب الالوان\_ ( Couleurs ) ۳۲۸ (۳۲۷۴) الاستقراء – ( Induction ) ، ١٩٣٩ ( Mécanisme ) الآلية – ( Induction ) ، ١٩٣٩ ( ( ۲۵۰ ( Etendue ) - الامتداد • AA ' TT - ' TOY ' TOY الاشارة \_ (Signe) ، ١٩٩٤ ، ١٩٩٩ الامراض المقلية ، علم (Signe) الاشارة \_ 171 ' o7 ' (mentale الاشتداد أوالتوتر النفسي\_(Tension | الامكان \_ (Possibilité ) ، ٣٦٨ ، 070 ' 770 TA. ( maternel · YTY · YTT · TT · TT · TTO الانانية ـ (Egoïsme) ، ۲۷۱ (۲۷۰) الانتباء — ( Attention ) . . . ؟ Y . . . . 794

04+ 6 007 6 414 الاستنتاج - ( Déduction ) ، ١٠٥٠ الاستنتاج - ( Déduction ) الاحمة ( Nominalisme ) \_ الاحمة 018 6017 60.7 60.7 ۱۸۲ ( psychologique الاصطفاء أو الانتخاب \_(Sélection)، الامومة ، عاطفة \_ (Sentiment 774 - 177 - 178 - 187 الاضافة\_ ( Le moi ) \_ إلاا " مهم مهم ( Relation ) الاضافة \_ الاضافة \_ الاضافة \_ الاضافة \_ الاضافة \_ الاضافة \_ ۷۷ه (راجعالنسبیة) الاعتقاد – ( Croyance ) ، ٣٦٥ ( راجع الشخصية ) goïsme ) الانانية – (١٤٤ (٣٧٠ علية الانانية – (١٤٤ علية ١٤٤ علية ١٤٤ علية ١٤٤ علية ١٤٤ علية ١٤٤ علية المنانية المناني الافراز — ( Sécrétion ) ، (راجع الاقتران \_ ( Contiguité ) ، ۲۲۲ الاقتران \_ ( Contiguité ) ، ۲۹۰ الاقتران \_ ( کیم 271 6 219

الإنحاط النفسي - (Psychasthénie) الإيحاء \_ ( Suggestion ) . ١٠٦ ( ۱۹۹۰ ٬ ۱۰۷ ، ويسمــــى بالوهن ۲۹۵ ٬ ۱۰۷ ، ۱۹۳ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹ Yta ( Yt . ( YT9 البرمان \_ ( Démonstration ) \_ البرمان \_ ( Construction ) \_ البرمان \_ - صحب ( المراه ) ١٠٤ ( صحب المراه ) ١٠٤ ( صحب المراه ) ١٠٤ ( صحب المراه ) عليه المراه المراه المراه ) عليه المراه 071 الانضاج - (Elaboration) ، ۳۲۷ البصر - ( Vue ) الانفعال \_ ( Affection ) ، ١٦٠ البصري – ( Visuel ) ، ٢٦٠ النفعال – ( Visuel ) 747 الانفعالي - ( Affectif ) ، ١٩٩ ( ( Affectif ) ، ١٩٠ ( ١٩٠ ( ٢١٩ ( ٢١٨ ( Milieu ) ) ، ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ( ١٩٠ ' \Y\ '\\4 ' (Introspection) ' (Instinct de Soumission) الأنواع أو الأغـاط النفسيـة - التأمل الباطني النجريبي أو الإستبطان التجسريي – ( - Types psychologiques) ۱۲۷ ، ۱۲۱ ، ( expérimentale 

الانتفادي، الفكر – (Esprit critique) الاهتبام ، قانون ــ (Loi d'intérêt) ، و الاعتباء الفكر – (Loi d'intérêt) ، و الاعتباء ، الفكر – (عانون ــ (Esprit critique) ، و الاعتباء إيقاء الطاقة ـ ( - Conservation de L'é \TV ' \TT ' ( expérimentale

التأملي - (Réfléchi) ، ١٤٢٠١٤١ | التخيل ، الخيال ، المتخيلة -' TY4 ' \71' ( lmagination ) تثبیت الذكریات (-Fixation desSou التخيل المبدع - ( venirs التخيل المبدع - ( \* ۲۲۰ ( Expérience ) التجربة - ( Expérience ) \* ۲۳۰ ( التجربة - ( Expérience ) \* ۲۳۰ ( Expé التخيل التمثيلي (٥٦٢ ، ٣٦٣ ، ٣٥٢ ) التخيل التمثيلي (١٣٥٠ ) ۱۹۹۰ ( productrice ه ۹۹۰ ) ۱۹۹۰ ( Empirisme ) التجربي ۱ الذهب \_ (Empirisme ) التجربي ۱ الأفكار – ( Empirisme ) ¿٣٣ ( productrice (1.1 'TT 'TY ' 17 ( idées 7.1 'T. 'ant 'tar' Tar التجريب ( Expérimentation ) · 0.0 · 117 · 111 · 177 - 114 (Expérimental) - التجسريي التامي ( مسنمب ) -- ( التامي ( Associationnisme ) التجريد ( Abstraction ) التجريد تحت الشعور - (Subconscience) ، التذكر - (Rappel volontaire) ، التذكر - (Rappel volontaire) ، المعادر - (Subconscience) ، (S التحديد – ( Localisation ) ، ١٠١ ( Éducation ) – التربية – ( Localisation ) ( ۳۵۹ ، ۳۲۷ ، ۲۸۹ ، ۲۹۷ ) ۲۸۹ ، ۲۹۷ ) ۲۸۹ ، ۲۹۷ ) ۲۷۹ ، ۲۹۹ ) ۲۷۹ ، ۲۹۹ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ (۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ (۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ (۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ (۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ (۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ (۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ (۱۳۹۰ ) ۱۳۹۰ (۱۳۹ ) ۱۳۹۰ (۱۳۹ ) ۱۳۹۰ (۱۳۹ ) ۱۳۹۰ (۱۳۹ ) ۱۳۹ (۱۳۹ ) ۱۳۹ (۱۳۹ ) ۱۳۹۰ (۱۳۹ ) ۱۳۹۰ (۱۳۹ ) ۱۳۹۰ (۱۳۹ ) ۱۳۹۰ (۱۳۹ ) ۱۳۹ (۱۳۹ ) ۱۳۹ (۱۳۹ ) ۱۳۹ (۱۳۹ ) ۱۳۹ (۱۳۹ ) ۱۳۹ (۱۳ ) ۱۳۹ (۱۳ ( Analyse ) - التحليل - ( Analyse ) ، ٣٩٦ ( Analyse ) ، التركيب - ( التحليل - ( Analyse ) ، ١٨٢ ( ٤٨٢ ) ٤٨٢ ( ٤١٥ ) , o4. , o40 , 644 , 644 , 649 , 040 , 040 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 , 644 التحليل النفسي – (Psychanalyse)، التروبيزم - ( Tropisme ) ، ١٤٤، التحريل - ۲۹۱٬۲۲۱٬ (Dérivation) ۲۹۱٬۲۲۱٬ التشاؤ م-(Pessimisme) ۲۰۳٬۲۰۲٬

۲۹۱ (Classification) التفاؤل \_ (Optimisme) التصنيف ـ (Classification) التفاؤل ـ (Optimisme) ١٧٦ ، ١٨٦ ، ٢٦٢ ، ٢٦٥ ، ١٢٦ ، التفكير ( راجع الفكر ) | التقارب عقانون \_ ( -- Loi de Con التصور ــ ( Concept ) ، ۱۳ ( vergence ( ۱۸۱ ) النقزز ــ ( Dégoût ) ۲۷۸٬۲۱۳۰ التصور أوالتمثل \_ (Représentation) | التقسيم \_ (Division) Division du tra - ) - اتقسيم العمل ٢٧٩ ، ٢٧٩ ، ٤٧٦ ، ٣٤٨ ، ٢٣٤ 717 ( 11. ' Tho ( | vail التصورية \_ (Conceptualisme) ، التقليد \_ (Imitation) ، 0186108 التقيد أو الحتمية \_ (Déterminisme) · 774 . 048 . 044 . 144 . 14 · YTY · YTY · YOX · YOT · 444 · 444 · 444 · 444 · 444 (Rèpétition ) التكرار (Rèpétition ) التكرار (Rèpétition ) التكرار (V·V (٦٩٨ '٦٩٣ ) ) التطور المالة (Evolution ) Théories gé —) التكوين انظريات ( Coopération ) ۲۲۰ ۲۲۰ التماون \_ ۳۵۱ – ۳۵۲ ( nétiques ) (التلقائي ـ ( Spoptané ) - التلقائي ( ١٦٩ ' ٤٦٣ ' ٣٨٧ ' ١٥٤ ' ١٤١ | ٤٧٧ '٣٢٠ ( Fatigue ) - التعب 

التصميد - ( Indétermination ) ( Sublimation ) - التصميد 247 6 244 199 التصوف -- (Mysticisme) - التصوف التضاد \_ ( Contraste ) \_ التضاد 14. التغسيمن أو المفهيسوم in 'in' (Compréhension) 77. 67. 6014 677. 717 YOA (Généralisation) - [------

4 ( Courant de Conscience ) [ Raisonnement par analo. التمثيل . 74 . COTE . 84 التنفيذ \_ ( Exécution ) ، ٧٧٦ ( Exécution ) التنويم المغناطسي \_ (Hypnotisme) ، الجمال ( فلسفة ) \_ (Esthétique) ، التوازن ، إحساس \_ ( Sensation ) \_ الجنسية ، الفريزة \_ (Instinct sexuel )، التوازن ، إحساس ــ ( Sensation ) ــ التوازن ، إحساس ــ ( Folie ) ۲۹۲ ، ۲۹۲ ( statique ) ۲۹۲ ، ( Kleptomanie ) ۲۹۲ ، التوفية ـــ ( Kleptomanie ) ۲۹۲ ، ســ . ٧٤٧ الجهاز المصبي ( أو الجملة العصبية ) ـــ YV4 ' Yo ' (Système nervcux) التوليد السقراطي – (Maïeutique)) الجهد \_ ( Effort ) ، ١٤٧٣ ، ١٤٧٣ ، ٢٧٣ ، ογη · ΥΛΛ · ( Substantialisme

النمييز — (Discrimination) - التمييز — (Viq ' ٣٦٩ ' ٨٢ المييز 10 ' 071 ' 703 التوليدالمباشر، نظرية ــ (Nativisme) ر ( Contingent ) ، ۲۵۲ ، الجوهر ، الجوهرية \_ ( Contingent ) 774 الحاجة - ( Besoin ) - نجلها ( Dialectique ) - الحاجة جريان الشعور أو تيــــار الشعور ــ | و ي

( Sensibilité ) الماسية ( Fait psychique ) الحـــادثة (أو الظـــاهرة ) – | الحساسية العامة ــ (Cénesthésie) ، الحسى (المذهب) – (Sensualisme) ، الحفيظ \_ ( Conservation ) -حفظ البقاء (غريزة) \_ (Instinct de YTA ' YTT ' ( Conservation ( المرا ( Jugement ) \_ إلما الحد - ( Terme ) - مكم مرا ( Terme ) - مكم ( Jugement de Valeur ) - الحدم - ( Intuition ) - الحدم - ( العدم - ( العدم - العدم - ( العدم - الع وجــر و بــر ( Jug. de réalité ) ( ۳۲۳ ( Mouvement ) – ۱۹۹ الحر که ا ه ۲۲ ، ۲۲ . حکسم وجسود ، اخره - ( Biologie ) - (الحياة (علم) - ٦٤٣ ، ٦٤٠ ، ٦٣٨ ، ٤٦٥ ) ٩٥ ، ٧٠٣ ، ٢٦٤ ، ٢١٨ ) ٢٠٤ ، ٢٠٨ الحركة (حاسة ) ( Sens kinesthé - ) (حاسة ) فو عند ( الحيوان – ( Animal ) ، مو كان و الحركة التلقائمة ... ( Mouvement ) محركة التلقائمة ... ( ۲۰۱٬ ۲۹٤٬ ۲۰۲ ۲۰۲ ۲۰۲ الحيوي \_ ( Biologique ) ، ٢٦٣ ، الحركي - ( Dynamique ) - الحركي - ( Dynamique ) الحرية - ( Liberté ) ، ١٣٨ (١٣٧ ( Liberté ) الحرية - ١٣٨ (١٣٧ )

الحادث النفسي أو الظاهرة النفسية - الاع ٢٧٢ ٢ ٧٥٤ ٢٨٠ ٧٨٢ A . Y الحادثة الملحقة أو الظاهرة الثانوية – AA ( Epiphénomène ) حاسة الحرارة والبرودة ـ ( Sens de la ) عاسة الحرارة والبرودة TYT ( température الحب أو العشق -- ( Amour ) 6 199 ( 187 ( 477 ( 10. TTT ( sique ٦٧٠ ' ٦٤٣ ' ( spontané

- ۱۸، ( Intelligence ) الذكاء \_ ( Paralysie ) مام ( أوالشلل) العام \_ ( Paralysie ) مام ٢٩٤ ( أوالشلل) العام \_ ( générale ( Rappel spontané ) – الذكر الذكرى \_ (Souvenir) الذكرى 177 الذهن - (Entendement) الذهول ــ Distraction ) ؟ ١٦٩ الذرق - ( [Goût ) - الذرق الرأفة \_ ( Pitié ) - الرأفة الرأى - (Opinion) ، ۲۱۲ - ۲۱۳ الخيال – ( Schème, image ) ، ارؤية الذات - ( Schème, image ) 444 رد الغمل \_ ( Réaction ) \_ رد الغمل 78 - 6 744 6 744 الرغبة - (Désir) ، ٢٦٥ (Désir) الرمز \_ (Symbole) ، ۱۰۹۰ ع-ه-07 . 6 0 . 4 الرواقيون ــ ( Stoïciens ) ، ٣١ ، 097 (017 (717 الروح \_ ( Esprit ) ، ٦٣ الروحيون ... (Spirites ) ؟ ١٧١ الذاتي - (Subjectif) ، ١٣ ، ١٧ ، ١٣ الرؤيا - ( Rêve ) ، ١٥١ ، ١٥١ ، ا ٢٥٢ ، ٣٥٤ ، راجع الأحلام

الخارجي (العالم) (Monde extérieur) | الذاكرة - ( Mémoire ) ، ١٦٢ ، \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* الخبل(أوالشلل)العام\_( Paralysie الحجل - (Timidité) ، ۲۵۱ الحجل ( Erreur ) \_ النطأ الخطور - ( Rappel ) ، ٣٩٩ ١ الخوف \_ ( Peur ) ، ۲٤٤ ، ۲٤٥ **٦٨١ - ٦٧٩ '٢٦٨ '٢٥٦'٢٤٩'٢٤٨** الخوف من الفضاء - ( Agoraphopie ) الخيال (راجع التخيل) **£ A A A £ £ £ £ £** #A4 'TTO 'TEA ' ( ldéalisme ) الخير – ( Bien ) ، ۲۸۷ الدوري ــ (Périodique) ، ۲۲۹ الديمومة ، \_ (Durée) ، ۲۱ ، 431 704 الدينية ( الماطفة ) \_ ( Sentiment YAY (religioux الذات \_ ( Essence ) \_ الذات

147 ( 117

וני مان ( Temps ) יון אין ( אין ( Temps ) ۲٦٦ ( Personnel ) - الشخصى زمان الانع\_كاس - ( Temps de ( Personnalité ) \_ الشخصة ive ' Y.A ' \Ti ' (reaction 798 ( TA) ( 179 ( 180 ( 17A الساكن \_ (Statique) ، ١٦٣٠ الشدة \_ (Intensité) \_ الشدة السالب - ( Négatif ) - بالسالب من ( Négatif ) السالب من المناسبة السبب (راجع العلة) - ۱٤١ ( (Conscience ) الشمور \_ السبب الكافي أو العلة الكافية (مبدأ)\_ · V.T · V. \ . 0 1 Y · TT4 · 10T (Principe de raison suffisante) ( عدل - ( Doute ) - الشك المنابع المن السجية أو الطبيع \_ (Caractère) ، االشم \_ (Odorat ) ، ٣٢٦ الشمول\_( Extension ) ١٩٦٠ [ ١٩٦ السرور \_ (Joie) ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، الشهوات \_ (Appétits) ، ۲۰۹ 714 6 774 6 717 6 711 الشيء - ( Chose ) - الشيء السفسطائي \_ (Sophiste) ، ۲۷ه السلوك \_ ( Comportement ) ، هم ، الصفحة السضاء \_ (Table rase) 7 . . . OAT . DYY . 101 السلوكمة \_ ( Behaviorisme ) ـ السلوكمة الصورة\_( Image ) - ٢٤٠ ( الصورة\_ السمم - ( Ouic ) ، ٣٢٦ £ A A & £ A Y السمعى ــ ( Auditif ) ٢٤٣٠ السمعى السير (أو الجـــولان في النـــوم) - الصورةالتالية (Image consécutive) مرة التالية (Somnambulisme) السيطرة (غريزة) \_ ( Insinct de | الصــورة أو الفكرة الطــارئة \_ to. ( Idée adventice ) ( domination ou de supériorité

الصورة المركبة \_(chologigues | (lmageComposite) ، ٥٩ ، ٥٩ ظواهرالهيجان \_ Expression des ) YET 'YTY ' ( émotions المادة\_ ( Habitude ) ، مو١٠٥٥) · 77 · 6 04 A · 147 · 171 · 100 **PAF- A/Y** الماطفة - ( Sentiment ) - الماطفة · 174 · 471 · 747 · 74 · 170 401 6 0TT الماقلة (الحماة) (Vie intellectuelle) 179 ° 410 ° 411 المام - (Général) - المام الميةرية ــ (Génic) ، ٤٧٧٬٤٣٧٠٤ TTA TTA (AY ( Scuil ) - I amall (tox 'YAY ( Justice ) - Illustice 041 المدوى \_ ( Contagion ) ، ۲۳۱ 177 . 101 . 14T المرفان \_ (Reconnaissance) ) ٣٩٩٤ المزم أو القرار (Décision) ۲۲۹ ( المضلي ، الإحساس \_ ( Sensation ۲77 ' ۲۲۲ ' ( musculaire العضوى - ( Organique ) ، ٣٨٣ المطف (Sympathic) المطف ( Raison, intelligence ) المقل المقالمية - Phénomènes psy- الطواهر النفسية - ( Raison, intelligence

EAY الصيورة أو الفكرة المصطنعة – to. (Idée factice) الضرورة - ( Nécessité ) - الضرورة الضروري \_ ( Nécessaire ) ، ۲۲ ، 7-1 6091 الضحك \_ ( Le rire ) \_ الضحك الضمار (Conscience morale) 141 الطاقة \_ (Energie) \_ الطاقة الطاقة ( أو: القدرة ) النوعية \_ TTI ( Énergie spécifique ) الطبيم \_ (Naturel) ، هم١ الطبيعة \_ ( Nature ) \_ الطبيعة Y. X . Y. Y . OX E . TEE . TTT الطريقة \_ ( Méthode ) ، سب ، 144 - 117 الطفل \_ ( Enfant ) - الطفل < +74 < 147 < 178 < 104 < 187 · +4. . +14 . 404 . 441 . 440 074 6 074 6 004 6 010 6 011 الظواهر – ( Phénomènes ) راجع

011

٠٣٨٧ ١٣٠٤ (Activité) - الفاعلية - ٥٧٥ ١٥٧١ معم ١٣٨٢ ٥٠٠ Va+ " YTT " 74T الفاعلية المحافظة \_ ( - Activité con المقلى (الفكرى) \_ ( Intellectuel | TYO ' \AT ' \YY' ( servatrice ( rationnel ) ، ۱۸۲ ، ۱۷۹ ، ۱۸۲ ) فرط التذكر \_ ( rationnel 417 . 410 . 414 113 الملة - ( Cause ) - الملة فرط التصور البصري وهيو التجسيم الملم = ( Science ) ، ۲۲ ، ۲۲ ، الفرينولوجيا \_ ( Phrénologie ) ، العمل = (Action, Travail) ، ۴۳۰ الفطري-( Inné )-۱۰٬۵۸۰ ۴۴۹۰ ۱۹۰۰۵۰ الفعل \_ (Acte, Action) ، راجم المناصر -- ( Éléments ) ، ۲۳٤ ، رد الغمل \_ ( Réaction ) الفعـــل النصوري الحـــركي ــ الفائية – (Finalité) ( Finalité) ( Action idéo - motrice ) 779 6 7 . 0 747 الغاية - ( Fin ) - تالغاية الغمل المنمكس - ( Réflexe ) الفدد \_ (Glandes) ، ۲۵۱ ( م الغريزة — ( Instinct ) ، ه١٦٥ ، الفعل المنعكس الشرطى \_ ( Réflexe 717 ( conditionné - ۲۵۷ '۲٤٤ ( Colère ) الغضب فقد الذاكرة \_ (Amnésie) ١٦٧٠ TAN TOA الغبرية أو الابثار \_ ( Altruisme ) ٤ فقد النطق (الحبسة) \_(Aphasic) ، **\*\*\* \*\***\*\* الفاعلة (الحياة) \_ ( Vie active ) \_ (قاعلة (الحياة) ۴۱٤ ۴۱۱ ( Pensée) - الفكر ( Pensée ) الفكر ١٦٥ ( ٦٣٦ ) ١٦٥ ( ١٧٩ ) ١٦٥

الفكرة - ( Valeur ) ) القيمة – ( Valeur ) ، ٣٤ ، ٣٢ ، ١٩٤ ) ، ٣٤ ، ٣٢ ، ١٩٤ ، ٢٦ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، 077 ( 171 ( 777 ( 70 النكرة الثابتة – (ldée - fixe) ) ، (الكبت – (Refoulement) ) ، (الكبت – (ldée - fixe) – إلى المنابقة – (Misonéisme) ) ، (الكبت – (Philosophie) ، (الفلسفة – ۲۵ ) ۲۶ ) ، (الفلسفة – ۲۵ ) ۲۶ ) ، (الفلسفة – ۲۵ ) ، (الكبت – (Philosophie) ) ، (الكبت – (الفلسفة – ۲۵ ) ، (الكبت – (الكبت – (القابلة المنابقة – (الكبت – العلم (Philosophique) – الكفاح ،غريزة (Philosophique) الكفاح ،غريزة ( الكلي - ( Universel, ) - الكلي ( Pragmatisme ) 7-1 60416078 الفهرم ( قسوة ) أو الذهن – الكيال – ( Perfection ) - الكيال ( Entendement ) ٢١١ ، ٥٧٥ ، ٥٧٥ ، ٢١٢ ) الكسة - (Quantité) ، ۲۱) و ۲۱ الكيفية \_ (Qualité) ، ١٣٠ (Psycho-phy-) ، ١٣٠ ، ١٣٠ ( sique هر ٢٣١ ، ٢١٧ ، ٢٠١ ) ٥٢٤ ، ٢٣١ ، ٢١٧ ، ٢٠١ الفيزيولوجيي أو الفسيولوجي - | الكيمياء الذهنية ـ (Chimie mentale) اللَّهْ ـ ( Plaisir ) ـ قاللُهْ ـ ( اللَّهْ ـ ( Plaisir ) ا اللمب \_ ( Le jeu) \_ باللمب -0. 1 ( 191 ( Langage ) - iilli اللفظ - ( Mot ) ، ١٨ ، ٥٢٠ اللمس - (Toucher) ، ۲۵۹ ، ۲۵۹

" ممر ( Syllogisme ) ... القياس .. ( مر ١٩٠٥ ) ١٩٠٥ ( القياس ... ( ١٩٠٥ ) ١٩٠٥ ( القياس ... ( ١٩٠٥ ) فلسفة العمل أو البراغماتية - ا ١٨٦ - ١٨٣ 7.4 ORA ' DAY Tol 'Too 'o. | 'to. 'TTI'ITT (Physiologique) 140 القابلية - ( Aptitude. )- القابلية - ( Aptitude. القرار أو العزم – ( Décision ) ، 777 القوانين ــ ( Lois ) ٣٢٣ ، ٣٢٨ و ٥٢٢ 774 . 444 . 144 . 141

اللمسى ، الإحساس - ( Sensation ) مذهب الإعان - (Fidéisme) (Rationalisme) \_ المذهب المتلى \_ الادة \_ (Matière) - ١١٥٠ (Matière المادية التاريخية \_ ( Matérialisme ) المذهب النفسي ( Psychologisme ) المادية التاريخية \_ المرض المقلية (-Principes ration المرض 6 79 1 17 4 (Maladie) المبالاة(حرية عدم)أوحريةاللامبالاةـ الزاج \_ (Tempérament) \_ الزاج 'YY \ (Liberté d'in différence) المس أو الوسواس \_ ( Obsession ) ، ۲۰۷ (Distance) مرا الليافة ــ ( الطفة ) ۲۰۰ ( الطفة ــ ۲۰۰ ( الطفة ــ ۲۰۰ ( الطفة ــ ۲۰۰ ) (Ressemblance) \_ الشامة (Ressemblance) الشاركة – ( Participation ) ، ۱۹۹۴ الحمول \_ (Attribut) ، ٢٢٥، ٥٢٥ الخ – (Cerveau) - الخ ٤٠٥ ' ٤٠٢ ٢٧٠ (Cervelet) - المخيخ ٣١٩ ' ٢٣١ ' (Durée) – الما المطلق – ( Absolu ) - المطلق – ( المطلق – المعالق – المعالق – المعالق – المعالق المعا المطلقة ( الأحكام الحلية ) ( Jugements Catégoriques ) المذهب الاجتماعي - (Sociologisme) 114 . 1.4 المرفة \_ (Connaissance) \_ المرفة المنعب الآلي - (Mécanisme)

V . Y

۱ المنى العام – ( Inhibition ) ، المنى العام – ( Inhibition ) ، المنى العام – ( Idée générale ) ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹ المقلية \_ (Adaptation) ۱۳۲٬۵٤٬۵۲٬ (Tests) الموالغة أوالتكيف \_(Adaptation) المؤثرأوالمنبه – (Excitation)، ۲۹۱۷ اللاحظة ( Objectif ) ١٦٢٠ – الموضوعي ( Objectif ) ٥٥٠ ١٦٢٠ ) ١٣١٠ - ١٦٢١ ) ١٣١٠ ) ١٣١٠ ) ١٣١٠ ) ١٣١٠ ) ١٣١٠ ) المليخوليا (السوداء)\_ (Mélancolie) ) ، ۲۹۲ ، المليخوليا (السوداء)\_ (Mélancolie) ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ۱۱ ( Analogie ) ۲۹۳ ( Analogie ) ۱۵۰ ( ۲۹۳ ( Analogie ) ۱۵۰ ( Moelle épinière ) ۱۵۰ ( ۲۲۳ ( Possible ) ۱۵۰ ( Physiologie ) ۱۵۰ ( Physiologie ) ۱۵۰ ( النخاع الأعضاء) ۱۵۰ ( النخ النزعات ـ ( Tendances ) ، ۲۲۷

المقولات \_ ( Intelligibles ) ، ٢٠٠ المنطقي — ( Logicien ) ، ٢٢٠ المية\_ ( Simultanéité ) ( محمد المعية - ٧٠٣ ( المعية - ١٩٩ (١٩٩ ) 401 القولات ـ ( Catégories ) - القولات ـ القولات 118 ' 11 · ' • AY 

الوهم -- ( Illusion ) ، ۲۳۸ ' \\ '\re '( Automa tisme ) اللائا ـ (Non-moi) ـ ۲۲۰ (۲۲۰

۱۹۹۰ ( ( Extase ) الوجد – ( الوجد ) ۲۹۹۰ ( Ame ) الوجد – ( ۲۲۰ ۴۳۸ ( Ame ) النفس – ( ۲۲۰ ۴۳۸ ( Etre ) الوجود – ( Psychologique ) ۱۹۹۰ ( ۱۹۹۰ ۲۹۹۰ ( Unité ) ۲۹۹۰ ( Répulsion ) ۲۹۹۰ ( ۲۹۹۰ ۲۹۲۰ ( Hérédité ) ۲۹۹۰ ( Négatiou ) ۲۹۹۰ النفي – ( Médium ) ۱۹۹۰ ( Sommeil ) ۲۹۹۰ ( الوسيط ( Médium ) ۲۹۹۰ ( La fuice ) ۲۹۹۰ ( الفيت الف النصح \_ (Maturation) مراه النصح \_ (Maturation) الهوى - ( Passion )، ٢٩٥ ( Passion ) السلاإرادية ( الأوتوماتية ) -LYO الهوية ــ (Identité) ، ۱۹۷۲ (۳۸۷ (Identité) 4.1 الهيجان\_ (Ēmotion)، ١٩٥٥ (Ēmotion)، ١٩٥٥ (اللاشمور ــ (Ēmotion)، ١٩٥٥ (٢٦٠ ) ١٩٥٠ اللاشمور ــ ( Ēmotion )، ١٩٥٠ اللاشمور ــ ( Tolini ) - ١٩٥١ ( Devoir ) الواجب ــ ( Devoir ) ١٩٥٠ ( اللاشاية ــ ( Devoir ) ١٩٥٠ ( اللاشاية - ( Devoir ) ١٩٥٠ ( الواجب ــ ( Devoir ) ١٩٥٠ ( اللاشاية - ( Devoir ) ١٩٥ ( اللاشاية - ( Devoir ) ١٩٥٠ ( اللاشاية ( Clair ) - اليقسين – ( Clair ) ، ١٩٦ ( ٢٩٦ ( Clair ) الواقمي ، الرجودي ــ (Réaliste) ، [[ ٩ ] ه

# ٢- فهرس الأعلام

آزام - ( Azam ) ، ۱۲۸ ان أبي اصبعية ١٠٥ ا اسبینوزا - (Spinoza) ، ۱۹۱٬۸۷، ان خلدون ۲۸۲ ان خلكان٥٠٥ ' 77 6 0 6 0 6 0 79 ' LOY ' LYY ان رشد \_ ( Averroès ) - ان رشد 771 477 471 ان سينا - ( Avicenne ) - ان سينا اسرتیه - (Essertier) - اسرتیه · 117 · 2 · 7 · 147 · 1 · 0 · 14 اسکیرول – ( Esquirole ) ، ۲ه 044 , 004 , 004 اغجر - (Egger) - اغجر ابن عبد ربه ۲۰۳ 7 . 7 أبر البقاء ١٩٤٠ ١٩٤٠ ، ٢٩٥ أفلاطون ــ ( Platon ) ، ١٥٠ ، ١٨٠ أبينغوس – (Ebbinghauss ) ، والم {0 ( P) ( P4 ( PV ( PF ( F) ( F ) **ሃ**ዮአ • ጎ**ጓጎ** • ዮዮአ أيمقوروس ــ ( Epicure ) ، ۲۹ ، · OA · · OYA · ERT · ERA · EAO 097 6045 415 414 474 YTE . 014 أبيكتيت (Epictète) أفحلوطين ~ (Plotin) ، ٢٦ أرخميدس \_ ( Archimède ) / ١٦٤٠ إقليدس - ( Euclide ) - إقليدس آرسطو - (Aristote) ، ۱۲ ، ۱۲ ، آمسال . ( Amiel ) ، ۲۹۲ < 99 . \$4 . \$4 . \$4 . \$4 . \$7 . 1Y أوالد – (Evald) ، ٧٦ 4.1A0 4 144 4 184 4 184 4 18A أوغستينوس ، القديس --- (Saint · +40 · +4 · + +4 · + +4 · +1 · oya ( Augustin \* EAA \* ETY \* ETY \* ETQ \* TAE بارمنیدس – (Parménide) – بارمنیدس · 071 · 077 · 0 · · · { 47 · { 41 باسكال - (Pascal) - باسكال · Y.Y · Y.7 · 747 · 707 · 04. \* { YY \* { YY \* \*\* \* \* Y \ { Y \ { ' \ Y \ } 409 74.

بروسه - (Broussais) کو پروشار — (Brochard) ، ېېره بروکا - (Broca) ، ۲۵ ، ۲۰۱۱ برونشویك – (Brunschvicg)، 714 . 4 . 5 . 4 . 4 . 044 . 150 بريغيان (لورا) ـ ( Laura Brighman ) ، بریه (Perrier) – بریه بریه ر - (Preyer) ، ۱۹۲۴ و ۲۸۲۴ و ۲۸۲۴ 714 070 ۹۲٬۵۵ ( Bechterev ) - بکترف ( ۳۲۱ ٬۳۲۸ ٬۳۳۲ ٬۳۸۸ نڪمام ، ١٥١ ، ١٥٨ بكو - ( Pécaut ) ، ۲۲۹ بل ، شارل \_ ( Charles Bell ) 711 41. بلو ، ۲۲۷ بلوندل (ش) — (Blondel) ، ٥٦ ( 717 ' 77Y بوانكار. (ه) – (Poincaré) ، ٣٣ 114 111 110 ېوټرو ــ (Boutroux) ، ۱۹۹۹ بودان — ( Baudin ) ، ۱۲۱ ، ۲۸

بوردون -- (Bourdon) ، ۱۹۸

717 بايلي (صمونيل) – ( Samuel Baily) براني – ( Bravais ) ، ۲۲۹ برارن (طوماس) .. ( Brown - Th. ) £77 ' £70 ' £7 - ' 777 ' £4 برسون (Pearson) ، ۲۲۹ برغسون – (Bergson) ، ۲۳٬۱۹ ( 194 ( 174 ( 184 ( 97 ( 40 ' 17 · ' 1 · 1 · 0 10 · 14 \* · 17 \* · Y\{ · Yo\ · \Y{ · \YY'\\ 770 ' 777 ' 777' 770 برکلی - (Berkeley) ، ۳۵۷ (mon) 470 · 47. ( Jean Perrin ) — (الجان) بين (جان) 17 برتارد( کلود) . (Claude Bernard) ، بروتاغوراس — (Protagoras) 090 6096 644

(1.7 6 0 6 0 0 ( Binet) - 4 in بورلو - (Burloud) ٤٩٦ ( ٤٤٤ ( (Burloud ) بورلو -

تارد - (Tarde) ، ۵۵ ، ۲۰۱۱،۱۰۳ 114, 1.4

ا تورندیك — ( Thorndik ) ، ۲۹۴ تولستوي - (Tolostoï) - تولستوي ئيتشنر - ( Titchener ) - تيتشنر

144

الجاحظ - ۱۹٬۵۱۸ ، ۵۰۹ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ جاكوبي ( Jacobi ) — ۱۹۱ جانه (بول) \_ ( Paul Janet ) م 7 · Y · YYA · Y\Y

جانه (بير) - (Pierre Janet) ، ۲۵۹ (14. (144 (144 ( 44 (44 ( 0A · 077 · 077 · 054 · 057 · 445 YEV . YEE . 740 . 041

> جهم بن صفوان – ۷۷۱ جوست - ( Jost ) - جوست

یورست ۲۳۲۶ بوز -- ( Bose ) -- بوز بوسویه — (Bossuet) ، ۱۹۱ ، ۳۰۷ · YO4 · YOY · YOT · Y+ A · TE . Y71 ' Y7.

بوسینیگ — (Boussinesque ) ، ۷۷۸ برفیه - ( Bouvier ) ، ۵۵ ، ۲۸۲ 777 ' 701 ' 701

بولمان — (Paulhan) ، ۲۹۸ (Paulhan) بونيس – (Beaunis) ) ۳۰

بوهم ( Bôhm ) و ع

بويليه - (F. Bouiller) - بويليه بياجه - ( Piaget ) - بياجه . 044, 040, 040, 044, 044 712 6094

بيرون ــ (Piéron) ، من ۹۳٬۹۲ ና ጓጓል ና ጓፂሃ ና የተል ና ነየሞ ና ላፂ V14 . V . 1 بیکار - (Picard) ، ۲۳γ

بیشا - ( Bichat ) - بیشا

(١٩٥١) - نين . 010 . Lod . Lod . Lod . Lod Y10 ( 11. ( 104 ( 124

بینل — ( Pincl ) ، ۲۰

جوفروا ـ (Jouffroy)، ۵۰، ۱۱۲ ، ۲۲۳، ۲۷۵، ۲۷۵، ۲۲۳، • 71 • • 011 • 191 • 11 • 1 17 A دولاکروا – ( Delacroix ) به دولیل (روجه) – ۱۶۱ دوماس (ج) - (ع) Dumas G.) · \* \* \* · \* · \* · \* · \ \* · \ \* · \ • £ · 700 · 711 · 71 · 770 · 7 · A دومون (لئون) ~ (. Dumont) ، ۱۰۰۰ (De Hartmann) ۲۱۳ (۱۵۹) دوي - ( Dewey ) کهه

0.4 . 241 . 141 جيمس ( ويليام ) — (James w.) ) ا ١٦٦ ، ١٦٣ ، ٧٤٦ ، ٧٤٦ ۱۱ که که ۱۱۳ که ۱۱۳ که ۱۱۳ که ۱۱۳ که اکتاک ا . 466 . 464 . 144 . 140 . 146 ۲۱۰ ۲۱۹ ۲۲۱ ۲۱۹ ۲۱۹ ۲۱۹ ۲۱۹ ۱ دوش در بولوني - ( Duchenne de YYE 'TTA (Boulogne 'TYA 'TTI 'TOY 'TAA 'TOI ۳۰٤ ( ۲۹ ( Dugas ) – دوغاس – ( ٤٧١ ) ۲۰۱ ( ۴۹۸ ) ۳۸۲ ٦٤٤ ( Delage ) - دولاج ٢٠٧٠ مر ١٤٠ ( ١٩٠٠ ١٤٠٤) ( TYX ( Tot ( Tot ( Tot ( Tt X (11) ( 14) ( 14) ( 14) ( 14) جیننکس — ( Jennings ) بننکس 794 داروین – (Darwin) ۲٤۱، ۱۹۲، · • · V · T V · T V • · T { T · T { T } 781 ( 797 ) ( 777 ( 777 ( 784 ( 099 ( 0)0 دالتون – (Dalton) ، ۳۲۷ دانته \_ (Dante ) \_ دانته داری -- ( Davy ) -- داری دلبوف\_ ( Delbeuf ) ۷۷۸ دوبره -- ( Dupré ) ، ۲۵ دور کہایم – ( Durkheim ) ، ه۰۰ ادیکارت – ( Durkheim ) ، ۲۸٬۲۲ 

۱۵۱ ، ۱۵۱ ، ۱۸۱ ، ۱۹۱ ، ۲۱۱ ، || رومانس ــ ( Romanes ) ، ۳۸۱ ، 717 4 717 4770 4 790 4 740 4 771 4 717 ۱۹۲ ٬ ۱۵۳ ٬ (Rauh) روه 🗕 ( ه۳۲ ٬ ٤٥٠ ٬ ٤٤٦ ٬ ۴٦٧ ۱۰۵۲ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ 1.7 ( orr ( ora | ( oa) ( oaa ( oaa ( oa) ( oa) رويه كوللار ــ (Royer - Collard) ، · ٧٣٤ · ٧٠٨ · ٦٦٥ · ٦٠٢ · ٥٩٦ £11 " TAA " 1 19 " 0 + ( \*\*\* ( \*\*\* ( \*\*\* ( \*\*\* ( \*\*\* ( \*\*\* رى - ( Rey ) - رى 741 · YYY ريبو - (Ribot) ، ۲۲ ، (Ribot) دیکرولی \_ ( Decroly ) ، اه (\4Y (\YY (\Y\ (\Y\ AY' Y) ديرفريطس – (Démocrite) ١٠٥٠ و٥ رابله – (Rabelais) برابله رابو – (Rabaud) ، ٥٥ ، ١٥١ رابیه \_ ( Rabier ) ، ۱۸۰ ، ۲۳۵ 114 6 114 · 110 · 117 · 117 · 11 · 119 راسین – (Racine) که ۱۲۱ • १५९ • १५५ • १५० • १०० • ११९ رافسون ـ ( Ravaisson ) ، ۲۰۷ · { & A A · { & A Y · { & A Y · { & Y Y · { & Y Y · } } رجيس ـ (Regis) ـ ۸۲ ، ۸۲ · 017 · 0 · A · £91 · £9 · · £ A9 روستان ـــ (Roustan) ، ۲۲٬۱۲۴٬ · 104 · 177 · 1.7 · 670 · 600 · ٣٨٦ · ٣٦٨ · ٣٠٤ · ٢٧٥ · ٢٠٣ · YEY · VET · YTT · YTO · TYT 7+A 6 8TT 6 TQ+ 714 روسل – (Roussel) کا ۲۱۹ رید \_( Reid ) ، ۲۲۱ (۳۲۵ ( Reid ) (Rousecau) کا ۱۰۰۰ ( Rousecau V71 ( Y7+ ( £1+ ( TAA · + + + · 141 · 144 · 17 · · 180

· Y10 · 014 · 074 · 170 · 119

410

ریشه ـ ( Richet ) ، ۲۵ ، ۱۹۲

777 · 7.0

728 - 199 سقراط - (Socrate) ، ۲۱ ، ، ٤٤٠ YTE . 040 . 044 . 044 . 054 سكرتان \_ (Secrétan) ، ۱۷۸۸ سمیث ( آدام ) ( A.Smith )، ۱۹۱، سهل بن هارون ، ۱۰۷ سوللي برودوم ، ــ (\_Sully Prud\_ ٧٠٦( homme سويفت \_ ( E. J. Swift ) \_ سويفت سیاي \_ ( Séailles ) ، ۲۱۳ ، ۲۰۳ سيمون-( Simon ) ، ١٥٠٥ ٢٢٤ ٢٢٤ سيون -- (Cyon) ، ۲۲۵ شالی - (Challaye) ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ شسترتون ــ (Chesterton) ، ۱۲۴ شفرول ــ ( Chevreul ) ، ۴۵۹ ، ۲۳۲ شلیغل ــ (Schlegel) ، ۱۱۵ شربنهاور \_ ( Schopenhauer ) ، \* T18 (T1T (T.T (100 (T. スアア ور - ( Cicéron ) - رون

ريفولت داللون (Revaultd'Allones) | سرجي ــ (Sergi) ، ۱۹۲ و ۱۹۶ ، 7 2 2 4 197 4 104 ري\_\_ون( دوبوا ) \_ ( Du Bois - ) ξξγ ( Raymond رینان – ( Renan ) – رینان رينوفيه – (Renouvier) ، ۱۵۰۰ 747 , 050 رینیانو (Rignano) ، ۲۵، ۷۳۲ ، 744 ساباتیه \_ (Sabatier) ، ۲۶۶ سارتر \_ (J.P.Sartre) سارتر سبالدينغ ـ ٦٥٢ سبنسر \_ (Spencer) ، ۱۹، ۱۷، ۱۹، ۱۹ اشار کو -- (Charcot) ، ۱۹، ۱۸، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۹ ، ۲۷۶ ، ۲۲۳ ، ا شارل الأول ، ۱۲۳ · 4.4 · 4.4 · 4. · 6 044 · 048 Y#4 ( 778 ( 771 ( 77 - ( 7 - Y سبرزهایم – ( spurzheim ) ، ۸۱ ، ستندال ( Stendhal ) ۲۹۸ ، سترن\_ ( O.Stern ) - سترن ستوارت ( دوغالد ) - ( Dugald ' { \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* ( Stewart 0.4

ستومف…، ۳۵۷

نارن ـ ( Warren ) - نارن شیلینغ – ( Schelling ) ۰ ۲۰۹۰ فالا "س – ( Schelling ) ۴ موم فاللون - ( Wallon ) ، ٥٦ ، ٨٥ ، 114 فاليري \_ (P.) (Valéry) ، فاليري 229 فروید – (Freud) – ۱۳۵ ، ۱۳۵ · ٢٩١ · ٢٩• · ٢٨٩ · ٢٢١ · ١٦٧ 701 6 107 6 1 4 فر ًي – (Verri) + ۲۱۳ فري (فون ) -- ( Frey ) ۴۲۳ فري فاورانس — (Flourens) با ۸۱، ۲۷۷ فاورنوا - (Flournoy) ، ۱۷۲٬۱۷۱ فوكولت — ( Foucault ) - نوكولت فویه - (Fouillée) ، ۱٤٩٠ (Fouillée) 044 فیبر - (Weber) - فیبر 744 c 444 c 44. c 444 c 441 فیثاغورس ـ (Pythagore) ، ۱۸ ( فیخت – ( Fichte ) - فیخت فيره - ( Féré ) ، ۲۰۵ فيره 747 · 547 فارابي – ( Fechner) ، ۲۷، ۲۷، افشنر – (Fechner) ، ۵۳، ۲۷، فارابي – ( 441 . 44. . 444 . LEA . 14F

شیف - (Schiff) ، ۸۰ طاليس \_ ( Thalès ) ، ۲۷ طولوز ( Toulouse )، ۱۲۳ طوماس (القديس توما الأكويني) --one fore (Saint Thomas) عمر بن الخطاب ، ١٠٥ غارنيه – (Garnier) ، ه ، ۲۹۲ 770 , 0.4 , 474 ۱۱ ' ۲ ( Gall ) - الف غالتون -- ( Galton ) ، غالتون ( ۱۳۱ ، ۲۸ ، ( Galilée ) \_ غالبه غووت ۲۱۲۶ غویلو – ( Goblot ) ، ۲۲ ، ۲۷ ، · 070 · 144 · 444 · 444 · 44 غوته – (Goethe) ، ۱۶۶ ، موته 2 6 9 6 6 8 K غولةز – (Goltz) ، ٧٦ غويو -- ( Guyau ) ، خويو غبوم — ( Guillaume) نام غبوم فابر - ( Fabre ) - فابر 4 777 4 70% 4 70Y 4 Y07 4 700 **٦٢١ ' ٦٦**٢ 31

کوفیه ( Cuvier ) ۲۷۵۴ کوفیه فیلیب ۱۲۳۰ کابانیس \_ (Cabanis) ، ۱۹۰ ا کوفیالیه \_ ( Cuvillier ) ، ۲۰ ا 777 6 7 - 8 Y . A كامب (ماكسيم دي) (Maxime du کومبرلاند - ( Cumberland) - کومبرلاند کونت\_ (Auguste Comte) کونت ofl ( Camp کانت – (Kant) ، ۱۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۳۱ < \r\* \ \r\* \ 4+ \ Yo \ 7 \ \ Y4 \* 411 , 401 - 454 , 444 , 418 ، ۱۹۹ ( Condillac ) كوندياك \_ ( محر ، محر ( OAA ' OAY ' OAT ' OAO ! OYT · 094 · 045 · 044 · 019 · 644 1 ' YY - ' ' T - E - O 4 T ' O 4 - ' O A 9 741 . 44. . 11. . 104 کبار \_ (Kepler) ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ کونستان (بنیامین) \_ ( Kepler کمار \_ ٦٩٠٠ (Benj-کرسٹون۔ ( Cresson ) ، ۵۹۰،۰۵۳ | کوهلر ، ۲۲۰ کروبوتکین ــ (Kropotkine) کیللہ (هلن) ــ ( Hélène Keller ) ' ه ( Claparède ) \_ کلابارید \_ الابي \_ (Lapie) ، ۲۳٤ ، ۲۳۶ " 777 " 191 " 191 " 174" OA لابيك ، ۲۶۰ 779 لارغيه دي باسل \_ ( Larguier des کلود \_ ( Claude ) ، ۸۳۴ Y. & Y. T ( Bancels کلیانت ، ۲۱۲ لارو شفكولد(La Rochefoucauld) کرب ــ (Cope) ، ۲۲۹ کوبرنیکس \_ ( Copernic ) \* ۲۷۴ - ۲۷۰ ( ۱۹۱ ) ۲۷۴ - ۲۷۰ لاروميفير \_ ( Laromiguière ) ، ٤٨٣ کورنو ــ ( Cournot ) ، ۲۶۰ كوزان (فكتور) - ( Cousin V. ) | لاشليه - ( Lachelier ) 

لاغرانج( Lagrange ) ۲۸۵۴ لوك - (Locke) • ٤٨ ' ٤٧ (Locke) لافاتر ــ ( Lavater ) ، ٥٢ ( Lavoisier ) - ا ۱۹۹۲ ( Lavoisier ) - ا ۱۹۹۲ ( Lavoisier ) 7 . . . 094 . 097 . 040 114 441 | او کرس \_ ( Lucrèce ) \_ الو کرس لاكومب \_ ( Lacombe ) ، ٤٣٨ ( لالاند \_ ( Lalande ) ، ٥٤٦ الويس \_ ( Lalande ) ۱۲ ، ۱۵ ، (Liard) مهره ، المارد ــ (Liard) ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ د ( Leibniz ) - ليبنز ـ ( Leibniz ) 716 (714 (707 لامارك\_ ( Lamarck ) ، ٢٨ ا • ٣٩٧ • ٣٦٤ • ٢١١ • ١٧٠ • ١٥٩ • ٦٦١ • ٦٦• • 0٩٩ • ٤٧٣ • ٤٤٦ · 014 · 141 · 144 · 104 · 144 **٦٧٤ ( ٦٦٦ ( ٦٦٤ ( ٦٦٢** · 044 · 044 · 044 · 044 · 004 لانج – (Lange) ، ۲۰۲ (Lange) · YOT · YOO · Y.Y · 797 · 098 TO . لرو\_( Leroux ) ۱۲۰٬۱۱۹٬۲۹۰ کا ليتر. \_ (Littré) ، ٣٩٩ لفي بروهل ــ ( Lévy - Brühl ) ، ۲۰۳ ( Leopardie ) ليوباردي ( ١٠٢ ، ٥٠٨ ، ١٠٢ ، ٥٥٩ ) مارك أوريليوس ( Marc Aurèle) 411 444 694 ٤٦ د ۲۰۷ ( Lehman ) \_ ناله ماخ \_ (Mach) \_ ماخ \_ Le Bon مالابر- (Malapert) ، ۱۲۹۰ مالابر 184 ( 111 ( 11 - ( 1 - 4 مالبرانش ــ ( Malebranche ) ، ۲۵۶ لوتز \_ ( Lotz ) ، ۳۳٤ ، ۲۵۲ Y+9 + 417 + 4+14790619161+0 لودانتك ( Le Dantec ) ، ۷۵ ، متشنیکوف ـ ( Metchniköll ) ، لوروا\_ ( Lc Roy ) ، ١٣٤ المتنبي ، ٥٠٥ ( 44. 6 444 ( 141 6 14. 601 | نهلوسکي ــ ( Nahlowsky ) ، ۲۳٥ 077 6046 6 644 6 647 6 647 هارتلي ـ ( Hartley ) - هارتلي ـ هارتمان ( دو ) - De Hartmann) · 114 · 110 · 174 · 107 · 100 019 6 897 هانکن – ( Hannequin ) ، ۱۹ هربارت \_ ( Herbart ) - هربارت 70° ( 711 , 740 , 741 , 714 ( اهرقلیت \_ ( Héraclite ) ا 141 . LOL

منتفزا ، ۲۰۲ مودسلي (Maudsley) ۱۲، ۲۹۰ ( ۴۹۲ ) ۲۰۰ ، ۲۰۱ و ۲۰۰ ، ۲۱۲ مورغان ( Morgan ) کورغان موس ( Nietzsche ) ، ۱۱۲ ، ۱۰۲ ، ( Mauss ) موس موسسه ... ( Musset ) ، ۲۸،۲۲۶ | نیوتون ... ( Newton ) ، ۲۸،۲۸ انیوتون موسو \_ ( Mosso ) کموسو موکسیون – ( Mauxion ) ، ۲۷۹ موللر \_ ( Mùller ) ۲۱۳٬ ۱۵۹٬ ۱۵۹ ۲۱۳٬ ۲۱۳٬ ٢٣٢ ، ٢٣٧ ، ٢٥٧ ، ١١٥ المادلي ، ٢٢٢ مولیشوت ــ (Moleschott) ، ۲۰۲ | هامیلتون ــ ( Hamilton ) ، ۱۴۱۴ مونتین ــ ( Montaigne ) ، ۲۲۴ مونساربرغ ــ ( Münsterberg ) کا £12 4 7 . X ميل (جيمس) - ١ ( Mill ( James £ 7 + 4 7 Y 1 4 £ A ميل(استوارت) ــ ٤ (Mill ( Stuart | 090 174 104 154 6 155 64 ۳۱۲ ( Hermite ) - هرميت - ( ۲۷۶ ، ۲۲۳ ، ۲۱۸ ، ۲۲۱ ، ۱۳۶ ۳۹۰ ( Hering ) – هرينغ – ( ۳۹۰ ۲۳۸ ۲۳۵۲ ۴۵۳ ۳۵۲ ۲۷۱ ( Helvétius ) \_ اهلفسیوس - ( ۱۹۵۰ ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ۲۷۱ ماهسیوس - ( ۲۷۱ ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ۱۹ ۱۵۹٬۵۳، ( Helmoltz) – الهامولتز – ( ۱۵۹٬۵۳، ۱۹۹٬۵۳، ۱۹۹٬۵۳، · TOY · TTY · TTY · TTY | · Y71 · Y-T · Y-Y · Y-1 · Oqq **778 ' 777** میلینان \_ ( Mélinand ) ۲۷۱ ، ۱۹۳۱ | هوبس \_ ( Hobbes ) میلینان \_ مین دوبیران ــ (Maine de Biran)؛ اهودغسون ، ۲۵ ۹۲٬00 ( Watson ) - واطسون - ( ۳۵۲٬۳۳۳ ) ۲۰۰ ، ۱۹۵ وولف – ( Wolf ) ، ۲۲ ، ۲۱۱ هو كسلي ــ ( Huxley ) ، ٥٥ ، ٢٥ ا ووندت ــ (Wundt ) ، ٢٥ ، ١٥٩ ، · ror · rer · 144 · 146 · 147 YTT . YTT . 578 . LOL weber ( (Louis ) ٔ ــ ( لویس ) ساله weber ( الم 

هو فدينغ — ( Hôffding ) ، ١٠٢ ( O٩٨ ، ٥٩٧ ) ، ١٠٣ ( Hôffding ) Y71 ( 177 ( 107 ( 187 ( 18 ( £4 444 444 AA هومیروس ۲۸۲۰ هیجل ـ ( Hegel ) - ۵۸۹ ۲۰ ۴ هيوم - ( Hume ) - ١٥٠٠٤٨ ( ١٥٠٠٤٨ )

## ۳ - فهرس المواد

صفحة

المدخل: موضوع الفلسفة وتعريفها ......

١ - المعرفة العامية والمعرفة الفلسفية ١١ : ٦ - المعرفة العامية ١٢ ، ب - المعرفة العامية ١٣ ، ج - المعرفة الفلسفية ١٧

٢ - مفهوم الفلسفة ١٩ : ٦ - قيمة العلم ٢٠ ، ب - رأي الوضعيين ٢٤ : (١) قانون
 الأحوال الثلاث ٢٤ (٢) ضم العلم إلى الفلسفة ٢٦ ، ج - مناقشة رأي الوضعيين ٢٧

٣- تحديد موضوع الفلسفة ٣٠ . ٦- قيمة العلم ٣٢ ، ب - قيمة العمل ٣٤

٤ ـ الفارق الحقيقي بين العلم والفلسفة ٣٥

۵ ــ أقسام درس الفلسفة ۳۸

### علم النفس

## الكتاب الأول \_ المسائل العامة

١ ـ نظرة إلى تأريخ علم النفس ٤٥ . (١) ـ بعض الموانع التي أخرت استقلال علم النفس ٢٤٥ ـ منشأ السيكولوجيا العلمة ٤٧؛ آ ـ وجهة النظر الذاتي ٤٧٠ ب ـ وجهة النظر الموضوعي ٥٢

منحة

٣ – تعريف علم النفس أو السيكولوجيا ٦٣

٤ - علم النفس والروح والقوى النفسية ٦٣

الفرق بين علم النفس والعلوم الأخرى ١ ، ٦٦ ، ١ - الفرق بين الحقيقة الداخلية والحقيقة الخارجية ٢٧ ، ب - الفرق بين السيكولوجيا العلمية والسيكولوجيا العامية ٦٨ ، ج - علم النفس والأدب ٢٩ ، د - الفرق بين علم النفس والمنطق والأخلاق ٧٠ .

الفصل الثاني: الظواهن النفسية والظواهر الفيسيولوجية .............. ٧٤

١ - تشريح الجملة العصبية ووظائفها ٧٥: ٦ ـ المراكز الرئيسة ٢٧٠ب ـ عمل الجسد ٨٠.

٢ - حقيقة علاقة النفس بالجسد ٨٤ : ٦ ـ رأي الاثنينيين ٨٤ ، ب ـ نظرية الموازاة بين الظواهر النفسية والظواهر الفيسيولوجية ٨٥ ، ج ـ هل الشعور ظاهرة ثانوية ٨٨ ، د ـ النظرية الساوكية ٩٢ .

٣ ــ النفس والعالم الخارجي : الظواهر النفسية والظواهر البيولوجية ٩٥٠ علم النفس الفيزيائي ٩٦

الفصل الثالث: علم النفس وعلم الاجتاع ......

١ - تمهيد عام ٩٩

٢ ــ تأثير الهيئة الاجتماعية في حياة الأفراد ٢٠١

٣ -- تعليل هذا التأثير ١٠٣ : ٦ - المذهب النفسي ١٠٣ ، ب -- المذهب الاجتماعي ١٠٨ ، ج -- مناقشة هذين المذهبين ١١٢

الفصل الرابع: طريقة علم النفس .....

١ - الملاحظة في علم النفس ١١٦ : ٦ - الملاحظة الداخلية أو الذاتية ١١٦ ، ب - الملاحظة التلقائية ١١٧ ، ج - التأمل الباطني أو الاستبطان ١١٩

٢ - الطريقة الموضوعية ١٢٣ : الملاحظة الخارجية المباشرة ١٢٤) الملاحظة الخارجية غير المباشرة ١٢٩ ، الاستبطان التجربي ١٢٦ ، دراسة آثار الفكر البشري ١٢٨

٣ ــ تماون الطريقتين الداخلية والخارجية ١٢٨

ع - التجريب في علم النفس ١٣١ ، ٦ - طريقة الاختبار العقلي ١٣٢ ، ب - التجريب الفيسيولوجي ١٣٣ ، ج - التجريب الفيزيائي ١٣٣ ، د - التجريب المرضي ١٣٤ ، ه - التجريب المنطيسي ١٣٥ .

ه \_ الحتمية في علم النفس ١٣٦

٣ - القوانين النفسية ١٣٧

الفصل الخامس: الشعور .....الشعور الشعور الشعور القصل الخامس المستسبب

۱ ــ تعریف الشمور وصوره وصفاته ۱۶۱ : ۱ ّــ صور الشمور ۱۶۱ ، ب ــ صفات الشمور ۱۶۳

۲ – شروط الشعور ۱٤٧

### صفحة

٣ - طبيعة الشعور ١٤٨ : ١ - هـــل الشعور مستقل عن الظواهر النفسية ١٤٩ ،
 ب ـ نظرية الشعور المدرسية ١٥٠

٤ - درجات الشعور ١٥٢

الفصل السادس: اللاشعور ...... .... ... ١٥٤ ... ١٠١٠ المسادس: ١٥٤

١ -- هل يشمل الشعورجميع الحالات النفسية ١٥٤ : الدليل العقلي ١٥٤ ، الاعتراض
 على نظرية اللاشعور ١٥٧

٢ ــ بعض الأدلة التجريبية ١٥٩ . (١) الظواهر الطبيعية ١٥٩ : ١ ـ اللاشعور في الحياة الانفعالية والوجدانية ١٥٩ ، ب ــ اللاشعور في الحياة العقلية ١٦٢ ، ج ــ اللاشعور في الحياة الفاعلة ١٦٥ ، (٢) الظواهر المرضة : ١٦٧

٣ ـ درجات اللاشعور ١٧٠

ي ــ قسمة الحساة اللاشعورية ١٧٠

الغصل السابع: تصنيف الظواهر النفسية سسسسسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيم

١- المحة تاريخية ١٧٦: تصنيف أفلاطون ١٧٦٠ ، تصنيف آريسطو ١٧٧ تصنيف ديكارت ١٧٨

٢ - التصنيف المدرسي ١٧٩

٣ - التصنيف العلمي ١٨٠ : تصنيف رابيه ١٨٠ : تصنيف ري ١٨١ تصنيف جانه ١٨٣

#### صفحة

٤ ــ ما الذي حملنا على القول بالقوى النفسية الثلاث ١٨٣

ه - قسمة هذا التصنيف ١٨٦

#### الكتاب الثاني - الحياة الانفعالية

١- لحة تاريخية ١٩١

٢ صفات الحياة الانفعالية أو الوجدانية ١٩٢

٣ \_ تعريف بعض الاصطلاحات ١٩٣

١ - صفات اللذة والألم ١٩٨ . الأحوال الحيادية المتوسطة ١٩٩ . إتحاد اللذة بالألم ٢٠٠٠

٣ – في أولية كل من اللذة والألم ٢٠٢ . رأي المتشاغين ٢٠٢ ، رأي المتفائلين ٢٠٣

٣-شروط اللذة والألم ٢٠٤: آ الشروط الفيسيولوجية ٢٠٥٠ ب - الشروط النفسية ٢٠٨ ، ٤ - طبيعة اللذة والألم ٢١٠ ، آ المذهب الذهني – نظريات الفاعلية ٢١٣ ، الفاعلية ينبوع الألم ٢١٣ ، الفاعلية ينبوع اللذة ٢١٤ ، الموامل الحيوية ونظرية التطور ٢١٨ . العوامل الاجتماعية ٢٢١

 مفحة

١ -- تحليل الهيجان وصفاته ٢٢٨ ، ما هو الهيجان ٢٢٨ ، الاحساس والهيجان ٢٢٩،
 الهيجان والماطفة ٢٣٠ ، انتقال الهيجان ٢٣١ ، تحليل الهيجان ٢٣٣

٢ - طبيعة الهيجان: ٢٣٤

### (١) العنصر الذهني ٢٣٤

(٢) العنصر الفسيولوجي ٢٣٧ ، ٢ - ظواهر التعبير عن الهيجان ٢٣٧ : ب ــ النظرية الفيسيولوجية ٢٤٣

٣ - العنصر الاحتاعي ٢٥٣

٤ - النتيجة ٢٥٥

٥ ـ دراسة بعض الهنجانات : الخوف ، الغضب ، الخحل ٢٥٦

الفصل الثالث: الميول والنزعات .... الله المالث : الميول والنزعات ....

١ - طبيعة الميول ٢٦٣ : ١ – طبيعتها الحيوية ٢٦٣ ، ب - طبيعتها النفسية ٢٦٤

٢ - تصنيف الميول: ٢٦٥

٣ – الميول الشخصية ، تصنيفها وأنواعها : ٢٦٦

إلى الميول الغيرية : الأنانية والغيرية عظرية (لاروشفوكولد) ونظرية (سبنسس) ٢٧٠ .
 العطف والرأفة ٢٧٧ ، عاطفة الأمومة ٢٨٠ ، غريزة الاجتماع ٢٨١

م الميول العالية ٢٨٣ : حب الحقيقة ٢٨٤ ، الميل إلى الجسسال ٢٨٦ ، العواطف
 الحلقية ٢٨٦ ، الحس الديني ٢٨٧

صفحة

٧ - كبت الميول ٢٨٩

الفصل الرابع: الاهواء ...... ١٩٥٠

۱ \_ معنى الهوى ۲۹۵

۲ الفرق بین الهوی، والهیجان ، والمیسل ۲۹۲ : ۱ - الهوی والهیجسان ۲۹۹ ،
 ۲ - الهوی والمیل ۲۹۷

٣ ــ وصف الهوى وتعريفه ٢٩٨

ع \_ كيف ينشأ الهوى ، أسبابه ٣٠٠

ه – نتائج الهوى وآثار. ٣٠١

٣٠٥ أنواع الهوى: ٣٠٤ ٢ - الأهواء الخسيسة ٣٠٥ ٢ - الأهواء العالمية ٣٠٥ ٢
 ٣٠ - الأهواء المتوسطة ٣٠٥

٧ - معالجة الأهواء ٣٠٩

الكتاب الثالث \_ الحياة العاقلة

١ ــ الفكر والماطفة ٣١١

٢ ــ اتحاد الحياة العاقلة والحياة الانفعالية ٣١٣ ، تأثير الحساسية في الحياة العاقلة ٣١٣ ،
 تأثير الفكر في العاطفة ٣١٤

٣ - - تصنيف الظواهر العقلية ٣١٥

الفصل الأول: الاحساس .......الفصل الأول: الاحساس المستسبب ٣١٧

١ - تعريف الإحساس وشرائطه ٣١٧: المؤثر والأثر والإحساس ٣١٧ ، الإحساس والإدراك ٣١٨

٢ - وجوه الإحساس المختلفة ٣١٩

٣ - أنواع الاحساس ٣٢٠ : الحس المشترك ٣٢٠ ) اللمس ٣٢١ ) حساسة الحرارة والبرودة ٣٢١ ) حاسة الألم ٣٢٠ ) حاسة الحركة ٣٢٣ ) حاسة التوازن ٣٢٤ ) الذوق ٣٢٥ ) الشم ٣٢٧ ) السمع ٣٢٧ ) البصر ٣٢٧

٤ - قوانين الاحساس المسامة ٣٢٨ ، ٦ - القوانين الفيزيائية ٣٢٩ ، ب - القوانين الفيسيولوجية ٣٣١ ، ج - القوانين النفسية ٣٣٢

٥ - وحدة الاحساس ٢٣٤

٣ – وظيفة الاحساس وقيمته ٣٣٦

الغصل الثاني: الصور اللهنية ...... الغصل الثاني: الصور اللهنية ....

١ – تعريف الصورة الذهنية ٣٤٠ ؛ الصورة التالية ٣٤٠ ؛ الصورة الحقيقية ٣٤١ .

٢ - أنواع الصور ٣٤٣ : النوع البصري ٣٤٣ ، النوع السممي ٣٤٣ ، النوع الحركي ٣٤٣ ، النوع الحركي ٣٤٣ ، النوع المحركي

٣ ـ طبيعة الصورة ٣٤٤: ٦ ـ الوجهة الفيسيولوجية ٣٤٤٤ب ـ الوجهة النفسية ٣٤٤

٤ -- شأن الصورة ووظنفتها ٢٤٥

صفحة

الفصل الثالث:معرفة العالم الخارجي (الادراك)

۱ - إدراك المسكان ٣٤٩: آ - نظرية (كانت) ٣٤٩، ب - نظرية التجربيين ٣٥٢، ج - نظرية التوليد الماشر ٣٥٧

الفصل الرابع: معرفة العالم الخارجي ......الفصل الرابع : معرفة العالم الخارجي

١ -- تصور الشيء الخـــارجي ٣٦٣، تأثير الحركة ٣٦٣، تأثير التجربة وتداعي الأفكار ٣٦٣

٢ ــ الاعتقاد أن هناك وجوداً خارجياً ٣٦٥ ، نظرية الايحاء المباشر٣٦٥ ، نظرية الحدس ٣٦٨ ، نظرية (استوارت ممل) ٣٦٨

٣ -- فوارق الصورة الحقيقية ٣٧٠

ع - خط\_ ألحواس والوهم والهاوسة ٣٧٤ ، خط\_ ألحواس ٣٧٥ ، الوهم ٣٧٨ ،
 الهاوسة ٣٧٨ .

الفيصل الخامس: معرفة النفس (الشخصية أو الأنا) .....

١ ــ تكون الشخصية ٣٨١

٢ ــ عناصر الشخصية ٣٨٣ : الاحساسات أو الأساس العضوي ٣٨٣ ، الذكريات أو
 تصور الماضي ٣٨٤ ، تصور الحاضر ٣٨٥ ، تصور المستقبل ٣٨٥

٣ ــ صفات الشخصية: الوحدة ، والهوية ، والتلقائية ٣٨٦

٤ \_ حقيقة الشخصية : الجوهرية ٣٨٨ ، التجربية ٣٨٩

| ٣٩ | ١ | خصة          | الشا   | أض | أمرا | _ | ۵ |
|----|---|--------------|--------|----|------|---|---|
| 17 | 1 | Andread to a | E-MA-7 | ,  |      | - | - |

العصل المادس: الذاكرة ...... الفاحرة المستحدد ال

۱ ــ وصف وتحليل : الذاكرة والشمور ٣٩٦ ، قيمة الذاكرة ٣٩٦ ، أنواع الذاكرة ٣٩٧ ، فعل التذكر ٣٩٩ ،

- ٢ تثبيت الذكريات وحفظها ٤٠٠
- ٣ مسألة الحفظ: النظرية الفسسولوجية ٤٠٢ ؛ النظرية النفسية ٤٠٤
- ٤ الخطور والنسيان ٢٠٦ ، الخطور وآليته النفسية ٤٠٧ ، الخطور الارادي أو
   التذكر ٤٠٧ ، النسيان ، أسبابه وآليته ٤٠٨
  - ٥ العرفان ١٠٤
  - ٧ تحديد الذكريات ٢١١
  - ٧ أمراض الذاكرة ١٢٤
  - ٨ بعض النتائج التربوية ١٤
- الفصل السابع: تداعي الافكار..... ..... ..... الفصل السابع: تداعي الافكار.....
  - ١١ وصف وتحليل ١٧ ٤
- ٢ نوعا التداعي: تداعي الأفكار الحادثة مما ٤١٨ ، تداعي الأفكار المتتالية ٤١٨
- ٣ قوانين تداعي الأفكار: قانون الاقتران ٢٩٤ ، قانون المشابهة ٢١٩ ، قانون التضاد ٢٠٠
  - ع مذهب التداعي ٢٠
  - ٥ التداعي المنطقي ٢٤٤

| £Y£ | التداعي | قوانين | قسة | _ | ٦ |
|-----|---------|--------|-----|---|---|
|     |         |        |     |   |   |

٧ -- قانون الاهتام ٢٧٤

٨ - تأثير تداعى الأفكار ٢٩

حِــــ الدراسة التجريبية لظاهرة التداعي ٣٠٠

١٠ - النتيجة ٢٠١

الفصل الثامن: التخيل التخيل المامن التخيل التحيل التحيل التحيل التحيل التحيل التحييل التحيل ال

١ - تميد ٣٣٤

٢ -- التخيل التمثيلي والتخيل المبدع : الحقيقة والخيال ٣٣٧

٣ ــ عوامل الاختراع ٣٥٤ ، العوامــلالخيوية ٣٦٩ ، العوامــــل الاجتماعية ٣٣٧ ، العوامل النفسية ٤٤٠

- ٤ الحدس والتأمل ٢٤٤
- ٥ صور التخيل الابتدائية ٥٤٠٠ الشرائط الفيسيولوجية ٥٠٤٠ الشرائط النفسية ١٥١
- ٦ أنواع التخيل المختلفة ٤٥٤ ، تخيل الفنان ٥٥٥ ، التخيل العلمي ٤٥٦ ، التخيل الفلسفي ٤٥٧ ، التخيل في الحياة الأخلاقية ٤٥٧ ، التخيل في الحياة المحلية ٤٥٨

الفصل التاسع: الانتباء المسل التاسع: الانتباء

- ١ تعريف الانتباه ٤٦١ ، درجات الانتباء ٤٦٢
- ٣ ـ أنواع الانتباء ٢٦٤ ، إختـــلافه بجسب الموضوع ٢٦٤ ، إختــلافه بحسب السبب ٢٦٣

٣ ــ تحليــل الانتباء ٤٦٤ : الشروط الفيسيولوجية ٢٥٥ ، الشروط النفسية ٢٦٩ ، الشروط الاجتباعية ٤٦٨

٤ - حقيقة الانتباه ٢٦٨ ، نظرية ( كوندياك ) ٢٦٨ ، نظرية (ريبو) ٢٦٩

ه - فاعلية النفس في الانتبساء : قانون الاهتهام ٢٧٢ ، الجهسد الارادي وفسساعلية التركيب ٤٧٣

٣ - نتائج الانتباء ٥٧٤

٧ – وظيفة الانتباه وعمله ٧٧٤

٨ - الدراسة التجريبية الإنتباء ٢٧٨

١ – تمريفات عامة : المعنى المجرد العام ٤٨١ ، التجريد والحاجات ٤٨٢ ، التجريد والتحليل ٤٨٢ ، الشمول والتضمن ٤٨٢

٢ - حقيقة المعاني العامة من الوجهة النفسية ٢٨٤ ، ٢ - الفكرة والاحساس ٢٨٤ ، نظرية (كوندياك) ٤٨٤ ، نظرية (سبنسر) ٤٨٤ ، التجريدو الانتباه ١٨٥ ، بالفكرة والصورة نظرية (٨٤ ، التفكير دون صور ، ج - كيف يتوصل الذهن إلى المعاني العامة ٥٩٠ ، منشأ المجاني العامة ٩٠ ، العامل الخيوي ٢٩٤ ، العامل النفسي ٤٩٦ ، منشأ المجاني العامة ٩٠ ، العامل الخيوي ٢٩٤ ، العامل النفسي ٤٩٦ ، منشأ المجاني العامة ٩٠ ، العامل الخيوي ٢٩٢ ، العامل الخيوي ٢٩٠ ، العامل النفسي ٤٩٦ ، العامل النفسي ٤٩٨ ، العامل النفسي ٤٩٨ ، العامل النفسي ٤٩٨ ، العامل الخيوي ٢٩٠ ، العامل النفسي ٤٩٨ ، العامل النفسي ٤٨٠ ، العامل النفسي ٤٩٨ ، العامل النفس و ١٩٨ ، العامل ا

٣ - حقيقة المعاني العسامة من الوجهة الفلسفية ٩٩٤ : الواقعية ( وجود الذات )
 ٤٩٨ ، التصورية ٩٩٩ ، الاسمية ٠٠٠

١ – الاشارات والرموز: تعريف الاشارة ٤٠٥ الاشارة وتداعي الأفكار ٥٠٥ اللغة الطبيعية ٥٠٧

صفحة

٢ - منشأ اللغة ٥٠٨ آ - آراء الفلاسفة في منشأ اللغة ٥٠٥، نظرية التطورالتدريجي
 ١٥٠ ب - نشوء اللغة ٥١٥

٣ - علاقة الفكر باللغة ١٧٥ ، آ - تأثير الفكر في اللغة ١٧٥ ، ب - تأثير اللغة في الفكر ١٩٥ ، اللغة الداخلية والفكر الرمزى ٢٠٥

الفصل الثاني عشر : الحكم ......

١ - وصف وتحليل: تعريف الحكم ٥٢٣ ، الحكم من الوجهة المنطقية ٥٢٣ الحكم من الوجهة النفسية ٥٢٣ ، الفرق بين الحسكم والشعور ٢٧٥

٢ حقيقة الحكم ٢٨٥ : الحكم تحليل وتركيب ٣٠٥ ، كيف نجزي، الحكم إلى موضوع
 وعمول ٣٣٥ ، كيف ننتخب المحمول ونفضله على سائر الصفات الأخرى ٣٣٥

٣ - مسألة الاعتقاد ٣٣٥ ، آ - أسباب الاعتقاد ٥٣٥ ، الأسباب الحيوية ٥٣٥ ، الأسباب الحيوية ٥٣٥ ، الأسباب الاجتماعية ٣٥٥ ، ب - تكون الاعتقاد ٤٥ ، حالة التصديق الظاهر اوالصريح ٤٥ القدرة على النفي ٤٥ ، الشرائط الاجتماعية لتجلي الشعور ٤٥ ، الاعتقاد تركيب ذهني ٤٥ ، أمراض الاعتقاد ٥٤٨ ، الحقيقة واليقين ٤٥ ،

الفصل الثالث عشر: الاستدلال ..... الله المسال الثالث عشر:

١ - أنواع الاستدلال المختلفة ٥٥٥: الاستنتاج ٥٥٥ ؛ الاستقراء ١٥٥٤ التمثيل٥٥٥ تمريف الاستدلال ٥٥٥

 $\gamma$  - الاستدلال وتداعي الأفكار ٥٥٥ نظرية التداعي ٥٥٦ - آ - الاستدلال والتمثيل ٥٥٧ ، ب - التمثيل وتداعي الأفكار ٥٥٨

٣ ــ تحليل الاستدلال من الوجهة النفسية ٥٦٠ ، تحليل الاستنتاج ٥٦٠ ، تحليل الاستقراء والتمثيل ٦٢ ه

٤ حقيقة الاستدلال ٢٤٥ الاستدلال إنشاء ذهني ٢٥٥ العوامل المقومة للاستدلال ٥٦٥ العوامل النفسية ٥٦٥ العوامل الخيوية ٥٦٥ العوامل النفسية ٥٦٨

١ – المباديء المقلية ٧١٥ ، مبدأ الهوية ٧٧٥ ، مبدأ العلة الكمافية ٧٧٥ .

٢ ــ مقولات العقل ٧٥٥

٣ - صفات مباديء العقل ٥٧٦ ، صفاتها العامة ٥٧٦ ، صفاتها الخاصة ٥٧٧

٤ – المذهب العقلي ٧٧٥ ، العطرية عند القدماء ٧٧٥ ، الفطرية عند (ديكارت وليبنز) ٥٨٠ ، مذهب (كانت ) ٥٨٦

٥ – الصفات العامة للمذهب العقلي: المباديء فطرية ٩٠٠ المباديء كلية وضرورية ٩٩١

٧ - الصفات العامة للمذهب التجربي ٦٠٠

٨ – نتيجة المذهبين العقلي والتجريبي ٢٠٤

٩ - نظريات الف\_ لاسفة المماصرين ٩٠٥: آ - النظريات الحيوية ٩٠٥ ، النظريات الصناعية ٩٠٥ ، النظريات البرغماتية ٩٠٥ ، ب - النظريات الاجتماعية ٩٠٩ ، العقلية الابتدائية عند (لفي برول) ٩٠٩ ، منشأ العقل عند (دور كهايم) ٩١٠

7 T 9

منحة

. = نتيجة عامة : المفهوم الحركي للعقل ٦١٣

الفصل الخامس عشر: الذكاء ...... النكاء الكاء النكاء النكاء

تعريف الذكاء ٦١٨ ، أنواع الذكاء ٦١٨ ، ذكاء الحيوان ٦١٩ ، قيساس الاستعداد الفكري عند الإنسان ٦٢٢ ، طرق القياس ٦٢٤ ، بعض مقاييس الذكاء ٦٢٥ ، ترابط الاستعدادات النفسية ٦٢٧ ، طريقة المحاصيل ٦٣٨ ، تطور الذكاء ٦٣٢ الفروق الفردية ٦٣٢

## الكتاب الرابع \_ الحياة الفاعاة

١ ــ الحركات الأولية ٢٣٨

٢ - الحركات المركبة ٩٤٠ ، الأفعال المنعكسة ٩٤٠ ، المنعكس الشمرطي ٩٤٢ ،
 الحركات التلقائمة ٩٤٣

الفصل الأول: الغريزة ..... الفصل الأول: الغريزة ....

- ١ \_ توطئة عامة : تعريف الفريزة ٢٤٤٦ تصنيف الفرائز عحدود الفريزه ٢٤٧
- ٢ -- صفات الفريزةومميزاتها العامة ٦٤٨ ، ٦ الغريزة والفعل المنعكس ٦٤٨ ، ب -- الغريزة والعقل ٦٥٥ ، ج -- بمض الملاحظات العامة ٦٥٨
- ٣ حقيقة الغريزة: آ إرجاع الغريزة إلى العقل ٢٥٩ ، الفريزة عادة وراثية ٢٦٠،
   ب إرجاع الغريزة إلى الآلية ٢٦٤ ، ج النظريات الغائية ٢٦٩
  - ع النتيجة ٢٧٢
- دراسة بعض الفرائز ۲۷۲ ، آ الفـــرائز الفردية ۲۷۳ ، ب الفـــرائز الاجتماعية ۲۸۳ ، ب الفـــرائز الاجتماعية

۱ ــ وصف وتحليل ۲۸۹ العادات الحيوية والحركية ۲۸۹ العادات النفسية ۲۹۰ تصنيف العادات ۲۹۰ تمريف العادة ۲۹۱

٢ إكتسات العادات: آ – الآراء النظرية ٢٩٢ ، وظيفة التكرار ٢٩٢ ، وظيفة العقل والإرادة ٢٩٣ ، ب – المباحث التجريبية ٢٩٤ ، ج – النتائج ، عوامل الاكتساب وقوانينه ٢٩٧

٣ - نتائج المادة ٧٠١ ، ٢ - المادة تؤدي إلى الاوتوماتية ٧٠١ ، ب - العادة تؤدي إلى التكيف ٧٠٣

٤ – حقيقة المادة : آ – النظرية الحيوية ، ( آرسطو وليبنيز ورافستون ) ٧٠٦ ب – العادة والقصور الذاتي المذهب الآلي ٧٠٨ ، ج – النتمجة ٧١٢

مــ قيمة المــادة وفوائدها ٧١٤ ، بعض النتائج الخلقية ٧١٥ ، بعض النتــائج
 التربوية ٧١٦

الفصل الثالث: الارادة السلمان الفصل الثالث: الارادة المسلمان التالث الارادة المسلمان التالث المسلمان ا

١ - الفعيل الإرادي ٢١٩ ، ١ - صفات الفعل الإرادي ٢١٩ ، ب - الماثل الفلسفية الناشئة عن هذه الصفات ٧٢٠

٢ - تحليل الفعل الإرادي ٧٢٤ ، نية الفعل ٧٢٥ ، إرادة الفعل ٧٢٥ ، التحليال المدرسي ٧٢٥ ، شرائط الإرادة ٧٢٧

حقيقة الإرادة ٧٣٠ ، آ - العوامـــل النفسية ٧٣٠ ، الارادة والرغبة ٧٣٠ ، الارادة والرغبة ٧٣٠ ، الارادة والانفعال ٧٣٧ ، الارادة والعقسل ٧٣٣ ، ب - العوامـــل العضوية ٢٤٣ ج - العوامل الاجتماعية ٧٤١ ، د - العامل الذاتي ٧٤٣

فهرس المواد

۸۳۱

۳ – أمراض الارادة ٧٤٥ : الارادات الضميفة ١٤٥ الارادات الريضة ٧٤٧ . ٤ – تربية الارادة ٧٤٩

١ -- تعريف الحرية وشرائطها ٧٥٤ ، آ -- معنى الحرية ٧٥٤ ، شرائط الحرية ٧٥٧

٢ -- الحرية والحتمية ٧٥٨ : آ الشعوريثبت الحرية ٧٥٩ شهادة الشعور الفردي ٧٥٩ شهادة الضمير ٧٦٧ ، شهادة الشعور الاجتماعي ٧٦٩ ، ب -- العلم يقتضي الحتمية ٧٧٠ شهادة الضمير ٧٦٧ ، شهادة الشعور الاجتماعي

٣ ــ هل يمكن التوفيق بين الحرية والعتمية ٧٧٦ : هل توجد الحرية مـــع الحتمية
 في عالم الظواهر ٧٧٦

٤ – حقيقة الحتمية التي يستلزمها العلم والحرية التي يقتضيها الشعور ٧٨٢

## الفهارس

| YA4 | الفلسفية | الألفاظ | فهرس |
|-----|----------|---------|------|
| ۸•٤ |          | الاعلام | فهرس |
| A\a |          | المواد  | فيرس |







